

تأكيف

أَشْيُرُ الدِين عَيْ مُدِين مُوسِف بَرْسَكِ فِي مِنْ وَسُعَفَ مَنْ الْأَيْدُ اللَّهِ الْفَ حَزَا طِي

يَهَفَّرَهُ أُصُولِه وَعَلَىه عَلَيه وَخَرَجَ أُمَادَيْهُ وبِجِبْرُ لَكُمْ مِزَّلِ وَالْمُعْرِي

أفجزء الارابع

كالمنطالة

بيروت - لسنان



# بِسْمِ اللَّهِ النَّحْنِ الرَّحِيلِ إِ

## بقية سورة المائدة

[٨٢ ـ ٩٦] ﴿ لَنَجِدَذَ أَشَدَ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ مَامَنُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقَرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَئَّ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ فِسْبِسِينَ وَدُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا بَسْتَكِيْرُونَ ۞ وَإِذَا سَيِعُوا مَا أَيْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ زَئَ آغَيْمُنَهُمْ تَقِيمُنُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبُّنَا ۚ ءَامَنَا فَاكْتُلِكَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلْنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ۖ الصَّلَاحِينَ ﴿ فَأَنْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْآَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۖ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكِذَبُوا بِنَايَنِتِنَا أُولَئِكَ أَصَحَبُ لَلْمَحِيدِ ۞ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا كَلِيْبَتِ مَا أَخَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْسَنُدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْنَدِينَ ۞ وَكُلُوا مِنَّا رَزَفَكُمُ اللَّهُ حَلَكُ طَيْبًا وَاتَّـٰقُوا اللَّهَ ٱلَّذِى أَنتُد بِهِ. مُؤْمِنُونَ ۞ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغَوِ فِي ٱيْمَنيَكُمْ وَلَكِن بُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغَوِ فِي ٱيْمَنيَكُمْ وَلَكِن بُؤَاخِذُكُمُ بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلأَيْمَانُ ۚ فَكُفَّارَتُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسَوَتُهُمَّ أَوْ تَحَيِّرِيرُ رَفَيَةً فَمَن لَمَ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةٍ أَيَامً ذَالِكَ كَفَنْرَةُ أَيْتَانِكُمْ إِذَا حَلَفُتُمَ وَأَحْفَظُوٓا أَيْمَنَاكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ مَايِنتِهِ. لَمَلَكُرُ نَشَكُرُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا الْخَبُرُ وَالْفَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَوْلَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْنَبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقَلِحُونَ ۞ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَلَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْمُنْسِ وَالْمُنْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ ٱلضَّلَوْقُ فَهُلَ ٱلنَّم شَنْهُونَ ﴿ وَأَعِلِيمُوا اللَّهَ وَأَطِيمُوا ٱلرَّسُولَ وَاحْدَرُواْ فَإِن فَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلِنَعُ ٱلْمُبِينُ ۞ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَــِـلُواْ الطَّلْلِحَاتِ جُمَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا إِذَا مَا ٱتَّـقُوا وَءَامَنُوا وَعَــِـلُواْ الطَّلْلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقُوا زَءَامَنُوا ثُمَّ ٱتَّقُوا وَالْحَسَنُوا وَاللَّهُ نِحِبُ الْحَسِنِينَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِعَنَى مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُۥ ٱيْدِيكُمْ وَرِمَامُكُمْ لِيَعْلَرَ اللَّهُ مَن يَخَافَئُمْ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ وَالِكَ فَلَهُم عَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ يَائِبُنَا ٱلَّذِينَ ءَامُنُوا لَا نَقَلُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَلَلُمُ مِنكُمْ مُنْعَيْدًا فَجَزَآتٌ مِثْلُ مَا قَلَلَ مِنْ ٱلنَّعَدِ يَحَكُمُ بِدِ. ذَوَا عَدَلِ يَنكُمْ هَدَيًا بَلِغَ ٱلْكَفَبَةِ أَوْ كَفُنَرَةٌ طَعَـٰامُ سَيَكِينَ أَوْ عَدَلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُونَ وَبَالَ أَمْرِيِّهِ عَفَا ٱللَّهُ عَنَّا سَلَفًا ۚ وَمَنَ عَادَ فَيَسَنَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱلنِفَامِ ۞ أُجِلَّ لَكُمْ صَنَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَمَامُمُ مَتَعَا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً وَخَزِعَ عَلَيْكُمْ صَنِيْدُ ٱلْبَرْ مَا دُمَنَّتُم حُرُمًّا وَاشْفُوا اللَّهَ الَّذِي إِلِيهِ غَنْمُرُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا القَسَّ: بفتح القاف تتبّع الشيء. قال رؤبة:

أصبحن عن قَسّ الأذى غوافلا يمشين هوناً حُرّداً بهاللا(١)

ويقال: قَسَّ الأثر: تتبعه، وقصه أيضاً. والقَسَّ: رئيس النصارى في الدين والعلم، وجمعه قسوس، سمي بالمصدر لتتبعه العلم والدين، وكذلك القِسيس فِعيل كالشَّرِيب، وجمع القِسيس بالواو والنون، وجمع أيضاً على قَساوِسَة، قال أمية بن أبي الصلت:

لوكان منقلب كانت قساوسة يحييهم الله في أيديهم الزُّبُرُ (٢)

قال الفرّاء: هو مثلُ مَهَالبة، كثرت السينات فأبدلوا إحداهنّ واواً، يعني أن قياسه قساسة. وزعم ابن عطية (٢) أن القسّ بفتح القاف وكسرها، والقِسّيس اسم أعجمي عُرّب.

الطمع: قريب من الرجا، يقال منه: طمع يطمع طمعاً وطماعةً وطماعيةً؛ قال الشاعر: طمع على الساعر: طمع على الساعية أن يسغف السائد الماعات المساعية أن يسغف السائد الماعات المساعية أن يسغف السائد الماعات ا

واسم الفاعل طمع.

الرّجس: اسم لكل ما يستقذر من عمل، يقال: رجس الرجل يرجس رجساً إذا عمل عملاً قبيحاً، وأصله من الرجس، وهو شدّة الصوت بالرّعد؛ قال الراجز:

مِنْ كلِّ رجاس يسسوق الرَّجسا(٥)

وقال ابن دريد: الرجز الشر، والرجس العذاب، والركس العَذَرة والنتن، والرجس يقال للأمرين.

الرمح: معروف، وجمعه في القِلّة أرماح، وفي الكثرة رماح، وَرَمَحَهُ: طعنه بالرمح، ورجل رامح: أي ذو رمح ولا فعل له من معنى ذي رمح، بل هو كلابن وتامر، وثور رامح: له قرنان، قال ذو الرّمة:

وكائن ذعرنا من مهاة ورامح بلاد الورى ليست لها ببلاد(٢)

<sup>(</sup>۱) انظر «ديوانه»: (۱/ ۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) انظر ديوانه ص (٣٣)، «اللسان» (٦/ ١٧٤) مادة (من) لفظه: كانت قساسة.

<sup>(</sup>٣) «المحرر»: (٢/٦٢٢).

<sup>(</sup>٤) لم أهتد لقائله، والطمع: ضد اليأس، وحرص عليه ورجاه. انظر «اللسان» (٨/ ٢٤٠) مادة (طمع).

<sup>(</sup>٥) صدر بيت للعجاج وتمامه:

وك لُّ رجَّاسٍ يسسوق الرُّحسُا من السيول والسحاب المُرَّسا انظر «معاني القرآن» للزجاج (٢/ ٢٤)، «اللسان» (٦/ ٩٥) مادة: (رجس) والارتجاس: صوت الشيء المختل العظيم كالجيش والسيل والرعد، ورعد جَّاس: شديد الصوت.

<sup>(</sup>٦) انظر «اللسان» (١٥/ ٣٩٠)، مادة (وري) والوَرى: الخلق. أي ليست بلاد الورى له ببلاد.

والرّماح: الذي يتخذ الرمح وصنعة الرماحة.

الوبال: سوء العاقبة، ومرعى وبيل: يتأذى به بعد أكله.

البرّ: خلاف البحر. وقال الليث: يستعمل نكرة، يقال: جلست بَرّاً وخرجت برّاً، وقال الأزهري: هي من كلام المولدين، وفي حديث سلمان: إن لكل أمر جوانيّاً وبرانيّاً (١٠): كنى بذلك عن السرّ والعلانية، وهو من تغيير النسب.

## ﴿لتجدنُّ أَشَدَ النَّاسُ عَدَاوَةً لَلَّذِينَ آمِنُوا اليَّهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرِكُوا﴾.

قال قتادة: نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة مما جاء به عيسى، آمنوا بالرسول، فأثنى الله عليهم (٢)، قيل: هو النجاشي وأصحابه تلا عليهم جعفر بن أبي طالب حين هاجر إلى الحبشة سورة مريم فآمنوا وفاضت أعينهم من الدمع، وقيل: هم وفد النجاشي مع جعفر إلى الرسول عليه، وكانوا سبعين بعثهم إلى الرسول عليهم ثياب الصوف، اثنان وستون من الحبشة، وثمانية من الشام، وهم بحير الراهب وإدريس وأشرف وثمامة وقثم ودريد وأيمن، فقرأ عليهم الرسول على عيسى، فأنزل الله عليهم هذه الآية (٣).

وروي عن مقاتل والكلبي أنهم كانوا أربعين من بني الحارث بن كعب من نجران، واثنين وثمانين من الحبشة، وثمانية وستين من الشام.

وروي عن ابن جبير قريب من هذا<sup>(٤)</sup>، وظاهر اليهود العموم من كان بحضرة الرسول من يهود المدينة وغيرهم، وذلك أنهم مرنوا على تكذيب الأنبياء وقتلهم وعلى العتق والمعاصي، واستشعارهم اللعنة وضرب الذلة والمسكنة، فتحرّرت عداوتهم وكيدهم وحسدهم وخبثهم، وفي الحديث: «ما خلا يهوديان بمسلم إلا همّا بقتله» (٥) وفي وصف الله إياهم بأنهم أشدّ عداوة إشعار بصعوبة إجابتهم إلى الحق، ولذلك قلّ إسلام اليهود.

وقيل: اليهود هنا هم يهود المدينة لأنهم هم الذين مالؤوا المشركين على المسلمين. وعطف الذين أشركوا على اليهود جعلهم تبعاً لهم في ذلك إذ كان اليهود أشد في العداوة، إذ

<sup>(</sup>١) هو موقوف، ولا أصل له في المرفوع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري (١٢٣٢٣) عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) انظر «الطبري» (١٢٣٢٠ و١٢٣٢١)، و«أسباب النزول» للواحدي (٤٠٧)، و«فتح القدير» للشوكاني (٨٨٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري (١٢٣١٨) عن سعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٥) ضعيف جداً. أخرجه ابن حبان في «الضعفاء» (٣/ ١٢٢) من حديث أبي هريرة قال ابن حبان: يحيى بن عبيد الله بن موهب، يروي عن أبيه ما لا أصل له. اه.. وأسنده الخطيب (٣١٦/٨) من وجه آخر، وفيه مجاهيل، وقال الخطيب: غريب جداً، والحديث ضعفه والمناوي (فيض) (٧٩٠٣)، وقد استغربه ابن كثير حداً (١١١/٢).

تباينوا هم والمسلمون في الشريعة لا في الجنس، إذ بينهم وشائح متصلة من القرابات والأنساب القريبة فتعطفهم على كل حال الرحم على المسلمين، ولأنهم ليسوا على شريعة من عند الله، فهم أسرع للإيمان من كل أحد من اليهود والنصارى، وعطفوا هنا كما عطفوا في قوله: ﴿ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا﴾ واللام في ﴿لتجدن﴾ هي الملتقى بها القسم المحذوف.

وقال ابن عطية: هي لام الابتداء، وليس بمرضيّ، و (الناس) هنا الكفار، أي: ولتجدن أشدّ الكفار عداوة.

ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصاري أي: هم ألين عريكة وأقرب ودًا. ولم يصفهم بالود إنما جعلهم أقرب من اليهود والمشركين، وهي أمّة لهم الوفاء والخلال الأربع التي ذكرها عمرو بن العاص في صحيح مسلم، ويعظمون من أهل الإسلام من استشعروا منه ديناً وإيماناً، ويبغضون أهل الفسق، فإذا سالموا فسلمهم صافي، وإذا حاربوا فحربهم مدافعة، لأن شرعهم لا يأمرهم بذلك، وحين غلب الروم فارس سُر رسول الله ولله الخلية أهل الكتاب لأهل عبادة النار، ولإهلاك العدو الأكبر بالعدو الأصغر إذ كان مخوفاً على أهل الإسلام، واليهود ليسوا على شيء من أخلاق النصاري، بل شأنهم الخبث واللي بالألسنة، وفي خلال إحسانك إلى اليهودي يترقب ما يغتالك به، ألا ترى إلى ما حكى تعالى عنهم (ذلك بأنهم غلال إحسانك إلى اليهودي يترقب ما يغتالك به، ألا ترى إلى ما حكى تعالى عنهم (ذلك بأنهم قالوا إنا نصاري) قالوا ليس علينا في الأميين سبيل آل عمران: ٥٠] وفي قوله تعالى: ﴿الذين قالوا إنا نصاري﴾ آمنوا الأول بعداوة والثاني بمودة. وقيل: هما في موضع النعت ووصف العداوة بالأشد والمودة بالأقرب دليل على تفاوت الجنسين بالنسبة إلى المؤمنين، فتلك العداوة أشد العداوات وأظهرها، وتلك المودة أقرب وأسهل، وظاهر الآية يدل على أنّ النصاري أصلح حالاً من وأظهرها، وتلك المودة أقرب وأسهل، وظاهر الآية يدل على من وقفنا على كلامه.

قال بعضهم: وليس على ظاهره وإنما المراد أنهم أكثر أسباب مودة من اليهود، وذلك ذم لهم، فإن من كثرت أسباب مودته كان تركه للمودة أفحش، ولهذا قال أبو بكر الرازي: من الجهال من يظن أن في هذه الآية مدحاً للنصارى وإخباراً بأنهم خير من اليهود، وليس كذلك لأن ما في الآية من ذلك إنما هو صفة قوم قد آمنوا بالله وبالرسول عليه على ذكره في نسق التلاوة من إخبارهم عن أنفسهم بالإيمان بالله وبالرسول، ومعلوم عند كل ذي فطنة صحيحة أنعم في مقالتي الطائفتين أن مقالة النصارى أقبح وأشد استحالة وأظهر فساداً من مقالة اليهود، لأن اليهود تقر بالتوحيد في الجملة وإن كان فيها مشبهة ببعض ما اعتقدته في الجملة من التوحيد بالتشبيه؛ انتهى كلام أبى بكر الرازي.

والظاهر ما قاله المفسرون وغيره من أن النصارى على الجملة أصلح حالاً من اليهود، وقد ذكر المفسرون فيما تقدم ما فضل به النصارى على اليهود من كرم الأخلاق، والدخول في

الإسلام سريعاً، وليس الكلام وارداً بسبب العقائد، وإنما ورد بسبب الانفعال للمسلمين، وأما قوله لأن ما في الآية من ذلك إنما هو صفة قوم قد آمنوا بالله وبالرسول ليس كما ذكر، بل صدر الآية يقتضي العموم لأنه قال: ﴿ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى﴾ ثم أخبر أن من هذه الطائفة علماء وزهاد، أو متواضعين وسريعي استجابة للإسلام وكثيري بكاء عند سماع القرآن، واليهود بخلاف ذلك والوجود يصدق قرب النصارى من المسلمين وبعد اليهود.

﴿ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون الإشارة بذلك إلى أقرب المودة على عليه، أي: منهم علماء وعباد وأنهم قوم فيهم تواضع واستكانة، وليسوا مستكبرين واليهود على خلاف ذلك لم يكن فيهم قط أهل ديارات ولا صوامع وانقطاع عن الدنيا، بل هم معظمون متطاولون لتحصيلها حتى كأنهم لا يؤمنون بآخرة ولذلك لا يرى فيهم زاهد، والرهبان: جمع راهب، كفارس وفرسان، والرهب والرهبة: الخشية. وقيل: الرهبان مفرد كسلطان وأنشدوا:

لوعاينت رهبان دير في القلل تحدر الرهبان تمشي وتزل ويروى: ونزل

والقسيس: تقدم شرحه في المفردات. وقال ابن زيد: هو رأس الرهبان. وقيل: العالم. وقيل: رافع الصوت بالقراءة. وقيل: الصديق، وفي هذا التعليل دليل على جلالة العلم، وأنه سبيل إلى الهداية، وعلى حسن عاقبة الانقطاع، وأنه طريق إلى النظر في العاقبة على التواضع، وأنه سبب لتعظيم الموحد إذ يشهد من نفسه ومن كل محدث أنه مفتقر للموجد فيعظم عند مخترع الأشياء البارىء.

﴿وإذا ما سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق﴾ هذا وصف برقة القلوب والتأثر بسماع القرآن، والظاهر أن الضمير يعود على قسيسين ورهباناً فيكون عامّاً، ويكون قد أخبر عنهم بما يقع من بعضهم كما جرى للنجاشي حيث تلا عليه جعفر سورة مريم (۱) إلى قوله ﴿ذلك عيسى ابن مريم﴾، وسورة طه إلى قوله ﴿وهل أتاك حديث موسى﴾ فبكى، وكذلك قومه الذين وفدوا على الرسول حين قرأ عليهم ﴿يس﴾ فبكوا(٢).

وقال ابن عطية ما معناه: صدر الآية عام في النصارى و ﴿إذا سمعوا ﴾ عام في من آمن من القادمين من أرض الحبشة، إذ ليس كل النصارى يفعل ذلك، بل هم الذين بعثهم النجاشي ليروا النبي على ويسمعوا ما عنده، فلما رأوه وتلا عليهم القرآن فاضت أعينهم من خشية الله تعالى، انتهى.

وقال السديّ: لما رجعوا إلى النجاشي آمن وهاجر بمن معه فمات في الطريق، فصلى عليه

<sup>(</sup>١) يأتي في مطلع سورة مريم.

<sup>(</sup>٢) يأتي في سورة يس.

الرسول ﷺ والمسلمون واستغفروا له، وترى من رؤية العين وأسند الفيض إلى الأعين وإن كان حقيقة للدموع كما قال:

#### ففاضت دموع العيين مني صبابة

إقامة للمسبب مقام السبب، لأن الفيض مسبب عن الامتلاء، فالأصل ترى أعينهم تمتلىء من الدمع حتى تفيض، لأن الفيض على جوانب الإناء ناشىء عن إمتلائه، قال الشاعر:

قوارض تأتيني ويحتقرونها وقديملأ الماء الإناء فيفعم

ويحتمل أنه أسند الفيض إلى الأعين على سبيل المبالغة في البكاء لما كانت تفاض فيها جعلت الفائضة بأنفسها على سبيل المجاز والمبالغة، و (من في (من الدمع) قال أبو البقاء: فيه وجهان: أحدهما: أن مِن لابتداء الغاية، أي: فيضها من كثرة الدموع، والثاني: أن يكون حالاً، والتقدير: تفيض مملوءة من الدمع مما عرفوا من الحق، ومعناها من أجل الذي عرفوه، و من الحق حال من العائد المحذوف أو حال من ضمير الفاعل في عرفوا.

وقيل: ﴿من﴾ في ﴿من الدمع﴾ بمعنى الباء، أي: بالدمع.

وقال الزمخشري: ﴿من الدمع﴾ من أجل البكاء من قولك: دمعت عينه دمعاً.

(فإن قلت): أي فرق بين مِن ومِن في قوله: ﴿مما عرفوا من الحق﴾؟ (قلت): الأول: لابتداء الغاية على أن فيض الدمع ابتدأ ونشأ من معرفة الحق، وكان من أجله وسببه، والثانية: لتبيين الموصول الذي هو ما عرفوا، ويحتمل معنى التبعيض على أنهم عرفوا بعض الحق فأبكاهم، انتهى.

والجملة من قوله: ﴿وإذا سمعوا﴾ تحتمل الاستثناف، وتحتمل أن تكون معطوفة على خبر إنهم. وقرىء: ﴿ترى أعينهم﴾ على البناء لما لم يسمّ فاعله.

﴿يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين﴾ المراد بآمنا أنشأنا الإيمان الخاص بهذه الأمة الإسلامية . والشاهدون: قال ابن عباس وابن جريج وغيرهما: هم أمة محمد على وقالوا ذلك هم شهداء على سائر الأمم، كما قال تعالى: ﴿لتكونوا شهداء على الناس﴾ [البقرة: ١٤٣] قال الزمخشري: وقالوا ذلك لأنهم وجدوا ذكرهم في الإنجيل كذلك(١)، انتهى. وقال الطبري: معناه ولو قيل معناه مع الشاهدين بتوحيدك من جميع العالم من تقدم ومن تأخر لكان صواباً(٢).

وقيل: مع الذين يشهدون بالحق.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۱/ ۷۰۲).

<sup>(</sup>٢) في «تفسير الطبري»، ولو قال قائل: معنى ذلك ﴿فاكتبنا مع الشاهدين﴾ الذين يشهدون أن ما أنزلته إلى رسولك من الكتاب حق، كان صواباً (٨/٥).

وقال الزجاج: المراد بالشاهدين الأنبياء، والمؤمنون، والكتابة في اللوح المحفوظ. وقيل: معناه أثبتنا من قولهم: كتب فلان في الجند، أي: ثبت.

و (يقولون) في موضع نصب على الحال، قاله ابن عطية (١) وأبو البقاء، ولم يبينا ذا الحال ولا العامل فيها، ولا جائز أن يكون حالاً من الضمير في أعينهم لأنه مجرور بالإضافة لا موضع له من رفع ولا نصب إلا على مذهب من ينزل الخبر منزلة المضاف إليه، وهو قول خطأ، وقد بينا ذلك في كتاب «منهج السالك» من تأليفنا، ولا جائز أن يكون حالاً من ضمير الفاعل في عرفوا لا نها تكون قيداً في العرفان، وهم قد عرفوا الحق في هذه الحال وفي غيرها، فالأولى أن تكون مستأنفة، أخبر تعالى عنهم بأنهم التبسوا بهذا القول، والمعنى أنهم عرفوا الحق بقلوبهم ونطقت به وأقرت ألسنتهم.

وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق هذا إنكار واستبعاد لانتفاء الإيمان منهم مع قيام موجبه وهو عرفان الحق. قال الزمخشري<sup>(۲)</sup> والتبريزي: وموجب الإيمان هو الطمع في دخولهم مع الصالحين، والظاهر أن قولهم ذلك هو الظاهر لأنفسهم على سبيل المكالمة معها لدفع الوساوس والهواجس، إذ فراق طريقة وسلوك أخرى لم ينشأ عليها مما يصعب ويشق، أو قول بعض من آمن لبعض على سبيل المتثبت أيضاً، أو قولهم ذلك على سبيل المحاجة لمن عارضهم من الكفار، لما رجعوا إليهم ولاموهم على الإيمان، أي: وما يصدنا عن الإيمان بالله وحده، وقد لاح لنا الصواب وظهر الحق النير.

وروي عن ابن عباس أن اليهود أنكروا عليهم ولاموهم فأجابوهم بذلك و ﴿لا نؤمن﴾ في موضع الحال، وهي المقصودة وفي ذكرها فائدة الكلام، وذلك كما تقول: جاء زيد راكباً جواباً لمن قال: هل جاء زيد ماشياً أو راكباً، والعامل فيها هو متعلق به الجار والمجرور، أي: أي شيء يستقر لنا ويجعل في انتفاء الإيمان عنا، وفي مصحف عبد الله ﴿وما لنا لا نؤمن بالله وما أنزل علينا ربنا ونطمع وينبغي أن يحمل ذلك على تفسير قوله تعالى ﴿وما جاءنا من الحق المخالفته ما أجمع عليه المسلمون من سواد المصحف

﴿ ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ﴾ الأحسن والأسهل أن يكون استئناف إخبار منهم بأنهم طامعون في إنعام الله عليهم بدخولهم مع الصالحين، فالواو: وعاطفة جملة على جملة، و ﴿ ما لنا لا نؤمن ﴾ لا: عاطفة على نؤمن أو على لا نؤمن، ولا على أن تكون الواو واو الحال ولم يذكر ابن عطية غير هذا الوجه.

وقال الزمخشري: والواو في ﴿ونطمع﴾ واو الحال، والعامل في الحال معنى الفعل

<sup>(</sup>۱) «المحرر»: (۲/۲۲۷).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» : (۱/ ۲۰۷).

العامل في لا نؤمن، ولكن مقيداً بالحال الأولى لأنك لو أزلتها وقلت: وما لنا نطمع لم يكن كلاماً (١)، انتهى.

وماذكره من أن الحالين العامل فيهما واحد، وهو ما في اللام من معنى الفعل، كأنه قيل: أي شيء حصل لنا غير مؤمنين طامعين ليس بجيد، لأن الأصح أنه لا يجوز أن يقضي العامل حالين لذي حال واحد لا بحرف عطف إلا أفعل التفضيل، فالأصح أنه يجوز فيه ذلك، وذو الحال هنا واحد وهو الضمير المجرور بلام لنا، ولأنه أيضاً تكون الواو دخلت على المضارع، ولا تدخل واو الحال على المضارع إلا بتأويل، فيحتاج أن يقدر: ونحن نطمع.

وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون ﴿ونطمع﴾ حالاً من ﴿لا نؤمن﴾ على أنهم أنكروا على أنفسهم لأنهم لا يوحدون الله، ويطمعون مع ذلك أن يصحبوا الصالحين (٢)، انتهى.

وهذا ليس بجيد لأن فيه دخول واو الحال على المضارع ويحتاج إلى تأويل.

وقال الزمخشري: وأن يكون معطوفاً على ﴿لا نؤمن﴾ على معنى وما لنا لا نجمع بين التثليث وبين الطمع في صحبة الصالحين أو على معنى: وما لنا لا نجمع بينهما بالدخول في الإسلام لأن الكافر ما ينبغي له أن يطمع في صحبة الصالحين (٣)، انتهى.

ويظهر لي وجه غير ما ذكروه وهو أن يكون معطوفاً على نؤمن على أنه منفي كنفي نؤمن، التقدير: وما لنا لا نؤمن ولا نطمع فيكون في ذلك إنكار لانتفاء إيمانهم وانتفاء طمعهم مع قدرتهم على تحصيل الشيئين: الإيمان والطمع في الدخول مع الصالحين و مع على بابها من المعية، وقيل: بمعنى في والصالحون أمة محمد على الله الله عناس، أو الرسول وأصحابه، قاله ابن زيد، أو المهاجرون الأولون، قاله مقاتل. وقيل: التقدير أن يدخلنا الجنة.

﴿فَأَتْابِهِم الله بِما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ظاهره أن الإثابة بما ذكر مترتبة على مجرد القول، ولا بد أن يقترن بالقول الاعتقاد ويبين أنه مقترن به أنه قال: ﴿مما عرفوا من الحق﴾ فوصفهم بالمعرفة، فدل على اقتران القول بالعلم، وقال: ﴿ذلك جزاء المحسنين ﴿ فإما أن يكون من وضع الظاهر موضع المضمر تنبيها على هذا الوصف بهم، وهو رتبة الإحسان، وهي التي فسرها رسول الله على بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» (٤) ولا إخلاص ولا علم أرفع من هذه الرتبة، وإما أن يكون أريد به العموم فيكونون قد اندرجوا في المحسنين على أن هذه الإثابة لم تترتب على مجرد القول اللفظي، ولذلك فسره الزمخشري بقوله بما قالوا بما تكلموا به

<sup>(</sup>۱) «الكشاف»: (۱/ ۷۰۲).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف»: (۱/ ۲۰۳).

<sup>(</sup>۳) «الكشاف»: (۱/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، وتقدم.

من اعتقاد وإخلاص من قولك: هذا قول فلان، أي: اعتقاده وما يذهب إليه، انتهى.

وفسروا هذا القول بقولهم: ﴿وما لنا لا نؤمن بالله﴾ والذي يظهر أنه عنى به قولهم: ﴿يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين﴾ لأنه هو الصريح في إيمانهم، وأما قوله: ﴿لا نؤمن بالله﴾ فليس فيه تصريح بإيمانهم، وإنما هو إنكار على انتفاء الإيمان منهم مع قيام موجبه، فلا تترتب عليه الإثابة.

وقرأ الحسن ﴿فآتاهم﴾ من الإيتاء بمعنى الإعطاء لا من الإثابة (١)، والإثابة أبلغ من الإعطاء، لأنه يلزم أن يكون عن عمل ولذلك جاء أخيراً ﴿وذلك جزاء المحسنين﴾ نبه على أن تلك الإثابة هي جزاء، والجزاء لا يكون إلا عن عمل

﴿ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ﴾ اندرج في الذين كفروا وكذبوا اليهود والنصارى وغيرهم لما ذكر ما للمؤمن ذكر ما أعد للكافر.

﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا لا تحرمُوا طيبات مَا أَحَلَ اللهُ لَكُم ﴾ ذكرُوا سبب نزولها في قصة طويلة ملخصها أن جماعة من الصحابة عزمُوا على التقشف المفرط والعبادة المفرطة الدائمة من الصيام الدائم، وترك إتيان النساء واللحم والودك (٢) والطيب، ولبس المسوح (٣) والسياحة في الأرض وجبّ (٤) المذاكير، فنهاهم الرسول عن ذلك ونزلت (٥).

وقيل: حرم عبد الله بن رواحة عشاه ليلة نزل به ضيف لكون امرأته انتظرته ولم تبادر إلى إطعام ضيفه، فحرمته هي إن لم يذقه، فحرمه الضيف، فقال عبد الله: قربي طعامك، كلوا بسم الله، فأكلوا جميعاً وأخبر الرسول بذلك، فقال «أحسنت» (٢٦).

وقيل في سبب نزولها غير ذلك.

ومناسبة هذه الآية لما قبلها هي أنه تعالى لما مدح النصارى بأن منهم قسيسين ورهباناً

<sup>(</sup>۱) انطر «الميسّر»: (۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) الودك: دسم اللحم ودهنه النمري يستخرج منه. انظر «اللسان» (١٠/١٠٥) مادة (ودك).

 <sup>(</sup>٣) المسوح: القبيح المشؤوم المنيَّر عن خلقته انظر «اللسان»: (٢/ ٥٩٧) مادة (مسح) وقيل: أكسية غلاظ تعمل من الفراير للبتن انظر «الكشاف» (١/ ٧٠٣).

<sup>(</sup>٤) جب المذاكير: جبّ: خصاه، والمجبوب: الحضين الذي قد استؤصل ذكره وخصياه. انظر «اللسان» (١/ ٢٤٩) مادة (جبب).

<sup>(</sup>٥) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (٤١١) بدون إسناد نقلاً عن المفسرين وأخرجه الطبري (١٢٣٤٨) عن قتادة (١٢٣٤٩) عن السدي بنحوه مرسلاً وانظر ما يأتي، وانظر «أحكام القرآن» (٧٣٧)، و«تفسير البغوي» (٨١٨ و٨١٩) بتخريجي.

<sup>(</sup>٦) ضعيف جداً، أخرجه الطبري (١٢٣٥٣) عن عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلاً، ومع إرساله عبد الرحمٰن متروك الحديث، وحديث ابن رواحة صحيح، لكن ليس فيه ذكر نزول الآية راجع البخاري (٣٥٨١) وانظر «أحكام القرآن» لابن العربي (٧٣٨) بتخريجي.

وعادتهم الاحتراز عن طيبات الدنيا ومستلذاتها أوهم ذلك ترغيب المسلمين في مثل ذلك التقشف والتبتل بين تعالى أنّ الإسلام لا رهبانية فيه، وقال رسول الله على: «أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وآتي النساء وأنالُ الطيب، فمن رغب عن سنتي فليس مني»(١) وأكل على الدجاج والفالوذج وكان يعجبه الحلوى والعسل(٢) والطيبات هنا المستلذات من الحلال، ومعنى لا تحرّموها: لا تمنعوا أنفسكم منها لمنع التحريم، ولا تقولوا: حرمناها على أنفسنا مبالغة منكم في العزم على تركها تزهداً منكم وتقشفاً، وهذا هو المناسب لسبب النزول.

وقيل المعنى: لا تحرموا ما تريدون تحصيله لأنفسكم من الحلال بطريق غير مشروع كالغصب والربا والسرقة، بل توصلوا بطريق مشروع من ابتياع واتهاب وغيرهما.

وقيل: معناه لا تعتقدوا تحريم ما أحلّه الله لكم.

وقيل: لا تحرّموا على أنفسكم بالفتوى.

(٢) هو منتزع من أحاديث.

أما أكل الدجاج، فقد جاء في "صحيح البخاري" (٣٨٥ و ٥٥١٧)، ومسلم (١٦٤٩ ح ٩)، و"سنن الترمذي" (١٦٤٧)، والنسائي (٢٠٦/٧)، والبيهقي (٣٣٣/٥)، و"مسند أحمد" (٤/ ٣٩٤)، و"مسند أحمد عن زهدم الجرمي قال: كنا عند أبي موسى فدعا بمائدته، وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له: هلم فلتكأ. فقال: هلم! فإني رأيت رسول الله على يأكل منه.... وفيه قصته.

وأما الفالوذج فهو نوع من أنواع الحلوى من السمن والعسل والدقيق فقد ورد في «مستدرك الحاكم» (٤/ ١٠٠)، و«المعجم الصغير» للطبراني (٨٣٠) عن عبد الله بن سلام أن النبي على كان في بعض أصحابه إذ أقبل عثمان رضي الله عنه يقود بعيراً عليه غرارتان محتجز بعقال ناقته فقال له النبي على ما معك؟ قال: دقيق وسمن وعسل، فقال: أنخ، فأناخ فدعا النبي على ببرمة عظيمة فجعل فيها من ذاك الدقيق والسمن والعسل ثم أنضجه فأكل النبي على وأكلوا ثم قال لهم: كلوا فإن هذا يشبه خبيص أهل فارس.

صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في «المجمع» (٣٨/٥) ورجال الصغير والأوسط ثقات ١.هـ. وقال ابن حجر في «تخريج الكشاف» (١/ ٦٧١): وهو من رواية الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة مضعفاً، وأعله ابن الجوزي بعضف الوليد. اهـ.

وفي "صحيح البخاري" (٥٣٨٧) من حديث أنس: قام النبي ﷺ يبني بصفية فدعوت المسلمين وليمته أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التِمر والأقط والسمنُ.

وأما قوله: «كان يعجبه الحلوى والعسل»: فقد أخرجه البخاري (٥٤٣١ و٥٩٩٥ و ٥٦١٤)، ومسلم (١٤٧٤)، وأبو داود (٣٧١٥)، والترمذي (١٨٣١)، وأحمد (٦/٩٥)، من حديث عائشة قالت: كان النبي ﷺ يحب الحلواء والعسل.

وانظر «الكشاف» للزمخشري رقم (٣٦٤) بتخريجي.

<sup>(</sup>۱) صحيح أخرجه البخاري (۵۰۲۳)، ومسلم (۱٤۰۱)، والنسائي (۲/ ۲۰)، وأحمد (۳/ ۲۶۱، ۲۵۹)، وابن حبان (۱٤) من حديث أنس وانظر «تفسير القرطبي» (۲۵۷۹) بتخريجي.

وقيل: لا تلتزموا تحريمها بنذر أو يمين لقوله: ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ [التحريم: ١]. وقيل: خلط المغصوب بالمملوك خلطاً لا يتميز منه فيحرم الجميع ويكون ذلك سبباً لتحريم ما كان حلالاً ﴿ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾ هذا نهي عن الاعتداء فيدخل فيه جميع أنواع الاعتداء ولا سيما ما نزلت الآية بسببه.

قال الحسن: لا تجاوزوا ما حدّ لكم من الحلال إلى الحرام، واتبعه الزمخشري فقال: ولا تتعدوا حدود ما أحل الله لكم إلى ما حرم عليكم، وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وإبراهيم: لا تعتدوا بالخنا وتحريم النساء، وقال عكرمة أيضاً: لا تسيروا بغير سيرة الإسلام، وقال السدي وعكرمة أيضاً: هو نهي عن هذه الأمور المذكورة من تحريم ما أحل الله، فهو تأكيد لقوله (لا تحرموا). وقيل: ولا تعتدوا بالإسراف في تناول الطيبات كقوله: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) (١) [الأعراف: ١٦]

﴿وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً﴾ تقدم تفسير مثلها في قوله: ﴿يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً﴾ [البقرة: ١٦٨]

﴿واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون﴾ تأكيد للوصية بما أمر به، وزاده تأكيداً بقوله: ﴿الذي أنتم به مؤمنون﴾ لأن الإيمان به يحمل على التقوى في امتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه.

«لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان» تقدم الكلام في تفسير نظير هذه الجملة، ومعنى عقدتم: وثقتم بالقصد والنية، وقرأ الحرميان وأبو عمر بتشديد القاف، وقرأ الأخوان وأبو بكر بتخفيفها، وابن ذكوان بألف بين العين والقاف، وقرأ الأعمش بما عقدت الأيمان جعل الفعل للأيمان فالتشديد إما للتكثير بالنسبة إلى الجمع، وإما لكونه بمعنى المجرد نحو قدر وقدر، والتخفيف هو الأصل، وبالألف بمعنى المجرد نحو: جاوزت الشيء وجزته، وقاطعته وقطعته، أي: هجرته. وقال أبو علي الفارسي: عاقدتم يحتمل أمرين: أحدهما: أن يكون كطارقت النعل، وعاقبت اللص، انتهى. وليس مثله لأنك لا تقول: طرقت النعل، ولا عقبت اللص بغير ألف، وهذا تقول فيه: عاقدت اليمين وعقدت اليمين، وقال الحطيئة:

قوم إذا عاقدوا عقداً لجارهم

فجعله بمعنى المجرد وهو الظاهر كما ذكرناه.

قال أبو علي: والآخر أن يراد به فاعلت التي تقتضي فاعلين، كأن المعنى بما عاقدتم عليه الأيمان عداه بـ (على لما كان بمعنى عاهد، قال: (بما عاهد عليه الله) [الفتح: ١٠] كما عدى

<sup>(</sup>۱) «الكشاف»: (۱/٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) صدر بيتٍ وعجزه:

شلقوا المفسنساج وشلدوا فسوقمه السكسربسا

انظر «المحرر» (٢/ ٢٢٩)، «القرطبي» (٦/ ٢٤٨)، «اللسان» (٣/ ٢٩٦)، مادة (عقد)، والعقد: العهد.

﴿ ناديتم إلى الصلاة ﴾ [المائدة: ٥٥] بـ ﴿ إلى ﴾ ، وبابها أن تقول ناديت زيداً ﴿ وناديناه من جانب الطور الأيمن ﴾ [سريم: ٥٠] لما كانت بمعنى دعوت إلى كذا قال ﴿ ممن دعا إلى الله ﴿ السلام فَحَدُفُ الجار ونقل الفعل إلى المفعول ، ثم المضمر العائد من الصلة إلى الموصول ، إذ صار بما عاقدتموه الأيمان ، كما حذف من قوله ﴿ فاصدع بما تؤمر ﴾ [الحجر: ٤٤] انتهى . وجعل عاقد لاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظاً والاشتراك فيهما معنى بعيد ؛ إذ يصير المعنى أن اليمين هو على كما عاقدها إذ نسب ذلك إليه وهو عقدها هو على سبيل الحقيقة ، ونسبة ذلك إلى اليمين هو على سبيل المجاز لأنها لم تعقده بل هو الذي عقدها . وأما تقديره بما عاقدتم عليه وحذف حرف الجر ، ثم الضمير على التدريج الذي ذكره فهو أيضاً بعيد ، وليس تنظيره ذلك بقوله ﴿ فاصدع بما تؤمر ﴾ [الحجر: ٤٤] بسديد لأن أمر يتعدى بحرف الجر تارة وبنفسه تارة إلى المفعول الثاني وإن كان أصله الحذف تقول : أمرتُ زيداً الخير ، وأمرته بالخير ، ولأنه لا يتعين في ﴿ فاصدع بما تؤمر ﴾ [الحجر: ٤٤] أن تكون ﴿ ما ﴾ موصولة بمعنى الذي ، بل يظهر أنها مصدرية فلا يحتاج إلى عائد ، وكذلك هنا الأولى أن تكون ﴿ ما ﴾ مصدرية ، ويقوي ذلك ويحسنه المقابلة بعقد اليمين عائد ، وكذلك هنا الأولى أن تكون ﴿ ما ﴾ مصدرية ، ويقوي ذلك ويحسنه المقابلة بعقد اليمين بالموصول .

وقال الزمخشري: والمعنى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم، فحذف وقت المؤاخذة، لأنه كان معلوماً عندهم أو بنكث ما عقدتم، فحذف المضاف انتهى (١٠)؛ واليمين المنعقدة بالله أو بأسمائه أو بصفاته.

وقال الإمام أحمد: إذا حلف بالنبيّ ﷺ انعقدت يمينه لأنه حلف بما لم يتم الإيمان إلا به، وفي بعض الصفات تفصيل. وخلاف ذكر في الفقه.

﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم الكفارة: الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي: تسترها، والضمير في ﴿فكفارته عائد على ما إن كانت موصولة اسمية، وهو على حذف مضاف كما تقدم، وإن كانت مصدرية عاد الضمير على ما يفهم من المعنى وهو إثم الحنث، وإن لم يجر له ذكر صريح لكن يقتضيه المعنى، ومساكين أعمّ من أن يكونوا ذكوراً أو إناثاً أو من الصنفين، والظاهر تعداد الأشخاص، فلو أطعم مسكيناً واحداً لكفارة عشرة أيام لم يجزه، وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: يجزىء، وتعرّضت الآية لجنس ما يطعم منه وهو من أوسط ما تطعمون، ولم تتعرض لمقدار ما يطعم كل واحد هذا الخاهر، وقد رأى مالك وجماعة أن هذا التوسط هو في القدر، وبه قال عمر وعليّ وابن عباس ومجاهد، ورأى جماعة أنه في الصنف، وبه قال ابن عمر والأسود وعبيدة والحسن وابن سيرين، وقال ابن عطية (٢): الوجه أن يطعم بلفظ الوسط القدر والصنف؛ انتهى.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۱/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) «المحرر» (٢/ ٢٣٠).

وروي عن زيد بن ثابت وابن عباس والحسن وعطاء وابن المسيب: مدّ لكلّ مسكين بمدّ الرسول، وبه قال مالك والشافعي. وروي عن عمر وعليّ وعائشة: نصف صاع من برّ أو صاع من تمر، وبه قال أبو حنيفة، والظاهر أنه لا يجزىء إلا الإطعام بما فيه كفاية وقتاً واحداً يسدّ به الجوعة، فإن غداهم وعشاهم أجزأه، وبه قال عليّ ومحمد بن كعب والقاسم وسالم والشعبي وإبراهيم وقتادة والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك. وقال ابن جبير والحكم والشافعي: من شرط صحة الكفارة تمليك الطعام للفقراء، فإن غدّاهم وعشاهم لم يجزه، والظاهر أنه لا يشترط الإدام. وقال ابن عمر: أوسط ما يطعم الخبز والتمر، والخبز والزبيب، وخير ما نطعم أهلينا الخبز واللحم، وعن غيره الخبز والسمن، وأحسنه التمر مع الخبز، وروي عن ابن مسعود مثله، وقال ابن حبيب: لا يجزىء الخبز قفاراً ولكن بإدام زيت أو لبن أو لحم ونحوه، والظاهر أن المراعي ما يطعم أهليه الذين يختصون به، أي: من أوسط ما يطعم كل شخص شخص أهله، وقيل: المراعي: عيش البلد، فالمعنى: من أوسط ما تطعمون أيها الناس أهليكم في الجملة من مدينة أو صقع، وهمن أوسط، والعائد على ما من تطعمون في موضع محذوف أي: تطعمونه، وقرأ أي: طعاماً من أوسط، والعائد على ما من تطعمون في موضع محذوف أي: تطعمونه، وقرأ الجمهور ﴿أهليكم﴾ وجمع أهل بالواو والنون شاذ في القياس.

وقرأ جعفر الصادق ﴿أهاليكم﴾ جمع تكسير وبسكون الياء، قال ابن جني: أهال بمنزلة ليال، واحدها أهللة وليلاة، والعرب تقول: أهل وأهلة (١١) ومنه قوله:

وأهمانة ود قد سريت بسودهم

وقال الزمخشري (٢٠): والأهالي اسم جمع لأهل، كالليالي في جمع ليلة، والأراضي في جمع أرض، وأما تسكين الياء في أهاليكم فهو كثير في الضرورة، وقيل في السعة كما قال زهير:

يطيع العوالي ركبت كل لهدم (١٤)

شبهت الياء بالألف فقدرت فيها جميع الحركات.

﴿ أُو كسوتهم ﴾ هذا معطوف على قوله ﴿ إطعام ﴾ والظاهر أن كسوة هي مصدر وإن كان

<sup>(</sup>۱) انظر «القرطبي» (٦/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) صدر بيت لأبي الطحان العيني وتمامه:

وأهـــلـــةِ ودُ قـــد تـــبـــرًيـــتُ ودهـــم وأبليتهم في الجهد حمدي ونائلي ومعناه: رب أهل للود قد تعرضت له وبذلت له في ذلك طاقتي من نائل. انظر «القرطبي» (٦/ ٢٦١)، «المحرر» (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۱/ ۲۰۷).

<sup>(</sup>٤) انظر «**ديوانه**» (ص ٤٩٥).

يستعمل للثوب الذي يستر، ولما لم يذكر مقدار ما يطعم لم يذكر مقدار الكسوة وظاهره مطلق الكسوة، وأجمعوا على أن القلنسوة بانفرادها لا تجزىء، وقال بعضهم: الكسوة في الكفارة إزار وقميص ورداء، وروي عن ابن عمر أو ثوبان لكل مسكين، قاله أبو موسى الأشعريّ وابن سيرين والحسن. وراعى قوم الزي والكسوة المتعارفة، فقال بعضهم: لا يجزىء الثوب الواحد إلا إذا كان جامعاً لما قد يتزين به كالكساء والملحفة، وقال النخعي: ليس القميص والدرع والخمار ثوباً جامعاً، وقال الحسن والحكم: تجزىء عمامة يلف بها رأسه، وقال مجاهد: يجزىء كل شيء إلا التبان، وقال عطاء وابن عباس وأبو جعفر ومنصور: الكسوة ثوب قميص أو رداء أو إزار، وقال ابن عباس: تجزىء العباءة أو الشملة (۱)، وقال طاوس والحسن: ثوب لكل مسكين، وعن ابن عمر: إزار وقميص أو كساء، وهل يجزىء إعطاء كساوي عشرة أنفس لشخص واحد في عشرة أيام؟ فيه خلاف كالإطعام.

وقرأ النخعي وابن المسيب وابن عبد الرحمن ﴿كسوتهم﴾ بضم الكاف، وقرأ ابن جبير وابن السميقع ﴿أُو كَأْسُوتُهُم﴾ بكاف الجر على أسوة، قال الزمخشري: المعنى أو مثل ما تطعمون أهليكم إسرافاً كان أو تقتيراً لا تنقصونهم عن مقدار نفقتهم ولكن تساوون بينهم وبينهم.

(فإن قلت): ما محل الكاف؟ (قلت): الرفع، قيل: إن قوله ﴿أو كسوتهم﴾ عطف على محل من أوسط (٢) فدل على أنه ليس قوله ﴿من أوسط في موضع مفعول ثان بالمصدر بل انقضى عنده الكلام في قوله ﴿إطعام عشرة مساكين ﴾، ثم أضمر مبتدأ أخبر عنه بالجار والمجرور يبينه ما قبله، تقديره: طعامهم من أوسط، وعلى ما ذكرناه من أن ﴿من أوسط في موضع نصب تكون الكاف في ﴿كأسوتهم ﴾ في موضع نصب لأنه معطوف على محل ﴿من أوسط وهو عندنا منصوب، وإذا فسرت «كأسوتهم» في الطعام بقيت الآية عارية من ذكر الكسوة.

وأجمع العلماء على أن الحانث مخير بين الإطعام والكسوة والعتق، وهي مخالفة لسواد المصحف، وقال بعضهم: «أو كأسوتهم» في الكسوة، والظاهر أنه لا يجزىء إخراج قيمة الطعام والكسوة به قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجزىء، والظاهر أنه لم يقيد المساكين بوصف فيجوز صرف ذلك إلى الذميّ والعبد، وبه قال أبو حنيفة، وقال غيره: لا يجزىء، واتفقوا على أنه لا يجزىء دفع ذلك إلى المرتدّ.

﴿أُو تحرير رقبة﴾ تسمية الإنسان رقبة، تسمية الكل بالجزء، وخص بذلك لأن الرقبة غالباً محل للتوثق والاستمساك فهو موضع الملك، وكذلك أطلق عليه رأس، والتحرير يكون بالإخراج عن الرق وعن الأسر وعن المشقة وعن التعب، وقال الفرزدق:

<sup>(</sup>۱) الشملة: الصماء التي ليس تحتها قميص ولا سراويل، كساء دون القطيفة يشتمل به انظر «اللسان» (۱۱/۳٦۸) مادة (شمل).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۱/۲۰۷).

أبني غدانة إنني حررتكم فوهبتكم لعطية بن جعال(١)

أي: حررتكم من الهجاء، والظاهر حصول الكفارة بتحرير ما يصدر عليه رقبة من غير اعتبار شيء آخر فيجزىء عتق الكفار، وبه قال داود وجماعة من أهل الظاهر، وقال أبو حنيفة يجزىء: الكافر ومن به نقص يسير من ذوي العاهات، واختار الطبري إجزاء الكافرة (٢)، وقال مالك: لا يجزىء كافر ولا أعمى ولا أبرص ولا مجنون، وقال ابن شهاب وجماعة: وفرق النخعي فأجاز عتق من يعمل أشغاله ويخدم، ومنع عتق من لا يعمل كالأعمى والمقعد وأشل اليدين.

والعتق، فلو كان ماله في غير بلده ووجد من يسلفه لم ينتقل إلى الصوم، أو لم يجد من يسلفه والعتق، فلو كان ماله في غير بلده ووجد من يسلفه لم ينتقل إلى الصوم، أو لم يجد من يسلفه فقيل: لا يلزمه انتظار ماله من بلده ويصوم، وهو الظاهر، لأنه غير واجد الآن، وقيل: ينتظر، والظاهر أنه إذا كان عنده فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقتهم يومه وليلته وعن كسوتهم بقدر ما يطعم أو يسكو فهو واجد، وبه قال أحمد، وإسحاق، والشافعي، ومالك. وقال مالك: إلا أن يخاف الجوع، أو يكون في بلد لا يعطف عليه فيه، وقال ابن جبير: إن لم يكن له إلا ثلائة دراهم أطعم، وقال قتادة: إذا لم يكن إلا قدر ما يكفر به صام، وقال الحسن: إذا كان له درهمان أطعم، وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن عنده نصاب فهو غير واجد، وقال آخرون: جائز لمن لم يكن عنده فضل على رأس ماله الذي يتصرف به في معاشه أن يصوم. والظاهر أنه لا يشترط التتابع، وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه، وقال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقتادة وطاوس وأبو حنيفة: يشترط.

وقرأ أبيّ وعبد الله والنخعي: ﴿أيام متتابعات﴾، واتفقوا على أن العتق أفضل، ثم الكسوة، ثم الإطعام، وبدأ الله بالأيسر فالأيسر على الحال، وهذه الكفارة التي نص الله عليها لازمة للحر المسلم. وإذا حنث العبد فقال سفيان وأبو حنيفة والشافعي: ليس عليه إلا الصوم لا يجزئه غيره، وحكى ابن نافع عن مالك لا يكفر بالعتق، لأنه لا يكون له ولاء. ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده، والصوم أصوب، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن أطعم أو كسا بإذن السيد فما هو بالبين، وفي قلبي منه شيء.

ولو حلف بصدقة ماله، فقال الشعبي وعطاء وطاووس: لا شيء عليه، وقال الشافعي وإسحاق وأبو ثور: عليه كفارة يمين، وقال أبو حنيفة: مقدار نصاب، وقال بعضهم: مقدار زكاته، وقال مالك: ثلث ماله.

ولو حلف بالمشي إلى مكة فقال ابن المسيب والقاسم: لا شيء عليه، وقال الشافعي

<sup>(</sup>۱) انظر «القرطبي» (٦/ ٢٦٢)، «الطبري» (٥/ ٢٧)، «المحرر» (٢/ ٢٣١).

<sup>(</sup>۲) «الطبرى» (۵/ ۲۸).

وأحمد وأبو ثور: كفارة يمين، وقال أبو حنيفة: يلزمه الوفاء به، فإن عجز عن المشي لزمه أن يحج راكباً.

ولو حلف بالعتق فقال عطاء: يتصدّق بشيء، وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة: عليه كفارة يمين لا العتق، وقال الجمهور: يلزمه العتق، ومن قال: الطلاق لازم له فقال المهدوي: أجمع كل من يعتمد على قوله أن الطلاق لازم لمن حلف به وحنث.

﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ أي: ذلك المذكور واستدل بها الشافعي على جواز التكفير بعد اليمين، وقيل: الحنث وفيها تنبيه على أن الكفارة لا تكون إلا بعد الحنث، فهم يقدّرون محذوفاً، أي: إذا حلفتم وحنثتم.

﴿واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون﴾ قال الزمخشري: أي: بروا فيها ولا تحنثوا، أراد الأيمان التي الحنث فيها معصية، لأن الأيمان اسم جنس يجوز إطلاقه على بعض الجنس وعلى كله، وقيل: احفظوها بأن تكفروها، وقيل: احفظوها كيف حلفتم بها ولا تنسوها تهاوناً بها. ﴿كذلك﴾ أي: مثل ذلك البيان ﴿يبين الله لكم آياته﴾ أعلام شريعته وأحكامه ﴿لعلكم تشكرون﴾ نعمته فيما يعلمكم ويسهل عليكم المخرج منه.

﴿يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾.

نزلت بسبب قصة سعد بن أبي وقاص حين شرب طائفة من الأنصار والمهاجرين، فتفاخروا فقال سعد: المهاجرون خير، فرماه أنصاري بلحي جمل ففزر أنفه، وقيل: بسبب قول عمر: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، وقيل: بسبب قصة حمزة وعليّ، حين عقر شارف عليّ وقال: هل أنتم إلا عبيد لأبي، وهي قصة طويلة، وقيل: كان أمر الخمر ونزول الآيات بتدريج، فنزل (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى النساء: ١٤] الآية، وقيل: بسبب قراءة بعض الصحابة وكان منتشياً في صلاة المغرب (قل يا أيها الكافرون) [الكافرون: ١] على غير ما أزلت، ثم عرض ما عرض بسبب شربها من الأمور المؤدّية إلى تحريمها، حتى نزلت هذه الآية، وقال ابن عباس: نزلت بسبب حيين من الأنصار ثلموا وعربدوا، فلما صحوا جعل كل واحد يرى أثراً بوجهه وبجسده، فيقول: هذا فعل فلان، فحدثت بينهم ضغائن.

ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما أمر تعالى بأكل ما رزقهم حلالاً طيباً ونهاهم عن تحريم ما أحله لهم مما لا إثم فيه، وكان المستطاب المستلذ عندهم الخمر والميسر، وكانوا يقولون: الخمر تطرد الهموم وتنشط النفس وتشجع الجبان وتبعث على المكارم، والميسر يحصل به تنمية المال ولذة الغلبة، بين تعالى تحريم الخمر والميسر، لأن هذه اللذة يقارنها مفاسد عظيمة، ففي الخمر إذهاب العقل وإتلاف المال، ولذلك ذم بعض حكماء الجاهلية إتلاف المال بها، وجعل ترك ذلك مدحاً فقال:

الناس اليوم.

أخيي ثِفَةٍ لا تُشلِفُ الْحَمْرُ مَالَهُ وَلَكِنتَهُ قَدْ يُهْلِكُ الْمَالَ اَلْهَالُهُ وَتَنشأ عنها مفاسد أُخَر: من قتل النفس، وشدّة البغضاء، وارتكاب المعاصي، لأن ملاك هذه كلها العقل فإذا ذهب العقل، أتت هذه المفاسد، والميسر فيه أخذ المال بالباطل، وهذا الخطاب للمؤمنين، والذي منعوا منه في هذه الآية هي شهوات وعادات، فأما الخمر فكانت لم تحرم بعد، وإنما نزل تحريمها بعد وقعة أحد، سنة ثلاث من الهجرة. وأما الميسر ففيه لذة وغلة، وأما الأنصاب، فإن كانت الحجارة التي يذبحون عندها وينحرون، فحكم عليها بالرجس دفعاً لما عسى أن يبقى في قلب ضعيف الإيمان من تعظيمها، وإن كانت الأنصاب التي تعبد من دون الله، فقرنت الثلاثة بها مبالغة في أنه يجب اجتنابها، كما يجب اجتناب الأصنام، وأما الأزلام التي كان الأكثرون يتخذونها، في أحدها لا، وفي الآخر نعم، والآخر غفل، وكانوا يعظمونها، ومنها ما يكون عند قريش في الكعبة، وكان فيها أحكام لهم، ومن هذا القبيل الزجر بالطير، وبالوحش، وبأخذ الفأل في الكتب، ونحوه، مما يصنعه

وقد اجتمعت أنواع من التأكيد في الآية: منها: التصدير بإنما، وقران الخمر والميسر بالأصنام إذا فسرنا الأنصاب بها، وفي الحديث: «مدمن الخمر كعابد وثن»، والإخبار عنها بقوله: رجس، وقال تعالى: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان» [الحج: ٣٠]، ووصفه بأنه من عمل الشيطان، والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت، والأمر بالاجتناب، وترجية الفلاح، وهو الفوز باجتنابه، فالخيبة في ارتكابه، وبدىء بالخمر؛ لأن سبب النزول إنما وقع بها من الفساد، ولأنها جماع الإثم، وكانت خمر المدينة حين نزولها الغالب عليها كونها من العسل ومن التمر ومن الزبيب ومن الحنطة ومن الشعير، وكانت قليلة من العنب، وقد أجمع المسلمون على تحريم القليل والكثير من خمر العنب التي لم تمسها نار ولا خالطها شيء، والأكثر من الأمة على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، والخلاف فيما لا يسكر قليله ويسكر كثيره من غير خمر العنب مذكور في كتب الفقه.

قال ابن عطية: وقد خرّج قوم تحريم الخمر من وصفها برجس، وقد وصف تعالى في آية أخرى الميتة والدم ولحم الخنزير بأنها رجس، فيجيء من ذلك أن كل رجس حرام وفي هذا نظر. والاجتناب: أن تجعل الشيء جانباً وناحية انتهى. ولما كان الشيطان هو الداعي إلى التلبس بهذه المعاصي والمغري بها، جعلت من عمله وفعله ونسبت إليه على جهة المجاز والمبالغة في كمال تقبيحه، كما جاء ﴿فوكزه موسى فقضى عليه﴾ [القصص: ١٥] ﴿قال هذا من عمل الشيطان﴾ [القصص: ١٥] والضمير في ﴿فاجتنبوه﴾ عائد على ﴿الرجس﴾ المخبر عنه عن الأربعة، فكان الأمر باجتنابه متناولاً لها، وقال الزمخشري: (فإن قلت): إلام يرجع الضمير في قوله ﴿فاجتنبوه﴾؟ (قلت): إلى المضاف المحذوف، كأنه قيل: إنما شأن الخمر والميسر أو تعاطيهما أو ما أشبه ذلك، ولذلك قال ﴿رجس من عمل الشيطان﴾ انتهى. ولا حاجة إلى تقدير

هذا المضاف بل الحكم على هذه الأربعة أنفسها أنها رجس أبلغ من تقدير ذلك المضاف، لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نِجِسَ﴾ [التوبة: ٢٨]

﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ﴾ ذكر تعالى في الخمر والميسر مفسدتين ؛ إحداهما: دنيوية والأخرى: دينية. فأما الدنيوية: فإنها تثير الشرور والحقود، وتؤول بشاربها إلى التقاطع، وأكثر ما تستعمل في جماعة يقصدون التآنس باجتماعهم عليها، والتودد والتحبب، فتعكس عليهم الأمر، ويصيرون إلى التباغض، لأنها مزيلة للعقل الذي هو ملاك الأشياء، قد يكون في نفس الرجل الشيء الذي يكتمه بالعقل، فيبوح به عند السكر فيؤدّي إلى التلف، ألا ترى إلى ما جرى إلى سعد وحمزة، وما أحسن ما قال قاضي الجماعة أبو القاسم أحمد بن يزيد بن بقي، وكان فقيهاً عالماً على مذهب أهل الحديث فيما قرأته على القاضي العالم أبي الحسن بن عبد العزيز بن أبي الأحوص، عنه ـ رضي الله عنهما ـ بكرمه:

أَلاَ إِنَّا مَا اللُّذُ يَا كَرَاح عَتِيفَةٍ أَرَادَ مُدِيرُوهَا بِهَا جَلَب الأنْسِ

فَلَمَّا أَذَارُوهَا أَثَارَتْ مُلِهُ وَهُمْ فَعَادَ الَّذِي رَامُوا مِنَ الأُنْسِ بِالْعَكْسِ

وأما الميسر فإن الرجل لا يزال يقامر حتى يبقى سليباً لا شيء له، وينتهي من سوء الصنيع في ذلك أن يقامر حتى على أهله وولده، فيؤدّي به ذلك إلى أن يصير أعدى عدوّ لمن قمره وِغِلِبه، لأن ذلك يؤخذ منه على سبيل القهر والغلبة، ولا يمكن امتناعه من ذلك، ولذلك قال بعض الجاهلية:

لَـوْ يَسـيـرُونَ بِـخَيْـلِ قَـدْ يـسـرت بِـهَـا وَكُــلُّ مَـا يَــسَــرَ الأَقْــوَامَ مَــغُــرُومُ

وأما الدينية: فالخمر لغلبة السرور بها والطرب على النفوس والاستغراق في الملاذ الجسمانية تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة، والميسر إن كان غالباً به انشرحت نفسه، ومنعت حب الغلب والقهر والكسب عن ذكر الله تعالى، وإن كان مغلوباً فما حصل له من الانقباض والندم والاحتيال على أنه يصير غالباً لا يخطر بقلبه ذكر الله. لأنه تعالى لا يذكره إلا قلب تفرغ له واشتغل به عما سواه، وقد شاهدنا من يلعب بالنرد والشطرنج يجري بينهم من اللجاج والحلف. الكاذب، وإخراج الصلاة عن أوقاتها ما يربأ المسلم عنه بنفسه، هذا وهم يلعبون بغير جعل شيء لمن غلب، فكيف يكون حالهم إذا لعبوا على شيء فأخذه الغالب.

وأفرد الخمر والميسر هنا وإن كانا قد جمعا مع الأنصاب والأزلام، تأكيداً لقبح الخمر والميسر، وتبعيداً عن تعاطيهما، فنزلا في الترك منزلة ما قد تركه المؤمن من الأنصاب والأزلام، والعداوة تتعلق بالأمور الظاهرة، وعطف على هذا ما هو أشد وهو البغضاء لأن متعلقها القلب، لذلك عطف على ذكر الله ما هو ألزم وأوجب وآكد، وهو الصلاة، وفيما ينتجه الخمر والميسر من العداوة والبغضاء والصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة أقوى دليل على تحريمهما، وعلى أن ينتهي المسلم عنهما، ولذلك جاء بعده ﴿فهل أنتم منتهون﴾؟ وهذا الاستفهام من أبلغ ما ينهى عنه، كأنه قيل: قد تلي عليكم ما فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية التي توجب الانتهاء، فهل أنتم منتهون أم باقون على حالكم مع علمكم بتلك المفاسد؟ وجعل الجملة اسمية، والمواجهة لهم بأنتم أبلغ من جعلها فعلية، وقيل: هو استفهام تضمن معنى الأمر، أي: فانتهوا، ولذلك قال عمر: انتهينا يا رب، وذكر أبو الفرج بن الجوزي عن بعض شيوخه أن جماعة كانوا يشربونها بعد نزول هذه الآية ويقولون: إنما قال تعالى ﴿فهل أنتم منتهون﴾؟ فقال بعضهم: انتهينا، وقال بعضهم: لم ننته، فلما نزل ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم الأعراف: ٣٣] حرمت، لأن الإثم اسم للخمر ولا يصح هذا، وقال التبريزي: هذا استفهام ذم معناه الأمر، أي: انتهوا، ومعناه: اتركوا، وانتقلوا عنه إلى غيره من الموظف عليكم انتهى. ووجه ما ذكر من الذمّ، أنه نبه على مفاسد تتولد من الخمر والميسر يقضي العقل بتركهما من أجلها لو لم يرد الشرع بذلك، فكيف وقد ورد الشرع بالترك، وقد تقدم من قوله في البقرة إن جماعة من الجاهلية لم يشربوا الخمر صوناً لعقولهم عما يفسدها، وكذلك في الإسلام قبل نزول تحريمها.

﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا ﴾. هذا أمر بطاعة الله تعالى وطاعة الرسول والمتثال ما أمر به ، واجتناب ما نهى عنه ، وأمر بالحذر من عاقبة المعصية ، وناسب العطف في وأطيعوا ﴾ على معنى قوله ﴿فهل أنتم منتهون ﴾ إذ تضمن هذا معنى الأمر ، وهو قوله ﴿فانتهوا ﴾ ، وقيل: الأمر بالطاعة هذا مخصوص ، أي: أطيعوا فيما أمرتم به من اجتناب ما أمرتم باجتنابه ، واحذروا ما عليكم في مخالفة هذا الأمر ، وكرر ﴿وأطيعوا ﴾ على سبيل التأكيد ، والأحسن أن لا يقيد الأمر هنا ، بل أمروا أن يكونوا مطيعين دائماً حذرين خاشين ، لأن الحذر مدعاة إلى عمل الحسنات ، واتقاء السيئات .

وفإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين أي: فإن أعرضتم فليس على الرسول إلا أن يبلغ أحكام الله، وليس عليه خلق الطاعة فيكم، ولا يلحقه من توليكم شيء، بل ذلك لاحق بكم. وفي هذا من الوعيد البالغ ما لا خفاء به، إذ تضمن أن عقابكم إنما يتولاه المرسل لا الرسول، وما كلف الرسول من أمركم غير تبليغكم. ووصف البلاغ بالمبين، إما لأنه بين في نفسه واضح جلي، وإما لأنه مبين لكم أحكام الله تعالى وتكاليفه بحيث لا يعتريها شبهة، بل هي واضحة نيرة جلية. وذهب الجمهور إلى أن هذه الآية دلت على تحريم الخمر، وهو الظاهر، وقد حلف عمر فيها، وبلغه أن قوماً شربوها بالشام، وقالوا: هي حلال فاتفق رأيه ورأي علي على أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا، لأنهم اعتقدوا حلها. والجمهور على أنها نجسة العين لتسميتها رجساً، والرجس: النجس المستقذر، وذهب ربيعة والليث والمزني وبعض المتأخرين من البغداديين إلى أنها طاهرة، واختلفوا هل كان المسكر منها مباحاً قبل التحريم أم لا؟

﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ﴾.

قال ابن عباس والبراء وأنس: لما نزل تحريم الخمر قال قوم: كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر، فنزلت، فأعلم تعالى أن الذم والجناح، إنما يتعلق بفعل المعاصي، والذين ماتوا قبل التحريم ليسوا بعاصين، والظاهر من سبب النزول أن اللفظ عام ومعناه الخصوص. وقيل: هي عامّة، والمعنى: أنه لا حرج على المؤمن فيما طعم من المستلذات، إذا ما اتقى ما حرم الله منها، وقضية من شربها قبل التحريم من صور العموم، وهذه الآية شبيهة بآية تحويل القبلة، حين سألوا عن من مات على القبلة الأولى، فنزلت ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾ [البقرة: ١٤٣] و ﴿ فيما طعموا ﴾ قيل: من الخمر، والطعم حقيقة في المأكولات، فجاز في المشروب، وفي اليوم قيل: مما أكلوه من القمار، فيكون فيه حقيقة، وقيل: منهما وعني بالطعم الذوق، وهو قدر مشترك بينهما، وكررت هذه الجمل على سبيل المبالغة والتوكيد في هذه الصفات، ولا ينافي التأكيد العطف بـ (ثم)، فهو نظير قوله ﴿كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ﴾ [التكاثر: ٣] وذهب قوم إلى تباين هذه الجمل بحسب ما قدروا من متعلقات الأفعال، فالمعنى: إذا ما اتقوا الشرك والكبائر وآمنوا الإِيمان الكامل وعملوا الصالحات، ثم اتقوا ثبتوا وداموا على الحالة المذكورة، ثم اتقوا وأحسنوا انتهوا في التقوى إلى امتثال ما ليس بفرض من النوافل في الصلاة والصدقة أو غير ذلك، وهو الإحسان، وإلى قريب من هذا ذهب الزمخشري، قال: إذا ما اتقوا ما حرم عليهم وآمنوا وثبتوا على الإيمان والعمل الصالح وازدادوا، ثم إتقوا وآمنوا ثبتوا على التقوى والإِيمان، ثم اتقوا وأحسنوا ثبتوا على اتقاء المعاصي وأحسنوا أعمالهم وأحسنوا إلى الناس، واسوهم بما رزقهم الله من الطيبات. انتهى.

وقيل: الرتبة الأولى لماضي الزمان، والثانية للحال، والثالثة للاستقبال. وقيل: الاتقاء الأول هو في الشرك والتزام الشرع، والثاني في الكبائر، والثالث في الصغائر، وقيل: غير هذا مما لا إشعار للفظ به. ومعنى الآية: ثناء على أولئك الذين كانوا على هذه الصفة، وحمد لهم في الإيمان والتقوى والإحسان، إذ كانت الخمر غير محرمة إذ ذاك، فالإثم مرفوع عمن التبس بالمباح إذا كان مؤمناً متقياً محسناً، وإن كان يؤول ذلك المباح إلى التحريم، فتحريمه بعد ذلك لا يضر المؤمن المتقي المحسن، وتقدم شرح الإحسان وأن الرسول على فسره في حديث سؤال جبريل، فيجب أن لا يتعدى تفسيره.

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا لَيبِلُونَكُمُ اللهُ بَشِّيءُ مِنَ الصِّيدُ تَنَالُهُ أَيدِيكُمُ ورماحكم ﴾ نزلت عام الحديبية وأقام ﷺ بالتنعيم فكان الوحش والطير يغشاهم في رحالهم وهم محرمون (١١)، وقيل كان بعضهم أحرم وبعضهم لم يحرم، فإذا عرض صيد اختلفت أحوالهم واشتبهت الأحكام، وقيل:

<sup>(</sup>۱) ورد ذلك عن مقاتل بن حيان، أخرجه ابن أبي حاتم كما في «الدر» (۲/ ٥٧٦)، وهذا معضل، ومقاتل له مناكير كثيرة، وتفرده بهذا يدل على وهنه بل وبطلانه أيضاً، حيث لم أجده عن غيره والله أعلم. وانظر «أحكام القرآن» (۲/ ١٧٠) بتخريجي.

قتل أبو اليسر حمار وحش برمحه فقيل قتلت الصيد وأنت محرم فنزلت(١١).

ومناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنهم لما أمرهم أن لا يحرموا الطيبات وأخرج من ذلك الخمر والميسر وهما حرامان دائماً، أخرج بعده من الطيبات ما حرم في حال دون حال، وهو الصيد، وكان الصيد مما تعيش به العرب وتتلذذ باقتناصه، ولهم فيه الإشعار والأوصاف الحسنة، والظاهر أن الخطاب بقوله (يا أيها الذين آمنوا) عام للمحل والمحرم لكن لا يتحقق الابتلاء إلا مع الإحرام أو الحرم. وقال ابن عباس: هو للمحرمين، وقال مالك: هو للمحلين، والمعنى ليختبرنكم الله ابتلاهم الله به مع الإحرام أو الحرم، والظاهر أن قوله (بشيء من الصيد) يقتضي تقليلاً، وقيل: ليعلم أنه ليس من الابتلاء العظيم كالابتلاء بالأنفس والأموال بل هو تشبيه بما ابتلي به أهل أيلة من صيد السمك، وأنهم كانوا لا يصبرون عند هذا الابتلاء فكيف يصبرون عندما هو أشد منه، ومن في (من الصيد) للتبعيض في حال الحرمة إذ قد يزول الإحرام ويفارق الحرم، فصيد بعض هذه الأحوال بعض الصيد على العموم، وقال الطبري<sup>(۱۲)</sup> وغيره: من صيد البر دون البحر، وقال ابن عطية: ويجوز أن تكون من لبيان الجنس من الأوثان كما تقول: قال: لأمتحننك بشيء من الرزق، وكما قال تعالى: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان) العجر: من الماكول وغير المأكول. قال الشاعر: العجر: ١٥ والمراد بالصيد المأكول لأن الصيد ينطلق على المأكول وغير المأكول. قال الشاعر:

صيد الملوك أرانب وتعالب وإذا ركبت فصيدي الأبطال<sup>(3)</sup> وقال زهير:

ليث بعثر يصطاد الرجال إذا ما كذب الليث عن أقرانه صدقا (٥) ولهذا قال أبو حنيفة: إذا قتل المحرم ليثاً أو ذئباً ضارياً، أو ما يجري مجراه فعليه الجزاء تتله.

﴿تناله أيديكم ورماحكم﴾ أي: بعض منه يتناول بالأيدي لقرب غشيانه حتى تتمكن منه اليد، وبعض بالرماح لبعده وتفرقه فلا يوصل إليه إلا بالرمح. وقال ابن عباس: أيديكم فراخ الطير وصغار الوحش، وقال مجاهد: الأيدي الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفر، والرماح تنال كبار الصيد، قيل: وما قاله مجاهد غير جائز لأن الصيد اسم للمتوحش الممتنع دون ما لا يمتنع انتهى. يعني: أنه لا يطلق على البيض صيد ولا يمتنع ذلك تسمية للشيء بما يؤول إليه. قال ابن عطية: والظاهر أن الله خص الأيدي بالذكر لأنها أعظم تصرفاً في الاصطياد، وفيها

<sup>(</sup>١) لم أجده.

<sup>(</sup>۲) «الطبري» (۵/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>٥) انظر «ديوانه» (ص ٧٧) «القرطبي» (٢٨٩/١٣) مادة (عثر) وبعث: موضع باليمن. انظر «اللسان» (٤/ ٢٤٥).

تدخل الجوارح والحبالات وما عمل باليد من فخاج وشباك، وخص الرماح بالذكر لأنها أعظم ما يجرح به الصيد وفيها يدخل السهم ونحوه (١)، واحتج بعض الناس على أن الصيد للآخذ لا للمثير بهذه الآية، لأن المثير لم تنل يده ولا رمحه بعد شيئاً. وقرأ النخعي وابن وثاب: يناله بالياء منقوطة من أسفل، والجملة من قوله: تناله في موضع الصفة لقوله: بشيء، أو في موضع الحال منه إذ قد وصف، وأبعد من زعم أنه حال من الصيد.

وقال الطبري: معناه في الدنيا حيث لا يرى العبد ربه فهو غائب عنه (٥)، قال ابن عطية: والظاهر أن المعنى بالغيب من الناس، أي: في الخلوة من خاف الله انتهى عن الصيد من ذات نفسه، انتهى. وقرأ الزهري ﴿ليعلم الله﴾ من أعلم. قال ابن عطية: أي: ليعلم عباده (٦)، انتهى. فيكون من أعلم المنقولة من علم المتعدية إلى واحد تعدى عرف فحذف المفعول الأول وهو عباده لدلالة المعنى عليه، وبقي المفعول الثاني وهو من يخافه.

﴿ فمن اعتدى بعد ذلك ﴾ المعنى: فمن اعتدى بالمخالفة فصاد، وذلك إشارة إلى النهي الذي تضمنه معنى الكلام السابق، وتقديره: فلا يصيدوا يدل عليه قوله ﴿ليعلم الله من يخافه بالغيب ﴾.

﴿ وَلَهُ عَذَابِ ٱليم﴾ قيل: في الآخرة، وقيل: في الدنيا. قال ابن عباس: يوسع بطنه وظهره جُلداً ويسلب ثيابه.

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتَلُوا الصَّيْدُ وَأَنْتُم حَرَّمُ ۗ الَّذِينَ آمَنُوا عَام، وصرح هنا بالنهي عن

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/۲۳۲).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۱/ ۷۱۰).

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) هو بعض حديث، متفق عليه، وتقدم.

<sup>(</sup>٥) «الطبري» (٥/ ٤١).

<sup>(</sup>٦) «المحرر» (٢/ ٢٣٦).

قتل الصيد في حال كونهم حرماً، والحرم: جمع حرام، والحرام: المحرم والكائن بالحرم، ومن ذهب إلى أن اللفظ يراد به معناه استدل بقوله ﴿وأنتم حرم﴾ على منع المحرم والكائن بالحرم من قتل الصيد، ومن لم يذهب إلى ذلك قال: المعنى يحرمون بحج أو عمرة وهو قول الأكثر. وقيل: المعنى وأنتم في الحرم، والظاهر النهي عن قتل الصيد وتكون الآية قبل هذه دلت بمعناها على النهي عن الاصطياد فيستفاد من مجموع الآيتين النهي عن الاصطياد والنهي عن قتل الصيد، والظاهر عموم الصيد، وقد خص هذا العموم بصيد البر لقوله: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾. قيل: والسنة بالحديث الثابت «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور» (أ) فاقتصر على هذه الخمسة الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقاس مالك على الكلب العقور كل ما كلب على الناس وغيرهم، ورآه داخلاً في لفظه من أسد، ونمر، وفهد، وذئب، وكل سبع عاد، فقال: له أن يقتلها مبتدئاً بها لا هزبر، وثعلب، وضبع، فإن قتلها فدى. وقال مجاهد والنخعي: لا يقتل من السباع إلا ما عدا عليه، وروي نحوه عن ابن عمر. وقال أصحاب الرأي: إن بدأه السبع قتله ولا فدية، وإن ابتدأه المحرم فقتله فدى.

وثبت عن عمر أمره المحرمين بقتل الحيات وأجمع الناس على إباحة قتلها، وثبت عن عمر إباحة قتل الزنبور لأنه في حكم العقرب، وذوات السموم في حكم الحية كالأفعى والرتيلا، ومذهب أبي حنيفة وجماعة: أن الصيد هو ما توحش مأكولاً كان أو غير مأكول. فعلى هذا لو قتل المحرم سبعاً لا يؤكل لحمه ضمن ولا يجاوز قيمة شاة، وقال زفر: بالغاً ما بلغ، وقال قوم: الصيد هو ما يؤكل لحمه فعلى هذا لا يجب الضمان في قتل السبع، وهو قول الشافعي، ولا في قتل السبع، وهو قول الشافعي، ولا في قتل الفواسق الخمس ولا الذئب. وإذا كان الصيد مما حل أكله فقتله المحرم ولو بالذبح، فمذهب أبي حنيفة ومالك: أنه غير مذكى فلا يؤكل لحمه، وبه قال ابن المسيب، وأحد قولي الحسن. ومذهب الشافعي: إن ذبح المحرم الصيد ذكاه، وقال الحكم، وعمرو بن دينار، وسفيان: يحل للحلال أكله، وهو أحد قولي الحسن.

ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم الظاهر تقييد القتل بالعمد فمن لم يتعمد فقتل خطأ بأن كان ناسياً لإحرامه، أو رماه ظاناً أنه ليس بصيد فإذا هو صيد، أو عدل سهمه الذي رماه لغير صيد فأصاب صيداً فلا جزاء عليه، وروي ذلك عن ابن عباس، وابن جبير، وطاووس، وعطاء، وسالم، وبه قال أبو ثور، وداود، والطبري، وهو أحد قولي الحسن البصري، ومجاهد، وأحمد بن حنبل. وقال ابن عباس فيما أسنده عنه الدارقطني: إنما التكفير في العمد وإنما غلظوا في الخطأ لئلا يعودوا، وقيل: خرج مخرج الغالب فالحق به النادر، وقيل: ذكر التعمد لأن مورد الآية في من تعمد لقصة أبي اليسر: إذ قتل الحمار متعمداً وهو

<sup>(</sup>۱) صحیح، أخرجه مالك (۷/۲۵)، وأحمد (۲/۲۲، ۲۲۱)، والبخاري (۱۸۲۹، ۳۳۱٤)، ومسلم (۱۱۹۸)، والنسائي (۲۰۸/۰)، وابن ماجه (۳۰۸۷)، وابن حان (۳۳۸۰)، من حدیث عائشة.

محرم. ومذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأصحابهم: أن الخطأ بنسيان أو غيره كالعمد، والعمد أن يكون ذاكراً لإحرامه قاصداً للقتل، وروي ذلك عن عمر، وابن عباس، وطاووس، والحسن، وإبراهيم، والزهري. قال الزهري: جزاء العمد بالقرآن، والخطأ والنسيان بالسنة. قال القاضي أبو بكر بن العربي: إن كان يريد بالسنة الآثار التي وردت عن عمر، وابن عباس فنعماً هي وأحسن بها أسوة، وقال مجاهد: معناه متعمداً لقتله، ناسياً لإحرامه، فإن كان ذاكراً لإحرامه فهذا أجل وأعظم من أن يكفر وقد حل، ولا حج له لارتكابه محظور إحرامه فبطل عليه كما لو تكلم في الصلاة أو أحدث فيها، قال: ومن أخطأ فذلك الذي عليه الجزاء، وقال نحوه ابن جريج، وروي عن مجاهد أنه لا جزاء عليه في قتله متعمداً ويستغفر الله وحجه تام. وقرأ الكوفيون ﴿فجزاء﴾ بالتنوين ﴿مثل﴾ بالرفع فارتفاع جزاء على أنه خبر لمبتدأ محذوف الخبر تقديره: فعليه جزاء، و مثل: صفة، أي: فجزاء يماثل ما قتل. وقرأ عبد الله ﴿فجزاؤه مثل﴾ والضمير عائد على قاتل الصيد أو على الصيد، وفي قراءة عبد الله يرتفع ﴿فجزاؤه مثل﴾ على الابتداء والخبر. وقرأ باقي السبعة ﴿فجزاء مثل﴾ برفع جزاء وإضافته إلى مثل، فقيل: مثل: كأنها مقحمة، كما تقول: مثلك من يفعل كذا، أي: أنت تفعل كذا، فالتقدير: فجزاء ما قتل، وقيل: ذلك من إضافة المصدر إلى المفعول ويدل على هذا التقدير قراءة السلمي ﴿فجزاء﴾ بالرفع والتنوين ﴿مثل ما قتل﴾ بالنصب. وقرأ محمد بن مقاتل ﴿فجزاء مثل ما قتل﴾ بنصب جزاء ومثل، والتقدير: فليخرج جزاء مثل ما قتل، ومثل صفة لجزاء(١). وقرأ الحسن ﴿من النعم﴾ سكن العين تخفيفاً كما قالوا الشعر، وقال ابن عطية: هي لغة و﴿من النعم﴾ صفة لجزاء سواء رفع ﴿جزاء﴾ و﴿مثل﴾ أو أضيف ﴿جزاء﴾ إلى ﴿مثل﴾ أي: كائن من النعم، ويجوز في وجه الإضافة أن يتعلق من النعم بجزاء إلا في وجه الأول لأن جزاء مصدر موصوف فلا يعمل(٢).

ووهم أبو البقاء في تجويزه أن يكون من النعم حالاً حل الضمير في قتل، يعني من الضمير المنصوب المحذوف في قتل العائد على ما قال لأن المقتول يكون من النعم وليس المعنى على ذلك، لأن الذي هو من النعم هو ما يكون جزاء لا الذي يقتله المحرم، ولأن النعم لا تدخل في السم الصيد، والظاهر في المثلية أنها مثلية في الصورة والخلقة والصغر والعظم، وهو قول الجمهور. وروي ذلك عن عمرو بن عوف، وابن عباس، والضحاك، والسدّي، وابن جبير، وقتادة، وبه قال مالك، والشافعي، ومحمد بن الحسن.

وتفاصيل ما يقابل كل مقتول من الصيد قد طول بها جماعة من المفسرين، ولم يتعرض لفظ القرآن لها وهي مذكورة في كتب الفقه. وذهب جماعة من التابعين إلى أن المماثلة هي في

<sup>(</sup>۱) في «الميّسر» (۱۲۳): ﴿فجزاء مثل﴾ الباقون، ووقف حمزة، وهشام نجلفه بإبدال الهمزة ألفاً مع المد والقصر والتوسط، ولهما وجهان آخران هما: تسهيل الهمزة بين بين مع رومها ويكون ذلك مع المدّ والقصر.

<sup>(</sup>٢) «المحرر» (٢/ ٢٣٧).

القيمة يقوم الصيد المقتول ثم يشتري بقيمته طعاماً من الأنعام ثم يهدي، وهو قول النخعي، وعطاء، وأحد قولي مجاهد. وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، يشتري بالقيمة هدياً إن شاء، وإن شاء اشترى طعاماً فأعطى كل مسكين نصف صاع، وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوماً، وقال قوم: المثلية فيما وجد له مثل صورة، وما لم يوجد له مثل فالمثلية في القيمة، وقد تعصب أبو بكر الرازي والزمخشري لمذهب أبي حنيفة. ولفظ الآية ينبو عن مذهبه إذ ظاهر الآية يقتضي التخيير بين أن يجزىء هدياً من النعم مثل ما قتل، وأن يكفر بطعام مساكين، وأن يصوم عدل الصيام. والظاهر أن الجزاء لا يكون إلا في القتل لا في أخذ الصيد، ولا في جنسه، ولا في أكله وفاقاً للشافعي، وخلافاً لأبي حنيفة إذ قال: عليه جزاء ما أكل، يعني: قيمته، وخالفه صاحباه فقالا: لا شيء عليه سوى الاستغفار لأنه تناول منه، ولا في الدلالة عليه خلافاً لأبي حنيفة وأشهب إذ قالا: يضمن الدال الجزاء، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عوف. وقال الشافعي، ومالك، وأبو ثور: لا يضمن الدال والجزاء على القاتل، ولا في جرحه ونقص قيمته بذلك؛ وقال المزني: عليه شيء، وقال بعض أهل العلم: إذا نقص من قيمته مثلاً العشر فعليه عشر قيمته، وقال داود: لا شيء عليه، والظاهر أنه لو اجتمع محرمون في صيد لم يجب عليهم إلا جزاء واحد لأنه لا ينسب القتل إلى كل واحد منهم. فأما المقتول فهو واحد يجب أن يكون المثل واحد، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال أبو حنيفة، ومالك، والثوري: يجب على كل واحد منهم جزاء واحد، والظاهر أنه إذا حمل قوله: ﴿وَأَنْتُم حَرَّمُ عَلَى مَعْنِيهِ وَهُمَّا محرمون بحج أو عمرة، ومحرمون بمعنى: داخلين الحرم وإن كانوا محلين، إنه إذا قتل المحلون صيداً في الحرم أنه يلزمهم جزاء واحد، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك: على كل واحد جزاء كامل، وظاهر قوله ﴿من النعم﴾ أنه لا يشترط سن فيجزىء الجفر والعناق على قدر الصيد، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يهدي إلا ما يجزىء في الأضحية وهدي القرآن، والظاهر من تقييد المنهيين عن القتل بقوله: ﴿وَأَنْتُم حَرِّمُ ﴾ أنه لو صاد الحلال بالحل ثم ذبحه في الحرم فلا ضمان، وهو حلال، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: عليه الجزاء.

﴿ يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة ﴾ أي: يحكم بمثل ما قتل. قال ابن وهب: من السنة أن يخير الحكمان من قتل الصيد كما خيره الله في أن يخرج هدياً بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياماً، فإن اختار الهدي حكما عليه بما يريانه نظراً لما أصاب، وأدنى الهدي شاة، وما لم يبلغ شاة حكما فيه بالطعام، ثم خير بين أن يطعمه أو يصوم مكان كل مدّ يوماً، وكذلك قال مالك، والظاهر أنه يحكم به عدلان، وكذلك فعل عمر في حديث قبيصة بن جابر استدعى عبد الرحمن بن عوف وحكما في ظبي بشاة، وفعل ذلك جرير وابن عمر، والظاهر أن العدلين ذكران فلا يحكم فيه امرأتان عدلتان. وقرأ جعفر بن محمد ﴿ يحكم به فو عدل على التوحيد، أي: يحكم به من يعدل منكم ولا يريد به الوحدة، وقيل: أراد به الإمام. والظاهر أن الحكمين يحكمان في جزاء الصيد باجتهادهما، وذلك موكول إليهما، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وجماعة من أهل العلم.

وقال الشافعي: الذي له مثل من النعم وحكمت فيه الصحابة بحكم لا يعدل عنه إلى غيره، وما لم تحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى اجتهادهما، فينظران إلى الأجناس الثلاثة من الأنعام فكل ما كان أقرب شبها به يوجبانه، والظاهر أن الحكمين لا يكون أحدهما قاتل الصيد وهو قول مالك، وقال الشافعي: إن كان القتل خطأ جاز أن يكون أحدهما، أو عمداً فلا لأنه يفسق به واستدل بقوله تعالى: ﴿يحكم به ذوا عدل منكم على إثبات القياس لأنه تعالى فرض تعيين المثل إلى اجتهاد الناس وظنونهم.

وجوّزوا في انتصاب قوله: ﴿هديا﴾ أن يكون حالاً من جزاء فيمن وصفه بمثل لأن الصفة خصصته فقرب من المعرفة، وأن يكون بدلاً من مثل في قراءة من نصب مثلاً، أو من محله في قراءة من خفضه، وأن ينتصب على المصدر، والظاهر أنه حال من قوله ﴿به﴾ ومعنى ﴿بالغ المحبة﴾ أن ينحر بالحرم ويتصدّق به حيث شاء عند أبي حنيفة، وقال الشافعي: بالحرم. وقرأ الأعرج ﴿هدياً﴾ بكسر الدال وتشديد الياء، والجملة من قوله ﴿يحكم﴾ في موضع الصفة لقوله فجزاء أي: حاكم به ذوا عدل، وفي قوله ﴿منكم﴾ دليل على أنهما من المسلمين، وذكر الكعبة لأنها أم الحرام. قالوا: والحرم كله منحر لهذا الهدي فما وقف به يعرفه من هدي الجزاء ينحر بمنى، وما لم يوقف به فينحر بمكة وفي سائر بقاع الحرم بشرط أن يدخل من الحل، ولا بد أن يجمع فيه بين حل وحرم حتى يكون بالغاً الكعبة.

﴿أو كفارة طعام مساكين﴾ قرأ الصاحبان بالإضافة، والإضافة تكون بأدنى ملابسة إذ الكفارة تكون كفارة هدي وكفارة طعام وكفارة صيام، ولا التفات إلى قول الفارسي، ولم يضف الكفارة إلى الطعام لأنها ليست للطعام إنما هي لقتل الصيد، وأما ما ذهب إليه الزمخشري() من زعمه أن الإضافة مبينة، كأنه قيل: أو كفارة من طعام مساكين، كقولك: خاتم فضة، بمعنى: خاتم من فضة، فليست من هذا الباب لأن خاتم فضة من باب إضافة الشيء إلى جنسه، والطعام ليس جنسا للكفارة إلا بتجوز بعيد جداً. وقرأ باقي السبعة بالتنوين ورفع ﴿طعام ﴾، وقرأ كذلك الأعرج وعيسى بن عمر إلا أنهما أفردا مسكين على أنه اسم جنس، قال أبو على: طعام عطف بيان لأن الطعام هو الكفارة (٢٠)؛ انتهى. وهذا على مذهب البصريين لأنهم شرطوا في البيان أن يكون في المعارف لا في النكرات، فالأولى أن يعرب بدلاً وقد أجمل في مقدار الطعام وفي عدد المساكين، والظاهر أنه يكفي أقل ما ينطلق عليه جمع مساكين. وقال إبراهيم، وعطاء، ومجاهد، والقاسم: يقوّم الصيد دراهم ثم يشترى بالدراهم طعاماً، فيطعم كل مسكين نصف صاع، وروي هذا عن ابن عباس، وبتقويم الصيد قال أبو حنيفة. وقال مجاهد، وعطاء، وابن عباس، والمندي ثم يشترى بقيمة الهدي طعاماً، وقال مالك: أحسن ما سمعت أنه يقوّم الصيد فينظر كم ثمنه من الطعام فيطعم لكل مسكين مداً، ويصوم مكان كل مدّ يوماً.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۱/ ۲۱۲).

<sup>(</sup>۲) وقال في «المبسوط» (۱۸۸): ﴿مساكين﴾ ليس فيه ههنا خلاف.

﴿أو عدل ذلك صياماً الأظهر أن يكون ذلك إشارة إلى أقرب مذكور وهو الطعام، والطعام المذكور غير معين في الآية لا كيلاً ولا وزناً فيلزم من ذلك أن يكون الصيام أيضاً غير معين عدداً، والصيام مبني على الخلاف في الطعام أهو مد أو مدّان؟ وبالمدّ قال ابن عباس، ومالك، وبالمدّين قال الشافعي، وعن أحمد القولان، وجوّزوا أن يكون ذلك إشارة إلى الصيد الممقتول، وفي الظبي ثلاثة أيام، وفي الإبل عشرون يوماً، وفي النعامة وحمار الوحش ثلاثون يوماً قاله ابن عباس، وقال ابن جبير: ثلاثة أيام إلى عشرة أيام، والظاهر عدم تقييد الإطعام والصوم بمكان، وبه قال جماعة من العلماء فحيث ما شاء كفر بهما، وقال عطاء وغيره: الهدي والإطعام بمكة والصوم حيث شاء. وقرأ الجمهور ﴿أو عدل ﴾ بفتح العين، وقرأ ابن عباس، وطلحة بن مصرف، والجحدري بكسرها، وتقدم تفسيرها في أوائل البقرة. والظاهر أن أو وطلحة بن مصرف، والجحدري بكسرها، وتقدم تفسيرها في أوائل البقرة. والظاهر أن أو وإبراهيم، وحماد بن سلمة: لا ينتقل إلى الإطعام إلا إذا لم يجد هدياً، ولا إلى الصوم إلا إن لم يجد ما يطعم. والظاهر أن الواجب أحد هذه الثلاثة فلا يجمع بين الإطعام الحسن: الخيار إلى الحكمين. والظاهر أن الواجب أحد هذه الثلاثة فلا يجمع بين الإطعام والصيام، بأن يطعم عن يوم ويصوم في كفارة واحدة، وأجاز ذلك أصحاب أبي حنيفة. وانتصب وساماً على التمييز على العدل كقولك: على التمرة مثلها زبداً، لأن المعنى: أو قدر ذلك صياماً.

﴿ليدُوق وبال أمره الذوق معروف واستعير هنا لما يؤثر من غرامة وإتعاب النفس بالصوم، والوبال سوء عاقبة ما فعل وهو هتك حرمة الإحرام بقتل الصيد، قال الزمخشري: ليذوق متعلق بقوله: ﴿فَجزاء ﴾ أي: فعليه أن يجازى أو يكفر ليذوق (١١)، انتهى. وهذا لا يجوز إلا على قراءة من أضاف ﴿فَجزاء ﴾، أو نون ونصب ﴿مثل ﴾، وأما على قراءة من نوّن ورفع ﴿مثل ﴾ فلا يجوز أن تتعلق اللام به لأن ﴿مثل ﴾ صفة لجزاء، وإذا وصف المصدر لم يجز لمعموله أن يتأخر عن الصفة، لو قلت: أعجبني ضرب زيد الشديد عمراً لم يجز، فإن تقدم المعمول على الوصف جاز ذلك، والصواب أن تتعلق هذه القراءة بفعل محذوف، التقدير جوزي بذلك ليذوق ووقع لبعض المعربين أنها تتعلق بعدل ذلك وهو غلط.

﴿عفا الله عما سلف﴾ أي: في جاهليتكم من قتلكم الصيد في الحرم.

قال الزمخشريّ: لأنهم كانوا متعبدين بشرائع من قبلهم، وكان الصيد فيها محرماً (٢)، انتهى. وقال ابن زيد: عما سلف لكم أيها المؤمنون من قتل الصيد قبل هذا النهي والتحريم.

﴿ ومن عاد فينتقم الله منه ﴾ أي: ومن عاد في الإسلام إلى قتل الصيد فإن كان مستحِلاً فينتقم الله منه في الآخرة ويكفر، أو ناسياً لإحرامه كفر بإحدى الخصال الثلاث، أو عاصياً بأن

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۱/ ۲۱۷).

يعود متعمّداً عالماً بإحرامه فلا كفّارة عليه، وينتقم الله منه بإلزام الكفّارة فقط وكلما عاد فهو يكفر. وقال ابن عباس: إن كان متعمداً عالماً بإحرامه فلا كفارة عليه وينتقم الله منه. وبه قال شريح، والنخعي، والحسن، ومجاهد، وابن زيد، وداود، وظاهر ﴿ومن عاد﴾ العموم ألا ترى أن ﴿من﴾ شرطيّة أو موصولة تضمنت معنى الشرط فتعمّ خلافاً لقوم، إذ زعموا أنها مخصوصة بشخص بعينه، وأسندوا إلى زيد بن العلاء أنّ رجلاً أصاب صيداً وهو مُحرِم فتجوز له، ثم عاد فأرسل الله عليه ناراً فأحرقته، وذلك قوله تعالى: ﴿ومن عاد فينتقم الله منه وعلى تقدير صحة هذا الحديث لا تكون هذه القضية تخص عموم الآية ؛ إذ هذا الرجل فرد من أفراد العموم ظهر انتقام الله منه. والفاء في ﴿فينتقم ﴾ جواب الشرط أو الداخلة على الموصول المضمّن معنى الشرط، وهو على إضمار مبتدأ، أي: فهو ينتقم الله منه.

﴿ والله عزيز ذو انتقام﴾ أي: عزيز لا يغالب إذا أراد أن ينتقم لم يغالبُه أحد، وفي هذه الجملة تذكار بنقم الله وتخويف.

﴿أحلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ﴿ قال الكلبي: نزلت في بني مدلج وكانوا ينزلون في أسياف البحر سألوا عما نضب عنه الماء من السمك فنزلت (١) والبحر هنا: الماء الكثير الواسع، وسواء في ذلك النهر والوادي والبركة والعين لا يختلف الحكم في ذلك. وقيل: المراد بالبحر هنا البحر الكبير، وعليه يدل سبب النزول، وما عداه محمول عليه. وأما طعامه فروي عن أبي بكر، وعمر، وابن عمر، أنه ما قذفه البحر وطفا عليه. وقاله ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهذا ينظر إلى قوله ﷺ «الحل ميتته (١)». وقال

<sup>(</sup>١) السيف: ساحل البحر، والجيم أسياف: انظر «اللسان» (٩/ ١٦٧) مادة (سيف).

عزاه المصنف للكلبي وهو متروك متهم.

<sup>(</sup>۲) هو بعض حديث صحيح أخرجه مالك (۱/ ۲۲)، والشافعي (۱/ ۱۹)، وابن أبي شيبة (۱/ ۱۳۱)، وأحمد (۲/ ۸۳)، هو بعض حديث صحيح أخرجه مالك (۱/ ۲۲)، والشافعي (۱/ ۱۸۲)، والدارمي (۱/ ۱۸۲)، وأبو داود (۸۳)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ ۱۸۲)، والبنارمذي (۱۸ )، والنسائي (۱/ ۱۵)، وابن ماجه (۳۸۹، ۲۵۲۳)، وابن الجارود (۳۲)، وابن حبان (۱/ ۱۲۲)، والبخوي في «شرح السنة» (۲۸۱)، والبيهقي (۱/ ۳) كلهم من حديث أبي هريرة، وإسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وله شاهد من حديث جابر أخرجه ابن ماجه (٣٨٨)، وأحمد (٣٧٣/٣)، وابن الجارود (٨٧٩) وصححه ابن خزيمة (١١٢)، وابن حبان (١٢٤٤)، والحاكم (١٤٣/١)، رووه من طريق أحمد بن حبل عن أبي القاسم في أبي الزناد عن إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر: أن النبي على سئل عن ماء البحر فقال. . . " الحديث وإسناده حسن رجاله ثقات كلهم. وأخرجه الدارقطني (١/٣٤)، والطبراني في «الكبير» (١٧٥٩) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وفيه عنعنة ابن جريج وأبو الزبير، وكلاهما مدلس، فالإسناد ضعيف لكن يصلح في الشواهد والمتابعات، وله شاهد من حديث علي أخرجه الدارقطني (١/ ٥٣)، والحاكم (١/١٤٣)، وسكت عليه هو والذهبي، وإسناده ضعيف، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه الدارقطني (١/ ٣٥)، والحاكم (١/١٤١)، وإسناده قوي، وصححه الحاكم =

قتادة، وابن جبير، والنخعي، وابن المسيب، ومجاهد، والسدّي: صيده: طريه، وطعامه: المملوح منه، وروي هذا عن ابن عباس، وزيد بن ثابت، قال أبو عبد الله: وهذا ضعيف لأن الذي صار مالحاً قد كان طرياً وصيداً في أول الأمر فيلزم التكرار، وقال قوم: طعامه الملح الذي ينعقد من مائه وسائر ما فيه من نبات ونحوه، وقال الحسن: طعامه صوب ساحله، وقيل: طعامه كل ما سقاه الماء فأنبت لأنه نبت من ماء البحر، وقيل: صيد البحر ما صيد لأكل وغيره، كالصدف لأجل اللؤلؤ، وبعض الحيوانات لأجل عظامها وأسنانها، و طعامه المأكول منه خاصة عطف خاص على عام، وعدم تقييد الحل يدل على التحليل للمحرم والحلال والصيد المصيد، وأضيف إلى المقرّ الذي يكون فيه، والظاهر أنه يحل أكل كل ما صيد من أنواع مخلوقاته حتى الذي يسمى خنزير الماء وكلب الماء وحية الماء والسرطان والضفدع، وهو قول ابن أبي ليلي، ومالك، والأوزاعي.

وقال الليث: لا يؤكل خنزير الماء ولا إنسان الماء وتؤكل ميتته وكلبه وفرسه، وقال أبو حنيفة والثوري فيما روى عنه أبو إسحاق الفزاري: لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ولا يؤكل طافيه ولا الضفدع ولا كلبه ولا خنزيره، وقال: هذه من الخبائث، قال الرازي: ما صيد من البحر حيتان وجميع أنواعها حلال، وضفادع وجميع أنواعها حرام، واختلفوا فيما سوى هذين. وقال الزمخشري: صيد البحر مصيدات البحر مما يؤكل ومما لا يؤكل وطعامه وما يطعم من صيده، والمعنى: أحلّ لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر، وأحل لكم أكل المأكول منه، وهو: السمك وحده عند أبي حنيفة، وعند ابن أبي ليلى جميع ما يصاد منه على أن تفسير الآية عنده أحلّ لكم صيد حيوان البحر وأن تطعموه (١) انتهى.

وتفسير ﴿وطعامه﴾ بقوله وأن تطعموه خلاف الظاهر، ويكون على قول ابن أبي ليلى الضمير عائداً على صيد البحر، والظاهر عوده على البحر وأنه يراد به المطعوم لا الإطعام، ويدل على ذلك ظاهر لفظ ﴿وطعامه﴾، وقراءة ابن عباس وعبد الله بن الحارث، وطعمه بضم الطاء وسكون العين.

وانتصب ﴿متاعاً﴾ قال ابن عطية: على المصدر، والمعنى: متّعكم به متاعاً تنتفعون به وتأتدمون (٢)؛ وقال الزمخشري: متاعاً لكم مفعول له أي: أحلّ لكم تمتيعاً لكم، وهو في المفعول له بمنزلة قوله تعالى: ﴿ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة﴾ في باب الحال لأنّ قولة: ﴿متاعاً لكم﴾ مفعول له مختص بالطعام. كما أن ﴿نافلة﴾ حال مختصة بيعقوب، يعنى: أحل

على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصحح حديث أبي هريرة ابن خزيمة وابن حبان والخطابي والطحاوي وابن منده وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وغيرهم. راجع «نصب الراية» (١/ ٩٥ ـ ٩٩)، و«تلخيص الحبير»
 (١/ ٩ ـ ١١٢)، وانظر «أحكام القرآن» لابن العربي رقم (٦٤) بتخريجي.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۱/ ۱۷»).

<sup>(</sup>٢) «المحرر» (٢/ ٢٤١).

لكم طعامه تمتيعاً تأكلونه طرياً ولسيارتكم يتزودونه قديداً كما تزود موسى عليه السلام في مسيره إلى الخضر (۱) انتهى. وتخصيصه المفعول له بقوله: ﴿وطعامه﴾ جار على مذهبه، مذهب أبي حنيفة بأن صيد البحر منه ما يؤكل وما لا يؤكل، وأنّ قوله: ﴿وطعامه﴾ هو المأكول منه وأنه لا يقع التمتيع إلا بالمأكول منه طريّاً وقديداً. وعلى مذهب غيره يجوز أن يكون مفعولاً له باعتبار صيد البحر وطعامه، والخطاب في لكم لحاضري البحر ومدنه. والسيارة: المسافرون، وقال مجاهد: الخطاب لأهل القرى، والسيارة: أهل الأمصار، وكأنه يريد أهل قرى البحر، والسيارة من أهل الأمصار غير أهل تلك القرى يجلبونه إلى أهل الأمصار، وهذا الاختلاف في أنه يستوي فيه المقيم والمسافر، والبادي والحاضر، والطري والمملوح.

﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً حرم الله تعالى الصيد على المحرم بقوله: ﴿غير محلي الصيد وأنتم حرم ﴾ [المائدة: ١] ﴿وإذا حللتم فاصطادوا ﴾ [المائدة: ٢] وبقوله: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴾ وبهذه الآية وكرر ذلك تغليظاً لحكمه، والظاهر تحريم صيد البر على المحرم من جميع الجهات صيد، ولكل من صيد من أجله أو من غير أجله. وروي ذلك عن عليّ وابن عباس، وابن عمر، وطاووس، وابن جبير، وأبي الشعثاء، والثوري، وإسحاق. وعن أبي هريرة، وعطاء، وابن جبير، أنهم أجازوا للمحرم أكل ما صاده الحلال لنفسه أو لحلال مثله. وقال آخرون: يحرم على المحرم أن يصيد، فأما إن اشتراه من مالك له فذبحه وأكله فلا يحرم، وفعل ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن. وقال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد: يأكل ما صاده الحلال إن لم يصده لأجله، فإن صيد من أجله فلا يأكل فإن أكل، فقال مالك: عليه الجزاء، وبه قال الأوزاعي والحسن بن صالح. وقال الشافعي: لا جزاء عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: أكل المحرم الصيد جائز إذا اصطاده الحلال ولم يأمر المحرم بصيده ولا دلّ عليه.

وقال الزمخشري: (فإن قلت): ما يصنع أبو حنيفة بعموم قوله صيد البر، (قلت): قد أخذ أبو حنيفة بالمفهوم من قوله: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً﴾ لأن ظاهره أنه صيد المحرمين دون صيد غيرهم، فكأنه قيل: وحرم عليكم ما صدتم في البحر فيخرج منه مصيد غيرهم ومصيدهم حين كانوا غير محرمين، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴿ (٢) انتهى. وهذه مكابرة من الزمخشري في الظاهر، بل الظاهر في قوله ﴿صيد البر﴾ العموم سواء صاده المحرم أم الحلال.

وقِرأ ابن عباس ﴿وحرم﴾ مبنيّاً للفاعل و﴿صيد﴾ بالنصب ﴿ما دمتم حرماً﴾ بفتح الحاء والراء، وقرأ يحيى ﴿ما دمتم﴾ بكسر الدال، وهي لغة يقال: دمت تدام (٣)، ولا خلاف في أن ما

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۱/ ۷۱۳).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۱/ ۱۷).

 <sup>(</sup>٣) في «الميسّر» (١٢٤): ﴿وِمُثّم﴾. وهي لغة من يقول دام يدام، كخاف يخاف، وهما كاللغتين في مات يموت ويمات.

لا زوال له من البحر أنه صيد بحر، ومن البر أنه صيد بر، واختلف فيما يكون في أحدهما وقد يحيا في الآخر، فقال عطاء، وابن جبير، وأبو مجلز، ومالك وغيرهم: هو من صيد البر إن قتله المحرم فداه، وذكر أبو مجلز من ذلك: الضفدع والسلحفاة والسرطان. وروي عن عطاء أنه يراعي أكثر عيشه، وسئل عن ابن الماء أصيد برّ أم بحر؟ فقال: حيث يكون أكثر فهو منه، وحيث يفرخ منه، وهو قول أبي حنيفة. والصواب في ابن ماء أنه صيد طائر يرعى ويأكل الحب. وقال الحافظ أبو بكر بن العربي: الصحيح المنع من الحيوان الذي يكون في البر والبحر لأنه تعارض فيه دليل تحريم ودليل تحليل فيغلب دليل التحريم احتياطاً.

﴿ واتقوا الله الذي إليه تحشرون ﴾ هذا فيه تنبيه وتهديد، وجاء عقيب تحليل وتحريم، وذكر الحشر إذ فيه يظهر من أطاع وعصى.

[٩٧] ﴿ ﴿ جَمَلَ اللَّهُ الْكَفْبَـٰةَ الْبَيْتَ الْحَكَرَامَ فِيْنَنَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْعَرَامَ وَالْهَلَّذِي وَالْقَلْتَيِدُ ذَالِكَ لِتَصْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَصَلَمُ مَا فِي السَّمَنَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ ثَنَىءٍ عَلِيدُ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد﴾.

مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة وذلك أنه تعالى ذكر تعظيم الإحرام بالنهي عن قتل الوحش فيه بحيث شرع بقتله ما شرع، وذكر تعظيم الكعبة بقوله: (هدياً بالغ الكعبة)، فذكر تعالى في هذه الآية أنه جعل الكعبة قياماً للناس، أي: ركز في قلوبهم تعظيمها بحيث لا يقع فيها أذى أحد، وصارت وازعة لهم من الأذى، وهم في الجاهلية الجهلاء لا يرجون جنة ولا يخافون ناراً؛ إذ لم يكن لهم ملك يمنعهم من أذى بعضهم فقامت لهم حرمة الكعبة مقام حرمة الملك هذا مع تنافسهم وتحاسدهم ومعاداتهم وأخذهم بالثار، ولذلك جعل الثلاثة المذكورة بعد الكعبة قياماً للناس فكانوا لا يهيجون أحداً في الشهر الحرام ولا من ساق الهدي، لأنه لا يعلم أنه لم يجيء لحرب، ولا من خرج يريد البيت بحج أو عمرة فتقلد من لحى الشجر، ولا من رسول الله علم المؤمنين الحلس قال رسول الله ﷺ: «هذا رجل يعظم الحرمة فألقوه بالبدن مشعرة» فلما رآها الحلس عظم عليه ذلك وقال: ما ينبغي أن يصد هؤلاء ورجع عن رسالة قريش.

وجعل هنا بمعنى: صير، وقيل: جعل بمعنى بين، وينبغي أن يحمل هذا على تفسير المعنى إذ لم ينقل جعل مرادفة لهذا المعنى، لكنه من حيث التصيير يلزم منه التبيين والحكم، ولما كان لفظ الكعبة قد أطلقه بعض العرب على غير البيت الحرام كالبيت الذي كان في ختعم يسمى كعبة اليمانية، بين تعالى أن المراد هنا بالكعبة البيت الحرام، وهو بدل من الكعبة أو عطف بيان. وقال الزمخشري: البيت الحرام عطف بيان على جهة المدح لا على جهة التوضيح كما تجيء الصفة كذلك (٢) انتهى.

<sup>(</sup>١) لم أجده.

وليس كما ذكر لأنهم ذكروا في شرط عطف البيان الجمود، فإذا كان شرطه أن يكون جامداً لم يكن فيه إشعار بمدح إذ ليس مشتقاً، وإنما يشعر بالمدح المشتق إلا أن يقال: إنه لما وصف عطف البيان بقوله: ﴿الحرام﴾ اقتضى المجموع المدح فيمكن ذلك، والقيام مصدر كالصيام ويقال: هذا قيام له وقوام له، وكأنهم ذهبوا في قيام إلى أنه ليس مصدراً بل هو اسم كالسواك فلذلك صحت الواو. قال:

### قـــوام دنـــيــا وقـــيــام ديـــن(١)

إذا لحقت تاء التأنيث لزمت التاء قالوا: القيامة، واختلفوا في تفسير قوله: ﴿قياماً للناس﴾ فقيل: باتساع الرزق عليهم إذ جعلها تعالى مقصودة من جميع الآفاق، وكانت مكة لا زرع ولا ضرع، وقيل: بامتناع الإغارة في الحرم، وقيل: بسبب صيرورتهم أهل الله فكل أحد يتقرب إليهم، وقيل: بما يقام فيها من المناسك وفعل العبادات، وروي عن ابن عباس، وقيل: بأمن من توجه إليها وروي عنه، وقيل: بعدم أذى من أخرجوه من جرجريرة ولجأ إليها، وقيل: ببقاء الدين ما حجت واستقبلت. وقال عطاء: لو تركوه عاماً واحداً لم ينظروا ولم يؤخروا. وقال أبو عبد الله الرازي: لا يبعد حمله على جميع الوجوه، لأن قوام المعيشة بكثرة المنافع، وبدفع المضار وبحصول الجاه والرئاسة، وبحصول الدين، والكعبة سبب لحصول هذه الأقسام انتهى.

وقرأ ابن عامر قيماً بغير ألف، فإن كان أصله: قياماً بالألف وحذفت فقيل: حكم هذا أن يجيء في الشعر، وإن كان مصدراً على فعل فكان قياسه أن تصح فيه الواو كعوض، وقرأ المجحدري: قيماً بفتح القاف وتشديد الياء المكسورة، وهو كسيد اسم يدل على ثبوت الوصف من غير تقييد بزمان ولفظ الناس عام (٢)، فقيل: المراد العموم، وقبل: المراد العرب، قال أبو عبد الله بن أبي الفضل: وحسن هذا المجاز أن أهل كل بلدة إذا قالوا: الناس فعلوا كذا لا يريدون بذلك إلا أهل بلدتهم فلذلك خوطبوا على وفق عادتهم، انتهى

والشهر الحرام ظاهره الإفراد، فقيل: هو ذو الحجة وحده، وبه بدأ المحشري قال: لأن لاختصاصه من بين الأشهر المحرمة يرسم الحج شأناً قد عرفه الله (٢) انتهى، وقيل: المراد الجنس فيشمل الأشهر الحرم الأربعة الثلاثة بإجماع من العرب، وشهر مضر وهو رجب كان كثير من العرب لا يراه، ولذلك يسمى شهر الله إذ كان تعالى قد ألحقه في الحرمة بالثلاثة فنسبه وسدده، والمعنى: شهر آل الله وهو شهر قريش، وله يقول عوف بن الأحوص:

وشهر بني أمية والهدايا إذا سيقت مصرحها الدماء(٤)

<sup>(</sup>۱) البيت لحميد الأرقط، انظر «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (١/ ١٧٧)، «المحرر» (٢/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) انظر «المبسوط» (٨٨)، «البدور» (٩٥).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (١/ ٧١٤).

<sup>(</sup>٤) انظر «القرطبي» (٣٠٣/٦)، «المحرر» (٢/ ٢٤٤).

ولما كانت الكعبة موضعاً مخصوصاً لا يصل إليه كل خائف جعل الله الأشهر الحرم والهدي والقلائد قياماً للناس كالكعبة.

﴿ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض﴾ الظاهر أن الإشارة هي للمصدر المفهوم أي: ذلك الجعل لهذه الأشياء قياماً للناس وأمناً لهم ليعلموا أنه تعالى يعلم تفاصيل الأمور الكائنة في السموات والأرض، ومصالحكم في دنياكم ودينكم فانظروا لطفه بالعباد على حال كفرهم، وأجاز الزمخشري (١) أن تكون الإشارة إلى ما ذكر من حفظ حرمة الإحرام بترك الصيد وغيره، وقال الزجاج: الإشارة إلى ما نبأ به تعالى من الإخبار بالمغيبات والكشف عن الأسرار مثل قوله: ﴿سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك﴾ [المائدة: ٤٢] ومثل إخباره بتحريفهم الكتب أي: ذلك الغيب الذي أنبأكم به على لسان رسوله، يدلكم على أنه يعلم ما في السموات وما في الأرض. وقيل: الإشارة إلى صرف قلوب الناس إلى مكة في الأشهر المعلومة، فيعيش أهلها معهم ولولا ذلك ماتوا جوعاً لعلمه بما في مصالحهم، وليستدلوا على أنه يعلم ما في السموات وما في الأرض.

﴿وأن الله بكل شيء عليم﴾ هذا عموم تندرج فيه الكليات والجزئيات كقوله تعالى ﴿وما تسقط من ورقة إلا يعلمها﴾ [الأنعام: ٥٩].

## [٩٨] ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ٥٠٠

﴿اعلموا أن الله شديد العقاب﴾ هذا تهديد إذ أخبر أن عقابه شديد لمن انتهك حرمته.

﴿وأن الله غفور رحيم﴾ وهذا توجيه بالغفران والرحمة لمن حافظ على طاعة الله أو تاب عن معاصيه.

## [٩٩] ﴿مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَئُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُنُونَ ۖ ﴿ ﴿

﴿ما على الرسول إلا البلاغ﴾ لما تقدم الترغيب والترهيب أخبر تعالى أنه كلف رسوله بالتبليغ وهو توصيل الأحكام إلى أمته، وهذا فيه تشديد على إيجاب القيام بما أمر به تعالى، وأن الرسول قد فرغ مما وجب عليه من التبليغ وقامت عليه الحجة، ولزمتكم الطاعة فلا عذر لكم في التفريط. قال ابن عطية: هي إخبار للمؤمنين ولا يتصور أن يقال: هي أنه موادعة منسوخة بآيات القتال، بل هذه حال من آمن بهذا وشهد شهادة الحق فإنه عصم من الرسول ماله ودمه، فليس على الرسول في جهته أكثر من التبليغ (٢). انتهى. وذكر بعض المفسرين الخلاف فيها: أهي محكمة أم منسوخة بآية السيف؟ والرسول هنا محمد على . وقيل: يجوز أن يكون اسم جنس، والمعنى ما على كل من أرسل إلا البلاغ، والبلاغ والبلوغ مصدران لبلغ، وإذا كان مصدر البلغ

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۱/ ۷۱۶).

<sup>(</sup>٢) «المحرر» (٢/ ٢٤٤).

فبلاغ الشرائع مستلزم لتبليغ من أرسل بها فعبر باللازم عن الملزوم، ويحتمل أن يكون مصدر البلغ المشدد على حذف الزوائد فمعنى البلاغ التبليغ.

﴿والله يعلم ما تبدون وما تكتمون﴾ جملة فيها تهديد إذ أخبر تعالى أنه مطلع على حال العبد ظاهراً وباطناً فهو مجازيه على ذلك ثواباً أو عقاباً، ويحتمل أن يكون المعنى أنه تعالى ألزم رسوله التبليغ للشريعة وألزمكم أنتم تبليغها، فهو العالم بما تبدون منها وما تكتمونه فيجازيكم على ذلك، وكان ذلك خطاباً لأمته إذا كان الإبداء والكتم يمكن صدورهما منهم بخلاف الرسول فإنه يستحيل عليه أن يكتم شيئاً من شرائع الله تعالى.

## [١٠٠] ﴿ قُل لَا يَسْنَوِى الْخَبِيثُ وَالطَّيْبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأْوُلِى ٱلأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ۞ .

وقل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث ووي جابر أن رجلاً قال: يا رسول الله إن الخمر كانت تجارتي، فهل ينفعني ذلك المال إذا عملته في طاعة الله تعالى؟ فقال له النبي على: "إن الله لا يقبل إلا الطيب" (۱) فنزلت هذه الآية تصديقاً لرسول الله على ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما حذر عن المعصية ورغب في التوبة بقوله: (اعلموا أن الله شديد العقاب الآية. وأتبعه في التكليف بقوله: (ما على الرسول إلا البلاغ)، ثم بالترغيب في الطاعة والتنفير عن المعصية بقوله: (والله يعلم ما تبدون وما تكتمون) أتبعه بنوع آخر من الترغيب في الطاعة والتنفير عن المعصية . فقال: (لا يستوي الخبيث والطيب) الآية، أو يقال: لما بين أن الله عصلي وأنه غفور رحيم لمن أطاع، بين أنه لا يستوي المطبع والعاصي وإن كان من العصاة والكفار كثرة فلا يمنعه كثرتهم من عقابهم.

والظاهر أن الخبيث والطيب عامان فيندرج تحتهما حلال المال وحرامه، وصالح العمل وفاسده، وجيد الناس ورديئهم، وصحيح العقائد وفاسدها، والخبيث من هذا كله لا يصلح ولا يحب ولا يحسن له عاقبة، والطيب ولو قل نافع جيد العاقبة، وينظر إلى هذه الآية قوله تعالى: ﴿والبلد الطيب يخرج نباته﴾ [الأعراف: ٨٥] الآية. والخبيث: فاسد الباطن في الأشياء حتى يظن بها الصلاح، والطيب خلاف ذلك، وقد خصص بعض المتقدمين هنا الخبيث والطيب ببعض ما يقتضيه عموم اللفظ، فقال ابن عباس والحسن: هو الحلال والحرام، وقال السدي: هو المؤمن والكافر، وذكر الماوردي (٢) قولاً: إنه المطيع والعاصي، وقولاً آخر: إنه الجيد والرديء، وقيل:

<sup>(</sup>۱) ضعيف جداً. أخرجه الأصبهاني في «الترغيب» (١٢٣٥)، والواحدي في «أسباب النزول» (٤١٧) من حديث جابر بن عبد الله.

وفي إسناده محمد بن يوسف بن يعقوب الرازي وضاع كما قال ابن الجوزي في «الضعفاء» (٣٢٥٤).

<sup>(</sup>۲) «تفسير الماوردي» (۲/ ۷۰).

الطيب المعرفة والطاعة، والخبيث الجهل والمعصية، والأحسن حمل هذه الأقوال على أنها تمثيل للطيب والخبيث لا قصر اللفظ عليها.

وقوله: ﴿ولو أعجبك كثرة الخبيث﴾ ظاهره أنه من جملة المأمور بقوله، ووجه كاف الخطاب في قوله: ﴿ولو أعجبك﴾ أن المعنى: ولو أعجبك أيها السامع أو أيها المخاطب. وأما أن لا يكون من جملة ما أمر بقوله، ويكون خطاباً للنبي على فقد ذكر بعضهم أنه يحتمل ذلك، والأولى القول الأول، أو يحمل على أنه خطاب له في الظاهر والمراد غيره.

﴿ فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون ﴾ أي: اتقوه في إيثار الطيب وإن قل على الخبيث وإن كثر، قال الزمخشري (١٠): ومن حق هذه الآية أن يكفح بها المجبرة إذا افتخروا بالكثرة. قال شاعرهم:

وكاثر بسعد إنّ سعداً كثيرة ولا ترجُ من سعد وفاء ولا نصراً (٢) وقال آخر:

لا يدهمنك من دهمائهم عدد فإنّ جلُّهم بل كلُّهم بقر (٦)

وهو على عادته من تسمية أهل السنة مجبرة وذمهم، وخص تعالى الخطاب والنداء بأولي الألباب لأنهم المتقدمون في تمييز الطيب والخبيث فلا ينبغي لهم إهمال ذلك. قال ابن عطية: وكأن الإشارة إلى لب التجربة الذي يزيد على لب التكليف بالجبلة والفطنة المستنبطة والنظر البعيد (3) انتهى.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۱/ ۷۱۵).

<sup>(</sup>٢) لم أهتد لقائله، وسعد اسم قبيلة، والمعنى: إنه لا نفع فيهم إلا تكثير سواد الجيش، فلا يفون بما وعدوا من النصر. انظر «الكشاف» (١/ ٧١٥).

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي تمام، ودهمهم أمر: عشيهم، والدهماء: العدد الكثير، ودهماء الناس: جماعتهم وكثرتهم. «اللسان» (٢١٢/١٢) مادة (دهم).

<sup>(</sup>٤) «المحرر» (٢/ ٢٤٥).

أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَّبَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّـلَوْةِ فَيُغْسِمَانِ بِٱللّهِ إِنِ ٱرْتَبَشْمُ لَا نَشْتَرِى بِدِ. ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُنُكُ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَينَ ٱلْأَثِيبِنَ ﴿ إِنَّا عَلَى أَنَّهُمُنا أَسْتَحَفَّا ۚ إِنْكُا فَنَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱلسَّتَحَقِّ عَلَيْهُمُ ٱلْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَنْهَنْدُنُنَا أَحَقُ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لِمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ذَلِكَ أَدْنَ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدُّ أَيْنَنَّا بِعَدَ أَيْنَئِهِمْ وَاتَّقَوا اللَّهَ وَاسْمَعُوّاْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ ٱلْنَسِيْةِ عَنِي ﴾ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاً أُجِبْنُدُّ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْهُ ٱلْعُبُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِيسَى أَبْنَ مَرْبَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَنِكَ إِذْ أَيْدَتُكَ مِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَيِّرُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهْلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْجِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ نَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْنَةِ ٱلطَّنْرِ بِإِذْنِي فَتَـنفُخُ نِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَالْأَبْرَصُ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْنَى بِإِذْنِيْ وَإِذْ كَلْفُتُ بَنِيَ إِسْرُوسِلَ عَنكَ إِذْ جِفْتَهُم ۚ بِٱلْبَيْنَتِ نَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَنَدًا ۚ إِلَّا سِخْرٌ تُمِينُ ۚ ﴿ وَإِذْ أَوْحَنِتُ إِلَى ٱلْحَوَارِتِينَ أَنْ ءَامِنُوا بِ وَبِرَسُولِي قَالُوَا ءَامَنَا وَأَشْهَدُ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُونَ يَعِيسَى أَبَنَ مَرْيَعَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ الشَّمَآءِ قَالَ اتَّعُواْ اللَّهَ إِن كُنتُم تُمْوْمِنِينَ ﴿ قَالُواْ رُبِيدٌ أَن نَاْكُلَ مِنْهَا وَنَطْمَهِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَـنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴿ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُمَّ رَبِّنَا أَزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةُ مِنَ ٱلسَّمَآ، تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلِنَا وَمَاخِرِنَا وَمَائِنُهُ مِنكً وَأَرْزُقَنَا وَأَنتَ خَبْرُ ٱلزَّزِفِينَ ۖ ﴾.

أشياء مذهب سيبويه والخليل أنها لفعاء مقلوبة من فعلاء، والأصل شيئاء من مادة شيء، وهو اسم جمع كطرفاء وحلفاء، ومذهب غيرهما أنها جمع. واختلفوا فقال الكسائي وأبو حاتم: هو جمع شيء كبيت وأبيات، وقال الكسائي: لم تنصرف أشياء لشبه آخرها بآخر حمراء ولكثرة استعمالها، والعرب تقول: أشياوان كما تقول: حمراوان. ذهب الفراء والأخفش إلى أنها جمع على وزن أفعلاء، قال الفراء: شي مخفف من شيء، كما قالوا: هوناً في جمع هين المخفف من هين، وقال الأخفش: ليس مخففاً من شيء بل هو فعل جمع على أفعلاء فاجتمع في هذين القولين همزتان، لام الكلمة وهمزة التأنيث، فقلبت الهمزة التي هي لام الكلمة ياء لانكسار ما قبلها، ثم حذفت الياء التي هي عين الكلمة استخفافاً، وذهب قوم إلى أن وزن شيء في الأصل شيء كصديق وأصدقاء، ثم حذفت الهمزة الأولى وفتحت ياء المد لكون ما بعدها ألفاً، قال: ووزنها في هذا القول إلى أفياء، وفي القول الذي قبله أفلاء، وتقرير هذه المذاهب صحة وإبطالاً مذكور في علم التصريف.

البحيرة: فعيلة بمعنى مفعولة كالنطيحة بمعنى المنطوحة، قال أبو عبيدة: هي الناقة إذا

نتجت خمسة أبطن في آخرها ذكر، شقوا أذنها وخلوا سبيلها، لا تركب ولا تحلب، ولا تطرد عن ماء ولامرعي، وروي نحوه عن ابن عباس إلا أنه لم يذكر عنه آخرها ذكر، وقال قتادة: وينظر في الخامس فإذا كان ذكراً ذبحوه وأكلوه، وإن كانت أنثى شقوا أذن الأنثى، وقالوا: هي بحيرة، فلم تركب ولم تطرد عن ماء ولا مرعى، وإذا لقيها ألمعي لم يركبها تحرّجاً وتخوراً منه. روي عن عكرمة وزاد، حرم على النساء لحمها ولبنها فإذا ماتت حلت للنساء، وقال ابن سيدة: البحيرة هي التي خليت بلا راع، وقال مجاهد: البحيرة ما نتجت السائبة من أنثى شق أذنها وخلى سبيلها مع أمها في الفلا، لم تركب ولم تحلب كما فعل بأمها، وقال ابن المسيب: هي التي تمنع درها للطواغيت فلا يحلبها، وقيل: هي الناقة إذا ولدت خمساً أو سبعاً شقوا أذنها. وقال ابن عطية (۱): إذا نتجت الناقة عشرة أبطن، شقوا أذنها نصفين طولاً فهي مبحورة وتركت ترعى وترد الماء، ولا ينتفع منها بشيء ويحرم لحمها إذا ماتت على النساء ويحل للرجال، وقيل: البحيرة السقب إذا ولد بحروا أذنه، وقالوا: اللهم إن عاش فعفى؛ وإن مات فذكى، فإذا مات أكل، ويظهر من اختلاف هذه النقول أن العرب كانت تختلف طرائقها في البحيرة فضار لكل منها في ذلك طريقة وهي كلها ضلال.

السائبة: فاعلة من ساب إذا جرى على وجه الأرض، يقال: ساب الماء وسابت الحية، وقيل: هي السيبة اسم الفاعل بمعنى المفعول، نحو قولهم عيشة راضية أي: مرضية، قال أبو عبيدة: كان الرّجل إذا قدم من سفر أو نذر نذراً أو شكر نعمة سيب بعيراً فكان بمنزلة البحيرة في جميع ما حلوا لها، وقال الفراء: إذا ولدت الناقة عشرة أبطن إناث سيبت فلم تركب ولم تحلب ولم يجرّ لها وبر ولم يشرب لها لبن إلا ولد أو ضيف، وقال ابن عباس: السائبة هي التي تسيب للأصنام أي: تعتق، وكان الرجل يسيب من ماله شيئاً فيجيء به إلى السدنة وهم خدم آلهتهم فيطعمون من لبنها للسيل، وقال الشافعي: كانوا ينذرون تسيب الناقة ليحج حجة عليها، وقيل: السائبة: العبد يعتق على أن لا يكون عليه ولاء ولا عقل ولا ميراث.

الوصيلة: هي في الغنم على قول الأكثرين، روى أبو صالح عن ابن عباس أنها الشاة تنتج سبعة أبطن فإن كان السابع أنثى لم تنتفع النساء منها بشيء إلا أن تموت فيأكلها الرّجال والنساء، وإن كان ذكراً ونحوه أكلوه جميعاً. فإذا كان ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها فتترك مع أخيها فلا تذبح ومنافعها للرّجال دون النساء، فإذا ماتت اشترك الرّجال والنساء فيها، وقال ابن قتيبة: إن كان السابع ذكراً ذبح فأكل منه الرجال دون النساء ﴿وقالوا خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا الأنعام: ١٣٩] وإن كانت أنثى تركت في الغنم، وإن كانت ذكراً وأنثى فكما في قول ابن عباس. وقال ابن إسحاق: هي الشاة تنتج عشرة أبطن متواليات في خمسة أبطن وما ولدت بعد ذلك فللذكور دون الإناث، وقال الفراء: هي الشاة تنتج سبعة أبطن عناقين، فإذا ولدت

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/۲٤۷).

في سابعها عناقاً وجدياً، قيل: وصلت أخاها فجرت مجرى السائبة، وقال الزجاج: هي الشاة التي تلد أنثى فلهم أو ذكراً فلآلهتهم، وقال أبو عبيدة نحوه وزاد: إذا ولدت ذكراً وأنثى معاً قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوه لمكانها، وروى الزهري عن ابن المسيب أنها الناقة البكر تبتكر في أول النتاج بالأنثى ثم تثني بالأنثى فيستقونها لطواغيتهم، ويقولون: وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر، وقيل: هي الشاة تلد ثلاثة أبطن أو خمسة فإن كان آخرها جدياً ذبحوه لآلهتهم أو عناقاً استحيوها، وقالوا: هذه العناق وصلت أخاها فمنعته من الذبح.

الحامي: اسم فاعل من حمى وهو الفحل من الإبل، قال ابن مسعود وابن عباس، واختاره أبو عبيدة والزجاج: هو الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن فيقولون قد حمى ظهره فينسبونه لأصنامهم فلا يحمل عليه شيء، وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس، واختاره الفراء: أنه الفحل يولد لولد ولده، وقال عطاء: هو الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن فيظهر من بين أولاده عشرة إناث من بناته وبنات بناته، وقال ابن زيد: هو الذي ينتج له سبع إناث متواليات، وذكر الماوردي عن الشافعي أنه يضرب في إبل الرجل عشر سنين (١).

الحبس: المنع من التصرف، يقال: حبست أحبس، وأحتبست فرساً في سبيل الله فهو محبس وحبيس وقفته للغزو.

وعثر على الرجل اطلع عليه، مشتق من العثرة التي هي الوقوع وذلك أن العاثر إنما يعثر بشيء كان لا يراه فلما عثر به اطلع عليه ونظر ما هو، فلذلك قيل: لكل من اطلع على أمر كان خفيًّا عليه قد عثر عليه، ويقال: قد عثر عليه؛ وقد أعثر عليه، إذا أطلعه عليه، ومنه ﴿وكذلك أعثرنا عليهم﴾ [الكهف: ٢١] أي: اطلعنا، وقال الليث: عثر يعثر عثوراً هجم على أمر لم يهجم عليه غيره وعثر عثرة وقع على شيء.

المائدة: الخوان الذي عليه طعام فإذا لم يكن عليه طعام فليس بمائدة، قال أبو عبد الله: هي فاعلة بمعنى: مفعولة وهي من العطاء، والممتاد: المطلوب منه العطاء، ماده: أعطاه، وامتاده: استعطاه.

وقال الزجاج: هي فاعلة من ماد يميد تحرك فكأنها تميد بما عليها، وقال ابن قتيبة: المائدة الطعام من ماده يميده أعطاه كأنها تميد الآكلين أي: تطعمهم وتكون فاعلة بمعنى مفعول بها أي: ميد بها الآكلون. وقيل: من الميد وهو الميل، وهذا قريب من قول الزجاج.

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا لَا تَسَالُوا عَنَ أَشْيَاءً إِنْ تَبِدُ لَكُمْ تَسَوَّكُمْ ﴾ روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن أنس قال: قال رجل: يَا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك فلان ونزلت الآية (٢٠). وفي

<sup>(</sup>١) في «تفسير الماوردي» (٢/ ٧٤)، وأما الحام ففيه قول واحد أجمعوا عليه: وهو البعير ينتج من صلبه عشرة أبطن، فيقال: حمى ظهره،، ويخلَّى.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه البخاري (٩٣ و ٥٤٠ و ٧٢٩٤)، ومسلم (٢٣٥٩)، وعبد الرزاق (٢٠٧٩٦)، وأحمد =

حديث أنس أيضاً أن رجلاً قال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. وإن السائل من أبي هو عبد الله بن حذافة وفي غير حديث أنس، فقام آخر فقال: من أبي؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة (۱۱)، وقيل: نزلت بسبب سؤالهم عن الحج أفي كل عام؟ فسكت فقال: أفي كل عام؟ قال: «لا ولو قلت: نعم لوجبت» (۱۲). روي هذا عن عليّ، وأبي هريرة، وأبي أمامة، وابن عباس. وقيل: السائل سراقة بن مالك، وقيل: عكاشة بن محصن الأسدي، وقيل: محصن، وقيل: رجل من بني أسد، وقيل: الأقرع بن حابس.

وقال الحسن: سألوا عن أمور الجاهلية التي عفا الله عنها ولا وجه للسؤال عما عفا الله عنه، وقال ابن جبير، ورواه مجاهد عن ابن عباس: سألوا عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ولذلك جاء ذكرها بعدها، وروي عن عكرمة أنهم سألوا الآيات والمعجزات. وذكر أبو سليمان الدمشقي أنها نزلت في تسهيم الفرائض، وروي أنه تعالى لما بين أمر الكعبة والهدي والقلائد وأعلم أن حرمتها هو تعالى الذي شرعها إذ هي أمور قديمة من لدن إبراهيم عليه السلام، ذهب ناس من العرب إلى السؤال عن سائر أحكام الجاهلية هل تلحق بذلك أم لا؟ إذ كانوا قد اعتقدوا الجميع سنة لا يفرقون بين ما هو من عند الله وما هو من تلقاء الشيطان، والظاهر من الروايات أن الأعراب ألحوا عليه بأنواع من السؤالات فزجروا عن ذلك بهذه الآية، وقيل: نزلت في حجاج اليمامة حين أراد المسلمون أن يوقعوا بهم فنهوا عن الإيقاع بهم وإن كانوا مشركين، ومناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه لما قال: ﴿ما على الرسول إلا البلاغ﴾ [المائدة: ١٩] صار كأنه فيل: ما بلغه الرسول فخذوه وكونوا منقادين له، وما لم يبلغه فلا تسألوا عنه ولا تخوضوا فيه فريما جاءكم بسبب الخوض الفاسد تكاليف تشق عليكم، قاله أبوعبد الله الرازي وفيه بعض فريما ، وقال أيضاً: هذا متصل بقوله: ﴿والله يعلم ما تبدون وما تكتمون﴾ [المائدة: ١٩] فاتركوا الأمور على ظواهرها ولا تسألوا عن أحوال مختلفة.

<sup>: (</sup>٣/ ١٦٢)، والنسائي في «التفسير» (١٧٤)، وابن حبان (٦٤٢٩)، والبغوي في «التفسير» رقم (٨٣٩) كلهم من حديث أنس.

<sup>(</sup>١) صحيح أخرجه مسلم (٢٣٦٠) من حديث أبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٢) حسن أخرجه الترمذي (٨/٤ و٣٠٥٥) وابن ماجه (٢٨٨٤)، والحاكم (٢/ ٢٩٤)، والواحدي (٢١٩)، من طرق عن على بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبيه عن أبي البختري عن علي به.

وإسناده ضعيف، له علتان: عبد الأعلى، هو ابن عامر، ضعفه غير واحد، وأبو البختري لم يسمع من علي، وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: ابن عامر ضعفه أحمد، وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه الطبري (١٤٨/٣) و١٤٨١٣) من طريقين يتأيد أحدهما بالآخر.

وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الطبري (١٢٨٠٨) وفيه إبراهيم بن مسلم الهجيري، وهو ضعيف وقد توبع، فقد أخرجه مسلم (١٣٣٧)، والنسائي (٥/١١)، والدارقطني (١/١٨)، وابن حبان (٣٧٠٤) و وبه ٣٧٠٤) وهو شاهد صحيح لكن ليس فيه ذكر نزول الآية. وانظر «تفسير البغوي» (٨٤٣)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (٨٠٣) بتخريجي.

والجملة الشرطية وما عطف عليها من الشرط في موضع الصفة لأشياء، والمعنى: لا تكثروا مسألة رسول الله على حتى تسألوه عن تكاليف شاقة عليكم إن أفتى لكم بها وكلفكم إياها تغمكم وتشق عليكم وتندموا على السؤال عنها، قاله الزمخشري<sup>(۱)</sup> وبناه على ما نقل في سبب النزول أنه سئل عن الحج، وقرأ الجمهور ﴿إن تبد لكم﴾ بالتاء مبنيّاً للمفعول، وقرأ ابن عباس ومجاهد مبنيّاً للفاعل، وقرأ الشعبي بالياء مفتوحة من أسفل وضم الدال يسؤكم بالياء فيهما مضمومة في الأول ومفتوحة في الثاني، وقال ابن عطية: والتحرير إن يبدها الله تعالى.

﴿ وَإِن تَسَالُوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم ﴾ قال ابن عباس: معناه لا تسألوا عن أشياء في ضمن الإخبار عنها مساءة لكم إما لتكليف شرعي يلزمكم وإما لخبر يسوءكم، مثل الذي قال من أبي؟ ولكن إذا نزل القرآن بشيء وابتدأكم ربكم بأمر فحينئذ إن سألتم عن بيانه بين لكم وأبدى، انتهى. قال ابن عطية: فالضمير في قوله ﴿ عنها ﴾ عائد على نوعها لا على الأول التي نهى عن السؤال عنها.

قال: ويحتمل أن يكون في معنى الوعيد كأنه قال: لا تسألوا وإن سألتم لقيتم غب ذلك وصعوبته لأنكم تكلفون وتستعجلون ما يسوءكم كالذي قيل له إنه في النار<sup>(٢)</sup> انتهى.

وقال الزمخشري: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن أي: عن هذه التكاليف الصعبة في زمان الوحي وهو ما دام الرسول بين أظهركم يوحى إليه تبد لكم تلك التكاليف التي تسوءكم وتؤمروا بتحملها، فتعرّضوا أنفسكم لغضب الله بالتفريط فيها (٢٣) انتهى. وعلى هذا يكون الضمير في عنها عائداً على أشياء نفسها لا على نوعها، والذي يظهر أنهم نهوا عن السؤال عن أشياء وصفت بوصفين: أحدهما: أنها إن سألوا عنها أبديت لهم وقت نزول القرآن، فيكون حين ظرفا لقوله ﴿وإن تسألوا عنها والوصف الثاني: أنها إن أبديت لهم ساءتهم وهذا الوصف وإن تقدم مرتب على الوصف المتأخر، وإنما تقدم لأنه أردع لهم عن المسألة عن تلك الأشياء أن يسألوا عنها لأنهم إذا أخبروا أنهم تسوءهم تلك المسألة إذا أبديت كانت أنفر عن أن يسألوا بعد، فلما كان هذا الوصف أزجر عن السؤال قدّم وتأخر الوصف في الذكر الذي ليس فيه زجر ولا ردع واتكل في ذلك على فهم المعنى مع أن عطف الوصف الثاني بالواو يقتضي بعضهم، فقال: الضمير عائد على أشياء فكيف يفعل أشياء بأعيانها. أن يكون السؤال عنها ممنوعاً وجائزاً معاً؟ وأجاب بوجهين: أحدهما: أن يكون ممنوعاً قبل نزول القرآن مأموراً به بعد منوله، الثاني: أنهما وإن كانا غير مختلفين إلا أنهما في كون كل واحد منهما مسؤولاً عنه شيء واحد، فلهذا الوجه حسن اتحاد الضمير، انتهى. وهذا ليس بجواب ثان لأنه فرض أن تلك واحد، فلهذا الوجه حسن اتحاد الضمير، انتهى. وهذا ليس بجواب ثان لأنه فرض أن تلك

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۱/۷۱۷).

<sup>(</sup>Y) «المحرر» (Y/٦٤٢).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (١/ ١٦ ، ١٧).

الأشياء بأعيانها، السؤال عنها ممنوع وجائز، وإذا كانا نوعين مختلفين فليست الأشياء بأعيانها وجملة الشرط كما ذكرناه لا تدل على الجواز، ألا ترى أنك تقول: لا تزن وإن زنيت حددت، فقوله: وإن زنيت حددت، لا يدل ذلك على الجواز، بل جملة الشرط لا تدل على الوقوع بل لا تدل على الإمكان إذ قد يقع التعليق بين المستحيلين كقوله: (لئن أشركت ليحبطن عملك) الزمر: ٦٥].

﴿عفا الله عنها﴾ ظاهره أنه استئناف إخبار من الله تعالى، وذهب بعضهم إلى أنها في موضع جر صفة لأشياء، كأنه قيل: لا تسألوا عن أشياء معفو عنها، ويكون معنى عفا أي: ترك لكم التكليف فيها والمشقة عليكم بها لقوله: «إن الله قد عفا لكم عن صدقة الخيل» وهو القول الأول وهو الاستئناف يحتمل أن يكون المعنى هذا، أي: تركها الله ولم يعرفكم بها، ويحتمل أن يكون المعنى: أنه تجاوز عن ارتكابكم تلك السؤالات ولم يؤاخذكم بها، ويدل على هذا المعنى قوله: ﴿والله غفور حليم﴾ ولذلك قال الزمخشري: عفا الله عنكم ما سلف عن مسألتكم فلا تعودوا إلى مثلها(۱).

﴿ والله غفور حليم ﴾ لا يؤاخذكم بما يفرط منكم بعقوبته. خرّج الدارقطني عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحدّ حدوداً فلا تعتدوها وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها »(٢) . وروى أبو سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إن أعظم الناس جرماً من سأل عن مسألة لم تكن حراماً فحرمت من أجل مسألته »(٣).

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۱/۷۱۷).

<sup>(</sup>٢) حديث حسن بشواهده، أخرجه الدارقطني (٤/ ١٨٤)، والطبراني (٢٢/ ٢٢١، ٢٢٢)، والحاكم (٤/ ١١٥) من حديث أبي ثعلبة، وسكت عنه الحاكم والذهبي، وفيه مكحول مدلس، وقد عنعن، وهو لم يسمع من أبي ثعلبة.

وله شاهد من حديث أبي الدرداء أخرجه الطبري في «الصغير» (١١١١) وإسناده ضعيف جداً. وورد من وجه آخر عن البزار (١٢٣) وإسناده صالح كما قال البزار.

وقال الهيثمي: إسناده حسن، رجاله موثقون وله شاهد بمعناه، أخرجه أبو يعلى (٢٤٥٨)، والطبراني (١١٥٣)، ومن حديث ابن عباس وفيه حسين بن قيس، قال الهيثمي (٧٩٨) متروك. ولأصله شاهد من حديث سلمان وأخرجه الحاكم (١١٥/٤)، صححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: سيف بن هارون ضعفه جماعة.

الخلاصة: هو حديث حسن، بل حسنه النووي في «الأربعين» وكذا السمعاني أبو بكر في «الأمالي»، وانظر «جامع الأصول» (٣٠٧٠)، فقد حسنه شيخنا الأرناؤوط، وأما الألباني فذكره في «ضعيف الجامع» (١٥٩٧) والله أعلم.

وانظر «تفسير البغوي» (٨٤٤) و«أحكام القرآن» (٨٠٥) بتخريجي.

 <sup>(</sup>٣) لم أره من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة وإنما أخرجه البخاري (٧٢٨٩)، ومسلم (٢٣٥٨)، وأبو داود
 (٤٦١٠)، وابن حبان (١١٠)، والشافعي (١/ ١٥)، وأحمد (١/ ١٧٩)، من حديث سعد بن أبي وقاص.

وقد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين الظاهر أن الضمير في سألها عائد على أشياء. وقال الحوفي: ولا يتجه حمله على الظاهر لا من جهة اللفظ العربيّ ولا من جهة المعنى، أما من جهة اللفظ فكأن يعدي: عن فكأن قد سأل عنها، كما قال: ﴿لا تسألوا عن أشياء فعدي بعن، وأما من جهة المعنى فلأن المسؤول عنه مختلف قطعاً فيهما لأن المنهي عنه الذي هو مثل سؤال من سأل: أين مدخلي؟ ومن أبي؟ ومن سأل عن الحج وأين ناقتي؟ وما في بطن ناقتي؟ غير سؤال القوم الذين تقدموا، فقال الزمخشري: الضمير في سألها ليس براجع إلى أشياء حتى يجب تعديته بعن، وإنما هو راجع إلى المسألة التي دل عليها لا تسألوا يعني قد سأل هذه المسألة قوم من الأولين ثم أصبحوا، أي: بمرجوعها كافرين، وذلك أن بني إسرائيل كانوا يستفتون أنبياءهم عن أشياء فإذا أمروا بها تركوها فهلكوا(١٠). انتهى. وقال ابن عطية نحواً من قول الزمخشري قال: ومعنى هذه الآية أن هذه السؤالات التي هي تعنتات وطلب شطط واقتراحات ومباحثات قد سألها قبلكم الأمم ثم كفروا بها (٢٠)، انتهى. ولا يستقيم ما قالاه إلا على حذف مضاف، وقد صرح به بعض المفسرين، فقال: قد سأل أمثالها، أي: أمثال هذه المسألة أو أمثال هذه السؤالات.

وقرأ الجمهور: سألها بفتح السين والهمزة، وقرأ النخعي بكسر السين من غير همز يعني: بالكسر الإمالة، وجعل الفعل من مادة سين وواو ولام لا من مادة سين وهمزة ولام، وهما لغتان ذكرهما سيبويه، ومن كلام العرب هما يتساولان بالواو وإمالة النخعي سأل مثل إمالة حمزة خاف. والقوم قال ابن عباس: هم قوم عيسى سألوا المائدة ثم كفروا بها بعد أن شرط عليهم العذاب الذي لا يعلبه أحداً من العالمين، وقال ابن زيد أيضاً: هم قوم موسى سألوا في ذبح المقرة وشأنها، وقال ابن زيد أيضاً: هم الذين قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله، وقيل: قوم موسى سألوا أن يريهم الله جهرة فصار ذلك وبالاً عليهم، وقيل: قوم صالح سألوا الناقة ثم عقروها بعد أن دخلوا على الاشتراط في قوله تعالى: ﴿لها شرب ولكم شرب يوم معلوم﴾ [الشعراء: ١٥٥] وبعد اشتراط العذاب عليهم إن مسوها بسوء، وقال مقاتل: كان بنو إسرائيل يسألون أنبياءهم عن أشياء فإذا أخبروهم بها تركوا قولهم ولم يصدّقوهم فأصبحوا بتلك الأشياء كافرين، وقال السدّي: كقريش في سؤالهم أن يجعل الله لهم الصفا ذهباً، قال ابن عطية: إنما يتجه في قريش مثال سؤالهم آية فلما شق القمر كفروا(٢) انتهى، وقال بعض علم المتأخرين: القوم قريش سألوا أموراً ممتنعة كما أخبر تعالى ﴿وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً الإسراء ١٠٥).

وهذا لا يستقيم إلا إن أريد بمن قبلهم آباؤهم الذين ماتوا في ابتداء التنزيل، قال أبو البقاء

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۱/۷۱۷).

<sup>(</sup>Y) "المحرر" (Y\737، Y3Y).

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/ ٢٤٧).

العكبري: من قبلكم متعلق بسألها، ولا يجوز أن يكون صفة لقوم ولا حالاً لأن ظرف الزمان لا يكون صفة للجثة ولا حالاً منها ولا خبراً عنها انتهى. وهذا الذي ذكره صحيح في ظرف الزمان المجرد من الوصف، أما إذا وصف فذكروا أنه يكون خبراً، تقول: نحن في يوم طيب، وأما قبل وبعد فالحقيقة أنهما وصفان في الأصل، فإذا قلت: جاء زيد قبل عمرو، فالمعنى جاء زيد زماناً، أي: في زمان متقدم على زمان مجيء عمرو، ولذلك صح أن يقع صلة للموصول ولم يلحظ فيه الوصف، وكان ظرف زمان مجرداً لم يجز أن يقع صلة، قال تعالى: ﴿والذين من قبلكم﴾ [البقرة: ٢١] ولا يجوز والذين اليوم وقد تكلمنا على هذا في أول البقرة، ومعنى شم أصبحوا في ثم صاروا ولا يراد أن كفرهم مقيد بالصباح.

أما جعل الله من بحيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام مناسبة هذه لما قبلها أنه تعالى لما نهى عن سؤال ما لم يأذن فيه ولا كلفهم إياه منع من التزام أمور ليست مشروعة من الله تعالى، ولما سأل قوم عن هذه الأحكام التي كانت في الجاهلية هل تلحق بأحكام الكعبة بين تعالى أنه لم يشرع شيئاً منها، أو لما ذكر المحللات والمحرمات في الشرع عاد إلى الكلام في المحللات والمحرمات من غير شرع، وفي حديث روي عن أبي هريرة عن رسول الله والله أو أن أول من غير والمحرمات من غير أن أول من غير إسماعيل عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف نصب الأوثان وسيب السائبة وبحر البحيرة وحمى الحامي (۱۱)، ورآه رسول الله الله يجر قصبه في النار (۱۲)، وروي أنه كان ملك مكة، وروى زيد بن أسلم عن النبي الله أنه قال: «قد عرفت أول من بحر البحيرة هو رجل من مدلج كانت له نقتان فجدع آذانهما وحرم ألبانهما وركوب ظهورهما قال: فلقد رأيته في النار يؤذي أهل النار يع قصبه (۲).

قال الزمخشري<sup>(3)</sup>: يعني ما جعل الله ما شرع ذلك ولا أمر بالتبخير والتسييب وغير ذلك، وقال ابن عطية (٥): وجعل في هذه الآية لا يتجه أن تكون بمعنى خلق الله لأن الله تعالى خلق هذه الأشياء كلها، ولا هي بمعنى صير لعدم المفعول الثاني، وإنما هي بمعنى ما سن ولا شرع،

<sup>(</sup>۱) صحيح أخرجه ابن إسحاق كما في "سيرة ابن هشام" (۱/ ٢٤) حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن أبا صالح السمان حدثه أنه سمع أبا هريرة فذكره، وهذا إسناد قوي، ابن إسحاق مدلس، ولكن صريح بالتحديث، فانتفت شبهته تدليسه، وأخرجه أبو يعلى (٦١٢١)، وابن حبان (٧٤٩٠) وابن أبي شيبة (٤/٧٠) من وجه آخر وإسناده حسن لأجل محمد بن عمرو، وانظر «أحكام القرآن» لابن العربي (٨٠٨) بتخريجي.

 <sup>(</sup>۲) صحيح أخرجه البخاري (۳۵۲۲، ۳۲۲۳)، ومسلم (۲۸۵۲)، وابن أبي شيبة (۱۶/ ۷۰)، وابن حبان (۲۲۰ و ۲۲۰)، وابن أبي عاصم في «الأوائل» (۸۳)، والطبراني في «الأوائل» (۱۹) كلهم من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (٧٥٢)، والطبري (١٢٨٢٨)، عن زيد بن أسلم مرسلاً. وأخرجه الطبري (٣) (٢٨٢٥) عن زيد مرسلاً أيضاً.

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (١/٧١٧).

<sup>(</sup>ه) «المحرر» (۲/۷۲).

ولم يذكر النحويون في معاني جعل شرع، بل ذكروا أنها تأتي بمعنى خلق وبمعنى ألقى وبمعنى صير، وبمعنى الأخذ في الفعل فتكون من أفعال المقاربة. وذكر بعضهم بمعنى سمى وقد جاء حذف أحد مفعولي ظن وأخواتها إلا أنه قليل، والحمل على ما سمع أولى من إثبات معنى لم يثبت في لسان العرب فيحتمل أن يكون المفعول الثاني محذوفاً، أي: ما صير الله بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامياً مشروعة بل هي من شرع غير الله، ﴿والأنعام خلقهالكم﴾ [النحل: ٥] خلقها الله تعالى رفقاً لعباده ونعمة عددها عليهم ومنفعة بالغة، وأهل الجاهلية قطعوا طريق الانتفاع بها وإذهاب نعمة الله بها، قال ابن عطية: وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز الأحباس والأوقاف وقاسوا على البحيرة والسائبة، والفرق بين. ولو عمد رجل إلى ضيعة له فقال: هذه تكون حبساً لا تجتنى ثمرتها ولا تزرع أرضها ولا ينتفع منها بنفع لجاز أن يشبه هذا بالبحيرة والسائبة، وأما الحبس المتعين طريقه واستمرار الانتفاع به فليس من هذا، وحسبك بأن النبي على قال لعمر بن الخطاب في مال له: «اجعله حبساً لا يباع أصله» (١) وحبس أصحاب النبي التهي انتهى (٢).

﴿ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ﴾ قال الزمخشري: بتحريم ما حرموا (٣).

وأكثرهم لا يعقلون فلا ينسبوا التحريم حتى يفتروا ولكنهم يقلدون في تحريمها كبارهم انتهى. نص الشعبي وغيره أن المفترين هم المبتدعون، وأن الذين لا يعقلون هم الأتباع، وقال ابن عباس: الذين كفروا يريد عمرو بن لحي وأصحابه، وقيل: في لا يعقلون، أي: الحلال من الحرام، وقال قتادة: لا يعقلون أن هذا التحريم من الشيطان لا من الله، وقال محمد بن موسى: الذين كفروا هنا هم أهل الكتاب، والذين لا يعقلون هم أهل الأوثان، قال ابن عطية: وهذا تفسير من انتزاع آخر الآية عما تقدمها وارتبط بها من المعنى وعما أخبر أيضاً من قوله: ﴿وإذا قيل لهم ﴾ (٤) النحل: ٢٤] انتهى. وقال مكي: ذكر أهل الكتاب هنا لا معنى له؛ إذ ليس لهم في هذا صنع ولا شبه وإنما ذكر ذلك عن مشركي العرب فهم الذين عنوا بذلك.

﴿وَإِذَا قَيْلُ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنْزُلُ اللهُ وَإِلَى الرسولُ قالُوا حسبنا مَا وَجَدَنَا عَلَيْهُ آبَاءَنَا أُولُو كَانَ آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون﴾.

تقدّم تفسير مثل هذه الآية في سورة البقرة وهنا ﴿تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا

<sup>(</sup>۱) صحيح أخرجه البخاري (۲۷۳۷ و۲۷۷۲ و۲۷۷۳ و۲۷۷۷)، ومسلم (۱۲۳۲)، وأبو داود (۲۸۷۸)، والترمذي (۱۲۳۵)، والنسائي (۲/ ۲۳۰)، وابن ماجه (۲۹۳)، وأحمد (۲/ ۱۲، ۱۳ ـ ۵۰) والطحاوي (٤/ ۹۰)، والدارقطني (٤/ ۱۸۷ ـ ۱۸۹ ـ ۱۹۰)، وابن حبان (٤٩٠١)، والبيهقي (٦/ ۱٥٨)، والبغوي (۲۱۹۵)، من حديث ابن عمر عن عمر رووه بألفاظ متقاربة والمعنى متحد.

وانظر «أحكام القرآن» لابن العربي رقم (٨١١) بتخريجي.

<sup>(</sup>۲) «المحرر» (۲/ ۲٤۸). (۳) «الكشاف» (۱/ ۱۷۷۷).

<sup>(</sup>٤) «المحرر» (٢/ ٢٤٨، ٢٤٩).

حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا﴾ وهناك ﴿اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا﴾ [البقرة: ١٧٠] وهنا ﴿لا يعلمون شيئاً﴾ وهناك ﴿لا يعقلون شيئاً﴾ [البقرة: ١٧٠] والمعنى في هذا التغاير لا يكاد يختلف، ومعنى ﴿إلى ما أنزل الله الله أي: من القرآن الذي فيه التحريم الصحيح. ومعنى حسبنا: كافينا، وقول ابن عطية: معنى حسبنا كفانا، ليس شرحاً بالمرادف إذ شرح الاسم بالفعل(١)، وقال ابن عطية: في أولو: ألف التوقيف دخلت على واو العطف كأنهم عطفوا هذه الجملة على الأولى والتزموا شنيع القول، وإنما التوقيف توبيخ لهم كأنهم يقولون بعده: نعم، ولو كان كذلك<sup>(٢)</sup> انتهى. وقوله في الهمزة ألف التوقيف عبارة لم أقف عليها من كلام النحاة، يقولون: همزة الإنكار؛ همزة التوبيخ وأصلها همزة الاستفهام، وقوله: كأنهم عطفوا هذه الجملة على الأولى يعني فكان التقدير قالوا: فاعتنى بالهمزة فقدّمت لقوله: ﴿أُولِم يسيروا في الأرض﴾ [غافر: ٣١] وليس كما ذكر من أنهم عطفوا هذه الجملة على الأولى على ما نبينه إن شاء الله تعالى، وقال الزمخشري: والواو في قوله: ﴿ أُولُو كَانَ آبِاؤُهُم ﴾ واو الحال وقد دخِلت عليها همزة الإنكار والتقدير: أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئًا ولا يهتدون، والمعنى: أن الاقتداء إنما يصح بالعالم المهتدي وإنما يعرف اهتداؤه بالحجة (٣). انتهى، وجعل الزمخشري الواو في أولو واو الحال، وهو مغاير لقول ابن عطية أنها واو العطف لا من الجهة التي ذكرها ابن عطية واو الحال، لكن يحتاج ذلك إلى تبيين، وذلك أنه قد تقدم من كلامنا أن لو التي تجيء هذا المجيء هي شرطية، وتأتي لاستقصاء ما قبلها والتنبيه على حاله داخلة فيما قبلها وإن كان مما ينبغي أن لا تدخل، فقوله: «أعطوا السائل ولو جاء على فرس»(؟) «وردّوا السائل ولو بظلف محرق» (ه) «واتقوا النار ولو بشق تمرة» (٦). وقول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/۹۶۲).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۱/۷۱۷).

<sup>(</sup>٤) ضعيف. أخرجه أحمد (١/ ٢٠١)، وأبو داود (١٦٦٥)، وأبو يعلى (٣١٢)، والطبراني (٢٨٩٣) من حديث الحسين بن علي.

وإسناده ضعيف لجهالة يعلى بن أبي يحيى.

<sup>(</sup>٥) صحيح أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٩٢٣)، وأحمد (٦/ ٤٣٥)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٢٦٢)، وأبو داود (١٦٥٧)، والترمذي (٦٦٥)، والنسائي (١/ ٨١ - ٨٦)، والطيالسي (١٦٥٩)، وابن خزيمة (٢٤٧٣)، وابن حبان (٣٣٧٣)، والحاكم (١٧٧/١)، والبيهقي (١/ ١٧٧)، والبغوي في «شرح السنة» (١٦٧٣)، وفي «التفسير» (١٢٦) كلهم من حديث أم بجيد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) صحيح. هو بعض حديث أخرجه البخاري (٣٥٩٥)، وأحمد (٤/٣٧٧، ٣٧٨)، وابن حبان (٣٦٩)، والبيهقي في «الدلائل» (٥/٣٤٢)، والبغوي في «شرح السنة» (١٩٣٣)، وفي «التفسير» (١٥٤٣) كلهم من حديث عدى بن حاتم.

قوم إذا حاربوا شدّوا مازرهم دون النساء ولو باتت بأطهار(١)

فالمعنى أعطوا السائل على كل حال ولو على الحالة التي تشعر بالغنى، وهي مجيئه على فرس، وكذلك يقدر ما ذكرنا من المثل على ما يناسب فالواو عاطفة على حال مقدرة فمن حيث هذا العطف صح أن يقال: إنها واو الحال وقد تقدم الكلام على ذلك بأشبع من هذا، فالتقدير في الآية: أحسبهم أتباع ما وجدوا عليه آباءهم على كل حال ولو في الحالة التي تنفي عن آبائهم العلم والهداية فإنها حالة ينبغي أن لا يتبع فيها الآباء لأن ذلك حال من غلب عليه الجهل المفرط.

﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم وقال أبو أمية الشعباني: سألت أبا ثعلبة الخشني عن هذه الآية فقال: لقد سألت عنها خبيراً سألت عنها رسول الله علي فقال: «أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر فإذا رأيت دنيا مؤثرة وشحاً مطاعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك وذر عوامّهم فإن وراءكم أياماً أجر العامل فيها كأجر خمسين منكم (٢٠٠٠). وهذا أصح ما يقال في تأويل هذه الآية لأنه عن الرسول وعليه الصحابة، بلغ أبا بكر الصديق أن بعض الناس تأول الآية على أنه لا يلزم الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، فصعد المنبر وقال: أيها الناس لا تغتروا بقول الله: ﴿عليكم أنفسكم ﴾ فيقول أحدكم: علي فضي فوالله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم وليسومونكم سوء العذاب (٣)، وعن عمر أن رجلاً قال له: إني لأعمل بأعمال البر كلها إلا في خصلتين، قال: وما

<sup>(</sup>۱) البيت للأخطل، انطر «ديوانه» (۱۱/۲۷۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (٤٣٤١)، والترمذي (٣٠٥٨)، وابن ماجه (٤٠١٤)، والطبري (١٢٦٧)، وابن حبان (٣٨٥)، من حديث أبي ثعلبة.

حسن أخرجه أبو داود (۲۲۸)، والترمذي (۲۱٦ و ۳۰۵)، والنسائي في «التفسير» (۱۷۷)، وابن ماجه (٤٠٠٥)، وأحمد (۲/۱ - ٥ - ۷) وابن حبان (٣٠٤ و ٣٠٥)، والمروزي في «مسند أبي بكر» (٨٨)، وأبو يعلى (٢٠١٥، ١١٦٨، ١١٦٨)، والطحاوي في «المشكل» (١١٦٥، ١١٦٦، ١١٦٨، ١١٦٨، ١١٦٨، ١١٦٨، ١١٦٨، ١١٦٨، ١١٠٥ أبي خالد عن قيس بن أبي خالد عن قيس بن أبي خالد عن أبي بكر به مرفوعاً، وهذا إسناد صحيح على شرطهما، إسماعيل ثقة ثبت روى له الشيخان، وكذا شيخه قيس، تابعي كبير، وقد توبع إسماعيل على رفعه، تابعه عيسى بن المسيب البجلي عند الطبري وكذا شيخه قيس، ضعيف وتابعهما عبد الملك بن ميسرة (١٢٨٨)، وفي الإسناد منصور بن دينار ضعفه غير واحد وعنه سعيد بن سالم، فيه لين، وتابعهم مجالد بن سعيد (١٢٨٨) وهو إلى الضعف أقرب لكن هذه الروايات تعضد رواية إسماعيل بن أبي خالد.

وورد مرفوعاً من وجوه أخرجه الطبري (١٢٨٧٦) من طريق بيان عن قيس به موقوفاً، وبيان هو ابن بشر ثقة جليل، روى له الشيخان، وكرره الطبري (١٢٨٧٨) عن السدي عن أبي بكر به، وهذا معضل.

الخلاصة: هذا الحديث روي مرفوعاً وموقوفاً، وأكثر الثقات رووه مرفوعاً فالحديث لهذا الاختلاف حسن وقد صححه النووي في **«رياض الصالحين» (٢٠٢**)، وانظر الصحيحة (١٥٦٤).

وله شاهد من حديث جرير أخرجه أبو داود (٤٣٣٩)، وابن ماجه (٤٠٠٩)، ورجاله ثقات، لكن فيه =

هما؟ قال: لا آمر ولا أنهى، فقال له عمر: لقد طمست سهمين من سهام الإسلام إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك، وعن ابن مسعود ليس هذا زمان هذه الآية قولوا الحق ما قبل منكم فإذا ردّ عليكم فعليكم أنفسكم، وقيل لابن عمر في بعض أوقات الفتن: لو تركت القول في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه، فقال: إن رسول الله على قال لنا: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب» ونحن شهدنا فيلزمنا أن نبلغكم وسيأتي زمان إذا قيل فيه الحق لم يقبل (١).

وقال ابن جبير: عليكم أنفسكم فالزموا شرعكم بما فيه من جهاد وأمر بمعروف ونهى عن منكر ولا يضركم من ضل من أهل الكتاب إذا اهتديتم، وقال ابن زيد: المعنى يا أيها الذين آمنوا من أبناء الذين بحروا البحيرة وسيبوا السوائب عليكم أنفسكم في الاستقامة على الدين لا يضركم ضلال الأسلاف إذا اهتديتم، قال: وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار: سفهت آباءك وضللتهم وفعلت وفعلت فنزلت الآية بسبب ذلك، وقيل: نزلت بسبب ارتداد بعض المؤمنين وافتتانهم كابن أبي السرح وغيره، وقال المهدوي: قيل: إنها منسوخة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال ابن عطية (۱): لم يقل أحد فيما علمت أنها آية الموادعة للكفار ولا ينبغي أن يعارض بها شيء مما أمر به في غير ما آية من القيام بالقسط والأمر بالمعروف، وقال الزمخشري: كان المؤمنون تذهب أنفسهم حسرة على العناد والعتو من الكفرة ويتمنون دخولهم في الإسلام فقيل لهم: عليكم أنفسكم وما كلفتم من إصلاحها والمشي في طرق الهدى ولا يضركم الضلال عن دينكم إذا كنتم مهتدين، كما قال تعالى لنبيه: ﴿فلا تذهب نفسك عليهم حسرات﴾ اناطر: ٨] وكذلك من يتأسف على ما فيه الفسقة من الفجور والمعاصي ولا يزال يذكر معايبهم ومناكيرهم فهو مخاطب به، وليس المراد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن من مع تركهما مع القدرة عليهما فليس بهمهد (۱). وإنما هو بعض الضلال الذين فصلت الآية بينهم وبينه.

عنعنة أبي إسحاق وهو مدلس ومع ذلك يصلح شاهداً لما قبله والله أعلم. انظر «تفسير البغوي» (٨٤٨)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (٨١٥) بتخريجي.

<sup>(</sup>١) أخرجه بهذا اللفظ الطبري (٢٨٥٥) من حديث ابن عمر، وكذا ابن مردويه كما في «الدر المنثور» (٢/ ٥٩٩) المائدة (١٠٩).

ولفظ: «ليبلغ الشاهد الغائب» هو بعض حديث أخرجه البخاري (١٠٤) ومسلم (١٣٥٤) والترمذي (٨٠٩) من حديث أبي شريح.

وفي الباب عن أبي بكرة عن البخاري (١٠٥)، ومسلم (١٦٧٩)، وأبو داود (١٩٤٨)، وابن حبان (٣٨٤٨).

<sup>(</sup>۲) «المحرر» (۲/۹۶۲).

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۱/۸/۱).

قال الترمذي: حسن غريب اهد ومداره على عتبة بن أبي حكيم لينه أحمد، وصنفه النسائي ويحيى في رواية، ووثقه في أخرى، وللحديث شواهد تقويه سوى لفظ «منكم» فإنه غريب، ولم يروه ابن المبارك عن عتبه هذا وإنما قال: وأخبرني غيره. فهذه الزيادة تفرد بها رجل مجهول في هذا الحديث لم يسمه ابن المبارك لكن قد توبع عليهما فقد وردت في حديث عتبه بن غزوان أخرجه الطبراني (١١٧/١٧)، وقال الهيشمي في =

وروى أبو صالح عن ابن عباس أن منافقي مكة قالوا: عجباً لمحمد يزعم أن الله بعثه ليقاتل الناس كافة حتى يسلموا وقد قبل من مجوس هجر وأهل الكتاب الجزية فهلا أكرههم على الإسلام وقد ردّها على إخواننا من العرب فشق ذلك على المسلمين فنزلت، وقال مقاتل ما يقارب هذا القول، وذكروا في مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما بين أنواع التكاليف ثم قيل ﴿مَا على الرسول إلا البلاغ﴾ [المائدة: ٩٩] إلى قوله: ﴿وإذا قيل لهم تعالوا﴾ الآية. كان المعنى أن هؤلاء الجهال ما تقدّم من المبالغة في الإعذار والإنذار والترغيب والترهيب لم ينتفعوا بشيء منه بل بقوا مصرّين على جهلهم فلا تبالوا أيها المؤمنون بجهالتهم وضلالتهم فإن ذلك لا يضركم بل كونوا منقادين لتكاليف الله مطيعين لأوامره، وعليكم: من كلم الإغراء وله باب معقود في النحو وهو معدود في أسماء الأفعال فإن كان الفعل متعدياً كان اسمه متعدياً، وإن كان لازماً كان لازماً، وعليكم: اسم لقولك الزم فهو متعد فلذلك نصب المفعول به، والتقدير هنا: عليكم إصلاح أنفسكم أو هداية أنفسكم، وإذا كان المغرى به مخاطباً، جاز أن يؤتى بالضمير منفصلاً فتقول: عليك إياك، أو يؤتى بالنفس بدل الضمير فتقول: عليك نفسك كما في هذه الآية، وحكى الزمخشري(١) عن نافع أنه قرأ ﴿عليكم أنفسكم﴾ بالرفع وهي قراءة شاذة تخرج على وجهين: أحدهما: يرتفع على أنه مبتدأ وعليكم في موضع الخبر والمعنى على الإغراء، والوجه الثاني: أن يكون توكيداً للضمير المستكن في ﴿عليكم﴾ ولم تؤكد بمضمر منفصل إذ قد جاء ذلك قليلاً ويكون مفعول ﴿عليكم﴾ محذوفاً لدلالة المعنى عليه، والتقدير: عليكم أنفسكم هدايتكم لا يضركم من ضل إذا إهتديتم، وقرأ الجمهور ﴿لا يضركم﴾ بضم الضاد والراء وتشديدها، قال الزمخشري: وفيه وجهان: أن يكون خبراً مرفوعاً وينصره قراءة أبي حيوة ﴿لا يضركم﴾ وأن يكون جواباً للأمر مجزوماً، وإنما ضمت الراء اتباعاً لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة، والأصل لا يضركم ويجوز أن يكون نهياً (٢) انتهي. وقرأ الحسن: بضم الضاد وسكون الراء من ضار يضور، وقرأ النِّخعي: بكسر الضاد وسكون الراء من ضار يضير وهي لغات.

﴿إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون ﴾ أي: مرجع المهتدين والضالين،

<sup>&</sup>quot;المجمع" (٥/ ١٢٢)، رواه عن شيخه بكر بن سهل عن عبد الله بن يوسف، وكلاهما قد وثق وفيهما خلاف، وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه البزار (٣٣٧٠)، والطبراني (١٠٣٩)، وقال الهيثمي في «المجمع» (٦/ ١٢٢)، رجال البزار رجال الصحيح غير سهل بن عامر البجلي وثقه ابن حبان اهد وما ذكره الهيثمي فيه نظر فقد قال الذهبي في «الميزان» (٨٥٨٣)، سهل بن عامر البجلي كذبه أبو حاتم، وقال البخاري منكر الحديث.

لكن وقع عند الطبراني «سهل بن عثمان البجلي» وهذا وثقه ابن حبان، وروى له مسلم، فالله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۱/ ۷۱۸).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۱/ ۷۱۸).

وغلب الخطاب على الغيبة، كما تقول: أنت وزيد تقومان وهذا فيه تذكير بالحشر وتهديد بالمجازاة.

ويا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان وى البخاري وغيره عن ابن عباس قال: كان تميم الداري وعدي يختلفان إلى مكة فخرج معهما فتى من بني سهم فتوفي بأرض ليس فيها مسلم فأوصى إليهما فدفعا تركته إلى أهله وحبسا جاماً من فضة مخوصاً بالذهب فاستحلفهما (۱) ، وفي رواية فحلفهما بعد العصر النبي هي «ما كتمتما ولا اطلعتما» (۲) ثم وجد الجام بمكة فقالوا: اشتريناه من عدي وتميم فجاء الرجلان من ورثة السهمي فحلفا أن هذا الجام للسهمي ولشهادتنا أحق من شهادتهما، وما اعتدينا قال: فأخذ الجام وفيهم نزلت الآية، قيل: والسهمي هو مولى لبني سهم، يقال له: بديل بن أبي مريم وأن جام الفضة كان يريد به الملك وهو أعظم تجاراته وأن عدياً وتميماً باعاه بألف درهم واقتسماها، وقيل: السمه بديل بن أبي مارية مولى العاصي بن وائل السهمي وأنه خرج مسافراً في البحر إلى أرض النجاشي. وأن إناء الفضة كان وزنه ثلاث مائة مثقال وكان مموّهاً بالذهب، قال: فقدموا الشام، فمرض بديل وكان مسلماً الحديث.

وذكر أبو عبد الله بن الفضل أن ورثة بديل قالوا لهما: ألستما زعمتما أن صاحبنا لم يبع شيئاً من متاعه، فما بال هذا الإناء معكما وهو مما خرج صاحبنا به وقد حلفتما عليه؟ قالا: إنا كنا ابتعناه منه، ولم يكن لنا عليه بينة فكرهنا أن نقر لكم فتأخذوه منا وتسألوا عليه البينة ولا نقدر عليها فرفعوهما إلى رسول الله عليه فنزلت انتهى.

وفي رواية قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم النبي المدينة تأثمت من ذلك فأتيت أهله وأخبرتهم الخبر وأديت لهم خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به إلى النبي فسألهم البينة فلم يجدوا ما أمروا به فأمرهم أن يستحلفوه بما يقطع به على أهل دينه فحلف فأنزل الله هذه الآية إلى قوله: ﴿بعد أيمانهم فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا فنزعت الخمسمائة من يد عدي بن ريد، وزاد الواقدي في حديثه أن تميماً وعدياً كانا أخوين ويعني والله أعلم أنهما أخوان لأم وأن بديلاً كتب وصيته بيده ودسها في متاعه، وأوصى إلى تميم وعدي أن يؤديا رحله وأن الرسول استحلفهما بعد العصر وأنه حلف عبد الله بن عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة، وذكر الزمخشري (٣) هذا السبب مختصراً مجرداً فذكر فيه أن بديل بن أبي مريم كان من المهاجرين وأنه كتب كتاباً فيه ما معه وطرحه في متاعه ولم يخبر به

<sup>(</sup>۱) صحيح أخرجه البخاري (۲۷۸۰)، وأبو داود (۳۲۰٦)، والترمذي (۳۰۲۰)، والدارقطني (۱٦٩/٤)، والواحدي (۲۱)، والطبري (۱۲۹۷)، والطبراني (۲۱/۱۷)، والبيهقي (۲۰/۱۵) من حديث ابن عباس. وانظر «تفسير القرطبي» (۲۸۵۱)، والبغوي (۸۰۰) و «أحكام القرآن» (۸۲۲) بتخريجي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري (١٢٩٧٢) عن عكرمة مرسلاً.

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۱/ ۷۲۰).

صاحبيه فأصاب أهل بديل الصحيفة فطالبوهما بالإناء فجحدوا فرفعوا إلى رسول الله على فنزلت (١) وقال ابن عطية (٢): ولم يصح لعدي صحبة فيما علمت ولا ثبت إسلامه وقد عده بعض المتأخرين في الصحابة.

وقال مكي بن أبي طالب: هذه الآيات عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعراباً ومعنى وحكماً، قال ابن عطية: وهذا كلام من لم يقع له الثلج في تفسيرها وذلك بين من كتابه انتهى. وقال أبو الحسن السخاوي: ما رأيت أحداً من الأئمة تخلص كلامه فيها من أولها إلى آخرها انتهى.

ومناسبة هذه الآية لما قبلها هي أنه لما ذكر ﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنوا ﴾ كان في ذلك تنفير عن الضلال واستبعاد عن أن ينتفع بهم في شيء من أمور المؤمنين من شهادة أو غيرها، فأخبر تعالى بمشروعية شهادتهم أو الإيصاء إليهم في السفر على ما سيأتي بيانه، وقال أبو نصر القشيري: لما نزلت السورة بالوفاء بالعقود وترك الخيانات انجر الكلام إلى هذا.

وقرأ الجمهور ﴿شهادة بينكم﴾ بالرفع وإضافة شهادة إلى بينكم، وقرأ الشعبي والحسن والأعرج ﴿شهادة بينكم﴾ برفع شهادة وتنوينه، وقرأ السلمي والحسن أيضاً ﴿شهادة بالنصب والتنوين، وروي هذا عن الأعرج وأبي حيوة و﴿بينكم》 في هاتين القراءتين منصوب على الظرف فشهادة على قراءة الجمهور مبتدأ مضاف إلى بين بعد الاتساع فيه كقوله: ﴿هذا قراق بيني وبينك ﴾ [الكهف: ٨٦] وخبره إثنان تقديره شهادة اثنين، أو يكون التقدير: ذوا شهادة بينكم اثنان واحتيج إلى الحذف ليطابق المبتدأ الخبر. وكذا توجيه قراءة الشعبي والأعرج، وأجاز الزمخشري (٣) أن يرتفع اثنان على الفاعلية بشهادة ويكون شهادة مبتدأ وخبره محذوف وقدره فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان، وقيل: شهادة مبتدأ خبره إذا حضر أحدكم الموت، وقيل: خبره حين الوصية، ويرتفع اثنان على أنه خبر مبتدأ محذوف، التقدير: الشاهدان اثنان ذوا عدل منكم، أو على الفاعلية، التقدير: يشهد اثنان، وقيل: شهادة مبتدأ واثنان مرتفع به على الفاعلية وأغنى الفاعل عن الخبر.

وعلى الإعراب الأول يكون إذاً معمولاً للشهادة وأما حين فذكروا أنه يكون معمولاً لحضر أو ظرفاً للموت أو بدلاً من إذا، ولم يذكر الزمخشري غير البدل، قال: وحين الوصية بدل منه يعني: من إذا: وفي إبداله منه دليل على وجوب الوصية، وأنها من الأمور اللازمة التي لا ينبغي

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۰۵۹)، والطبري (۱۲۹۷۱) من حديث ابن عباس عن تميم الداري مطولاً وضعفه الترمذي بقوله: غريب وليس إسناده بصحيح، وأبو النضر تركه أهل الحديث، وهو محمد بن السائب. اهـ. وأصل الحديث محفوظ بما تقدم، وله شواهد مرسلة تراجع عند الطبري (۱۲۹۷) فما بعد.

<sup>(</sup>٢) «المحرر» (٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (١/ ١٩٧).

أن يتهاون بها المسلم ويذهل عنها، وحضور الموت مشارفته وظهور أمارات بلوغ الأجل<sup>(۱)</sup> انتهى.

وقال الماتريدي واتبعه أبو عبد الله الرازي: التقدير ما بينكم فحذف ما، قال أبو عبد الله الرازي: يعني: شهادة ما بينكم، وبينكم: كناية عن التنازع لأن الشهود إنما يحتاج إليهم عند وقوع التنازع وحذف ما من قوله: ما بينكم جائز لظهوره ونظيره (هذا فراق بيني وبينك الكهف: ١٨] أي: ما بيني وبينك وقوله (لقد تقطع بينكم) [الانعام: ٩٤] في قراءة من نصب انتهى. وحذف ما الموصولة لا يجوز عند البصريين، ومع الإضافة لا يصح تقدير ما البتة، وليس قوله: (هذا فراق بيني وبينك) نظيره: (لقد تقطع بينكم) لأن ذلك مضاف إليه وهذا باق على طريقته فيمكن أن يتخيل فيه تقدير ما لأن الإضافة إليه أخرجته عن الظرفية وصيرته مفعولاً به على السعة.

وأما تخريج قراءة السلمي والحسن شهادة بالنصب والتنوين ونصب بينكم، فقدره الزمخشري: ليقم شهادة اثنان فجعل (شهادة) مفعولاً بإضمار هذا الأمر و (اثنان) مرتفع بليقم على الفاعلية، وهذا الذي قدره الزمخشري هو تقدير ابن جني بعينه، قال ابن جني التقدير: ليقم شهادة بينكم إثنان انتهى، وهذا الذي ذكره ابن جني مخالف لما قاله أصحابنا، قالوا: لا يجوز حذف الفعل وإبقاء فاعله إلا إن أشعر بالفعل ما قبله كقوله تعالى: (يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال) على قراءة من فتح الباء فقرأه مبنياً للمفعول وذكروا في اقتياس هذا خلافاً، أي: يسبحه رجال فدل يسبح على يسبحه، أو أجيب به نفي كان يقال لك: ما قام أحد عندك فتقول: بلى زيد، أي: قام زيد، أو أجيب به استفهام كقول الشاعر:

ألا هل أتى أم الحويرث مرسل بل خالدان لم تعقه العوائق (٢)

التقدير: أتى خالد أو يأتيها خالد، وليس حذف الفعل الذي قدره ابن جني وتبعه الزمخشري<sup>(7)</sup> واحداً من هذه الأقسام الثلاثة، والذي عندي أن هذه القراءة الشاذة تخرج على وجهين: أحدهما: أن يكون شهادة منصوبة على المصدر الذي ناب مناب الفعل بمعنى الأمر، واثنان مرتفع به والتقدير: ليشهد بينكم اثنان فيكون من باب قولك: ضرباً زيداً، إلا أن الفاعل في ضرباً مسند إلى ضمير المخاطب لأن معناه اضرب وهذا مسند إلى الظاهر لأن معناه ليشهد، والوجه الثاني: أن يكون أيضاً مصدراً ليس بمعنى الأمر بل يكون خبراً ناب مناب الفعل في الخبر، وإن كان ذلك قليلاً كقولك: افعل وكرامة ومسرة، أي: وأكرمك وأسرك فكرامة ومسرة بدلان من اللفظ بالفعل في الخبر، وكما هو الأحسن في قول امرىء القيس:

وقوفاً بها صحبي عليّ مطبهم

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٢) لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۱/ ۷۱۹).

<sup>(</sup>٤) لم أجده في مصدر آخر، والمضية من الدواب التي تمطُّ في سيرها. انظر «اللسان» (١٥/ ٢٨٥) مادة (مطا).

فارتفاع صحبي وانتصاب مطبهم بقوله وقوفاً لأنه بدل من اللفظ بالفعل في الخبر، التقدير: وقف صحبي على مطبهم، والتقدير في الآية: يشهد إذا حضر أحدكم الموت اثنان، والشهادة هنا هل هي التي تقام بها الحقوق عند الحكام أو الحضور أو اليمين ثلاثة أقوال آخرها للطبري (١) والقفال كقوله: ﴿شهادة أحدهم أربع شهادات﴾ [النور: ٦]، وقيل: تأتي الشهادة بمعنى الإقرار نحو قوله: ﴿والملائكة يشهدون﴾ [النساء: ١٦٦]، وبمعنى العلم نحو قوله: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو﴾ [آل عمران: ١٨]، وبمعنى الوصية وخرجت هذه الآية عليه فيكون فيها أربعة أقوال.

﴿ ذُوا عدل منكم أو آخران من غيركم ﴾ ذوا عدل: صفة لقوله: اثنان، ومنكم: صفة أخرى، ومن غيركم: صفة لآخران، قال الزمخشري(٢): منكم: من أقاربكم، ومن غيركم: من الأجانب ﴿إِن أنتم ضربتم في الأرض﴾ يعني: إن وقع الموت في السفر ولم يكن معكم أحد من عشيرتكم، فاستشهدوا أجنبيين على الوصية، وجعل الأقارب أولى لأنهم أعلم بأحوال الميت وبما هو أصلح وهم له أنصح، وقيل: منكم: من المسلمين وإنما جازت في أول الإسلام لقلة المسلمين وتعذر وجودهم في حال السفر، وعن مكحول نسخها قوله: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: ٢] انتهى. وما اختاره الزمخشري وبدأ به أولاً هو قول ابن عباس، وعكرمة، والحسن، والزهري، قالوا: أمر الله بإشهاد عدلين من القرابة إذ هم أحق بحال الوصية وأدرى بصورة العدل فيها، فإن كان الأمر في سفر ولم تحضر قرابة أسندها إلى غيرهما من المسلمين الأجانب، وهذا القول مخالف لما ذكره الزمخشري وغيره من المفسرين، حتى ابن عطية قال<sup>(٣)</sup>: لا نعلم خلافاً أن سبب هذه الآية أن تميماً الداري وعدي بن زياد كانا نصرانيين وساقا الحديث المذكور أولاً، فهذا القول مخالف لسبب النزول، وأما القول الثاني الذي حكاه الزمخشري هو مذهب أبي موسى، وابن المسيب، ويحيى بن يعمر، وابن جبير، وأبي مجلز، وابراهيم، وشريح، وعبيدة السلماني، وابن سيرين، ومجاهد، وقتادة، والسدي، وروي ذلك عن ابن عباس، وبه قال الثوري، ومال إليه أبو عبيد واختاره أحمد قالوا: معنى قوله: ﴿منكم﴾ من المؤمنين، ومعنى: ﴿من غيركم﴾ من الكفار، قال بعضهم: وذلك أن الآية نزلت ولا مؤمن إلا بالمدينة وكانوا يسافرون بالتجارة صحبة أهل الكتاب وعبدة الأوثان وأنواع الكفار، ومذهب أبي موسى وشريح وغيرهما أن الآية محكمة، قال أحمد: شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر عند عدم المسلمين، ورجح أبو عبد الله الرازي هذا القول بأن قال: قوله: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذَينِ آمنوا ﴾ خطاب لجميع المؤمنين فلما قال: ﴿ أَو آخران من غيركم ﴾ كان من غير المؤمنين لا محالة وبأنه لو كان الآخران مسلمين لم يكن جواز الاستشهاد بهما مشروطاً بالسفر، لأن المسلم جائز استشهاده في الحضر والسفر، وبأنه دلت الآية على وجوب الحلف من بعد الصلاة وأجمع المسلمون على أن الشاهد لا يجب تحليفه فعلمنا أنهما ليسا من المسلمين،

<sup>(</sup>۱) «الطبري» (٥/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۱/۹۱۷).

وبسبب النزول وهو شهادة النصرانيين على بديل وكان مسلماً بأن أبا موسى قضى بشهادة يهوديين بعد أن حلفهما وما أنكر عليه أحد من الصحابة فكان ذلك إجماعاً، وباتفاق أكثر الأمة على أن سورة المائدة من آخر ما نزل وليس فيها منسوخ، وقال أبو جعفر النحاس ناصراً للقول الأول: هذا ينبني على معنى غامض في العربية وذلك أن معنى آخر في العربية من جنس الأول، تقول: مررت بكريم وكريم آخر، فقوله: آخر يدل على أنه من جنس الأول، ولا يجوز عند أهل العربية مررت بكريم وخسيس آخر، ولا مررت برجل وحمار آخر فوجب من هذا أن يكون معنى قوله: ﴿ أَو آخران من غيركم ﴾ أي: عدلان والكفار لا يكونون عدولاً انتهى، وما ذكره في المثل صحيح إلا أن الذي في الآية مخالف للمثل التي ذكرها النحاس في التركيب لأنه مثل بآخر وجعله صفة لغير جنس الأول. وأما الآية فمن قبيل ما تقدم فيه آخر على الوصف واندرج آخر في الجنس الذي قبله ولا يعتبر جنس وصف الأول تقول: جاءني رجل مسلم وآخر كافر، ومررت برجل قائم وآخر قاعدٍ، واشتريت فرساً سابقاً وآخر مبطئاً، فلو أخرت آخر في هذه المثل لم تجز المسألة لو قلت: جاءني رجل مسلم وكافر آخر، ومررت برجل قائم وقاعد آخر، واشتريت فرساً سابقاً ومبطئاً آخر لم يجز. وليست الآية من هذا القبيل إلا أن التركيب فيها جاء ﴿اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾ فآخران من جنس قوله: اثنان ولا سيما إذا قدرته رجلان اثنان فآخران هما من جنس قولك: رجلان اثنان ولا يعتبر وصف قوله: ﴿**ذُوا عَدَلُ** منكم ﴾ وإن كان مغايراً لقوله: ﴿من غيركم ﴾ كما لا يعتبر وصف الجنس في قولك: عندي رجلان اثنان مسلمان وآخران كافران إذ ليس من شرط آخر إذا تقدم أن يكون من جنس الأول بعيد وصفه، وهو على ما ذكرته هو لسان العرب قال الشاعر:

كانوا فريقين يصغون الزجاج على قعس الكواهل في أسداقها ضخم وآخرين على الماذيّ فوقهم من نسسج داود أو ما أورثت إرم(١)

التقدير: كانوا فريقين فريقاً أو ناساً يصغون الزجاج، ثم قال: وآخرين ترى المأذى، فآخرين من جنس قولك: فريقاً، ولم يعبره بوصفه وهو قوله: يصغون الزجاج، لأن الشاعر قسم من ذكر إلى قسمين متباينين بالوصفين متحدي الجنس، وهذا الفرق قل من يفهمه فضلاً عمن يعرفه، وأما القول الثالث الذي حكاه الزمخشري وهو أنه منسوخ (٢)، وحكاه عن مكحول، فهو

<sup>(</sup>۱) البيتان لزهير بن أبي سلمى، انظر «ديوانه» (ص ٥٨)، العقس: نقيض الحدب، وهو خروج الصدر، ودخول الظهر الظهر اللسان» (٦/ ١٧٧) مادة (مقس). والكواهل: جمع كاهل وهو مقدم أعلى الظهر، وقال بعضهم: هو منبت أدنى العُرف إلى الظهر، وهو الذي يأخذ به الفارس إذا ركب. انظر «اللسان» (١١/ ٢٠٢) مادة (كهل).

والماذي: السلاح كله من الحديد، ويقال: الماذي: خالص الحديد وجيده.

انظر: «اللسان» (١٥/ ٢٧٥) مادة (مذي).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۱/ ۱۹۷).

قول زيد ابن أسلم، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وغيرهم من الفقهاء، إلا أن أبا حنيفة خالفهم فقال: تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض لا على المسلمين، والناسخ قوله: ﴿من ترضون من الشهداء﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقوله: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ وزعموا أن آية الدين من آخر ما نزل، والظاهر أن أو: للتخيير وقال به ابن عباس، فمن جعل قوله: ﴿من غيركم﴾ أي: من غير عشيرتكم كان مخيراً بين أن يستشهد أقاربه أو الأجانب من المسلمين، ومن زعم أن قوله: ﴿من غيركم﴾ أي: من الكفار فاختلفوا. فقيل: غيركم يعني به أهل الكتاب، وروي ذلك عن ابن عباس، وقيل: أهل الكتاب والمشركين، وهو ظاهر قوله: ﴿من غيركم﴾، وقيل: أو: للترتيب إذا كان قوله ﴿من غيركم﴾ يعني به من غير أهل ملتكم فالتقدير: إن لم يوجد من ملتكم.

﴿إِن أَنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت﴾ هذا التفات من الغيبة إلى الخطاب ولو جرى على لفظ ﴿إذا حضر أحدكم الموت﴾ لكان التركيب إن هو ضرب في الأرض فأصابته مصيبة الموت، وإنما جاء الالتفات جمعاً لأن قوله ﴿أحدكم﴾ معناه إذا حضر كل واحد منكم الموت، والمعنى: إذا سافرتم في الأرض لمصالحكم ومعايشكم، وظاهر الآية يقتضي أن استشهاد آخرين من غير المسلمين مشروط بالسفر في الأرض وحضور علامات الموت.

﴿تحبسونهما من بعد الصلاة﴾ الخطاب للمؤمنين لا لما دلّ عليه الخطاب في قوله: ﴿إِنَّ الْتُم ضَرِبَتُم في الأرض فأصابِه الموت ليس هو الحابس، ﴿تحبسونهما﴾ صفة لآخران واعترض بين الموصوف والصفة بقوله: ﴿إِن أَنتُم﴾. . . إلى ﴿المُوتِ ﴾ وأفاد الاعتراض أن العدول إلى آخرين من غير الملة أو القرابة، حسب اختلاف العلماء في ذلك، إنما يكون مع ضرورة السفر وحلول الموت فيه استغنى عن جواب إن لما تقدم من قوله: ﴿أُوآخران من غيركم﴾ انتهى. وإلى أن ﴿تحبسونهما﴾ صفة ذهب الحوفي وأبو البقاء، وهو ظاهر كلام ابن عطية، إذ لم يذكر غير قول أبي على الذي قدّمناه.

وقال الزمخشري<sup>(۱)</sup> (فإن قلت): ما موضع ﴿تحبسونهما﴾. (قلت): هو استئناف كلام كأنه قيل: بعد اشتراط العدالة فيهما فكيف إن ارتبنا فيهما فقيل: ﴿تحبسونهما﴾، وما قاله الزمخشري من الاستئناف أظهر من الوصف لطول الفصل بالشرط والمعطوف عليه بين الموصوف وصفته. وإنما قال الزمخشري: بعد اشتراط العدالة فيهما، لأنه اختار أن يكون قوله: ﴿أَو آخران من غير كم﴾ معناه: أو عدلان آخران من غير القرابة، وتقدم من كلام أبي علي أن العدول إلى آخرين من غير الملة أو القرابة إنما يكون مع ضرورة السفر وحلول الموت فيه إلى آخر، فظهر منه أن تقدير جواب الشرط هو ﴿إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت﴾ فاستشهدوا آخرين من غيركم أو فالشاهدان آخران من غيركم، والظاهر أن الشرط قيد في شهادة اثنين ذوي عدل من

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۱/ ۷۲۰).

المؤمنين أو آخرين من غير المؤمنين فيكون مشروعية الوصية للضارب في الأرض المشارف على المموت أن يشهد اثنين، ويكون تقدير الجواب: إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فاستشهدوا اثنين إما منكم وإما من غيركم، ولا يكون الشرط إذ ذاك قيداً في آخرين من غيرنا فقط، بل هو قيد فيمن ضرب في الأرض وشارف الموت فيشهد اثنان منا أو من غيرنا.

وقال ابن عباس: في الكلام محذوف تقديره: فأصابتكم مصيبة الموت وقد استشهدتموهما على الإيصاء، وقال ابن جبير: تقديره: وقد أوصيتم. قيل: وهذا أولى لأن الشاهد لا يحلف والموصي يحلف. ومعنى (تحبسونهما) تستوثقونهما لليمين والخطاب لمن يلي ذلك من ولاة الإسلام، وضمير المفعول عائد في قول على آخرين من غير المؤمنين، وظاهر عوده على اثنين منا أو من غيرنا سواء كانا وصيين أو شاهدين، وظاهر قوله: (من بعد الصلاة) أن الألف واللام للجنس أو من بعد أي صلاة، وقد قيل بهذا الظاهر وخص ذلك ابن عباس بصلاة دينهما وذلك تغليظ في اليمين.

وقال الحسن: بعد العصر أو الظهر لأن أهل الحجاز كانوا يقعدون للحكومة بعدهما، وقال الجمهور: هي صلاة العصر لأنه وقت اجتماع الناس، وكذا فعل رسول الله على استحلف عدياً وتميماً بعد العصر عند المنبر، ورجح هذا القول بفعله على وبقوله في الصحيح: «من حلف على يمين كاذبة بعد العصر لقي الله وهو عليه غضبان» (١٠). وبأن التحليف كان معروفاً بعدهما فالتقييد بالمعروف يغني عن التقييد باللفظ، وبأن جميع الأديان يعظمون هذا الوقت ويذكرون الله فيه فتكون الألف واللام في هذا القول للعهد، وكذا في قول الحسن.

﴿فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن الآثمين ﴾ ظاهره تقييد حلفهما بوجود الإرتباب فمتى لم توجد الريبة فلا تحليف. وينبغي أن يحمل تحليف أبي موسى لليهوديين اللذين استشهدهما مسلم توفي على وصيته على أنه وقعت ريبة، وإن لم يذكر ذلك في قصة ذلك المسلم، والفاء في قوله: ﴿فيقسمان﴾ عاطفة هذه الجملة

<sup>(</sup>١) لم أجده بهذا اللفظ، وإنما هو منتزع من حديثين، أما الأول، فهو بلفظ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقطع بها مال امرىء مسلم...» هذا لفظ البخاري وأتم منه. وليس فيه «من حلف».

أخرجه برقم (۲۳۲۹، ۲۲۶۷، ۲۳۵۸) ومسلم (۱۰۸)، وأبو داود (۲۴۷۷)، والنسائي ((7.71, 7.17)، وابن ماجه ((7.71, 7.17))، وابن حبان ((7.71, 1.17))، والبيهقي ((7.71)) و((7.71)) وابن حبان ((7.71))، والبيهقي ((7.71)) والبيهقي ((7.71)) وابن حبان ((7.71))، والبيهقي ((7.71)) وابن حبان ((7.71))، وابن (

وأما الثاني، فقد صح بلفظ «من حلف على يمين كاذباً ليقطع بها مالاً لقي الله وهو عليه غضبان» أخرجه البخاري (٢٦٧٣، ٢٦٧٣، ٤٥٤٩، ٢٦٥٩، ٢٦٥٩)، ومسلم (١٣٨)، وأحمد (١/٤٤)، والطيالسي (١٠٥٠)، وغيرهم من حديث ابن مسعود وله شواهد كثيرة تبلغ حد الشهرة، راجع «المجمع» (٤/ ١٧٨ - ١٨٨) وليس في هذه الأحاديث ذكر العصر (١٧٨) لا وجود له في كتب الحديث.

على قوله: ﴿تحبسونهما﴾ هذا هو الظاهر. وقال أبو علي: وإن شئت لم تقدر الفاء لعطف جملة ولكن تجعله جزاء كقول ذي الرمة:

وإنسان عيني يحسر الماء تارة فيبدو وتارات يجم فيغرق(١)

تقديره عندهم: إذا حسر بدا فكذلك إذا حبستموهما اقسما انتهى. ولا ضرورة تدعو إلى تقدير شرط محذوف وإبقاء جوابه فتكون الفاء إذ ذاك فاء الجزاء، وإلى تقدير مضمر بعد الفاء أي: فهما يقسمان وفهو يبدو، وخرّج أصحابنا بيت ذي الرمة على توجيه آخر وهو أن قوله: يحسر الماء تارة جملة في موضع الخبر، وقد عريت عن الرابط فكان القياس أن لا تقع خبراً للمبتدأ لكنه عطف عليهما بالفاء جملة فيها ضمير المبتدأ فحصل الربط بذلك ﴿لا نشتري﴾ هو جواب قوله: ﴿ فيقسمان بالله ﴾ وفصل بين القسم وجوابه بالشرط. والمعنى: إن ارتبتم في شأنهما واتهمتموهما فحلفوهما، وقيل: إن أريد بهما الشاهدان، فقد نسخ تحليف الشاهدين، وإن أريد الوصيّان فليس بمنسوخ تحليفهما، وعن عليّ أنه كان يحلّف الشاهد والراوي إذا أتهمهما، والضمير في به عائد على الله أو على القسم أو على تحريف الشهادة، أقوال ثالثها لأبي علي، وقوله: ﴿لا نشتري به ثمناً ﴾ كناية عن الاستبدال عرضاً من الدنيا وهو على حذف مضاف، أي: ذا ثمن لأن الثمن لا يشترى، ولا يصح أن يكون لا نشتري لا نبيع هنا وإن كان ذلك في اللغة. قال الزمخشري: أن لا نحلف بالله كاذبين لأجل المال ولو كان من نقسم لأجله قريباً منا، وذلك على عادتهم في صدقهم وأمانتهم أبداً فإنهم داخلون تحت قوله: ﴿كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين﴾ (٢) [النساء: ١٣٥] وإنما قال: فإنهم داخلون إلى آخره، لأن الاثنين والإخرين عنده مؤمنون فاندرجوا في قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين ﴾ الآية. قال ابن عطية: وخص ذا القربي بالذكر لأن العرف ميل النفس إلى أقربائهم واستسهالهم في جنب نفعهم ما لا يستسهل (٣). والجملة من قوله: ﴿ولا نكتم شهادة الله﴾ معطوفة على قوله: ﴿لا نشتري به ثمناً﴾ فيكون من جملَة المقسم عليه، وأضاف الشهادة إلى الله لأنه تعالى هو الآمر بإقامتها الناهي عن كتمانها، ويحتمل أن يكون: ﴿ ولا نكتم ﴾ خبراً منهما أخبرا عن أنفسهما أنهما لا يكتمان شهادة الله ولا يكون داخلاً تحت المقسم عليه. وقرأ الحسن والشعبي: ﴿ولا نكتم﴾ بجزم الميم نهيا أنفسهما عن كتمان الشهادة. ودخول لا الناهية على المتكلم قليل نحو قوله:

إذا ما خرجنا من دمشق فلا نعد بها أبداً ما دام فيها الجراضم (٤)

<sup>(</sup>۱) انظر «ديوانه» (ص ٣٩١)، «القرطبي» (٦/ ٣٢٩)، «المحرر» (٢/ ٣٥٣)، ويجم: أي يكثر انظر «اللسان» (١٠٥/ ١٠٥) مادة (جمم).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۱/ ۷۲۰).

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) لم أهتد لقائله. ناقة جرضم: ضخمة والجراضم من الغنم الأكول الواسع الباطن، وهو الأكول جداً، ذا جسم كان أو نحيفاً. انظر «اللسان» (٧١/١٢) مادة (جرضم).

وقرأ علي، ونعيم بن ميسرة، والشعبي بخلاف عنه شهادة الله بنصبهما وتنوين شهادة وانتصبا بنكتم، التقدير: ولا نكتم الله شهادة، قال الزهراوي: ويحتمل أن يكون المعنى ولا نكتم شهادة والله، ثم حذف الواو ونصب الفعل إيجازاً. وروي عن عليّ، والسلميّ، والحسن البصري شهادة بالتنوين آلله بالمدّ في همزة الاستفهام التي هي عوض من حرف القسم دخلت تقريراً وتوقيفاً لنفوس المقسمين أو لمن خاطبوه، وروي عن الشعبي وغيره أنه كان يقف على شهادة بالهاء الساكنة الله بقطع ألف الوصل دون مد الاستفهام. قال ابن جني: على شهاده بسكون الهاء واستئناف القسم حسن لأن استئنافه في أول الكلام أوقر له وأشدّ هيبة من أن يدخل في عرض القول. وروي عن يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش شهادة بالتنوين الله بقطع الألف دون مد وخفض هاء الجلالة، ورويت هذه عن الشعبي (۱۱). وقرأ الأعمش، وابن محيصن لملاثمين بإدغام نون من في لام الآثمين بعد حذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام (۲).

﴿ وَإِن عَثرِ عَلَى أَنهما استحقا إِثْما ﴾ أي: فإن عثر بعد حلفهما على أنهما استحقا إثما أي: ذنباً بحنثهما في اليمين بأنها ليست مطابقة للواقع، وعثر استعارة لما يوقع على علمه بعد خفائه وبعد إن لم يرح ولم يقصد كما تقول: على الخبير سقطت ووقعت على كذا. قال أبو علي: الإثم هنا هو الشيء المأخوذ لأن أخذه إثم فسمي إثما كما يسمى ما أخذ بغير الحق مظلمة، قال سيبويه: المظلمة اسم ما أخذ منك ولذلك سمي هذا المأخوذ باسم المصدر انتهى. والظاهر أن الإثم هنا ليس الشيء المأخوذ بل الذب الذي استحقا به أن يكونا من الآثمين الذي تبرآ أن يكونا منهم في قولهما: ﴿إنا إذا لمن الآثمين ﴾ ولو كان الإثم هو الشيء المأخوذ ما قيل فيه استحقا إثماً لأنهما ظلماً وتعدّياً وذلك هو الموجب للإثم.

﴿ فَآخُرَانَ يَقُومَانَ مَقَامَهُمَا مِنَ الذَّيْنُ اسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ الأُولِيانَ ﴾ قرأ الحرميان، والعربيان، والكسائي: استحق مبنياً للفاعل، والأوليان: مثنى مرفوع تثنية الأولى (٣)، ورويت هذه القراءة عن أبي، وعليّ، وابن عباس، وعن ابن كثير في رواية قرة عنه، وقرأ حمزة، وأبو بكر: استحق مبنياً للمفعول والأوليان جمع الأول، وقرأ الحسن: استحق مبنياً للفاعل الأولان مرفوع تثنية أول، وقرأ ابن سيرين: الأوليين تثنية الأولى فأما القراءة الأولى، فقال الزمخشري: فآخران

<sup>(</sup>۱) انظر «المبسوط» (۱۸۸).

<sup>(</sup>٢) انظر «الميسر» (١٢٥):

<sup>(</sup>٣) في «الميسر» (١٢٥)، ﴿الذين استحق﴾ حفص، وإذا ابتدأ كسر الهمزة، وافق الحس ﴿الذين استحق﴾ الباقون، وإذا ابتدؤوا ضموا الهمزة. وفي قراءات الأوليان: قرأ ﴿الأولين﴾ شعبة وحمزة ويعقوب وخلف. وافقهم الأعمش. ﴿الأوليَانِ﴾ أبو عمرو، وافقه اليزيدي والحسن. ﴿عليهِمُ الأولينَ ومرة، وافقه اليزيدي والحسن. ﴿عليهِمُ الأولينَ حمزة، ويعقوب ﴿عَلَيْهِمُ الأولَيَانِ الباقون. كسر الهاء، وإسكان الميم، ما عدا حمزة ويعقوب، فبضم الهاء وإسكان الميم يوافقهما الأعمش. ومن القراءات الشاذة: ﴿الأولانِ الحسن. على أنه مثنى أول وهو فاعل [استَحقً].

فشاهدان آخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم، أي: من الذين استحق عليهم الإثم (١), ومعناه: وهم الذين جني عليهم وهم أهل الميت وعترته، وفي قصة بدليل أنه لما ظهرت خيانة الرجلين حلف رجلين من ورثته أنه إناء صاحبهما وأن شهادتهما أحق من شهادتهما، والأوليان الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما وارتفاعهما على هما الأوليان كأنه قيل: ومن هما؟ فقيل: الأوليان، وقيل: هما بدل من الضمير في يقومان أو من آخران، ويجوز أن يرتفعا باستحق، أي: من الذين استحق عليهم ابتدأت الأوليين منهم للشهادة لاطلاعهم على حقيقة الحال انتهى.

وقد سبقه أبو عليّ إلى أن تخريج رفع الأوليان على تقديرهما الأوليان، وعلى البدل من ضمير يقومان، وزاد أبو عليّ وجهين آخرين، أحدهما: أن يكون الأوليان مبتدأ مؤخراً، والخبر آخران يقومان مقامهما. كأنه في التقدير: فالأوليان بأمر الميت آخران يقومان فيجيء الكلام كقولُهم: تميمي أنا. والوجه الآخر: أن يكون الأوليان مسنداً إليه استحق. قال أبو عليّ: فيه شيء آخر وهو أن يكون الأوليان صفة لآخران لأنه لما وصف خصص فوصف من أجل الاختصاص الذي صار له انتهى. وهذا الوجه ضعيف لاستلزامه هدم ما كادوا أن يجمعوا عليه من أن النكرة لا توصف بالمعرفة ولا العكس، وعلى ما جوّزه أبو الحسن يكون إعراب قوله: ﴿فَآخُوانَ﴾ مبتدأ والخبر ﴿يقومانَ﴾ ويكون قد وصف بقوله: ﴿من الذينَ﴾ أو يكون قد وصف بقوله: ﴿يقومان﴾ والخبر من الذين ولا يضر الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر أو يكونان صفتين لقوله: ﴿فَآخُرَانُ﴾ ويرتفع آخران على خبر مبتدأ محذوف، أي: فالشاهدان آخران، ويجوز عند بعضهم أن يرتفع على الفاعل، أي: فليشهد آخران، وأما مفعول استحق فتقدم تقدير الزمخشري أنه استحق عليهم الإثم، ويعني أنه ضمير عائد على الإثم لأن الإثم محذوف، لأنه لا يجوز حذف المفعول الذي لم يسم فاعله، وقد سبقه أبو عليّ والحوفي إلى هذا التقدير وأجازوا وجهين آخرين: أحدهما: أن يكون التقدير استحق عليهم الإيصاء، والثاني: أن يكون من الذين استحق عليهم الوصية، وأما ما ذكره الزمخشري من ارتفاع قوله الأوليان باستحق فقد أجازه أبو على كما تقدم ثم منعه، قال: لأن المستجق إنما يكون الوصية أو شيئاً منها. وأما الأوليان بالميت فلا يجوز أن يستحقا فيسند استحق إليهما إلا أن الزمخشري إنما رفع قوله: الأوليان باستحق على تقدير حذف مضاف ناب عنه الأوليان، فقدره استحق عليهم انتداب الأولين منهم للشهادة لاطلاعهم على حقيقة الحال فيسوغ توجيهه، وأجاز ذلك ابن جرير(٢) على أن يكون التقدير؛ من الذين استحق عليهم إثم الأولين، وأجاز ابن عطية<sup>٣)</sup> أيضاً أن يرتفع الأوليان باستحق وطول في تقرير ذلك، وملخصه أنه حمل استحق هنا على الاستعارة بأنه ليس استحقاقاً حقيقة لقوله: ﴿استحقا إِثما ﴾ وإنما معناه: أنهم غلبوا على المال بحكم انفراد هذا

(۲) «الطبري» (۱/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۱/ ۷۲۰).

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/ ٢٥٥).

الميت وعدمه لقرابته أو لأهل دينه فجعل تسورهم عليه استحقاقاً مجازاً، والمعنى: من الجماعة التي غابت وكان حقها أن تحضر وليها، قال: فلما غابت وانفرد هذا الموصي استحقت هذه الحال وهذان الشاهدان من غير أهل الدين الولاية وأمر الأوليين على هذه الجماعة ثم يبنى الفعل للمفعول على هذا المعنى إيجازاً، ويقوي هذا الغرض أن يعدى الفعل بعلى لما كان باقتدار وحمل هنا على الحال، ولا يقال: استحق منه أو فيه إلا في الاستحقاق الحقيقي على وجهه، وأما استحق عليه فيقال في الحمل والغلبة والاستحقاق المستعار انتهى. والضمير في في مائد على شاهدي الزور ومن الذين هم ولاة الميت.

وقال النحاس في قول من قدر الذين استحق عليهم الإيصاء هذا من أحسن ما قيل فيه لأنه لم يجعل حرف بدلاً من حرف يعني أنه لم يجعل على بمعنى في ولا بمعنى من، وقد قيل بهما أي: من الذين استحق منهم الإثم لقوله: ﴿إذا اكتالوا على الناس﴾ [المطففين: ٢] أي: من الناس استحق عليهم الإثم أي: من الناس، وأجاز ابن العربي تقدير الإيصاء، واختار أبو عبد الله الرازي وابن أبي الفضل أن يكون التقدير: من الذين استحق عليهم المال، قال أبو عبد الله: وقد أكثر الناس في أنه لم وصف موالي بهذا الوصف، وذكروا فيه قولاً والأصح عندي فيه وجه واحد وهو أنهم وصفوا بذلك بأنه لما أخذ مالهم استحق عليهم مالهم فإن من أخذ مال غيره فقد حاول أن يكون تعلقه بذلك المال تعلق ملكه له قصح أن يوصف المالك بأنه قد استحق عليك ذلك المال انتهى.

والأوليان بمعنى: الأقربين إلى الميت أو الأوليان بالحلف؛ وذلك أن الوصيين ادعيا أن مورث هذين الشاهدين باعهما الإناء وهما أنكرا ذلك فاليمين حق لهما، كإنسان أقر لآخر بدين وادعى أنه قضاه فترد اليمين على الذي ادعى أولاً لأنه صار مدعى عليه، وتلخص في إعراب الأوليان على هذه القراءة وجوه الابتداء، والخبر لمبتدأ محذوف، والبدل من ضمير يقومان، والبدل من آخران، والوصف لآخران، والمفعولية باستحق على حذف مضاف مختلف في تقديره.

وأما القراءة الثانية: وهي بناء استحق للفاعل ورفع الأوليين فقال الزمخشري: معناه من الورثة الذين استحق عليهم أوليان من سهم بالشهادة أن يجردوهما لقيام الشهادة ويظهروا بهما كذب الكاذبين (١) انتهى.

وقال ابن عطية: ما ملخصة الأوليان رفع باستحق وذلك على أن يكون المعنى: من الذين استحق عليهم مالهم وتركتهم شاهدا الزور فسميا أوليين أي: صيرهما عدم الناس أولى بهذا الميت وتركته فجازا فيها، أو يكون المعنى: من الذين حق عليهم أن يكون الأوليان منهم فاستحق بمعنى: سعى واستوجب فالمعنى من القوم الذين حضر أوليان منهم فاستحقا عليهم أي: استحقا لهم وسعيا فيه واستوجباه بأيمانهما

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۱/ ۷۲۱).

وقربانهما (١) انتهى. وقال بعضهم: المفعول محذوف أي: من الذين استحق عليهم الأوليان وصيتهما.

وأما القراءة الثالثة: وهي قراءة استحق مبنياً للمفعول، والأولين جمع الأول فخرج على أن الأولين وصف للذين، قال أبو البقاء: أو بدل من الضمير المجرور بعلى، قال الزمخشري: أو منصوب على الممدح، ومعنى الأولية: التقدم على الأجانب في الشهادة لكونهم أحق بها انتهى. وهذا على تفسير أن قوله: ﴿أَو آخران من غيركم﴾ أنهم الأجانب لا أنهم الكفار، وقال ابن عطية: معناها من القوم الذين استحق عليهم أمرهم أي: غلبوا عليه ثم وصفهم بأنهم أولون أي: في الذكر في هذه الآية وذلك في قوله: ﴿اثنان ذوا عدل منكم﴾ (٢) انتهى.

وأما القراءة الرابعة: وهي قراءة الحسن فالأولان مرفوع باستحق. قال الزمخشري: ويحتج به من يرى رد اليمين على المدعي وهو أبو حنيفة، وأصحابه لا يرون ذلك<sup>(٣)</sup> فوجه عندهم أن الورثة قد ادعوا على النصرانيين أنهما اختانا فحلفا فلما ظهر كذبهما ادعيا الشراء فيما كتماه فأنكر الورثة فكان اليمين على الورثة لإنكارهم الشراء.

وأما القراءة الخامسة: وهي قراءة ابن سيرين فانتصاب الأوليين على المدح.

﴿ فيقسمان الله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا ﴾ أي: فيقسم الآخران القائمان مقام شهادة التحريف أن ما أخبرا به حق، والذي ذكرناه من نص القصة أحق مما ذكراه أولاً وحرفا فيه وما زدنا على الحد. وقال ابن عباس: ليميننا أحق من يمينهما ومن قال: الشهادة في أول القصة ليست بمعنى اليمين قال: هنا الشهادة يمين، وسميت شهادة لأنها يثبت بها الحكم كما يثبت بالشهادة. قال ابن الجوزي: أحق أصح لكفرهما وإيماننا انتهى.

﴿إنا إذاً لمن الظالمين ﴿ ختما بهذه الجملة تبرياً من الظلم واستقباحاً له وناسب الظلم هنا لقولهما ﴿ وما اعتدينا ﴾ والاعتداء والظلم متقاربان، وناسب ختم ما أقسم عليه شاهدا الزور بقوله: ﴿ لمن الآثمين ﴾ لأن عدم مطابقة يمينهما للواقع وكتمهما الشهادة يجران إليهما الإثم.

﴿ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن تردّ أيمان بعد أيمانهم ﴾ أي: ذلك الحكم السابق، ولما كان الشاهدان لهما حالتان: حالة يرتاب فيها إذا شهدا، فإذ ذاك يحبسان بعد الصلاة ويحلفان اليمين المشروعة في الآية، قوبلت هذه الحالة بقوله: ﴿ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ﴾ أي: على ما شهدا حقيقة دون إنكار ولا تحريف ولا كذب، وحالة يطلع فيها إذا شهدا على إثمهما بالشهادة وكذبهما في الحلف، فإذ ذاك لا يلتفت إلى أيمانهم وترد على شهود آخرين فعمل بأيمانهم وذلك بعد حلفهم وافتضاحهم فيها بظهور كذبهم قوبلت هذه الحالة

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/ ۲۵۵).

<sup>(</sup>Y) «المحرر» (Y/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۱/ ۷۲۱).

بقوله: ﴿أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم﴾ وكان العطف بأو لأن الشاهدين إذا لم يتضح صدقهما لا يخلوان من إحدى هاتين الحالتين إما حصول ريبة في شهادتهما، وإما الاطلاع على خيانتهما فلذلك كان العطف بأو الموضوعة لأحد الشيئين أو الأشياء، فالمعنى ما تقدّم ذكره من الأحكام أقرب إلى حصول إقامة الشهادة على ما ينبغي أو خوف رد الأيمان إلى غيرهم فتسقط أيمانهم ولا تقبل.

قال ابن عباس: ذلك كله يقرب اعتدال هذا الصنف فيما عسى أن ينزل من النوازل لأنهم يخافون التحليف المغلظ بعقب الصلاة ثم يخافون الفضيحة ورد اليمين انتهى. وقيل: ذلك إشارة إلى تحليف الشاهدين في جمع من الناس. وقيل: إلى الحبس بعد الصلاة فقط. قال ابن عطية: ويظهر هذا من كلام السدي، وأو على هذا التأويل بمنزلة قولك تحبني يا زيد أو تسخطني كأنك قلت: وإلا أسخطتني فكذلك معنى الآية ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها وإلا خافوا رد الأيمان، وأما على مذهب ابن عباس فالمعنى: ذلك الحكم كله أقرب إلى أن يأتوا أو أقرب إلى أن يخافوا معطوف في أن يخافوا أن انتهى. فتلخص أن أو تكون على بابها أو تكون بمعنى الواو، ويخافوا معطوف في عذين الوجهين على يأتوا، أو يكون بمعنى إلى أن كقولك: لألزمنك أو تقضيني حقي وهي التي عبر عنها ابن عطية بتلك العبارة السابقة من تقديرها بشرط محذوف فعله وجزاؤه، وإذا كانت بمعنى إلى أن فهي عند البصريين على بابها من كونها لأحد الشيئين، إلا أن العطف بها لا يكون على الفعل الذي هو يأتوا لكنه يكون على مصدر متوهم وذلك على ما تقرر في علم العربية، وجمع الضمير في فيأتوا لكنه يكون على مصدر متوهم وذلك على ما تقرر في علم العربية، وجمع الضمير في فيل: هو عائد على الشاهدين باعتبار الصنف والنوع، وقيل: لا يعود إلى كليهما بخصوصيتهما بل إلى الناس الشهود والتقدير: ذلك أدنى أن يحذر الناس الخيانة فيشهدوا بالحق خوف الفضيحة في رد اليمين على المدعي.

﴿ واتقوا الله واسمعوا ﴾ أي: احذروا عقاب الله تعالى واتخذوا وقاية منه بأن لا تخونوا ولا تحلفوا به كاذبين، وأدوا الأمانة إلى أهلها واسمعوا سماع إجابة وقبول.

﴿وَالله لا يهديه القوم الفاسقين﴾ إشارة إلى من حرّف الشهادة أنه فاسق خارج عن طاعة الله فالله لا يهديه إلا إذا تاب، فاللفظ عام والمعنى اشتراط انتفاء التوبة.

﴿ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب ﴾ مناسبة هذه لما قبلها أنه لما أخبر تعالى بالحكم في شاهدي الوصية وأمر بتقوى الله والسمع والطاعة ، ذكر بهذا اليوم المهول المخوف، وهو يوم القيامة فجمع بذلك بين فضيحة الدنيا وعقوبة الآخرة لمن حرّف الشهادة ولمن لم يتق الله ولم يسمع ، وذكروا في نصب يوم وجوها : أحدها : أنه منصوب بإضمار اذكروا . والثاني : بإضمار احذروا . والثالث : باتقوا . والرابع : باسمعوا ، قاله منصوب بإضمار اذكروا . والرابع : باسمعوا ، قاله

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/۲۵۲).

الحوفي. والخامس: بلا يهدي، قال قوم منهم الزمخشري (۱) وأبو البقاء قالا: لا يهديهم في ذلك اليوم طريق الجنة، قال أبو البقاء: أولا يهديهم في ذلك اليوم إلى الحجة. والسادس: أجاز الزمخشري أن ينتصب على البدل من المنصوب في قوله: ﴿واتقوا الله› وهو بدل الاشتمال، كأنه قبل: واتقوا الله يوم جمعه وفيه بعد لطول الفصل بالجملتين. والسابع: أن ينتصب على الظرف والعامل فيه مؤخر تقديره: يوم يجمع الله الرسل كان كيت وكيت قاله الزمخشري (۱۲)، وقال ابن عطية: وصف الآية وبراعتها إنما هو أن يكون هذا الكلام مستأنفا، والعامل اذكروا واحذروا مما عطية: وصف الآية وبراعتها إنما هو أن يكون هذا الكلام القيامة، وخص الرسل بالذكر لأنهم حسن اختصاره لعلم السامع والإشارة بهذا اليوم إلى يوم القيامة، وخص الرسل بالذكر لأنهم قادة الخلق، وفي ضمن جمعهم جمع الخلائق وهم المكلمون أولاً (۱۳) انتهى. والذي نختاره غير ما ذكروا وهو أن يكون يوم معمولاً لقوله: ﴿قالوا لا علم لنا﴾ أي: قال الرسل وقت جمعهم، وقول الله لهم: ﴿ماذا أجبتم﴾ وصار نظير ما قلناه في قوله: ﴿وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل البترة: ٣٠] وسؤاله تعالى إياهم بقوله: ﴿ماذا أجبتم﴾ سؤال توبيخ في الأرض خليفة قالوا أتجعل البتمه ويبتدأ حسابهم كما سئلت الموؤدة توبيخاً لوائدها وتوقيفاً له على سوء فعله. وانتصاب ﴿ماذا أجبتم﴾ ولو أريد الجواب لقيل: بماذا أجبتم قاله الزمخشري (٤)، وهيام ما الاستفهامية مقام المصدر جائز، وكذلك ﴿ماذا العالم المتفهاماً، وأنشدوا وقيام ما الاستفهامية مقام المصدر جائز، وكذلك ﴿ماذا الله على مجيء ما ذكر مصدراً قول الشاعر:

ماذا تعير ابنتي ربع عويلهما لا ترقدان ولا بؤسى لمن رقدا(٥)

وقال ابن عطية: معناه: ماذا أجابت به الأمم؟ ولم يجعل ما مصدراً بل جعلها كناية عن الجواب، وهو الشيء المجاب به لا للمصدر، وهو الذي عنى الزمخشري بقوله: ولو أريد الجواب لقيل: بماذا أجبتم؟ وقال الحوفي: ما للاستفهام، وهو مبتدأ بمعنى الذي خبرها وأجبتم صلته، والتقدير: ماذا أجبتم به (٦) انتهى. وحذف هذا الضمير المجرور بالحرف يضعف، لو قلت: جاءني الذي مررت تريد به كان ضعيفاً إلا إن اعتقد أنه حذف حرف الجر أولاً فانتصب الضمير ثم حذف منصوباً ولا يبعد، وقال أبو البقاء: ﴿ماذا ﴾ في موضع نصب بأجبتم وحرف الجر محذوف أي: بماذا أجبتم وما وذا هنا بمنزلة اسم واحد، ويضعف أن يجعل ذا بمعنى

(۲) «الكشاف» (۱/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۱/ ۷۲۱، ۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (١/ ٧٢٢).

 <sup>(</sup>٥) البيت لعبد مناف بن ربع الهذاي، والبيت الذي يليه:

إذا تسأوًب نَسوحٌ قسامستسامسه ضرباً أليماً بسبت يلبح الجلدا ؛ يغير: ينفع، سبت: جلود البقر المربوغة، اللعج: الحرقة.

انظر «اللسان» (۲/ ۳۵۷) مادة (لعج).

<sup>(</sup>٦) «المحرر» (٢/٢٥٦).

الذي هنا لأنه لا عائد هنا وحذف العائد مع حرف الجر ضعيف انتهى. وما ذكره أبو البقاء أضعف لأنه لا ينقاس حذف حرف الجر إنما سمع ذلك في ألفاظ مخصوصة، ونصوا على أنه لا يجوز: زيداً مررت به تريد بزيد مررت، ولا سرت البيت تريد إلى البيت إلا في ضرورة شعر نحو قول الشاعر:

تحن فتبدي ما بها من صبابة وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني(١)

يريد لقضي عليّ فحذف عليّ وعدى الفعل إلى الضمير فنصبه، ونفيهم العلم عنهم بقوله: 
﴿ لا علم لنا ﴾، قال ابن عباس معناه: لا علم لنا إلا علماً أنت أعلم به منا، كأن المعنى لا علم لنا يكفي وينتهي إلى الغاية، وقال ابن جريج: معنى ماذا أجبتم، ماذا عملوا بعدكم وماذا أحدثوا، فلذلك قالوا: لا علم لنا ويؤيده ﴿إنك أنت علام الغيوب ﴾ إلا أن لفظة ﴿ ماذا أجبتم ﴾ تنبو عن أن تشرّح بقوله ماذا عملوا وذكر المفسرون عن الحسن، ومجاهد، والسدي، وسهل التستري، أقوالاً في تفسير قولهم: ﴿ لا علم لنا ﴾ لا تناسب الرسل أضربت عن ذكرها صفحاً.

وقال الزمخشري: (فإن قلت): كيف يقولون لا علم لنا وقد علموا ما أجيبوا. (قلت): يعلمون أن الغرض بالسؤال توبيخ أعدائهم فيكلون الأمر إلى علمه، وإحاطته بما منوا به منهم، وذلك أعظم على الكفرة وأفت في أعضائهم، وأجلب لحسرتهم وسقوطهم في أيديهم إذا اجتمع عليهم توبيخ الله تعالى وتشكي أنبيائهم عليهم، ومثاله: أن ينكت بعض الخوارج على السلطان خاصة من خواصه نكتة قد عرفها السلطان واطلع على كنهها، وعزم على الانتصار له منه فيجمع بينهما ويقول له: ما فعل بك هذا الخارجي؟ وهو عالم بما فعل به يريد توبيخه وتبكيته، فيقول: أنت أعلم بما فعل بي تفويضاً للأمر إلى علم سلطانه واتكالاً عليه وإظهاراً لشكايته وتعظيماً لما به أنتهى.

وليست الآية كهذا المثال الذي ذكره، لأن في الآية لا علم لنا وهذا نفي لسائر أفراد العلم عنهم بالنسبة إلى الإجابة. وفي المثال أنت أعلم بما فعل بي وهذا لا ينفي العلم عنه غير أنه أثبت لسلطانه أنه أعلم بالخارجي منه.

وقال ابن أبي الفضل في قول الزمخشري: ليس بالقوي لأن السؤال إنما وقع عن كل الأمة، وكل الأمة ما كانوا كافرين حتى يريد الرسول توبيخهم، وقيل: معناه علمنا ساقط مع علمك ومغمور به لأنك علام الغيوب ومن علم الخفيات لم تخف عليه الظواهر التي منها إجابة الأمم لرسلهم فكأنه لا علم لنا إلا جنب علمك حكاه الزمخشري بهذا اللفظ<sup>(٣)</sup>. قال الزجاج معناه مختصراً. وقال ابن عطية: قول ابن عباس أصوب لأنه يترجح بالتسليم إلى الله تعالى ورد

<sup>(</sup>١) البيت لعروة بن حزام، انظر: «الهمع» (٢٩/٢)، «المغني» (١٥٢).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۱/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

الأمر إليه إذ لا يعلمون إلا بما شوفهوا به مدة حياتهم وينقصهم ما في قلوب المشافهين من نفاق ونحوه وما كان بعدهم من أممهم والله تعالى يعلم جميع ذلك على التفصيل والكمال، فرأوا التسليم له والخشوع لعلمه المحيط (١١) انتهى. وقيل: لا علم لنا بما كان بعدنا وإنما الحكم للخاتمة.

قال الزمخشري: وكيف يخفى عليهم أمرهم وقد رأوهم سود الوجوه زرق العيون موبخين؟(٢) انتهى. وقال ابن أبي الفضل: الأصحّ ما اختاره ابن عباس أي: تعلم ما أظهروا وما أضمروا ونحن ما نعلم إلا ما أظهروا، فعلمك فيهم أنفذ من علمنا، فبهذا المعنى نفوا العلم عن أنفسهم لأن علمهم عند الله كلا علم انتهى، فيكون مما نفيت فيه الحقيقة ظاهراً والمقصود نفي الكمال كأنه قال: لا علم لنا كامل، تقول: لا رجل في الدار أي: كامل الرجولية في قوته ونفاذه. وقال أبو عبد الله الرازي: ثبت في علم الأصول أن العلم غير والظن غير والحاصل عند كل أحد من الغير إنما هو الظن لا العلم، ولذلك قال عليه السلام: «نحن نحكم بالظواهر والله متولي السراثر $^{(r)}$ . وقال عليه السلام: «إنكم تختصمون إلي $^{(s)}$  الحديث. والأنبياء قالوا: لا علم لنا البتة بأحوالهم إنما الحاصل عندنا من أحوالهم هو الظن، والظن كان معتبراً في الدنيا لأن الأحكام في الدنيا كانت مبنية على الظنون أما الآخرة فلا التفات فيها إلى الظن لأن الأخْكَام مبنية على حقائق الأشياء وبواطن الأمور فلهذا السبب قالوا: لا علم لنا ولم يذكروا ألبتة ما معهم من الظن، لأن الظن لا عبرة به في القيامة انتهى كلامه. وقال ابن عطية: لا علم لنا بسؤالك ولا جواب لنا عنه<sup>(ه)</sup>. وقرأ ابن عباس وأبو حيوة ﴿ماذا أجبتم﴾ مبنيًّا للفاعل. وقرأ علام بالنصب وهو على حذف الخبر لفهم المعنى فيتم الكلام بالمقدر في قوله: إنك أنت أي: إنك الموصوف بأوصافك المعروفة من العلم وغيره. وقال الزمخشري: ثم نصب علام الغيوب على الاختصاص أو على النداء أو صفة لاسم إن(١) انتهى. وهذا الوجه الأخير لا يجوز لأنهم أجمعوا على أن ضمير المتكلم وضمير المخاطب لا يجوز أن يوصف، وأما ضمير الغائب ففيه خلاف شاذٌ للكسائي. وقرأ حمزة وأبو بكر: الغيوب بكسر الغين حيث وقع كأنّ من قال ذلك من

<sup>(</sup>٣) لا أصل له.

قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» المشهورة، ولا الأجزاء المنثورة، وجزم العراقي بأنه لا أصل له، وكذا أنكره المزي وغيره اهـ.

<sup>(</sup>٤) صحيح هو بعض حديث أخرجه البخاري (٢٤٥٨)، ومسلم (١٧١٣)، وأبو داود (٣٥٨٣)، والترمذي (١٣٦٩)، والنسائي (٨/ ٢٣٣)، وابن ماجه (٢٣١٧) ومالك (٢١٩/٢)، والشافعي (١٧٨/٢)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٣٣)، وأحمد (٢٠٨/٦)، والحميدي (٢٩٦)، والطحاوي (٤/ ١٥٤)، والدارقطني (٤/ ٢٣٩) وابن حبان (٥٧٠ و٥٠٧٢) من طرق عدة عن أم سلمة مرفوعاً.

٥) «المحرر» (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٦) «الكشاف» (١/ ٢٢٧).

العرب قد استثقل توالي ضمتين مع الياء ففر إلى حركة مغايرة للضمة مناسبة لمجاورة الياء وهي للكسبة (١١).

﴿إِذْ قَالَ الله يَا عَيْسَى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ﴾ يحتمل أن يكون إذ بدلاً من قوله: ﴿يوم يجمع الله الرسل والمعنى: أنه يوبخ الكافرين يومئذ بسؤال الرسل عن إجابتهم وبتعدد ما أظهر على أيديهم من الآيات العظام فكذبوهم وسموهم سحرة وجاوز واحد التصديق إلى أن اتخذوهم آلهة كما قال بعض بني إسرائيل فيما أظهر على يد عيسى من البينات ﴿هذا سحر مبين ﴾ [الأحقاف: ٧] واتخذه بعضهم وأمه إلهين قاله الزمخشري(٢).

وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون العامل في إذ مضمراً تقديره: اذكر يا محمد إذ، وقال هنا بمعنى يقول، لأن الظاهر من هذا القول أنه في القيامة تقدمة لقوله: ﴿أَنْتَ قلتَ للناس﴾ ويحتمل أن يكون ﴿إذَ بدلاً من قوله: ﴿يوم يجمع الله﴾ (٣) انتهى. وجوزوا أن يكون إذ في موضع خبر مبتدأ محذوف تقديره: ذلك إذ قال الله، وإذا كان المنادى علماً مفرداً ظاهر الضمة موصوفاً بابن متصل مضاف إلى علم جاز فتحه اتباعاً لفتحة ابن، هذا مذهب الجمهور، وأجاز الفرّاء وتبعه أبو البقاء في ما لا تظهر فيه الضمة تقدير الضمة والفتحة، فإن لم تجعل ﴿ابن مريم﴾ صفة وجعلته بدلاً أو منادى فلا يجوز في ذلك العلم إلا الضم، وقد خلط بعض المفسرين وبعض من ينتمي إلى النحو هنا، فقال بعض المفسرين: يجوز أن يكون عيسى في محل الرفع لأنه منادى معرفة غير مضاف، ويجوز أن يكون في محل النصب لأنه في نية الإضافة ثم جعل الابن توكيداً، وكل ما كان مثل هذا جاز فيه الوجهان نحو: يا زيد بن عمرو وأنشد النحويون:

يا حكم بن المنذر بن الجارود أنت الجواد بن الجواد بن الجود (٤)

قال التبريزي: الأظهر عندي أن موضع عيسى نصب لأنك تجعل الاسم مع نعته إذا أضفته إلى العلم كالشيء الواحد المضاف انتهى. والذي ذكره النحويون في نحو: يا زيد بن بكر إذا فتحت آخر المنادى أنها حركة اتباع لحركة نون ابن ولم يعتد بسكون باء ابن لأن الساكن حاجز غير حصين، قالوا: ويحتمل أن يراد بالذكر هنا الإقرار وأن يراد به الإعلام، وفائدة هذا الذكر إسماع الأمم ما خصه به تعالى من الكرامة وتأكيد حجته على جاحده، وقيل: أمر بالذكر تنبيها لغيره على معرفة حق النعمة ووجوب شكر المنعم، قال الحسن: ذكر النعمة شكرها والنعمة هنا جنس، ويدل على ذلك ما عَدده بعد هذا التوحيد اللفظي من النعم وأضافها إليه تنبيها على

<sup>(</sup>۱) انظر «البدور» (۹۷)، «الميسر» (۱۲٦).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۱/ ۷۲۲، ۳۲۷).

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) القائل هو رجل من بني الجرماز، يمدح أحد بني المنذر بن الجارود العبدي، و«حكم» هذا أحد ولاة البصرة كهشام بن عبد الملك، وسمى جدّه الجارود، لأنه أغار على قوم فاكتسح أموالهم، فشبّه بالسيل الذي يجرد ما مرّ به. انظر «القرطبي» (١٢/ ٣٣٥).

عظمها ونعمه عليه قد عددها هنا وفي البقرة، وآل عمران، ومريم، وفي مواضع من القرآن. ونعمته على أمه براءتها مما نسب إليها وتكفيلها لزكريا وتقبلها بقبول حسن وما ذكر في سورة التحريم ﴿ومريم ابنت عمران﴾ إلى آخره وغير ذلك وأمر بذكر نعمة أمه لأنها نعمة صائرة إليه.

﴿إذ أيدتك بروح القدس﴾ قرأ الجمهور بتشديد الياء، وقرأ مجاهد وابن محيصن أيدتك على أفعلتك، وقال ابن عطية (١): على وزن فاعلتك، ثم قال: ويظهر أن الأصل في القراءتين أيدتك على وزن أفعلتك، ثم اختلف الإعلال والمعنى فيهما: أيدتك من الأيد، وقال عبد المطلب:

## التحسماد لله الأعسز الأكسرم أيدنا يسوم زحسوف الأشرم(٢)

انتهى. والذي يظهر أن أيد في قراءة الجمهور ليس وزنه أفعل لمجيء المضارع على يؤيد فالوزن فعل، ولو كان أفعل لكان المضارع يؤيد كمضارع آمن يؤمن، وأما من قرأ آيد فيحتاج إلى نقل مضارعه من كلام العرب فإن كان يؤايد فهو فاعل وإن كان يؤيد فهو أفعل. وأما قول ابن عطية: إنه في القراءتين يظهر أن وزنه أفعلتك ثم أختلف الإعلال فلا أفهم ما أراد. وتقدم تفسير نظير هذه الجملة في قوله ﴿وأيدناه بروح القدس﴾ [البقرة: ٨٧].

﴿تكلم الناس في المهد وكهلاً وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني﴾.

تقدم تفسير نظير هذه الجمل والقراآت التي فيها والإعراب، وما لم يتقدم ذكره نذكره فنقول: جاء هناك ﴿كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون﴾ وقرأ ابن عباس فتنفخها فتكون، وقرأ الجمهور فتكون بالتاء من فوق، وقرأ عيسى بن عمر فيها فيكون بالياء من تحت والضمير في فيها قال ابن عطية: اضطرب المفسرون فيه، قال مكي: هو في آل عمران عائد على الطائر، وفي المائدة عائد على الهيئة، قال: ويصح عكس هذا، وقال غيره: الضمير المذكور عائد على الطين أو الطائر الذي يجيء عطية: ولا يصح عود هذا الضمير لا على الطين ولا على الهيئة، لأن الطير أو الطائر الذي يجيء الطير على هيئته لا نفخ فيه ألبتة، وكذلك لا نفخ في هيئته الخاصة به وكذلك الطين إنما هو الطين العام ولا نفخ في ذلك (١٤) انتهى. وقال الزمخشري: ولا يرجع بعض الضمير إلى الهيئة المضاف اليها لأنها ليست من خلقه ولا نفخه في شيء وكذلك الضمير في يكون (١٥) انتهى. والذي ينبغي أن

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/ ۲۵۷).

<sup>(</sup>٢) انظر «المحرر» (٢٥٧/٢)، والأشرم: أبرهة صاحب الفيل، سمي بذلك لأنه جاءه حجر فشرم أنفه ونجَّاه اللَّه ليخبر قومه فسمي الأشرم. انظر «اللسان» (٣٢١/١٢) مادة (شرم).

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/ ٨٥٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥) «الكشاف» (١/ ٧٢٣).

يحمل عليه كلام مكي أنه لا يريد به ما فهم عنه، بل يكون قوله عائداً على الطائر لا يريد به الطائر المضاف إليه الهيئة، بل الطائر الذي صوره عيسى، ويكون التقدير: وإذ يخلق من الطين طائراً صورة مثل صورة الطائر الحقيقي فينفخ فيه فيكون طائراً حقيقة بإذن الله، ويكون قوله عائداً على الهيئة لا يريد به الهيئة المضافة إلى الطائر، بل الهيئة التي تكون الكاف صفة لها ويكون التقدير: وإذ تخلق من الطين هيئة مثل هيئة الطير، فتنفخ فيها أي: في الهيئة الموصوفة بالكاف المنسوب خلقها إلى عيسى، وأما قول مكي: ويصح عكس هذا، وهو أن يكون الضمير المذكر عائداً على الهيئة، والضمير المؤنث عائداً على الطائر، فيمكن تخريجه على أنه ذكر الضمير وإن كان عائداً على مؤنث لأنه لحظ فيها معنى الشكل كأنه قدر هيئة كهيئة الطير بقوله: شكلاً كهيئة الطير وأنه أنث الضمير وإن كان عائداً على مذكر لأنه لحظ فيه معنى الهيئة. قال ابن عطية (١٠): والوجه عود ضمير المؤتث على ما تقتضيه الآية ضرورة، أي: صوراً أو أشكالاً أو أجساماً، وعود الضمير المذكر على المخلوق الذي يقتضيه تخلق ثم قال: ولك أن تعيده على ما تدل عليه الكاف في معنى المثل، لأن المعنى: وإذ تخلق من الطين مثل هيئة ولك أن تعيد الضمير على الكاف نفسه فيكون اسماً في غير الشعر، فهو قول أبي الحسن وحده من البصريين، وكذا قال الزمخشري: إن الضمير في فيها للكاف قال: لأنها صفة الهيئة التي كان يخلقها عيسى وينفخ فيها(٢)، وجاء في آل عمران ﴿بَإِذِنَ اللهِ ﴾ [آل عمران: ٤٩] مرتين وجاء هنا بإذني أربع مرّات عقيب أربع جمل لأن هذا موضع ذكر النعمة والامتنان بها فناسب الإسهاب وهناك موضع إخبار لبني إسرائيل فناسب الإيجاز، والتقدير في ﴿وإذ تخرج الموتى ﴾: تحيي الموتى فعبر بالإخراج عن الأحياء كقوله تعالى: ﴿كذلك الخروج﴾ [ق: ١١] بعد قوله: ﴿وَأُحِينًا بِهُ بِلَدَةٌ مِينًا﴾ أو يكون التقدير: وإذ تخرج الموتى من قبورهم أحياء.

﴿وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات﴾ أي: منعتهم من قتلك حين هموا بك وأحاطوا بالبيت الذي أنت فيه. وقال عبيد بن عمير: لما قال الله لعيسى ﴿اذكر نعمتى عليك﴾ كان يلبس الشعر ويأكل الشجر ولا يؤخر شيئاً لغد ويقول: مع كل يوم رزقه، لم يكن له بيت فيخرب، ولا ولد فيموت، أين ما أمسى بات. وهذا القول يظهر منه أن عيسى خوطب بذلك قبل الرفع. والبينات هنا هي المعجزات التي تقدم ذكرها وظهرت على يديه. ولما فصل تعالى نعمته ذكر ذلك منسوباً لعيسى دون أمه لأن من هذه النعم نعمة النبوة وظهور هذه الخوارق فنعمته عليه أعظم منها على أمه إذ ولدت مثل هذا النبي الكريم. وقال الشاعر فيما يشبه هذا:

شهد العوالم أنها لنفيسة بدليل ما ولدت من النجباء (٣)

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/ ۲۵۸).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۱/ ۷۲۳).

<sup>(</sup>٣) لم أجده في مصدر آخر، والنجيب من الرجال: الكريم الحسيب انظر «اللسان» (٧٤٨/١) مادة (نجب).

﴿ فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ﴾ قرأ حمزة والكسائي ساحر بالألف هنا. وفي هود والصف فهذا هنا إشارة إلى ما جاء به عيسى من البينات (١١).

﴿ وَإِذَا أُوحِيتَ إِلَى الحواريين أَن آمنوا بِي وبرسولي ﴾ أي: أوحيت إليهم على ألسنة الرسل. وقال ابن عطية: إما أن يكون وحي إلهام أو وحي أمر (٢) والرسول هنا هو عيسى وهذا الإيحاء إلى الحواريين هو من نعم الله على عيسى بأن جعل له أتباعاً يصدقونه ويعملون بما جاء به، ويحتمل أن تكون تفسيرية لأنه تقدّمها جملة في معنى القول وأن تكون مصدرية.

﴿قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون﴾ تقدم تفسير نظير هذه الجملة في آل عمران إلا أن هناك ﴿آمنا بالله﴾ [آل عمران: ٥٦] لأنه تقدم ذكر الله فقط في قوله: ﴿من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله﴾ وهنا جاء ﴿قالوا آمنا﴾ فلم يتقيد بلفظ الجلالة؛ إذ قد تقدم أن آمنوا بي وبرسولي وجاء هناك ﴿واشهد بأننا﴾. وهذا هو الأصل إذ أن محذوف منه النون لاجتماع الأمثال.

﴿إِذْ قَالَ الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قال ابن عطية: ﴿إِذْ قال الحواريون اعتراض لما وصف حال قول الله لعيسى يوم القيامة، وتضمن الاعتراض إخبار محمد على وأمته بنازلة الحواريين في المائدة إذ هي مثال نافع لكل أمة مع نبيها (٣) انتهى. والذي يقتضيه ظاهر اللفظ أن قوله تعالى: ﴿إِذْ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك ﴾ إلى آخر قصة المائدة كان ذلك في الدّنيا ذكر عيسى بنعمه وبما أجراه على يديه من المعجزات وباختلاف بني إسرائيل عليه وانقسامهم إلى كافر ومؤمن وهم الحواريون ثم استطرد إلى قصة المائدة ثم إلى سؤاله تعالى لعيسى ﴿أأنت قلت للناس ، وإنما حمل بعضهم على أن ذلك في الآخرة كونه اعتقد أن إذ بدلاً من يوم يجمع الله الرسل وأن في آخر الآيات ﴿هذا يوم ينفع الصادقين ﴾ [المائدة: ١١٩] ولا يتعين هذا المحمل على ما نبينه إن شاء الله تعالى في قوله: ﴿هذا يوم ينفع المائلة على الظاهر ما ذكرناه.

وقرأ الجمهور هل يستطيع ربك بالياء وضم الباء. وهذا اللفظ يقتضي ظاهره الشك في قدرة الله تعالى على أن ينزل مائدة من السماء، وذلك هو الذي حمل الزمخشري على أن الحواريين لم يكونوا مؤمنين قال: (فإن قلت): كيف قالوا هل يستطيع ربك بعد إيمانهم وإخلاصهم (قلت): ما وصفهم الله بالإيمان والإخلاص وإنما حكى ادعاءهم لهما، ثم أتبعه قوله: ﴿إذْ قَالُوا﴾ فآذن أن دعواهم كانت باطلة وأنهم كانوا شاكين وقوله: ﴿هل يستطيع ربك﴾

<sup>(</sup>۱) انظر «المبسوط» (۱۸۹)، «البدور» (۹۲)...

<sup>(</sup>٢) «المحرر» (٢/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمين لربهم ولذلك قول عيسى لهم معناه اتقوا الله ولا تشكوا في اقتداره واستطاعته ولا تقترحوا عليه ولا تتحكموا ما تشتهون من الآيات فتهلكوا إذا عصيتموه بعدها. ﴿إِن كنتم مؤمنين﴾ إن كانت دعواكم للإيمان صحيحة (١) انتهى. وأما غير الزمخشري من أهل التفسير فأطبقوا على أن الحواريين كانوا مؤمنين حتى قال ابن عطية: لا خلاف أحفظه في أن الحواريين كانوا مؤمنين أن الحواريون هذه المقالة في صدر الأمر قبل علمهم بأنه يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى.

قال المفسرون: والحواريون هم خواص عيسى وكانوا مؤمنين ولم يشكوا في قدرة الله تعالى على ذلك. قال ابن الأنباري: لا يجوز لأحد أن يتوهم أن الحواريين شكوا في قدرة الله وإنما هذا كما يقول الإنسان لصاحبه: هل تستطيع أن تقوم معي؟ وهو يعلم أنه مستطيع له، ولكنه يريد: هل يسهل عليك؟ انتهى. وقال الفارسي: معناه هل يفعل ذلك بمسألتك إياه. وقال الحسن: لم يشكوا في قدرة الله وإنما سألوه سؤال مستخبر: هل ينزل أم لا؟ فإن كان ينزل فاسأله لنا. قال ابن عطية: هل يفعل تعالى هذا وهل يقع منه إجابة إليه كما قال لعبد الله بن زيد: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ فالمعنى هل يحب ذلك وهل يفعله (٣) انتهى.

وقيل: المراد من هذا الكلام استفهام أن ذلك جائز أم لا وذلك لأن أفعاله موقوفة على وجوه الحكمة فإن لم يحصل شيء من وجوه الحكمة كان الفعل ممتنعاً فإن المنافي من وجوه الحكمة كالمنافي من وجوه المعتزلة، وأما على مذهبنا فهو محمول على أنه تعالى هل قضى بذلك وهل علم وقوعه، فإنه إن لم يقض به ويعلم وقوعه كان ذلك محالاً غير مقدور لأن خلاف المعلوم غير مقدور، وقال أيضاً: ليس المقصود من هذا الكلام كونهم شاكين فيه، بل المقصود تقرير أن ذلك في غاية الظهور كمن يأخذ بيد ضعيف ويقول: هل يقدر السلطان على إشباع هذا، ويكون غرضه منه أن ذلك أمر واضح لا يجوز للعاقل أن يشك فيه. وأبعد من قال: هل ينزل ربك مائدة من السماء ويستطيع صلة، ومن قال: الرب هنا جبريل لأنه كان يربي عيسى ويخصه بأنواع الإعانة، ولذلك قال في أول الآية: ﴿إذ أيدتك بروح القدس﴾ وروي أن الذي نحا بهم هذا المنحى من الاقتراح هو أن عيسى قال لهم مرة: هل لكم في صيام ثلاثين يوماً لله تعالى، ثم إن سألتموه حاجة قضاها؟ فلما صاموها قالوا: يا معلم الخير، إن حق من عمل عملاً أن يطعم فهل يستطيع ربك؟ فأرادوا أن تكون المائدة عيد ذلك الصوم.

وقرأ الكسائي هل تستطيع ربك بالتاء من فوق ربك بنصب الباء وهي قراءة عليّ، ومعاذ،

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۱/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) «المحرر» (٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/ ٥٩).

وابن عباس، وعائشة، وابن جبير<sup>(۱)</sup>. قالت عائشة: كان الحواريون أعرف بالله من أن يقولوا هل يستطيع ربك، نزهتهم عن بشاعة اللفظ وعن مرادهم ظاهره. وقد ذكرنا تأويلات ذلك ومعنى هذه القراءة: هل تستطيع سؤال ربك وأن ينزل معمول لسؤال المحذوف إذ هو حذف لا يتم المعنى إلا به. وقال أبو عليّ: وقد يمكن أن يستغني عن تقدير سؤال على أن يكون المعنى: هل تستطيع أن ينزل ربك بدعائك؟ فيؤول المعنى ولا بد إلى مقدر يدل عليه ما ذكر من اللفظ انتهى.

ولا يظهر ما قال أبو علي لأن فعل الله تعالى وإن كان سببه الدعاء لا يكون مقدوراً لعيسى، وأدغم الكسائي لام هل في ياء يستطيع وعلى هذه القراءة يكون قول عيسى: ﴿اتقوا الله إن كنتم مؤمنين﴾ لم ينكر عليه الاقتراح للآيات وهو على كلتا القراءتين يكون قوله: ﴿إن كنتم مؤمنين﴾ تقريراً للإيمان كما تقول: افعل كذا وكذا إن كنت رجلاً. وقال مقاتل وجماعة: اتقوه أن تسألوه البلاء لأنها إن نزلت وكذبتم عذبتم. وقال أبو عبيد وجماعة: أن تسألوه ما لم تسأله الأمم قبلكم، وقيل: أن تشكوا في قدرته على إنزال المائدة. وقيل: اتقوا الله في الشك فيه وفي رسله وآياتهم، وقيل: اتقوا معاصي الله، وقيل: أمرهم بالتقوى ليكون سبباً لحصول هذا المطلوب كما قال تعالى ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجاً﴾ [الطلاق: ٢].

وقال الزمخشري<sup>(۲)</sup>: هنا عيسى في محل النصب على اتباع حركته حركة الابن كقولك يا زيد بن عمرو وهي اللغة الفاشية، ويجوز أن يكون مضموماً كقولك: يا زيد بن عمرو ، والدليل عليه قوله: أحار ابن عمر كأني خمر، لأن الترخيم لا يكون إلا في المضموم انتهى. فقوله: عيسى في محل النصب على هذا التقدير، وعلى تقدير ضمه فهو لا اختصاص له بكونه في محل النصب على تقدير الإتباع فإصلاحه عيسى مقدر فيه الفتحة على اتباع الحركة، وقوله: ويجوز أن يكون مضموماً هذا مذهب الفراء وهو تقدير الفتح والضم ونحوه مما لا تظهر فيه الضمة قياساً على الصحيح، ولم يبدأ أولاً بالضم الذي هو مجمع على تقديره فليس بشرط، ألا ترى إلى جواز ترخيم رجل اسمه مثنى فتقول: يا مثن أقبل وإلى ترخيم بعلبك وهو مبني على الفتح لكنه في تقدير الاسم المضموم وإن عنى ضمة مقدرة فإن عنى ضمة ظاهرة فليس بشرط ألا ترى إلى جواز ترخيم رجل اسمه مثنى فتقول: يا مثن فإنّ مثل يا جعفر بن زيد مما فتح فيه آخر المنادي الأجل الاتباع مقدّر فيه الضمة لشغل الحرف بحركة الاتباع كما قدر الأعرابي في قراءة من قرأ الحمد لله بكسر الدال لأجل اتباع حركة الله فقولك: يا حار هو مضموم تقديراً، وإن كانت الثاء المحذوفة مشغولة في الأصل بحركة الاتباع، وهي الفتحة فلا تنافي بين الترخيم وبين ما فتح المحذوفة مشغولة في الأصل بحركة الاتباع، وهي الفتحة فلا تنافي بين الترخيم وبين ما فتح النما قوله النمة، وكان ينبغي للزمخشري أن يتكلم على هذه المسألة قبل هذا في قوله اتباع قدرت فيه الضمة، وكان ينبغي للزمخشي عليك حيث تكلم الناس عليها.

<sup>(</sup>۱) انظر «الميسّر» (۱۲٦).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۱/ ۲۲۷، ۲۲۷).

﴿قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين لما أمرهم عيسى بتقوى الله منكراً عليهم ما تقدم من كلامهم صرحوا بسبب طلب المائدة وأنهم يريدون الأكل منها، وذلك للشرف لا للشبع واطمئنان قلوبهم بسكون الفكر، إذا عاينوا هذا المعجز العظيم النازل من السماء وعلم الضرورة والمشاهدة بصدقه فلا تعترض الشبه اللاحقة في علم الاستدلال وكينونتهم من المشاهدين بهذه الآية الناقلين لها إلى غيرهم، القائمين بهذا الشرع أو من الشاهدين لله بالوحدانية ولك بالنبوة، وقد طول بعض المفسرين في تفسير متعلق إرادتهم بهذه الأشياء، وملخصها: أنهم أرادوا الأكل للحاجة وشدة الجوع. قال ابن عباس: وكان إذا خرج اتبعه خمسة آلاف أو أكثر من صاحب له وذي علة يطلب البرء ومستهزىء فوقعوا يوماً في مفازة ولا زاد فجاعوا وسألوا من الحواريين أن يسألوا عيسى نزول مائدة من السماء فذكر شمعون لعيسى ذلك فقال: قل لهم اتقوا الله، وأرادوا الأكل ليزدادوا إيماناً. قال ابن الأنباري: أو التشريف بالمائدة ذكره الماوردي(۱)

والاطمئنان إما بأن الله قد بعثك إلينا أو اختارنا أعواناً لك أو قد أجابك أو العلم بالصدق في أنا إذا صمنا لله تعالى ثلاثين يوماً. لم نسأل الله شيئاً إلا أعطانا أو في أنك رسول حقاً إذ المعجز دليل الصدق وكانوا قبل ذلك لم يروا الآيات، أو يراد بالعلم الضروري والمشاهدة انتهى.

وأتت هذه المعاطيف مرتبة ترتباً لطيفاً وذلك أنهم لا يأكلون منها إلا بعد معاينة نزولها فيجتمع على العلم بها حاسة الرؤية وحاسة الذوق فبذلك يزول عن القلب قلق الاضطراب ويسكن إلى ما عاينه الإنسان وذاقه، وباطمئنان القلب يحصل العلم الضروري بصدق من كانت المعجزة على يديه إذ جاءت طبق ما سأل، وسألوا هذا المعجز العظيم لأن تأثيره في العالم العلوي بدعاء من هو في العالم الأرضي أقوى وأغرب من تأثير من هو في العالم الأرضي في عالمه الأرضي، ألا ترى أن من أعظم معجزات رسول الله والله القرآن وانشقاق القمر وهما من العالم العلوي، وإذا حصل عندهم العلم الضروري بصدق عيسى شهدوا شهادة يقين لا يختلج بها ظن ولا شك ولا وهم، وبذكرهم هذه الأسباب الحاملة على طلب المائدة يترجح قول من قال: كان سؤالهم ذلك قبل علمهم بآيات عيسى ومعجزاته، وإن وحي الله إليهم بالإيمان كان في صدر الأمر وعند ذلك قالوا هذه المقالة ثم آمنوا ورأوا الآيات واستمروا وصبروا.

وقرأ ابن جبير: ﴿ونعلم﴾ بضم النون مبنياً للمفعول، وهكذا في «كتاب التحرير والتحبير» وفي كتاب ابن عطية (٢٠). وقرأ سعيد بن جبير: ﴿ويعلم﴾ بالياء المضمومة والضمير عائد على

<sup>(</sup>۱) في الماوردي (۸۳/۲): ﴿ نريد أَن نأكل منها ﴾ يحتمل وجهين: أحدهما: أنهم أرادوا الأكل منها للحاجة الداعية إليها، وهذا أشبه لأنهم لو احتاجوا لم ينهوا عن السؤال.

<sup>(</sup>٢) «المحرر» (٢/ ٢٦٠).

القلوب، وفي كتاب الزمخشري<sup>(۱)</sup> ويعلم بالياء على البناء للمفعول. وقرأ الأعمش وتعلم بالتاء أي: وتعلمه قلوبنا. وقرأ الجمهور ونكون بالنون وفي «كتاب التحرير والتحبير». وقرأ سنان وعيسى وتكون عليها بالتاء. وفي الزمخشري وكانت دعواهم لإرادة ما ذكروا كدعواهم للإيمان والإخلاص وإنما سأل عيسى وأجيب ليلزموا الحجة بكمالها ويرسل عليهم العذاب إذا خالفوا<sup>(۱۲)</sup> انتهى. وإنما قال ذلك لأنه ليس عنده الحواريون مؤمنين، وإذا ولي أن المخففة من الثقيلة فعل متصرف عن دعاء فإن كان ماضياً فصل بينهما بقد نحو قوله: ﴿ونعلم أن قد صدقتنا﴾ وإن كان مضارعاً فصل بينهما بحرف تنفيس كقوله: ﴿علم أن سيكون منكم مرضى﴾ [المزمل: ٢٠] ولا يقع بغير فصل قيل: إلا قليلاً. وقيل: إلا ضرورة وفيما تتعلق به عليها التي تقدمت في نحو: ﴿إني لكما لمن الناصحين﴾ [الأعراف: ٢١]، وقال الزمخشري: عاكفين عليها على أن عليها في موضع للحال انتهى (٢٠). وهذا التقدير ليس بجيد، لأن حرف الجر لا يحذف عامله وجوباً إلاّ إذا كان كوناً مطلقاً لا كون مقيداً والعكوف كون مقيد، ولأن المجرور إذا كان في موضع الحال كان العامل فيها عاكفين المقدر وقد ذكرنا أنه ليس بجيد، ثم إن قول الزمخشري مضطرب لأن عليها العامل فيها عاكفين المقدر وقد ذكرنا أنه ليس بجيد، ثم إن قول الزمخشري مضطرب لأن عليها بحرف الجر وإذا كانت في موضع الحال كان العامل فيها كوناً مطلقاً واجب الحذف فظهر التنافي بحرف الجر وإذا كانت في موضع الحال كان العامل فيها كوناً مطلقاً واجب الحذف فظهر التنافي بيهما.

﴿قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وي أن عيسى لبس جبة شعر ورداء شعر وقام يصلي ويبكي ويدعو وتقدّم الكلام على لفظة ﴿اللهم ﴾ [آل عمران: ٢٦] في آل عمران ونادى ربه أولاً بالعلم الذي لا شركة فيه، ثم ثانياً بلفظ ربنا مطابقاً إلى مصلحنا ومربينا ومالكنا. وقرأ الجمهور ﴿تكون لنا على أن الجملة صفة لمائدة. وقرأ عبد الله والأعمش ﴿يكن ﴾ بالجزم على جواب الأمر والمعنى: يكن يوم نزولها عيداً وهو يوم الأحد، ومن أجل ذلك اتخذه النصارى عيداً.

وقيل: العيد السرور والفرح ولذلك يقال: يوم عيد فالمعنى: يكون لنا سروراً وفرحاً وأورحاً وألعيد المجتمع لليوم المشهود وعرفه أن يقال فيما يستدير بالسنة أو بالشهر أو بالجمعة ونحوه أن وقيل: العيد لغة: ما عاد إليك من شيء في وقت معلوم سواء كان فرحاً أو ترحاً وغلبت الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. وقال الخليل: العيد كل يوم يجمع الناس الأنهم عادوا إليه. قال ابن عباس: الأولنا الأهل زماننا وآخرنا من يجيء بعدنا. وقيل: الأولنا المتقدمين منا والرؤساء وآخرنا يعني: الاتباع والأولية والآخرية. فاحتملتا الأكل والزمان والرتبة، والظاهر

(٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۱/ ۷۲٥).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) انظر «الكشاف» (١/ ٧٢٥).

<sup>(</sup>٥) انظر «المحرر» (٢/ ٣٦١).

الزمان. وقرأ زيد بن ثابت، وابن محيصن، والجحدري: لأولانا وأخرانا أنثوا على معنى الأمة والجماعة(١) والمجرور بدل من قوله لنا وكرر العامل وهو حرف الجر كقوله: ﴿منها من غم﴾ [الحج: ٢٢]، والبدل من ضمير المتكلم والمخاطب إذا كان بدل بعض أو بدل اشتمال جاز بلا خلاف، وإن كان بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة، فإن أفاد معنى التأكيد جاز لهذا البدل، إذ المعنى تكون لنا عيداً كلنا، كقولك: مررت بكم أكابركم وأصاغركم، لأن معنى ذلك: مررت بكم كلكم، وإن لم تفد توكيداً فمسألة خلاف الأخفش بخير وغيره من البصريين بمنع، ومعنى ﴿وآية منك﴾: علامة شاهدة على صدق عبدك. وقيل حجة ودلالة على كمال قدرتك. وقرأ اليماني ﴿وأنه منك﴾ والضمير في وأنه إما للعيد أو الإنزال(٢٠). ﴿وارزقنا﴾ قيل: المائدة، وقيل: الشكر لنعمتك ﴿وأنت خير الرازقين﴾ لأنك الغنى الحميد تبتدىء بالرزق. قال أبو عبد الله الرازي: تأمل هذا الترتيب فإن الحواريين لما سألوا المائدة ذكروا في طلبها أغراضاً، فقدموا ذكر الأكل وأخروا الأغراض الدينية الروحانية، وعيسى طلب المائدة وذكر أغراضه فقدم الدينية وأخر أغراض الأكل حيث قال: وارزقنا وعند هذا يلوح لك مراتب درجات الأرواح في كون بعضها روحانية وبعضها جسمانية، ثم إن عيسى عليه السلام لشدة صفاء وقته وإشراق روحه لما ذكر الرزق بقوله: ﴿وارزقنا﴾ لم يقف عليه بل انتقل من الرزق إلى الرازق فقال: ﴿وأنت خير الرازقين، فقوله: ﴿ ربنا ﴾ ابتداء منه بنداء الحق سبحانه وتعالى، وقوله: ﴿ أَنْزُلُ عَلَيْنَا مَاثَدَةً ﴾ انتقال من الذات إلى الصفات، وقوله: ﴿تكون لنا عيداً لأوَّلنا وآخرنا﴾ إشارة إلى ابتهاج الروح بالنعمة لا من حيث إنها نعمة بل من حيث إنها صادرة عن المنعم، وقوله: ﴿وَآيَةُ مَنْكُ ﴾ إشارة إلى حصة النفس وكل ذلك نزل من حضرة الجلال فانظر كيف ابتدأ بالأشرف فالأشرف نازلاً إلى الأدون فالأدون ﴿وأنت خير الرازقين﴾ هو عروج مرة أخرى من الأخس إلى الأشرف وعند هذا يلوح همه من كيفية عروج الأرواح المشرقة النورانية الإلهية ونزولها اللهم اجعلنا من أهله، وهو كلام ذائر بين لفظ فلسفى ولفظ صوفى وكلاهما بعيد عن كلام العرب ومناحيها.

## [١١٥] ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكَفُرُ مَنْدُ مِنكُمْ فَإِنْ أَعَذِبُهُۥ أَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ \* إِنَّ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكَفُرُ مَنْدُ مِنكُمْ فَإِنْ أَعَذِبُهُۥ

الظاهر أن المائدة نزلت لأنه تعالى ذكر أنه منزلها وبإنزالها قال الجمهور. قال ابن عطية: شرط عليهم شرطه المتعارف في الأمم أنه من كفر بعد آية الاقتراح عذب أشد عذاب (٢٠). قال الحسن ومجاهد: لما سمعوا الشرط أشفقوا فلم تنزل. قال مجاهد: فهو مثل ضربه الله للناس لئلا يسألوا هذه الآيات، واختلف من قال: إنها نزلت هل رفعت بإحداث أحدثوه أم لم ترفع. وقال الأكثرون: أكلوا منها أربعين يوماً بكرة وعشية. وقال إسحاق بن عبد الله: يأكلون منها متى

<sup>(</sup>۱) انظر «الميسّر» (۱۲۷).

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/ ٢٦١).

شاؤوا، وقيل: بطروا فكانت تنزل عليهم يوماً بعد يوم. وقال المؤرخون: كانت تنزل عند ارتفاع الضحى فيأكلون منها ثم ترتفع إلى السماء وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض. واختلفوا في كيفية نزولها، وفيما كان عليها، وفي عدد من أكل منها، وفيما آل إليه حال من أكل منها اختلافاً مضطرباً متعارضاً ذكره المفسرون، ضربت عن ذكره صفحاً إذ ليس منه شيء يدل عليه لفظ الآية وأحسن ما يقال فيه ما خرجه الترمذي في أبواب التفسير عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله وأخروا ورفعوا لغد ولا يخونوا فخانوا وادخروا ورفعوا لغد فمسخوا قردة وخنازير» قال أبو عيسى: هذا حديث رواه أبو عاصم وغير واحد عن سعيد بن عروة عن قتادة عن خلاس عن عمار بن ياسر مرفوعاً، ولا نعلمه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قرعة ولا نعلم الحديث مرفوعاً أصح من حديث الحسن بن قرعة ولا نعلم الحديث مرفوعاً أصلاً.

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم «منزلها» مشدداً. وقرأ باقي السبعة مخففاً، والأعمش وطلحة بن مصرف إني سأنزلها بسين الاستقبال بعد أي: بعد إنزالها (٢) والعذاب هنا بمعنى التعذيب فانتصابه انتصاب المصدر، وأجاز أبو البقاء أن يكون مفعولاً به على السعة وهو إعراب سائغ ولا يجوز أن يراد بالعذاب ما يعذب به إذ يلزم أن يتعدى إليه الفعل بحرف الجر فكان يكون التركيب فإني أعذبه بعذاب، لا يقال: حذف حرف الجر فتعدى الفعل إليه فنصبه لأن حذف الحرف في مثل هذا مختص بالضرورة، والظاهر أن الضمير في لا أعذبه يعود على حذف الحرف في مثل هذا مختص بالضرورة، والظاهر أن الضمير في لا أعذبه يعود على العذاب بمعنى التعذيب والمعنى: لا أعذب مثل التعذيب أحداً. وأجاز أبو البقاء أن يكون التقدير: لا أعذب به أحداً وأن يكون مفعولاً به على السعة وأن يكون ضمير المصدر المؤكد

<sup>(</sup>١) ضعيف جداً.

شبه موضوع، والصواب وقفه.

أخرجه الترمذي (٣٠٦١)، والطبري (١٣٠/٦)، من حديث عمار مرفوعاً، وقال الترمذي: رواه غير واحد عن سعيد به موقوفاً، وهو أصح من المرفوع، ولا نعلم للمرفوع أصلاً اهـ.

قلت: إسناده واهٍ. وله علل ثلاث: الأولى: رواه غير واحد موقوفاً.

الثانية: قتادة مدلس، وقد عنعن. الثالثة: خلاس كثير الإرسال والرواية عمن لم يلقه.

وقد أخرجه الطبري (١٣٠١٨)، عن قتادة عن خلاص عن عمار به موقوفاً. ورجاله رجال الشيخين سوى خلاس روى له البخاري متابعة. وأخرجه الطبري (١٣٠١٥)، من وجه آخر عن عمار وفيه راوٍ لم يسم. أخرجه الطبراني (١٣٠١٩)، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذُكر لنا. . . فذكره.

وإسناده صحيح إلى قتادة، فلو كان هذا الحديث مرفوعاً عن قتادة لما رواه بصيغة التمريض، ومن غير عزو أحد.

فالأشبه في هذا كونه موقوفًا، والموقوف ضعيف جداً شبه موضوع.

<sup>(</sup>٢) انظر «المبسوط» (١٨٩)، «البدور» (٩٧).

كقولك: ظننته زيداً منطلقاً فلا يعود على العذاب، ورابط الجملة الواقعة صفة لعذاب هو العموم الذي في المصدر المؤكد كقولك هو جنس وعذاباً نكرة فانتظمه المصدر كما انتظم اسم الجنس زيداً في: زيد نعم الرجل، وأجاز أيضاً أن يكون ضمير من على حذف، أي: لا أعذب مثل عذاب الكافر، وهذه تقادير متكلفة ينبغي أن ينزه القرآن عنها.

والعذاب قال ابن عباس: مسخهم خنازير. وقال غيره: قردة وخنازير ووقع ذلك في الدنيا، والكفر المشار إليه الموجب تعذيبهم قيل: ارتدادهم، وقيل: شكهم في عيسى وتشكيكهم الناس، وقيل: مخالفتهم الأمر بأن لا يخونوا ولا يخبؤا ولا يدخرا قاله قتادة، وقال عمار بن ياسر: لم يتم يومهم حتى خانوا فادخروا ورفعوا وظاهر العالمين العموم، وقيل: عالمي زمانهم,

﴿ وَإِذْ قَالَ الله يَا عَيْسَى ابن مريم أَأْنَت قَلْتَ لَلنَاسَ اتَخَذُونِي وَأَمِي إِلَهَيْنَ مِن دُونَ الله عَالَ أَبُو عَبِيدة: إذ زائدة وقال غيره بمعنى إذا، والظاهر أنها على أصل وضعها وأن ما بعدها من الله تعالى حين الفعل الماضي قد وقع ولا يؤول بيقول. قال السدي وغيره: كان هذا القول من الله تعالى حين رفع عيسى إليه، وقالت النصارى ما قالت وادعت أن عيسى أمرهم بذلك واختاره الطبري (١).

وقال ابن عباس وقتادة والجمهور: هذا القول من الله تعالى إنما هو يوم القيامة يقول له على رؤوس الخلائق فيعلم الكفار أن ما كانوا عليه باطل، فيقع التجوز في استعمال "إذ" بمعنى "إذا" والماضي بعده بمعنى المستقبل وفي إيلاء الاستفهام الاسم، ومجيء الفعل بعده دلالة على صدور الفعل في الوجود لكن وقع الاستفهام عن النسبة أكان هذا الفعل الواقع صادراً عن المخاطب أم ليس بصادر عنه، بيان ذلك أنك تقول: أضربت زيداً، فهذا استفهام هل صدر منك ضرب لزيد أم لا؟ ولا إشعار فيه بأن ضرب زيد قد وقع. فإذا قلت: أنت ضربت زيداً كان الضرب قد وقع بزيد، لكنك استفهمت عن إسناده للمخاطب، وهذه مسألة بيانية نص على ذلك

<sup>(</sup>۱) «الطبرى» (۱/ ۳۷).

أبو الحسن الأخفش. وذكر المفسرون أنه لم يقل أحد من النصارى بإلهية مريم، فكيف قيل الهين، وأجابوا بأنهم لما قالوا: لم تلد بشراً وإنما ولدت إلهاً، لزمهم أن يقولوا من حيث البعضية بإلهية من ولدته، فصاروا بمثابة من قال. انتهى. والظاهر صدور هذا القول في الوجود لا من عيسى، ولا يلزم من صدور القول وجود الاتخاذ.

﴿قال سبحانك﴾ أي: تنزيها لك. قال ابن عطية: عن أن يقال هذا وينطق به (۱)؛ وقال الزمخشري: من أن يكون لك شريك (۲)، والظاهر الأول لقوله بعد ﴿ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق﴾ قال أبو روق: لما سمع عيسى هذا المقال ارتعدت مفاصله وانفجرت من أصل كل شعرة عين من دم، فقال عند ذلك مجيباً لله تعالى: ﴿سبحانك﴾ تنزيها وتعظيماً لك وبراءة لك من السوء.

﴿ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ﴾ هذا نفي يعضده دليل العقل فيمتنع عقلاً ادعاء بشر محدث الإلهية و (بحق عبر ليس أي: ليس مستحقاً وأجازوا في (لي ) أن يكون تبييناً وأن يكون صلة صفة لقوله: (بحق لي تقدم فصار حالاً أي: بحق لي، ويظهر أنه يتعلق بحق لأن الباء زائدة، وحق بمعنى مستحقاً أي: ما ليس مستحقاً، وأجاز بعضهم أن يكون الكلام قد تم عند قوله (ما ليس لي )، وجعل (بحق) متعلقاً بعلمته الذي هو جواب الشرط، ورد ذلك بادعاء التقديم والتأخير فيما ظاهره خلاف ذلك، ولا يصار إلى التقديم والتأخير إلا لمعنى يقتضي ذلك، أو بتوقيف، أو فيما لا يمكن فيه إلا ذلك؛ انتهى هذا القول ورده، ويمتنع أن يتعلق بعلمته لأنه لا يتقدم على الشرط شيء من معمولات فعل الشرط ولا من معمولات جوابه، ووقف نافع وغيره من القراء على قوله: (بحق) وروي ذلك عن النبي على النبي المناه على قوله: (بحق) وروي ذلك عن النبي النبي النبي النبي النبي المناه القراء على قوله: (بحق) وروي ذلك عن النبي النبي النبي النبي النبي النبي المناه القراء على قوله: (بحق) وروي ذلك عن النبي النبي النبي النبي النبي المناه القراء على قوله: (بحق) وروي ذلك عن النبي الن

﴿إِنْ كَنْتُ قَلْتُهُ فَقَدُ عَلَمْتُهُ قَالَ أَبُو عَبْدُ اللهُ الرازي: هذا مقام خضوع وتواضع، فقدم ناسخ نفي القول عنه، ولم يقل ما قلته بل فوّض ذلك إلى علمه المحيط بالكلّ، وهذه مبالغة في الأدب وفي إظهار الذلة والمسكنة في حضرة الجلال، وتفويض الأمر بالكلية إلى الحق سبحانه، انتهى. وفيه بعض تلخيص.

﴿تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك﴾ خصّ النفس لأنها مظنة الكتم والانطواء على المعلومات. قيل: المعنى: تعلم ما أخفي ولا أعلم ما تخفي. وقيل: تعلم ما عندي ولا أعلم ما عندك. وقيل: تعلم ما كان في الدنيا ولا أعلم ما تقول وتفعل. وقيل: تعلم ما أريد ولا أعلم ما تريد. وقيل: تعلم معلومي ولا أعلم ما تريد. وقيل: تعلم معلومي ولا أعلم معلومك على جهة المقابلة والتشاكل لقوله: ﴿ما في نفسي﴾ فهو معلومك معلومك على جهة المقابلة والتشاكل لقوله: ﴿ما في نفسي﴾ فهو

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲۲۲).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۱/۲۲۷).

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۱/ ۲۲۲).

شبيه بقوله: ﴿ومكروا ومكر الله﴾ [آل عمران: ٥] وقوله: ﴿إنما نحن مستهزئون الله يستهزىء بهم﴾ [البقرة: ١٤] ومن زعم أن النفس تطلق على ذات الشيء وحقيقته كان المعنى عنده: تعلم كنه ذاتي ولا أعلم كنه ذاتي المجسمة بقوله: ﴿تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك﴾ قالوا: النفس هي الشخص وذلك يقتضي كونه جسماً. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً.

﴿إِنْكُ أَنْتَ عَلَامِ الغَيُوبِ﴾ هذا تقرير للجملتين معاً لأن ما انطوت عليه النفوس من جملة الغيب الغيوب ولأن ما يعلمه ﴿علام الغيوبِ﴾ لا ينتهي إليه أحد، فإذا كنت أنت المختص بعلم الغيب فلا علم لي بالغيب فكيف تكون لي الألوهية، وخرج الترمذي عن أبي هريرة عن النبي على فلقاه الله ﴿سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق﴾ [المائدة: ١١٦] الآية كلها. قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح.

﴿ مَا قَلَتَ لَهُمَ إِلَا مَا أَمُرتَنِي بِهِ أَنْ اعبِدُوا الله ربي وربِكُم ﴾ أخبر أنه لم يتعد أمر الله في أن أمر بعبادته وأقر بربوبيته. وفي قوله: ﴿ ربي وربكم ﴾ براءة مما ادّعوه فيه.

وفي الإنجيل قال: يا معاشر بني المعمودية قوموا بنا إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم ومخلصي ومخلصكم. وقال أبو عبد الله الرازي: كان الأصل أن يقال: ما أمرتهم إلا ما أمرتني به، إلا أنه وضع القول موضع الأمر نزولاً على موجب الأدب. وقال الحسن: إنما عدل لئلا يجعل نفسه وربه آمرين معاً ودل على أن الأصل ما ذكر أن المفسرة؛ انتهى. قال الحوفي وأبن عطية: وأن في ﴿أَن اعبدوا﴾ مفسرة، لا موضع لها من الإعراب ويصح أن يكون بدلاً من ما وصح أن يكون بدلاً من الضمير في به(١)، زاد ابن عطية أنه يصح أن يكون في محل خفض على تقديرب ﴿أَنْ اعبدوا﴾ (٢)، وأجاز أبو البقاء الجر على البدل من الهاء والرفع على إضمار هو والنصب على إضمار أعني أو بدلاً من موضع به. قال: ولا يجوز أن تكون بمعنى أن المفسرة، لأن القول قد صرّح به، وأن لا تكون مع التصريح بالقول. وقال الزمخشري: أن في قوله ﴿أَن احبدوا الله ﴾ إن جعلتها مفسرة لم يكن لها بد من مفسر، والمفسر إما فعل القول وإما فعل الأمر وكلاهما لا وجه له، أما فعل القول فيحكى بعده الكلام من غير أن يوسط بينهما حرف التفسير لا تقول ما قلت لهم إلا ﴿أَن اعبدوا الله ربي وربكم ﴾ ولكن ما قلت لهم إلا اعبدوا الله، وأما فعل الأمر فمسند إلى ضمير الله تعالى فلو فسرته باعبدوا الله ربي وربكم لم يستقم لأن الله لا يقول: اعبدوا الله ربي وربكم، وإن جعلتها موصولة بالفعل لم يخلُ من أن تكون بدلاً من ما أمرتني به أو من الهاء في به وكلاهما غير مستقيم، لأن البدل هو الذي يقوم مقام المبدل منه، ولا يقال: ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله بمعنى: ما قلت لهم إلا عبادته لأن العبادة لا تقال وكذلك إذا جعلته بدلاً من الهاء لأنك لو أقمت ﴿أَن اعبدوا الله ﴾ لم يصح لبقاء الموصول بغير راجع إليه من صلته..

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/۳۲۲).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

(فإن قلت): فكيف تصنع؟ (قلت): يحمل فعل القول على معناه لأن معنى ﴿ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ﴾ ما أمرتهم إلا بما أمرتني به حتى يستقيم تفسيره به أن اعبدوا الله ربي وربكم ﴾ ويجوز أن تكون موصولة عطفاً على بيان الهاء لا بدلاً (١)؛ انتهى، وفيه بعض تلخيص. أما قوله: وأما فعل الأمر إلى آخر المنع، وقوله: لأن الله تعالى لا يقول اعبدوا الله ربي وربكم فإنما لم يستقم لأنه جعل الجملة وما بعدها مضمومة إلى فعل الأمر، ويستقيم أن يكون فعل الأمر مفسراً بقوله: ﴿اعبدوا الله﴾ ويكون ربي وربكم من كلام عيسى على إضمار أعني أي: أعني ربي وربكم لا على الصفة التي فهمها الزمخشري، فلم يستقم ذلك عنده. وأما قوله: لأن العبادة لا تقال فصحيح لكن ذلك يصحّ على حذف مضاف، أي: ما قلت لهم إلا القول الذي أمرتني به قول عبادة الله، أي: القول المتضمن عبادة الله. وأما قوله: لبقاء الموصول بغير راجع إليه من صلته فلا يلزم في كل بدل أن يحلّ محل المبدل منه، ألا ترى إلى تجويز النحويين: زيد مررت به أبي عبد الله، ولو قلت: زيد مررت بأبي عبد الله لم يجز ذلك عندهم إلا على رأي الأخفش. وأما قوله: عطفاً على بيان الهاء، فهذا فيه بعد لأن عطف البيان أكثره بالجوامد الأعلام، وما اختاره الزمخشري وجوّزه غيره من كون أن مفسرة لا يصح لأنها جاءت بعد إلا، وكل ما كان بعد إلا المستثنى بها فلا بدّ أن يكون له موضع من الإعراب، وأن التفسيرية لا موضع لها من الإعراب، وانظر إلى ما تضمنت محاورة عيسى وجوابه مع الله تعالى لما قرع سمعه ما لا يمكن أن يكون نزه الله تعالى وبرأه من السوء، ومن أن يكون معه شويك ثم أخبر عن نفسه أنه لا يمكن أن يقول ما ليس له بحق، فأتى بنفي لفظ عام، وهو لفظ ما المندرج تحته كل قول ليس بحق حتى هذا القول المعين؛ ثم تبرأ تبرؤاً ثالثاً وهو إحالة ذلك على علمه تعالى وتفويض ذلك إليه، وعيسى يعلم أنه ما قاله، ثم لما أحال على العلم أثبت علم الله به ونفى علمه بما هو لله، وفيه إشارة إلى أنه لا يمكن أن يهجس ذلك في خاطري فضلاً عن أن أفوه به وأقوله، فصار مجموع ذلك نفي هذا القول، ونفي أن يهجس في النفس، ثم علل ذلك بأنه تعالى مستأثر بعلم الغيب، ثم لما نزه الله تعالى وانتفى عنه قول ذلك وأن يخطر ذلك في نفسه انتقل إلى ما قاله لهم فأتى به محصوراً بإلا معذوقاً بأنه هو الذي أمره الله به أن يبلغهم عنه.

﴿ وكنتُ عليهم شهيداً ما دمتُ فيهم ﴾ أي: رقيباً كالشاهد على المشهود عليه، أمنعهم من قول ذلك وأن يتدينوا به، وأتى بصيغة فعيل للمبالغة كثير الحفظ عليهم والملازمة لهم، وما: ظرفية ودام: تامّة أي: ما بقيت فيهم، أي: شهيداً في الدنيا.

﴿ فَلَمَا تُوفِيتَنِي ﴾ قيل: هذا يدل على أنه توفاه وفاة الموت قبل أن يرفعه، وليس بشيء لأن الأخبار تظافرت برفعه حياً، وأنه في السماء حيّ وأنه ينزل ويقتل الدجال، ومعنى ﴿ توفيتني ﴾: قبضتني إليك بالرفع. وقال الحسن: الوفاة: وفاة الموت، ووفاة النوم، ووفاة الرفع.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۱/ ۲۲۷، ۲۲۷).

وقال الزمخشري: ﴿كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شهيد﴾ تمنعهم من القول به بما نصبت لهم من الأدلة، وأنزلت عليهم من البينات وأرسلت إليهم الرسل<sup>(۱)</sup>؛ انتهى، وفيه دسيسة الاعتزال.

﴿إِن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾ قال الزمخشري: ﴿فإنهم عبادك ﴾ والذين عذبتهم جاحدين لآياتك، مكذبين لأنبيائك، ﴿وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز ﴾ القوي على الثواب والعقاب ﴿الحكيم ﴾ الذي لا يثيب ولا يعاقب إلا عن حكمة وصواب.

(فإن قلت): المغفرة لا تكون للكفار، فكيف قال: ﴿وإن تغفر لهم﴾؟ (قلت): ما قال: إنك تغفر لهم ولكنه بني الكلام على أن يقال: إن عذبتهم عدلت لأنهم أحقاء بالعذاب، وإن غفرت لهم مع كفرهم، لم تعدم في المغفرة وجه حكمة لأن المغفرة حسنة لكل مجرم في المعقول، بل متى كان المجرم أعظم جرماً كان العفو عنه أحسن (٢). وهذا من الزمخشري ميل إلى مذهب أهل السنة فإن غفران الكفر جائز عندهم وعند جمهور البصريين من المعتزلة عقلاً، قالوا: لأن العقاب حق لله على الذنب وفي إسقاطه منفعة، وليس في إسقاطه على الله مضرة، فوجب أن يكون حسناً، ودل الدليل السمعي في شرعنا على أنه لا يقع، فلعل هذا الدليل السمعي ما كان موجوداً في شرع عيسى عليه السلام، انتهى كلام جمهور البصريين من المعتزلة. وقال أهل السنة: مقصود عيسى تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى، وترك الاعتراض بالكلية، ولذلك ختم الكلام بقوله: ﴿فَإِنْكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكَيْمِ﴾ أي: قادر على ما تريد في كل ما تفعل لا اعتراض عليك. وقيل: لما قال لعيسى: ﴿ أَأَنْتِ قَلْتَ لَلِّنَاسِ ﴾ الآية. علم أن قوماً من النصارى حكوا هذا الكلام عنه، والحاكي هذا الكفر لا يكون كافراً بل مذنباً حيث كذب وغفران الذنب جائز فلهذا قال: ﴿وَإِن تَغْفُر لَهُم﴾. وقيل: كان عند عيسى أنهم أحدثوا المعاصي وعملوا بعده بما لم يأمرهم به إلا أنهم على عمود دينه، فقال: ﴿وإن تغفر لهم﴾ ما أحدثوا بعدي من المعاصي وهذا يتوجه على قول من قال: إن قول الله له ﴿ أَأَنْتُ قَلْتُ لَلْنَاسِ ﴾ كان وقت الرفع، لأنه قال ذلك وهم أحياء لا يدري ما يموتون عليه. وقيل: الضمير في تعذبهم عائد على من مات كافراً وفي ﴿وإن تغفر لهم﴾ عائد على من تاب منهم قبل الموت. وقيل: قال ذلك على وجه الاستعطاف لهم والرأفة بهم، مع علمه بأن الكفار لا يغفر لهم ولهذا لم يقل: لأنهم عصوك؟ انتهى. وهذا فيه بعد لأن الاستعطاف لا يحسن إلا لمن يرجى له العفو والتخفيف، والكفار لا يرجى لهم ذلك، والذي أختاره من هذه الأقوال أن قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس﴾ قول قد صدر، ومعنى يعطفه على ما صدر ومضى، ومجيئه بإذ التي هي ظرف لما مضى، ويقال: التي هي حقيقة في الماضي فجميع ما جاء في هذه الآيات

<sup>(</sup>۱) «الكثباف» (۱/۲۸/۱).

<sup>(</sup>۲) (الكشاف» (۱/ ۷۲۸).

من إذ قال هو محمول على أصل وضعه، وإذا كان كذلك فقول عيسى: ﴿وإن تغفر لهم﴾ فعبر بالسبب عن المسبب لأنه معلوم أن الغفران مرتب على التوبة وإذا كان هذا القول في غير وقت الآخرة، كانوا في معرض أن يرد فيهم التعذيب أو المغفرة الناشئة عن التوبة، وظاهر قوله: ﴿فَإِنْكُ أَنْتَ الْعَزِيزِ الّذِي لا يمتنع عليك ﴿فَإِنْكُ أَنْتَ الْعَزِيزِ الْذِي لا يمتنع عليك ما تريده، الحكيم فيما تفعله تضل من تشاء وتهدي من تشاء، وقرأت جماعة «فإنك أنت الغفور الرحيم» على ما يقتضيه قوله: ﴿وَإِنْ تَغْفُر لُهم﴾ قال عياض بن موسى: ليست من المصحف.

وقال أبو بكر بن الأنباري: وقد طعن على القرآن من قال: إن قوله: ﴿وَإِن تَعْفُر لَهُم ﴾ لأن المناسب فإنك أنت الغفور الرحيم. والجواب: العكيم ﴾ لا يناسب قوله: ﴿وَإِن تَعْفُر لَهُم ﴾ لأن المناسب فإنك أنت الغفور الرحيم. والجواب: أنه لا يحتمل إلا ما أنزله الله تعالى، ومتى نقل إلى ما قال هذا الطاعن ضعف معناه، فإنه ينفرد الغفور الرحيم بالشرط الثاني ولا يكون له بالشرط الأول تعلق وهو ما أنزله الله تعالى وأجمع على قراءته المسلمون معذوق بالشرطين كلاهما أولهما وآخرهما، إذ تلخيصه إن تعذبهم فأنت عزيز حكيم وإن تغفر لهم فأنت العزيز الحكيم في الأمرين كلاهما من التعذيب والغفران، فكان العزيز الحكيم أليق بهذا المكان لعمومه، وأنه يجمع الشرطين ولم يصلح الغفور الرحيم أن يحتمل ما احتمله العزيز الحكيم؛ انتهى. وأما قول من ذهب إلى أن في الكلام تقديماً وتأخيراً يقديره إن تعذبهم فإنك أنت العزيز وإن تغفر لهم فإنهم عبادك فليس بشيء وهو قول من اجترأ على كتاب الله بغير علم. روى النسائي عن أبي ذر قال: قام النبي على حتى أصبح بهذه الآية على كتاب الله بغير علم. روى النسائي عن أبي ذر قال: قام النبي على حتى أصبح بهذه الآية المنهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾(١).

وقال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وراً الجمهور هذا يوم بالرفع على أن هذا مبتدأ ويوم خبره، والجملة محكية بقال وهي في موضع المفعول به لقال، أي: هذا الوقت وقت نفع الصادقين وفيه إشارة إلى صدق عيسى عليه السلام. وقرأ نافع هذا يوم بفتح الميم وخرّجه الكوفيون على أنه مبني خبر لهذا وبني لإضافته إلى الجملة الفعلية، وهم لا يشترطون كون الفعل مبنياً في بناء الظرف المضاف إلى الجملة، فعلى قولهم تتحد القراءتان في المعنى. وقال البصريون: شرط هذا البناء إذا أضيف الظرف إلى الجملة الفعلية أن يكون مصدراً بفعل مبني، لأنه لا يسري إليه البناء إلا من المبني الذي أضيف إليه، والمسألة مقررة في علم النحو، فعلى قول البصريين: هو معرب لا مبني وخرج نصبه على وجهين، ذكرهما الزمخشري وغيره، قول البصريين: هو معرب لا مبني وخرج نصبه على وجهين، ذكرهما الزمخشري وغيره، أحدهما: أن يكون ظرفاً لقال وهذا إشارة إلى المصدر فيكون منصوباً على المصدرية، أي: قال أحدهما: أن يكون أو إشارة إلى الخبر أو القصص، كقولك: قال زيد شعراً، أو قال زيد خطبة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في **«الكبري»** (۱۱۱٦۱)، وأحمد (۱٤٩/٥) من حديث أبي ذر وفي إسناده جسرة بنت دِجاجه وهي مقبولة فالإسناد لين.

ولمعناه شاهد من حديث عائشة. أخرجه الترمذي (٤٤٨)، وإسناده غير قوي، لكن يصلح شاهداً لمعنى الحديث المتقدم.

فيكون إشارة إلى مضمون الجملة، واختلف في نصبه أهو على المصدرية أو ينتصب مفعولاً به؟ فعلى هذا الخلاف ينتصب إذا كان إشارة إلى الخبر أو القصص نصب المصدر أو نصب المفعول به. قال ابن عطية: وانتصابه على الظرف وتقديره (قال الله هذا) القصص أو الخبر (۱) (يوم ينفع) معنى يزيل وصف الآية وبهاء اللفظ والمعنى، والوجه الثاني: أن يكون ظرفاً خبر هذا وهذا مرفوع على الابتداء والتقدير: هذا الذي ذكرناه من كلام عيسى واقع يوم ينفع ويكون هذا يوم ينفع جملة محكية بقال. قال الزمخشري: وقرأ الأعمش يوماً ينفع بالتنوين كقوله: (واتقوا يوماً لا تجزى) (۱) [البقرة: ۱۲۳]. وقال ابن عطية: وقرأ الحسن بن عياش الشامي (هذا يوم) بالرفع والتنوين (۱). وقرأ الجمهور (صدقهم) بالرفع فاعل ينفع وقرىء بالنصب، وخرج على أنه مفعول له أي: لصدقهم أو على إسقاط حرف الجرأي: بصدقهم أو مصدر مؤكد، أي: الذين يصدقون صدقهم، أو مفعول به أي: يصدقون الصدق كما تقول: صدقته القتال، والمعنى: يحققون الصدق.

قال الزمخشري (فإن قلت): إن أريد ﴿صدقهم﴾ في الآخرة فليست بدار عمل، وإن أريد في الدنيا فليس بمطابق لما ورد فيه، لأنه في معنى الشهادة لعيسى عليه السلام بالصدق فيما يجيب به يوم القيامة.

(قلت): معناه الصدق المستمر بالصادقين في دنياهم وآخرتهم انتهى، وهذا بناء على قول من قال: إن هذا القول يكون من الله تعالى في الآخرة وقد اتبع الزمخشري الزجاج في قوله: هذا حقيقته الحكاية، ومعنى ﴿ينفع الصادقين صدقهم﴾: الذي كان في الدنيا ينفعهم في القيامة، لأن الآخرة ليست بدار عمل ولا ينفع أحداً فيها ما قال وإن حسن، ولو صدق الكافر وأقر بما عمل فقال: كفرت وأسأت ما نفعه، وإنما الصادق الذي ينفعه صدقه الذي كان فيه في الدنيا والآخرة (أ)؛ انتهى. والظاهر أنه ابتداء كلام من الله تعالى. وقال السدي: هذا فصل من كلام عيسى عليه السلام أي: يقول عيسى يوم القيامة: قال الله تعالى، واختلف في هذا اليوم، فقيل: يوم القيامة كما ذكرناه، وخص بالذكر لأنه يوم الجزاء الذي فيه تجني ثمرات الصدق الدائمة الكاملة، وإلا فالصدق ينفع في كل يوم وكل وقت. وقيل: هو يوم من أيام الدنيا فإن العمل لا ينفع إلا إذا كان في الدنيا، والصادقون هنا النبيون وصدقهم تبليغهم، أو المؤمنون وصدقهم ينفع إلا إذا كان في الدنيا، أو صدق عهودهم أو صدقهم في العمل لله تعالى، أو صدقهم تركهم الكذب على الله وعلى رسله، أو صدقهم في الآخرة في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ، أو صدقهم تركهم الكذب على الله وعلى رسله، أو صدقهم في الآخرة في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ، أو شهدوا به

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/ ۲۹۶).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۱/ ۲۹۷).

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (١/ ٢٢٩).

على أنفسهم من أعمالهم، ويكون وجه النفع فيه أن يكفوا المؤاخذة بتركهم كتم الشهادة فيغفر لهم بإقرارهم لأنبيائهم وعلى أنفسهم أقوال ستة، والظاهر العموم فكل صادق ينفعه صدقه.

﴿لهم جنات تجري من تحتها الأنهار﴾ هذا كأنه جواب سائل ما لهم جزاء على الصدق؟ فقيل: لهم جنات.

﴿خَالَدَينَ فَيُهَا أَبِداً﴾ إشارة إلى تأبيد الديمومية في الجنة.

﴿ رضي الله عنهم ورضوا عنه ﴾ قيل: بقبول حسناتهم ورضوا عنه بما آتاهم من الكرامة. وقيل: بطاعتهم ورضوا عنه في الآخرة بثوابه. وقال الترمذي: بصدقهم ورضوا عنه بوفاء حقهم. وقيل: في الدنيا ورضوا عنه في الآخرة. وقال أبو عبد الله الرازي: في قوله: ﴿ رضي الله عنهم هو إشارة إلى التعظيم هذا على ظاهر قول المتكلمين، وأما عند أصحاب الأرواح المشرقة بأنوار جلال الله تعالى فتحت قوله: ﴿ رضي الله عنهم ورضوا عنه ﴾ أسرار عجيبة لا تسمح الأقلام بمثلها جعلنا الله من أهلها ؛ انتهى. وهو كلام عجيب شبيه بكلام أهل الفلسفة والتصوّف.

﴿ ذلك الفوز العظيم ﴾ ذلك إشارة إلى ما تقدم من كينونة الجنة لهم على التأييد وإلى رضوان الله عنهم، لأن الجنة بما فيها كالعدم بالنسبة إلى رضوان الله، وثبت في الصحيح أن رسول الله عنهم، لأن الجنة الله على أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وكيف لا نرضى وقد بعدتنا عن نارك وأدخلتنا جنتك، فيقول الله تعالى: ولكم عندي أفضل من ذلك فيقولون: وما أفضل من ذلك؟ فيقول الله عز وجل: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبداً » (1).

وله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لما ادّعت النصارى في عيسى وأمه الألوهية اقتضت الدعوى أن يكونا مالكين قادرين فردّ الله عليهم. قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون مقطوعاً من ذلك مخاطباً به محمداً ويحتمل أن يكون مقطوعاً من ذلك مخاطباً به محمداً وأمّته (٢)؛ انتهى. وقيل: هذا جواب سائل من يعطيهم وذلك الفوز العظيم فقيل: الذي له ملك السموات والأرض.

وقال الزمخشري (فإن قلت): ما في السموات والأرض العقلاء وغيرهم، فهل غلب العقلاء فهري (قلت): ما تتناول الأجناس كلها تناولاً عامًّا ألا تراك تقول: إذا رأيت شبحاً من بعيد ما هو قبل أن تعرف أعاقل هو أم غير عاقل؟ فكان أولى بإرادة العموم (٢٠)؛ انتهى كلامه. وقال أبو عبد الله الرازي: غلب غير العقلاء تنبيهاً على أن كل المخلوقات مسخرين في

<sup>(</sup>۱) صحيح أخرجه البخاري (٦٥٤٩)، ومسلم (٢٨٢٩)، والترمذي (٢٥٥٥)، من حديث أبي سعيد الخدري، وسيأتي.

<sup>(</sup>٢) «المحرر» (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (١/ ٩٢٧).

قبضة قهره وقدره وقضائه وقدرته، وهم في ذلك التسخير كالجمادات التي لا قدرة لها وكالبهائم التي لا عقل لها، فعلم الكل بالنسبة إلى علمه كلا علم، وقدرة الكل بالنسبة إلى قدرته كلا قدرة، وقال أيضاً: مفتتح السورة، كان بذكر العهد المنعقد بين الربوبية والعبودية، فيشرع العبد في العبودية وينتهي إلى الفناء المحض عن نفسه بالكلية، فالأول هو الشريعة وهو البداية، والآخر هو الحقيقة وهو النهاية، فمفتتح السورة من الشريعة ومختتمها بذكر الله عز وجل وكبريائه تعالى وعزته وقهره وعلوه، وذلك هو الوصول إلى مقام الحقيقة فما أحسن المناسبة بين ذلك المفتتح وهذا المختتم؛ انتهى كلامه. وليست الحقيقة والشريعة والتمييز بينهما لا من كلام الصحابة رضي الله عنهم ولا من كلام التابعين، وإنما ذلك من ألفاظ الصوفية واصطلاحاتهم ولهم في ذلك كلام طويل والله أعلم بالصواب.

## بِسْدِ اللَّهِ النَّهُ إِلنَّهُ لِلسَّالِيَ الرَّحِيدِ

## سورة الأنعام

## مائة وست وسبعون آية مكية أو مدنية

11 - 11 ﴿ الْحَمْنَهُ بِلَهِ الْبَرِى خَلَقَ السَّمْنَوَتِ وَالْاَرْمَى وَحَمَلُ اللَّلَمْتِ وَالنَّرِقَ فَمُ النَّينَ مَن بِلِيهِ فَمُ فَضَى المُلَّلَةِ وَالْبَلُ مُسَمَّى عِلْمَوْ فَمُ الْمَن بَعْنُونَ فَهُ وَجَهْرِكُمْ وَيَعْلَمُ مَا فَكَسِبُونَ فَهُ اللَّمْنِيَ بَعْلُمْ بِرَكُمْ وَجَهْرِكُمْ وَيَعْلَمُ مَا فَكْسِبُونَ فَهُ وَمَا فَلْهِ بِلَا عَلَيْهِ اللَّمْنِينَ فَلَا عَنْهُ مِيزِكُمْ وَجَهْرِكُمْ وَيَعْلَمُ مَا فَكْسِبُونَ فَيَ الْمُرْدِينَ فَلَا عَنْهُ مَيْرِينَ فَلَ فَقَدَ كَذَهُمْ اللَّهُ مِن الْمَنْفِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَن فَيْلِهِ مِن قَرْدِ مُكَنَّمُ فِي مَنْفُولُ بَالْمَالِينَ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلِكُلُولُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن الللَّهُ مُنْ الللِّهُ مُن الللَّهُ مِن اللَّهُمُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ وَلَا الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ وَلَا الللَّهُ مِن الللَّهُ وَلَا الللَّهُ مِن الللْهُ وَاللَّهُ مِنْ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِن اللللْهُولُ السَّلِينَ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللِّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللللِّهُ اللللْهُ الللللِّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللِّهُ الللللْهُ اللللللللللِّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللللِّهُ اللللللللْهُ الللللْهُ اللللللِّهُ اللللللللللللْهُ اللللل

الطين: معروف، يقال: منه طان الكتان يطينه وطنه يا هذا.

القرن: الأمة المقترنة في مدّة من الزمان، ومنه "خير القرون قرني" وأصله الارتفاع عن الشيء ومنه قرن الجبل، فسموا بذلك لارتفاع السنّ. وقيل: هو من قرنت الشيء بالشيء، جعلته بجانبه أو مواجهاً له، فسموا بذلك لكون بعضهم يقرن ببعض. وقيل: سموا بذلك لأنهم جمعهم زمان له مقدار هو أكثر ما يقرن فيه أهل ذلك الزمان، وهو اختيار الزجاج ومدة القرن مائة وعشرون سنة قاله: زرارة بن أوفى وإياس بن معاوية، أو مائة سنة قاله الجمهور، وقد احتجوا لذلك بقول النبي الله لعبد الله بن بشر: "تعيش قرناً" فعاش مائة (١) وقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه

<sup>(</sup>۱) جبد. علقه البخاري في التاريخ الكبيرا (٢٦٣/١)، والصغيرا (٢١٦/١)، قال: قال داود بن رشيد حدثنا أبو حيوة شريح بن يزيف الحضرمي عن إبراهيم بن محمد بن زياد عن أبيه عن عبد الله بن بسر أن النبي تقال له: اليعيش هذا الغلام قرناً قال: حفاش مائة سنة.

فإن على رأس مائة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد»(١). قال ابن عمر: يؤيد أنها انحزام ذلك القرن أو ثمانون سنة رواه أبو صالح عن ابن عباس، أو سبعون سنة حكاه الفرّاء أو ستون سنة لقوله عليه السلام: «معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين أو أربعون»(٢) قاله ابن سيرين، ورفعه إلى النبي على وكذا حكاه الزهراوي عن النبي الله أو ثلاثون. روي عن أبي عبيدة أنه قال: يرون أن ما بين القرنين ثلاثون، وحكاه النقاش، أو عشرون حكاه الحسن البصري أو ثمانية عشر عاماً أو المقدار الوسط في أعمار أهل ذلك الزمان وهذا حسن، لأن الأمم السالفة كان فيهم من يعيش أربعمائة عام وثلثمائة وما بقي عام وما فوق ذلك وما دونه، وهكذا الاختلاف الإسلامي والله أعلم. كأنه نظر إلى الطرف الأقصى والطرف الأدنى، فمن نظر إلى الغاية قال: من الستين فما فوقها إلى مائة وعشرين ومن نظر إلى الأدنى قال: عشرون وثلاثون وأربعون. وقال ابن عطية: القرن أن يكون وفاة الأشياخ ثم ولادة الأطفال(٢)، ويظهر ذلك من قوله: ﴿وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين﴾ وهذه يشير ابن عطية إلى من حدد بأربعين فما دونها طبقات وليست بقرون. وقيل: القرن القوم المجتمعون، قلت: السنون أو كثرت، لقوله: «خير القرون قرني» يعني أصحابه، وقال قس:

في الناهبين الأوّلين من النقرون لنا بصائر(١٤)

وذكره الهيثمي في «المجمع» (١٦١١٩) بأتم منه وقال: رواه الطبراني والبزار باختصار إلا أنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ليدركن قرناً» ورجال أحد إسنادي البزار ورجال الصحيح غير الحسن بن أيوب الحضرمي، وهو ثقة اهـ. وورد بنحوه عن الحسن بن أيوب الحضرمي قال: أراني عبد الله بن بسر شامة في قرنه، فوضعت أصبعي عليها، فقال: وضع رسول الله ﷺ إصبعه عليها قال: «لتبلغن قرناً».

أخرجه أحمد (١٨٩/٤) والطبراني كما في «المجمع» (١٦١٢٠).

قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن بن أيوب، وهو ثقة، ورجال الطبراني ثقات ١. هـ. وانظر «الإصابة» (٢/ ٢٨١، ٢٨١) (٤٥٦٥).

الخلاصة: هو حديث حسن صحيح بمجموع طرقه.

وانظر «تفسير البغوي» (٨٥٩) بتخريجي.

<sup>(</sup>۱) صحيح أخرجه البخاري (۱۱٦ و ۲۱۵ و ۲۰۱)، ومسلم (۲۰۳۷)، وأحمد (۲/ ۸۸)، وأبو داود (٤٣٤٨)، وابن حبان (۲۹۸۹) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) عزاه المصنف لابن سيرين مرسلاً وورد من حديث أبي هريرة أخرجه القضاعي (٢٥١)، والرامهرمزي في «الأمثال» (ص ٢١)، والخطيب (٤/٦٧) من طريق إبراهيم بن سليمان عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً. وإسناده ضعيف لضعف إبراهيم هذا. قال يحيى: لا يكتب حديثه. وقال النسائي وجماعة: متروك. انظر «الميزان». وانظر «تفسير القرطبي» (١٧٤١) بتخريجي.

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) البيت من مجزوء الكامل، لقس بن ساعدة الإيادي، انظر «معجم الشعراء» (ص ٢٢٢)، «اللسان» (٤/ ٦٥) مادة (بصر)، والبصيرة: العبرة.

وقال آخر:

إذا ذهب القوم الذي كنت فيهم وخلفت في قوم فأنت غريب(١)

وقيل: القرن: الزمان نفسه فيقدر قوله من قرن من أهل قرن. التمكن ضد التعذر والتمكين من الشيء ما يصح به الفعل من الآيات والقوي وهو أتم من الأقدار، لأن الأقدار إعطاء القدرة خاصة والقادر على الشيء قد يتعذر عليه الفعل لعدم الآلة. وقيل: التمكين من الشيء إزالة الحائل بين المتمكن والممكن منه. وقال الزمخشري: مكن له في الأرض جعل له مكاناً ونحوه أرض له، وتمكينه في الأرض إثباته فيها (٢). المدرار: المتتابع يقال: مطر مدرار وعطاء مدرار وهو في المطر أكثر، ومدرار مفعال من الدر للمبالغة كمذكار ومئنات ومهذار للكثير ذلك منه. الإنشاء: الخلق والإحداث من غير سبب، وكل من ابتدأ شيئاً فقد أنشأه، والنشأ: الاحداث واحدهم ناشىء كقولك: خادم وخدم. القرطاس: اسم لما يكتب عليه من رق وورق وغير ذلك، قال الشاعر وهو زهير:

لها أخاديد من آثار ساكنها كما تردد في قرطاسه القلم (٣)

ولا يسمى قرطاساً إلا إذا كان مكتوباً، وإن لم يكن مكتوباً فهو طرس وكاغد وورق، وكسر القاف أكثر استعمالاً وأشهر من ضمها وهو أعجمي وجمعه قراطيس. حاق يحيق حيقاً وحيوقاً وحيقاناً أي: أحاط، قاله الضحاك، ولا يستعمل إلا في الشر. قال الشاعر:

فأوطأ جرد الخيل عقر ديارهم وحاق بهم من بأس ضبة حائق(٤)

وقال الفرّاء: حاق به عاد عليه وبال مكره. وقال النضر: وجب عليه. وقال مقاتل: دار. وقيل: حلّ ونزل، ومن جعله مشتقاً من الحوق وهو ما استدار بالشيء فليس قوله بصحيح، لاختلاف المادتين، وكذلك من قال: أصله حق فأبدلت القاف الواحدة ياء كما قالوا: في تظننت: تظنيت، لأنها دعوى لا دليل على صحتها. سخر منه: هزأ به، والسخرى والاستهزاء والتهكم معناها متقارب. عاقبة الشيء: منتهاه وما آل اليه.

﴿الحمد شه الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هذه السورة مكية كلها. وقال الكسائي: إلا آيتين نزلتا بالمدينة وهما ﴿قل من أنزل الكتاب ﴾ [الانعام: ١٩] وما يرتبط بها.

<sup>(</sup>۱) البيت من [الطويل] لأبي العتاهية. انظر «ديوانه» (ص ٣٤)، «القرطبي» (٦/ ٣٦٠)، وفي «اللسان» بلفظ: وخلّفت في قرن. (١٣/ ٣٣٤) مادة (قرن).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۸).

 <sup>(</sup>٣) انظر «تفسير الماوردي» (٢/ ٩٥)، والأخدود: شقّان في الأرض غامضان مستطيلان.
 انظر «اللسان» (٣) ١٦١) مادة (خدد).

<sup>(</sup>٤) انظر «المحرر» (٢/٠/٢).

وقال ابن عباس: نزلت ليلاً بمكة حولها سبعون ألف ملك يجأرون بالتسبيح، إلا ست آيات ﴿قل تعالوا أتل﴾ [الأنعام: ١٥١] ﴿وما قدروا اللهِ [الأنعام: ٩١] ﴿ومن أظلم ممن افترى﴾ [الأنعام: ٩٣]. ﴿ ولو ترى إذ الظالمون ﴾ [الأنعام: ٩٣]. ﴿ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون ﴾ [الأنعام: ١١٤]. ﴿الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه﴾ [الانعام: ٢٠]، انتهى. وعنه أيضاً وعن مجاهد والكلبي: إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة ﴿قُلْ تَعَالُوا أَتُل﴾ [الانعام: ١٥١] إلى قوله ﴿لَعِلُكُم تَتَقُونُ﴾ [الأنعام: ١٥١] وقال قتادة: إلا ﴿وما قدروا الله حق قدره﴾ [الأنعام: ٩١] وهو الذي أنشأ، وذكر ابن العربي أن قوله: ﴿قُلُ لا أَجِدِ﴾ [الانعام: ١٤٥] نزل بمكة يوم عرفة. ومناسبة افتتاح هذه السورة لآخر المائدة أنه تعالى لما ذكر ما قالته النصاري في عيسي وأمه من كونهما إلهين من دون الله، وجرت تلك المحاورة وذكر ثواب ما للصادقين، وأعقب ذلك بأن له ملك السموات والأرض وما فيهنّ وأنه قادر على كل شيء، ذكر بأن الحمد له المستغرق جميع المحامد فلا يمكن أن يثبت معه شريك في الإلهية فيحمد، ثم نبه على العلة المقتضية لجميع المحامد والمقتضية، كون ملك السموات والأرض وما فيهن له بوصف ﴿خلق السموات والأرض﴾ لأن الموجد للشيء المنفرد باختراعه له الاستيلاء والسلطنة عليه، ولما تقدّم قولهم في عيسى وكفرهم بذلك وذكر الصادقين وجزاءهم أعقب ﴿خلق السموات والأرض﴾ بـ ﴿جعل الظلمات والنور﴾ فكان ذلك مناسباً للكافر والصادق، وتقدّم تفسير ﴿الحمد شُهُ [الفاتحة: ٢] في أول الفاتحة وتفسير ﴿خلق السموات والأرض) في قوله: ﴿إِنْ في خلق السموات والأرض) [البقرة: ١٦٤] في البقرة وجعل

قال ابن عطية: لا يجوز غير ذلك وتأمل لم خصت السموات والأرض بخلق والظلمات والنور بجعل (1). وقال الزمخشري ﴿جعل﴾ يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى أحدث وأنشأ، كقوله: ﴿وجعل الظلمات والنور﴾ [الأنماء: ١] وإلى مفعولين إذا كان بمعنى صير كقوله: ﴿وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا﴾ [الزخرف: ١٩] والفرق بين الخلق والجعل، أن الخلق فيه معنى التقدير وفي الجعل معنى التصيير كإنشاء شيء من شيء، أو تصيير شيء شيئاً، أو نقله من مكان إلى مكان، ومن ذلك ﴿وجعل منها زوجها﴾ [الأعراف: ١٨٩] ﴿وجعل الظلمات والنور﴾ لأن الظلمات من الإجرام المتكاثفة والنور من النار ﴿خلقناكم أزواجاً﴾ [النبا: ٨] ﴿وجعل الملائكة﴾ لا يصح لأنهم لم يصيروهم إناثاً، وإنما قال بعض النحويين: إنها بمعنى سمى وقول الطبري (٢) ﴿جعل﴾ هنا هي التي تتصرف في طرف الكلام كما تقول: جعلت أفعل كذا فكأنه قال: وجعل إظلامها وإنارتها تخليط، لأن تلك من أفعال المقاربة تدخل على المبتدأ

<sup>(</sup>۱) «ا**لمح**رر» (۲/۲۲۲).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/٥).

<sup>(</sup>٣) «الطبري» (٥/ ١٤٤، ١٤٤).

والخبر وهذه التي في الآية تعدت إلى مفعول واحد، فهما متباينان معنى واستعمالاً، وناسب عطف الصلة الثانية بمتعلقها من جمع الظلمات وإفراد النور على الصلة الأولى المتعلقة بجمع السموات وإفراد الأرض، وتقدّم في البقرة الكلام على جمع السموات وإفراد الأرض، وجمع الظلمات وإفراد النور، واختلف في المراد هنا بـ (الظلمات والنور) فقال قتادة والسدّي والجمهور: الليل والنهار.

وقال ابن عباس: الشرك والنفاق والكفر، والنور: الإسلام والإيمان والنبوة واليقين. وقال الحسن: الكفر والإيمان، وهو تلخيص قول ابن عباس واستدل لهذا بآية البقرة. وقال قتادة أيضاً: الجنة والنار خلق الجنة وأرواح المؤمنين من نور، والنار وأرواح الكافرين من ظلمة، فيوم القيامة يحكم لأرواح المؤمنين بالجنة لأنهم من النور خلقوا، وللكافرين بالنار لأنهم من الظلمة خلقوا، وقيل: الأجساد والأرواح. وقيل: شهوات النفوس وأسرار القلوب. وقيل: الجهل والعلم. وقال مجاهد: المراد حقيقة الظلمة والنور، لأن الزنادقة كانت تقول: الله يخلق الضوء وكل شيء حسن، وإبليس يخلق الظلمة وكل شيء قبيح فأنزلت رداً عليهم.

وقال أبو عبد الله الرازي: فيه قولان أحدهما: أنهما الأمران المحسوسان وهذا هو الحقيقة. والثاني: ما نقل عن ابن عباس والحسن قبل وهو مجاز. وقال الواحدي: يحمل على الحقيقة والمجاز معاً لا يمكن حمله عليهما، انتهى ملخصاً. وقال أبو عبد الله الرازي: ليست الظلمة عبارة عن كيفية وجودية مضادة للنور، والدليل عليه أنه إذا جلس اثنان بقرب السراج وآخر بالبعد منه، فالبعيد يرى القريب ويرى ذلك الهواء صافياً مضيئاً والقريب لا يرى البعيد. ويرى ذلك الهواء مظلماً، فلو كانت الظلمة كيفية وجودية لكانت حاصلة بالنسبة إلى هذين الشخصين المذكورين، وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن الظلمة ليست كيفية وجودية، وإذا ثبت ذلك فنقول: عدم المحدثات متقدم على وجودها فالظلمة متقدمة في التحقيق على النور فوجب تقديمها عليه في اللفظ، ومما يقوي ذلك ما روي في الأخبار الإلهية أنه تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره.

وروى ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم النور، فمن أصابه يومئذ من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل»(١). انتهى.

وقال أبو عبد الله بن أبي الفضل: قوله في الظلمة خطأ بل هي عبارة عن كيفية وجودية. مضادة للنور، والدليل على ذلك قوله: ﴿وجعل الظلمات والنور﴾ والعدم لا يقال فيه جعل و﴿ثم﴾ كما تقرر في اللسان العربي أصلها للمهلة في الزمان. وقال ابن عطية: ﴿ثم﴾ دالة على قبح فعل ﴿الذين كفروا﴾ لأن المعنى: أن خلقه ﴿السموات والأرض﴾ وغيرها قد تقرر وآياته قد

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد رقم (١٦٤٤)، والبزار (٢١٤٥) كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو وقال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ١٩٣، ١٩٤): رواه أحمد بإسنادين، والبزار والطبراني، ورجال أحد إسنادي أحمد ثقات.

سطعت وإنعامه بذلك قد تبين، ثم بعد هذا كله قد عدلوا بربهم فهذا كما تقول: يا فلان أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك ثم تشتمني أي: بعد وضوح هذا كله، ولو وقع العطف في هذا ونحوه بالواو لم يلزم التوبيخ كلزومه برثم (۱) انتهى.

وقال الزمخشري: (فإن قلت): فما معنى ثم؟ (قلت): استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته وكذلك ﴿ثم أنتم تمترون﴾ استبعاد لأن تمتروا فيه بعد ما ثبت أنه محييهم ومميتهم وباعثهم (٢)؛ انتهى. وهذا الذي ذهب إليه ابن عطية (٣) من أن ﴿ثم﴾ للتوبيخ، والزمخشري من أن ﴿ثم﴾ للاستبعاد ليس بصحيح لأن ﴿ثم﴾ لم توضع لذلك، وإنما التوبيخ أو الاستبعاد مفهوم من سياق الكلام لا من مدلول ثم، ولا أعلم أحداً من النحويين ذكر ذلك بل ﴿ثم﴾ هنا للمهلة في الزمان وهي عاطفة جملة اسمية على جملة اسمية، أخبر تعالى بأن الحمد له ونبه على العلة المقتضية للحمد من جميع الناس وهي خلق السموات والأرض والظلمات والنور، ثم أخبر أن الكافرين به ﴿يعدلون﴾ فلا يحمدونه.

وقال الزمخشري (فإن قلت): على مَ عطف قوله: ﴿ثم الذين كفروا﴾.

(قلت): إما على قوله: ﴿الحمد شه على معنى أن الله حقيق بالحمد على ما خلق، لأنه ما خلق إلا نعمة ﴿ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ﴾ فيكفرون نعمه، وإما على قوله: ﴿خلق السموات والأرض على معنى أنه خلق ما خلق، مما لا يقدر عليه أحد سواه ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء منه (٤) ؛ انتهى. وهذا الوجه الثاني الذي جوزه لا يجوز، لأنه إذ ذاك يكون معطوفاً على الصلة والمعطوف على الصلة صلة، فلو جعلت الجملة من قوله: ﴿ثم الذين كفروا ﴾ صلة لم يصح هذا التركيب لأنه ليس فيها رابط يربط الصلة بالموصول، إلا إن خرج على قولهم أبو سعيد الذي رويت عن الخدري يريد رويت عنه فيكون الظاهر قد وقع موقع المضمر، فكأنه قيل: ﴿ثم الذين كفروا به يعدلون ﴾ وهذا من الندور، بحيث لا يقاس عليه ولا يحمل كتاب الله عليه مع ترجيح حمله على التركيب الصحيح الفصيح .

﴿والذين كفروا﴾ الظاهر فيه العموم فيندرج فيه عبدة الأصنام وأهل الكتاب، عبدت النصارى المسيح واليهود عزيراً واتخذوا أحبارهم أرباباً من دون الله، والمجوس عبدوا النار، والمانوية عبدوا النور، ومن خصص الذين كفروا بالمانوية كقتادة أو بعبدة الأصنام أو بالمجوس حيث قالوا: الموت من أهرمن والحياة من الله، أو بأهل الكتاب كابن أبي أبزى فلا يظهر له دليل على التخصيص، والباء في ﴿بربهم﴾ يحتمل أن تتعلق بربعدلون﴾ وتكون الباء بمعنى: عن

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/۲۲۲).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/۲).

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (٢/٢).

أي: يعدلون عنه إلى غيره مما لا يخلق ولا يقدر، أو يكون المعنى: يعدلون به غيره أي: يسوون به غيره أي: يسوون به غيره في اتخاذه رباً وإلهاً وفي الخلق والإيجاد، وعدل الشيء بالشيء التسوية به، وفي الآية رد على القدرية في قولهم: الخير من الله والشر من الإنسان فعدلوا به غيره في الخلق والإيجاد.

﴿ هو الذي خلقكم من طين﴾ ظاهره أنا مخلوقون من طين، وذكر ذلك المهدوي ومكى والزهراوي عن فرقة فالنطفة التي يخلق منها الإنسان أصلها ﴿من طين﴾ ثم يقلبها الله نطفة. قال ابن عطية: وهذا يترتب على قول من يقول: يرجع بعد التولد والاستحالات الكثيرة نطفة، وذلك مردود عند الأصوليين(١)؛ انتهى. وقال النحاس: يجوز أن تكون النطفة خلقها الله ﴿من طين﴾ على الحقيقة ثم قلبها حتى كان الإنسان منها؛ انتهى. وقد روى أبو نعيم الحافظ عن بريد ابن مسعود حديثاً في الخلق آخره: "ويأخذ التراب الذي يدفن في بقعته ويعجن به نطفته»، فذلك قوله تعالى: ﴿منها خلقناكم وفيها نعيدكم﴾ [طه: ٥٥] الآية. وخرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «ما من مولود يولد إلا وقد در عليه من تراب حفرته»(٢٠). وقال أبو عبد الله الرازي ما ملخصه: وعندي فيه وجه آخر وهو أن الإنسان مخلوق من المني ومن دم الطمث المتولدين من الأغذية، والأغذية حيوانية، والقول في كيفية تولدها كالقول في الإنسان أو نباتية فثبت تولد الإنسان من النباتية وهي متولدة من الطين فكل إنسان متولد من الطين، وهذا الوجه أقرب إلى الصواب؛ انتهى. وهذا الذي ذكر أنه عنده وجه آخر وهو أقرب إلى الصواب، هو بسط ما حكاه المفسرون عن فرقة. وقال فيه ابن عطية: هو مردود عند الأصوليين يعنى القول: بالتوالد والاستحالات، والذي هو مشهور عند المفسرين أن المخلوق من الطين هنا هو آدم. قال قتادة ومجاهد والسدي وغيرهم: (٣) المعنى خلق آدم ﴿من طين﴾ والبشر من آدم فلذلك قال: ﴿خلقكم من طين﴾ وذكر ابن سعد في الطبقات عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «الناس ولد آدم وآدم من تراب »(٤). وقال بعض شعراء الجاهلية:

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) صعيف أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٨٠)، والديلمي في «زهر الفردوس» (١٧/٤) من حديث أبي هريرة، وفيه محمد بن إسحاق الأهوازي متهم بالوضع.

وأورده الديلمي في «الفردوس» (٢٠٨٨) من حديث أنس و(٢٠٨٩) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (٢٠٨٩)، وأخرجه ابن الجوزي في الواهيات (٣١٠) من حديث ابن مسعود، وأسانيده واهية، وانظر «اللكليء المصنوعة» للسيوطي (٣١٠١) وحديث ابن مسعود عند ابن الجوزي في الموضوعات أيضاً.

وانظر «تفسير القرطبي» رقم (٢٨٧٩) بتخريجي.

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/ ٢٦٦).

٤) حسن أخرجه ابن سعد (١/ ٢٣) وله شاهد أخرجه الترمذي (٣٢٧٠)، والبيهقي في «الشعب» (١٣٠٥) من حديث أنس، حديث ابن عمر، وإسناده غير قوي لأجل عبد الله بن جعفر، وأورده الديلمي (١٨٩١) من حديث أنس، وفي الباب من حديث أبي هريرة وابن عباس. انظر «تفسير القرطبي» رقم (٢٨٨٠) بتخريجي.

إلى عرق الثرى وشجت عروقي وهذا الموت يسلبني شبابي (۱) وفسره الشراح بأن عرق الثرى هو آدم، فعلى هذا يكون التأويل على حذف مضاف إما في خلقكم أي: خلق أصلكم، وإما في أمن طين أي: من عرق طين وفرعه.

﴿ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون﴾ ﴿قضى﴾ إن كانت هنا بمعنى قدر وكتب، كانت ﴿ثُم﴾ هنا للترتيب في الذكر لا في الزمان لأن ذلك سابق على خلقنا، إذ هي صفة ذات وإن كانت بمعنى أظهر، كانت للترتيب الزماني على أصل وضعها، لأن ذلك متأخر عن خلقنا فهي صفة فعل، والظاهر من تنكير الأجلين أنه تعالى أبهم أمرهما. وقال الحسن ومجاهد، وعكرمة، وخصيف، وقتادة: الأول: أجل الدنيا من وقت الخلق إلى الموت، والثاني: أجل الآخرة لأن الحياة في الآخرة لا انقضاء لها، ولا يعلم كيفية الحال في هذا الأجل إلا الله تعالى، وروي عن ابن عباس أن الأول: هو وفاته بالنوم، والثاني: بالموت. وقال أيضاً: الأول: أجل الدنيا، والثاني: الآخرة. وقال مجاهد أيضاً: الأول: الآخرة، والثاني: الدنيا. وقال ابن زيد: الأول: هو في وقت أخذ الميثاق على بني آدم حين استخرجهم من ظهر آدم، والمسمى في هذه الحياة الدنيا. وقال أبو مسلم: الأول: أجل الماضين، والثاني: أجل الباقين، ووصفه بأنه مسمى عنده لأنه تعالى مختص به بخلاف الماضين، فإنهم لما ماتوا علمت آجالهم. وقيل: الأول: ما بين أن يخلق إلى أن يموت، والثاني: ما بين الموت والبعث، وهو البرزخ. وقيل: الأول: مقدار ما انقضى من عمر كل إنسان، والثاني: مقدار ما بقي. وقيل: الأول: أجل الأمم السالفة، والثاني: أجل هذه الأمة. وقيل: الأول: ما علمناه أنه لا نبي بعد محمد عَلَيْهِ، والثاني: من الآخرة، وقيل: الأول: ما عرف الناس من آجال الأهلة والسنين والكواثن، والثاني: قيام الساعة. وقيل: الأول: من أوقات الأهلة وما أشبهها، والثاني: موت الإنسان. وقال ابن عباس ومجاهد أيضاً ﴿قضىٰ أجلا﴾ بانقضاء الدنيا، والثاني: لابتداء الآخرة. وروي عن ابن عباس أنه قال: لكل أحد أجلان، فإن كان تقياً وصولاً للرحم زيد له من أجل البعث في أجل العمر، وإن كان بالعكس نقص من أجل العمر وزيد في أجل البعث. وقال أبو عبد الله الرازي: لكل إنسان أجلان الطبيعي والاخترامي. فالطبيعي: هو الذي لو بقي ذلك المزاج مصوناً عن العوارض الخارجة لانتهت مدة بقائه إلى الأوقات الفلكية. والاخترامي: هو الذي يحصل بسبب الأسباب الخارجية كالحرق والغرق ولدغ الحشرات، وغيرها من الأمور المنفصلة، انتهى. وهذا قول المعتزلة وهو نقله عنهم وقال: هذا قول حكماء الإسلام، انتهى. ومعنى ﴿مسمى عنده﴾ معلوم عنده أو مذكور في اللوح المحفوظ، وعنده: مجاز عن علمه، ولا يراد به المكان.

<sup>(</sup>۱) البيت من [الوافر] لامرىء القيس. انظر «اللسان» (۳۹۸/۲) مادة (وشج)، وشجت العروق والأغصان: اشتبكت.

وقال الزمخشري (١): (فإن قلت): المبتدأ النكرة إذا كان خبره ظرفاً وجب تقديمه فلم جاز تقديمه في قوله: ﴿وَأَجِل مسمى عنده﴾.

(قلت): لأنه تخصيص بالصفة فقارب المعرفة، كقوله: ﴿ولعبد مؤمن خير من مشرك﴾ [البقرة: ٢٢١] انتهى. وهذا الذي ذكره من مسوغ الابتداء بالنكرة لكونها وصفت لا يتعين هنا أن يكون هو المسوغ، لأنه يجوز أن يكون المسوغ هو التفصيل لأن من مسوغات الابتداء بالنكرة، أن يكون الموضع موضع تفصيل نحو قوله:

إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق وشق عندنا لم يحول(٢)

وقد سبق كلامنا على هذا البيت وبينا أنه لا يجوز أن يكون عندنا في موضع الصفة، بل يتعين أن يكون في موضع الخبر.

وقال الزمخشري: (فإن قلت): الكلام السائر أن يقال: عندي ثوب جيد ولي عبد كيس وما أشبه ذلك.

(قلت): أوجبه أن المعنى: وأي أجل مسمى عنده تعظيماً لشأن الساعة فلما جرى فيه هذا المعنى وجب التقديم (٢)؛ انتهى. وهذا لا يجوز لأنه إذا كان التقدير: وأي أجل مسمى عنده كانت أي صفة لموصوف محذوف تقديره: وأجل أي أجل مسمى عنده ولا يجوز حذف الصفة إذا كانت أياً ولا حذف موصوفها وإبقاؤها، فلو قلت: مررت بأي رجل، تريد برجل أيّ رجل، لم يجز.

و (تمترون) معناه تشكون أو تجادلون جدال الشاكين، والتماري المجادلة على مذهب الشك قاله بعض المفسرين. والكلام في (ثم) هنا كالكلام فيها في قوله: (ثم الذين كفروا) والذي يظهر لي أن قوله تعالى: (هو الذي خلقكم) على جهة الخطاب، هو التفات من الغائب الذي هو قوله (ثم الذين كفروا) وإن كان الخلق وقضاء الأجل ليس مختصاً بالكفار إذ اشترك فيه المؤمن والكافر، لكنه قصد به الكافر تنبيها له على أصل خلقه وقضاء الله تعالى عليه وقدرته، وإنما قلت إنه من باب الالتفات لأن قوله (ثم أنتم تمترون) لا يمكن أن يندرج في هذا الخطاب من اصطفاه الله بالنبوة والإيمان.

وهو الله في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون لما تقدم ما يدل على القدرة التامة والاختيار، ذكر ما يدل على العلم التام فكان في التنبيه على هذه الأوصاف دلالة على كونه تعالى قادراً مختاراً عالماً بالكليات والجزئيات وإبطالاً لشبه منكر المعاد، والظاهر أن (هو) ضمير عائد على ما عادت عليه الضمائر قبله، وهو: الله، وهذا قول

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۲، ۷).

<sup>(</sup>٢) البيت من [الطويل] لامرىء القيس، انظر (ديوانه) (ص ١٢).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/٧).

الجمهور قاله الكرماني. وقال أبو علي: هو ضمير الشأن ﴿واللهِ مبتدأ خبره ما بعده، والجملة مفسرة لضمير الشأن وإنما فر إلى هذا لأنه إذا لم يكن ضمير الشأن، كان عائداً على الله تعالى فيصير التقدير: الله والله فينعقد مبتدأ وخبر من اسمين متحدين لفظاً ومعنى لا نسبة بينهما إسنادية، وذلك لا يجوز، فلذلك والله أعلم تأول أبو على الآية على أن الضمير ضمير الأمر والله خبره: يعلم و﴿ فِي السموات وفي الأرض ﴾ متعلق بيعلم والتقدير: الله يعلم ﴿ فِي السموات وفي الأرض ﴾ ﴿سركم وجهركم﴾ ذهب الزجاج إلى أن قوله: ﴿في السموات﴾ متعلق بما تضمنه اسم الله من المعاني، كما يقال: أمير المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب. قال ابن عطية: وهذا عندي أفضل الأقوال وأكثرها إحرازأ لفصاحة اللفظ وجزالة المعنى وإيضاحه أنه أراد أن يدل على خلقه وإيثار قدرته وإحاطتُه واستيلائه، ونحو هذه الصفات فجمع هذه كلها في قوله ﴿وَهُو اللَّهِ أَي: الذي له هذه كلها ﴿في السموات وفي الأرض﴾ كأنه قال: وهو الخالق الرازق والمحيي المحيط في السموات وفي الأرض كما تقول: زيد السلطان في الشام والعراق، فلو قصدت ذات زيد لقلت محالاً، وإذا كان مقصد قولك: زيد السلطان الآمر الناهي الناقض المبرم الذي يعزل ويولي في الشام والعراق، فأقمت السلطان مقام هذه كلها كان فصيحاً صحيحاً فكذلك في الآية أقام لفظة ﴿اللهِ مقام تلك الصفات المذكورة؛ انتهى(١١). وما ذكره الزجاج وأوضحه ابن عطية صحيح من حيث المعنى، لكن صناعة النحو لا تساعد عليه لأنهما زعما أن ﴿في السموات﴾ متعلق بلفظ ﴿الله الما تضمنه من المعاني ولا تعمل تلك المعاني جميعها في اللفظ، لأنه لو صرح بها جميعها لم تعمل فيه بل العمل من حيث اللفظ لواحد منها، وإن كان ﴿في السموات متعلقاً بها جميعها من حيث المعنى، بل الأولى أن يعمل في المجرور ما تضمنه لفظ ﴿الله ﴾ من معنى الألوهية وإن كان لفظ ﴿الله علماً لأن الظرف والمجرور قد يعمل فيهما العلم بما تضمنه من المعنى، كما قال: أنا أبو المنهال بعض الأحيان (٢). فبعض: منصوب بما تضمنه أبو المنهال كأنه قال: أنا المشهور بعض الأحيان.

وقال الزمخشري نحواً من هذا قال: ﴿في السموات﴾ متعلق بمعنى اسم الله، كأنه قيل: وهو المعبود فيهما، ومنه قوله: ﴿وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله﴾ [الزخرف: ١٨٤] أي: وهو المعروف بالإلهية أو المتوحد بالإلهية فيها، أو هو الذي يقال له: الله فيها لا يشرك في هذا الاسم (٢)؛ انتهى، فانظر تقاديره كلها كيف قدر العامل واحداً من المعاني لا جميعها، وقالت فرقة: ﴿هو﴾ على تقدير صفة حذفت وهي مرادة في المعنى، كأنه قيل: هو الله المعبود ﴿في السموات وفي الأرض﴾، وقالت فرقة: ﴿وهو الله﴾ تم الكلام هنا. ثم استأنف ما بعده وتعلق المجرور براعلم﴾ وقالت فرقة:

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/۲۲).

<sup>(</sup>٢) لم أجده في مصدر آخر.

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/٧).

﴿وهو الله علم وهو ﴿ وَمِي السموات وفي الأرض ﴾ متعلق بمفعول ﴿ يعلم ﴾ وهو ﴿ سركم وجهركم ﴾ والتقدير: يعلم سركم وجهركم في السموات وفي الأرض، وهذا يضعف لأن فيه تقديم معمول المصدر الموصول عليه والعجب من النحاس حيث قال: هذا من أحسن ما قيل فيه، وقالت فرقة: هو ضمير الأمر، والله: مرفوع على الابتداء وخبره ﴿ في السموات ﴾ والجملة خبر عن ضمير الأمر وتم الكلام. ثم استأنف فقال: ﴿ وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ﴾ أي: ويعلم في الأرض.

وقال ابن جرير(١) نحواً من هذا، إلا أن ﴿هو﴾ عائد على ما عادت عليه الضمائر قبل وليس ضمير الأمر. وقيل: يتعلق ﴿في السموات﴾ بقوله: ﴿تكسبون﴾ وهذا خطأ، لأن ﴿ما﴾ موصولة بر تكسبون وسواء كانت حرفاً مصدرياً أم اسماً بمعنى الذي، فإنه لا يجوز تقديم معمول الصلة على الموصول. وقيل: ﴿ فِي السموات ﴾ حال من المصدر الذي هو ﴿ سركم وجهركم ﴾ تقدم على ذي الحال وعلى العامل. وقال الزمخشري: يجوز أن يكون ﴿الله في السموات ﴾ خبراً بعد خبر على معنى أنه الله وأنه في السموات والأرض بمعنى: أنه عالم بما فيهما، لا يخفي عليه منه شيء منه كأن ذاته فيها وهو ضعيف، لأن المجرور بفي لا يدل على وصف خاص إنما يدل على كون مطلق وعلى هذه الأقوال ينبني إعراب هذه الآية، وإنما ذهب أهل العلم إلى هذه التأويلات والخروج عن ظاهر ﴿في السموات وفي الأرض﴾ لما قام عليه دليل العقل من استحالة حلول الله تعالى في الأماكن ومماسة الأجرام ومحاذاته لها وتحيزه في جهة (٢٦)، قال معناه وبعض لفظه ابن عطية، وفي قوله: ﴿يعلم سركم﴾ إلى آخره خبر في ضمنه تحذير وزجر. قال أبو عبد الله الرازي: المراد بالسرّ: صفات القلوب وهو الدواعي والصوارف، وبالجهر أعمال الجوارح، وقدم السرّ لأن ذكر المؤثر في الفعل هو مجموع القدرة مع الداعي، فالداعية التي هي من باب السرّ هي المؤثرة في أعمال الجوارح المسماة بالجهر، وقد ثبت أن العلم بالعلة علة العلم بالمعلول والعلة متقدّمة على المعلول والمقدم بالذات يجب تقديمه بحسب اللفظ، انتهى.

وقال التبريزي: معناه يعلم ما تخفونه من أعمالكم ونياتكم وما تظهرون من أعمالكم وما تكسبون، عام لجميع الاعتقادات والأقوال والأفعال وكسب كل إنسان عمله المفضي به إلى اجتلاب نفع أو دفع ضرّ ولهذا لا يوصف به الله تعالى. وقال أبو عبد الله الرازي: وفي أول كلامه شيء من معنى كلام الزمخشري يجب حمل قوله: ﴿ما تكسبون﴾ على ما يستحقه الإنسان على فعله من ثواب وعقاب، فهو محمول على المكتسب كما يقال: هذا المال كسب فلان أي: مكتسبه، ولا يجوز حمله على نفس الكسب وإلا لزم عطف الشيء على نفسه، وفي هذه الآية رد على المعطلة والثنوية والحشوية والفلاسفة؛ انتهى.

<sup>(</sup>۱) الطبري (۱٤٨/٥).

<sup>(</sup>٢) (الكشاف) (٢/٧).

وقال الزمخشري: (فإن قلت): كيف موقع قوله ﴿يعلم سركم وجهركم﴾؟ (قلت): إن أراد المتوحد بالإلهية كان تقريراً له، لأن الذي استوى في علمه السرّ والعلانية، هو الله وحده وكذلك إذا جعلت ﴿في السموات﴾ خبراً بعد خبر وإلا فهو كلام مبتدأ أو خبر ثالث(١)، انتهى. وهذا على مذهب من يجيز أن يكون للمبتدأ أخبار متعددة.

﴿ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ﴿ من ﴾ الأولى زائدة لاستغراق الجنس، ومعنى الزيادة فيها أن ما بعدها معمول لما قبلها فاعل بقوله ﴿ تأتيهم ﴾ فإذا كانت النكرة بعدها مما لا يستعمل إلا في النفي العام، كانت ﴿ من ﴾ لتأكيد الاستغراق، نحو ما في الدار من أحد، وإذا كانت مما يجوز أن يراد بها الاستغراق، ويجوز أن يراد بها نفي الوحدة أو نفي الكمال كانت ﴿ من ﴾ دالة على الاستغراق نحو: ما قام من رجل، و ﴿ من ﴾ الثانية للتبعيض. قال الزمخشري: يعني وما يظهر لهم قط دليل من الأدلة التي يجب فيها النظر والاستدلال والاعتبار إلا كانوا عنه ﴿ معرضين ﴾ تاركين للنظر، لا يلتفتون إليه ولا يرفعون به رأساً لقلة خوفهم وتدبرهم للعواقب (٢) ؛ انتهى.

واستعمال الزمخشري قط مع المضارع في قوله: وما يظهر لهم قط دليل ليس بجيد، لأن قط ظرف مختص بالماضي إلا إن كان أراد بقوله: وما يظهر وما ظهر ولا حاجة إلى استعمال ذلك. وقيل: ﴿الآية﴾ هنا العلامة على وحدانية الله وانفراده بالألوهية. وقيل: الرسالة. وقيل: المعجز المخارق. وقيل: القرآن. ومعنى ﴿عنها﴾ أي: عن قبولها أو سماعها، والإعراض ضد الإقبال، وهو مجاز إذ حقيقته في الأجسام، والجملة من قوله: ﴿كانوا﴾ ومتعلقها في موضع الحال فيكون ﴿تأتيهم﴾ ماضي المعنى لقوله: ﴿كانوا﴾ أو يكون ﴿كانوا﴾ مضارع المعنى لقوله: ﴿تأتيهم﴾ ولا يأتي ماضياً إلا بأحد شرطين أحدهما: أن يسبقه فعل كما في هذه الآية، والثاني: أن تدخل على ذلك الماضي قد، نحو: ما زيد إلا قد ضرب عمراً، وهذا التفات وخروج من الخطاب إلى الغيبة والضمير عائد على ﴿الذين كفروا﴾. وتضمنت هذه الآية مذمة هؤلاء ﴿الذين كفروا﴾ بأنهم يعرضون عن كل آية ترد عليهم، ولما تقدّم ما يتعلق بتقرير النبوة وبين فيه أنهم أعرضوا عن تأمل الدلائل، ويدل ذلك على أن التقليد باطل وأن التأمل في الدلائل واجب ولذلك ذموا بإعراضهم عن الدلائل.

﴿ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم ﴾ ﴿ الحق ﴾ القرآن أو الإسلام أو محمد ﷺ أو انشقاق ألقمر أو الوعد أو الوعيد، أقوال والذي يظهر أنه الآية التي تأتيهم، وكأنه قيل: فقد كذبوا بالآية التي تأتيهم وهي ﴿ الحق ﴾ فأقام الظاهر مقام المضمر، لما في ذلك من وصفه بالحق وحقيقته كونه من

<sup>(</sup>١) «الكشاف» (٢/٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

آيات الله تعالى، وظاهر قوله ﴿فقد كذبوا﴾ أن الفاء للتعقيب وأن إعراضهم عن الآية أعقبه التكذيب. وقال الزمخشري: ﴿فقد كذبوا﴾ مردود على كلام محذوف كأنه قيل: إن كانوا معرضين عن الآيات، ﴿فقد كذبوا﴾ بما هو أعظم آية وأكبرها وهو الحق لما جاءهم، يعني: القرآن الذي تحدوا به على تبالغهم في الفصاحة فعجزوا عنه (۱)؛ انتهى. ولا ضرورة تدعو إلى شرط محذوف إذ الكلام منتظم بدون هذا التقدير.

﴿ فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ﴾ هذا يدل على أنهم وقع منهم الاستهزاء، فيكون في الكلام معطوف محذوف دل عليه آخر الآية وتقديره: واستهزؤوا به فسوف يأتيهم وهذه رتب ثلاث صدرت من هؤلاء الكفار، الإعراض عن تأمل الدلائل ثم أعقب الإعراض التكذيب، وهو أزيد من الإعراض إذ المعرض قد يكون غافلاً عن الشيء، ثم أعقب التكذيب الاستهزاء، وهو أزيد من التكذيب إذ المكذب قد لا يبلغ إلى حدّ الاستهزاء، وهذه هي المبالغة في الإنكار، والنبأ: الخبر الذي يعظم وقعه، وفي الكلام حذف مضاف أي: ﴿فسوف يأتيهم مضمن ﴿أَنْبَاء﴾ فقال قوم: المراد ما عذبوا به في الدنيا من القتل والسبي والنهب والإجلاء وغير ذلك، وخصص بعضهم ذلك بيوم بدر. وقيل: هو عذاب الآخرة، وتضمنت هذه الجملة التهديد والزجر والوعيد كما تقول: اصنع ما تشاء فسيأتيك الخبر، وعلق التهديد بالاستهزاء دون الإعراض والتكذيب لتضمنه إياهما، إذ هو الغاية القصوى في إنكار الحق. وقال الزمخشري: وهو القرآن أي: أخباره وأحواله بمعنى: سيعلمون بأي شيء استهزؤوا وسيظهر لهم أنه لم يكن موضع استهزاء، وذلك عند إرسال العذاب عليهم في الدنيا أو يوم القيامة أو عند ظهور الإسلام وعلو كلمته<sup>(۲)</sup>؛ انتهى. وهو على عادته في الإسهاب وشرح اللفظ والمعنى مما لا يدلان عليه، وجاء هنا تقييد الكذب بالحق والتنفيس برسوف، وفي الشعراء ﴿فقد كذبوا فسيأتيهم﴾ [الشعراء: ٦] لأن الأنعام متقدمة في النزول على الشعراء، فاستوفى فيها اللفظ وحذف من الشعراء وهو مراداً حالة على الأول وناسب الحذف الاختصار في حرف التنفيس، فجاء بالسين والظاهر أن ما في قوله: ﴿ مَا كَانُوا﴾ موصولة اسمية بمعنى: الذي والضمير في ﴿ بِهِ ﴾ عائد عليها. وقال ابن عطية: يصح أن تكون مصدرية التقدير: أنباء كونهم مستهزئين، فعلى هذا يكون الضمير في ﴿به ﴾ عائد على الحق لا على ما إلا عالى مذهب الأخفش حيث زعم أن ﴿ما ﴾ المصدرية اسم لا حرف، ولا ضرورة تدعو إلى كونها مصدرية<sup>(٣)</sup>.

﴿الم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين﴾

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۸).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/۸).

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/ ٢٦٨).

لما هددهم وأوعدهم على إعراضهم وتكذيبهم واستهزائهم، أتبع ذلك بما يجري مجرى الموعظة والنصيحة، وحض على الاعتبار بالقرون الماضية و بروا هنا بمعنى يعلموا، لأنهم لم يبصروا هلاك القرون السالفة، و حكم في موضع المفعول ب أهلكنا و بروا معلقة والجملة في موضع مفعولها، و من الأولى لابتداء الغاية و من الثانية للتبعيض، والمفرد بعدها واقع موقع الجمع، ووهم الحوفي في جعله (من الثانية بدلاً من الأولى وظاهر الإهلاك أنه حقيقة، كما أهلك قوم نوح وعاداً وثمود غيرهم، ويحتمل أن يكون معنوياً بالمسخ قردة وخنازير، والضمير في بروا عائد على من سبق من المكذبين المستهزئين و للكم خطاب لهم فهو التفات، والمعنى: أن القرون المهلكة أعطوا من البسطة في الدنيا والسعة في الأموال ما لم يعط هؤلاء الذين حضوا على الاعتبار بالأمم السالفة وما جرى لهم، وفي هذا الالتفات تعريض بقلة تمكين هؤلاء ونقصهم عن أحوال من سبق، ومع تمكين أولئك في الأرض فقد حل بهم الهلاك، تمكين هؤلاء ونقصهم على قلتكم وضيق خطتكم؟ فالهلاك إليكم أسرع من الهلاك إليهم.

وقال ابن عطية: والمخاطبة في (لكم) هي للمؤمنين ولجميع المعاصرين لهم وسائر الناس كافة، كأنه قال: ما لم نمكن يا أهل هذا العصر لكم، ويحتمل أن يقدر معنى القول لهؤلاء الكفرة، كأنه قال: يا محمد قل لهم (ألم يروا كم أهلكنا) الآية. وإذا أخبرت أنك لهؤلاء الكفرة، كأنه قال: يا محمد قل لهم (ألم يروا كم أهلكنا) الآية. وإذا أخبرت أنك قلت: لو قيل له أو أمرت أن يقال له فلك في فصيح كلام العرب أن تحكي الألفاظ المقولة بعينها، فتجيء بلفظ المخاطبة، ولك أن تأتي بالمعنى في الألفاظ ذكر غائب دون مخاطبة (۱۱) انتهى. فتقول: قلت لزيد ما أكرمك وقلت لزيد ما أكرمه. والضمير في (مكناهم) عائد على كم مراعاة لمعناها، لأن معناها جمع والمراد بها الأمم، وأجاز الحوفي وأبو البقاء أن يعود على ﴿وَمِن وَدِن وَدِن جَرى مجرى التبيين ولم يحدث عنها بالإهلاك على (قرن وذلك ضعيف، لأن (من قرن) تمييز للأكم) فكم هي المحدث عنها بالإهلاك عنه، وأجاز أبو البقاء أن يكون (كم) هنا ظرفاً وأن يكون مصدراً، أي: كم أزمنة أهلكنا؟ أو عنه، وأجاز أبو البقاء أن يكون (همكنا من قرن) على زيادة من وهذا الذي أجازه لا يجوز، لأنه لا يقع إذ ذاك المفرد موقع الجمع بل تدل على المفرد، لو قلت: كم أزماناً ضربت رجلاً أو كم مرة ضربت رجلاً ولم يكن مدلوله مدلول رجال، لأن السؤال إنما هو عن عدد الأزمان أو المرات فيها رجل، ولأن هذا الموضع ليس من مواضع زيادة (من) لأنها لا تزاد إلا في الستفهام المراد به النفي، والاستفهام هنا ليس محضاً ولا يراد به النفي.

والظاهر أن قوله: ﴿مكناهم﴾ جواب لسؤال مقدر كأنه قيل: ما كان من حالهم؟ فقيل: ﴿مكناهم في الأرض﴾. وقال أبو البقاء: ﴿مكناهم﴾ في موضع خبر صفة ﴿لقرن﴾ وجمع على المعنى، وما قاله أبو البقاء ممكن، و﴿ما﴾ في قوله: ﴿ما لم نمكن لكم﴾ جوزوا في إعرابها أن

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/ ۲۲۹).

تكون بمعنى الذي ويكون التقدير: التمكين الذي ﴿لم نمكن لكم﴾ فحذف المنعوت وأقيم النعت مقامه، ويكون الضمير العائد على ﴿ما﴾ محذوفاً أي: ما لم نمكنه لكم وهذا لا يجوز، لأن ﴿ما﴾ بمعنى الذي لا يكون نعتاً للمعارف وإن كان مدلولها مدلول الذي، بل لفظ الذي هو الذي يكون نعتاً للمعارف، لو قلت: ضربت الضرب ما ضرب زيد تريد الذي ضرب زيد لم يجز، فلو قلت: الضرب الذي ضربه زيد جاز.

وجوزوا أيضاً أن يكون نكرة صفة لمصدر محذوف تقديره: تمكيناً لم نمكنه لكم، وهذا أيضاً لا يجوز لأن (ما) النكرة الصفة لا يجوز حذف موصوفها، لو قلت: قمت ما، أو ضربت ما، وأنت تريد قمت قياماً ما، وضربت ضرباً ما، لم يجز، وهذان الوجهان أجازهما الحوفي وأجاز أبو البقاء أن يكون (ما) مفعولاً به بتمكن على المعنى، لأن المعنى أعطيناهم ما لم نعطكم، وهذا الذي أجازه تضمين والتضمين لا ينقاس، وأجاز أيضاً أن تكون (ما) مصدرية والزمان محذوف أي: مدة (ما لم نمكن لكم) ويعني: مدة انتفاء التمكين لكم، وأجاز أيضاً أن تكون نكرة موصوفة بالجملة المنفية بعدها أي: شيئاً لم نمكنه لكم، وحذف العائد من الصفة على الموصوف، وهذا أقرب إلى الصواب، وتعدى مكن هنا للذوات بنفسه وبحرف الجر، والأكثر تعديته باللام (مكنا ليوسف في الأرض) [يوسف: ٢١] (إنا مكنا له في الأرض) [الكهف: ٤٨] (أو لم نمكن لهم) [القصص: ٥٠]. وقال أبو عبيدة: (مكناهم) ومكنا لهم رسل اللبن، وهو ما ينزل من الضرع متتابعاً و (السماء) السماء: المظلة، قالوا: لأن المطر ينزل منها إلى السحاب، ويكون على حذف مضاف أي: مطر السماء ويكون (مدراو) حالاً من ذلك المضاف المحذوف. وقيل: (السماء): المطر، وفي الحديث: «في أثر سماء كانت من المضاف المحذوف. وقيل: (السماء): المطر، وفي الحديث: «في أثر سماء كانت من الليل» (١٠)، وتقول العرب: ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم، يريدون المطر، وقال الشاعر:

إذا نسزل السسماء بأرض قسوم وعسناه وإن كانوا غضابا(٢)

و (مدراراً) على هذا حال من نفس (السماء). وقيل: (السماء) هنا السحاب ويوصف بالمدرار، فمدراراً حال منه و (مدراراً) يوصف به المذكر والمؤنث وهو للمبالغة في اتصال المطر ودوامة وقت الحاجة، لا إنها ترفع ليلاً ونهاراً فتفسد قاله ابن الأنباري. ولأن هذه الأوصاف إنما ذكرت لتعديد النعم عليهم ومقابلتها بالعصيان، (وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم) تقدّم ذكر كيفية جريان الأنهار من التحت في أوائل البقرة. وقد أعرب من فسر (الأنهار) هنا بالخيل كما قيل في قوله: (وهذه الأنهار تجري من تحتي) [الزخرف: ١٥] وإذا كان

<sup>(</sup>١) هو بعض حديث ليلة القدر، وسيأتي في سورة القدر.

 <sup>(</sup>۲) البيت من [الوافر] لمعاوية بن مالك، انظر «الأصمعيات» (۲۱٤)، «القرطبي» (٦/ ٣٦١)، «المحرر» (٢/ ٢١٩).

الفرس سريع العدو واسع الخطو ووصف بالبحر وبالنهر، والمعنى: أنه تعالى مكنهم التمكين البالغ ووسع عليهم الرزق فذكر سببه وهو تتابع الأمطار على قدر حاجاتهم وإمساك الأرض ذلك الماء، حتى صارت الأنهار تجري من تحتهم فكثر الخصب فأذنبوا فأهلكوا بذنوبهم، والظاهر أن الذنوب هنا هي كفرهم وتكذيبهم برسل الله وآياته، والإهلاك هنا لا يراد به مجرد الإفناء والإماتة بل المراد الإهلاك الناشىء عن الذنوب والأخذ به كقوله تعالى: ﴿فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا السناء قرن العنكبوت: ٤٠]، لأن الإهلاك بمعنى الإماتة مشترك فيه الصالح والطالح، وفائدة ذكر إنشاء قرن أخرين بعدهم، إظهار القدرة التامّة على إفناء ناس وإنشاء ناس فهو تعالى لا يتعاظمه أن يهلك قرناً ويخرب بلاده وينشىء مكانه آخر يعمر بلاده وفيه تعريض للمخاطبين، بإهلاكهم إذا عصوا كما أهلك من قبلهم ووصف قرناً ﴿بآخرين هو جمع حملاً على معنى قرن، وكان الحمل على المعنى أفصح لأنها فاصلة رأس آية.

﴿ ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ﴾ سبب نزولها اقتراح عبد الله بن أبي أمية وتعنته إذ قال للنبيّ ﷺ: لا أؤمن لك حتى تصعد إلى السماء، ثم تنزل بكتاب فيه من ربّ العزة إلى عبد الله بن أبي أمية يأمرني بتصديقك، وما أراني مع هذا كنت أصدقك(١). ثم أسلم بعد ذلك وقتل شهيداً بالطائف. ولما ذكر تعالى تكذيبهم بالحق لما جاءهم ثم وعظهم وذكرهم بإهلاك القرون الماضية بذنوبهم ذكرهم مبالغتهم في التكذيب بأنهم لو رأوا كلاماً مكتوباً ﴿في قرطاس﴾ ومع رؤيتهم جسوه بأيديهم، لم تزدهم الرؤية واللمس إلا تكذيباً وادعوا أن ذلك من باب السحر لا من باب المعجز عناداً وتعنتاً، وإن كان من له أدنى مسكة من عقل لا ينازع فيما أدركه بالبصر عن قريب ولا بما لمسته يده، وذكر اللمس لأنهم لم يقتصروا على الرّؤية لئلا يقولوا ﴿سكرت أبصارنا﴾ [الحجر: ١٥]، ولما كانت المعجزات مرثيات ومسموعات ذكر الملموسات مبالغة في أنهم لا يتوقفون في إنكار هذه الأنواع كلها حتى أن الملموس باليد هو عندهم مثل المرئي بالعين والمسموع بالأذن، وذكر اليد هنا فقيل: مبالغة في التأكيد، ولأن اليد أقوى في اللمس من غيرها من الأعضاء. وقيل: الناس منقسمون إلى بصراء وأضراء، فذكر الطريق الذي يحصل به العلم للفريقين. وقيل: علقه باللمس باليد لأنه أبعد عن السحر. وقيل: اللمس باليد مقدمة الإبصار ولا يقع مع التزوير. وقيل: اللمس يطلق ويراد به الفحص عن الشيء والكشف عنه، كما قال: ﴿وَأَنَا لَمُسْنَا السَّمَاءُ﴾ [الجن: ٨] فذكرت اليد حتى يعلم أنه ليس المراد به ذلك اللمس، وجاء (لقال الذين كفروا) لأن مثل هذا الغرض يقتضي انقسام الناس إلى مؤمن وكافر، فالمؤمن يراه من أعظم المعجزات، والكافر يجعله من باب السحر، ووصف السحر بـ﴿مبين﴾ إما لكونه بيناً في نفسه، وإما لكونه أظهر غيره.

﴿ وقالوا لولا أنزل عليه ملك ﴾ قال ابن عباس: قال النضر بن الحارث وعبد الله بن أبي

<sup>(</sup>١) لم أجده، ويأتي في سورة النحل نحو هذا المعنى.

أمية ونوفل بن خالد: يا محمد لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة، يشهدون أنه من عند الله وأنك رسوله؛ انتهى. والظاهر أن قوله: ﴿وقالوا﴾ استئناف إخبار من الله، حكى عنهم أنهم قالوا ذلك ويحتمل أن يكون معطوفاً على جواب لو أي: ﴿لقال الذين كفروا﴾ ولقالوا: ﴿لولا أنزل عليه ملك﴾ فلا يكون إذ ذاك هذان القولان المرتبان على تقدير إنزال الكتاب في قرطاس واقعين، لأن التنزيل لم يقع وكان يكون القول الثاني غاية في التعنت، وقد أشار إلى هذا الاحتمال أبو عبد الله بن أبي الفضل قال: في الكلام حذف تقديره: ولو أجبناهم إلى ما سألوا لم يؤمنوا وقالوا: لولا أنزل عليه ملك وظاهر الآية يقتضي أنها في كفار العرب، وذكر بعض الناس أنها في أهل الكتاب والضمير في ﴿عليه﴾ عائد على محمد كفار العرب، وذكر بعض الناس أنها في أهل الكتاب والضمير في ﴿عليه﴾ عائد على محمد كللتحضيض وهذا قول من تعنت وأنكر النبوات.

﴿ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر﴾ أي ﴿ولو أنزلنا﴾ عليه ﴿ملكاً﴾ يشاهدونه لقامت القيامة قاله مجاهد. وقال ابن عباس وقتادة والسدّي: في الكلام حذف تقديره: ﴿ولو أنزلنا ملكاً﴾ فكذبوه ﴿لقضي الأمر﴾ بعذابهم ولم يؤخروا حسب ما سلف في كل أمة. وقالت فرقة: معنى ﴿لقضي الأمر﴾ لماتوا من هول رؤية الملك في صورته، ويؤيد هذا التأويل ﴿ولو جعلناه ملكاً﴾ إلى آخره فإن أهل التأويل مجمعون على أنهم لم يكونوا ليطيقوا رؤية الملك في صورته. وقال ابن عطية: فالأولى في ﴿لقضي الأمر﴾ أي: لماتوا من هول رؤيته (١). وقال الزمخشري: لقضي أمر إهلاكهم (١).

وثم لا ينظرون بعد نزوله طرفة عين إما لأنهم إذا عاينوا الملك قد نزل على رسول الله على رسول الله على صورته، وهي أنه لا شيء أبين منها وأيقن، ثم لا يؤمنون كما قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة [الانعام: ١١١] لم يكن بد من إهلاكهم كما أهلك أصحاب المائدة، وإما لأنه يزول الاختيار الذي هو قاعدة التكليف عند نزول الملائكة، فيجب إهلاكهم وإما لأنهم إذا شاهدوا ملكاً في صورته زهقت أرواحهم من هول ما يشاهدون؛ انتهى. والترديد الأول بإما قول ابن عباس، والثالث قول تلك الفرقة، وقوله: كما أهلك أصحاب المائدة، لأنهم عنده كفار وقد تقدّم الكلام فيهم في أواخر سورة العقود، وذكر أبو عبد الله الرازي الأوجه الثلاثة التي ذكرها الزمخشري بسط فيها.

وقال التبريزي: في معنى ﴿لقضي الأمر﴾ قولان: أحدهما: لقامت القيامة لأن الغيب يصير عندها شهادة عياناً. الثاني: الفزع من إهلاكهم لأن السنة الإلهية جارية في إنزال الملائكة بأحد أمرين: الوحي أو الإهلاك، وقد امتنع الأول فيتعين الثاني؛ انتهى. فعلى هذا القول يكون معنى

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/۰/۲).

<sup>(</sup>٢) «الكشاف» (٢/٩).

قوله ﴿ وقالوا لولا أنزل عليه ملك ﴾ أي: بإهلاكنا. قال الزمخشري: ومعنى ثم بعدما بين الأمرين قضاء الأمر وعدم الإنظار جعل عدم الإنظار أشد من قضاء الأمر، لأن مفاجأة الشدّة أشد من نفس الشدّة (١٠)؛ انتهى.

ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً أي: ولجعلنا الرسول ملكاً كما اقترحوا، لأنهم كانوا يقولون: لولا أنزل على محمد ملك، وتارة يقولون: ﴿ما هذا إلا بشر مثلكم ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة المؤمنون: ٢٤]، ومعنى ﴿لجعلناه رجلا أي: لصيرناه في صورة رجل، كما كان جبريل ينزل على رسول الله على في غالب الأحوال في صورة دحية، وتارة ظهر له وللصحابة في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، وفي الحديث: ﴿وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً (٢) وكما تصور جبريل لمريم بشراً سوياً والملائكة أضياف إبراهيم وأضياف لوط ومتسور والمحراب، فإنهم ظهروا بصورة البشر وإنما كان يكون بصورة رجل، لأن الناس لا طاقة لهم على رؤية الملك في صورته قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد، ويؤيده هلاك الذي سمع صوت ملك في السحاب يقول: أقدم حيزوم فمات لسماع صوته، فكيف لو رآه في خلقته. قال ابن عطية: ولا يعارض هذا برؤية النبي علي لجبريل وغيره في صورهم، لأنه عليه السلام أعطي قوة، يعني: غير قوى البشر وجاء بلفظ رجل لجبريل وغيره في صورهم، لأنه عليه السلام أعطي قوة، يعني: غير قوى البشر وجاء بلفظ رجل ردًا على المخاطبين بهذا، إذ كانوا يزعمون أن الملائكة إناث (٢).

وقال القرطبي: لو جعل الله الرسول إلى البشر ملكاً لفروا من مقاربته وما أنسوا به، ولداخلهم من الرعب من كلامه ما يلكنهم عن كلامه ويمنعهم عن سؤاله، فلا تعم المصلحة ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم لقالوا: لست ملكاً وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك وعادوا إلى مثل حالهم (3)؛ انتهى. وهو جمع كلام من قبله من المفسرين، وفي هذه الآية دليل على من أنكر نزول الملائكة إلى الأرض، وقالوا: هي أجسام لطيفة ليس فيها ما يقتضي انحطاطها ونزولها إلى الأرض، ورد ذلك عليهم بأنه تعالى قادر أن يودع أجسامها ثقلاً يكون سبباً لنزولها إلى الأرض ثم يزيل ذلك، فتعود إلى ما كانت عليه من اللطافة والخفة فيكون ذلك سبباً لارتفاعها؛ انتهى هذا الردّ. والذي نقول: إن القدرة الإلهية تنزل الخفيف وتصعد الكثيف من غير أن يجعل في الخفيف ثقلاً وفي الكثيف خفة وليس هذا بالمستحيل، فيتكلف أن يودع في

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۹).

<sup>(</sup>۲) هو بعض حديث صحيح أخرجه البخاري (۲/ ۳۲۱۵)، ومسلم (۲۳۳۳)، ومالك في «الموطأ» (۱/ ۲۰۲، ۲۰۳)، وأحمد (۲/ ۲۰۷)، والحميدي (۲۰۵)، والترمذي (۳۲۳۸)، وابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۹۸/۱) وأبو نعيم في «الدلائل» (۱/ ۲۷۹)، وابن حبان (۳۸ )، والبغوي في «شرح السنة» (۳۷۳۷)، والبيهقي في «الدلائل» (۷/ ۲۰، ۵۳) كلهم من حديث عائشة.

<sup>(</sup>۳) «المحرر» (۲/ ۲۷۰).

<sup>(</sup>٤) «القرطبي» (٦/ ٣٦٢، ٣٦٣).

الخفيف ثقلاً وفي الكثيف خفة، وفي الآية دليل على إمكان تمثيل الملائكة بصورة البشر وهو صحيح واقع بالنقل المتواتر.

﴿وللبسنا عليهم ما يلبسون﴾ أي: ولخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حينئذ، فإنهم يقولون إذا رأوا الملك في صورة إنسان: هذا إنسان وليس بملك، فإني أستدل بأني جئت بالقرآن المعجز وفيه أني ملك لا بشر كذبوه كما كذبوا الرسل فخذلوا كما هم مخذولون، ويجوز أن يكون المعنى ﴿وللبسنا عليهم﴾ حينئذ مثل ﴿ما يلبسون﴾ على أنفسهم الساعة في كفرهم بآيات الله قاله الزمخشري(١) وفيه بعض تلخيص.

وقال ابن عطية: ولخلطنا عليهم ما يخلطون به على أنفسهم وضعفتهم، أي: لفعلنا لهم في ذلك تلبساً يطرّق لهم إلى أن يلبسوا به وذلك لا يحسن، ويحتمل الكلام مقصداً آخر، أي: ﴿للبسنا﴾ نحن ﴿عليهم﴾ كما يلبسون هم على ضعفتهم، فكنا ننهاهم عن التلبيس ونفعله نحن (٢)؛ انتهى. وقال قوم: كان يحصل التلبيس لاعتقادهم أن الملائكة إناث فلو رأوه في صورة رجل حصل التلبيس على غيرهم.

وقال قوم منهم الضحاك: الآية نزلت في اليهود والنصارى في دينهم وكتبهم حرفوها وكذبوا رسائهم، فالمعنى في اللبس زدناهم ضلالاً على ضلالهم. وقال ابن عباس: لبس الله عليهم ما لبسوا على أنفسهم بتحريف الكلام عن مواضعه، و (ما مصدرية وأضاف اللبس إليه تعالى على جهة الخلق، وإليهم على جهة الاكتساب. وقرأ ابن محيصن: ولبسنا بلام واحدة والزهري (وللبسنا) بتشديد الباء (۱).

﴿ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزؤون ﴾. هذه تسلية لرسول الله ﷺ على ما كان يلقى من قومه وتأسّ بمن سبق من الرسل وهو نظير ﴿وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك ﴾ [ناطر: ٤] لأن ما كان مشتركاً من ما لا يليق أهون على النفس مما يكون فيه الانفراد، وفي التسلية والتأسى من التخفيف ما لا يخفى. وقالت الخساء:

ولولا كشرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي(٤) وقال بعض المولدين:

ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع (٥)

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۹، ۱۰).

<sup>(</sup>٢) «المحرر» (٢/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) انظر «الميسّر» (١٢٩).

<sup>(</sup>٤) انظر «ديوان الخنساء» (ص ٦٨).

<sup>(</sup>٥) لم أهتد لقائله.

ولما كان الكفار لا ينفعهم الاشتراك في العذاب ولا يتسلون بذلك، نفى ذلك تعالى عنهم فقال: ﴿ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ﴾ [الزخرف: ٣٩] قيل: كان قوم يقولون: يجب أن يكون ملكاً من الملائكة على سبيل الاستهزاء، فيضيق قلب الرسول عند سماع ذلك فسلاه الله تعالى بإخباره أنه قد سبق للرسل قبلك استهزاء قومهم بهم ليكون سبباً للتخفيف عن القلب، وفي قوله تعالى: ﴿فحاق﴾ إلى آخره إخبار بما جرى للمستهزئين بالرسل قبلك ووعيد متيقن لمن استهزأ بالرسول عليه السلام وتثبيت للرسول على عدم اكتراثه بهم، لأن مآلهم إلى التلف والعقاب الشديد المرتب على الاستهزاء، وأنه تعالى يكفيه شرهم وإذايتهم كما قال تعالى: ﴿إِنَا كَفَيْنَاكُ المستهزئينِ ﴾ [النحبر: ٩٥] ومعنى ﴿سخروا ﴾ استهزؤوا إلا أن استهزأ تعدّى بالباء وسخر بمن كما قال: ﴿إِنْ تُسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون﴾ [هود: ٣٨] وبالباء تقول: سخرت به وتكرر الفعل هنا لخفة الثلاثي ولم يتكرر في ﴿ولقد استهزىء﴾ فكان يكون التركيب، ﴿ فحاق بالذين ﴾ استهزؤوا بهم لثقل استفعل، والظاهر في ﴿ ما ﴾ أن تكون بمعنى الذي وجوزوا أن تكون ﴿ما ﴾ مصدرية، والظاهر أن الضمير في ﴿منهم ﴾ عائد على الرسل، أي ﴿ فحاق بالذين سخروا ﴾ من الرسل، وجوز الحوفي وأبو البقاء أن يكون عائداً على غير الرسل. قال الحوفي: في أمم الرسل. وقال أبو البقاء: على المستهزئين، ويكون ﴿منهم حالاً من ضمير الفاعل في ﴿سخروا﴾ وما قالاه وجوزاه ليس بجيد، أما قول الحوفي فإن الضمير يعود على غير مذكور وهو خلاف الأصل، وأما قول أبي البقاء فهو أبعد لأنه يصير المعنى: ﴿فحاق بالذين سخروا > كاثنين من المستهزئين فلا حاجة لهذه الحال لأنها مفهومة من قوله: ﴿سخروا > وقرأ عاصم وأبو عمرو وحمزة بكسر دال ﴿ولقد استهزىء﴾ على أصل التقاء الساكنين. وقرأ باقي السبعة بالضم اتباعاً ومراعاة لضم التاء إذ الحاجر بينهما ساكن، وهو حاجز غير حصين (١٠).

وقل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين لما ذكر تعالى ما حل بالمكذبين المستهزئين وكان المخاطبون بذلك أمّة أمّية، لم تدرس الكتب ولم تجالس العلماء فلها أن تظافر في الإخبار بهلاك من أهلك بذنوبهم أمروا بالسير في الأرض، والنظر فيما حل بالمكذبين ليعتبروا بذلك وتتظافر مع الإخبار الصادق الحس، فللرؤية من مزيد الاعتبار ما لا يكون كما قال بعض العصريين:

لطائف معنى في العيان ولم تكن لتدرك إلا بالتزاور واللقا(٢)

والظاهر أن السير المأمور به، هو الانتقال من مكان إلى مكان، وأن النظر المأمور به هو نظر العين، وأن الأرض هي ما قرب من بلادهم من ديار الهالكين بذنوبهم كأرض عاد ومدين ومدائن قوم لوط وثمود. وقال قوم: السير والنظر هنا ليسا حسيين بل هما جولان الفكر والعقل

<sup>(</sup>۱) انظر «الميسّر» (۱۲۹).

<sup>(</sup>٢) لم أهتد لقائله.

في أحوال من مضى من الأمم التي كذبت رسلها، ولذلك قال الحسن: سيروا في الأرض لقراءة القرآن أي: اقرؤوا القرآن وانظروا ما آل إليه أمر المكذبين، واستعارة السير ﴿في الأرض﴾ لقراءة القرآن فيه بعد، وقال قوم: ﴿الأرض﴾ هنا عام، لأن في كل قطر منها آثار الهالكين وعبراً للناظرين وجاء هنا خاصة ﴿ثم انظروا﴾ بحرف المهلة وفيما سوى ذلك بالفاء التي هي للتعقيب. وقال الزمخشري: في الفرق جعل النظر متسبباً عن السير فكان السير سبباً للنظر، ثم قال: فكأنه قيل: ﴿سيروا﴾ لأجل النظر ولا تسيروا سير الغافلين، وهنا معناه إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرها من المنافع، وإيجاب النظر في آثار الهالكين، ونبه على ذلك بـ (ثم) لتباعد ما بين الواجب والمباح (١)، انتهى.

وما ذكره أولاً متناقض لأنه جعل النظر متسبباً عن السير، فكان السير سبباً للنظر ثم قال: فكأنما قيل: ﴿سيروا﴾ لأجل النظر فجعل السير معلولاً بالنظر فالنظر سبب له فتناقضا، ودعوى أن الفاء تكون سببية لا دليل عليها وإنما معناها التعقيب فقط، وأما مثل: ضربت زيداً فبكى، وزنى ماعز فرجم، فالتسبيب فهم من مضمون الجملة لأن الفاء موضوعة له، وإنما يفيد تعقيب الضرب بالبكاء وتعقيب الزنا بالرجم فقط، وعلى تسليم أن الفاء تفيد التسبيب فلم كان السير هنا سير إباحة وفي غيره سير واجب؟ فيحتاج ذلك إلى فرق بين هذا الموضع وبين تلك المواضع.

[١٢] ﴿ قُلَ لِمَن مَمَا فِي ٱلشَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضِ ۚ قُل لِلَهُ ۚ كَنْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْـمَةُ لِيَخْـمَعُنَكُمُّ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ لَا رَبِّبَ فِيدٍ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾.

﴿قُلُ لَمْنُ مَا فِي السموات والأرض قَلُ الله الما ذكر تعالى تصريفه فيمن أهلكهم بذنوبهم، أمر نبيه على بسؤالهم ذلك فإنه لا يمكنهم أن يقولوا إلا أن ذلك الله تعالى فيلزمهم بذلك أنه تعالى هو المالك المهلك لهم، وهذا السؤال سؤال تبكيت وتقرير، ثم أمره تعالى بنسبة ذلك الله تعالى ليكون أول من بادر إلى الاعتراف بذلك. وقيل: في الكلام حذف تقديره: فإذا لم يجيبوا ﴿قُلُ الله وقال قوم: المعنى أنه أمر بالسؤال فكأنه لما لم يجيبوا سألوا فقيل لهم: ﴿قُلُ الله خبر مبتدأ محدوف، التقدير: قل ذلك أو هو الله . ﴿كتب على نفسه الرحمة لما ذكر تعالى أنه موجد العالم المتصرف فيهم بما يريد، ودل ذلك على نفاذ قدرته أردفه بذكر رحمته وإحسانه إلى الخلق وظاهر كتب أنه بمعنى سطر وخط، وقال به قوم هنا وأنه أريد حقيقة الكتب، والمعنى: أمر بالكتب في اللوح المحفوظ. وقيل: ﴿كتب هنا بمعنى وعد بها فضلاً وكرماً. وقيل: بمعنى أخبر. وقيل: أوجب إيجاب فضل وكرم لا إيجاب لزوم. وقيل: قضاها وأنفذها. وقال الزمخشري: أي أوجبها على ذاته في هدايتكم إلى معرفته، ونصب الأدلة لكم على توحيد ما أنتم مقرون به من خلق السموات والأرض (٢٠)، انتهى.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۱۰).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

و (الرحمة) هنا الظاهر أنها عامّة فتعم المحسن والمسيء في الدنيا، وهي عبارة عن الاتصال إليهم والإحسان إليهم ولم يذكر متعلق الرحمة لمن هي فتعم كما ذكرناه. وقيل: الألف واللام للعهد، فيراد بها الرحمة الواحدة التي أنزلها الله تعالى من المائة الرحمة التي خلقها، وأخر تسعة وتسعين يرحم بها عباده في الآخرة. وقال الزجاج: الرحمة إمهال الكفار وتعميرهم ليتوبوا، فلم يعاجلهم على كفرهم، وقيل: (الرحمة) لمن آمن وصدق الرسل، وفي صحيح مسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي (١).

﴿ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه﴾ لما ذكر أنه تعالى رحم عباده ذكر الحشر وأن فيه المجازاة على الخير والشر، وهذه الجملة مقسم عليها ولا تعلق لها بما قبلها من جهة الإعراب وإن كانت من حيث المعنى متعلقة بما قبلها كما ذكرناه. وحكى المهدوي أن جماعة من النحويين قالوا: إنها تفسير للرحمة، تقديره: أن يجمعكم، فتكون الجملة في موضع نصب على البدل من ﴿الرحمة ﴾ وهو مثل قوله: ﴿ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه ﴾ [يوسف: ٣٥] المعنى: أن يسجنوه، وردّ ذلك ابن عطية بأن النون الثقيلة تكون قد دخلت في الإيجاب، قال: وإنما تدخل في الأمر والنهي وباختصاص من الواجب في القسم<sup>(٢)</sup>، انتهى. وهذا الذي ذكره لا يحصر مواضع دخول نون التوكيد، ألا ترى دخولها في الشرط وليس واحداً مما ذكر نحو قوله تعالى: ﴿وإمّا ينزغنك﴾ وكذلك قوله: وباختصاص من الواجب في القسم بهذا ليس على إطلاقه بل له شروط ذكرت في علم النحو، ولهم أن يقولوا صورة الجملة صورة المقسم عليه، فلذلك لحقت النون وإن كان المعنى على خلاف القسم ويبطل ما ذكروه، إن الجملة المقسم عليها لا موضع لها وحدها من الإعراب، فإذا قلت: والله لأضربنّ زيداً، فلأضربنّ لا موضع له من الإعراب، فإذا قلت: زيد والله لأضربنه، كانت جملة القسم والمقسم عليه في موضع رفع والجمع هنا قيل: حقيقة، أي ﴿ليجمعنكم﴾ في القبور إلى يوم القيامة، والظاهر أن ﴿إلى﴾ للغاية والمعنى ليحشرنكم منتهين ﴿ إلى يوم القيامة ﴾ وقيل: المعنى ﴿ ليجمعنكم ﴾ في الدنيا يخلقكم قرناً بعد قرن إلى يوم القيامة، وقد تكون ﴿إلى ﴿ هنا بمعنى اللام أي: ليوم القيامة، كقوله تعالى: ﴿إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ﴾ [آل عمران: ٩] وأبعد من زعم أن ﴿إلى ﴾ بمعنى في أي: ﴿ في يوم القيامة ﴾ وأبعد منه من ذهب إلى أنها صلة والتقدير: ليجمعنكم يوم القيامة، والظاهر أن الضمير في ﴿فيه ﴾ عائد إلى يوم القيامة وفيه ردّ على من ارتاب في الحشر، ويحتمل أن يعود على الجمع، وهو المصدر المفهوم من قولهم: ﴿ليجمعنكم﴾.

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه البخاري (٣١٩٤ و٣٤٢ و٧٤٧٣)، ومسلم (٢٧٥١)، وأحمد (٢/ ٢٤٢ و٢٥٩، ٢٦٠)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٨٤١ و ٨٨١)، والبغوي في «شرح السنة» (٤٠٧٣) من طرق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) «المحرر» (٢/ ٢٧٢).

﴿الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون﴾ اختلف في إعراب ﴿الذين﴾ فقال الأخفش: هو بدل من ضمير الخطاب في ﴿ليجمعنكم﴾ ورده المبرد بأن البدل من ضمير الخطاب لا يجوز، كما لا يجوز: مررت بك زيد وردّ رد المبرد ابن عطية. فقال: ما في الآية مخالف للمثال لأن الفائدة في البدل مترتبة من الثاني، وإذا قلت: مررت بك زيد فلا فائدة في الثاني، وقوله: ﴿ليجمعنكم ﴾ يصلح لمخاطبة الناس كافة فيفيدنا إبدال ﴿الذين ﴾ من الضمير أنهم هم المختصون بالخطاب وخصوا على جهة الوعيد، ويجيء هذا بدل البعض من الكل، انتهي. وما ذكره ابن عطية في هذا الردّ ليس بجيد، لأنه إذا جعلنا ﴿ليجمعنكم﴾ يصلح لمخاطبة الناس كافة كان ﴿الذين﴾ بدل بعض من كل، ويحتاج إذ ذاك إلى ضمير ويقدر ﴿الذين خسروا أنفسهم﴾ منهم وقوله: فيفيدنا إبدال ﴿الذين﴾ من الضمير أنهم هم المختصون بالخطاب، وخصوا على جهة الوعيد وهذا يقتضي أن يكون بدل كل من كل فتناقض أول كلامه مع آخره، لأنه من حيث الصلاحية يكون بدل بعض من كل ومن حيث اختصاص الخطاب بهم يكون بدل كل من كل، والمبدل منه متكلم أو مخاطب في جوازه خلاف مذهب الكوفيين والأخفش، أنه يجوز ومذهب جمهور البصريين أنه لا يجوز، وهذا إذا لم يكن البدل يفيد معنى التوكيد فإنه إذ ذاك يجوز، وهذا كله مقرر في علم النحو. وقال الزجاج: ﴿اللَّهُنُّ مُرفُوعٌ عَلَى الابتداء والخبر قوله: ﴿فَهُمُ لا يؤمنون﴾ ودخلت الفاء لما تضمن المبتدأ من معنى الشرط كأنه قيل: من يخسر نفسه فهو لا يؤمن، ومن ذهب إلى البدل جعل الفاء عاطفة جملة على جملة وأجاز الزمخشري أن يكون ﴿الذين﴾ منصوباً على الذمّ أي: أريد ﴿الذين خسروا أنفسهم﴾(١)؛ انتهى. وتقديره بأريد ليس بجيد إنما يقدر النحاة المنصوب على الذم بأذم، وأبعد من ذهب إلى أن موضع ﴿الدِّينِ﴾ جر نعتاً للمكذبين أو بدلاً منهم.

وقال الزمخشري (فإن قلت): كيف جعل عدم إيمانهم مسبباً عن خسرهم والأمر بالعكس؟ (قلت): معناه ﴿الذين خسروا أنفسهم في علم الله لاختيارهم الكفر ﴿فهم لا يؤمنون ﴾ (٢) انتهى، وفيه دسيسة الاعتزال بقوله: لاختيارهم الكفر.

## [١٣] ﴿ ﴿ وَلَهُمْ مَا سَكُنَ فِي النَّهِلِ وَالنَّهَارُّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيدُ ﴿ ﴾.

﴿وله ما سكن في الليل والنهار﴾ لما ذكر تعالى أنه له ملك ما حوى المكان من السموات والأرض، ذكر ما حواه الزمان من الليل والنهار وإن كان كل واحد من الزمان والمكان يستلزم الآخر، لكن النص عليهما أبلغ في الملكية وقدم المكان لأنه أقرب إلى العقول والأفكار من الزمان وله قال الزمخشري وغيره، هو معطوف على قوله ﴿لله﴾ والظاهر أنه استئناف إخبار وليس مندرجاً تحت قوله: قل، و﴿سكن﴾ هنا قال السدّي وغيره: من السكنى أي: ما ثبت وتقرر،

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۰).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۱۰).

ولم يذكر الزمخشري غيره (۱). قال: وتعديه برفني كما في قوله: ﴿وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم ﴿ [براميم: ١٤] وقالت فرقة: هو من السكون المقابل للحركة واختلف هؤلاء. فقيل: ثم معطوف محذوف أي: وما تحرّك، وحذف كما حذف في قوله: ﴿تقيكم الحر والبرد》. وقيل: لا محذوف هنا واقتصر على الساكن لأن كل متحرك قد يسكن وليس كل ما يسكن يتحرك. وقيل: لأن السكون أكثر وجوداً من الحركة، وقال في قوله: ﴿والنهار》 لأن من المخلوقات ما يسكن بالنهار وينتشر بالليل قاله مقاتل، ورجح ابن عطية القول الأول، قال: والمقصد في الآية عموم كل شيء وذلك لا يترتب إلا بأن يكون سكن بمعنى: استقر وثبت، وإلا فالمتحرك من الأشياء المخلوقات أكثر من السواكن، ألا ترى أن الفلك والشمس والقمر والنجوم السائحة والملائكة وأنواع الحيوان متحركة، والليل والنهار حاصران للزمان (۱)؛ انتهى. وليس بجيد لأنه قال: لا يترتب العموم على قول من جعله من السكون، وجعل في الكلام معطوفاً فيما ذكر، ألا ترى أنه يترتب العموم على قول من جعله من السكون، وجعل في الكلام معطوفاً محذوفاً أي وما تحرك، وعلى قول من ادعى أن كل ما يتحرك قد يسكن وليس كل ما يسكن يتحرك، فكل واحد من هذين القولين يترتب معه العموم فلم ينحصر العموم فيما ذكر ابن عطية.

وهو السميع العليم لما تقدم ذكر محاورات الكفار المكذبين وذكر الحشر الذي فيه الجزاء، ناسب ذكر صفة السمع لما وقعت فيه المحاورة وصفة العلم لتضمنها معنى الجزاء، إذ ذلك يدل على الوعيد والتهديد.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۱).

<sup>(</sup>٢) «المحرر» (٢/ ٢٧٢).

فطر: خلق وابتدأ من غير مثال، وعن ابن عباس: ما كنت أعرف معنى فطر حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثر فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي: اخترعتها وأنشأتها، وفطر أيضاً شق يقال: فطر ناب البعير ومنه همل ترى من فطور الملك: ٣]؟ وقوله: ﴿ يتفطرن منه ﴾. كشف الضر: أزاله ﴿ وكشفت عن ساقيها ﴾ [النمل: ١٤] أزالت ما يسترهما.

القهر: الغلبة والحمل على الشيء من غير اختيار. الوقر: الثقل في السمع يقال وقرت أذنه بفتح القاف وكسرها، وسمع أذن موقورة فالفعل على هذا وقرت والوقر بفتح الواو وكسرها.

أساطير: جمع أسطارة وهي الترهات قاله أبو عبيدة. وقيل: أسطورة كأضحوكة. وقيل: واحد أسطور. وقيل: إسطير وإسطيرة. وقيل: جمع لا واحد له مثل عباديد. وقيل: جمع الجمع يقال سطر وسطر، فمن قال: سطر جمعه في القليل على أسطر وفي الكثير على سطور، ومن قال: سطر جمعه على أسطار ثم جمع أسطاراً على أساطير قاله يعقوب. وقيل: هو جمع جمع الجمع، يقال: سطر وأسطر ثم أسطار ثم أساطير ذكر ذلك عن الزجاج، وليس أسطار جمع أسطر بل هما جمعا قلة لسطر. قال ابن عطية: وقيل هو اسم جمع لا واحد له من لفظه كعباديد وشماطيط(۱)؛ انتهى. وهذا لا تسميه النحاة اسمع جمع لأنه على وزن الجموع بل يسمونه جمعاً وإن لم يلفظ له بواحد.

نأى نأياً: بعد وتعديته لمفعول منصوب بالهمزة لا بالتضعيف، وكذا ما كان مثله مما عينه همزة. وقف على كذا: حبس ومصدر المتعدي وقف ومصدر اللازم وقوف فرق بينهما بالمصدر. البغت والبغتة: الفجأة يقال: بغتة يبغته أي: فجأة يفجأه وهي مجيء الشيء سرعة من غير جعل بالك إليه وغير علمك بوقت مجيئه.

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/ ۲۸۰).

فرط: قصر مع القدرة على ترك التقصير. وقال أبو عبيد: فرّط: ضيع. وقال ابن بحر: فرّط: سبق والفارط السابق، وفرط خلى السبق لغيره.

الأوزار: الآثام والخطايا وأصله الثقل من الحمل، وزرته حملته وأوزار الحرب أثقالها من السلاح، ومنه الوزير لأنه يحمل عن السلطان أثقال ما يسند إليه من تدبير ملكه. اللهو: صرف النفس عن الجد إلى الهزل يقال: منه لها يلهو ولهي عن كذا صرف نفسه عنه، والمادة واحدة انقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها نحو شقي ورضي. قال المهدوي: الذي معناه الصرف لامه ياء بدليل قولهم لهيان ولام الأول واو، انتهى. وهذا ليس بشيء لأن الواو في التثنية انقلبت ياء وليس أصلها الياء، ألا ترى إلى تثنية شج شجيان وهو من ذوات الواو من الشجو.

﴿قُلُ أَغِيرُ اللهُ أَتَخَذُ وَلَياً فَاطْرِ السمواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ لما تقدّم أنه تعالى اخترع السموات والأرض، وأنه مالك لما تضمنه المكان والزمان أمر تعالى نبيه أن يقول لهم ذلك على سبيل التوبيخ لهم، أي: من هذه صفاته هو الذي يتخذ ولياً وناصراً ومعيناً لا الآلهة التي لكم، إذ هي لا تنفع ولا تضر لأنها بين جماد أو حيوان مقهور، ودخلت همزة الاستفهام على الاسم دون الفعل لأن الإنكار في اتخاذ غير الله ولياً لا في اتخاذ الولي كقولك لمن ضرب زيداً وهو ممن لا يستحق الضرب بل يستحق الإكرام أزيداً ضربت؟! تنكر عليه أن كون مثل هذا يضرب ونحوه ﴿أَفْغِيرِ اللهُ تَأْمُرُونِي أَعِبِدُ أَيْهَا الْجَاهِلُونَ﴾ [الزمر: ٦٤] ﴿وَاللهُ أَذَنَ لَكُمْ﴾ [يونس: ٥٩] وقال الطبري: وغيره أمر أن يقول هذه المقالة للكفرة الذين دعوه إلى عبادة أوثانهم، فتجيء الآية على هذا جواباً لكلامهم (١)، انتهى. وهذا يحتاج إلى سند في أن سبب نزول هذه الآية هو ما ذكره وانتصاب غير على أنها مفعول أول لاتخذ. وقرأ الجمهور ﴿فاطر﴾ فوجهه ابن عطية (٢) والزمخشري(٣) ونقلها الحوفي على أنه نعت لله، وخرجه أبو البقاء على أنه بدل وكأنه رأى أن الفصل بين المبدل منه والبدل أسهل من الفصل بين المنعوت والنعت، إذ البدل على المشهور هو على تكرار العامل، وقرأ ابن أبي عبلة برفع الراء على إضمار هو. قال ابن عطية: أو على الابتداء(٤)؛ انتهى. ويحتاج إلى إضمار خبر ولا دليل على حذفه، وقرىء شاذاً بنصب الراء وخرجه أبو البقاء على أنه صفة لولي على إرادة التنوين أو بدل منه أو حال، والمعنى على هذا أأجعل ﴿فاطر السموات والأرض﴾ غير الله، انتهى. والأحسن نصبه على المدح. وقرأ الزهري فطر جعله فعلاً ماضياً.

﴿وهو يطعم ولا يطعم﴾ أي: يرزق ولا يرزق كقوله: ﴿مَا أُرِيدُ مَنْهُمْ مَنْ رَزَّقُ وَمَا أُرِيدُ أَنْ

<sup>(</sup>۱) «الطبري» (۱۵۸/۵).

<sup>(</sup>۲) «المحرر» (۲/۳۷۲).

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۱۱/۲).

<sup>(</sup>٤) «المحرر» (٢/ ٢٧٣).

يطعمون الذاريات: ٥٧] والمعنى: أن المنافع كلها من عند الله، وخص الإطعام من بين أنواع الانتفاعات لمس الحاجة إليه كما خص الربا بالأكل وإن كان المقصود الانتفاع بالربا. وقرأ مجاهد وابن جبير، والأعمش، وأبو حيوة، وعمرو بن عبيد، وأبو عمرو، وفي رواية عنه ﴿ولا يطعم ﴾ بفتح الياء والمعنى أنه تعالى منزه عن الأكل ولا يشبه المخلوقين. وقرأ يمان العماني وابن أبي عبلة ﴿ولا يطعم ﴾ بضم الياء وكسر العين مثل الأول فالضمير في ﴿وهو يطعم ﴾ عائد على الولي.

وروى ابن المأمون عن يعقوب ﴿وهو يطعم ولا يطعم﴾ على بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل والضمير لغير الله، وقرأ الأشهب: ﴿وهو يطعم ولا يطعم﴾ على بنائهما للفاعل وفسر بأن معناه وهو يطعم ولا يستطعم (۱)، وحكى الأزهري أطعمت بمعنى استطعمت. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون المعنى وهو يطعم تارة ولا يطعم أخرى على حسب المصالح، كقولك: هو يعطي ويمنع، ويبسط ويقدر، ويغني ويفقر (۲)، وفي قراءة من قرأ باختلاف الفعلين تجنيس التشكيل وهو أن يكون الشكل فرقاً بين الكلمتين، وسماه أسامة بن منقذ في بديعته تجنيس التحريف، وهو بتجنيس التشكيل أولى

وقل إني أمرت أن أكون أول من أسلم قال الزمخشري لأن النبي سابق أمته في الإسلام كقوله وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الانعام: ١٦٣] وكقول موسى وسبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين الانعام: ١٦٣] وكقول موسى وسبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين الاعراف: ١٤٣] قال ابن عطية: المعنى أوّل من أسلم من هذه الأمّة وبهذه الشريعة (٢٦)، ولا يتضمن من الكلام إلا ذلك وهذا الذي قاله الزمخشري وابن عطية هو قول الحسن. قال الحسن: معناه أول من أسلم من أمتي. قيل: وفي هذا القول نظر لأن النبي الله يصدر منه امتناع عن الحق وعدم انقياد إليه، وإنما هذا على طريق التعريض على الإسلام كما يأمر الملك رعيته بأمر ثم يتبعه بقوله: أنا أول من يفعل ذلك ليحملهم على فعل ذلك. وقيل: يأمر الملك رعيته بأمر ثم يتبعه بقوله: أنا أول من يفعل ذلك ليحملهم على فعل ذلك. وقيل: أراد الأولية في الرتبة والفضيلة كما جاء «نحن الآخرون الأولون» وفي رواية «السابقون». وقيل: أسلم أخلص ولم يعدل بالله شيئاً. وقيل: استسلم. وقيل: أراد دخوله في دين إبراهيم عليه السلام كقوله: وملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل الحج: ١٧١. وقيل: أول من أسلم يوم الميئاق فيكون سابقاً على الخلق كلهم، كما قال: وإذ أخذنا من النبيين ميئاقهم ومنك ومن نوح الاحزاب: ٧].

**﴿ولا تكوننَ من المشركين﴾أي**: وقيل لي والمعنى: أنه أمر بالإسلام ونهي عن الشرك، هكذا خرجه الزمخشري<sup>(٤)</sup> وابن عطية (٥) على إضمار وقيل لي، لأنه لا ينتظم عطفه على لفظ

<sup>(</sup>۱) انظر «القرطبي» (٦/ ٣٦٥). (۲) «الكشاف» (٢/ ١١).

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (٢/ ١١).

<sup>(</sup>٥) «المحرر» (٢/ ٢٧٣).

﴿إِنِي أَمْرِتُ أَنْ أَكُونَ أُولُ مِنْ أَسِلُم ﴾ فيكون مندرجاً تحت لفظ ﴿قُل ﴾ إذ لو كان كذلك لكان الترتيب ولا أكون من المشركين. وقيل: هو معطوف على معمول ﴿قُل ﴾ حملاً على المعنى، والمعنى ﴿قُل إِني ﴾ قيل لي: كن ﴿أول من أسلم ولا تكونن من المشركين ﴾ فهما جميعاً محمولان على القول لكن أتى الأول بغير لفظ القول، وفيه معناه فحمل الثاني على المعنى، وقيل: هو معطوف على ﴿قُل ﴾ أمر بأن يقول كذا ونهى عن كذا. وقيل: هو نهي عن موالاة المشركين. وقيل: الخطاب له لفظاً والمراد أمته وهذا هو الظاهر لقوله ﴿لئن أشركت ليحبطنَ عملك ﴾ [الزمر: ٢٥] والعصمة تنافي إمكان الشرك.

وقل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم الظاهر أن الخوف هنا على بابه وهو توقع المكروه. وقال ابن عباس معنى وأخاف أعلم و عصيت عامّة في أنواع المعاصي، ولكنها هنا إنما تشير إلى الشرك الذي نهى عنه قاله ابن عطية (۱). والخوف ليس بحاصل لعصمته بل هو معلق بشرط هو ممتنع في حقه وي وجوابه محذوف ولذلك جاء بصيغة الماضي. فقيل: هو شرط معترض لا موضع له من الإعراب كالاعتراض بالقسم. وقيل: هو في موضع نصب على الحال كأنه قيل إني أخاف عاصياً ربي. وقال أبو عبد الله الرازي: مثال الآية إن كانت الخمسة زوجاً كانت منقسمة متساويتين يعني: أنه تعليق على مستحيل، واليوم العظيم هو يوم القيامة.

ومن يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وأبو بكر والكسائي ومن يصرف مبنياً للفاعل فمن مفعول مقدم والضمير في ويصرف عائد على الله ويؤيده قراءة أبي: من يصرف الله، وفي وعنه عائد على العذاب والضمير المستكن في ورحمه عائد على الرب أي: أي شخص يصرف الله عنه العذاب فقد رحمه الرحمة العظمى وهي النجاة من العذاب، وإذا نجى من العذاب دخل الجنة، ويجوز أن يعرب من مبتدأ والضمير في وعنه عائد عليه، ومفعول ويصرف محذوف اختصاراً إذ قد تقدّم في الآية قبل، التقدير: أي شخص يصرف الله العذاب عنه فقد رحمه، وعلى هذا يجوز أن يكون من باب الاشتغال فيكون ومن منصوباً بإضمار فعل يفسره معنى ويصرف ، ويجوز على إعراب ومن مبتدأ أن يكون المفعول مذكوراً، وهو في مومئذ على على حذف أي: هول يومئذ فينتصب ويومئذ انتصاب المفعول به. وقرأ باقي السبعة قد تقدّم ذكر الرّب ويجوز في هذا الوجه أن يكون الضمير في ويصرف عائداً على ومن وفي وغيه عائداً على ومن والضمير في عائداً على ومن والضمير في عائداً على ومن والضمير في يصرف عائداً على العذاب أي: أي شخص يصرف عائداً على العذاب أي: أي شخص يصرف العذاب عنه، ويجوز أن يكون الضمير في يصرف عائداً على العذاب أي: أي شخص يصرف العذاب عنه، ويجوز أن يكون الضمير في ويمؤون في موضع رفع بيصرف عائداً على من ومفعول ويحوذ أن يكون الضميران عائدين على من ومفعول ويحوذ أن يكون الضمير من جملة العذاب إلى إذ فهو في موضع رفع بيصرف، والتنوين في ويومئذ تنوين عوض من جملة الهياد إلى إذ فهو في موضع رفع بيصرف، والتنوين في ويومئذ تنوين عوض من جملة المعالة الى إذ فهو في موضع رفع بيصرف، والتنوين في ويومئذ تنوين عوض من جملة المعالة الى إذ فهو في موضع رفع بيصرف، والتنوين في ويحوث من جملة المعالة المعالة المعالة المعالة المعالة المعالة العذاب أنه من عوض من جملة المعالة المعالة المعالة المعالة المعالة المعالة المعالة عوض من جملة المعالة المعالة المعالة المعالة عوض من جملة المعالة المعالة المعالة المعالة المعالة المعالة عوض من جملة المعالة المعال

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/ ۲۷۳).

محذوفة يتضمنها الكلام السابق، التقدير: يوم إذ يكون الجزاء إذ لم يتقدّم جملة مصرّح بها يكون التنوين عوضاً عنها، وتكلم المعربون في الترجيح بين القراءتين على عادتهم، فاختار أبو عبيد وأبو حاتم وأشار أبو علي إلى تحسينه قراءة فيصرف مبنياً للفاعل لتناسب فقد رحمه ولم يأت فقد رحم، ويؤيده قراءة عبد الله وأبي من يصرف الله، ورجح الطبري قراءة فيصرف مبنياً للمفعول قال: لأنها أقل إضماراً. قال ابن عطية: وأما مكي بن أبي طالب فتخبط في كتاب للمفعول قال: لأنها أقل إضماراً. قال ابن عطية: وهذا الهداية في ترجيح القراءة بفتح الياء ومثل في احتجاجه بأمثلة فاسدة (١١). قال ابن عطية: وهذا توجيه لفظي يشير إلى الترجيح تعلقه خفيف، وأما المعنى فالقراءتان واحد (١٢)؛ انتهى. وقد تقدّم لنا غير مرّة إنا لا نرجح بين القراءتين المتواترتين. وحكى أبو عمرو الزاهد في كتاب «اليواقيت» أن أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلباً كان لا يرى الترجيح بين القراءات السبع. وقال: قال ثعلب من كلام نفسه إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة، لم أفضل إعراباً على إعراب في القرآن فن السبعة، لم أفضل إعراباً على إعراب في القرآن فالناس فضلت الأقوى، ونعم السلف لنا أحمد بن يحيى كان عالماً بالنحو واللغة متديناً ثقة.

﴿وذلك الفوز المبين﴾ الإشارة بذلك إلى المصدر المفهوم من يصرف أي: وذلك الصرف هو الظفر والنجاة من الهلكة و﴿المبين﴾ البين في نفسه أو المبين غيره.

﴿وإن يمسسك الله بضرّ فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ﴾ أي: إن يصبك وينلك بضرّ وحقيقة المس تلاقي جسمين، ويظهر أن الباء في ﴿يضر ﴾ وفي ﴿بخير ﴾ للتعدية وإن كان الفعل متعدياً كأنه قيل: وإن يمسسك الله الضر فقد مسك، والتعدية بالباء في الفعل المتعدّي قليلة ومنها قوله تعالى: ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ﴾ [البقرة: ١٥٦] وقول العرب: صككت أحد الحجرين بالآخر والضر بالصم سوء الحال في الجسم وغيره، وبالفتح ضد النفع، وفسر السدّي الضر هنا بالسقم والخير بالعافية. وقيل: الضر الفقر، والخير: الغنى والصحة الغنى والأحسن العموم في الضر من المرض والفقر وغير ذلك، وفي الخير من الغنى والصحة وغير ذلك، وفي حديث ابن عباس عن النبي ﷺ: «فقد جف القلم بما هو كائن فلو أن الخلق وغير ذلك، وفي حديث ابن عباس عن النبي ﷺ: «فقد جف القلم بما هو كائن فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه (٣). أخرجه الترمذي .

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/ ۲۷۶).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

٣) جيد، هو بعض حديث أخرجه الترمذي (٢٥١٦)، وأحمد (١/ ٢٩٣١ و٣٠٣ و٣٠٧)، وأبو يعلى (٢٥٥٦)، والآجري في الشريعة (ص ١٩٨ و١٩٩)، والحاكم (٣/ ٥٤١، ٥٤١)، والطبراني في «الكبير» (١٢٣/١١) والبخوي و٨١٠ و٢٢٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (٤/ ٣١٤)، والبيهقي في «الشعب» (١٠٠٠٠ و١٠٠٠١)، والبغوي في «التفسير» (٨٦٥) كلهم من حديث ابن عباس.

وأُخرجه أبو يعلى (١٠٩٩)، والآجري (ص ١٩٩) من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ لعبد الله = سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ لعبد الله =

والذي يقابل الخير هو الشر وناب عنه هنا الضر وعدل عن الشر، لأن الشر أعم من الضر فأتى بلفظ الضر الذي هو أخص وبلفظ الخير الذي هو عام مقابل لعام تغليباً لجهة الرحمة. قال ابن عطية (١): ناب الضرّ هنا مناب الشر وإن كان الشر أعم منه، فقابل الخير وهذا من الفصاحة عدول عن قانون التكلف والضعة فإن باب التكلف في ترصيع الكلام أن يكون الشيء مقترناً بالذي يختص به بنوع من أنواع الاختصاص موافقة أو مضاهاة، فمن ذلك ﴿ألا تجوع فيها ولا تعرّى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ﴾ [طه: ١١٨، ١١٩] فجاء بالجوع مع العريّ وبابه أن يكون مع الظمأ، ومنه قول امرىء القيس:

كأني لم أركب جواداً للذة ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفال (٢)

انتهى. والجامع في الآية بين الجوع والعريّ هو اشتراكهما في الخلو فالجوع: خلو الباطن والعريّ: خلو الظاهر، وبين الظمأ والضحاء اشتراكهما في الاحتراق، فالظمأ احتراق الباطن ألا ترى إلى قولهم برد الماء حرارة جوفي والضحاء احتراق الظاهر، والجامع في البيت الأول بين الركوب للذة وهي الصيد وتبطن الكاعب اشتراكهما في لذة الاستعلاء والاقتناص، والقهر والظفر بمثل هذا الركوب، ألا ترى إلى تسميتهم هن المرأة بالركب هو فعل بمعنى مفعول أي: مركوب، قال الراجز:

إن لها لركباً إرزبا كأنه جبهة ذرى حبالاً

وفي البيت الثاني بين سبأ الخمر والرجوع بعد الهزيمة اشتراكهما في البذل؟ فشراء الخمر فيه بذل المال والرجوع بعد الانهزام فيه بذل الروح وما أحسن تعقل امرىء القيس في بيتيه، حيث انتقل من الأدنى إلى الأعلى لأن الظفر بجنس الإنسان أعلى وأشرف من الظفر بغير

ابن عباس: يا غلام. . . فذكره وإسناده ضعيف فيه علي بن زيد وهو ضعيف ويحيى بن ميمون متروك الحديث.

وأخرجه الطبراني كما في «المجمع» (١١٧٩٥) من حديث عبد الله بن جعفر، وقال الهيثمي: وفيه علي بن أبي على القرشي وهو ضعيف.

قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص ١٧٤): وقد روي عن النبي على أنه وصى ابن عباس بهذه الوصية من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري، وسهل بن سعد، وعبد الله بن جعفر، وفي أسانيدها كلها ضعف، وذكر العقيلي أن أسانيد الحديث كلها لينة، وبعضها أصلح من بعض، وبكل حال فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة اهد.

وانظر «ت**فسير البغوي»** (٨٦٥) بتخريجي.

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/ ۲۷۶).

<sup>(</sup>٢) البيتان من [الطويل] انظر «ديوانه» (ص ٣٥)، «المحرر» (٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب (٣/ ٣٥٦)، «اللسان» (٢٩٦/١) مادة (حبب)، (رزب) والإرزب هو الضخم.

الجنس، ألا ترى أن تعلق النفس بالعشق أكثر من تعلقها بالصيد ولأن بذل الروح أعظم من بذل المال، ومناسبة تقديم مس الضر على مس الخير ظاهرة لاتصاله بما قبله وهو الترهيب الدال عليه وقل إني أخاف [الانعام: ٥] وما قبله وجاء جواب الأول بالحصر في قوله: ﴿فلا كاشف له إلا هو مبالغة في الاستقلال بكشفه وجاء جواب الثاني بقوله: ﴿فهو على كل شيء قدير للله على قدرته على كل شيء فيندرج فيه المس بخيراً وغيره، ولو قيل: إن الجواب محذوف لدلالة الأول عليه لكان وجها حسناً وتقديره: فلا موصل له إليك إلا هو والأحسن تقديره: فلا راد له للتصريح بما يشبهه في قوله: ﴿وإن يردك بخير فلا راد لفضله ابونس: ١٠٧] ثم أتى بعد بما هو شامل للخير والشر، وهو قدرته على كل شيء، وفي قوله: ﴿فلا كاشف له إلا هو حذف تقديره: فلا كاشف له عنك إلا هو.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير الما ذكر تعالى انفراده بتصرفه بما يريده من ضر وخير وقدرته على الأشياء ذكر قهره وغلبته، وأن العالم مقهورون ممنوعون من بلوغ مرادهم بل يقسرهم ويجبرهم على ما يريده هو تعالى، وفوق حقيقة في المكان وأبعد من جعلها هنا زائدة، وأن التقدير وهو القاهر لعباده، وأبعد من هذا قول من ذهب إلى أنها هنا حقيقة في المكان وأنه تعالى حال في الجهة التي فوق العالم إذ يقتضي التجسيم. وأما الجمهور فذكروا أن الفوقية هنا مجاز، فقال بعضهم: هو فوقهم بالإيجاد والإعدام، وقال بعضهم: هو على حذف الفوقية هنا مجاز، فقال بعضهم: هو فوقهم بالإيجاد والإعدام، وقال بعضهم: تصوير للقهر والعلو مضاف معناه فوق قهر عباده بوقوع مراده دون مرادهم. وقال الزمخشري: تصوير للقهر والعلو والغلبة والقدرة كقوله: ﴿وإنا فوقهم قاهرون﴾ (١) [الأعراف: ١٧٧] انتهى. والعرب تستعمل ﴿فوق﴾ إشارة لعلو المنزلة وشفوفها على غيره من الرتب ومنه قوله: ﴿يد الله فوق أيديهم﴾ [الفتح: ١٠] وقال النابغة الجعدي:

بلغنا السماء مجداً وجوداً وسؤدداً وإنا لنرجو فوق ذلك مظهراً (٢)

يريد علو الرتبة والمنزلة. وقال أبو عبد الله الرازي: صفات الكمال محصورة في العلم والقدرة فقوله: ﴿وهو العاهر فوق عباده﴾ إشارة إلى كمال القدرة ﴿وهو الحكيم الخبير﴾ إشارة إلى كمال العلم، أما كونه قاهراً فلأن ما عداه تعالى ممكن الوجود لذاته، والممكن لذاته لا يترجح وجوده على عدمه ولا عدمه على وجوده إلا بترجيحه تعالى وإيجاده، فهو في الحقيقة الذي قهر الممكنات تارة في طرق ترجيح الوجود على العدم، وتارة في طرق ترجيح العدم على الوجود، ويدخل فيه كل ما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿قل اللهم مالك الملك﴾ [آل عمران: ٢٦] الآية. والحكيم والمحكم أي: أفعاله متقنة آمنة من وجوه الخلل والفساد لا بمعنى العالم، لأن ﴿الخبير﴾ إشارة إلى العلم فيلزم التكرار؛ انتهى. وفيه بعض اختصار وتلخيص. وقيل:

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۲۱).

<sup>(</sup>٢) لم أجده في مصدر آخر.

(الحكيم) العالم و الغبير) أيضاً العالم ذكره تأكيداً و فوق منصوب على الظرف إما معمولاً للقاهر أي: المستعلي فوق عباده، وإما في موضع رفع على أنه خبر ثان لهو أخبر عنه بشيئين أحدهما: أنه القاهر، الثاني: أنه فوق عباده بالرتبة والمنزلة والشرف لا بالجهة، إذ هو الموجد لهم وللجهة غير المفتقر لشيء من مخلوقاته، فالفوقية مستعارة للمعنى من فوقية المكان، وحكى المهدوي أنه في موضع نصب على الحال كأنه قال: وهو القاهر غالباً فوق عباده وقاله أبو البقاء، وقدره مستعلياً أو غالباً وأجاز أن يكون فوق عباده في موضع رفع بدلاً من القاهر. قال ابن عطية (۱): ما معناه ورود العباد في التفخيم والكرامة والعبيد في التحقير والاستضعاف والذم، وذكر موارد من ذلك على زعمه، وقد تقدم له هذا المعنى مبسوطاً مطولاً ورددنا عليه.

وقل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم والمفسرون: سألت قريش شاهداً على صحة نبوة محمد والله فقالوا: أي دليل يشهد بأن الله يشهد لك؟ فال: هذا القرآن تحديتكم به فعجزتم عن الإتيان بمثله أو بمثل بعضه، وقال الكلبي: قال رؤساء مكة: يا محمد ما نرى أحداً يصدقك فيما تقول في أمر الرسالة ولقد سألنا اليهود والنصارى عنك فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة، فأرنا من يشهد لك أنك رسول الله كما تزعم فأنزل الله هذه الآية. وقيل: سأل المشركون لما نزل وإن يمسسك الله بضر والانعام: ٧ الآية فقالوا: من يشهد لك على أن هذا القرآن منزل من عند الله عليك، وأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله؟ فقال: الله وهذا القرآن المعجز. وأي: استفهام، والكلام على أقسام أي وعلة إعرابها مذكور في علم النحو، وشيء تقدّم الكلام عليه في أوّل سورة البقرة وذكر الخلاف في مدلوله الحقيقي. وقال الزمخشري: الشيء أعم العام لوقوعه على كل ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فيقع على القديم والجوهر والعرض والمحال والمستقيم، ولذلك صح أن يقال في الله عز وجل شيء لا كالأشياء كأنك فوضع شيئاً مكان وشهيد ليبالغ في التعميم (٢)؛ انتهى.

وقال ابن عطية: وتتضمن هذه الآية أن الله عز وجل يقال عليه شيء كما يقال عليه موجود ولكن ليس كمثله شيء ""، وقال غيرهما: هنا شيء يقع على القديم والمحدث والجوهر والعرض والمعدوم والموجود، ولما كان هذا مقتضاه جاز إطلاقه على الله عز وجل واتفق الجمهور على ذلك وخالف الجهم وقال: لا يطلق على الله شيء ويجوز أن يسمى ذاتاً وموجوداً وإنما لم يطلق عليه شيء لقوله: ﴿خالق كل شيء﴾ فيلزم من إطلاق شيء عليه أن يكون خالقاً لنفسه وهو محال، ولقوله: ﴿ولله الأسماء الحسنى﴾ [الأعراف: ١٨٠] والإسم إنما يحسن لحسن

<sup>(</sup>١) ﴿المحرر» (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) (الكشاف، (٢/ ١٣)).

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/ ٢٧٥، ٢٧٦).

مسماه وهو أن يدل على صفة كمال ونعت جلال ولفظ الشيء أعم الأشياء فيكون حاصلاً في أخس الأشياء وأرذلها، فلا يدل على صفة كمال ولا نعت جلال فوجب أن لا يجوز دعوة الله به لما لم يكن من الأسماء الحسني، ولتناوله المعدوم لقوله ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً﴾ [الكهف: ٢٣] فلا يفيد إطلاق شيء عليه امتياز ذاته على سائر الذوات بصفة معلومة ولا بخاصة مميزة، ولا يفيد كونه مطلقاً فوجب أن لا يجوز إطلاقه على الله تعالى، ولقوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾ [الشورى: ١١] وذات كل شيء مثل نفسه فهذا تصريح بأنه تعالى لا يسمى باسم الشيء ولا يقال: الكاف زائدة لأن جعل كلمة من القرآن عبناً باطلاً لا يليق ولا يصار إليه إلا عند الضرورة الشديدة، وأجيب بأن لفظ شيء أعم الألفاظ ومتى صدق الخاص صدق العام، فمتى صدق كونه ذاتاً حقيقة وجب أن يصدّق كونه شيئاً، واحتج الجمهور بهذه الآية وتقريره أن المعنى: أي الأشياء أكبر شهادة، ثم جاء في الجواب قل الله، وهذا يوجب إطلاق شيء عليه واندراجه في لفظ شيء المراد له العموم، ولو قلت: أي الناس أفضل؟ فقيل: جبريل لم يصح لأنه لم يندرج في لفظ الناس، وبقوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيَّءُ هَالُكُ إِلَّا وَجَهِهُ ۗ [القصص: ٨٨] والمراد بوجهه ذاته والمستثنى يجب أن يكون داخلاً تحت المستثنى منه فدل على أنه يطلق عليه شيء، ولجهم أن يقول: هذا استثناء منقطع، والدليل الأول لم يصرح فيه بالجواب المطابق إذ قوله: ﴿قُلُ الله شهيد بيني وبينكم﴾ مبتدأ وخبر ذي جملة مستقلة بنفسها لا تعلق لها بما قبلها من جهة الصناعة الإعرابية بل قوله: ﴿أَي شيء أكبر شهادة﴾ هو استفهام على جهة التقرير والتوقيف، ثم أخبر بأن خالق الأشياء والشهود هو الشهيد بيني وبينكم وانتظم الكلام من حيث المعنى فالجملة ليست جواباً صناعياً وإنما يتم ما قالوه لو اقتصر على قل الله، وقد ذهب إلى ذلك بعضهم فأعربه مبتدأ محذوف الخبر لدلالة ما تقدم عليه والتقدير قل الله أكبر شهادة ثم أضمر مبتدأ يكون شهيد خبراً له تقديره هو ﴿شهيد بيني وبينكم﴾ ولا يتعين حمله على هذا، بل هو مرجوح لكونه أضمر فيه آخراً وأولاً، والوجه الذي قبله لا إضمار فيه مع صحة معناه فوجب حمل القرآن على الراجح لا على المرجوح. وقال ابن عباس: قال الله لنبيه محمد عليه: قل لهم ﴿أَي شيء أكبر شهادة﴾ فإن أجابوك وإلا فقل لهم: ﴿ الله شهيد بيني وبينكم ﴾. وقال مجاهد: المعنى أن الله قال لنبيه: قل لهم: ﴿أَي شيء أكبر شهادة ﴾ وقل لهم: ﴿الله شهيد بيني وبينكم ﴾ أي: في تبليغي وكذبكم وكفركم. وقال ابن عطية: هذه الآية مثل قوله: ﴿قُلْ لَمَنْ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ قُلْ شُهُ [الأنعام: ١٦] في أن استفهم على جهة التوقيف والتقرير، ثم بادر إلى الجواب إذ لا يتصوّر فيه مدافعة كما تقول لمن تخاصمه وتتظلم منه: من أقدر في البلد؟ ثم تبادر وتقول: السلطان فهو يحول بيننا، فتقدير الآية: قل لهم أيّ شيء أكبر شهادة هو شهيد بيني وبينكم (١)، انتهى.

وليست هذه الآية نظير قوله: ﴿قل لمن ما في السموات والأرض قل لله ﴿ لأن لله يتعين أن يكون جواباً وهنا لا يتعين إذ ينعقد من قوله: ﴿قل الله شهيد بيني وبينكم ﴾ مبتدأ وخبر وهو

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/ ۲۷٥).

الظاهر، وأيضاً ففي هذه الآية لفظ شيء وقد تتوزع في إطلاقه على الله تعالى وفي تلك الآية لفظ من وهو يطلق على الله تعالى. قيل: معنى ﴿أكبر﴾ أعظم وأصح، لأنه لا يجري فيها الخطأ ولا السهو ولا الكذب. وقيل: معناها أفضل لأن مراتب الشهادات في التفضيل تتفاوت بمراتب الشاهدين وانتصب شهادة على التمييز. قال ابن عطية: ويصح على المفعول بأن يحمل أكبر على التشبيه بالصفة المشبهة باسم الفاعل (۱)؛ انتهى. وهذا كلام عجيب لأنه لا يصح نصبه على المفعول ولأن أفعل من لا يتشبه بالصفة المشبهة باسم الفاعل، ولا يجوز في أفعل من أن يكون من باب الصفة المشبهة باسم الفاعل لأن شرط الصفة المشبهة باسم الفاعل أن تؤنث وتثنى وتجمع، وأفعل من لا يكون فيها ذلك وهذا منصوص عليه من النحاة فجعل ابن عطية المنصوب في هذا مفعولاً وجعل ﴿أكبر﴾ مشبهاً بالصفة المشبهة وجعل منصوبه مفعولاً، وهذا تخليط فاحش ولعله يكون من الناسخ لا من المصنف، ومعنى ﴿بيني وبينكم﴾ بيننا ولكنه لما أضيف فاحش ولعله يكون بد من إعادة بين، وهو نظير قوله:

فايي ما وأيك كان شرًّا (٢)

وكلاي وكلاك ذهب أن معناه فأيناً وكلانا.

وواوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ قرأ الجمهور (واوحي مبنياً للمفعول والقرآن مرفوع به. وقرأ عكرمة وأبو نهيك وابن السميقع والجحدري (واوحي مبنياً للفاعل والقرآن منصوب به، والمعنى: لأنذركم ولأبشركم فحذف المعطوف لدلالة المعنى عليه أو اقتصر على الإنذار لأنه في مقام تخويف لهؤلاء المكذبين بالرسالة المتخذين غير الله إلها، والظاهر وهو قول الجمهور أن (من) في موضع نصب عطفاً على مفعول (لأنذركم) والعائد على (من) ضمير منصوب محذوف، وفاعل (بلغ) ضمير يعود على القرآن، ومن بلغه هو أي والعرب (القرآن)، والخطاب في (لأنذركم به) لأهل مكة، وقال مقاتل: ومن بلغه من العرب والعجم، وقيل: من الثقلين، وقيل: من بلغه إلى يوم القيامة، وعن سعيد بن جبير من بلغه القرآن فكأنما رأى محمداً الله وفي الحديث: «من بلغه هذا القرآن فأنا نذيره (٢٠٠٠)، وقالت فرقة: الفاعل بربلغ عائد على (من) لا على (القرآن) والمفعول محذوف والتقدير: ومن بلغ الحلم، ويحتمل أن يكون (من) في موضع رفع عطفاً على الضمير المستكن في (لأنذركم به) وجاز ذلك للفصل بينه وبين الضمير بضمير المفعول، وبالجار والمجرور أي: ولينذر به من بلغه القرآن.

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/ ۲۷۵). ·

<sup>(</sup>٢) لم أهتد لقائلة.

<sup>(</sup>٣) لا أصل له.

ولم أجده بهذا اللفظ وورد بنحوه من حديث ابن عباس وهو حديث باطل انظر تخريجه في «فتح القدير» رقم (٩٣٩) للشوكاني بتخريجي.

﴿أَنْكُم لَتُشْهِدُونَ أَنْ مِع اللهُ آلَهَةُ أَخْرَى ﴾ قرى، ﴿إِنْكُم لَتُشْهِدُونَ ﴾ بصورة الإيجاب فاحتمل أن يكون خبراً محضاً واحتمل الاستفهام على تقدير حذف أداته ويبين ذلك قراءة الاستفهام فقرى، بهمزتين محققتين وبإدخال ألف بينهما وبتسهيل الثانية، وبإدخال ألف بين الهمزة الأولى والهمزة المسهلة، روى هذه القراءة الأخيرة الأصمعي عن أبي عمرو ونافع (١١)، وهذا الاستفهام معناه التقريع لهم والتوبيخ والإنكار عليهم، فإن كان الخطاب لأهل مكة فالآلهة الأصنام، فإنهم أصحاب أوثان، وإن كان لجميع المشركين فالآلهة كل ما عبد غير الله تعالى من وثن أو كوكب أو نار أو آدمي، وأخرى صفة لآلهة وصفة جمع ما لا يعقل كصفة الواحدة المؤنثة، كقوله: ﴿مآرب أخرى ﴾ [طه: ١٨] ﴿والأسماء الحسنى ﴾ ولما كانت الآلهة حجارة وخشباً أجريت هذا المجرى.

﴿قُلُ لا أَشْهِدُ قُلُ إِنَّما هُو إِلَّهُ وَاحَدُ وَإِنْنِي بِرِيء مَمَا تَشْرِكُونَ﴾ أمره تعالى أن يخبرهم أنه لا يشهد شهادتهم وأمره ثانياً أن يفرد الله تعالى بالإلهية، وأن يتبرأ من إشراكهم وما أبدع هذا الترتيب أمر، أولاً: بأن يخبرهم بأنه لا يوافقهم في الشهادة، ولا يلزم من ذلك إفراد الله بالألوهية فأمر به ثانياً ليجتمع مع انتفاء موافقتهم إثبات الوحدانية لله تعالى، ثم أخبر ثالثاً بالتبرؤ من إشراكهم وهو كالتوكيد لما قبله، ويحتمل أن لا يكون ذلك داخلاً تحت القول ويحتمل وهو الظاهر - أن يكون داخلاً تحته فأمر بأن يقول الجملتين، فظاهر الآية يقتضي أنها في عبدة الأصنام، وذكر الطبري أنها نزلت في قوم من اليهود وأسند إلى ابن عباس، قال: جاء النحام بن زيد، وقردم بن كعب، ومجزىء بن عمرو فقالوا: يا محمد ما تعلم مع الله إلهاً غيره، فقال: لا إله إلا الله بذلك أمرت فنزلت الآية فيهم (٢).

﴿الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون﴾ تقدم شرح الجملة الأولى في البقرة، وشرح الثانية في هذه السورة من قريب، وقالوا هنا: الضمير في ﴿يعرفونه﴾ عائد على الرسول، قاله قتادة والسدي وابن جريج والجمهور، ومنهم عمر بن الخطاب، أو على التوحيد وذلك لقرب قوله: ﴿قُلُ إِنّما هُو إِلهُ واحد﴾ وفيه استشهاد على كفرة قريش والعرب بأهل الكتاب أو على القرآن قاله فرقة لقوله: ﴿وأوحي إليّ هذا القرآن﴾. وقيل: يعود على جميع هذه الأشياء من التوحيد والرسول والقرآن، كأنه ذكر أشياء ثم قال أهل الكتاب ﴿يعرفونه﴾ أي: يعرفون ما قلنا وما قصصنا. وقيل: يعود على كتابهم أي:

<sup>(</sup>۱) في «الميسّر» (۱۳۰) قرأ بتسهيل الهمزة الثانية كالياء مع إدخال ألف بينهما: قالون، وأبو عمرو، وأبو جعفر. وافقهم اليزيدي. وقرأ: ورش، وابن كثير بالتسهيل من دون إدخال، وافقهم ابن محيصن. وقرأ: ابن ذكوان، وعاصم وحمزة والكسائي، وروح، وخلف بالتحقيق بلا إدخال، وهو أحد وجهي هشام، والوجه الثاني له التحقيق مع الإدخال، وافقتهم الحسن والأعمش. وقرأ رويس بالتحقيق والتسهيل، وكلا الوجهين على القصر. وهذه القراءات لا تضبط إلا بالتلقي والمشافهة.

<sup>(</sup>۲) دالطبری، (۵/ ۱۲۳).

يعرفون كتابهم وفيه ذكر نبوة محمد على وقيل: يعود على الدين والرسول فالمعنى يعرفون الإسلام أنه دين الله وأن محمداً رسول الله و الذين آتيناهم الكتاب هنا لفظه عام ويراد به الخاص، فإن هذا لا يعرفه ولا يقر به إلا من آمن منهم أو من أنصف، و الكتاب التوراة والإنجيل ووحد رداً إلى الجنس. وقيل: (الكتاب هنا القرآن والضمير في (يعرفونه) عائد عليه ذكره الماوردي (۱). وقال أبو عبد الله الرازي ما ملخصه: إن كان المكتوب في التوراة والإنجيل خروج نبي في آخر الزمان فقط، فلا يتعين أن يكون هو محمداً الله أو معيناً زمانه ومكانه ونسبه وحليته وشكله، فيكونون إذ ذاك عالمين به بالضرورة ولا يجوز الكذب على الجمع العظيم، ولأنا نعلم بالضرورة أن كتابهم لم يشتمل على هذه التفاصيل التامة وعلى هذين التقديرين، فكيف يصح أن يقال: (يعرفونه كما يعرفون أبناءهم)، وأجاب بأنهم كانوا أهلاً للنظر والاستدلال وكانوا شاهدوا ظهور المعجزات على يد الرسول فعرفوا بالمعجزات كونه رسولاً من عند الله، فالمقصود تشبيه معرفته بمعرفة أبنائهم بهذا القدر الذي ذكرناه؛ انتهى.

ولا يلزم ذلك التقسيم الذي ذكره لأنه لم يقل يعرفونه بالتوراة والإنجيل إنما ذكر 

(يعرفونه) فجاز أن تكون هذه المعرفة مسندة إلى التوراة والإنجيل من أخبار أنبيائهم 
ونصوصهم، فالتفاصيل عندهم من ذلك لا من التوراة والإنجيل فيكون معرفتهم إياه مفصلة 
واضحة بالأخبار لا بالنظر في المعجزات (كما يعرفون أبناءهم) وأيضاً فلا نسلم له حصر 
التقسيم فيما ذكره لأنه يحتمل قسماً آخر وهو أن يكون التوراة والإنجيل يدلان على خروج نبي 
في آخر الزمان، وعلى بعض أوصافه لا على جميع الأوصاف التي ذكرت من تعيين زمان ومكان 
ونسب وحلية وشكل، ويدل على هذا القسم حديث عمر مع عبد الله بن سلام وقوله له: إن الله 
أنزل على نبيه بمكة إنكم تعرفونه كما تعرفون أبناءكم فكيف هذه المعرفة؟ فقال عبد الله بن 
سلام: نعم أعرفه بالصفة التي وصفه الله بها في التوراة؟ فلا أشك فيه وأما ابني فلا أدري ما 
أحدثت أمه.

ومما يدل أيضاً على أن معرفتهم إياه لا يتعين أن يكون مستندها التوراة والإنجيل فقط، أسئلة عبد الله بن سلام حين اجتمع أول اجتماعه برسول الله ﷺ: ما أول ما يأكل أهل الجنة (٢٠٠٠) فحين أخبره بجواب تلك الأسئلة، أسلم للوقت وعرف أنه الرسول الذي نبه عليه في التوراة.

وحديث زيد بن سعنة حين ذكر أنه عرف جميع أوصافه على غير أنه لم يعرف أن حلمه يسبق غضبه فجرب ذلك منه، فوجد هذه الصفة فأسلم، وأعرب ﴿الذين خسروا﴾ مبتدأ والخبر ﴿فهم لا يؤمنون﴾ و﴿الذين خسروا﴾ على هذا أعم من أهل الكتاب الجاحدين ومن المشركين،

<sup>(</sup>۱) «تفسير الماوردي» (۲/ ۱۰۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح أخرجه البخاري (٣٣٢٩ و٣٩٣٨ و٤٤٨٠)، وأحمد (١٠٨/٣) والنسائي في عشرة النساء (١٠٩)، وابن حبان (٧١٦١)، والبيهقي في «الدلائل» (٣٧٦/، ٥٢٩)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٧٦٩) كلهم من حديث أنس بن مالك.

والخسران الغبن وروي أن لكل عبد منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار، فالمؤمنون ينزلون منازل أهل الكفر في الجنة والكافرون ينزلون منازل أهل الجنة في النار، فالخسارة والربح هنا، وجوزوا أن يكون (الذين خسروا) نعتاً لقوله: (الذين آتيناهم الكتاب) و (فهم لا يؤمنون) جملة معطوفة على جملة، فيكون مساق (الذين آتيناهم الكتاب) مساق الذم، لا مقام الاستشهاد بهم على كفار قريش وغيرهم من العرب، قالوا: لأنه لا يصح أن يستشهد بهم ويذموا في آية واحدة. وقال ابن عطية: يصح ذلك لاختلاف ما استشهد فيه بهم وما ذموا فيه وأن الذم والاستشهاد من جهة واحدة (الذين خسروا) إذ ذاك ليس عاماً إذ التقدير: الذين خسروا أنفسهم منهم، أي: من أهل الكتاب.

﴿ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون تقدم الكلام على ﴿ومن أظلم \*، والافتراء: الاختلاف، والمعنى: لا أحد أظلم ممن كذب على الله أو كذب بآيات الله. قال الزمخشري: جمعوا بين أمرين متناقضين فكذبوا على الله بما لا حجة عليه، وكذبوا بما ثبت بالحجة البينة والبرهان الصحيح حيث قالوا: ﴿لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ﴾ [الانعام: ١٤٨]، وقالوا: ﴿والله أمرنا بها ﴾ ، وقالوا: الملائكة بنات الله و ﴿هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾ ليونس: ١٦] ونسبوا إليه تحريم السوائب والبحائر وكذبوا القرآن والمعجزات وسموها سحراً ولم يؤمنوا بالرسول (٢٠) ؛ انتهى. وفيه دسيسة الاعتزال بقوله: حيث قالوا: ﴿لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ﴾ [الانعام: ١٤٨]. وقال ابن عطية: ممن افترى: اختلق، والمكذب بالآيات: مفتري كذب، ولكنهما من الكفر، فلذلك نصا مفسرين (٣) ؛ انتهى.

ومعنى ﴿لا يفلح الظالمون﴾ لا يظفرون بمطالبهم في الدنيا والآخرة، بل يبقون في الحرمان والخذلان ونفي الفلاح عن الظالم فدخل فيه الأظلم، والظالم غير الأظلم، وإذا كان هذا لا يفلح فكيف يفلح الأظلم؟.

﴿ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون فيل: ﴿يوم معمول لأذكر محذوفة على أنه مفعول به قاله ابن عطية (٤) وأبو البقاء. وقيل: المحذوف متأخر تقديره: ﴿ويوم نحشرهم كان كيت وكيت فترك ليبقى على الإبهام الذي هو أدخل في التخويف قاله الزمخشري (٥). وقيل: العامل انظر كيف كذبوا يوم نحشرهم، وقيل: هو مفعول به لمحذوف تقديره: وليحذروا يوم نحشرهم. وقيل: هو معطوف على ظرف محذوف، والعامل فيه العامل في ذلك الظرف والتقدير: أنه لا يلفح الظالمون اليوم في الدنيا ويوم نحشرهم قاله

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/۲۷۲).

<sup>(</sup>٢) «الكشاف» (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/ ٢٧٧)..

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥) «الكشاف» (٢/ ١٣).

الطبري (١). وقرأ الجمهور ﴿نحشرهم﴾ ثم نقول بالنون فيهما. وقرأ حميد ويعقوب فيهما بالياء. وقرأ أبو هريرة ﴿نحشرهم﴾ بكسر الشين (٢).

والظاهر أن الضمير في ﴿نحشرهم﴾ عائد على الذين افتروا على الله الكذب، أو كذبوا بآياته، وجاء ﴿ثم نقول للذين أشركوا﴾ بمعنى ثم نقول لهم ولكنه نبه على الوصف المترتب عليه توبيخهم، ويحتمل أن يعود على الناس كلهم وهم مندرجون في هذا العموم ثم تفرد بالتوبيخ المشركون. وقيل: الضمير عائد على المشركين وأصنامهم ألا ترى إلى قولهم ﴿احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله [الصانات: ٢٢، ٢٣] وعطف بـ ﴿ثم للتراخي الحاصل بين مقامات يوم القيامة في المواقف، فإن فيه مواقف بين كل موقف وموقف تراخ على حسب طول ذلك اليوم.

و أين شركاؤكم سؤال توبيخ وتقريع، وظاهر مدلول أين شركاؤكم غيبة الشركاء عنهم، أي: تلك الأصنام قد اضمحلت فلا وجود لها. وقال الزمخشري: ويجوز أن يشاهدوهم إلا أنهم حين لا ينفعونهم ولا يكون منهم ما رجوا من الشفاعة فكأنهم غيب عنهم، وأن يحال بينهم وبينهم في وقت التوبيخ ليفقدوهم في الساعة التي علقوا بهم الرجاء فيها فيروا إمكان خزيهم وحسرتهم أن انتهى. والمعنى: أين آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله؟ وأضيف الشركاء اليهم لأنه لا شركة في الحقيقة بين الأصنام وبين شيء، وإنما أوقع عليها اسم الشريك بمجرد تسمية الكفرة فأضيفت إليهم بهذه النسبة، والزعم القول الأميل إلى الباطل والكذب في أكثر الكلام، ولذلك قال ابن عباس: كل زعم في القرآن فهو بمعنى الكذب وإنما خص القرآن لأنه ينظلق على مجرد الذكر والقول، ومنه قول الشاعر:

تقول هلكنا وإن هبلكت وإنما على الله أرزاق العباد كما زعم(١٤)

وقال ابن عطية: وعلى هذا الحد يقول سيبويه: زعم الخليل ولكن ذلك يستعمل في الشيء الغريب الذي تبقى عهدته على قائله (ه)؛ انتهى. وحذف مفعولا (تزعمون) اختصاراً إذ دل ما قبله على حذفهما، والتقدير: تزعمونهم شركاء، ويحسن أن يكون التقدير كما قال بعضهم: (أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون) أنها تشفع لكم عند الله عز وجل.

﴿ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين \* تقدم مدلول الفتنة وشرحت هنا بحب الشيء والإعجاب به ، كما تقول: فتنت بزيد فعلى هذا يكون المعنى: ثم لم يكن حبهم للأصنام وإعجابهم بها واتباعهم لها لما سئلوا عنها ووقفوا على عجزها إلا التبرؤ منها والإنكار

<sup>(</sup>۱) «الطبري» (٥/٤٠٤، ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظر «المبسوط» (١٩١، ١٩٢)، «البدور» (٩٩).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>٥) «المحرر» (٢/ ٢٧٨).

لها، وفي هذا توبيخ لهم كما تقول لرجل كان يدّعي مودّة آخر ثم انحرف عنه وعاداه: يا فلان لم تكن مودّتك لفلان إلا أن عاديته وباينته، والمعنى على ﴿ثم لم تكن﴾ بمعنى مودّتهم وإعجابهم بالأصنام إلا البراءة منهم باليمين المؤكدة لبراءتهم، وتكون الفتنة واقعة في الدنيا وشرحت أيضاً بالاختبار، والمعنى: ثم لم يكن اختبارنا إياهم إذ السؤال عن الشركاء وتوقيفهم اختبار لإنكارهم الإشراك وتكون الفتنة هنا واقعة في القيامة، أي: ثم لم يكن جواب اختبارنا لهم بالسؤال عن شركائهم إلا إنكار التشريك؛ انتهى، ملخصاً من كلام ابن عطية مع بعض زيادة.

وقال الزمخشري: ﴿فتنتهم﴾ كفرهم، والمعنى: ثم لم تكن عاقبة كفرهم الذي لزموه أعمارهم وقاتلوا عليه وافتخروا به، وقالوا: دين آبائنا إلا جحوده والتبرؤ منه والحلف على الانتفاء من التدين به، ويجوز أن يراد ثم لم يكن جوابهم إلا أن قالوا: فسمي فتنة لأنه كذب؛ انتهى. والشرح الأول من شرح ابن عطية معناه للزجاج والأول من تفسير الزمخشري (١) لفظه للحسن، ومعناه لابن عباس، والثاني لمحمد بن كعب وغيره. قال: التقدير ثم لم يكن جوابهم ﴿إلا أن قالوا﴾ وسمي هذا القول فتنة لكونه افتراء وكذباً. وقال الضحاك: الفتنة هنا الإنكار، أي: ثم لم يكن إنكارهم. وقال قتادة: عذرهم. وقال أبو العالية: قولهم. وقال عطاء وأبو عبيدة: بينتهم وزاد أبو عبيدة التي ألزمتهم الحجة وزادتهم لائمة. وقيل: حجتهم، والظاهر أن الضمير عائد على المشركين وأنه عام فيمن أشرك. وقال الحسن: هذا خاص بالمنافقين جروا على عادتهم في الدنيا، وقيل: هم قوم كانوا مشركين ولم يعلموا أنهم مشركون فيحلفون على اعتقادهم في الدنيا.

وقرأ الجمهور ﴿ثم لم تكن﴾ وحمزة والكسائي بالياء، وأبي وابن مسعود والأعمش وما كان فتنتهم، وطلحة وابن مطرف ثم ما كان، والابنان وحفص ﴿فتنتهم﴾ بالرفع وفرقة ثم لم يكن بالياء، و﴿فتنتهم﴾ بالرفع. وإعراب هذه القراءات واضح والجاري منها على الأشهر قراءة ثم لم يكن ﴿فتنتهم﴾ بالياء بالنصب (٢٠)، لأن أن مع ما بعدها أجريت في التعريف مجرى المضمر، وإذا اجتمع الأعرف وما دونه في التعريف فذكروا أن الأشهر جعل الأعرف هو الاسم وما دونه هو اللخبر، ولذلك أجمعت السبعة على ذلك في قوله تعالى: ﴿فما كان جواب قومه إلا أن قالوا﴾ الخبر، ولذلك أجمعت السبعة على ذلك في قوله تعالى: ﴿فما كان جواب قومه إلا أن قالوا﴾ الجائية: ٢٥] ومن قرأ بالياء ورفع الفتنة فذكر الفعل لكون تأنيث الفتنة مجازياً أو لوقوعها من حيث المعنى على مذكر، والفتنة: اسم يكن، والخبر إلا أن قالوا﴾ جعل غير الأعرف الاسم، والأعرف الخبر ومن قرأ ﴿ثم لم تكن﴾ بالتاء ورفع الفتنة فأنث لتأنيث الفتنة، والإعراب كإعراب ما تقدم قبله، ومن قرأ ﴿ثم لم تكن﴾ بالتاء ورفع مقالتهم، وقيل: ساغ ذلك من حيث كان الفتنة في المعنى. قال أبو علي: وهذا كقوله تعالى: ﴿فله عشر أمثالها﴾ [الانعام: ١٦٠] فأنث الأمثال لما كانت الحسنات في المعنى. وقال

<sup>(</sup>۱) (۱۷/۱۱).

الزمخشري: وقرىء ﴿تكن﴾ بالتاء و﴿فتنتهم﴾ بالنصب، وإنما أنث ﴿أَن قالوا﴾ لوقوع الخبر مؤنثاً كقوله: من كانت أمك(١)؛ انتهى.

وتقدم لنا أن الأولى أن يقدر ﴿أن قالوا﴾ بمؤنث أي: إلا مقالتهم. وكذا قدره الزجاج بمؤنث، أي: مقالتهم، وتخريج الزمخشري ملفق من كلام أبي علي، وأما من كانت أمك فإنه حمل اسم كان على معنى من، لأن من لها لفظ مفرد ولها معنى بحسب ما تريد من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث، وليس الحمل على المعنى لمراعاة الخبر، ألا ترى أنه يجيء حيث لا خبر نحو: ﴿ومنهم من يستمعون إليك﴾ [يونس: ١٤].

## ونكن مثل من يا ذئب يصطحبان(٢)

﴿ ومن تقنت ﴾ [الأحزاب: ٣١] في قراءة التاء فليست تأنيث كانت لتأنيث الخبر، وإنما هو للحمل على معنى من حيث أردت به المؤنث، وكأنك قلت: أية امرأة كانت أمك. وقرأ الأخوان ﴿ والله ربنا ﴾ بنصب الباء على النداء أي: يا ربنا، وأجاز ابن عطية (٣) فيه النصب على المدح، وأجاز أبو البقاء فيه إضمار أعني وباقي السبعة بخفضها على النعت، وأجازوا فيه البدل وعطف البيان.

وقرأ عكرمة وسلام بن مسكين: والله ربنا برفع الاسمين. قال ابن عطية: وهذا على تقديم وتأخير أنهم قالوا: ﴿ما كنا مشركين﴾ ﴿والله ربنا﴾، ومعنى ﴿ما كنا مشركين﴾ جحدوا إشراكهم في الدنيا، روي أنهم إذا رأوا إخراج من في النار من أهل الإيمان ضجوا فيوقفون ويقال لهم: أين شركاؤكم؟ فينكرون طماعية منهم أن يفعل بهم ما فعل بأهل الإيمان، وهذا الذي روي مخالف لظاهر الآية، وهو ﴿ويوم نحشرهم جميعاً﴾ ثم نقول: فظاهره أنه لا يتراخى القول عن الحشر هذا التراخي البعيد من دخول العصاة المؤمنين النار، وإقامتهم فيها ما شاء الله وإخراجهم منها، ثم بعد ذلك كله يقال لهم: أين شركاؤكم؟ وأتى رجل إلى ابن عباس فقال: سمعت الله يقول: ﴿والله ربنا ما كنا مشركين﴾ [الانعام: ٢٣] وفي أخرى ﴿ولا يكتمون الله حديثاً﴾ [النساء: ٢٤] فقال ابن عباس: لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن قالوا: تعالوا فلنجحد وقالوا: ﴿ما كنا مشركين﴾ فختم الله على أفواههم وتكلمت جوارحهم فلا يكتمون الله حديثاً.

﴿أنظر كيف كذبوا على أنفسهم الخطاب للرسول عليه السلام والنظر قلبي و حكيف منصوب بركذبوا والجملة في موضع نصب بالنظر لأن ﴿انظر معلقة و حكابه ماض، وهو في أمر لم يقع لكنه حكاية عن يوم القيامة، ولا إشكال في استعمال الماضي فيها موضع المستقبل تحقيقاً لوقوعه ولا بد.

قال الزمخشري (فإن قلت): كيف يصح أن يكذبوا حين يطلعون على حقائق الأمور على

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱٤).

<sup>(</sup>۲) «المحرر» (۲/۹۷۲).

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/ ۱۶).

أن الكذب والجحود لا وجه لمنفعته؟ (قلت): الممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا ينفعه من غير تمييز بينهما حيرة ودهشاً، ألا تراهم يقولون: ﴿ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون﴾ وقد أيقنوا بالخلود ولم يشكوا فيه ﴿ وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك ﴾ [الزخرف: ٧٧] وقد علموا أنه لا يقضي عليهم، وأما قول من يقول معناه ﴿ وما كنا مشركين عند أنفسنا أو ما علمنا إنا على خطأ في معتقدنا، وحمل قوله: ﴿ انظر كيف كذبوا على أنفسهم ﴾ يعني في الدنيا فتحمل وتعسف وتحريف لأفصح الكلام إلى ما هو عيّ وإفحام، لأن المعنى الذي ذهبوا إليه ليس هذا الكلام بمترجم عنه ولا بمنطبق عليه، وهو ناب عنه أشد النبو وما أدري ما يصنع من ذلك تفسيره بقوله: ﴿ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ﴾ [آل عمران: ٢٧] فشبه الكذبون ﴾ [المجادلة: ١٨] بعد قوله: ﴿ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ﴾ [آل عمران: ٢٧] فشبه كذبهم في الآخرة بكذبهم في الدنيا ؛ انتهى. وقول الزمخشري: وأما قول من يقول فهو إشارة إلى أبي علي الجبائي والقاضي عبد الجبار ومن وافقهما، أن أهل القيامة لا يجوز إقدامهم على الكذب واستدلوا بأشياء تؤول إلى مسألة القبح والحسن، وبناء ما قالوه عليها ذكرها أبو عبد الله الرازي في تفسيره فتطالع هناك، إذ مسألة التقبيح والتحسين خالفوا فيها أهل السنة وجمهور المفسّرين، يقولون: إن الكفار يكذبون في الآخرة وظواهر القرآن دالة على ذلك، وقد خالف الزمخشري هنا أصحابه المعتزلة ووافق أهل السنة.

﴿وضل عنهم ما كانوا يفترون ﴾ يحتمل أن تكون ﴿ما ﴾ مصدرية وإليه ذهب ابن عطية قال: معناه: ذهب افتراؤهم في الدنيا وكفرهم بادعائهم لله الشركاء. وقيل: من اليمين الفاجرة في الدار الآخرة، وقيل: عزب عنهم افتراؤهم للحيرة التي لحقتهم، ويحتمل أن تكون بمعنى: الذي، وإليه ذهب الزمخشري. قال: وغاب عنهم ما كانوا يفترون ألوهيته وشفاعته وهو معنى قول الحسن وأبي علي قال: لم يغن عنهم شيئاً ما كانوا يعبدون من الأصنام في الدنيا. وقيل: هو قولهم: ﴿ما كنا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ﴾ [الزمر: ٣] فذهب عنهم حيث علموا أن لا تقريب منهم، ويحتمل أن يكون ﴿وضل ﴾ عطف على كذبوا، فيدخل في حيز ﴿انظر ﴾، ويحتمل أن يكون إخباراً مستأنفاً فلا يدخل في حيزه ولا يتسلط النظر عليه.

ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرآ . روى أبو صالح عن ابن عباس أن أبا سفيان والوليد، والنضر، وعتبة، وشيبة، وأمية، وأبياً، استمعوا للرسول على فقالوا للنضر: يا أبا قتيلة ما يقول محمد؟ فقال: ما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما أحدثكم عن القرون الماضية، وكان صاحب أشعار جمع أقاصيص في ديار العجم مثل قصة رستم واسفنديار فكان يحدث قريشاً فيستمعون له، فقال أبو سفيان: إني لأرى بعض ما يقول حقاً. فقال أبو جهل: كلا لا تقر بشيء من هذا، وقال: الموت أهون من هذا، فنزلت (١).

<sup>(</sup>۱) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (٤٢٥) عن أبي صالح عن ابن عباس تعليقاً، وأبو صالح متروك وراويه الكلبي متهم بالكذب.

والضمير في ﴿ومنهم﴾ عائد على الذين أشركوا، ووحد الضمير في ﴿يستمع﴾ حملاً على لفظ ﴿من﴾ وجمعه في ﴿على قلوبهم﴾ حملاً على معناها، والجملة من قوله: ﴿وجعلنا﴾ معطوفة على الجملة قبلها، عطف فعلية على اسمية فيكون إخباراً من الله تعالى أنه جعل كذا. وقيل: الواو واو الحال، أي: وقد جعلنا، أي: ننصت إلى سماعك وهم من الغباوة في حد من قلبه في كنان وأذنه صماء، وجعل هنا يحتمل أن تكون بمعنى: ألقى فتتعلق على بها وبمعنى: صير فتتعلق بمحذوف إذ هي في موضع المفعول الثاني، ويجوز أن تكون بمعنى: خلق فيكون في موضع الحال لأنها في موضع نعت لو تأخرت، فلما تقدّمت صارت حالاً، والأكنة جمع كنان كونان وأعنة والكنان الغطاء الجامع.

قال الشاعر:

إذا ما انتضوها في الوغى من أكنة حسبت بروق الغيث هاجت غيومها (١)
و (أن يفقهوه) في موضع المفعول من أجله تقديره: عندهم كراهة أن يفقهوه، وقيل:
المعنى أن (لا يفقهوه) وتقدّم نظير هذين التقديرين، وقرأ طلحة بن مصرّف وقراً بكسر الواو
كأنه ذهب إلى أن (آذانهم) وقرت بالصمم كما توقر الدابة من الحمل (٢).

والظاهر أن الغطاء والصمم هنا ليسا حقيقة بل ذلك من باب استعارة المحسوس للمعقول حتى يستقر في النفس، استعار الأكنة لصرف قلوبهم عن تدبر آيات الله، والثقل في الأذن لتركهم الإصغاء إلى سماعه، ألا تراهم قالوا: ﴿لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه انصلت: ٦] فلما لم يتدبروا ولم يصغوا كانوا بمنزلة من على قلبه غطاء وفي أذنه وقر. وقال قوم: ذلك حقيقة وهو لا يشعر به كمداخلة الشيطان باطن الإنسان وهو لا يشعر به، ونحا الجبائي في فهم هذه الآية منحى أخر غير هذا فقال: كانوا يستمعون القراءة ليتوصلوا بسماعها إلى معرفة مكان الرسول بالليل فيقصدوا قتله وإيذاءه، فعند ذلك كان الله يلقي على قلوبهم النوم وهو المراد من الأكنة وتثقل أسماعهم عن استماع تلك القراءة بسبب ذلك النوم، وهو المراد بقوله: ﴿في آذانهم وقرآ وهو أسماعهم عن استماع تلك القراءة بسبب ذلك النوم، وهو المراد بقوله:

وقيل: إن الإنسان الذي علم الله منه أنه لا يؤمن وأنه يموت على الكفريسم الله قلبه بعلامة مخصوصة تستدل الملائكة برؤيتها على أنهم لا يؤمنون، وإذا ثبت هذا فلا يبعد تسمية تلك العلامة بالكنان. وقيل: لما أصروا على الكفر صار عدولهم عن الإيمان كالكنان المانع عن الإيمان فذكر تعالى ذلك كناية عن هذا المعنى. وقيل: لما منعهم الإلطاف التي إنما تصلح أن يفعل بمن قد اهتدى فأخلاهم وفوضهم إلى أنفسهم ليسوء صنيعهم لم يبعد أن يضيف ذلك إلى نفسه، فيقول: ﴿وجعلنا على قلوبهم أكنة﴾. وقيل: يكون هذا الكلام ورد حكاية لما كانوا يذكرونه من قولهم: ﴿وقالوا قلوبنا في أكنة﴾ [نصلت: ٥] وهذه الأقوال كلها تعزى إلى الجبائي

<sup>(</sup>١) البيت من [الطويل] انظر «المحرر» (٢/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر «القرطبي» (٦/ ٣٧١).

وهي كلها فرار من نسبة الجعل إلى الله حقيقة فتأوّلوا ذلك على هذه المجازات البعيدة، وقد نحا الزمخشري منحى بعض هذه الأقوال فقال: الأكنة على القلوب والوقر في الآذان تمثيل نبق قلوبهم ومسامعهم عن قبوله واعتقاد صحته، ووجه إسناد الفعل إلى ذاته وهو قوله: ﴿وجعلنا﴾ للدلالة على أنه أمر ثابت فيهم لا يزول عنهم كأنهم مجبولون عليه، أو هي حكاية لما كانوا ينطقون به من قولهم: ﴿وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب﴾ [نصلت: ٥]؛ انتهى. وهو جار على مذهب أصحابه المعتزلة، وأما عند أهل السنة فنسبة الجعل إلى الله حقيقة لا مجاز وهي مسألة خلق الأعمال يبحث فيها في أصول الدّين. قال ابن عطية: وهذه عبارة عن ما جعل الله في نفوس هؤلاء القوم من الغلظ والبعد عن قبول الخير كأنهم لم يكونوا سامعين لأقواله(١).

﴿وأن يروا كل آية لا يؤمنوا بها﴾ لما ذكر عدم انتفاعهم بعقولهم حتى كأن على محالها أكنة ولا بسماعهم حتى كأن ﴿في آذانهم وقراً﴾ انتقل إلى الحاسة التي هي أبلغ من حاسة السماع، فنفى ما يترتب على إدراكها وهو الإيمان، والرؤية هنا بصرية، والآية كانشقاق القمر، ونبع الماء من أصابعه، وحنين الجذع، وانقلاب العصا سيفاً، والماء الملح عذباً، وتصيير الطعام القليل كثيراً، وما أشبه ذلك. وقال ابن عباس: كل آية كل دليل وحجة لا يؤمنوا بها لأجل ما جعل على قلوبهم أكنة؛ انتهى. ومقصود هذه الجملة الشرطية الإخبار عن المبالغة التامّة والعناد المفرط في عدم إيمانهم حتى إن الشيء المرئي الدال على صدق الرسول حقيقة لا يرتبون عليه مقتضاه، بل يرتبون عليه ضد مقتضاه.

﴿حتى إذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين . ﴿يجادلونك الْيَات إلى المجادلة ، وهذا إشارة إلى القرآن أي: يخاصمونك في الاحتجاج وبلغ تكذيبهم في الآيات إلى المجادلة ، وهذا إشارة إلى القرآن بإخبار وجعلهم إياه من ﴿أساطير الأولين وقدح في أنه كلام الله . قيل : كان النضر يعارض القرآن بإخبار اسفنديار ورستم . وقال ابن عباس : مجادلتهم قولهم : تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله انتهى . وهذا فيه بعد وظاهر المجادلة أنه في المسموع الذي هم يستمعون إلى الرسول بسببه وهو القرآن ، والمعنى أنهم في الاحتجاج انتهى أمرهم إلى المجادلة والافتراء دون دليل .

ومجيء الجملة الشرطية بر إذا بعد (حتى كثير جدًّا في القرآن، وأوّل ما وقعت فيه قوله: (وابتلوا البتامي حتى إذا بلغوا النكاح) [النساء: ٦] وهي حرف ابتداء وليست هنا جارة لإذا ولا جملة الشرط جملة الجزاء في موضع جر، وليس من شرط (حتى) التي هي حرف ابتداء أن يكون بعدها المبتدأ ألا ترى أنهم يقولون في نحو: يكون بعدها المبتدأ ألا ترى أنهم يقولون في نحو: ضربت القوم حتى زيداً ضربته أن حتى فيه حرف ابتداء وإن كان ما بعدها منصوباً، و حتى إذا ضربته أن تكون بمعنى: الفاء، ويحتمل أن تكون بمعنى: إلى أن، فيكون التقدير: فإذا جاؤوك يجادلونك يقول أو يكون التقدير (وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/ ۲۸۰).

آذانهم وقراً أي: منعناهم من فهم القرآن وتدبره؟ إلى أن يقولوا: ﴿إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيرِ الْأُولِينَ ﴾ في وقت مجيئهم مجادليك لأن الغاية لا تؤخذ إلا من جواب الشرط لا من الشرط، وعلى هذين المعنيين يتخرج جميع ما جاء في القرآن من قوله تعالى: ﴿حتى إذا﴾ وتركيب ﴿حتى إذا﴾ لا بد أن يتقدمه كلام ظاهر نحو هذه الآية، ونحو قوله: ﴿فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلت﴾ [الكهف: ٧٤]، أو كلام مقدر يدل عليه سياق الكلام، نحو قوله: ﴿آتُونِي زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً﴾ [الكهف: ٩٦] التقدير: فأتوه بها ووضعها بين الصدفين حتى إذا ساوى بينهما قال: انفخوا فنفخه ﴿حتى إذا جعله ناراً﴾ بأمره وإذنه قال: ﴿آتُونِي أَفْرِغَ﴾ ولهذا قال الفراء ﴿حتى إذا﴾ لا بد أن يتقدمها كلام لفظاً أو تقديراً، وقد ذكرنا في كتاب «التكميل» أحكام حتى مستوفاة ودخولها على الشرط، ومذهب الفراء والكسائي في ذلك ومذهب غيرهما. وقال الزمخشري: هنا هي ﴿حتى﴾ التي تقع بعدها الجمل والجملة قوله: ﴿إِذَا جاؤوك» ﴿يقول الذين كفروا﴾ ﴿ويجادلونك﴾ في موضع الحال(١)؛ انتهى. وهذا موافق لما ذكرناه، ثم قال: ويجوز أن تكون الجارة ويكون ﴿إذا جاؤوك﴾ في محل الجرّ بمعنى حتى وقت مجيئهم و ربحادلونك حال، وقوله: ﴿يقول الذين كفروا المعنى أنه بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم يجادلونك ويناكرونك وفسر مجادلتهم بأنهم يقولون: ﴿إِن هَذَا إِلا أَساطير الأولين، فيجعلون كلام الله وأصدق الحديث خرافات وأكاذيب وهي الغاية في التكذيب؛ انتهى. وما جوّزه الزمخشري في ﴿إذا﴾ بعد ﴿حتى﴾ من كونها مجرورة أوجبه ابن مالك في التسهيل، فزعم أن ﴿إذا ﴾ تجر بر حتى ﴾.

قال في «التسهيل»: وقد تفارقها، يعني: ﴿إذا الظرفية مفعولاً بها ومجرورة برجتى أو مبتدأ، وما ذهب إليه الزمخشري في تجويزه أن تكون ﴿إذا مجرورة برجتى ، وابن مالك في إيجاب ذلك ولم يذكر قولاً غيره خطأ، وقد بينا ذلك في كتاب «التذييل في شرح التسهيل»، وقد وفق الحوفي وأبو البقاء وغيرهما من المعربين للصواب في ذلك، فقال هنا أبو البقاء: ﴿حتى إذا في موضع نصب لجوابها وهو ﴿يقول » وليس لحتى هاهنا عمل وإنما أفادت معنى الغاية، كما لا تعمل في الجمل و ﴿يجادلونك » حال من ضمير الفاعل في ﴿جاؤوك » انتهى. وقال الحوفي: حتى إذا جاؤوك، حتى غاية ويجادلونك فعل مستقبل في موضع الحال من الضمير في جاؤوك، وهو العامل في الحال، ﴿يقول » جواب ﴿إذا » وهو العامل في إذا ؛ انتهى.

فقال أبو طالب:

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۱/ ۱۵).

والله لن يصلوا إليك بجمعهم فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة ودعوتني وزعمت أنك ناصح وعرضت ديناً لا محالة أنه لولا الملامة أو حذار مسبة

حتى أوسد في التراب دفينا وابشر وقر بذاك منك عيونا ولقد صدقت وكنت ثم أمينا من خير أديان البرية دينا لوجدتني سمحاً بذاك مبينا(١)

وقال محمد بن الحنفية والسدي والضحاك: نزلت في كفار مكة كانوا ينهون الناس عن اتباع الرسول ويتباعدون بأنفسهم عنه، وهو قول ابن عباس في رواية الوالبي، والظاهر أن الضمير في قوله: ﴿وهم﴾ يعود على الكفار وهو قول الجمهور، واختاره الطبري(٢)، وفي قوله: ﴿عنه﴾ يعود إلى القرآن وهو الذي عاد عليه الضمير المنصوب في ﴿يفقهوه ﴾ وهو المشار إليه بقولهم ﴿إن هذا﴾ وهو قول قتادة ومجاهد، والمعنى أنهم ﴿ينهون﴾ غيرهم عن اتباع القرآن وتدبره و ﴿ يِنْأُونِ ﴾ بأنفسهم عن ذلك. وقيل: الضمير في ﴿عنه﴾ عائد على الرسول إذ تقدم ذكره في قوله: ﴿ومنهم من يستمع إليك﴾ و﴿حتى إذا جاؤوك يجادلونك﴾ فيكون ذلك التفاتاً وهو خروج من خطاب إلى غيبة، والضمير في ﴿وهم﴾ عائد على الكفار المتقدم ذكرهم، والمعنى: أنهم جمعوا بين تباعدهم عن الرسول بأنفسهم ونهي غيرهم عن اتباعه فضلوا وأضلوا، وتقدم أن هذا القول هو أحد ما ذكر في سبب النزول. وقيل: الضمير في ﴿وهم﴾ عائد على أبي طالب ومن وافقه على حماية الرسول، والضمير في ﴿عنه﴾ عائد على الرسول، والمعنى: ﴿وهم ينهون عنه﴾ من يريد إذايته ويبعدون عنه بترك إيمانهم به واتباعهم له فيفعلون الشيء وخلافه، وهو قول ابن عباس أيضاً، والقاسم بن محمد، وحبيب بن أبي ثابت، وعطاء بن دينار، ومقاتل. وهذا القول أحد ما ذكر في سبب النزول ونسبة هذا إلى أبي طالب وتابعيه بلفظ ﴿وهم الظاهر عوده على جماعة الكفار وجماعتهم لم ينهوا عن إذاية الرسول هي نسبة لكل الكفار بما صدر عن بعضهم، فخرجت العبارة عن فريق منهم بما يعم جميعهم لأن التوبيخ على هذه الصورة أشنع وأغلظ حيث ينهون عن إذايته ويتباعدون عن اتباعه، وهذا كما تقول في التشنيع على جماعة منهم

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوي في «التفسير» (۲/ ۱۱۸) وعزه لابن عباس ومقاتل وأسناده إليهما مذكور في مقدمة تفسيره. وافقه وأخرجه الحاكم (۲/ ٣١٥)، والطبراني في «الكبير» (۱۲/ ١٣٣)، والواحدي (٤٢٦) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه الحاكم (٢/٣١٥)، والطبري (١٣١٧٣ و١٣١٧ و١٣١٧٨) عن حبيب بن أبي ثابت قال: حدثني من سمع ابن عباس فذكره.

نسب المصنف هذه الأبيات لأبي طالب ولم يصح ذلك من جهة الإسناد. قوله: «غضاصة» الفضَّ من الشيء: التنقص، و«التوسد» كناية عن الموت. انظر «الكشاف» (١٦/٢)، «القرطبي» (٣٧٣/٦)، «تفسير الماوردي» (٢/ ١٠٤).

<sup>(</sup>۲) «الطبرى» (۵/۷۱).

سراق ومنهم زناة ومنهم شربة خمر، هؤلاء سراق وزناة وشربة خمر وحقيقته أن بعضهم يفعل ذا وبعضهم ذا، وكان المعنى: ومنهم من يستمع ومنهم من ينهى عن إذايته ويبعد عن هدايته، وفي قوله: ﴿ينهون وينأون﴾ تجنيس التصريف وهو أن تنفرد كل كلمة عن الأخرى بحرف فينهون انفرد بالهاء ﴿وينأون﴾ انفردت بالهمزة ومنه وهم يحسبون أنهم يحسنون ويفرحون ويمرحون والخيل معقود في نواصيها الخير، وفي كتاب «التحبير» سماه تجنيس التحريف وهو أن يكون الحرف فرقاً بين الكلمتين. وأنشد عليه:

إن لم أشن على ابن هند غارة لنهاب مال أو ذهاب نفوس (١)

وذكر غيره أن تجنيس التحريف، هو أن يكون الشكل فرقاً بين الكلمتين كقول بعض العرب: وقد مات له ولد اللهم إني مسلم ومسلم. وقال بعض العرب: اللهي تفتح اللهي. وقرأ الحسن وينون بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على النون وهو تسهيل قياسي.

﴿ وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ﴾ قبل هذا محذوف تقديره: ﴿ وهم ينهون عنه وينأون عنه أي: عن الرسول أو القرآن قاصدين تخلّي الناس عن الرسول فيهلكونه وهم في الحقيقة يهلكون أنفسهم، وليس المراد بالهلاك الموت بل الخلود في النار ﴿ وإن ﴾ نافية بمعنى ما ونفي الشعور عنهم بإهلاكهم أنفسهم مذمة عظيمة لأنه أبلغ في نفي العلم إذ البهائم تشعر وتحس فوبال ما راموا حل بأنفسهم ولم يتعد إلى غيرهم.

﴿ولو ترى إذ وقفوا على النار﴾ لما ذكر تعالى حديث البعث في قوله: ﴿ويوم نحشرهم﴾ واستطرد من ذلك إلى شيء من أوصافهم الذميمة في الدنيا، عاد إلى الأول وجواب ﴿لو﴾ محذوف لدلالة المعنى عليه وتقديره: لرأيت أمراً شنيعاً وهولاً عظيماً، وحذف جواب ﴿لو﴾ لدلالة الكلام عليه جائز فصيح ومنه ﴿ولو أن قرآناً سيرت به الجبال﴾ [الرعد: ٣١] الآية، وقول الشاعر:

وجدّك لسو شبيء أتسانسا رسسولسه سواك ولكن لم نجد لك مدفعا(٢)

أي: لو شيء أتانا رسوله سواك لدفعناه، و (ترى) مضارع معناه الماضي، أي: ولو رأيت فراذ باقية على كونها ظرفاً ماضياً معمولاً لترى وأبرز هذا في صورة المضي وإن كان لم يقع بعد إجراء للمحقق المنتظر مجرى الواقع الماضي، والظاهر أن الرؤية هنا بضرية وجوزوا أن تكون من رؤية القلب والمعنى: ولو صرفت فكرك الصحيح إلى تدبر حالهم لازددت يقيناً أنهم يكونون يوم القيامة على أسوأ حال، فيجتمع للمخاطب في هذه الحالة الخبر الصدق الضريح والنظر الصحيح، وهما مدركان من مدارك العلم اليقين، والمخاطب بـ (ترى) الرسول أو السامع، ومعمول (ترى) محذوف تقديره: (ولو ترى) حالهم (إذ وقفوا).

<sup>(</sup>۱) البيت من [الكامل] للأشتر النخعي. انظر «أمالي القالي» (١١٦/١).

<sup>(</sup>٢) البيت من [الطويل] لامرىء القيس. انظر «**ديوانه**» (٢٤٢)، **«خزانة الأدب**» (١٠/ ٨٤).

وقيل: ﴿ترى﴾ باقية على الاستقبال و﴿إذ﴾ معناه إذا فهو ظرف مستقبل فتكون ﴿لو﴾ هنا استعملت استعمال أن الشرطية، وألجأ من ذهب إلى هذا أن هذا الأمر لم يقع بعد. وقرأ الجمهور وقفوا مبنياً للمفعول ومعناه عند الجمهور: حبسوا على النار. وقال ابن السائب: معناه أجلسوا عليها و﴿على﴾ بمعنى في أو تكون على بابها، ومعنى جلوسهم أن جهنم طبقات فإذا كانوا في طبقة كانت النار تحتهم في الطبقة الأخرى. وقال مقاتل: عرضوا عليها ومن عرض على شيء فقد وقف عليه. وقيل: عاينوها ومن عاين شيئاً وقف عليه. وقيل: عرفوا مقدار عذابها كقولهم: وقفت على ما عند فلان أي فهمته وتبينته واختاره الزجاج. وقيل: جعلوا وقفاً عليها كالوقوف المؤبدة على سبلها ذكره الماوردي. وقيل: وقفوا بقربها. وفي الحديث: «أن عليها كالوقوف المؤبدة على سبلها ذكره الماوردي: أدخلوها ووقف في هذه القراءة متعدية. وقرأ الناس يوقفون على متن جهنم" (أ). وقال الطبري: أدخلوها ووقف في هذه القراءة متعدية. وقرأ ومصدر تلك الوقف، وقد سمع في المتعدية أوقف وهي لغة قليلة ولم يحفظها أبو عمرو بن العلاء قال: لم سمع في شيء من كلام العرب أوقفت فلاناً إلا أني لو لقيت رجلاً واقفاً فقلت العلاء ما أوقفك هاهنا لكان عندي حسناً (٢)؛ انتهى. وإنما ذهب أبو عمرو إلى حسن هذا لأنه مقيس في كل فعل لازم أن يعدى بالهمزة، نحو ضحك زيد وأضحكته.

﴿فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين وراً ابن عامر وحمزة وحفص ﴿ولا نكذب ﴾ ﴿ونكون ﴾ بالنصب فيهما وهذا النصب عند جمهور البصريين هو بإضمار أن بعد الواو فهو ينسبك من أن المضمرة ، والفعل بعدها مصدر مرفوع معطوف على مصدر متوهم مقدر من الجملة السابقة والتقدير: ﴿يا ليتنا كيكون لنا رد وانتفاء تكذيب وكون ﴿من المؤمنين ﴾ وكثيراً ما يوجد في كتب النحو أن هذه الواو المنصوب بعدها هو على جواب التمني ومعناه: إن كما قال الزمخشري: ولا نكذب ونكون (٣) بالنصب بإضمار أن على جواب التمني ومعناه: إن رددنا لم نكذب ونكن ﴿من المؤمنين ﴾ انتهى وليس كما ذكر فإن نصب الفعل بعد الواو ليس على جهة الجواب ، لأن الواو لا تقع في جواب الشرط فلا ينعقد مما قبلها ولا مما بعدها شرط، وجواب، وإنما هي واو الجمع يعطف ما بعدها على المصدر المتوهم قبلها وهي واو العطف يتعين مع النصب أحد محاملها الثلاثة وهي المعية ، ويميزها من الفاء تقدير شرط قبلها أو حال مكانها ، وشبهة من قال: إنها جواب أنها تنصب في المواضع التي تنصب فيها الفاء فتوهم حال مكانها ، وشبهة من قال: إنها جواب أنها تنصب في المواضع التي تنصب فيها الفاء فتوهم أنها جواب .

وقال سيبويه: والواو تنصب ما بعدها في غير الواجب من حيث انتصب ما بعد الفاء والواو، ومعناها ومعنى الفاء مختلفان ألا ترى:

<sup>(</sup>۱) «تفسير الماوردي» (۲/ ۱۰۵). (۲) «الطبري» (۵/ ۱۷٤).

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/ ۱٦).

## لا تنه عن حلق وتأتي مشله(١)

لو أدخلت الفاء هنا لأفسدت المعنى، وإنما أراد لا يجتمع النهي والإتيان، وتقول: لا تأكل السمك وتشرب اللبن لو أدخلت الفاء فسد المعنى؛ انتهى كلام سيبويه ملخصاً وبلفظه. ويوضح لك أنها ليست بجواب انفراد الفاء دونها بأنها إذا حذفت انجزم الفعل بعدها بما قبلها لما فيه من معنى الشرط، إلا إذا نصبت بعد النفي وسقطت الفاء فلا ينجزم وإذا تقرر هذا فالأفعال الثلاثة من حيث المعنى متمناة على سبيل الجمع بينها لا أن كل واحد متمنى وحده، إذ التقدير كما قلنا: يا ليتنا يكون لنا رد مع انتفاء التكذيب وكون من المؤمنين. قال ابن عطية: وقرأ ابن عامر فولا نكذب بالرفع وونكون بالنصب ويتوجه ذلك على ما تقدم () انتهى.

وكان قد قدم أن رفع ﴿ولا نكذب ونكون﴾ في قراءة باقي السبعة على وجهين: أحدهما: العطف على ﴿نرد﴾ فيكونان داخلين في التمني. والثاني: الاستئناف والقطع، فهذان الوجهان يسوغان في رفع ﴿ولا نكذب بالفاء، وفي مصحف عبد الله فلا نكذب بالفاء، وفي قراءة أبي فلا نكذب بآيات ربنا أبداً ونكون. وحكى أبو عمرو أن في قراءة أبي ونحن نكون من المؤمنين، وجوزوا في رفع ﴿ولا نكذب ونكون﴾ أن يكون في موضع نصب على الحال فتلخص في الرّفع ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون معطوفاً على ﴿نرد﴾ فيكون انتفاء التكذيب والكون من المؤمنين داخلين في التمني أي: وليتنا لا نكذب وليتنا نكون من المؤمنين، ويكون هذا الرفع مساوياً في هذا الوجه للنصب لأن في كليهما العطف وإن اختلفت جهتاه، ففي النصب على مصدر من الرد متوهم وفي الرفع على نفس الفعل.

(فإن قلت): التمني إنشاء والإنشاء لا يدخله الصدق والكذب فكيف جاء قوله: ﴿وإنهم لكاذبون﴾ وظاهره أن الله أكذبهم في تمنيهم فالجواب من وجهين: أحدهما: أن يكون قوله: ﴿وإنهم لكاذبون﴾ إخباراً من الله أن سجية هؤلاء الكفار هي الكذب، فيكون ذلك حكاية وإخباراً عن حالهم في الدّنيا لا تعلق به بمتعلق التمني. والوجه الثاني: أن هذا التمني قد تضمن معنى الخبر والعدة فإذا كانت سجية الإنسان شيئاً ثم تمنى ما يخالف السجية (٢) وما هو بعيد أن يقع منها، صح أن يكذب على تجوز نحو ليت الله يرزقني مالاً فأحسن إليك وأكافئك على صنيعك، فهذا متمن في معنى الواعد والمخبر، فإذا رزقه الله مالاً ولم يحسن إلى صاحبه ولم يكافئه كذب، وكان تمنيه في حكم من قال: إن رزقني الله مالاً كافأتك على إحسانك، ونحو قول رجل

<sup>(</sup>١) البيت من [الكامل] لأبي الأسود الدؤلي. انظر «الكتاب» (٣/ ٢٤)، «شذور الذهب» (٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) «المحرر» (٢/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) السجية: الطبيعة والخلق. انظر «اللسان» (١٤/ ٣٧٢) مادة (سجا).

شرير بعيد من أفعال الطاعات: ليتني أحج وأجاهد وأقوم الليل، فيجوز أن يقال لهذا على تجوز كذبت أي: أنت لا تصلح لفعل الخير ولا يصلح لك.

والثاني من وجوه الرّفع: أن يكون رفع ﴿ولا نكذب ونكون﴾ على الاستئناف فأخبروا عن أنفسهم بهذا فيكون مندرجاً تحت القول، أي: قالوا: يا ليتنا نرد. وقالوا: نحن لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين فأخبروا أنهم يصدر عنهم ذلك على كل حال، فيصح على هذا تكذيبهم في هذا الإخبار، ورجح سيبويه هذا الوجه وشبهه بقوله: دعني ولا أعود، بمعنى: وأنا لا أعود تركتني أو لم تتركني.

والثالث من وجوه الرّفع: أن يكون ﴿ولا نكذب ونكون﴾ في موضع نصب على الحال، التقدير: يا ليتنا نرد غير مكذبين وكائنين من المؤمنين، فيكون داخلاً قيداً في الرد المتمني، وصاحب الحال هو الضمير المستكن في نرد. ويجاب عن قوله: ﴿وإنهم لكاذبون﴾ بالوجهين اللذين ذكرا في إعراب ﴿ولا نكذب ونكون﴾ إذا كانا معطوفين على نرد.

وحكي أن بعض القراء قرأ ﴿ولا نكذب﴾ بالنصب ﴿ونكون﴾ بالرفع فالنصب عطف على مصدر متوهم والرفع في ﴿ونكون﴾ عطف على ﴿نرد﴾ أو على الاستثناف، أي: ونحن نكون وتضعف فيه الحال لأنه مضارع مثبت فلا يكون حالاً بالواو إلا على تأويل مبتدأ محذوف نحو: نجوت وأرهنهم مالكاً وأنا أرهنهم مالكاً(١)

والظاهر أنهم تمنوا الرّد من الآخرة إلى الدنيا.

وحكى الطبري<sup>(۲)</sup> تأويلاً في الرد وهو أنهم تمنوا أن يردوا من عذاب النار إلى الوقوف على النار التي وقفوا عليها، فالمعنى: يا ليتنا نوقف هذا الوقوف غير مكذبين بآيات ربنا كائنين من المؤمنين، قال: ويضعف هذا التأويل من غير وجه، ويبطله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ولا يصح أيضاً التكذيب في هذا التمني لأنه تمني ما قد مضى، وإنما يصح التكذيب الذي ذكرناه قبل هذا على تجوز في تمني المستقبلات؛ انتهى. وأورد بعضهم هنا سؤالاً فقال: فإن قبل كيف يتمنون الرد مع علمهم بتعذر حصوله، وأجاب بقوله: قلنا لعلهم لم يعلموا أن الرد لا يحصل، والثاني: أن العلم بعدم الرد لا يمنع من الإرادة كقوله: ﴿يريدون أن يخرجوا من النار﴾ [المائدة: ٣٧] و أن أفيضوا علينا من الماء الأعراف: ٥٠]. انتهى. ولا يرد هذا السؤال لأن التمني يكون في الممكن علينا من الماء الترجي فإنه لا يكون إلا في الممكن، فورد التمني هنا على الممتنع وهو أحد قسمي والممتنع بخلاف الترجي فإنه لا يكون إلا في الممكن، فورد التمني هنا على الممتنع وهو أحد قسمي

<sup>(</sup>١) بيت لهمام بن مرة، وفي «الصحاح» لعبد الله بن همام السلولي: وتمامه مع ما بعده:

فلما خشيت أظافيرهم نجوت وأرهنتهم مالكا غريباً مقيماً بدار الهوا ن أهون عملي به هالكا انظر «اللسان» (١٨٨/١٣) مادة (رهن).

<sup>(</sup>٢) «الطبري» (٥/ ١٧٤).

ما يكون التمني له في لسان العرب، والأصح أن ﴿يا﴾ في قوله: ﴿يا ليت﴾ حرف تنبيه لا حرف نداء والمنادى محذوف، لأنّ في هذا حذف جملة النداء وحذف متعلقه رأساً وذلك إجحاف كثير.

﴿بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل﴾ ﴿بل﴾ هنا للإضراب والانتقال من شيء إلى شيء من غير إبطال لما سبق، وهكذا يجيء في كتاب الله تعالى إذا كان ما بعدها من إخبار الله تعالى لا على سبيل الحكاية عن قوم، تكون ﴿بل﴾ فيه للإضراب كقوله: ﴿بل افتراه بل هو شاعر﴾ [الأنبياء: ٥] ومعنى ﴿بدا﴾ ظهر. وقال الزجاج: ﴿بل﴾ هنا استدراك وإيجاب نفي كقولهم: ما قام زيد بل قام عمرو؛ انتهى. ولا أدري ما النفي الذي سبق حتى توجبه ﴿بل﴾.

وقال غيره: ﴿ بل ﴾ رد لما تمنوه أي: ليس الأمر على ما قالوه؛ لأنهم لم يقولوا ذلك رغبة في الإيمان بل قالوه إشفاقاً من العذاب وطمعاً في الرحمة؛ انتهى. ولا أدري ما هذا الكلام، والظاهر أن الضمير في ﴿لهم﴾ عائد على من عاد عليه في وقفوا. قال أبو روق: وهم جميع الكافرين يجمعهم الله ويقول: ﴿ أين شركاؤكم ﴾ الآية فيقولون ﴿ والله ربنا ﴾ الآية، فتنطق جوارحهم وتشهد بأنهم كانوا يشركون في الدنيا وبما كتموا، فذلك قوله: ﴿ بِل بِدَا لِهُم ﴾ فعلى هذا يكون من قبل راجعاً إلى الآخرة أي: من قبل بدوه في الآخرة. وقال قتادة: يظهر ما كانوا يخفون من شركهم. وقال ابن عباس: هم اليهود والنصارى، وذلك أنهم لو سئلوا في الدُّنيا: هل تعاقبون على ما أنتم عليه؟ قالوا: لا ثم ظهر لهم عقوبة شركهم في الآخرة فذلك قوله: ﴿بل بدا لهم﴾. وقيل: كفار مكة ظهر لهم ما أخفوه من أمر البعث بقولهم: ﴿مَا هِي إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنِيا نَمُوتُ ونحيى وما نحن بمبعوثين الموسون: ٣٧] بعد الموت وقيل: المنافقون كانوا يخفون الكفر فظهر لهم وباله يوم القيامة. وقيل: الكفار الذين كانوا إذا وعظهم الرسول خافوا وأخفوا ذلك الخوف لئلا يشعر بهم أتباعهم فيظهر ذلك لهم يوم القيامة. وقيل: اليهود والنصارى وسائر الكفار ويكون الذي يخفونه نبوة محمد ﷺ وأحواله والمعنى: بدا لهم صدقك في النبوّة وتحذيرك من عقاب الله، وهذه الأقوال على أن الضمير في ﴿لهم و ﴿يخفون ﴾ عائد على جنس واحد. وقيل: الضمير مختلف أي بدا للاتباع ما كان الرؤساء يحفونه عنهم من الفساد، وروي عن الحسن نحو هذا. وقيل: بدا لمشركي العرب ما كان أهل الكتاب يخفونه عنهم من البعث، وأمر النار لأنه سبق ذكر أهل الكتاب في قوله: ﴿الذين آتيناهم الكثاب يعرفونه ﴾. وقيل: ﴿بل بدا لهم ﴾ أي: لبعضهم ما كان يخفيه عنه بعضهم، فأطلق كلا على بعض مجازاً. وقال الزهراوي: ويصح أن يكون مقصود الآية الإخبار عن هول يوم القيامة فعبر عن ذلك بأنهم ظهرت لهم مستوراتهم في الدئيا من معاص وغيرها، فكيف الظن على هذا بما كانوا يعلنون به من كفر ونحوه، وينظر إلى هذا التأويل قوله تعالى في تعظيم شأن يوم القيامة: ﴿يوم تبلى السرائر﴾ [الطارق: ٩]. وقال الزمخشري: ﴿مَا كَانُوا يخفون من الناس من قبائحهم وفضائحهم في صحفهم وشهادة جوارحهم عليهم، فلذلك تمنوا ما تمنوا ضجراً لا أنهم عازمون على أنهم لو ردّوا لآمنوا(١)؛ انتهى.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۲۱).

﴿ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه أي ﴿ولو ردّوا ﴾ إلى الدنيا بعد وقوفهم على النار وتمنيهم الرد لعادوا لما نهوا عنه من الكفر. قال الزمخشري: والمعاصي (١) ؛ انتهى. فأدرج الفساق الذين لم يتوبوا في الموقوفين على النار المتمنين الردّ على مذهبه الاعتزالي. وهذه الجملة إخبار عن أمر لا يكون كيف كان يؤخذ وهذا النوع مما استأثر الله بعلمه، فإن أعلم بشيء منه علم وإلا لم يتكلم فيه.

قال ابن القشيري: ﴿لعادوا لما نهوا عنه﴾ من الشرك لعلم الله فيهم وإرادته أن لا يؤمنوا في الدنيا، وقد عاين إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند.

وقال الواحدي: هذه الآية من الأدلة الظاهرة على المعتزلة على فساد قولهم، وذلك أنه تعالى أخبر عن قوم جرى عليهم قضاؤه في الأزل بالشرك ثم بين أنهم لو شاهدوا النار والعذاب ثم سألوا الرجعة وردّوا إلى الدنيا لعادوا إلى الشرك وذلك للقضاء السابق فيهم، وإلا فالعاقل لا يرتاب فيما شاهد؛ انتهى. وأورد هنا سؤال وأظنه للمعتزلة وهو كيف يمكن أن يقال ولو ردّوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر بالله وإلى معصيته وقد عرفوا الله بالضرورة وشاهدوا أنواع العقاب؟ وأجاب القاضي: بأن التقدير ولو ردّوا إلى حالة التكليف وإنما يحصل الردّ إلى هذه الحالة لو لم يحصل في القيامة معرفة الله بالضرورة ومشاهدة الأهوال وعذاب جهنم، فهذا الشرط يكون مضمراً في الآية لا محالة، وضعف جواب القاضي بأن المقصود من الآية غلوهم في الإصرار على الكفر وعدم الرغبة في الإيمان، ولو قدرنا عدم معرفة الله في القيامة وعدم مشاهدة الأهوال على الكفر وعدم الرغبة في إصرار القوم على كفرهم مزيد تعجب، لأن إصرارهم على الكفر يجري مجرى إصرار سائر الكفار على الكفر في الدنيا، فعلمنا أن الشرط الذي ذكره القاضي لا يمكن اعتباره البتة؛ انتهى.

وإنما المعنى ﴿ولو ردّوا﴾ وقد عرفوا الله بالضرورة وعاينوا العذاب وهم مستحضرون ذلك ذاكرون له لعادوا لما نهوا عنه من الكفر. وقرأ ابراهيم ويحيى بن وثاب والأعمش ﴿ولو ردوا﴾ بكسر الراء على نقل حركة الدال من ردد إلى الراء(٢).

﴿وَإِنْهُم لَكَاذُبُونَ﴾ تقدم الكلام على هذه الجملة، وهل التكذيب راجع إلى ما تضمنته جملة التمني من الوعد بالإيمان، أو ذلك إخبار من الله تعالى عن عادتهم وديدنهم وما هم عليه من الكذب في مخاطبة رسول الله ﷺ فيكون ذلك منقطعاً عما قبله من الكلام.

﴿وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا﴾ قال الزمخشري: ﴿وقالوا﴾عطف على ﴿لعادوا﴾ أي: لو

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۷).

إلا في «الميسّر» (١٣١): ﴿وَلُو رِدُّوا﴾ المطوعي، على أن الأصل [رُدِدُوا] فنقلت كسرة الدال إلى الراء وأدغمت في التي بعدها. والفعل الثلاثي المضعّف العين واللام يجوز في فائه إذا بني للمفعول ثلاثة أوجه:
 الكسر والضم الخالصان، والإشمام.

ردوا لكفروا ولقالوا: ﴿إِن هِي إِلا حياتِنا الدنيا﴾ كما كانوا يقولون قبل معاينة القيامة، ويجوز أن يعطف على قوله: ﴿وإنهم لكاذبون﴾ على معنى وإنهم لقوم كاذبون في كل شيء، وهم الذين قالوا: ﴿إِن هِي إِلا حياتنا الدنيا﴾ وكفي به دليلاً على كذبهم(١١)؛ انتهى. والقول الأول الذي قدّمه من كونه داخلاً في جواب لو هو قول ابن زيد. وقال ابن عطية: وتوقيف الله لهم في الآية بعدها على البعث، والإشارة إليه في قوله: ﴿ أَلْيُسْ هَذَا بِالْحَقَّ لِمَوْدُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلُ (٢<sup>)</sup>؛ انتهى. ولا يرده ما ذكره ابن عطية لاختلاف الموطنين لأن إقرارهم بحقية البعث هو في الآخرة، وإنكارهم ذلك هو في الدنيا على تقدير عودهم وهو إنكار عناد فإقرارهم به في الآخرة لا ينافي إنكارهم له في الدنيا على تقدير العود، ألا ترى إلى قوله ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم﴾ [النمل: ١٤] وقول أبى جهل وقد علم أن ما جاء به رسول الله ﷺ حق ما معناه أنه لا يؤمن به أبداً، هذا وذلك في موطن واحد وهي الدنيا، والقول الثاني الذي ذكره الزمخشري هو قول الجمهور وهو أن يكون قوله ﴿وَإِنَّهُمُ لَكَاذُبُونَ﴾ كلاماً منقطعاً عما قبلهُ، وقالوا: إخبار عن ما صدر منهم في حالة الدنيا. قال مقاتل: لما أخبر النبي ﷺ كفار مكة بالبعث، قالوا: هذا ومعنى الآية إنكار الحشر والمعاد وبين في هذه الآية أن الذي كانوا يخفونه هو الحشر، والمعاد على بعض أقوال المفسرين المتقدمة، وإن هنا نافية ولم يكتفوا بالإحبار عن المحصور فيقولوا هي حياتنا الدنيا حتى أتوا بالنفي والحصر، أي: لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا فقط، وهي ضمير الحياة وفسره الخبر بعده، والتقدير: وما الحياة إلا حياتنا الدنيا، هكذا قال بعض أصحابنا: إنه يتقدم الضمير ولا ينوي به التأخير إذا جعل الظاهر خبراً للمبتدأ المضمر، وغده مع الضمير المجرور برب نحو: ربه رجلاً أكرمت، والمرفوع بنعم على مذهب البصريين نحو: نعم رجلاً زيد، أو بأول المتنازعين على مذهب سيبويه نحو: ضرباني وضربت الزيدين، أو أبدل منه المفسر على مذهب الأخفش نحو: مررت به زيد. قال: أو جعل خبره ومثله بقوله: ﴿إِنْ هِي إِلَّا حِياتُنَا اللَّهَا﴾ التقدير: إن الحياة إلا حياتنا الدنيا، فإظهار الخبر يدل عليها ويبينها ولم يذكر غيره من أصحابنا هذا القسم، أو كان ضمير الشأن عند البصريين وضمير المجهول عند الكوفيين نحو: هو زيد قائم خلافاً لابن الطراوة في إنكار هذا القسم وتوضيح هذه المضمرات مذكور في كتب النحو.

والدنيا صفة لقوله: ﴿حياتنا﴾ ولم يؤت بها على أنه صفة تزيل اشتراكاً عارضاً في معرفة لأنهم لا يقرون بأن ثم حياة غير دنيا، بل ذلك وصف على سبيل التوكيد إذ لا حياة عندهم إلا هذه الحياة.

﴿ وما نحن بمبعوثين ﴾ لما دل الكلام على نفي البعث بما تضمنه من الحصر صرحوا بالنفي المحض الدال على عدم البعث بالمنطوق، وأكدوا ذلك بالباء الداخلة في الخبر على سبيل

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۷).

<sup>(</sup>٢) «المحرر» (٢/ ٢٨٣).

المبالغة في الإنكار، وهذا يدل على أن هذه الآية في مشركي العرب ومن وافقهم في إنكار البعث.

﴿ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلي وربنا﴾ جواب ﴿لو﴾ محذوف كما حذف في قوله: ﴿ولو ترى﴾ أولاً وذلك مجاز عن الحبس والتوبيخ والسؤال كما يوقف العبد الجاني بين يدي سيده ليعاقبه وقد تعلق بعض المشبهة بهذه الآية، وقال: ظاهرها يدل على أن الله في حيز ومكان لأن أهل القيامة يقفون عنده وبالقرب منه، وذلك يدل على كونه بحيث يحضر في مكان تارة ويغيب عنه أخرى. قال أبو عبد الله الرازى: وهذا خطأ لأن ظاهر الآية يدل على كونهم واقفين على الله كما يقف أحدنا على الأرض، وذلك يدل على كونه مستعلياً على ذات الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً وأنه باطل بالاتفاق فوجب المصير إلى التأويل، فيكون المراد إذ وقفوا على ما وعدهم ربهم من عذاب الكافرين وثواب المؤمنين وعلى ما أخبر به من أمر الآخرة، أو يكون المراد وقوف المعرفة؛ انتهى. وهذان التأويلان ذكرهما الزمخشري(١١). وقال ابن عطية: على حكمه وأمره (٢)؛ انتهى. وقيل: على مسألة ربهم إياهم عن أعمالهم. وقيل: لمسألة ملائكة ربهم. وقيل: على حساب ربهم قال: ﴿اليس هذا بالحق﴾ الظاهر أن الفاعل بقال هو الله فيكون السؤال منه تعالى لهم. وقيل: السؤال من الملائكة، فكأنه عائد على من وقفهم على الله من الملائكة أي قال: من وقفهم من الملائكة. وقال الزمخشري: قال مردود على قول قائل قال: ماذا قال لهم ربهم إذ وقفوا عليه؟ فقيل: ﴿ اليس هذا بالحق﴾ وهذا تعيير من الله لهم على التكذيب وقولهم لما كانوا يسمعون من حديث البعث والجزاء ما هو بحق وما هو إلا باطل(٣)؛ انتهى. ويحتمل عندي أن تكون الجملة حالية التقدير ﴿إِذْ وقفوا على ربهم﴾ قائلاً لهم ﴿ أليس هذا بالحق﴾ والإشارة بهذا إلى البعث ومتعلقاته. وقال أبو الفرج بن الجوزي: أليس هذا العذاب بالحق وكأنه لاحظ قوله قال: ﴿فَلُوقُوا الْعَذَابِ﴾ قالوا: ﴿بلي وربنا﴾ تقدم الكلام على ﴿بلي﴾ وأكدوا جوابهم باليمين في قولهم ﴿وربنا﴾ وهو إقرار بالإيمان حيث لا ينفع وناسب التوكيد بقولهم: ﴿وربنا﴾ صدر الآية في ﴿وقفوا على ربهم﴾ وفي ذِكر الرب تذكار لهم في أنه كان يربيهم ويصلح حالهم، إذا كان سيدهم وهم عبيده، لكنهم عصوه وخالفوا أمره.

﴿قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون﴾ أي: بكفركم بالعذاب، والباء سببية فقيل: متعلق الكفر البعث، أي: بكفركم بالبعث. وقيل: متعلقه العذاب، أي: بكفركم بالعذاب. والذوق في العذاب استعارة بليغة، والمعنى: باشروه مباشرة الذائق إذ هي أشد المباشرات.

﴿قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۷).

<sup>(</sup>۲) «المحرر» (۲/ ۲۸۳).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/ ١٧).

فيها هذا استئناف إحبار من الله تعالى عن أحوال منكري البعث وخسرانهم أنهم استعاضوا الكفر عن الإيمان فصار ذلك شبيها بحالة البائع الذي أخذ وأعطى وكان ما أخذ من الكفر سبباً لهلاكه وما أعطاه من الإيمان سبباً لنجاته، فأشبه الخاسر في صفقته العادم الربح ورأس ماله، لهلاكه وما أعطاه من الإيمان سبباً لنجاته، فأشبه الخاسر في صفقته العادم الربح ورأس ماله، ومعنى ﴿بلقاء الله والتكذيب مغياباً لحسرة لأنه لا ورحتى غاية لتكذيبهم لا لخسرانهم، لأن الخسران لا غاية له والتكذيب مغياباً لحسرة لأنه لا يزال بهم التكذيب إلى قولهم: ﴿يا حسرتنا ﴾ وقت مجيء الساعة، وتقدم الكلام على ﴿حتى إذا في قوله: ﴿حتى إذا جاؤوك يجادلونك ﴾، ومعنى ﴿بلقاء الله بلقاء جزائه والإضافة تفخيم وتعظيم لشأن الجزاء وهو نظير لقي الله وهو عليه غضبان، أي: لقي جزاءه ومن أثبت أن الله تعالى في جهة استدل بهذا، وقال: اللقاء حقيقة و﴿الساعة ﴾ يوم القيامة سمّى ساعة لسرعة انقضاء الحساب فيها للجزاء لقوله: ﴿أسرع الحاسبين ﴾ [الأنعام: ٢٦]. قال ابن عطية: وأدخل عليها تعريف العهد دون تقدم ذكر لشهرتها واستقرارها في النفوس وذياع ذكرها، وأيضاً فقلا تضمنها قوله: ﴿بلقاء الله انتهى (۱) ثم غلب استعمال ﴿الساعة على يوم القيامة فصارت تضمنها قوله: ﴿بلقاء الله البتهى في البيت للكعبة والنجم للثريا.

وقال الزمخشري (فإن قلت): إنما يتحسرون عند موتهم. (قلت): لما كان الموت وقوعاً في أحوال الآخرة ومقدماتها جعل من جنس الساعة وسمّي باسمها، ولذلك قال رسول الله على «من مات فقد قامت قيامته» (٢). وجعل في مجيء الساعة بعد الموت لسرعته قالوا: يقع بغير فترة (٣)؛ انتهى. وإطلاق ﴿الساعة﴾ على وقت الموت مجاز، ويمكن حمل الساعة على الحقيقة وهو يوم القيامة ولا يلزم من تحسرهم وقت الموت أنهم لا يتحسرون يوم القيامة، بل الظاهر ذلك لقوله: ﴿وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم﴾ إذ هذا حال من قولهم: ﴿قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها﴾ وهي حال مقارنة، وإذا حملنا الساعة على وقت الموت كانت حالاً مقدرة ومجيء القدرة بالنسبة إلى المقارنة قليل، فيكون التكذيب متصلاً بهم مغياً بالحسرة إلى يوم القيامة إذ مكثهم في البرزخ على اعتقاد أمثلهم طريقة يوم واحد، كما قال تعالى: ﴿إن لبثتم إلا يوماً وجوزوا في انتصاب ﴿بغتة ﴾ أن يكون مصدراً في موضع الحال من ﴿الساعة في الساعة وال امن ﴿الساعة في الساعة وال من والساعة في الساعة وال من يكون مصدراً في موضع الحال من ﴿الساعة في الساعة في الساعة في الساعة أن يكون مصدراً في موضع الحال من ﴿الساعة في الساعة في الساعة أن يكون مصدراً في موضع الحال من ﴿الساعة في الساعة في الساعة أن يكون مصدراً في موضع الحال من ﴿الساعة في الساعة في الساعة أن يكون مصدراً في موضع الحال من ﴿الساعة في الساعة في الساعة أن يكون مصدراً في موضع الحال من ﴿الساعة في الساعة في المورود في انتصاب ﴿بغتة ﴾ أن يكون مصدراً في موضع الحال من ﴿الساعة في الساعة في المورود في انتصاب ﴿بغتة ﴾ أن يكون مصدراً في موضع الحال من ﴿الساعة في المورود في المورود في المورود في المؤلمة المؤلمة

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/ ۲۸۳).

<sup>(</sup>٢) الصحيح موقوف. ذكره الديلمي في «الفردوس» (١١١٧) بدون إسناد، وعزاه إليه الحافظ في «تخريج الكشاف» (١٦/٢)، وتبعه في ذلك السخاوي في «المقاصد الحسنة» (١١٨٣) ولم يذكرا له إسناداً، وقالا: وللطبراني من حديث زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: يقولون: القيامة القيامة. وإنما قيامة الرجل موته» اهد. وهذا أصح من المرفوع وأقرب فإنه لا يشبه كلام رسول الله ﷺ.

وانظر «الكشاف» للزمخشري (٣٧٣) بتخريجي.

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/۱۷).

أي: باغتة، أو من مفعول جاءتهم أي: مبغوتين، أو مصدراً لجاء من غير لفظه كأنه قيل حتى إذا بغتتهم الساعة بغتة، أو مصدراً لفعل محذوف أي: تبغتهم بغتة. ونادوا الحسرة وإن كانت لا تجيب على طريق التعظيم.

قال سيبويه: وكان الذي ينادي الحسرة أو العجب أو السرور أو الويل يقول: اقربي أو احضري فهذا أوانك وزمنك، وفي ذلك تعظيم للأمر على نفس المتكلم وعلى سامعه إن كان ثمَّ سامع، وهذا التعظيم على النفس والسامع هو المقصود أيضاً في نداء الجمادات كقولك: يا دار، يا ربع، وفي نداء ما لا يعقل كقولهم: يا جمل، و فرطنا قصرنا، والتفريط التقصير مع القدرة على تركه، والضمير في فيها عائد على فالساعة أي: في التقدمة لها، قاله الحسن، أو الصفقة التي تضمنها ذكر الخسارة قاله الطبري (۱).

وقال الزمخشري: الضمير للحياة الدنيا جيء بضميرها وإن لم يجر لها ذكر لكونها معلومة، أو الساعة على معنى قصرنا في شأنها وفي الإيمان بها، كما تقول: فرطت في فلان، ومنه ﴿فرطت في جنب الله﴾(٢) [الزمر: ٥٦]؛ انتهى. وكونه عائداً على الدنيا وهو قول ابن عباس، ودل العقل على أن موضع التقصير ليس إلا الدنيا فحسن عوده عليها لهذا المعنى وأورد ابن عطية هذا القول احتمالاً فقال: يحتمل أن يعود الضمير على الدنيا، إذ المعنى يقتضيها وتجيء الظرفية أمكن بمنزلة زيد في الدار؛ انتهى، وعوده على ﴿الساعة﴾ قول الحسن والمعنى في إعداد الزاد والأهبة لها. وقيل: يعود الضمير على ﴿ما وهي اسم موصول وعاد على المعنى أي: ﴿يا حسرتنا على الأعمال والطاعات التي فرطنا فيها، وما في الأوجه التي سبقت مصدرية التقدير: على تفريطنا في الدنيا، أو في الساعة، أو في الصفقة على التقدير الذي تقدم، والظاهر عوده على الساعة، وأبعد من ذهب إلى أنه عائد إلى منازلهم في الجنة إذا رأوا منازلهم فيها لو كانوا آمنوا.

﴿وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ﴾ الأوزار: الخطايا والآثام قاله ابن عباس، والظاهر أن هذا الحمل حقيقة وهو قول عمير بن هانى، وعمرو بن قيس الملائي، والسدي، واختاره الطبري<sup>(٣)</sup>، وما ذكره محصوله أن عمله يمثل في صورة رجل قبيح الوجه والصورة خبيث الريح فيسأله فيقول: أنا عملك طال ما ركبتني في الدنيا فأنا اليوم أركبك، فيركبه ويتخطى به رقاب الناس ويسوقه حتى يدخله النار، ورواه أبو هريرة عن النبي على بهذا المعنى واللفظ مختلف.

وقيل: هو مجاز عبر بحمل الوزر عن ما يجده من المشقة والآلام بسبب ذنوبه، والمعنى:

<sup>(</sup>۱) «الطبرى» (٥/ ١٧٧).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۱۷).

<sup>(</sup>٣) «الطبري» (٥/ ١٧٨).

أنهم يقاسون عقاب ذنوبهم مقاساة تثقل عليهم وهذا القول بدأ به ابن عطية (١) ولم يذكر الزمخشري غيره قال كقوله: ﴿فبما كسبت أيديكم﴾ [الشورى: ٣٤] لأنه اعتيد حمل الأثقال على الظهور كما ألف الكسب بالأيدي (٢)، والواو في ﴿وهم﴾ واو الحال وأتت الجملة مصدرة بالضمير لأنه أبلغ في النسبة إذ صار ذو الحال مذكوراً مرتين من حيث المعنى، وخص الظهر لأنه غالباً موضع اعتياد الحمل ولأنه يشعر بالمبالغة في ثقل المحمول إذ يطيق من الحمل الثقيل ما لا تطيقه الرأس ولا الكاهل، كما قال: ﴿فلمسوه بأيديهم﴾ [الأنعام: ٧] لأن اللمس أغلب ما يكون باليد ولأنها أقوى في الإدراك.

والا ساء ما يزرون وساء هنا تحتمل وجوها ثلاثة: أحدها: أن تكون المتعدية المتصرفة ووزنها فعل بفتح العين، والمعنى: ألا ساءهم ما يزرون، وتحتمل وها على هذا الوجه أن تكون موصولة بمعنى: الذي فتكون فاعلة، ويحتمل أن تكون وما مصدرية فينسبك منها ما بعدها مصدر هو الفاعل، أي: ألا ساءهم وزرهم. والوجه الثاني: أنها حوّلت إلى فعل بضم العين وأشربت معنى التعجب والمعنى: ألا ما أسوأ الذي يزرونه، أو ما أسوأ وزرهم على الاحتمالين في ما. والثالث: أنها أيضاً حوّلت إلى فعل بضم العين، وأريد بها المبالغة في الذم فتكون مساوية لبئس في المعنى والاحكام، ويكون إطلاق الذي سبق في هما في قوله: وبشما الشتروا به أنفسهم البئس في المعنى والاحكام، ويكون إطلاق الذي سبق في هما في قوله: وبشما أشتروا به أنفسهم البئسة والمؤلف بين هذا الوجه والوجه الذي قبله أن الذي قبله لا يشترط فيه ما يشترط في فاعل بئس من الأحكام، ولا هو جملة منعقدة من مبتدأ وخبر، إنما هو منعقد من فعل وفاعل، والفرق بين هذين الوجهين والأوّل أن في الأول الفعل متعد وفي هذين إنشاء، وجعله الزمخشري من باب بئس فقط فقال: ساء ما يزرون بئس شيئاً يزرون وزرهم كقوله: وساء مثلاً القوم الأعراف: ١٧٧]، وذكر ابن عطية هذا الوجه احتمالاً أخيراً وبدأ بأن وساء متعدية وهما فاعل كما تقول ساء في هذا الأمر وإن الكلام خبر مجرد. قال كقول الشاعر:

رضيت خطة خسف غير طائلة فساء هذا رضا يا قيس غيلانا(٢)

ولا يتعين ما قال في البيت من أن الكلام فيه خبر مجرد؛ بل يحتمل قوله: فساء هذا رضا الأوجه الثلاثة وافتتحت هذه الجملة بو الا تنبيها وإشارة لسوء مرتكبهم، فألا تدل على الإشارة بما يأتي بعدها كقوله: ألا فليبلغ الشاهد الغائب (ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه) [هود: ٥].

ألا لا يرجهان أحد علينا

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/ ۲۸٤). (۲) «الكشاف» (۲/ ۱۸/).

<sup>(</sup>٣) البيت من [البسيط]، لم أهتد لقائله. انظر «المحرر» (٢/ ٢٨٤)، والخسف: الإذلال، وتحميل الإنسان ما يكره. انظر «اللسان» (٩/ ٦٨٤) مادة (خسف).

﴿وَمَا الْحِياةَ الْدُنْيَا إِلَّا لَعُبِ وَلَهُو وَلَلْدَارِ الْآخَرَةَ خَيْرِ لَلَّذَيْنَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقَلُونَ﴾ لما ذكر قولهم: ﴿وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا﴾ ذكر مصيرها، وأن منتهى أمرها أنها فانية منقضية عن قريب، فصارت شبيهة باللهو واللعب إذ هما لا يدومان ولا طائل لهما كما أنها لا طائل لها، فاللهو واللعب اشتغال بما لا غنى به ولا منفعة كذلك هي الدنيا بخلاف الاشتغال بأعمال الآخرة فإنها التي تعقب المنافع والخيرات. وقال الحسن: في الكلام حذف التقدير: وما أهل الحياة إلا أهل لعب ولهو. وقيل: التقدير: وما أعمال الحياة. وقال ابن عباس: هذه حياة الكافر لأنه يزجيها في غرور وباطل، وأما حياة المؤمن فتطوى على أعمال صالحة فلا تكون لعباً ولهواً، وفي الحديث: «ما أنا من الدد ولا الدد مني»(١)، والدد: اللعب. واللعب واللهو قيل: هما بمعنى واحد وكرر تأكيداً لذم الدنيا. وقال الرماني: اللعب عمل يشغل عما ينتفع به إلى ما لا ينتفع به، واللهو صرف النفس عن الجدّ إلى الهزل يقال: لهيت عنه أي: صرفت نفسي عنه، ورد عليه المهدوي فقال: هذا فيه ضعف وبعد لأن الذي معناه الصرف لامه ياء بدليل قولهم: لهيان ولام الأول واو؛ انتهى. وهذا التضعيف ليس بشيء لأن فعل من ذوات الواو تنقلب فيه الواو ياءٍ كما تقول: شقي فلان وهو من الشقوة فكذلك لهي، أصله لهو من ذوات الواو فانقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها فقالوا: لهي كما قالوا: حلي بعيني وهو من الحلو. وأما استدلاله بقولهم في التثنية لهيان ففاسد لأن التثنية هي كالفعل تنقلب فيه الواو ياء لأن مبناها على المفرد وهي تنقلب في المفرد في قولهم: له اسم فاعل من لهي كما قالوا: شج وهو من الشجو، وقالوا في تثنيته: شجيان بالياء وقد تقدم ذكر شيء من هذا في المفردات.

وقرأ ابن عامر وحده: ولدار الآخرة على الإضافة، وقالوا: هو كقولهم: مسجد الجامع فقيل هو من إضافة الموصوف إلى صفته. وقال الفراء: هي إضافة الشيء إلى نفسه كقولك: بارحة الأولى، ويوم الخميس، وحق اليقين، وإنما يجوز عند اختلاف اللفظين؛ انتهى. وقيل من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، أي: ولدار الحياة الآخرة، ويدل عليه وما الحياة الدنيا وهذا قول البصريين، وحسن ذلك أن هذه الصفة قد استعملت استعمال الأسماء فوليت العوامل كقوله: وإن لنا للآخرة والأولى الليل: ١٣] وقوله: وللآخرة خير لك من الأولى الضعى: ١٤]. وقرأ باقي السبعة وللدار الآخرة بتعريف الدار بأل ورفع (الآخرة نعتاً لها(٢)، وهير هنا أنعل التفضيل وحسن حذف المفضل عليه لوقوعه خبراً والتقدير: من الحياة الدنيا، وقيل: وغير هنا ليست للتفضيل وإنما هي كقوله: وأصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً [الفرقان: وقيل: وغير المؤمن عليه بل هذا مختص بالمؤمن. والدار الآخرة قال ابن عباس: هي الجنة. وقيل: ذلك مجاز عبر به عن الإقامة في بالمؤمن. والدار الآخرة قال ابن عباس: هي الجنة. وقيل: ذلك مجاز عبر به عن الإقامة في النعيم كما قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه، وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٢) انظر «المبسوط» (١٩٣)، «البدور» (٩٩).

لله أيام نجد والنعيم بها قد كان داراً لنا أكرم به دارا(۱)

ومعنى ﴿الذين يتقون﴾ يتقون الشرك لأن المؤمن الفاسق ولو قدرنا دخوله النار فإنه بعد يدخل الجنة فتصير الدار الآخرة خيراً له من دار الدنيا، وذكر عن ابن عباس خير لمن اتقى الكفر والمعاصي، وقال في «المنتخب» نحوه قال: بين الله تعالى أن هذه الخيرية إنما تحصل لمن كان من المتقين المعاصي والكبائر، فأما الكافرون والفاسقون فلا لأن الدنيا بالنسبة إليهم خير من الآخرة؛ انتهى، وهو أشبه بكلام المعتزلة. وقال الزمخشري: وقوله: ﴿للذين يتقون﴾ دليل على أن ما سوى أعمال المتقين لهو ولعب(٢)، انتهى.

وقد أبدِي الفخر الرازي الخيرية هنا فقال: خيرات الدنيا خسيسة وخيرات الآخرة شريَّفة، وبيانه أن خيرات الدنيا ليست إلا قضاء الشهوتين وهو في نهاية الخساسة، بدليل مشاركة الحيوانات الخسيسة في ذلك وزيادة بعضها على الإنسان في ذلك كالجمل في كثرة الأكل، والديك في كثرة الوقاع، والذئب في القوة على الفساد والتمزيق، والعقرب في قوّة الإيلام، وبدليل أن الإكثار من ذلك لا يوجب شرفاً بل المكثر من ذلك ممقوت مستقذر مستحقر يوصف بأنه بهيمة، وبدليل عدم الافتخار بهذه الأحوال بل العقلاء يخفونها ويختفون عند فعالها ويكنون عنها ولا يصرّحون بها إلا عند الشتم بها، وبأن حقيقة اللذات دفع آلام وبسرعة انقضائها فثبت بهذه الوجوه خساسة هذه اللذات، وأما السعادات الروحاينة فسعادات عالية شريفة باقية مقدسة وذلك أن جميع الخلق إذا تخيلوا في إنسان كثرة العلم وشدّة الانقباض عن اللذات الجسمانية، فإنهم بالطبع يعظمونه ويخدمونه ويعدّون أنفسهم عبيداً له وأشقياء بالنسبة إليه، ولو فرضنا تشارك خيرات الدنيا وخيرات الآخرة في التفضيل لكانت خيرات الآخرة أفضل، لأن الوصول إليها معلوم قطعاً وخيرات الدنيا ليست معلومة بل ولا مظنونة، فكم من سلطان قاهر بكرة يوم أمسى تحت التراب آخره؛ وكم مصبح أميراً عظيماً أمسى أسيراً حقيراً؟ ولو فرضنا أنه وجد بعد سرور يوم يوماً آخر فإنه لا يدري هل ينتفع في ذلك اليوم بما جمع من الأموال والطيبات واللذات؟ بخلاف موجب السعادات الأخروية فإنه يقطع أنه ينتفع بها في الآخرة، وهب أنه انتفع بها فليس ذلك الانتفاع خالياً من شوائب المكروهات والمحزنات، وهب أنه انتفع في الغد فإنها تنقضي ويحزن عند انقضائها، كما قال الشاعر:

أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا(٣)

فثبت بما ذكر أن خيرات الدنيا موصوفة بهذه العيوب، وخيرات الآخرة مبرأة عنها فوجب القطع بأن الآخرة أفضل وأكمل وأبقى انتهى ما لخص من كلامه مع اختلاف بعض ألفاظ وهي

<sup>(</sup>١) لم أجده في مصدر آخر.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۱۸).

<sup>(</sup>٣) لم أهتد لقائله.

شبيهة بكلام أهل الفلسفة، لأن السعادات الأخروية عندهم هي روحانية فقط واعتقاد المسلمين أنها لذات جسمانية وروحانية، وأيضاً ففي كلامه انتقاد من حيث أن بعض الأوصاف التي حقرها هو جعلها الله في بعض من اصطفاه من خلقه فلا تكون تلك الصفة إلا شريفة لا كما قاله هو من أنها صفة خسيسة.

وقرأ نافع وابن عامر وحفص ﴿أفلا تعقلون﴾ بالتاء خطاب مواجهة لمن كان بحضرة الرسول من منكري البعث. وقرأ الباقون بالياء عوداً على ما قبل لأنها أسماء غائبة والمعنى أفلا تعقلون أن الآخرة خير من الدنيا (١٠). وقيل: أفلا يعقلون أن الأمر هكذا فيزهدوا في الدّنيا.

[٣٣ ـ ٣٥] ﴿ فَنَدْ نَفَلُمُ إِنَّهُ لِيَحُرُنُكُ ٱلَّذِي يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّالِتِ ٱللّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِبَتَ رُسُلٌ مِن قَبْكَ فَصَبُرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُودُوا حَتَى آلْنَهُمْ

يَصُرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن ثَبَاعِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِن كَانَ كُثَرُ عَلَيْكَ

إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْلَغِي لَفَقًا فِي ٱلأَرْضِ أَوْ سُلُمًا فِي الشَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِثَايَةً وَلَوْ شَاءً

إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْلَغِي لَفَقًا فِي ٱلأَرْضِ أَوْ سُلُمًا فِي الشَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِثَايَةً وَلَوْ شَاءً

اللّهُ لَجَمْعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَوْ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ ﴾ .

﴿قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكنّ الظالمين بآيات الله يجحدون وقال النقاش: نزلت في الحارث بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف فإنه كان يكذب في العلانية ويصدق في السرّ ويقول: نخاف أن تتخطفنا العرب ونحن أكلة رأس، وقال غيره: روي أن الأخنس بن شريف قال لأبي جهل: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس عندنا أحد غيرنا فقال له: والله إن محمداً لصادق وما كذب قط، ولكن إذا ذهب بنو قصيّ باللواء، والسقاية، والحجابة، والنبوة، فماذا يكون لسائر قريش؟ فنزلت.

﴿قد حرف توقع إذا دخلت على مستقبل الزمان كان التوقع من المتكلم، كقولك: قد ينزل المطر في شهر كذا، وإذا كان ماضياً أو فعل حال بمعنى المضي فالتوقع كان عند السامع، وأما المتكلم فهو موجب ما أخبر به، وعبر هنا بالمضارع إذ المراد الاتصاف بالعلم واستمراره ولم يلحظ فيه الزمان؛ كقولهم: هو يعطي ويمنع. وقال الزمخشري (٢) والتبريزي: قد نعلم بمعنى ربما الذي تجيء لزيادة الفعل وكثرته نحو قوله: ولكنه قد يهلك المال نائله (٣)؛ انتهى. وما ذكره من أن قد تأتي للتكثير في الفعل والزيادة قول غير مشهور للنحاة وإن كان قد قال بعضهم مستدلاً بقول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) انظر «الميسّر» (۱۳۱).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۱۸).

 <sup>(</sup>٣) البيت من [الطويل] لزهير بن أبي سلمى، من قصيدة يمدح بها حسن بن أبي حذيفة.
 والنائل: العطاء. انظر «الكشاف» (١٨/٢).

قد أترك القرن مصفرًا أنامله كأنَّ أثوابه مُجَّتْ بفرصاد (۱) ويقوله:

أخي ثقةٍ لا يتلف الخمر ماله ولكنه قد يهلك المال نائله (٢)

والذي نقوله: إن التكثير لم يفهم من ﴿قد﴾ وإنما يفهم من سياق الكلام لأنه لا يحصل الفخر والمدح بقتل قرن واحد ولا بالكرم مرّة واحدة، وإنما يحصلان بكثرة وقوع ذلك، وعلى تقدير أن قد تكون للتكثير في الفعل وزيادته لا يتصور ذلك في قوله: ﴿قد نعلم﴾ لأن علمه تعالى لا يمكن فيه الزيادة والتكثير، وقوله: بمعنى ربما التي تجيء لزيادة الفعل وكثرته، والمشهور أن ربّ للتقليل لا للتكثير وما الداخلة عليها هي مهيئة لأن يليها الفعل وما المهيئة لا تزيل الكلمة عن مدلولها، ألا ترى أنها في كأنما يقوم زيد، ولعلما يخرج بكر، لم تزل كأنّ عن التشبيه ولا لعل عن الترجي.

قال بعض أصحابنا: قد كربما في التقليل والصرف إلى معنى المضيّ يعني إذا دخلت على المضارع قال: هذا ظاهر قول سيبويه، فإن خلت من معنى التقليل خلت غالباً من الصرف إلى معنى المضيّ وتكون حينئذ للتحقيق والتوكيد نحو قوله: ﴿قد نعلم إنه ليحزنك﴾ وقوله ﴿لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم﴾ [الصف: ٥] وقول الشاعر:

وقد تدرك الإنسبان رحمة ربّه ولوكان تحت الأرض سبعين واديا (٣)

وقد تخلو من التقليل وهي صارفة لمعنى المضي نحو قوله: ﴿قد نرى تقلب وجهك﴾ [البقرة: ١٤٤] انتهى. وقال مكي: ﴿قد﴾ هنا وشبهه تأتي لتأكيد الشيء وإيجابه وتصديقه ونعلم بمعنى علمنا. وقال ابن أبي الفضل في «ري الظمآن»: كلمة ﴿قد﴾ تأتي للتوقع وتأتي للتقريب من الحال وتأتي للتقليل؛ انتهى. نحو قولهم: إن الكذوب قد يصدق وإن الجبان قد يشجع، والضمير في ﴿أنه﴾ ضمير الشأن، والجملة بعده مفسرة له في موضع خبر إن ولا يقع هنا اسم الفاعل على تقدير رفعه ما بعده على الفاعلية موقع المضارع لما يلزم من وقوع خبر ضمير الشأن مفرداً وذلك لا يجوز عند البصريين، وتقدم الكلام على قراءة من قرأ يحزنك رباعياً وثلاثياً في أخر سورة آل عمران وتوجيه ذلك فأغنى عن إعادته هنا، و﴿الذي يقولون﴾ معناه مما ينافي ما أنت عليه، قال الحسن: كانوا يقولون إنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون. وقيل: كانوا يصرحون

<sup>(</sup>۱) البيت من [البسيط] لشماس الهذلي ونسبه بعضهم إلى عبيد بن الأبرص. انظر «المغني» (١/٤٧١)، «الهمع» (٢/ ٧٣)، والفرصاد: التوت، وقيل حمله، وهو الأحمر منه، انظر «اللسان» (٢/ ٣٣٣) مادة (فرصد).

<sup>(</sup>٢) تقدم شرحه.

<sup>(</sup>٣) البيت من [الطويل] لأمية بن أبي الصلت، انظر «ديوانه» (ص ٧٠).

بأنهم لا يؤمنون به ولا يقبلون دينه. وقيل: كانوا ينسبونه إلى الكذب والافتعال. وقيل: كان بعض كفار قريش يقول: له رئي من الجن يخبره بما يخبر به.

وقرأ على ونافع والكسائي بتخفيف ﴿يكذبونك﴾. وقرأ باقي السبعة وابن عباس بالتشديد (١). فقيل: هما بمعنى واحد نحو كثر وأكثر. وقيل: بينهما فرق حكى الكسائي أن العرب تقول: كذبت الرجل إذ نسبت إليه الكذب؛ وأكذبته إذا نسبت الكذب إلى ما جاء به دون أن تنسبه إليه. وتقول العرب أيضاً: أكذبت الرجل إذا وجدته كذاباً، كما تقول: أحمدت الرجل إذا وجدته محموداً فعلى القول بالفرق يكون معنى التخفيف لا يجدونك كاذباً أو لا ينسبون الكذب إليك، وعلى معنى التشديد يكون إما خبراً محضاً عن عدم تكذيبهم إياه ويكون من نسبة ذلك إلى كلهم على سبيل المجاز، والمراد به بعضهم لأنه معلوم قطعاً أن بعضهم كان يكذبه ويكذب ما جاء به، وإما أن يكون نفي التكذيب لانتفاء ما يترتب عليه من المضار، فكأنه قيل: لا يكذبونك تكذيباً يضرك لأنك لست بكاذب فتكذيبهم كلا تكذيب. وقال في «المنتخب»: لا يراد بقوله: ﴿لا يكذبونك﴾ خصوصية تكذيبه هو، بل المعنى أنهم ينكرون دلالة المعجزة على الصدق مطلقاً فالمعنى لا يكذبونك على التعيين بل يكذبون جميع الأنبياء والرسل. وقال قتادة والسدي: ﴿لا يكذبونك﴾ بحجة وإنما هو تكذيب عناد وبهت. وقال ناجية بن كعب: لا يقولون إنك كاذب لعلمهم بصدقك ولكن يكذبون ما جئت به. وقال ابن السائب ومقاتل: لا يكذبونك في السر، ولكن يكذبونك في العلانية عداوة وقال: لا يقدرون على أن يقولوا لك فيما أنبأت به مما في كتبهم كذبت، ذكره الزجاج ورجح قراءة على بالتخفيف بعضهم، ولا ترجيح بين المتواترتين. قال الزمخشري(٢): والمعنى أن تكذيبك أمر راجع إلى الله تعالى لأنك رسوله المصدق بالمعجزات فهم لا يكذبونك في الحقيقة وإنما يكذبون الله بجحود آياته فانته عن حزنك لنفسك وإنهم كذبوك وأنت صادق، وليشغلك عن ذلك ما هو أهم، وهو استعظامك لجحود آيات الله، والاستهانة بكتابه، ونحوه قول السيد لغلامه إذا أهانه بعض الناس: إنهم لم يهينوك وإنما أهانوني وفي هذه الطريقة قوله تعالى: ﴿إِن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله الفتح: ١٠] وعن ابن عباس كان رسول الله على يسمى الأمين فعرفوا أنه لا يكذب في شيء ولكنهم كانوا يجحدون، فكان أبو جهل يقول: ما نكذبك وإنك عندنا لمصدق وإنما نكذب ما جئتنا به؛ انتهى. وفي الكلام حذف تقديره: فلا تحزن فإنهم لا يكذبونك، وأقيم الظاهر مقام المضمر تنبيهاً على أنَّ علة الجحود هي الظلم وهي مجاوزة الحدِّ في الاعتداء، أي ولكنهم بآيات الله يجحدون.

وآياته قال السدّي: محمد ﷺ. وقال ابن السائب: محمد والقرآن. وقال مقاتل: القرآن. وقال الشيء بعد معرفته وهو وقال ابن عطية: آيات الله علاماته وشواهد نبيه ﷺ (٢٠)، والجحود إنكار الشيء بعد معرفته وهو

<sup>(</sup>۱) انظر «المبسوط» (۱۹۳).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۱۹).

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/ ٢٨٦).

ضد الإقرار، فإن كانت نزلت في الكافرين مطلقاً فيكون في الجحود تجوز إذ كلهم ليس كفره بعد معرفة، ولكنهم لما أنكروا نبوته وراموا تكذيبه بالدعوى الباطلة عبر عن إنكارهم بأقبح وجوه الإنكار وهو الجحد تغليظاً عليهم وتقبيحاً لفعلهم، إذ معجزاته وآياته نيرة يلزم كل مفطور أن يقر بها ويعلمها. وإن كانت نزلت في المعاندين ترتب الجحود حقيقة وكفر العناد يدل عليه ظواهر القرآن وهو واقع أيضاً كقصة أبي جهل مع الأخنس بن شريق وقصة أمية بن أبي الصلت، وقوله: ما كنت لأؤمن بنبي لم يكن من ثقيف، ومنع بعض المتكلمين جواز كفر العناد، لأن المعرفة تقتضي الإيمان والجحد يقتضي الكفر، فامتنع اجتماعهما، وتأولوا ظواهر القرآن فقالوا: في قوله: ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم﴾ أنها في أحكام التوراة التي بدلوها كآية الرجم ونحوها. قال ابن عطية: وكفر العناد من العارف بالله وبالنبوة بعيد(١١)؛ انتهى. والتأويلات في نفي التكذيب إنما هو عن اعتقاداتهم. إما بالنسبة إلى أقوالهم فأقوالهم مكذبة إما له، وإما لما جاء

﴿ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ﴾ قال الضحاك وابن جريج: عزى الله تعالى نبيه بهذه الآية فعلى قولهما يكون هو على قد كذب وهو مناف لقوله: ﴿ فإنهم لا يكذبونك ﴾ وزوال المنافاة بما تقدم من التأويلات كقول الزمخشري وغيره أن قوله: ﴿ لا يكذبونك ﴾ ليس هو من نفي تكذيبه حقيقة. قال: وإنما هو من باب قولك لغلامك: ما أهانوك ولكن أهانوني.

وجاء قوله: ﴿ولقد كذبت رسل من قبلك﴾ تسلية له ولم اسلاه تعالى بأنهم بتكذيبك إنما كذبوا الله تعالى سلاه ثانياً بأن عادة أتباع الرسل قبلك تكذيب رسلهم، وأن الرسل صبروا فتأسَّ بهم في الصبر، و: ما في قوله: ﴿ما كذبوا﴾ مصدرية، أي: فصبروا على تكذيبهم والمعنى: فتأسّ بهم في الصبر على التكذيب والأذى حتى يأتيك النصر والظفر كما أتاهم. قال ابن عباس: ﴿فصبروا على ما كذبوا﴾ رجاء ثوابي ﴿وأوذوا﴾ حتى نشروا بالمناشير وحرقوا بالنار، حتى أتاهم نصرنا بتعذيب من يكذبهم؛ انتهى. ويحتمل ﴿وأوذوا﴾ أن يكون معطوفاً على قوله: ﴿فصبروا﴾ ويبعد أن يكون معطوفاً على قوله: ﴿فصبروا﴾ ويبعد أن يكون معطوفاً على واو بعد الهمزة جعله ثلاثياً لا رباعياً من أذيت فلاناً لا من آذيت، وفي قوله: ﴿نصرنا﴾ التفات إذ قبله ﴿بآيات الله وبلاغة هذا الالتفات أنه أضاف النصر إلى الضمير المشعر بالعظمة المتنزل فيه الواحد منزلة الجمع والنصر مصدر أضيف إلى الفاعل، والمفعول محذوف أي: نصرنا إياهم على مكذبيهم وإن كان معطوفاً على ﴿كذبوا﴾ فتكون الغاية للصبر أو معطوفاً على ﴿كذبت﴾ فغاية للعبر أو للإيذاء فقط.

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/۲۸۲).

﴿ولا مبدل لكلمات الله﴾ قال ابن عباس: أي: لمواعيد الله ولم يذكر الزمخشري غيره (١). قال: لمواعيده من قوله: ﴿ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون﴾ [الصانات: ١٧١، ١٧١]. وقال الزجاج: لما أخبر به وما أمر به والإخبار والأوامر من كلمات الله، واقتصر ابن عطية على بعض ما قال الزجاج فقال: ولا راد لأوامره (٢١). وقيل: المعنى لحكوماته وأقضيته، كقوله ﴿ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين﴾ [الزمر: ١٧] أي: وجب ما قضاه عليهم، وقيل: المعنى لا يقدر أحد على تبديل كلمات الله وإن زخرف واجتهد، لأنه تعالى صانه برصين اللفظ وقويم المعنى أن يخلط بكلام أهل الزيغ، وقيل: اللفظ خبر والمعنى على النهي أي: لا يبدل أحد كلمات الله، فهو كقوله: ﴿لا ربب فيه﴾ أي: لا يرتابون فيه على أحد الأقوال.

ولقد جاءك من نبأ المرسلين هذا فيه تأكيد تثبيت لما تقدم الإخبار به من تكذيب أتباع الرسل للرسل وإيذائهم وصبرهم إلى أن جاء النصر لهم عليهم. والفاعل بجاء؛ قال الفارسي: هو: من نبأ، ومن: زائدة أي: ولقد جاءك نبأ المرسلين، ويضعف هذا لزيادة من في الواجب. وقيل: معرفة وهذا لا يجوز إلا على مذهب الأخفش، ولأن المعنى ليس على العموم بل إنما جاء بعض نبأهم لا أنباؤهم، لقوله (منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك النساء: عندي أن يقدر جلاء أو بيان، وتمام هذا القول والذي قبله أن التقدير: ولقد جاء هو من نبأ عندي أن يقدر جلاء أو بيان، وتمام هذا القول والذي قبله أن التقدير: ولقد جاء هو من نبأ المرسلين أي: نبأ أو بيان، فيكون الفاعل مضمراً يفسر بنبأ أو بيان لا محذوفاً لأن الفاعل لا يحذف، والذي يظهر لي أن الفاعل مضمر تقديره: هو، ويدل على ما دل عليه المعنى من الجملة السابقة أي: ولقد جاءك هذا الخبر من تكذيب أتباع الرسل للرسل والصبر والإيذاء إلى أن الصال، وذو الحال ذلك المضمر والعامل فيها وفيه (جاءك فلا يكون المعنى على هذا ولقد حاءك نبأ أو بيان إلا أن يراد بالنبأ والبيان هذا النبأ السابق أو البيان السابق، وأما الزمخشري فلم الحال، وذو الحال ذلك المضمر والعامل فيها وفيه (جاءك فلا يكون المعنى على هذا ولقد جاءك نبأ أو بيان إلا أن يراد بالنبأ والبيان هذا النبأ السابق أو البيان السابق، وأما الزمخشري فلم يتعرض لفاعل جاء بل قال: (ولقد جاءك من نبأ المرسلين) بعض أنبائهم وقصصهم، وهو تفسير يتعرض لفاعل جاء بل قال: (ولقد جاءك من نبأ المرسلين) بعض أنبائهم وقصصهم، وهو تفسير عمى لا تفسير إعراب لأن من لا تكون فاعلة.

﴿وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية ﴿كبر﴾ أي عظم وشق إعراضهم عن الإيمان والتصديق بما جئت به، وهو على قد كبر عليه إعراضهم لكن جاء الشرط معتبراً فيه التبيين والظهور وهو مستقبل، وعطف عليه الشرط الذي لم يقع، وهو قوله: ﴿فإن استطعت﴾ وليس مقصوداً وحده بالجواب فمجموع الشرطين

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۲۰).

<sup>(</sup>٢) «المحرر» (٢/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

بتأويل الأول لم يقع بل المجموع مستقبل، وإن كان ظاهر أحدهما بانفراده واقعاً ونظيره ﴿إن كان قميصه قد من قبل﴾ ﴿وإن كان قميصه قد من دبر﴾ [يوسف: ٢٦، ٢٧] ومعلوم أنه قد وقع أحدهما، لكن المعنى أن يتبين ويظهر كونه قد من كذا وكذا يتأول ما يجيء من دخول أن الشرطية على صيغة كان على مذهب جمهور النحاة خلافاً لأبي العباس المبرد فإنه زعم أن إن إذا دخلت على كان بقيت على مضيها بلا تأويل، والنفق: السرب في داخل الأرض الذي يتوارى فيه.

وقرأ نبيح الغنوي أن تبتغي نافقاً في الأرض، والنافقاء ممدود وهو أحد مخارج جحر اليربوع، وذلك أن اليربوع يخرج من باطن الأرض إلى وجهها ويرق ما واجه الأرض ويجعل للجحر بابين أحدهما النافقاء والآخر القاصعاء، فإذا رابه أمر من أحدهما دفع ذلك الوجه الذي أرقه من أحدهما وخرج منه. وقيل: لجحره ثلاثة أبواب. قال السدي: السلم: المصعد. وقال قتادة: الدرج. وقال أبو عبيدة: السبب والمرقاة، تقول العرب: اتخذني سلماً لحاجتك أي: سبباً. ومنه قول كعب بن زهير:

ولا لكما منجى من الأرض فابغيا به نفقاً أو في السموات سلما(١)

وقال الزجاج: السلم من السلامة وهو الشيء الذي يسلمك إلى مصعدك، والسلم الذي يصعد عليه ويرتقى وهو مذكر. وحكى الفراء فيه التأنيث، قال بعضهم: تأنيثه على معنى المرقاة لا بالوضع كما أنث الصوت، بمعنى: الصيحة والاستغاثة في قوله:

سائل بني أسد ما هذه الصوت(٢)

ومعنى الآية قال الزمخشري يعني: أنك لا تستطيع ذلك "، والمراد بيان حرصه على إسلام قومه وتهالكه عليه، وأنه لو استطاع أن يأتيهم بآية من تحت الأرض أو من فوق السماء لأتى بها رجاء إيمانهم. وقيل: كانوا يقترحون الآيات فكان يود أن يجابوا إليها لتمادي حرصه على إيمانهم، فقيل له: إن استطعت كذا فافعل دلالة على أنه بلغ من حرصه أنه لو استطاع ذلك لفعله حتى يأتيهم بما اقترحوا لعلهم يؤمنون؛ انتهى. والظاهر من قوله: ﴿فتأتيهم بآية﴾ أن الآية هي غير ابتغاء النفق في الأرض أو السلم في السماء، وأن المعنى: أن تبتغي نفقاً في الأرض فتدخل فيه أو سلماً في السماء فتصعد عليه إليها ﴿فتأتيهم بآية﴾ غير الدخول في السرب والصعود إلى السماء مما يرجى إيمانهم بسببها أو مما اقترحوه رجاء إيمانهم، وتلك الآية من إحدى الجهتين. وقال ابن عطية: وقوله تعالى: ﴿وإن كان كبر عليك إعراضهم﴾ إلزام الحجة للنبي التهي وتقسيم الأحوال عليهم حتى يتبين أن لا وجه إلا الصبر والمضيّ لأمر الله تعالى، والمعنى: إن وتقسيم الأحوال عليهم حتى يتبين أن لا وجه إلا الصبر والمضيّ لأمر الله تعالى، والمعنى: إن

(٢) لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>١) البيت من [الطويل].

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/ ۲۰).

أعماق الأرض أو على ارتقاء سلم في السماء، فدونك وشأنك به، أي: إنك لا تقدر على شيء من هذا، ولا بد من التزام الصبر واحتمال المشقة ومعارضتهم بالآيات التي نصبها الله للناظرين المتأملين إذ هو لا إله إلا هو لم يرد أن يجمعهم على الهدى، وإنما أراد أن ينصب من الآيات ما يهتدي بالنظر فيه قوم بحق ملكه ﴿فلا تكونن من الجاهلين﴾ أي: في أن تأسف وتحزن على أمر أراده الله وأمضاه وعلم المصلحة فيه (١)؛ انتهى. وأجاز الزمخشري وابن عطية أن تكون الآية التي يأتي بها هي نفس الفعل. قال الزمخشري: ويجوز أن يكون ابتغاء النفق في الأرض أو السلم في السماء هو الإتيان بالآية كأنه قيل: لو استطعت النفوذ إلى ما تحت الأرض أو الترقي في السماء لعل ذلك يكون آية لك يؤمنون بها(٢). وقال ابن عطية: ﴿فَتَأْتِيهِم بِآية ﴾ بعلامة ويريد: إما في فعلك ذلك أي: تكون الآية نفس دخولك في الأرض وارتقائك في السماء، وإما في أن تأتيهم بالآية من إحدى الجهتين (٣)؛ انتهى. وما جوزاه من ذلك لا يظهر من دلالة اللفظ إذ لو كان ذلك كما جوزاه لكان التركيب فتأتيهم بذلك آية وأيضاً فأي آية في دخول سرب في الأرض، وأما الرقي في السماء فيكون آية. وقيل: قوله: ﴿أَن تَبْتَغِي نَفْقاً فِي الْأَرْضِ﴾ إشارة إلى قولهم: ﴿وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ﴾ [الإسراء: ٩٠] وقوله: ﴿أَو سَلَّما في السماء ﴾ إشارة إلى قولهم: ﴿ أُو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ﴾ [الإسراء: ٩٣] وكان فيها ضمير الشأن، والجملة المصدرة بكبر عليك إعراضهم في موضع خبر كان، وفي ذلك دليل على أن خبر كان وأخواتها يكون ماضياً ولا يحتاج فيه إلى تقدير قد، لكثرة ما ورد من ذلك في القرآن وكلام العرب خلافاً لمن زعم أنه لا بدّ فيه من قد ظاهرة أو مقدرة، وخلافاً لمن حصر ذلك بكان دون أخواتها، وجوزوا أن يكون اسمها إعراضهم فلا يكون مرفوعاً بكبر كما في القول الأول وكبر فيه ضمير يعود على الإعراض وهو في موضع الخبر وهي مسألة خلاف، وجواب الشرط محذوف لدلالة المعنى عليه وتقديره: فافعل كما تقول: إن شئت تقوم بنا إلى فلان نزوره، أي: فافعل ولذلك جاء فعل الشرط بصيغة الماضي أو المضارع المنفيّ بلم لأنه ماض، ولا يكون بصيغة المضارع إلا في الشعر.

﴿ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ﴾ أي: إما بخلق ذلك في قلوبهم أولاً فلا يضل أحد وإما بخلقه فيهم بعد ضلالهم، ودلّ هذا التعليق على أنه تعالى ما شاء منهم جميعهم الهدى، بل أراد إبقاء الكافر على كفره.

قال أبو عبد الله الرازي: ويقرر هذا الظاهر أن قدرة الكافر على الكفر إن لم تكن صالحة للإيمان، فالقدرة على الكفر مستلژمة له غير صالحة للإيمان فخالق تلك القدرة يكون قد أراد الكفر لا محالة، وإن كانت صالحة له كما صلحت للكفر استوت نسبة القدرة إليهما فامتنع الترجيح إلا الداعية مرجحة، وليست من العبد وإلا وقع التسلسل، فثبت أن خالق تلك الداعية

(۲) «الكشاف» (۲/ ۲۰).

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/ ۲۸۷).

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/ ٢٨٨).

هو الله وثبت أن مجموع الداعية الصالحة توجب الفعل وثبت أن خالق مجموع تلك الداعية المستلزمة لذلك الكفر مريد لذلك الكفر غير مريد لذلك الإيمان، فهذا البرهان اليقيني قوى ظاهر هذه الآية، ولا بيان أقوى من تطابق البرهان مع ظاهر القرآن.

وقال ابن عطية: وهذه الآية تردّ على القدرية المفوّضة الذين يقولون: إن القدرة لا تقتضي أن يؤمن الكافر وأن ما يأتيه الإنسان من جميع أفعاله لا خلق فيه تعالى الله عن قولهم (١٠).

وقال الزمخشري: ﴿ولو شاء الله لجمعهم على الهدى﴾ بآية ملجئة، ولكنه لا يفعل لخروجه عن الحكمة (٢)؛ انتهى، وهذا قول المعتزلة.

وقال القاضي: والإلجاء أن يعلمهم أنهم لو حاولوا غير الإيمان لمنعهم منه، وحينئذ يمتنعون من فعل شيء غير الإيمان، وهو تعالى إنما ترك فعل هذا الإلجاء لأن ذلك يزيل تكليفهم فيكون ما وقع منهم كأن لم يقع، وإنما أراد تعالى أن ينتفعوا بما يختارونه من قبل أنفسهم من جهة الوصلة به إلى الثواب، وذلك لا يكون إلا اختياراً، وأجاب أبو عبد الله الرازي بأنه تعالى أراد منهم الإقدام على الإيمان حال كون الداعي إلى الإيمان وإلى الكفر بالسوية، أو حال حصول هذا الرجحان، والأول تكليف ما لا يطاق لأن الأمر بتحصيل الرجحان حال حصول الاستواء تكليف بالجمع بين النقيضين وهو محال، وإن كان الثاني فالطرف الراجح يكون واجب الوقوع، والطرف المرجوح يكون ممتنع الوقوع، وكل هذه الأقسام تنافي ما ذكروه من المكنة والاختيارات فسقط قولهم بالكلية.

﴿ فلا تكونن من الجاهلين ﴾ تقدم قول ابن عطية في أن تأسف وتحزن على أمر أراده الله تعالى وأمضاه، وعلم المصلحة فيه.

وقال أيضاً: و من الجاهلين على يحتمل في أن لا تعلم أن الله الوساء لجمعهم على الهدى ويحتمل في أن تهتم بوجود كفرهم الذي قدره الله وأراده، وتذهب بك نفسك إلى ما لم يقدر الله (الله التهى)، انتهى. وضعف الاحتمال الأول بأنه على مع كمال ذاته وتوفر معلوماته وعظيم اطلاعه على ما يليق بقدرة الحق جلّ جلاله، واستيلائه على جميع مقدوراته، لا ينبغي أن يوصف بأنه جاهل بأنه تعالى لو شاء لجمعهم على الهدى، لأن هذا من قبيل الدين والعقائد، فلا يجوز أن يكون جاهلاً بها، وكأن الزمخشري قد فسر قوله: (ولو شاء الله لجمعهم على الهدى) بأن تأتيهم آية ملجئة، ولكنه لا يفعل لخروجه عن الحكمة فقال في قوله: (فلا تكونن من الجاهلين) من الذين يجهلون ذلك ويرومون ما هو خلافه. وأشار بذلك إلى الإتيان بالآية الملجئة إلى الإيمان وتقدم الكلام في الإلجاء.

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۲۰).

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/ ٢٨٨).

وقيل: لا تجهل أنه يؤمن بك بعضهم ويكفر بعضهم، وضعف بأن هذا ليس مما يجهله ﷺ.

وقيل: لا تكونن ممن لا صبر له لأن قلة الصبر من أخلاق الجاهلين، وضعف بأنه تعالى قد أمره بالصبر في آيات كثيرة، ومع أمر الله له بالصبر وبيان أنه خير يبعد أن يوصف بعد صبره بقلة الصبر.

وقيل: لا يشتد حزنك لأجل كفرهم فتقارب حال الجاهل بأحكام الله وقدره، وقد صرح بهذا في قوله: ﴿فلا تذهب نفسك عليهم حسرات﴾ [ناطر: ٨] وقال قوم: جاز هذا الخطاب لأنه لقربه من الله ومكانته عنده كان ذلك حملاً عليه كما يحمل العاقل على قريبه فوق ما يحمله على الأجانب، خشية عليه من تخصيص الإذلال.

وقال مكي والمهدوي: الخطاب له والمراد به أمته، وتمم هذا القول بأنه كان يحزنه إصرار بعضهم على الكفر وحرمانهم ثمرات الإيمان.

قال ابن عطية: وهذا ضعيف لا يقتضيه اللفظ(١)؛ انتهى.

وقيل: الرسول معصوم من الجهل والشك بلا خلاف، ولكن العصمة لا تمنع الامتحان بالأمر والنهي، أو لأن ضيق صدره وكثرة حزنه من الجبلات البشرية، وهي لا ترفعها العصمة بدليل: «اللهم إني بشر وإني أغضب كما يغضب البشر»(٢) الحديث. وقوله: «إنما أنا بشر فإذا نسيت فذكروني»(٣) انتهى.

والذي أختاره أن هذا الخطاب ليس للرسول، وذلك أنه تعالى قال: ﴿ولو شاء الله لجمعهم على الهدى﴾ فهذا إخبار وعقد كلّي أنه لا يقع في الوجود إلا ما شاء وقوعه، ولا يختص هذا الإخبار بهذا الخطاب بالرسول بل الرسول عالم بمضمون هذا الإخبار، فإنما ذلك للسامع فالخطاب والنهي في ﴿فلا تكونن﴾ للسامع دون الرسول فكأنه قيل: ولو شاء الله أيها السامع الذي لا يعلم أن ما وقع في الوجود بمشيئة الله جمعهم على الهدى لجمعهم عليه، ﴿فلا تكونن﴾ أيها السامع ﴿من الجاهلين﴾ بأن ما شاء الله إيقاعه وقع، وأن الكائنات معذوقة (١٤) بإرادته.

[٣٦ - ٢٦] ﴿ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْقَ يَبْعَثُهُمُ اللّهُ ثُمَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ وَقَالُواْ لَوْلاَ نُولَ عَلَيْهِ مَالِيَةٌ مِن رَبِّهِ فَلْ إِنَّ اللّهَ قَادِرُ عَلَى أَن يُنَوْلَ مَالِيةً وَلَكِنَ أَكُومُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وَقَالُواْ لَوْلاَ نُولًا مَالِكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الكِتَفِ مِن وَمَا مِن مَآلِكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الكِتَفِ مِن مَنْ اللّهُ مُنْ وَنَا مِن مَآلِكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الكِتَفِ مِن مَنْ اللّهُ مَنْ وَلَكُمْ اللّهُ وَبَكُمْ فِي الظّلُمُكُونَ ﴾ وَاللّذِينَ كَذَبُوا بِعَائِمِتِنَا صُولًا وَبُكُمْ فِي الظّلُمُكُونَ مَن يَشَا إِللّهُ مَنْ وَبُكُمْ فِي الظّلُمُكُونَ مَن يَشَا إِلَيْهُ

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/ ۲۸۸).

<sup>(</sup>۲) صحیح أخرجه مسلم (۲۲۰۳)، وابن حبان (۲۵۱۶) من حدیث أنس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصلاة (٤٠١)، ومسلم في المساجد (٥٧٢).

<sup>(</sup>٤) هكذا العبارة في الأصل فليحرر.

التضرّع: تَفَعُّل من الضراعة وهي الذلة، يقال: ضرع يضرع ضراعة، قال الشاعر:

ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبطٌ مما تطيح الطوائح (۱)

أي: ذليل ضعيف. صدف عن الشيء: أعرض عنه صدفاً وصدوفاً، وصادفته لقيته عن إعراض عن جهته قال ابن الرقاع:

إذا ذكرن حديثاً قلن أحسنه وهنَّ عن كل سوء يتقى صدف (٢) صدف جمع صدوف، كصبور وصبر. وقيل: صدف مال مأخوذ من الصدف في البعير، وهو أن يميل خفه من اليد إلى الرجل من الجانب الوحشيّ، والصدفة واحدة الصدف وهي المحارة التي يكون فيها الدر. قال الشاعر:

وزادها عجباً أن رحت في سمك وما درت دورانَ الدرِّ في الصَّدف(٢)

<sup>(</sup>۱) البيت من [الطويل] للحارث بن نهيك، وقيل لغيره «المغني» (۲/ ١٢٠)، وأطاحه: أفناه. انظر «اللسان» (۲/ ٥٣٦) مادة (طوح).

<sup>(</sup>٢) البيت من [البسيط] انظر «القرطبي» (٦/ ٣٩٢)، «المحرر» (٢/ ٣٩٣)، «الطبري» (٥/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) البيت من [البسيط] لأبى هفان. انظر «التبيان» (١/ ٢٨١).

الخزانة: ما يحفظ فيه الشيء مخافة أن ينال، ومنه فإنما يخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته وهي بفتح الخاء. وقال الشاعر:

إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزّان (١) الطرد: الإبعاد بإهانة والطريد: المطرود، وبنو مطرود وبنو طراد فخذان من إياد.

﴿إنما يستجيب الذين يسمعون﴾ إنما يستجيب للإيمان الذين يسمعون سماع قبول وإصغاء كما قال: ﴿إِن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد﴾ [ق: ٣٧] ويستجيب بمعنى يجيب. وفرّق الرماني بين أجاب واستجاب بأن استجاب فيه قبول لما دعي إليه. قال: ﴿فاستجاب لهم ربهم﴾ [آل عمران: ١٩٥] ﴿فاستجبنا له ونجيناه من الغم﴾ [الأنبياء: ٨٨] وليس كذلك أجاب لأنه قد يجيب بالمخالفة.

قال الزمخشري: يعني أن الذين تحرص على أن يصدقوك بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون، وإنما يستجيب من يسمع كقوله ﴿إنك لا تسمع الموتى﴾ (٢) [النمل: ٨٠].

وقال ابن عطية: هذا من النمط المتقدم في التسلية، أي: لا تحفل بمن أعرض فإنما يستجيب لداعي الإيمان الذين يفهمون الآيات ويتلقون البراهين بالقبول فعبر عن ذلك كله بيسمعون. إذ هو طريق العلم بالنبوة والآيات المعجزة (٣). وهذه لفظة تستعملها الصوفية إذا بلغت الموعظة من أحد مبلغاً شافياً قالوا: استمع.

والموتى يبعثهم الله الظاهر أن هذه جملة مستقلة من مبتدأ وخبر، والظاهر أن الموت هنا والبعث حقيقة وذلك إخبار من الله تعالى أن الموتى على العموم من مستجيب وغير مستجيب، يبعثهم الله فيجازيهم على أعمالهم وجاء لفظ الموتى عاماً لإشعار ما قبله بالعموم في قوله وإنما يستجيب الذين يسمعون إذ الحصر يشعر بالقسم الآخر وهو أن من لا يسمع سماع قبول، لا يستجيب للإيمان وهم الكفار. وصار في الإخبار عن الجميع بالبعث والرجوع إلى جزاء الله تعالى، تهديد ووعيد شديد لمن لم يستجب وتظافرت أقوال المفسرين أن قوله: والموتى يراد به الكفار. سموا بالموتى كما سموا بالصم والبكم والعمي وتشبيه الكافر بالميت من حيث أنّ الميت جسده خالي عن الروح، فيظهر منه النتن والصديد والقيح وأنواع العفونات. وأصلح أحواله دفنه تحت التراب. والكافر روحه خالية عن العقل فيظهر منه جهله بالله تعالى ومخالفاته لأمره وعدم قبوله لمعجزات الرسل، وإذا كانت روحه خالية من العقل كان مجنوناً فأحسن أحواله أن يقيد ويحبس. فالعقل بالنسبة إلى الروح كالروح بالنسبة إلى الجسد. وإذا كان

<sup>(</sup>١) ورد البيت بلفظ... سواه بخازن.

انظر «اللسان» (١٣٩/١٣)، مادة (خزن). وخزن الشيء: أحرزه وجعله في خزانة واختزته لنفسه.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۲۰).

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/ ٢٨٩).

المراد بالموتى هنا الكفار، فقيل: البعث يراد به حقيقته من الحشر يوم القيامة والرجوع هو رجوعهم إلى سطوته وعقابه، قاله مجاهد وقتادة.

وعلى هذا تكون هذه الجملة متضمنة الوعيد للكفار. وقيل: الموت والبعث حقيقة والجملة مثل لقدرته على إلجائهم إلى الاستجابة بأنه هو الذي يبعث الموتى من القبور يوم القيامة.

﴿ثم إليه يرجعون﴾ للجزاء، فكان قادراً على هؤلاء الموتى بالكفر أن يحييهم بالإيمان وأنت لا تقدر على ذلك قاله الزمخشري(١). وقيل: الموت والبعث مجازان استعير الموت للكفر والبعث للإيمان.

فقيل: الجملة من قوله: والموتى يبعثهم الله مبتدأ وخبر، أي: والموتى بالكفر يحييهم الله بالإيمان.

وقيل: ليس جملة بل الموتى معطوف على الذين يسمعون، ويبعثهم الله جملة حالية. والمعنى: إنما يستجيب الذين يسمعون سماع قبول، فيؤمنون بأول وهلة والكفار حتى يرشدهم الله تعالى ويوفقهم للإيمان، فلا تتأسف أنت ولا تستعجل ما لم يقدر.

وقرىء ﴿ثم إليه يرجعون﴾ بفتح الياء من رجع اللازم.

﴿ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه ﴾ قال ابن عباس: نزلت في رؤساء قريش سألوا الرسول آية تعنتاً منهم، وإلا فقد جاءهم بآيات كثيرة فيها مقنع؛ انتهى.

والضمير في: وقالوا عائد على الكفار، ولولا تحضيض بمعنى هلا.

﴿قُلُ إِن الله قادر على أَن ينزل آية﴾ أي: مهما سألتموه من إنزال آية، الله قادر على ذلك، كما أنزل الآيات السابقة، فلا فرق في تعلق القدرة بالآيات المقترحة على سبيل التعنت والآيات التي لم تقترح وقد اقترحتم آيات كانشقاق القمر فلم تجد عليكم ولا أثرت فيكم، وقلتم هذا ﴿سحر مستمر﴾ [القمر: ٢] ولم تعتدوا بما أنزل مع كثرته حتى كأنه لم ينزل شيء من الآيات، لأن دأبكم العناد في آيات الله.

وقال الزمخشري: على أن ينزل آية تضطرهم إلى الإيمان كنتق الجبل على بني إسرائيل أو آية أن يجحدوها جاءهم العذاب<sup>(٢)</sup>.

﴿ ولكن أكثرهم لا يعلمون ﴾ أن الله قادر على أن ينزل تلك الآية وأن صارفاً من الحكمة صرفه عِن إنزالها.

وقال ابن عطية: لا يعلمون أنها لو أنزلت ولم يؤمنوا لعوجلوا بالعذاب، ويحتمل لا يعلمون أن الله تعالى إنما جعل المصلحة في آيات معرضة للنظر والتأمل ليهتدي قوم ويضل

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۲).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۲۱).

آخرون (١٠)؛ انتهى. والذي يظهر لا يعلمون نفى عنهم العلم حيث فرقوا بين تعلق القدرة بالآيات التي نزلت وبين تعلقها بالآيات المقترحة وتعلق القدرة بهما سواء لاجتماع المقترح وغير المقترح في الإمكان، فمن فرق بين المتماثلات ولم يقنع بما ورد منها فهو لا شك جاهل.

﴿ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ﴾ قال ابن الأنباري: وموضع الاحتجاج من هذه الآية أن الله ركب في المشركين عقولاً وجعل لهم أفهاماً ألزمهم بها أن يتدبروا أمر الرسول ﷺ كما جعل للدواب والطير أفهاماً يعرف بها بعضها إشارة بعض، وهدى الذّكر منها لإتيان الأنثى، وفي ذلك دليل على نفاذ قدرة المركب ذلك فيها.

وقال ابن عطية: المعنى في هذه الآية التنبيه على آيات الله الموجودة في أنواع مخلوقاته (٢).

وقال الزمخشري: (فإن قلت): فما الغرض في ذكر ذلك؟ (قلت): الدلالة على عظم قدرته ولطف علمه وسعة سلطانه وتدبيره تلك الخلائق المتفاوتة الأجناس المتكاثرة الأصناف، وهو لما لها وما عليها مهيمن على أحوالها لا يشغله شأن عن شأن، وأن المكلفين ليسوا مخصوصين بذلك دون من عداهم من سائر الحيوان (٣) انتهى.

والذي يظهر أنه تعالى لما حكى عن هؤلاء قولهم ﴿ لُولا نزل عليه آية من ربه ﴾ [الانعام: ٣٧] ولم يعتبروا ما نزل من الآيات وأجيبوا بأن القدرة صالحة لإنزال آية وهي التي اقترحتموها ونبهوا على جهلهم حيث فرقوا بين آية وآية أخبروا أنهم أنفسهم وجميع الحيوان غيرهم متماثلون في تعلق القدرة الإلهية بالجميع، فلا فرق بين خلق من كُلُف وما لم يكلَّف في تعلق القدرة بهما وإبرازهما من صرف العدم إلى صرف الوجود، فكأنه قيل القدرة تعلقت بالآيات كلها مقترحها وغير مقترحها كما تعلقت بخلقكم وخلق سائر الحيوان، فالإمكان هو الجامع بين كل ذلك ولذلك قال تعالى: ﴿ إلا أمم أمثالكم ﴾ يعني في تعلق القدرة بإيجادها كتعلقها بإيجادكم، وكذلك الآيات. وفي ذلك إشارة إلى أن الآيات الواردة على أيدي الأنبياء عليهم السلام قد تكون باختراع أعيان، كالماء الذي نبع من بين الأصابع والطعام الذي تكثر من قليل، كما أن المخلوقات هي أعيان مخترعة لله تعالى، وكأن النسبة بمماثلة الحيوان للإنسان دون ذكر الجماد ودون ذكر ما يعمها من حيث قوة المماثلة في الشعور بالأشياء والاهتداء إلى كثير من المصالح بخلاف الجماد، وإن كانت القدرة متعلقة بجميع المخلوقات.

ودابة: تقدّم شرحها، وهي هنا في سياق النفي مصحوبة بمن التي تفيد استغراق الجنس، فهي عامّة تشمل كل ما يدبّ فيندرج فيها الطائر، فذِكْرُ الطائر بعد ذكر الدابة تخصيص بعد تعميم

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/ ۲۸۹).

<sup>(</sup>٢) «المحرر» (٢/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/۲۱).

وذكرُ بعض من كلِّ وصار من باب التجريد كقوله: ﴿وجبريل وميكال﴾ [البقرة: ١٩] بعد ذكر الملائكة. وإنما جرد الطائر لأن تصرفه في الوجود دون غيره من الحيوان أبلغ في القدرة وأدل على عظمها من تصرف غيره من الحيوان في الأرض، إذ الأرض جسم كثيف يمكن تصرف الأجرام عليها، والهواء جسم لطيف لا يمكن عادة تصرف الأجرام الكثيفة فيها إلا بباهر القدرة الإلهية، ولذلك قال تعالى: ﴿ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله الله النحل الله وجاء قوله في الأرض إشارة إلى تعميم جميع الأماكن لما كان لفظ من دابة وهو المتصرف أتى بالمتصرف فيه عاماً وهو الأرض، ويشمل الأرض البر والبحر، ويطير بجناحيه تأكيد لقوله ﴿ولا طائر﴾ لأنه لا طائر إلا يطير بجناحيه، وليرفع المجاز الذي كان يحتمله قوله ﴿ولا طائر﴾ لو اقتصر عليه، ألا ترى إلى استعارة الطائر للعمل في قوله: ﴿وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه﴾ [الإسراء: ١٣] وقولهم: «طار لفلان كذا في القسمة» أي: سهمه، و«طائر السعد والنحس» وفيه تنبيه على تصور هيئته على حالة الطيران واستحضار لمشاهدة هذا الفعل الغريب، وجاء الوصف بلفظ «يطير» لأنه مشعر بالديمومة والغلبة، لأن أكثر أحوال الطائر كونه يطير، وقلً ما يسكن، حتى أن المحبوس منها يكثر وُلُوعه بالطيران في المكان الذي حبس فيه من قفص وغيره.

وقرأ ابن أبي عبلة «ولا طائر» بالرفع، عطفاً على موضع «دابة. وجوزوا أن يكون «في الأرض» في موضع رفع صفة على موضع دابة، وكذلك يقتضي أن يكون «يطير» ويتعين ذلك في قراءة ابن أبي عبلة، والباء في «بجناحيه» للاستعانة كقوله: «كتبت بالقلم» و«إلا أمم» هو خبر المبتدأ الذي هو من دابة ولا طائر وجمع الخبر وإن كان المبتدأ مفرداً حملاً على المعنى لأن المفرد هنا للاستغراق والمثلية هنا.

قال الزمخشري: أمثالكم مكتوبة أرزاقها وآجالها وأعمالها كما كتبت أرزاقكم وآجالكم وأعمالكم (١) انتهى.

وقال ابن عطية: مماثلة للناس في الخلق والرزق والحياة والموت والحشر (٢).

وقال الطبري<sup>(٣)</sup> وغيره وهو مرويًّ عن أبي هريرة واختيار الزّجاج: المماثلة في أنها تجازى بأعمالها وتحاسب ويقتص لبعضها من بعض، على ما روي في الأحاديث<sup>(١)</sup>.

وقال مكيّ: في أنها تعرف الله تعالى وتعبده، وهذا قول أبي عبيدة، قال: معناه: إلا

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۲۱).

<sup>(</sup>۲) «المحرر» (۲/ ۲۸۹).

<sup>(</sup>۳) «الطبري» (۵/ ۱۸۷).

<sup>(</sup>٤) مراد المصنف ما أخرجه مسلم (٢٥٨٢)، والترمذي (٢٤٢٠)، وابن حبان (٧٣٦٣)، من حديث أبي هريرة: لتؤدنًا الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء».

أجناس يعرفون الله ويعبدونه. ونقله الواحدي عن ابن عباس أن المماثلة حصلت من حيث أنهم يعرفون الله ويوحدونه ويحمدونه ويسبحونه. وإليه ذهبت طائفة من المفسرين محتجين بقوله: ﴿وَإِنْ مَنْ شَيِّ إِلاَ يَسْبِحُ بِحَمِدُه﴾ [الإسراء: ٤٥] وبقوله في صفة الحيوان ﴿كُلُ قَدْ عَلَمْ صلاته وتسبيحه﴾ [النور: ٤١] وبما به خاطب النمل وخاطب الهدهد.

قال ابن عطية في قول مكى: وهذا قول خلف(١) انتهى.

وقال ابن عطية: ويحتمل أن تكون المماثلة في كونها أمماً لا غير. كما تريد بقولك: مررت برجل مثلك، أي: في أنه رجل. ويصح في غير ذلك من الأوصاف إلا أن الفائدة في هذه أن تكون المماثلة في أوصاف غير كونها أمماً (٢).

وقال مجاهد: إلا أصناف مصنفة.

وقال أبو صالح عن ابن عباس: المماثلة وقعت بينها وبين بني آدم من قبل أن بعضهم يفقه عن بعض.

وقال ابن عيسى: أمثالكم في الحاجة إلى مدبر يدبرهم فيما يحتاجون إليه من قوت يقوتهم وإلى لباس يسترهم، وإلى كنِّ يواريهم، وروي عن أبي الدرداء أنه قال: أبهمت عقول البهم عن كل شيء إلا عن أربعة أشياء: الإله سبحانه وتعالى وطلب الرزق، ومعرفة الذكر والأنثى، وتهيؤ كل واحد منهما لصاحبه.

وقيل: المماثلة في كونها جماعات مخلوقة يشبه بعضها بعضاً، ويأنس بعضها ببعض وتتوالد كالإنس.

وروى أبو سليمان الخطابي عن سفيان بن عيينة أنه قرأ هذه الآية وقال: ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من بعض البهائم، فمنهم من يقدم إقدام الأسد، ومنهم من يعدو عَدْوَ الذئب، ومنهم من ينبح نباح الكلاب، ومنهم من يتطوس كفعل الطاووس، ومنهم من يشره شره الخنزير.

وفي رواية منهم من يشبه الخنزير إذا ألقي إليه الطعام الطيب تركه وإذا قام الرجل من رجيعه ولغ فيه. وكذلك تجد من الآدميين من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ منها واحدة. فإن أخطأت واحدة حفظها ولم يجلس مجلساً إلا رواها عنك.

﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيِّ أَي: مَا تَرْكُنَا وَمَا أَغْفَلْنَا. وَالْكَتَابِ: اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ، وَالْمَعْنَى: وَمَا أَغْفَلْنَا فِيهُ مِن شِيء لَم نَكْتِه وَلَم نَبْت مَا وَجِبِ أَنْ يَبْت، قَالُه الزَمْخُشُرِي (٢) وَلَمْ يَذْكُر غَيْرِه، أَو القرآن وهو الذي يقتضيه سياق الآية والمعنى. وبدأ به عن ابن عطية وذكر اللوح للذكر غيره، أو القرآن وهو الذي يقتضيه سياق الآية والمعنى، وعلى القول الأول يكون من العام المحفوظ، فعلى هذا يكون قوله: من شيء على عمومه، وعلى القول الأول يكون من العام

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/ ۷۸۹).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/۲۲).

الذي يراد به الخاص فالمعنى من شيء يدعو إلى معرفة الله وتكاليفه، وكثيراً ما يستدل بعض الظاهرية بقوله: ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شِيءَ ﴾ يشير إلى أن الكتاب تضمن الأحكام التكليفية كلها، والتفريط التقصير فحقه أن يتعدى بفي كُقوله ﴿على ما فرطت في جنب الله﴾ [الزمر: ٥٦] وإذا كان كذلك فيكون قد ضمن ما أغفلنا وما تركنا ويكون ﴿من شيء﴾ في موضع المفعول به و﴿من﴾ زائدة، والمعنى: ما تركنا وما أغفلنا في الكتاب شيئاً يحتاج إليه من دلائل الإلهية والتكاليف، ويبعد جعل من هنا تبعيضية وأن يكون التقدير: ما فرطنا في الكتاب بعض شيء يحتاج إليه المكلف، وإن قاله بعضهم. وجعل أبو البقاء هنا من شيء واقعاً موقع المصدر، أي: تفريطاً. قال: وعلى هذا التأويل لا يبقى في الآية حجة لمن ظن أنّ الكتاب يحتوي على ذكر كل شيء تصريحاً ونظير ذلك ﴿لا يضركم كيدهم شيئاً﴾ [آل عمران: ١٢٠] أي: ضرراً، انتهى. وما ذكره من أنه لا يبقى على هذا التأويل حجة لمن ذكر ليس كما ذكر لأنه إذا تسلط النفي على المصدر كان المصدر منفياً على جهة العموم، ويلزم من نفي هذا العموم نفي أنواع المصدر ونوع مشخصاته، ونظير ذلك لا قيام فهذا نفي عام فينتفي منه جميع أنواع القيام ومشخاصته كقيام زيد وقيام عمرو وما أشبه ذلك فإذا نفي التفريط على طريقة العموم كان ذلك نفياً لجميع أنواع التفريط ومشخصاته ومتعلقاته، فيلزم من ذلك أن الكتاب يحتوي على ذكر كل شيء. وقرأ الأعرج وعلقمة ﴿مَا فَرَطْنَا﴾ بتخفيف الراء والمعنى واحد. وقال النقاش: معنى ﴿فَرَطْنَا﴾ مخففة، أخرنا كما قالوا: فرط الله عنك المرض، أي: أزاله.

وثم إلى ربهم يحشرون الظاهر في الضمير أنه عائد على ما تقدم وهو الأمم كلها من الطير والدواب. وقال قوم: هو عائد على الكفار لا على أمم، وما تخلل بينهما كلام معترض وإقامة حجج ويرجح هذا القول كونه جاء بهم وبالواو التي هي للعقلاء، ولو كان عائداً على أمم الطير والدواب لكان التركيب ثم إلى ربها تحشر ويجاب عن هذا بأنها لما كانت ممثلة ما أراد الله منها، أجريت مجرى العقلاء وأصل الحشر الجمع ومنه فحشر فنادى النازعات: ٢٣] والظاهر أنه يراد به البعث يوم القيامة وهو قول الجمهور، فتحشر البهائم والدواب والطير وفي ذلك حديث يرويه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله عز وجل يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناء، ثم يقول: كوني تراباً فذلك قوله تعالى: فويقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً النبا: ٤٠]. وقال ابن عباس والحسن في أخرين: حشر الدواب موتها لأن الدواب لا تكليف عليها ولا ترجو ثواباً ولا تخاف عقاباً ولا تفهم خطاباً؛ انتهى. ومن ذهب هذا المذهب تأول حديث أبي هريرة على معنى التمثيل في الحساب والقول في الأحاديث المتضمنة أن الله يقتص للجماء من القرناء (١٠)، أنها كناية عن العدل وليست بحقيقة قول مرذول ينحو إلى القول بالرموز ونحوها (٢)؛ انتهى.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

وقال ابن فورك: القول بحشرها مع بني آدم أظهر؛ انتهى. وعلى القول بحشر البهائم مع الناس اختلفوا في المعنى الذي تحشر لأجله، فذهب أهل السنة أنها لإظهار القدرة على الإعادة وفي ذلك تخجيل لمن أنكر ذلك فقال: ﴿من يحيي العظام وهي رميم ﴾ [بس: ٧٨]؟ وقالت المعتزلة: يحشر الله البهائم والطير لإيصال الإعواض إليها وكذلك قال الزمخشري، فيعوضها وينصف بعضها من بعض، كما روي أنه يأخذ للجماء من القرناء (١)؛ انتهى. وطول المعتزلة في إيصال التعويض عن آلام البهائم وضررها وأن ذلك واجب على الله تعالى. وفرعوا فروعا واختلفوا في العوض أهو منقطع أم دائم؟ فذهب القاضي وأكثر معتزلة البصرة إلى أنه منقطع فبعد توفية العوض يجعلها تراباً، وقال أبو القاسم البلخي: يجب كون العوض دائماً. وقيل: تدخل البهائم الجنة وتعوض عن ما نالها من الآلام، وكل ما قالته المعتزلة مبناه على أن الله تعالى يجب عليه إيصال الأعواض إلى البهائم عن الآلام التي حصلت لها في الدّنيا، ومذهب أهل السنة أن الإيجاب على الله تعالى محال.

﴿والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات﴾ قال النقاش: نزلت في بني عبد الدار ثم انسحبت على سواهم؛ انتهى. ومناسبة هذه لما قبلها أنه لما تقدم قوله: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الدِّينَ يسمعون ﴾ أخبر أن المكذبين بالآيات صم لا يسمعون من ينبههم، فلا يستجيب أحد منهم ولما كان قوله: ﴿وما من دابة﴾ [مود: ٦] الآية منبهاً على عظيم قدرة الله تعالى ولطيف صنعه وبديع خلقه، ذكر أن المكذب بآياته هو أصم عن سماع الحق أبكم عن النطق به، والآيات هنا القرآن أو ما ظهر على يدي الرسول من المعجزات أو الدلائل والحجج ثلاثة أقوال والإخبار عنهم بقوله: ﴿ صم وبكم في الظلمات ﴾ الظاهر أنه استعارة عن عدم الانتفاع الذهني بهذه الحواس لا أنهم ﴿صم وبكم في الظلمات﴾ حقيقة وجاء قوله: ﴿في الظلمات﴾ كناية عن عمى البصيرة، فهو ينظر كقوله: ﴿صم بكم عمى﴾ [البقرة: ١٨] لكن قوله: ﴿في الظلماتِ﴾ أبلغ من قوله: ﴿عمى﴾ إذ جعلت ظرفاً لهم وجمعت لاختلاف جهات الكفر، كما قيل في قوله: ﴿وجعل الظلمات والنور﴾ [الأنعام: ١] على أحد الأقوال. وفي قوله: ﴿يخرجونهم من النور إلى الظلمات﴾ [البقرة: ١٥٧]. وقال الجبائي: الإخبار عنهم بأنهم ﴿صم وبكم في الظلمات﴾ حقيقة وذلك يوم القيامة يجعلهم صماً وبكماً في الظلمات يضلهم بذلك عن الجنة ويصيرهم إلى النار، ويعضد هذا التأويل قوله تعالى: ﴿ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً مأواهم جهنم﴾ [الإسراء: ٩٧] الآية. وقال الكعبي: ﴿صم وبكم﴾ محمول على الشتم والإهانة على أنهم كانوا كذلك في الحقيقة؛ انتهى. والظلمات ظلمات الكفر أو حجب تضرب على القلب فيظلم وتحول بينه وبين نور الإيمان، أو ظلمات يوم القيامة ومنه ﴿قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً﴾ [الحديد: ١٣] أو الشدائد لأن العرب كانت تعبر عن الشدة بالظلمة يقولون يوم مظلم إذا لقوا فيه شدة ومنه قوله:

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۲۱).

بني أسد هل تعلمون بلاءنا إذا كان يوم ذو كواكب مظلم (١) أربعة أقوال رابعها قاله الليث.

ومن يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم الله من فيها أن يكون مفعول المنالة بيشأ من يشأ الله إضلاله يضلله ومن يشأ هدايته يجعله ولا يجوز في من فيهما أن يكون مفعولاً بيشأ للتعاند الحاصل بين المشيئتين، (فإن قلت): يكون مفعولاً بيشأ على حذف مضاف تقديره إضلال من يشاء الله وهداية من يشاء الله، فحذف وأقيم من مقامه ودل فعل الجواب على هذا المفعول. فالجواب: أن ذلك لا يجوز لأن أبا الحسن الأخفش حكى عن العرب أن اسم الشرط غير الظرف والمضاف إلى اسم الشرط لا بد أن يكون في الجواب ضمير يعود على اسم الشرط أو المضاف إليه، والضمير في ويضلله إما أن يكون عائداً على إضلال المحذوف أو على من لا جائز أن يعود على إضلال فيكون كقوله (يغشاه موج من فوقه) [النور: ١٤٠] إذ الهاء تعود على ومن يشأ الله يضلله أي يضلل الإضلال وهذا لا يصح ولا جائز أن يعود على من الشرطية لأنه في يشأ الله يضلله الجزائية من ضمير يعود على المضاف إلى اسم الشرط وذلك لا يجوز.

(فإن قلت): يكون التقدير من يشأ الله بالإضلال فيكون على هذا مفعولاً مقدماً لأن شاء بمعنى: أراد، ويقال: أراده الله بكذا. قال الشاعر:

أرادت عراراً بالهوان ومن يرد عراراً لعمري بالهوان فقد ظلم (٢)

فالجواب: أنه لا يحفظ من كلام العرب تعدية شاء بالباء لا يحفظ شاء الله بكذا ولا يلزم من كون الشيء في معنى الشيء أن يعدى تعديته، بل قد يختلف تعدية اللفظ الواحد باختلاف متعلقه ألا ترى أنك تقول: دخلت الدار ودخلت في غمار الناس، ولا يجوز دخلت غمار الناس فإذا كان هذا وارداً في الفعل الواحد فلأن يكون في الفعلين أحرى، وإذا تقرّر هذا فإعراب من يحتمل وجهين: أحدهما وهو الأولى: أن يكون مبتدأ جملة الشرط خبره. والثاني: أن يكون مفعولاً بفعل محذوف متأخر عنه يفسره فعل الشرط من حيث المعنى، وتكون المسألة من باب الاشتغال التقدير من يشق الله يشأ إضلاله ومن يسعد يشأ هدايته (يجعله على صراط مستقيم) وظاهر الآية يدل على مذهب أهل السنة في أن الله تعالى هو الهادي وهو المضل، وأن ذلك معذوق بمشيئته (لا يسأل عما يفعل) [الأنباء: ٣٢] وقد تأولت المعتزلة هذه الآية كما تأولوا غيرها فقالوا: معنى (يضلله) يخذله ويخبله وضلاله لم يلطف به لأنه ليس من أهل اللطف، ومعنى (يجعله على صراط مستقيم) يلطف به لأن اللطف يجري عليه وهذا على قول الزمخشري (٢٠)

<sup>(</sup>۱) البيت من [الطويل] لعمرو بن شأس الأسدي. انظر: «شرح الحماسة» (۱/ ٢٨٠) «معجم الشعراء» (ص ٢٢).

<sup>(</sup>٢) لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/ ٢٢).

وقال غيره: يضلله عن طريق الجنة و بيجعله على صراط مستقيم هو الصراط الذي يسلكه المؤمنون إلى الجنة، قالوا: وقد ثبت بالدليل أنه تعالى لا يشاء هذا الضلال إلا لمن يستحق العقوبة كما لا يشاء الهدى إلا للمؤمنين.

﴿قُلُ أُرأيتكم إِن أَتَاكُم عذَابِ الله أَو أَتَتَكُم الساعة أغير الله تدعون إِن كنتم صادقين ﴾ هذا ابتداء احتجاج على الكفار الذين يجعلون لله شركاء. قال الكرماني: ﴿أُرأيتكم ﴾ كلمة استفهام وتعجب وليس لها نظير. وقال ابن عطية: والمعنى: أرأيتكم إِن خفتم عذاب الله أو خفتم هلاكا أو خفتم الساعة، أتدعون أصنامكم وتلجؤون إليها في كشف ذلك إِن كنتم صادقين في قولكم إنها آلهة بل تدعون الله الخالق الرازق فيكشف ما خفتموه إِن شاء وتنسون أصنامكم أي: تتركونهم؟ فعبر عن الترك بأعظم وجوهه الذي هو مع الترك ذهول وإغفال، فكيف يجعل إلها من هذه حاله في الشدائد(١٠)؟

و (أتاكم عذاب الله أتاكم خوفه وأماراته وأوائله مثل الجدب والبأساء والأمراض التي يخاف منها الهلاك كالقولنج. ويدعو إلى هذا التأويل أنا لو قدرنا إتيان العذاب وحلوله لم يترتب أن يقول بعد ذلك: فيكشف ما تدعون لأن ما قد صح حلوله ومضى لا يصح كشفه، ويحتمل أن يريد بالساعة في هذه الآية ساعة موت الإنسان؛ انتهى. ولا يضطر إلى هذا التأويل الذي ذكره بل إذا حل بالإنسان العذاب واستمر عليه لا يدعو إلا الله وقوله: لأن ما صح حلوله ومضى لا يصح كشفه ليس كما ذكر، لأن العذاب الذي يحل بالإنسان هو جنس منه ما مر وانقضى فذلك لا يصح كشفه ومنه ما هو ملتبس بالإنسان في الحال فيصح كشفه وإزالته بقطع الله ذلك عن الإنسان، وهذه الآية تنظر إلى قوله تعالى: ﴿وإذا مس الإنسان الضرّ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضرّه مرّ كأن لم يدعنا إلى ضرّ مسه ليونس: ١٢] فما انقضى من الضر الذي مسه لا يصح كشفه، وما هو ملتبس به كشفه الله تعالى، فالضر جنس كما أن العذاب هنا جنس.

وقال مقاتل: عذاب الله هو العذاب الذي كان يأتي الأمم الخالية. وقال ابن عباس: هو الموت ويعني والله أعلم مقدّماته من الشدائد والجمهور على أن (الساعة) هي القيامة. وأرأيت: الهمزة فيها للاستفهام فإن كانت البصرية، أو التي لإصابة الرئة، أو العلمية الباقية على بابها، لم يجز فيها إلا تحقيق الهمزة أو تسهيلها بين بين ولا يجوز حذفها، وتختلف التاء باختلاف المخاطب ولا يجوز إلحاق الكاف بها وإن كانت العلمية التي هي بمعنى أخبرني جاز أن تحقق الهمزة، وبه قرأ الجمهور في ﴿أرأيتكم ﴾ وأرأيتم وأرأيت وجاز أن تسهل بين بين وبه قرأ نافع وروي عنه إبدالها ألفاً محضة ويطول مدّها لسكونها وسكون ما بعدها، وهذا البدل ضعيف عند النحويين إلا أنه قد سمع من كلام العرب حكاه قطرب وغيره وجاز حذفها، وبه قرأ الكسائي وقد جاء ذلك في كلام العرب. قال الراجز:

<sup>(</sup>١) «المحرر» (٢/ ٢٩٠).

## أريت إن جاءت به أمللودا(١)

بل قد زعم الفراء أنها لغة أكثر العرب، قال الفراء: للعرب في أرأيت لغتان ومعنيان: أحدهما: أن تسأل الرجل أرأيت زيداً أي بعينك فهذه مهموزة، وثانيهما: أن تقول: أرأيت وأنت تقول أخبرني فههنا تترك الهمزة إن شئت وهو أكثر كلام العرب تومىء إلى ترك الهمزة للفرق بين المعنيين (٢)؛ انتهى. وإذا كانت بمعنى أخبرني جاز أن تختلف التاء باختلاف المخاطب وجاز أن تتصل بها الكاف مشعرة باختلاف المخاطب، وتبقى التاء مفتوحة كحالها للواحد المذكر ومذهب البصريين أن التاء هي الفاعل وما لحقها حرف يدل على اختلاف المخاطب وأغنى اختلافه عن اختلاف التاء ومذهب الكسائي أن الفاعل هو التاء وأن أداة الخطاب اللاحقة في موضع المفعول الأول، ومذهب الفراء أن التاء هي حرف خطاب كهي في أنت وأن أداة الخطاب بعده هي في موضع الفاعل، استعيرت ضمائر النصب للرفع، والكلام على هذه المذاهب إبدالاً وتصحيحاً مذكور في علم النحو، وكون أرأيت وأرأيتك بمعنى: أخبرني نص عليه سيبويه والأخفش والفراء والفارسي وابن كيسان وغيرهم. وذلك تفسير معنى لا تفسير إعراب قالوا: فتقول العرب أرأيت زيداً ما صنع فالمفعول الأول ملتزم فيه النصب، ولا يجوز فيه الرفع على اعتبار تعليق أرأيت وهو جائز في علمت ورأيت الباقية على معنى علمت المجردة من معنى أخبرني لأن أخبرني لا تعلق، فكذلك ما كان بمعناها والجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني. قال سيبويه: وتقول أرأيتك زيداً أبو من هو وأرأيتك عمراً أعندك هو أم عند فلان لا يحسن فيه إلا النصب في زيد ألا ترى أنك لو قلت: أرأيت أبو من أنت؟ وأرأيت أزيد ثم أم فلان؟ لم يحسن لأن فيه معنى أخبرني عن زيد. ثم قال سيبويه: وصار الاستفهام في موضع المفعول الثاني وقد اعترض كثير من النحاة على سيبويه وخالفوه، وقالوا: كثيراً ما تعلق أِرأيت وفي القَرآن من ذلك كثير منه ﴿قُلُ أُرأيتكم إِن أَتَاكُم عَدَّابِ اللهُ أَو أَنْتَكُم الساعة أُغير الله تدعون ﴿ أَرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى ﴾ [العلن: ٩ ـ ١٠] ﴿ أَرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم ﴾ [العلق: ١٣ \_ ١٤]. وقال الشاعر:

أرأيت إن جاءت به أملودا مرجّل (٣) ويلبس البرودا أقائل أحضروا السهودا

وذهب ابن كيسان إلى أن الجملة الاستفهامية في أرأيت زيداً ما صنع بدل من أرأيت، وزعم أبو الحسن أن أرأيتك إذا كانت بمعنى أخبرني فلا بد بعدها من الاسم المستخبر عنه وتلزم

<sup>(</sup>۱) شطر بيت لرؤبة. انظر: «خزانة الأدب» (٤/ ٥٧٤)، «المغني» (٣٣٩) والملد: الشباب ونعمته، وامرأه أملود: الناعمة المستوية القامة. انظر «اللسان» (٣/ ٤١٠) مادة (ملد).

<sup>(</sup>٢). وانظر القرطبي (٦/ ٣٨٧)، «الميسر» (١٣٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم ذكره، والمرجِّل: الشعر المسرَّح، والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. انظر «اللسان» (١١/ ٢٧٠) مادة (رجل).

الجملة التي بعده الاستفهام، لأن أخبرني موافق لمعنى الاستفهام وزعم أيضاً أنها تخرج عن بابها بالكلية وتضمن معنى أما أو تنبه وجعل من ذلك قوله تعالى: قال ﴿أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت﴾ [الكهف: ٦٣] وقد أمعنا الكلام على أرأيت ومسائلها في كتابنا المسمى «بالتذييل في شرح التسهيل» وجمعنا فيه ما لا يوجد مجموعاً في كتاب فيوقف عليه فيه، ونحن نتكلم على كل مكان تقع فيه أرأيت في القرآن بخصوصيته. فنقول الذي نختاره أنها باقية على حكمها من التعدي إلى اثنين فالأول منصوب والذي لم نجده بالاستقراء إلا جملة استفهامية أو قسمية، فإذا تقرر هذا فنقول: المفعول الأول في هذه الآية محذوف والمسألة من باب التنازع أعمل الأول لكان التركيب عذاب الله فأعمل الثاني وهو ﴿أَتَاكُم ﴾ فارتفع عذاب به، ولو أعمل الأول لكان التركيب عذاب بالنصب ونظيره اضرب إن جاءك زيد، على إعمال جاءك، ولو نصب لجاز وكان من إعمال الأول وأما المفعول الأول محذوف تقديره ﴿أغير الله تدعون لكشفه أو كشف تدعون ﴾ والرابط لهذه الجملة بالمفعول الأول محذوف تقديره ﴿أغير الله تدعون لكشفه أو كشف والزلها، وزعم أبو الحسن أن ﴿أرأيتكم في هذه الآية بمعنى أما.

قال: وتكون أبداً بعد الشرط وظروف الزمان، والتقدير: أما إن أتاكم عذابه والاستفهام جواب أرأيت لا جواب الشرط وهذا إخراج لأرأيت عن مدلولها بالكلية، وقد ذكرنا تخريجها على ما استقر فيها فلا نحتاج إلى هذا التأويل البعيد، وعلى ما زعم أبو الحسن لا يكون لأرأيت مفعولان ولا مفعول واحد، وذهب بعضهم إلى أن مفعول ﴿أرأيتكم﴾ محذوف دل عليه الكلام تقديره أرأيتكم عبادتكم الأصنام هل تنفعكم عند مجيء الساعة؟ ودل عليه قوله: ﴿أغير الله تعون﴾. وقال آخرون: لا تحتاج هنا إلى جواب مفعول لأن الشرط وجوابه قد حصلا معنى المفعول وهذان القولان ضعيفان، وأما جواب الشرط فذهب الحوفي إلى أن جواب الشرط عليه في المفعول وهذان القولان ضعيفان، وأما جواب الشرط فذهب الحوفي إلى أن جواب الشرط عليه في مذهب الكوفيين وأبي زيد والمبرد. وذهب غيره إلى أنه محذوف، فقدره الزمخشري فقال: إن مذهب الكوفيين وأبي زيد والمبرد. وذهب غيره إلى أنه محذوف، فقدره الزمخشري فقال: إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة من تدعون (١٠) وإصلاحه بدخول الفاء، أي: فمن تدعون؟ لأن الجملة الاستفهامية إذا وقعت جواباً للشرط فلا بد فيها من الفاء؟ وقدره غيره إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة دعوتم الله ودل عليه الاستفهام في قوله: ﴿أغير الله تدعون﴾.

وقال الزمخشري: ويجوز أن يتعلق الشرط بقوله: ﴿أَغِيرِ اللهِ تَدْعُونَ﴾ كأنه قيل: أغير الله تدعون إن أتاكم عذاب الله (٢)؛ انتهى. فلا يجوز أن يتعلق الشرط بقوله: ﴿أَغِيرِ الله ﴾ لأنه لو تعلق به لكان جواباً للشرط، فلا يجوز أن يكون جواباً للشرط لأن جواب الشرط إذا كان

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۲۲، ۲۳).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۲۳).

استفهاماً بالحرف لا يكون إلا بهل مقدماً عليها الفاء نحو إن قام زيد فهل تكرمه؟ ولا يجوز ذلك في الهمزة لا تتقدم الفاء على الهمزة ولا تتأخر عنها، فلا يجوز إن قام زيد فأتكرمه ولا أفتكرمه ولا أتكرمه، بل إذا جاء الاستفهام جواباً للشرط لم يكن إلا بما يصح وقوعه بعد الفاء لا قبلها؟ هكذا نقله الأخفش عن العرب، ولا يجوز أيضاً من وجه آخر لأنا قد قررنا أن أرأيتك متعد إلى اثنين أحدهما في هذه الآية محذوف وأنه من باب التنازع والآخر وقعت الجملة الاستفهامية موقعه فلو جعلتها جواباً للشرط لبقيت ﴿أرأيتكم متعدّية إلى واحد، وذلك لا يجوز وأيضاً التزام العرب في الشرط الجائي بعد أرأيت مضى الفعل دليل على أن جواب الشرط محذوف، لأنه لا يحذف جواب الشرط إلا عند مضيّ فعله قال تعالى: ﴿قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله ﴿قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم ﴾ [الأنعام: ٢١] ﴿قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا ﴾ [يونس: ﴿قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم ﴾ [الأنعام: ٢١] ﴿قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا ﴾ [الفعل وقولى ألم يعلم ﴾ [العلن: ١٣] إلى غير ذلك من الآيات، وقال الشاعر:

## أرأيت إن جاءت به أملكودا(١)

وأيضاً فمجيء الجمل الاستفهامية مصدرة بهمزة الاستفهام دليل على أنها ليست جواب الشرط، إذ لا يصح وقوعها جواباً للشرط.

وقال الزمخشري: (فإن قلت): إن علقت الشرطية يعني بقوله: ﴿أغير الله﴾ فما تصنع بقوله: ﴿فيكشف ما تدعون إليه﴾ مع قوله: ﴿أو أتتكم الساعة ﴾ وقوارع الساعة لا تكشف عن المشركين. (قلت): قد اشترط في الكشف المشيئة وهو قوله: إن شاء إيذاناً بأنه إن فعل كان له وجه من الحكمة إلا أنه لا يفعل لوجه آخر من الحكمة أرجح منه (٢)؛ انتهى. وهذا مبني على أنه يجوز أن يتعلق الشرط بقوله ﴿أغير الله﴾ وقد استدل للفاعل أن ذلك لا يجوز وتلخص في جواب الشرط أقوال: .

أحدها: أنه مذكور وهو ﴿أَرَأَيْتَكُم﴾ المتقدّم والآخر أنه مذكور وهو ﴿أغير الله تدعون﴾. والثالث: أنه محذوف تقديره من تدعون.

والرابع: أنه محذوف تقديره دعوتم الله، هذا ما وجدناه منقولاً والذي نذهب إليه غير هذه الأقوال وهو أن يكون محذوفاً لدلالة ﴿أَرَأَيْتُكُم﴾ عليه وتقديره ﴿إِن أَتَاكُم عذاب الله﴾ فأخبروني عنه أتدعون غير الله لكشفه، كما تقول: أخبرني عن زيد إن جاءك ما تصنع به؟ التقدير: إن جاءك فأخبرني فحذف الجواب لدلالة أخبرني عليه، ونظير ذلك أنت ظالم إن فعلت، التقدير: فأنت ظالم، فحذف فأنت ظالم وهو جواب الشرط لدلالة ما قبله عليه، وهذا التقدير الذي قدرناه هو الذي تقضيه قواعد العربية و ﴿غير الله﴾ عنى به الأصنام التي كانوا يعبدونها، وتقديم المفعول

<sup>(</sup>١) تقدم ذكره قريباً.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۲۳۰).

هنا بعد الهمزة يدل على الإنكار عليهم دعاء الأصنام إذ لا ينكر الدعاء إنما ينكر أن الأصنام تدعى. كما تقول: أزيداً تضرب. لا تنكر الضرب ولكن تنكر أن يكون محله زيداً. قال الزمخشري: بكتهم بقوله: ﴿أغير الله تدعون﴾ بمعنى: أتخصون آلهتكم بالدعوة فيما هو عادتكم إذا أصابكم ضرّ أم تدعون الله دونها(١٠)؟ انتهى. وقدره بمعنى: أتخصون لأن عنده تقديم المفعول مؤذن بالتخصيص والحصر، وقد تكلمنا فيما سبق في ذلك وأنه لا يدل على الحصر والتخصيص، وهذه الآية عند علماء البيان من باب استدراج المخاطب وهو أن يلين الخطاب ويمزجه بنوع من التلطف والتعطف حتى يوقع المخاطب في أمر يعترف به فتقوم الحجة عليه، والله تعالى خاطب هؤلاء الكفار بلين من القول وذكر لهم أمراً لا ينازعون فيه وهو أنهم كانوا إذا مسهم الضر دعوا الله لا غيره وجواب ﴿إن كنتم صادقين﴾ محذوف تقديره إن كنتم صادقين في مسهم الضر دعوا الله إله فهل تدعونه لكشف ما يحل بكم من العذاب؟.

﴿ بِل إِياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ﴿ إِياه ﴾ ضمير نصب منفصل وتقدم الكلام عليه في قوله: ﴿إياك نعبد﴾ [الفاتحة: ٤] مستوفى. وقال ابن عطية: هنا ﴿إِياه﴾ اسم مضمر أجري مجرى المظهرات في أنه يضاف أبداً (٢)؛ انتهى. وهذا مخالف لمذهب سيبويه، لأن مذهب سيبويه أن ما اتصل بأياً من دليل تكلم أو خطاب أو غيبة وهو حرف لا اسم أضيف إليه أياً لأن المضمر عنده لا يضاف لأنه أعرف المعارف، فلو أضيف لزم من ذلك تنكره حتى يضاف ويصير إذ ذاك معرفة بالإضافة لا يكون مضمراً وهذا فاسد، ومجيئه هنا مقدماً على فعله دليل على الاعتناء بذكر المفعول وعند الزمخشري أن تقديمه دليل على الحصر والاختصاص، ولذلك قالُّ<sup>٣٠)</sup>: بل تخصونه بالدعاء دون الآلهة، والاختصاص عندنا والحصر فهم من سياق الكلام لا من تقديم المفعول على العامل و﴿بل﴾ هنا للإضراب والانتقال من شيء إلى شيء من غير إبطال لما تضمنه الكلام السابق من معنى النفى لأن معنى الجملة السابقة النفى وتقديرها ما تدعون أصنامكم لكشف العذاب، وهذا كلام حق لا يمكن فيه الإضراب يعنى الإبطال، وهما من قوله هما تدعون الأظهر أنها موصولة، أي: فيكشف الذي تدعون. قال ابن عطية: ويصح أن تكون ظرفية (٤٠)؛ انتهى. ويكون مفعول يكشف محذوفاً، أي: فيكشف العذاب مدة دعائكم، أي: ما دمتم داعيه وهذا فيه حذف المفعول وخروج عن الظاهر لغير حاجة، ويضعفه وصل ﴿ما﴾ الظرفية بالمضارع وهو قليل جدًّا إنما بابها أن توصل بالماضي، تقول: ألا أكلمك ما طلعت الشمس ولذلك علة، أما ذكرت في علم النحو، قال ابن عطية: ويصح أن تكون مصدرية على حذف في الكلام. وقال الزجاج: وهو مثل ﴿**واسأل القرية﴾**<sup>(ه)</sup>

<sup>(1) «</sup>الكشاف» (٢/ ٢٣). (٢) «المحرر» (٢/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) «المحرر» (٢/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه.

[يوسف: ٢٨]؛ انتهى. ويكون تقدير المحذوف فيكشف موجب دعائكم وهو العذاب، وهذه دعوى محذوف غير متعين وهو خلاف الظاهر والضمير في ﴿إليه﴾ عائد على ﴿ما﴾ الموصولة، أي: إلى كشفه ودعا بالنسبة إلى متعلق الدعاء يتعدى بإلى قال الله تعالى: ﴿وإذا دعوا إلى الله﴾ الآية. وقال الشاعر:

وإن دعوت إلى جلى ومكرمة يوماً سراة كرام الناس فادعينا(١) وتتعدى باللام أيضاً قال الشاعر:

وإن أدع للجلي أكن من حماتها (٢)

وقال آخر:

## دعوت لسما نسابسنسي مسسوراً (٣)

وقال ابن عطية: والضمير في ﴿إليه﴾ يحتمل أن يعود إلى الله بتقدير: فيكشف ما تدعون فيه إلى الله (٤٠) انتهى. وهذا ليس بجيد لأن دعا بالنسبة إلى مجيب الدعاء إنما يتعدّى لمفعول به دون حرف جر قال تعالى: ﴿ادعوني أستجب لكم﴾ [غافر: ٢٠] ﴿أجيب دعوة الدّاع إذا دعان﴾ البقرة: ١٨٦] ومن كلام العرب دعوت الله سميعاً ولا تقول بهذا المعنى دعوت إلى الله بمعنى: دعوت الله إلا أنه يمكن أن يصحح كلامه، بدعوى التضمين ضمن يدعون معنى يلجؤون، كأنه قيل: فيكشف ما يلجؤون فيه بالدّعاء إلى الله لكن التضمين ليس بقياس ولا يصار إليه إلا عند الضرورة، ولا ضرورة عنا تدعو إليه وعذق تعالى الكشف بمشيئته فإن شاء أن يتفضل بالكشف فعل وإن لم يشأ لم يفعل لا يجب عليه شيء. قال الزمخشري (٥٠): إن شاء: إن أراد أن يتفضل عليكم ولم تكن مفسدة؛ انتهى. وفي قوله: ولم تكن مفسدة دسيسة الاعتزال، وظاهر قوله: وتنسون ما تشركون النسيان حقيقة والذهول والغفلة عن الأصنام لأن الشخص إذا دهمه ما لا طاقة له بدفعه، تجرد خاطره من كل شيء إلا من الله الكاشف لذاك الداهم، فيكاد يصير كالملجأ إلى التعلق بالله والذهول عن من سواه فلا يذكر غير الله القادر على كشف مادهم، وقال الزمخشري (٢٠): ﴿وتنسون ما تشركون ما تشركون ما تشركون وتكرهون آلهتكم وهذا فيه بعد. وقال ابن عطية: الزمخشري (٢٠):

<sup>(</sup>۱) البيت من [البسيط] لبشامة بن حزن النهشلي انظر «خزانة الأدب» (۱/ ۳۰۱) «شرح الحماسة» (۱/ ۱۰۱)، والجُلَّى: الأمر العظيم. انظر «اللسان» (۱/ ۱۱۲) مادة (جلل).

<sup>(</sup>٢) صدر بيتِ لطرفة وعجزه: وإن تأتك الأعداء بالجهد أجهد. انظر «ديوانه» (ص ٨٥)، «اللسان» (١١٦/١١) مادة (جلل).

 <sup>(</sup>٣) صدر بيت الأسدي وعجزه: فلبَّى فلبَّى يدي مِسور انظر «اللسان» (٣٨٨/٤). مادة سور، وورد دون نسبة لقائله.

<sup>(</sup>٤) «المجرر» (٢/ ٢٩١).

<sup>(</sup>ه) «الكشاف» (۲/ ۲۳).

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه.

تتركونهم (١) وتقدم قوله هذا وسبقه إليه الزجاج فقال: تتركونهم لعلمكم أنهم في الحقيقة لا يضرون ولا ينفعون. وقال النحاس: هو مثل قوله ﴿ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي﴾ [طه: ١١٥]. وقيل: يعرضون إعراض الناسي لليأس من النجاة من قبله، و﴿ما﴾ موصولة، أي: وتنسون الذي تشركون. وقيل: ﴿ما﴾ مصدرية، أي: وتنسون إشراككم، ومعنى هذه الجمل بل لا ملجأ لكم إلا الله تعالى وأصنامكم مطرحة منسية قاله ابن عطية.

﴿ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون هذا تسلية للرسول على وإن عادة الأمم مع رسلهم التكذيب والمبالغة في قسوة القلوب حتى هم إذا أخذوا بالبلايا لا يتذللون لله ولا يسألونه كشفها، وهؤلاء الأمم الذين بعث الله تعالى إليهم الرسل أبلغ انحرافا وأشد شكيمة وأجلد من الذين بعث إليهم رسول الله على إذ خاطبهم تعالى بقوله ﴿قل أرأيتكم ﴾ الآية. وأخبر أنهم عند الأزمات لا يدعون لكشفها إلا الله تعالى، وفي الكلام حذف التقدير ﴿ولقد أرسلنا الرسل إلى أمم من قبلك ﴾ فكذبوا فأخذناهم وتقدم تفسير البأساء والضراء والترجي هنا بالنسبة إلى البشر، أي: لو رأى أحد ما حل بهم لرجا تضرعهم وابتهالهم إلى الله في كشفه، والأخذ: الإمساك بقوة وبطش وقهر، وهو هنا مجاز عن متابعة العقوبة والملازمة والمعنى: لعاقبناهم في الدنيا.

﴿فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ﴾ ﴿لولا ﴾ هنا حرف تحضيض يليها الفعل ظاهراً أو مضمراً ويفصل بينهما بمعمول الفعل من مفعول به وظرف كهذه الآية، فصل بين ﴿لولا ﴾ و ﴿تضرعوا ﴾ بإذ وهي معمولة لتضرعوا ، والتحضيض يدل على أنه لم يقع تضرعهم حين جاء البأس فمعناه إظهار معاتبة مذنب غائب وإظهار سوء فعله ليتحسر عليه المخاطب وإسناد المجيء إلى البأس مجاز عن وصوله إليهم والمراد أوائل البأس وعلاماته .

﴿ ولكن قست قلوبهم ﴾ أي: صلبت وصبرت على ملاقاة العذاب لما أراد الله من كفرهم ، ووقوع ﴿ لكن ﴾ هنا حسن لأن المعنى انتفاء التذلل عند مجيء البأس ووجود القسوة الدالة على العتو والتعزز فوقعت ﴿ لكن ﴾ بين ضدين وهما اللين والقسوة ، وكذا إن كانت القسوة عبارة عن الكفر فعبر بالسبب عن المسبب ، والضراعة عبارة عن الإيمان فعبر بالسبب عن المسبب كانت أيضاً واقعة بين ضدين ، تقول: قسا قلبه فكفر وآمن فتضرع .

﴿وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون﴾ يحتمل أن تكون الجملة داخلة تحت الاستدراك ويحتمل أن تكون استئناف إخبار، والظاهر الأول فيكون الحامل على ترك التضرع قسوة قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم التي كان الشيطان سبباً في تحسينها لهم.

﴿فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء﴾ أي: فلما تركوا الاتعاظ والازدجار

<sup>(</sup>۱) «المحرر» (۲/ ۲۹۱).

بما ذكروا به من البأس استدرجناهم بتيسير مطالبهم الدنيوية وعبر عن ذلك بقوله: ﴿فتحنا عليهم أبواب كل شيء﴾ إذ يقتضي شمول الخيرات وبلوغ الطلبات.

وحتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة معنى هذه الجمل معنى قوله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما آل عمران: ١٧٨] وفي الحديث الصحيح عن عقبة بن عامر أن النبي على قال: "إذا رأيتم الله تعالى يعطي العباد ما يشاؤون على معاصيهم فإنما ذلك استدراج منه لهم "() ثم تلا وفلما نسوا ما ذكروا به الآية، والأبواب استعارة عن الأسباب التي هيأها الله لهم المقتضية لبسط الرزق عليهم والإبهام في هذا العموم لتهويل ما فتح عليهم وتعظيمه وغبى الفتح بفرحهم بما أوتوا وترتب على فرحهم أخذهم بغتة، أي: إهلاكهم فجأة وهو أشد الإهلاك إذ لم يتقدم شعور به فتتوطن النفس على لقائه، ابتلاهم أولاً بالبأساء والضراء فلم يتعظوا ثم نقلهم إلى ما أوجب سرورهم من إسباغ النعم عليهم فلم يجد ذلك عندهم ولا قصدوا الشكر ولا أصغوا إلى إنابة بل لم يحصلوا إلا على فرح بما أسبغ عليهم. قال محمد بن النضر الحارثي: أمهل هؤلاء القوم عشرين سنة (٢).

﴿ فَإِذَا هُم مِبلُسُونَ ﴾ أي: باهتون بائسُون لا يخبرون جواباً. وقرأ ابن عامر ﴿ فتحنا ﴾ بتشديد التاء والتشديد لتكثير الفعل (٣) وإذا هي الفجائية وهي حرف على مذهب الكوفيين وظرف مكان، ونسب إلى سيبويه وظرف زمان وهو مذهب الرياشي، والعامل فيها إذا قلنا بظرفيتها هو خبر المبتدأ أي: ففي ذلك المكان ﴿ هُم مِبلُسُون ﴾ أي مكان إقامتهم وذلك الزمان ﴿ هُم مِبلُسُون ﴾ وأصل الإبلاس الإطراق لحلول نقمة أو زوال نعمة. قال الحسن: مكتئبون. وقال السدي: هالكون. وقال ابن عباس: متحيرون. وقال الزجاج: متحسرون. وقال ابن جرير: الساكت عند انقطاع الحجة (١٤).

﴿ فقطع دابر القوم الذين ظلموا﴾ عبارة عن استئصالهم بالهلاك والمعنى: فقطع دابرهم ونبه

<sup>(</sup>۱) حسن أخرجه أحمد (١٤٥/٤) من طريق رشدين بن سعد والطبراني (١٣٢٤٣) من طريق أبي الصلت والطبراني في «الكبير» (١٤٥٠) (٣٣٠) (٣٣١) والبيهقي في «الشعب» (٤٥٤٠) عن عبد الله بن صالح ثلاثتهم عن حرملة بن عمران عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر، وهذا إسناد حسن، حرملة وشيخه كلاهما ثقة.

وأخرجه الطبراني (١٧/ ٣٣١)، والطبري (١٣٢٤٤) من طريق ابن لهيعة عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر به، وابن لهيعة ضعيف، ولكن يصلح للمتابعة. وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (١١٥/٤) رواه أحمد والطبراني والبيهقي في الشعب بسند حسن اهـ.

وهو حديث حسن بمجموع طرقه.

انظر «تفسير البغوي» رقم (۸۷۰) بتخريجي.

<sup>(</sup>۲) انظر «الطبري» (۱۹۳/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر «البدور» (١٠١).

<sup>(</sup>٤) «الطبرى» (٥/ ١٩٣).

على سبب الاستئصال بذكر الوصف الذي هو الظلم، وهو هنا الكفر. والدابر: التابع للشيء من خلفه يقال: دبر الوالد الولد يدبره، وفلان دبر القوم دبوراً ودبراً إذا كان آخرهم. وقال أمية بن أبى الصلت:

فاستؤصلوا بعذاب حص دابرهم فما استطاعوا له صرفاً ولا انتصروا(١)

قال أبو عبيدة: ﴿ دابر القوم﴾ آخرهم الذي يدبرهم. وقال الأصمعي: الدابر الأصل يقال: قطع الله دابره، أي: أذهب أصله، وقرأ عكرمة ﴿ فقطع دابر ﴾ بفتح القاف والطاء والراء، أي: فقطع الله وهو التفات إذ فيه الخروج من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب.

﴿والحمد لله رب العالمين﴾ قال الزمخشري: إيذان بوجوب الحمد لله عند هلاك الظلمة وأنه من أجل النعم وأجزل القسم (٢)؛ انتهى. والذي يظهر أنه تعالى لما أرسل الرسل إلى هؤلاء الأمم كذبوهم وآذوهم فابتلاهم الله تارة بالبلاء، وتارة بالرخاء فلم يؤمنوا فأهلكهم واستراح الرسل من شرهم وتكذيبهم وصار ذلك نعمة في حق الرسل إذ أنجز الله وعده على لسانهم بهلاك المكذبين فناسب هذا الفعل كله الختم بالحمدلة.

وقل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به كلما ذكر أولاً تهديدهم بإتيان العذاب أو الساعة كان ذلك أعظم من هذا التهديد، فأكد خطاب الضمير بحرف الخطاب، فقيل: أرأيتكم ولما كان هذا التهديد أخف من ذلك لم يؤكد به ، بل اكتفى بخطاب الضمير فقيل ﴿أرأيتم وفي تلك وهذه الاستدلال على توحيد الله تعالى وأنه المتصرف في العالم الكاشف للعذاب والراد لما شاء بعد الذهاب، وأن آلهتهم لا تغني عنهم شيئاً، والظاهر من قوله ﴿أخذ سمعكم وأبصاركم ﴾ أنه ذهاب الحاسة السمعية والبصرية فيكون أخذاً حقيقياً. وقيل: هو أخذ معنوي والمراد إذهاب نور البصر بحيث يحصل العمى، وإذهاب سمع الأذن بحيث يحصل الصمم، وتقدم الكلام على إفراد السمع وجمع الأبصار وعلى الختم على القلوب في أول البقرة فأغنى عن إعادته. ومفعول ﴿أرأيتم ﴾ الأول محذوف والتقدير: قل أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله، والمفعول الثاني هو الجملة الاستفهامية كما تقول: أرأيتك زيداً ما يصنع وقد قررنا أن ذلك من باب الإعمال أعمل الثاني وحذف من الأول وأرضحنا كيفية ذلك في الآية قبل هذه، والضمير في ﴿به ﴾ أفرده إجراء له مجرى اسم الإشارة وتدخل فيه القلوب والأبصار. وقيل: هو عائد على الهدى الذي يدل عليه المعنى لأن أخذ السمع والبصر والختم على القلوب سبب الضلال وسد لطرق الهداية، و﴿من إله ﴾ استفهام معناه والسمع والبصر والختم على القلوب سبب الضلال وسد لطرق الهداية، و﴿من إله ﴾ استفهام معناه

<sup>(</sup>۱) البيت من [البسيط] انظر «ديوانه» (ص ٣٢)، وفي «القرطبي» (٦/ ٣٩١) و«المحرر» (٢/ ٢٩٣) بلفظ: فأهلكوا بعذاب.

۲) «الكشاف» (۲/۲۶).

توقيفهم على أنه ليس ثم سواه فالتعلق بغيره لا ينفع. قال الحوفي: وحرف الشرط وما اتصل به في موضع نصب على الحال والعامل في الحال ﴿أَرْأَيْتُم﴾ كقوله: اضربه إن خرج أي خارجاً، وجواب الشرط ما تقدم مما دخلت عليه همزة الاستفهام؛ انتهى، وهذا الإعراب تخليط.

(انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون) روى أبو قرة المسيبي عن نافع به (انظر) بضم الهاء وهي قراءة الأعرج (۱) وانظر خطاب للسامع وتصريف الآيات قال مقاتل: نخوفهم بأخذ الأسماع والأبصار والقلوب وبما صنع بالأمم السالفة. وقال ابن فورك: تصريفها مرة تأتي بالنقمة، ومرة تأتي بالنعمة، ومرة بالترغيب، ومرة بالترهيب. وقيل: تتابع لهم الحجج وتضرب لهم الأمثال. وقيل: نوجهها إلى الإنشاء والإفناء والإهلاك. وقيل: الآيات على صحة توحيده وصدق نبيه. والصدف والصدوف الإعراض والنفور. قال ابن عباس، والحسن، وقتادة، ومجاهد، والسدي: (يصدفون): يعرضون ولا يعتبرون. وقرأ بعض القراء كيف نصرف من صرف ثلاثياً.

﴿قُلُ أُرأيتكم إِن أَتَاكُم عَذَابِ الله بِغِنَةُ أَو جَهِرة هِلْ يَهْلُكُ إِلاَ القوم الظالمون﴾ هَذَا تَهْدَيد ثالث فَالأُول بأحد أمرين: العذاب والساعة، والثاني: بالأخذ والختم، والثالث: بالعذاب فقط قيل: ﴿بغِنَة﴾ فجأة لا يتقدم لكم به علم وجهرة تبدو لكم مخايلة ثم ينزل. وقال الحسن: ﴿بغِنَة﴾ ليلاً وجهرة نهاراً. وقال مجاهد: ﴿بغِنَة﴾ فجأة آمنين وجهرة وهم ينظرون، ولما كانت البغتة تضمنت معنى الخفية صح مقابلتها للجهرة وبدىء بها لأنها أردع من الجهرة، والجملة من قوله ﴿هل يهلك﴾ معناها النفي، أي: ما يهلك ﴿إلا القوم الظالمون﴾ ولذلك دخلت إلا وهي في موضع المفعول الثاني لأرأيتكم والرابط محذوف، أي: هل يهلك به؟ والأول من مفعولي ﴿وَرَابُهُ مِنْ بابِ الإعمال لما قررناه، ولما كان التهديد شديداً جمع فيه بين أداتي الخطاب والخطاب لكفار قريش والعرب وفي ذكر الظلم تنبيه على علة الإهلاك والمعنى: هل لهلك إلا أنتم لظلمكم؟ وقرأ ابن محيصن: ﴿هل يهلك﴾ مبنياً للفاعل").

﴿ وَمَا نُرْسُلُ المُرْسُلِينَ إِلاَ مُبْشُرِينَ وَمَنْدُرِينَ ﴾ أي ﴿ مَبْشُرِينَ ﴾ بالثواب ﴿ وَمَنْدُرِينَ ﴾ بالعقاب وانتصب ﴿ مَبْشُرِينَ وَمَنْدُرِينَ ﴾ على الحال وفيهما معنى العلية، أي: أرسلناهم للتبشير والإنذار لا لأن تقترح عليهم الآيات بعد وضوح ما جاؤوا به وتبيين صحته.

﴿ فَمَن آمن وأصلح ﴾ أي: من صدق بقلبه وأصلح في عمله.

﴿فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون جعل ﴿العذابِ ماساً كأنه ذو حياة يفعل بهم ما شاء من الآلام. وقرأ علقمة: نمسهم العذاب

<sup>(</sup>١) وقال القرطبي: (١/ ٣٩٢): «بِهُ انظر» بضم الهاء على الأصل؛ لأن الأصل أن تكون الهاء مضمومة كما تقول: جئت معه.

<sup>(</sup>٢) انظر «الميسّر» (١٣٣).

بالنون من أمس وأدغم الأعمش العذاب بما كأبي عمرو. وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش (يفسقون) بكسر السين.

﴿قُلُ لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم بالغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليّ ﴾ قال الزمخشري: أي: لا أدعى ما يستبعد في العقول أن يكون لبشر من ملك خزائن الله وهي قسمه بين الخلق وأرزاقه وعلم الغيب، وأني من الملائكة الذين هم أشرف جنس خلقه الله وأفضله وأقربه منزلة منه، أي: لم أدع الألوهية ولا الملكية لأنه ليس بعد الإلهية منزلة أرفع من منزلة الملائكة حتى تستبعدون دعواي وتستنكرونها، وإنما أدّعي ما كان مثله لكثير من البشر وهو النبوة (۱)، انتهى. وما قاله من أن المعنى إني أقول لكم إني لست بإله فأتصف بصفاته من كينونة خزائنه عندي وعلم الغيب، وهو قول الطبري (۲)، والأظهر أنه يريد أنه بشر لا شيء عنده من خزائن الله ولا من قدرته ولا يعلم شيئاً مما غاب عنه، قاله ابن عطية. وأما قول الزمخشري في الملائكة هم أشرف جنس خلقه الله وأفضله وأقربه منزلة فهو جار على مذهب المعتزلة من أن الملك أفضل خلق الله، وقد استدل الجبائي بهذه الآية على أن الملائكة أفضل من الأنبياء قال: الملك أفضل خلق الله، وقد استدل الجبائي بهذه الآية على أن الملائكة أفضل من الأنبياء قال: إن كان الغرض مما نفى طريقة التواضع فالأقرب أن يدل على أن الملك أفضل وإن كان نفى قدرته عن أفعال لا يقوى عليها إلا الملائكة لم يدل على كونهم أفضل؛ انتهى.

وقد تكلمنا على ذلك عند قوله: ﴿ولا الملائكة المقربون﴾ [النساء: ١٧٢]. وقال ابن عطية: وتعطي قوة اللفظ في هذه الآية أن الملك أفضل من البشر وليس ذلك بلازم من هذا الموضع، وإنما الذي يلزم منه أن الملك أعظم موقعاً في أنفسهم وأقرب إلى الله والتفضيل يعطيه المعنى عطاء خفياً وهو ظاهر من آيات أخر وهي مسألة خلاف، و﴿ما يوحى﴾ يريد به القرآن وسائر ما يأتي به الملك أي: في ذلك عبر وآيات لمن تأمل ونظر (٣)؛ انتهى.

وقال الكلبي: ﴿خُرَائُن الله مقدوراته من إغناء الفقير وإفقار الغني. وقال مقاتل: الرحمة والعذاب. وقيل: آياته. وقيل: مجموع هذا لقوله ﴿وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ﴾ [الحجر: ٢١]. قيل: وهذه الثلاث جواب لما سأله المشركون، فالأول جواب لقولهم: إن كنت رسولاً فاسأل الله حتى يوسع علينا خزائن الدنيا، والثاني: جواب لقولهم إن كنت رسولاً فأخبرنا بما يقع في المستقبل من المصالح والمضار فنستعد لتحصيل تلك ودفع هذه، والثالث: جواب قولهم: ﴿مَالُ هَذَا الرسولُ يَأْكُلُ الطعام ويمشي في الأسواق ﴾ [الفرقان: ٧]؟ انتهى.

وقال الزمخشري (فإن قلت): أعلم الغيب ما محله من الإعراب؟ قلت: النصب عطفاً على

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۲۵).

<sup>(</sup>۲) «الطبرى» (٥/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/ ٢٩٤).

محل قوله: ﴿خُزَائِنَ اللهِ ﴾ لأنه من جملة المقول كأنه قال: لا أقول لكم هذا القول ولا هذا القول؛ انتهى (١). ولا يتعين ما قاله، بل الظاهر أنه معطوف على لا أقول، لا معمول له فهو أمر أن يخبر عن نفسه بهذه الجمل الثلاث فهي معمولة للأمر الذي هو قل وغاير في متعلق النفي فنفى قوله: ﴿عندي خزائن الله﴾ وقوله: ﴿إني ملك﴾ ونفى علم الغيب ولم يأت التركيب. ولا أقول: إني أعلم الغيب لأن كونه ليس عنده ﴿خزائن الله﴾ من أرزاق العباد وقسمهم معلوم ذلك للناس كلهم فنفى ادعاءه ذلك وكونه بصورة البشر معلوم أيضاً لمعرفتهم بولادته ونشأته بين أظهرهم، فنفى أيضاً ادعاءه ذلك ولم ينفهما من أصلهما لأن انتفاء ذلك من أصله معلوم عندهم، فنفى أن يكابرهم في ادعاء شيء يعلمون خلافه قطعاً. ولما كان علم الغيب أمراً يمكن أن يظهر على لسان البشر بل قد يدعيه كثير من الناس كالكهان وضراب الرمل والمنجمين، وكان علي قله أخبر بأشياء من المغيبات وطابقت ما أخبر به، نفى علم الغيب من أصله فقال: ولا أعلم الغيب، تنصيصاً على محض العبودية والافتقار. وإن ما صدر عنه من إخبار بغيب إنما هو من الوحي الوارد عليه لا من ذات نفسه، فقال: ﴿إِن أَتْبِعِ إِلَّا مَا يُوحِي إِلَيَّ ﴾ كما قال فيما حكى الله عنه ﴿ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء﴾ [الأعراف: ١٨٣] وكما أثر عنه عليه السلام لا أعلم ما وراء هذا الجدار إلا أن يعلمني ربي، وجاء هذا النفي على سبيل الترقي فنفي أولاً ما يتعلق به رغبات الناس أجمعين من الأرزاق التي هي قوام الحياة الجسمانية، ثم نفي ثانياً ما يتعلق به وتتشوف إليه النفوس الفاضلة من معرفة ما يجهلون وتعرّف ما يقع من الكوائن ثم نفى ثالثاً ما هو مختص بذاته من صفة الملائكة التي هي مباينة لصفة البشرية فترقى في النفي من عام إلى خاص إلى أخص، ثم حصر ما هو عليه في أحواله كلها بقوله: ﴿إِن أَتْبِعِ إِلَّا مَا يوحي إليَّ أي: أنا متبع ما أوحى الله غير شارع شيئاً من جهتي، وظاهره حجة لنفاة القياس.

﴿قُل هل يستوي الأعمى والبصير﴾ أي: لا يستوي الناظر المفكر في الآيات والمعرض الكافر الذي يهمل النظر. قال ابن عباس: الكافر والمؤمن. وقال ابن جبير: الضال والمهتدي. وقيل: الجاهل والعالم. وقال الزمخشري: مثل للضلال والمهتدين ويجوز أن يكون مثلاً لمن اتبع ما يوحى إليه ومن لم يتبع أو لمن ادعى المستقيم، وهو النبوة والمحال وهو الألوهية والملكية (٢).

﴿ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴾ هذا عرض وتحضيض معناه الأمر أي: ففكروا ولا تكونوا ضالين أشباه العمي أو فكروا فتعلمون، أي: لا أتبع إلا ما يوحى إليّ أو فتعلمون أني لا أدّعي ما لا يليق بالبشر.

﴿وَأَنْذُرُ بِهُ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يَحَشُّرُوا إِلَى رَبُّهُم ﴾ لما أخبر أنه لا يتبع إلا ما يوحى إليه أمره

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۲۲).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۲۵، ۲۲).

الله تعالى أن ينذر به فقال: وأنذر به، أي: بما أوحي إليك. وقيل: يعود على الله أي: بعذاب الله. وقيل: يعود على الحشر وهو مأمور بإنذار الخلائق كلهم وإنما خص بالإنذار هنا من خاف الحشر لأنه مظنة الإيمان، وكأنه قيل: الكفرة المعرضون دعهم ورأيهم وأنذر بالقرآن من يرجى إيمانه. وروى أبو صالح عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في الموالي منهم بلال وصهيب وخباب وعمار ومهجع وسلمان وعامر بن فهيرة وسالم مولى أبي حذيفة، وظاهر قوله: ﴿الذين يخافون أن يحشروا﴾ إلى ربهم عموم من خاف الحشر وآمن بالبعث من مسلم ويهودي ونصراني فلا يتخصص بالمسلمين المقرين بالبعث إلا أنهم مفرطون في العمل فينذرهم بما أوحي إليه لعلهم يتقون، أي: يدخلون في زمرة أهل التقوى ولا بأهل الكتاب ولا بناس من المشركين علم من حالهم أنهم يخافون إذا سمعوا بحديث البعث أن يكون حقاً فيهلكوا، فهم ممن يرجى أن ينجع فيهم الإنذار دون المتمردين منهم و (يخافون) باق على حقيقته أي: يخافون ما يترتب على الحشر من مؤاخذتهم بذنوبهم، وأما الحشر فمتحقق. وقال الطبري (۱): (يخافون) هنا يعلمون ومعنى ﴿إلى ربهم﴾ أي: إلى جزاء ربهم أي: موعوده، وقد تعلق بهذه الآية المجسمة بأن الله وحيز ومكان مختص وجهة معينة لأن كلمة إلى لانتهاء الغاية.

(ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع)، قال الزمخشري: في موضع الحال من (يحشروا) بمعنى (يخافون أن يحشروا) غير منصورين ولا مشفوعاً لهم ولا بد من هذه الحال، لأن كلا محشور، فالخوف إنما هو الحشر على هذه الحال(٢). وقال ابن عطية: إن جعلناه داخلاً في الخوف كان في موضع الحال أي: (يخافون أن يحشروا) في حال من لا ولي له ولا شفيع فهي مختصة بالمؤمنين المسلمين لأن اليهود والنصارى يزعمون أن لهم شفعاء وأنهم أبناء الله ونحو هذا من الأباطيل وإن جعلناه إخباراً من الله عن صفة الحال يومئذ فهي عامة للمسلمين وأهل الكتاب(٣).

﴿لعلهم يتقون﴾ ترجئة لحصول تقواهم إذا حصل الإنذار.

﴿ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ﴾ قال سعد بن أبي وقاص: نزلت فينا ستة فيّ، وفي ابن مسعود، وصهيب، وعمار، والمقداد، وبلال، قالت قريش: إنا لا نرضى أن نكون لهؤلاء تبعاً فاطردهم عنك فنزلت (٤). وقال خباب بن الأرت: فينا نزلت كنا ضعفاء عند النبي ﷺ يعلمنا بالغداة والعشي ما ينفعنا، فقال الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن:

<sup>(</sup>۱) «الطبرى» (۱۹۸/۵).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/۲۲).

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) صحيح، أخرجه مسلم (٢٤١٣)، والنسائي في «التفسير» (١٨٣)، وابن ماجه (٤١٢٨)، وأبو يعلى (٨٢٦)، والطبري (١٣٦٦)، والواحدي (٤٣١)، واستدركه الحاكم (٣/ ٣١٩) عن سعد بن أبي وقاص. وانظر «تفسير الشوكاني» (٨٩٧ و ٨٩٨) و«الكشاف» (٣٧٦) بتخريجي.

إنا من أشراف قومنا وإنا نكره أن يرونا معهم فاطردهم إذا جالسناك فنزلت، ﴿فأتيناه﴾ وهو يقول: ﴿سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة﴾ [الكهف: ١٨] فلنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته وهذا فيه بعد، لأن الآية مكية وهؤلاء الأشراف لم ينذروا إلا بالمدينة. وفي رواية عن خباب فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا فأنزل الله تعالى ﴿واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي﴾ [الكهف: ٢٨] الآية. فكان يقعد معنا فإذا بلغ الوقت الذي يقوم فيه قمنا وتركناه حتى يقوم. وروى العوفي عن ابن عباس أن ناساً من الأشراف قالوا: نؤمن بك وإذا صلينا خلفك فأخر هؤلاء الذين معك فيصلوا خلفنا فيكون الطرد تأخرهم من الصف لا طردهم من المجلس. ورويت هذه الأسباب بزيادة ونقص ومضمونها أن ناساً من أشراف العرب سألوا من الرسول على طرد فقراء المؤمنين عنه فنزلت (۱)، ولما أمر تعالى بإنذار غير المتقين ﴿لعلهم يتقون﴾ أردف ذلك بتقريب المتقين وإكرامهم ونهاه عن طردهم ووصفهم بموافقة ظاهرهم لباطنهم من دعاء ربهم وخلوص نياتهم، والظاهر من قوله تعالى: ﴿يدعون ربهم﴾ يسألونه ويلجؤون إليه ويقصدونه بالدعاء والرغبة.

﴿وبالغداة والعشي﴾ كناية عن الزمان الدائم ولا يراد بهما خصوص زمانهما كما تقول: الحمد لله بكرة وأصيلاً تريد في كل حال فكنى بالغداة عن النهار وبالعشي عن الليل، أو خصهما بالذكر لأن الشغل فيهما غالب على الناس ومن كان في هذين الوقتين يغلب عليه ذكر الله ودعاؤه كان في وقت الفراغ أغلب عليه. وقيل: المراد بالدعاء الصلاة المكتوبة. فقال الحسن ومقاتل: هي الصلاة بمكة التي كانت مرتين في اليوم بكرة وعشياً. وقال قتادة ومجاهد: في رواية عنه هي صلاة الصبح والعصر. وقال ابن عمر وابن عباس ومجاهد في رواية وابراهيم: هي الصلوات الخمس. وقال بعض القصاص: إنه الاجتماع إليهم غدوة وعشياً فأنكر ذلك ابن المسيب وعبد الرحمن بن أبي عمرة وغيرهما، وقالوا: إلا الآية في الصلوات في الجماعة. وقال أبو جعفر: هي قراءة القرآن وتعلمه. وقال الضحاك: العبادة. وقال ابراهيم في رواية: ذكر الله. وقال الزجاج: دعاء الله تعالى بالتوحيد والإخلاص وعبادته.

وقرأ الجمهور ﴿بالغداة﴾. وقرأ ابن عامر، وأبو عبد الرحمن، ومالك بن دينار، والحسن، ونصر بن عاصم، وأبو رجاء العطاردي: بالغدوه. وروي عن أبي عبد الرحمن أيضاً بالغدو بغير هاء. وقرأ ابن أبي عبلة: بالغدوات والعشيات بالألف فيهما على الجمع (٢)، والمشهور في غدوة أنها معرفة بالعلمية ممنوعة الصرف (٣). قال الفرّاء: سمعت أبا الجرّاح يقول: ما رأيت كغدوة قط يريد غداة يومه، قال: ألا ترى أن العرب لا تضيفها فكذا لا تدخلها الألف واللام إنما يقولون: جئتك غداة الخميس؛ انتهى.

<sup>(</sup>١) انظر المصادر المتقدمة.

<sup>(</sup>٢) انظر «الميسّر» (١٣٣).

<sup>(</sup>۳) «الطبرى» (۵/ ۲۰۳).

وحكى سيبويه والخليل أن بعضهم ينكرها فيقول: رأيته غدوة بالتنوين وعلى هذه اللغة قرأ ابن عامر ومن ذكر معه وتكون إذ ذاك كفينة. حكى أبو زيد: لقيته فينة غير مصروف ولقيته الفينة بعد الفينة، أي: الحين بعد الحين. ولما خفيت هذه اللغة على أبي عبيد أساء الظن بمن قرأ هذه القراءة فقال: إنما نرى ابن عامر والسلمي قرأا تلك القراءة اتباعاً للخط وليس في إثبات الواو في الكتاب دليل على القراءة بها، لأنهم كتبوا الصلاة والزكاة بالواو ولفظهما على تركها وكذلك الغداة على هذا وجدنا العرب؛ انتهى. وهذا من أبي عبيد جهل بهذه اللغة التي حكاها سيبويه والخليل وقرأ بها هؤلاء الجماعة وكيف يظن بهؤلاء الجماعة القراء أنهم إنما قرؤوا بها لأنها مكتوبة في المصحف بالواو، والقراءة إنما هي سنة متبعة وأيضاً فابن عامر عربي صريح كان موجوداً قبل أن يوجد اللحن لأنه قرأ القرآن على عثمان بن عفان ونصر بن عاصم أحد العرب موجوداً قبل أن يوجد اللحن لأنه قرأ القرآن على عثمان بن عفان النحو، والحسن الأئمة في النحو، وهو ممن أخذ علم النحو عن أبي الأسود الدؤلي مستنبط علم النحو، والحسن البصري من الفصاحة بحيث يستشهد بكلامه فكيف يظن بهؤلاء أنهم لحنوا؟ انتهى.

واغتروا بخط المصحف ولكن أبو عبيدة جهل هذه اللغة وجهل نقل هذه القراءة فتجاسر على ردها عفا الله عنه، والظاهر أن العشي مرادف للعشية ألا ترى قوله: ﴿إِذْ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد﴾ [ص: ٣١]. وقيل: هو جمع عشية ومعنى ﴿يريدون وجهه﴾ يخلصون نياتهم له في عبادتهم ويعبر عن ذات الشيء وحقيقته بالوجه، وقال ابن عباس: يطلبون ثواب الله والجملة في موضع الحال وقد استدل بقوله: ﴿وجهه﴾ من أثبت الأعضاء لله تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً.

﴿ ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء والمحمور: الحساب هنا حساب الأعمال. وقيل: حساب الأرزاق، أي: لا ترزقهم ولا يرزقونك حكاه الطبري (١٠). وقال الزمخشري: كقوله: ﴿إن حسابهم إلا على ربي ﴾ [الشعراء: ١١٣] وذلك أنهم طعنوا في دينهم وإخلاصهم فقال: ﴿ما عليك من حسابهم من شيء ﴾ بعد شهادته لهم بالإخلاص وبإرادة وجه الله تعالى في أعمالهم وإن كان الأمر كما يقولون عند الله، فما يلزمك إلا اعتبار الظاهر والاتسام بسيرة المتقين وإن كان لهم باطن غير مرضي فحسابهم عليهم لازم لهم لا يتعداهم إليك، كما أن حسابك عليك لا يتعداك إليهم كقوله ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ (١٠) انتهى. ولا يمكن ما ذكره من الترديد في قوله: وإن كان الأمر إلى آخره لأنه تعالى قد أخبر بأنهم يدعون ﴿ ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ﴾ وإخبار الله تعالى هو الصدق الذي لا شك فيه فلا يقال فيهم وإن كان الأمر كما يقولون وإن كان لهم باطن غير مرضي لأنه فرض مخالف لما أخبر الله تعالى به من خلوص بواطنهم ونياتهم له تعالى.

وقال الزمخشري: (فإن قلت): ما كفي قوله: ﴿ما عليك من حسابهم من شيء﴾ حتى ضم

<sup>(</sup>۱) «الطبري» (۵/ ۲۰۶).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۲۷).

إليه ﴿ما من حسابك عليهم من شيء﴾ (قلت): قد جعلت الجملتان بمنزلة جملة واحدة وقصدهما مؤدّى واحد وهو المعنى في قوله ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ [فاطر: ١٨] ولا يستقل بهذا المعنى إلا الجملتان جميعاً كأنه قيل: لا تؤاخذ أنت ولا هم بحساب صاحبه(١)؛ انتهى.

وقوله: كأنه قيل: لا تؤاخذ أنت ولا هم بحساب صاحبه تركيب غير عربي، لا يجوز عود الضمير هنا غائباً ولا مخاطباً لأنه إن أعيد غائباً فلم يتقدّم له اسم مفرد غائب يعود عليه، إنما يتقدّم قوله: ولا هم ولا يمكن العود إليه على اعتقاد الاستغناء بالمفرد عن الجمع لأنه يصير التركيب بحساب صاحبهم وإن أعيد مخاطباً فلم يتقدّم له مخاطب يعود عليه إنما تقدم قوله: لا تؤاخذ أنت، ولا يمكن العود إليه لأنه مخاطب فلا يعود عليه غائباً ولو أبرزته مخاطباً لم يصح التركيب أيضاً، وإصلاح هذا التركيب أن يقال: لا يؤاخذ كل واحد منك ولا منهم بحساب صاحبه أو لا تؤاخذ أنت بحسابهم ولا هم بحسابك، أو لا تؤاخذ أنت ولا هم بحسابكم فتغلب الخطاب على الغيبة كما تقول: أنت وزيد تضربان.

والظاهر أن الضمائر كلها عائدة على ﴿الذين يدعون ﴾. وقيل: الضمير في ﴿من حسابهم ﴾ وفي ﴿عليهم﴾ عائد على المشركين وتكون الجملتان اعتراضاً بين النهي وجوابه، قال الزمخشري: والمعنى لا يؤاخذون بحسابك ولا أنت بحسابهم حتى يهمك إيمانهم ويحركك الحرص عليه إلى أن تطرد المؤمنين. وقال ابن عطية (٢): ويحتمل أن يكون الضمير في ﴿حسابهم﴾ و﴿عليهم﴾ للكفار الذين أرادوا طرد المؤمنين، أي: ما عليك منهم آمنوا ولا كِفروا فتطرد هؤلاء رعياً لذلك، والضمير في تطردهم عائد على الضعفة من المؤمنين ويؤيد هذا التأويل أن ما بعد الفاء أبداً سبب ما قبلها وذلك لا يبين إذا كانت الضمائر كلها للمؤمنين. وحكى الطبري أن الحساب هنا إنما هو في رزق الدنيا، أي: لا ترزقهم ولا يرزقونك (٣)، قال: فعلى هذا تجيء الضمائر كلها للمؤمنين؛ انتهى. ومن في ﴿من حسابهم﴾ وفي ﴿من حسابك﴾ مبعضة في موضع نصب على الحال في ﴿من حسابهم﴾ وذو الحال هو ﴿من شيء﴾ لأنه لو تأخر من حسابهم لكان في موضع النعت لشيء فلما تقدّم انتصب على الحال و (عليك) في موضع الخبر لما إن كانت حجازية، وأجزنا توسط خبرها إذا كانت ظرفاً أو مجروراً وفي موضع خبر المبتدأ إن لم نجز ذلك أو اعتقدنا أن ما تميمية وأما في ﴿من حسابك﴾ فقيل: هو في موضع نصب على الحال ويضعف ذلك بأن الحال إذا كان العامل فيها معنى الفعل لم يجز تقديمها عليه خصوصاً إذا تقدمت على العامل وعلى ذي الحال. وقيل: يجوز أن يكون الخبر (من حسابك) و (عليهم) صفة لشيء تقدّمت عليه فانتصب على الحال وهذا ضعيف، لأن عليهم هو محطّ الفائدة فترجح أن يكون هو الخبر ويكون ﴿من حسابك﴾ على هذا تبييناً لا حالاً ولا خبراً وانظر

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲۸/۲).

<sup>(</sup>۲) «المحرر» (۲/ ۲۹۵).

<sup>(</sup>۳) «الطبرى» (۵/ ۲۰۶).

إلى حسن اعتنائه تعالى بنبيه وتشريفه بخطابه حيث بدأ به في الجملتين معاً فقال: ﴿ما عليك من حسابهم من شيء﴾ فقدم خطابه في الجملتين وكان مقتضى التركيب الأول لو لوحظ أن يكون التركيب الثاني ﴿وما عليهم من حسابك من شيء﴾ لكنه قدم خطاب الرسول وأمره تشريفاً له عليهم واعتناء بمخاطبته وفي هاتين الجملتين رد العجز على الصدر، ومنه قول الشاعر:

## وليس الذي حللته بمحلل وليس الذي حرمته بمحرّم(١)

﴿فتطردهم فتكون من الظالمين﴾ الظاهر أن قوله: ﴿فتطردهم﴾ جواب لقوله ﴿ما عليك من حسابهم من شيء﴾ يكون النصب هنا على أحد معنى النصب في قولك: ما تأتينا فتحدّثنا لأن أحد معنى هذا ما تأتينا محدثاً إنما تأتي ولا تحدث، وهذا المعنى لا يصح في الآية والمعنى الثاني ما تأتينا فكيف تحدثنا؟ أي: لا يقع هذا فكيف يقع هذا وهذا المعنى هو الذي يصح في الآية أن لا يكون حسابهم عليك فيكون وقع الطرد، وأطلقوا جواب أن يكون ﴿فتطردهم﴾ جواباً للنفي ولم يبينوا كيفية وقوعه جواباً. والظاهر في قوله: ﴿فتكون من الظالمين﴾ أن يكون معطوفاً على ﴿فتطردهم﴾ والمعنى الإخبار بانتفاء حسابهم وانتفاء الطرد والظلم المتسبب عن الطرد، وجوّزوا أن يكون ﴿فتكون﴾ جواباً للنهي في قوله: ﴿ولا تطرد﴾ كقوله: ﴿لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب﴾ [طه: ١٦] وتكون الجملتان وجواب الأولى اعتراضاً بين النهي وجوابه، ومعنى ﴿من الظالمين﴾ من الذين يضعون الشيء في غير مواضعه.

[07 - 08] ﴿ رَكَالِكُ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَغْضِ لِتَقُولُوا أَهْتَوُلَاءٍ مَنَ اللهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا وَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِونَ إِنَا بَاللَّمُ عَلَيْكُمْ كَنَبُ اللَّهِ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِونَ إِنَا بَعْدِهِ وَإِنَا جَاءَكَ اللَّذِينَ بَوْمِنُونَ بِنَائِنِينَا فَقُلَ سَلَمُ عَلَيْكُمْ كَنَبُ رَبُّكُمْ عَلَى فَقَيهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَبِل مِن كُمْ سُوءًا بِجَهَلَةٍ ثُمَّ قَالَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ وَالسَّنَيِينَ سَبِيلُ المُخْمِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِي عَلِيهِ وَأَصْلَحُ أَنَاتُهُ عَفُورٌ رَحِيدٌ ﴿ وَكَذَلِكَ نَفْضَلُ الْأَيْنِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ المُخْمِمِينَ ﴿ قُلْ إِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ مِن وَقِي اللّهُ قُلْ لَا آلِيمُ أَهْوَاءَكُمْ فَدَ صَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهُمِّلِينَ أَلَى عَلَيْهِ مَن وَقِي وَكَذَلِكَ مَا عَندى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِدِهِ إِن الْحُكُمُ إِلّا لِيقَالَ مِنَ اللّهُ مِن وَقِي وَكَذَلُكُمْ إِلّا لِيقُولَ عَلَيْهِ مَا لَوْ أَنْ عِندى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِدِهِ إِن الْحُكُمُ إِلّا لِيقُولُ لِللّهِ اللّهِ عَلَى بَيْنَهُ مِن وَقِي وَكُلُم أَلُولُ لَوْ أَنْ عِندى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِدِهِ لَقُضِى الْأَمْلُ بَلِينَ عَلَى بَيْنَهُ فَى وَمُو مَنْهُ الْفَالِيلِينَ ﴿ فَلَا لَوْ أَنْ عِندى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِدِهِ لَقُضِى الْأَمْلُ بَلِينَ فَلَكُ أَلَالِيلِينَ فَى الْمُولِيلِينَ إِلَيْنَالِيلِينَ فَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّه

﴿وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا﴾ الكاف للتشبيه في موضع نصب والإشارة بذلك إلى فتون سابق وقد تقدم ذكر أمم رسل وإرسالهم مبشرين ومنذرين، وتقسيم أممهم إلى مؤمن ومكذب فدل ذلك على أن أتباع الرسل مختلفون وواقع فيهم الفتون لا محالة؛ كما وقع في هذه الأمة فشبه تعالى ابتلاء هذه الأمة واختبارها بابتلاء الأمم السالفة،

<sup>(</sup>١) البيت من [الطويل] للبحتري. انظر «ديوانه» (٣/ ٢٠٠١).

أي: حال هذه الأمّة حال الأمم السابقة في فتون بعضهم ببعض. والفتون بالغنى والفقر، أو بالشرف والوضاعة، والقوّة والضعف. قال الزمخشري: ومثل ذلك الفتن العظيم فتن بعض الناس ببعض أي: ابتليناهم به وذلك أن المشركين كانوا يقولون للمسلمين ﴿أهؤلاء من الله عليهم من بيننا﴾ أي: أنعم عليهم بالتوفيق لإصابة الحق ولما يسعدهم عنده من دوننا ونحن المقدمون والرؤساء وهم العبيد والفقراء إنكاراً لأن يكون أمثالهم على الحق وممنوناً عليهم من بينهم بالخير نحو ﴿أَالقي الذكر عليه من بيننا﴾ [القمر: ٢٥] ﴿لو كان خيراً ما سبقونا إليه﴾ [الأحقاف: ١١] ومعنى فتناهم ليقولوا ذلك خذلانهم فافتتنوا حتى كان افتتانهم سبباً لهذا القول لأنه لا يقول مثل قولهم هذا إلا مخذول متقوّل (١١)؛ انتهى. وآخر كلامه على طريقة المعتزلة من تأويل الفتنة التي نسبها تعالى إليه بالخذلان جرياً على عادته.

قال ابن عطية: ابتلاء المؤمنين بالمشركين هو ما يلقون منهم من الأذى، وابتلاء المشركين بالمؤمنين هو أن يرى الرجل الشريف من المشركين قوماً لا شرف لهم قد عظمهم هذا الدين وجعل لهم عند نبيهم قدراً ومنزلة، والإشارة بذلك إلى من ذكر من ظلمهم أن تطرد الضعفة؛ انتهى. ولا ينتظم هذا التشبيه إذ يصير التقدير ومثل ذلك، أي: طلب الطرد ﴿فتنا بعضهم بعض﴾ والذي يتبادر إليه الذهن أنك إذا قلت: ضربت مثل ذلك إنما يفهم منه مثل ذلك الضرب لا أنه تقع المماثلة في غيره واللام في ﴿ليقولوا﴾ الظاهر أنها لام كي أي: هذا الابتلاء لكي يقولوا: هذه المقالة على سبيل الاستفهام لأنفسهم والمناجاة لها، ويصير المعنى ابتلينا أشراف الكفار بضعفاء المؤمنين ليتعجبوا في نفوسهم من ذلك ويكون سبباً للنظر لمن هدى ومن أثبت أن اللام تكون للصيرورة، جوز هنا أن تكون للصيرورة ويكون قولهم على سبيل الاستحقاق اللام تكون للصيرورة إلى المؤمنين ﴿ومنَ الله عليهم﴾ أي: بزعمهم أن دينهم منه تعالى.

(اليس الله بأعلم بالشاكرين) هذا استفهام معناه التقرير والردّ على أولئك القائلين أي: الله أعلم بمن يشكر فيضع فيه هدايته دون من يكفر فلا يهديه، وجاء لفظ الشكر هنا في غاية من الحسن إذ تقدم من قولهم: (أهؤلاء من الله عليهم) أي: أنعم عليهم فناسب ذكر الأنعام لفظ الشكر والمعنى أنه تعالى عالم بهؤلاء المنعم عليهم الشاكرين لنعمائه وتضمن العلم معنى الثواب والجزاء لهم على شكرهم فليسوا موضع استخفافكم ولا استعجابكم. وقيل: بالشاكرين من من عليهم بالإيمان دون الرؤساء الذين علم منهم الكفر. وقيل: من يشكر على الإسلام إذا هديته. وقيل: بمن يوفق للإيمان كبلال ومن دونه. وقال الزمخشري: أي: الله أعلم بمن يقع منه الإيمان والشكر فيوفقه للإيمان وبمن يصمم على كفره فيخذله ويمنعه التوفيق (١)؛ انتهى. وهو على طريقة الاعتزال.

﴿وَإِذَا جَاءَكُ الذِّينَ يَوْمَنُونَ بِآيَاتُنَا فَقُلُ سَلَّامُ عَلَيْكُم ﴾ الجمهور أنها نزلت في الذين نهى الله

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲۸/۲).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۲۸).

عن طردهم فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أبدأهم بالسلام. وقيل: الذين صوَّبوا رأي أبي طالب في طرد الضعفة. وقال الفضيل بن عياض: قال قوم: قد أصبنا ذنوباً فاستغفر لنا فأعرض عنهم فنزلت. وقيل: نزلت في عمر حين أشار بإجابة الكفرة ولم يعلم أنها مفسدة، وعلى هذه الأسباب يكون تفسير ﴿الذين يؤمنون﴾ فإن كان عنى بهم الستة الذين نهى عن طردهم فيكون من باب العام أريد به الخاص ويكون قوله ﴿سلام عليكم﴾ أمراً بإكرامهم وتنبيهاً على خصوصية تشريفهم بهذا النوع من الإكرام وإن كان عني عمر حين اعتذر واستغفر وقال: ما أردت بذلك إلا الخير كان من إطلاق الجمع على الواحد المعظم، والظاهر أنه يراد به المؤمنون من غير تخصيص لا بالستة ولا بغيرهم وأنها استئناف إخبار من الله تعالى بعد تقصي خبر أولئك الذين نهى عن طردهم ولو كانوا إياهم لكان التركيب الأحسن، وإذا جاؤوك والآيات هنا آيات القرآن وعلامات النبوة. وقال أبو عبد الله الرازي: آيات الله آيات وجوده وآيات صفات جلاله وإكرامه وكبريائه ووحدانيته وما سوى الله لا نهاية له، ولا سبيل للعقول إلى الوقوف عليه على التفصيل التام إلا أن الممكن هو أن يطلع على بعض الآيات ثم يؤمن بالبقية على سبيل الإجمال ثم يكون مدة حياته كالسابح في تلك البحار وكالسائح في تلك القفار، ولما كان لا نهاية لها فكذلك، لا نهاية في تزقي العبد في معارج تلك الآيات وهذا مشرع جملي لا نهاية لتفاصيله، ثم إن العبد إذا كان موصوفاً بهذه الصفات فعندها أمر الله نبيه محمداً ﷺ بأن يقول لهم سلام عليكم فيكون هذا التسليم بشارة بحصول الكرامة عقيب تلك السلامة والنجاة من بحر عالم الظلمات ومركز الجسمانيات ومعدن الآفات والمخافات وموضع التغييرات والتبديلات، وأما الكرامة بالوصول إلى الباقيات الصالحات المجردات المقدسات والوصول إلى فسحة عالم الأنوار والترقي إلى معارج سرادقات الجلال؛ انتهى كلامه وهو تكثير لا طائل تحته طافح بإشارات أهل الفلسفة بعيد من مناهج المتشرّعين وعن مناحي كلام العرب ومن غلب عليه شيء حتى في غير مظانه ولله در القائل يغري منصور الموحدين بأهل الفلسفة من قصيدة:

وحرق كتبهم شرقاً وغرباً ففيها كامن شرّ العلوم يدب إلى العقائد من أذاها سموم والعقائد كالجسوم(١)

وقال المبرد: السلام في اللغة اسم من أسماء الله تعالى وجمعه سلامة ومصدر واسم شجر. وقال الزجاج: مصدر لسلم تسليماً وسلاماً، كالسراح من سرّح والأداء من أدى. وقال عكرمة والحسن: أمر بابتداء السلام عليهم تشريفاً لهم. وقال ابن زيد: أمر بإبلاغ السلام عليهم من الله، وقيل: معنى السلام هنا الدعاء من الآفات. وقال أبو الهيثم: السلام والتحية بمعنى واحد ومعنى السلام عليكم حياكم الله. وقال الزمخشري (٢): إما أن يكون أمر بتبليغ سلام الله

<sup>(</sup>١) لم أهتد لقائله، وكُن: اختفى. انظر «اللسان» (٣٦٠/١٣) مادة (كمن).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۲۸).

إليهم وإما أن يكون أمر بأن يبدأهم بالسلام إكراماً لهم وتطييباً لقلوبهم؛ انتهى. وترديده إما وأما الأول قول ابن زيد، والثاني قول عكرمة. وقال ابن عطية (۱): لفظه لفظ الخبر وهو في معنى الدعاء وهذا من المواضع التي جاز فيها الابتداء بالنكرة إذ قد تخصصت؛ انتهى. والتخصيص الذي يعنيه النحاة في النكرة التي يبتدأ بها هو أن يتخصص بالوصف أو العمل أو الإضافة، وسلام ليس فيه شيء من هذه التخصيصات وقد رام بعض النحويين أن يجعل جواز الابتداء بالنكرة راجعاً إلى التخصيص والتعميم والذي يظهر من كلام ابن عطية أنه يعني بقوله إذ قد تخصصت أي: استعملت في الدعاء فلم تبق النكرة على مطلق مدلولها الوصفي إذ قد استعملت يراد بها أحد ما تحتمله النكرة.

(كتب ربكم على نفسه الرحمة) أي: أوجبها والبارى، تعالى لا يجب عليه شيء عقلاً إلا إذا أعلمنا أنه حتم بشيء فذلك الشيء واجب. وقيل: (كتب) وعد والكتب هنا في اللوح المحفوظ. وقيل: في كتاب غيره، وفي صحيح البخاري (إن الله تعالى كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي (٢)، وهذه الجملة مأمور بقولها تبشيراً لهم بسعة رحمة الله وتفريحاً لقلوبهم.

﴿أنه من عمل منكم سوأ بجهالة﴾ السوء: قيل: الشرك. وقيل: المعاصي، وتقدم تفسير عمل السوء بجهالة في قوله: ﴿إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ﴾ [النساء: ١٧] فأغنى عن إعادته.

وثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم أي: من بعد عمل السوء وأصلح شرط استدامة الإصلاح في الشيء الذي تاب منه. قرأ عاصم وابن عامر أنه بفتح الهمزتين فالأولى بدل من الرحمة والثانية خبر مبتدأ محذوف تقديره فأمره أنه، أي: أن الله غفور رحيم له، ووهم النحاس فزعم أن قوله وفإنه عطف على أنه وتكرير لها لطول الكلام وهذا كما ذكرناه وهم، لأن ومن مبتدأ سواء كان موصولاً أو شرطاً فإن كان موصولاً بقي بلا خبر وإن كان شرطاً بقي بلا جواب. وقيل: إنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره عليه أنه من عمل. وقيل: فإنه بدل من أنه وليس بشيء لدخول الفاء فيه ولخلو ومن من خبر أو جواب. وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، والأخوان، بكسر الهمزة فيهما الأولى على جهة التفسير للرحمة والثانية في موضع الخبر أو الجواب. وقرأ نافع بفتح الأولى على الوجهين السابقين وكسر الثانية على وجهها أيضاً، وقرأت فرقة بكسر الأولى وفتح الثانية حكاها الزهراوي عن الأعرج "ك. وحكى سيبويه عنه مثل قراءة

<sup>(</sup>۱) `«المحرر» (۲/ ۲۹۷).

<sup>(</sup>۲) صحيح أخرجه البخاري (۳۱۹۶ و۳۲۲ و۷٤۲۳)، ومسلم (۲۷۵۱)، وأحمد (۲/۲۲ و۲۵۹ و۲۲۰) من حديث أبي هريرة وتقدم.

<sup>(</sup>٣) انظر «القرطبي» (٣٩٨/١٤)، «المبسوط» (١٩٤، ١٩٥).

نافع. وقال الداني: قراءة الأعرج ضد قراءة نافع و (بجهالة) في موضع نصب على الحال، أي: وهو جاهل وما أحسن مساق هذا المقول أمره أولاً أن يقول للمؤمنين سلام عليكم فبدأ أولاً بالسلامة والأمن لمن آمن ثم خاطبهم ثانياً بوجوب الرحمة وأسند الكتابة إلى ربهم، أي: كتب الناظر لكم في مصالحكم والذي يربيكم ويملككم الرحمة فهذا تبشير بعموم الرحمة، ثم أبدل منها شيئاً خاصاً وهو غفرانه ورحمته لمن تاب وأصلح، ولو ذهب ذاهب إلى أن الرحمة مفعول من أجله وأن أنه في موضع نصب لكتب، أي: لأجل رحمته إياكم لم يبعد ولكن الظاهر أن الرحمة مفعول (كتب) واستدل المعتزلة بقوله: (كتب على نفسه الرحمة) أنه لا يخلق الكفر في الكافر لأن الرحمة تنافي ذلك وتنافي تعذيبه أبد الآباد.

﴿وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين ﴾ الكاف للتشبيه وذلك إشارة إلى التفصيل الواقع في هذه السورة، أي: ومثل ذلك التفصيل البين نفصل آيات القرآن ونلخصها في صفة أحوال المجرمين، من هو مطبوع على قلبه لا يرجى إسلامه، ومن ترى فيه أمارة القبول وهو الذي يخاف إذا سمع ذكر القيامة، ومن دخل في الإسلام إلا أنه لا يحفظ حدوده. وقيل: المعنى كما فصلنا في هذه السورة دليل على صحة التوحيد والنبوة والقضاء والقدر نفصل لك دليلنا وحججنا في تقرير كل حق ينكره أهل الباطل. وقيل: إشارة إلى التفصيل للأمم السابقة ومثل ذلك التفصيل لمن كان قبلكم نفصل لكم.

وقال التبريزي: معناه كما بينا للشاكرين والكافرين. وقال ابن قتيبة: تفصيلها إتيانها متفرقة شيئاً بعد شيء. وقال تاج القراء: الفصل بون ما بين الشيئين والتفصيل التبيين يبين المعاني الملتبسة. وقال ابن عطية: والإشارة بقوله: ﴿وكذلك﴾ إلى ما تقدم من النهي عن طرد المؤمنين وبيان فساد منزع المعارضين لذلك، وتفصيل الآيات تبيينها وشرحها وإظهارها(١)؛ انتهى. واستبان يكون لازماً ومتعدياً وتميم وأهل نجد يذكرون السبيل وأهل الحجاز يؤنثونها. وقرأ العربيان، وابن كثير، وحفص: ﴿ولتستبين﴾ بالتاء سبيل بالرفع.

وقرأ الأخوان وأبو بكر وليستبين بالياء سبيل بالرفع فاستبان هنا لازمة أي ولتظهر سبيل المجرمين. وقرأ نافع ﴿ولتستبين﴾ بتاء الخطاب سبيل بالنصب فاستبان هنا متعدية (٢٠). فقيل: هو خطاب للرسول على وقيل له ظاهر أو المراد أمته لأنه على كان استبانها وخص ﴿سبيل المجرمين﴾ لأنه يلزم من استبانتها استبانة سبيل المؤمنين أو يكون على حذف معطوف لدلالة المعنى عليه التقدير سبيل المجرمين والمؤمنين. وقيل: خص ﴿سبيل المجرمين﴾ لأنهم الذين المعنى عليه الأقوال وهم أهم في هذا الموضع لأنها آيات رد عليهم، وظاهر المجرمين العموم وتأوله ابن زيد على أنه عنى بالمجرمين الآمرون بطرد الضعفة واللام في ﴿ولتستبين﴾

 <sup>«</sup>المحرر» (۲/۲۹۷).

 <sup>(</sup>۲) وفي «العيسَّر» (۱۳٤) ﴿وَلْيَسْتَبِينَ ﴾ وذلك على التخفيف من أجل توالي الحركات.

متعلقة بفعل متأخر، أي: ﴿ولتستبين سبيل المجرمين﴾ فصلناها لكم أو قبلها علة محذوفة وهو قول الكوفيين، التقدير: لنبين لكم ولتستبين. وقال الزمخشري: لنستوضح سبيلهم فنعامل كلاً منهم بما يجب أن يعامل به فصلنا ذلك التفصيل.

﴿قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله المره تعالى أن يجاهرهم بالتبري من عبادتهم غير الله، ولما ذكر تعالى تفصيل الآيات لتستبين سبيل المبطل من المحق نهاه عن سلوك سبيلهم ومعنى نهيت زجرت. قال الزمخشري: بما ركب فيه من أدلة العقل وبما أوتيت من أدلة السمع والذين تدعون هم الأصنام، عبر عنها بالذين على زعم الكفار حين أنزلوها منزلة من يعقل(١) وتدعون، قال ابن عباس: معناه تعبدون. وقيل: تسمونهم آلهة من دعوت ولدي زيداً سميته. وقيل: تدعون في أموركم وحوائجكم وفي قوله: ﴿تدعون من دون الله استجهال لهم ووصف بالاقتحام فيما كانوا منه على غير بصيرة، ولفظة ﴿نهيت البلغ من النفي بلا أعبد إذ فيه ورود تكليف.

وقل لا أتبع أهواءكم أي: ما تميل إليه أنفسكم من عبادة غير الله ولما كانت أصنامهم مختلفة كان لكل عابد صنم هوى يخصه فلذلك جمع، وأهواءكم عام وغالب ما يستعمل في غير الخير ويعم عبادة الأصنام وما أمروا به من طرد المؤمنين الضعفاء وغير ذلك مما ليس بحق وهي أعم من الجملة السابقة وأنص على مخالفتهم، وفي قوله وأهواءكم تنبيه على السبب الذي حصل منه الضلال وتنبيه لمن أراد اتباع الحق ومجانبة الباطل كما قال ابن دريد:

وآفة العقل الهوى فمن علا على هواه عقله فقد نجا(١)

وقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين المعنى إن اتبعت أهواءكم ضللت وما اهتديت والجملة من قوله: ﴿وما أنا من المهتدين مؤكدة لقوله ﴿قد ضللت وجاءت تلك فعلية لتدل على التجدد وهذه إسمية لتدل على الثبوت فحصل نفي تجدد الضلال وثبوته وجاءت رأس آية. وقرأ السلمي وابن وثاب وطلحة ﴿ضللت بكسر فتحة اللام وهي لغة، وفي التحرير قرأ يحيى وابن أبي ليلى هنا في السجدة في ﴿أَنْذَا صللنا السجدة: ١٠] بالصاد غير معجمة ويقال صل اللحم أنتن ويروى ضللنا ، أي: دفنا في الضلة وهي الأرض الصلبة ، رواه أبو العباس عن مجاهد بن الفرات في كتاب «الشواذ» له.

﴿قُلْ إِنِي عَلَى بِينَةِ مِنْ رَبِي﴾ أي: على شريعة واضحة وملة صحيحة. وقيل: البينة هي المعجزة التي تبين صدقي وهي القرآن، قالوا: ويجوز أن تكون التاء في ﴿بِينَة﴾ للمبالغة والمعنى على أمر بين لما نفى أن يكون متبعاً للهوى نبه على ما يجب اتباعه وهو الأمر الواضح من الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۲۹).

<sup>(</sup>٢) لم أجده في مصدر آخر.

﴿ وكذبتم به ﴾ إخبار منه عنهم أنهم كذبوا به والظاهر عود الضمير على الله أي: وكذبتم بالله . وقيل: عائد على ﴿ بينة ﴾ لأن معناه على أمر بين. وقيل: على البيان الدال عليه بينة . وقيل: على القرآن.

﴿ ما عندي ما تستعجلون به ﴾ الذي استعجلوا به، قيل: الآيات المقترحة، قاله الزجاج. وقيل: العذاب ورجح بأن الاستعجال لم يأت في القرآن إلا للعذاب لأنهم لم يستعجلوا بالآيات المقترحة وبأن لفظ ﴿ وكذبتم به ﴾ يتضمن أنكم واقعتم ما أنتم تستحقون به العذاب إلا أن ذلك ليس لي. قال الزمخشري: يعني العذاب الذي استعجلوه في قولهم: ﴿ فأمطر علينا حجارة من السماء ﴾ (١) [الأنفال: ٣٢].

﴿إِن الحكم إِلا شُهُ أَي: الحكم لله على الإطلاق وهو الفصل بين الخصمين المختلفين بإيجاب الثواب والعقاب. وقيل: القضاء بإنزال العذاب وفيه التفويض العام لله تعالى. يقضي الحق هي قراءة العربيين والأخوين، أي: يقضي القضاء الحق في كل ما يقضى فيه من تأخير أو تعجيل، وضمن بعضهم يقضي معنى ينفذ فعداه إلى مفعول به. وقيل: يقضي بمعنى يصنع، أي: كل ما يصنعه فهو حق قال الهذلي:

وعليهما مسدودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع (٢)

أي: صنعهما، وقيل: حذف الباء والأصل بالحق، ويؤيده قراءة عبد الله، وأبي، وابن وثاب، والنخعي، وطلحة، والأعمش، يقضي بالحق بباء الجر وسقطت الباء خطاً لسقوطها لفظاً لانتقاء الساكنين. وقرأ مجاهد وابن جبير يقضي بالحق<sup>(٣)</sup>.

﴿وهو خير الفاصلين﴾ وفي مصحف عبد الله وهو أسرع الفاصلين. وقرأ ابن عباس والحرميان وعاصم: يقص الحق من قص الحديث كقوله ﴿نحن نقص عليك أحسن القصص﴾ [يرسف: ٣] أو من قص الأثر، أي: اتبعه. وحكي أن أبا عمرو بن العلاء سئل أهو يقص الحق أو يقضي الحق؟ فقال: لو كان يقص لقال: وهو خير القاصين، أقرأ أحد بهذا؟ وحيث قال ﴿وهو خير الفاصلين﴾ فإنما يكون الفصل في القضاء؛ انتهى. ولم يبلغ أبا عمرو أنه قرىء بها ويدل على ذلك قوله: أقرأ بها أحد؟ ولا يلزم ما قال، فقد جاء الفصل في القول قال تعالى: ﴿إنه لقول فصل﴾ [الطارق: ١٣] وقال: ﴿أحكمت آياته ثم فصلت﴾ [مود: ١]، وقال: ﴿نفصل الآيات﴾ الرعد: ٢] فلا يلزم من ذكر الفاصلين أن يكون معيناً ليقضي و ﴿خير﴾ هنا أفعل التفضيل على بابها. وقيل: ليست على بابها لأن قضاءه تعالى لا يشبه قضاء ولا يفصل كفصله أحد وهذا الاستدلال يدل على أنها على بابها.

﴿قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم ﴾ أي: لو كان في قدرتي

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۳۰).

<sup>(</sup>٢) البيت من [الكامل] لأبي ذؤيب، انظر «ديوان الهذليين» (١/ ١٩)، و«اللسان» (٨/ ٢٠٩) مادة (صنع).

<sup>(</sup>٣) انظر «الميسّر» (١٣٤).

الوصول إلى ما تستعجلون به من اقتراح الآيات أو من حلول العذاب لبادرت إليه ووقع الانفصال بني وبينكم. وروي عن عكرمة في ﴿لقضي الأمر بيني وبينكم﴾ أي: لقامت القيامة. وما روي عن ابن جريج من أن المعنى لذبح الموت لا يصح ولا له هنا معنى. وقال الزمخشري: و﴿ما تستعجلون به﴾ من العذاب الأهلكنكم عاجلاً غضباً لربي وامتعاضاً من تكذيبكم به ولتخلصت منكم سريعاً؛ انتهى(١٠). وهو قول ابن عباس لم أمهلكم ساعة والأهلكنكم.

﴿ والله أعلم بالظالمين ﴾ الظاهر أن المعنى: والله أعلم بكم موضع الظاهر المشعر بوصفهم بالظلم موضع المضمر ومعنى ﴿ أعلم ﴾ بهم أي: بمجازاتهم ففيه وعيد وتهديد. وقيل: بتوقيت عقابهم، وقيل: بما آل أمرهم من هداية بعض واستمرار بعض. وقيل: بمن ينبغي أن يؤخذ وبمن يمهل. وقيل: بما تقتضيه الحكمة من عذابهم.

[٥٩ ـ ٧٣] ﴿ فَيَ نَهُ مُفَانِعُ الْغَبْبِ لَا يَعْلَمُهُمَّا إِلَّا لِهُوَّ وَيَعْلَرُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرُ وَمَا نَسْقُطُ مِن وَرَفَتِهِ إِلَّا يَمْلَمُهَا وَلَا حَبَّتِهِ فِي ظُلْمُنَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا بَالِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ ثَمِينِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى يَنَوْلُنَكُم بِٱلَّيْلِ وَيَمْلَمُ مَا جَرْحَتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُغْضَى آجُلُّ مُسَنَّىٰ ثُمَّةً إِلَيْهِ مَرْجِمُكُمْ ثُمَّ يُنَافِكُمْ بِمَا كُثِمْ نَعْمَلُونَ ۖ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْفَ عِسَاوِيَّةً وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَمْلَلَةً حَتَىٰ إِذَا جَانَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ قَوْفَتُهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا يُغْرِطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّواً إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَلُهُمُ ٱلْحَقُّ أَلَا لَهُ ٱلْحَكُمُ وَهُوَ أَشَرَعُ ٱلْحَنِيبِينَ ﴿ قُلْ مَن يُنجِيكُم مِن طُلُنَتِ ٱلَّذِ وَالْهَمْ نَدْعُولُمْ نَصَرُّعُا وَخُلْمَيَّةً لَهِنْ أَنْحَنَا مِنْ هَلِاهِ. لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلَكِينَ إِلَيَّا لَلَّهُ يُنْجِيكُم مِنْهَا وَمِن كُلِّي كَرْبٍ ثُمَّ أَلَنْمُ تُشْرِكُونَ ۞ قُلْ هُوَ ٱلْفَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْفِكُمْ أَوْ مِن غَتِ أَرْجُلِكُمْ أَزَ لِلْمِكُمْ شِيْعًا وَلَذِينَ بَعْمَكُم بَأْسَ بَعْضُ الْفُلز كَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَبْتِ لَمَلَهُمْ بَنْفَهُوك وَ وَكَذَبَ بِدِ. قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِكِيلِ اللَّهِ لِكُلِّي نَبَا مُسْتَغَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي مَاكِلِنَا فَأَعْهِن عَنْهُمْ خَنَّى يَخُوضُوا فِي خَدِيثٍ غَيْرِهِ. وَإِمَّا بُلِسِينَكَ ٱلشَّيْمَانُ فَلَا نَقْعُدْ بَمْدَ ٱلدِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلفَّلالِمِينَ ۞ وَمَا عَلَ ٱلَّذِينَ يَنَّفُونَ مِنْ حِكالِهِم بْن شَيْءِ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَمَلَهُمْ بَنْتُونِ ۞ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱلْفَكَادُواْ دِينَهُمْ لَمِهُا وَلَهُوَا وَغَيَّتُهُمُ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنِيَّ وَذَكِرْ بِهِ، أَن تُبْسَلَ نَقْسُلُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَمَا مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَلِنَّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَمْدِلْ كُلُّ عَدْلِ لَا يُؤخَذْ بِنَهَا ۖ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَبِيدٍ وَعَذَابُ أَلِيدًا بِمَا كَانُوا بَكُفُرُونَ ﴿ قُلْ أَنَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنغَمُنَا وَلَا يَضُرُنَا وَنُرَدُ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَنَنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهَوَتْهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥ أَصْحَبُ يَدْعُونَهُۥ إِلَى ٱلْهُدَى ٱقْتِنَا ۚ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ وَأَمْرَانَا لِلْسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ

<sup>(</sup>۱) الكشاف، (۲/ ۳۰).

﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا الْطَمَلُوْةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِى إِلِيَهِ غُشَرُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ اَلْشَكَوَتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ بِقُولُ كُن فِيكُونَ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلَكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِّ عَكِلْمُ الْفَيْتِ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْمُكِيمُ الْخَيِيرُ ﴿ ﴾.

السقوط: الوقوع من علو. الورقة: واحدة الورق من النبات والكاغد وهي معروفة. الرطب واليابس معروفان، يقال: رطب فهو رطب ورطيب ويبس ويبيس، وشذ فيه يبس بحذف الياء وكسر الباء. الكرب: الغم يأخذ بالنفس كربت الرجل فهو مكروب. قال الشاعر:

ومكروب كشفت الكرب عنه بطعنة فيصل لما دعاني(١)

الشيعة: الفرقة تتبع الأخرى ويجمع على أشياع، وشيعت فلاناً اتبعته وتقول: العرب شاعكم السلام، أي: اتبعكم وأشاعكم الله السلم، أي: أتبعكم. الإبسال: تسليم المرء نفسه للهلاك ويقال أبسلت ولدي أرهنته، قال الشاعر:

وإبسالي بني بغير جرم بعوناه ولا بدم مراق(٢)

بعوناه: جنيناه، والبعو الجناية. الحميم: الماء الحار. الحيرة: التردد في الأمر لا يهتدي إلى مخرج منه ومنه تحير الماء في الغيم، يقال: حار يحار حيرة وحيراً وحيراناً وحيرورة. الصور: جمع صورة، والصور القرن بلغة أهل اليمن. قال:

نحن نطحناهم غداة الجمعين بالشامخات في غبار النقعين (٣) نطحاً شديداً لا كنطح الصورين

﴿وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو﴾ لما قال تعالى: إن الحكم إلا لله وقال وهو أعلم بالظالمين بعد قوله ﴿ما تستعجلون به﴾ انتقل من خاص إلى عام وهو علم الله بجميع الأمور الغيبية، واستعار للقدرة عليها المفاتح لما كانت سبباً للوصول إلى الشيء فاندرج في هذا العام ما استعجلوا وقوعه وغيره.

والمفاتح: جمع مفتح بكسر الميم وهي الآية التي يفتح بها ما أغلق. قال الزهراوي: ومفتح أفصح من مفتاح ويحتمل أن يكون جمع مفتاح لأنه يجوز في مثل هذا أن لا يؤتى فيه بالياء، قالوا: مصابح ومحارب وقراقر في جمع مصباح وقرقور. وقرأ ابن السميقع: مفاتيح بالياء وروي عن بعضهم مفتاح الغيب على التوحيد<sup>(3)</sup>. وقيل: جمع مفتح بفتح الميم ويكون

<sup>(</sup>۱) البيت لعنترة، أنظر «القرطبي» (٧/ ١٢).

 <sup>(</sup>۲) البيت لعوف بن الأحوص الباهلي من [الوافر]، انظر. «الطبري» (٥/ ٢٢٩)، و «الماوردي» (٢/ ١٣١)، و «القرطبي» (٧/ ١٩٩) و «الكشاف» (٢/ ٣٥)، و «اللسان» (١٤/ ٥٥) مادة (بعا).

وبعوناه: أي جنيناه، والبعو الجناية.

<sup>(</sup>٣) ذكره «القرطبي» (٧/ ٢٢)، وفي «اللسان» (٤/ ٥٧٥) مادة (صور) ولم ينسب لقائل.

<sup>(</sup>٤) انظر «القرطبي» (٧/٥).

للمكان، أي: أماكن الغيب ومواضعها يفتح عن المغيبات. ويؤيده ما روي عن ابن عباس إنها خزائن المطر والنبات ونزول العذاب. وقال السدي وغيره: خزائن الغيب. وروي عن ابن عمر عنه عليه السلام أنه قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، ﴿إِن الله عنده علم الساعة ﴾(١) [لقمان: ٢٤] إلى آخر السورة. وقيل: ﴿مِفاتح الغيبِ الأمور التي يستدلُّ بها على الغائب فتعلم حقيقته من قولك: فتحت على الإمام إذا عرّفته ما نسي. وقال أبو مسعود: أوتي نبيكم كل شيء إلا مفاتح الغيب. وروي عن ابن عباس أنها خزائن غيب السموات والأرض من الأقدار والأرزاق. وقال عطاء: ما غاب من الثواب والعقاب وما تصير إليه الأمور. وقال الزجاج: الوصلة إلى علم الغيب إذا استعلم. وقيل: عواقب الأعمار وخواتيم الأعمال. وقيل: ما لم يكن هل يكون أم لا يكون؟ وما يكون كيف يكون؟ وما لا يكون إن كان كيف يكون؟ و﴿لا يعلمها إلا هو﴾ حصر أنه لا يعلم تلك المفاتح ولا يطلع عليها غيره تعالى، ولقد يظهر من هؤلاء المنتسبة إلى الصوف أشياء من ادعاء علم المغيبات والاطلاع على علم عواقب أتباعهم وأنهم معهم في الجنة مقطوع لهم ولأتباعهم بها مخبرون بذلك على رؤوس المنابر ولا ينكر ذلك أحد هذا مع خلوهم عن العلوم يوهمون أنهم يعلمون الغيب. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ومن زعم أن محمداً يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية والله تعالى يقول: ﴿قُلُّ لَا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ﴾ [النمل: ٦٥] وقد كثرت هذه الدّعاوي والخرافات في ديار مصر وقام بها ناس صبيان العقول يسمون بالشيوخ عجزوا عن مدارك العقل والنقل وأعياهم طلاب العلوم:

> فارتموا يدعون أمراً عظيماً بينما المرء منهم في انسفال فجنى العلم منه غضاً طرياً إن عقلي لفي عقال إذا ما

لم يكن للخليل لا والكليم أبصر اللوح ما به من رقوم ودرى ما يكون قبل الهجوم أنا صدقت بافتراء عظيم

ويعلم ما في البرّ والبحر لما كان ذكره تعالى (مفاتح الغيب) أمراً معقولاً أخبر تعالى باستئثاره بعلمه واختصاصه به ذكر تعلق علمه بهذا المحسوس على سبيل العموم ثم ذكر علمه بالورقة والحبة والرطب واليابس على سبيل الخصوص، فتحصل إخباره تعالى بأنه عالم بالكليات والجزئيات مستأثر بعلمه وما نعلمه نحن وقدم البر لكثرة مشاهدتنا لما اشتمل عليه من المدن والقرى والمفاوز والجبال والحيوان والنبات والمعادن أو على سبيل الترقي إلى ما هو أعجب في الجملة، لأن ما فيه من أجناس الحيوانات أعجب وطوله وعرضه أعظم والبر مقابل البحر، وقيل: (البر) القفار (والبحر) المعروف، فالمعنى: ويعلم ما في البر من نبات ودواب وأحجار وأمدار وغير ذلك، وما في البحر من حيوان وجواهر وغير ذلك. وقال مجاهد: (البر) الأرض

<sup>(</sup>١) متفق عليه ويأتى تخريجه في آخر سورة لقمان.

القفار التي لا يكون فيها الماء و (البحر) كل قرية وموضع فيه الماء. وقيل: لم يرد ظاهر البرّ والبحر وإنما أراد أن علمه تعالى محيط بنا وبما أعد لمصالحنا من منافعهما وخصا بالذكر لأنهما أعظم مخلوق يجاورنا.

﴿ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ﴾ ﴿ من ﴾ زائدة لاستغراق جنس الورقة و ﴿ يعلمها ﴾ مطلقاً قبل السقوط ومعه وبعده. قال الزجاج: ﴿ يعلمها ﴾ ساقطة وثابتة كما تقول: ما يجيئك أحد إلا وأنا أعرفه ليس تأويله في حال مجيئه فقط. وقيل: يعلم متى تسقط وأين تسقط وكم تدور في المهواء. وقيل: يعلمها كيف انقلبت ظهراً لبطن إلى أن وقعت على الأرض، و ﴿ يعلمها ﴾ في موضع الحال من ﴿ ورقة ﴾ وهي حال من النكرة. كما تقول: ما جاء أحد إلا راكباً.

﴿ولا حبة في ظلمات الأرض﴾ قيل: تحت الأرض السابعة. وقيل: تحت التراب. وقيل: الحب الذي يزرع يخفيها الزرّاع تحت الأرض. وقيل: تحت الصخرة في أسفل الأرضين. وقيل: ولا حبة إلا يعلم متى تنبت ومن يأكلها، وانظر إلى حسن ترتيب هذه المعلومات بدأ أولاً بأمر معقول لا ندركه نحن بالحس وهو قوله: ﴿وعنده مفاتح الغيب﴾ ثم ثانياً بأمر ندرك كثيراً منه بالحس وهو ﴿ويعلم ما في البرّ والبحر﴾ وفيه عموم ثم ثالثاً بجزءين لطيفين أحدهما: علوي وهو سقوط ورقة من علق إلى أسفل، والثاني: سفلي وهو اختفاء حبة في بطن الأرض. ودلت هذه الجمل على أنه تعالى عالم بالكليات والجزئيات وفيها ردّ على الفلاسفة في زعمهم أن الله لا يعلم الجزئيات ومنهم من يزعم أنه تعالى لا يعلم الكليات ولا الجزئيات حتى هو لا يعلم ذاته تعالى الله عن ذلك.

ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الرطب واليابس وصفان معروفان والمراد العموم في المتصف بهما، وقد مثل المفسرون ذلك بمثل. فقيل: ما ينبت وما لا ينبت. وقيل: لسان المؤمن ولسان الكافر. وقيل: العين الباكية من خشية الله والعين الجامدة للقسوة، وأما ما حكاه النقاش عن جعفر الصادق أن الورقة هي السقط من أولاد بني آدم والحبة يراد بها الذي ليس بسقط، والرطب المراد به الحيّ واليابس يراد به الميت فلا يصح عن جعفر وهو من تفسير الباطنية لعنهم الله. وقال مقاتل في كتاب مبين: هو اللوح المحفوظ. وقال الزجاج: كناية عن علم الله المتيقن وهذا الاستثناء جار مجرى التوكيد لأن قوله: ولا حبة ﴿ولا رطب ولا يابس﴾ معطوف على قوله ﴿من ورقة ﴾ والاستثناء الأول منسحب عليها كما تقول: ما جاءني من رجل معطوف على قوله أمرأة، فالمعنى إلا أكرمتها ولكنه لما طال الكلام أعيد الاستثناء على سبيل التوكيد وحسنه كونه فاصلة رأس آية.

وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وابن السميقع ﴿ولا رطب ولا يابس﴾ بالرفع فيهما (١) والأولى أن يكونا معطوفين على موضع ﴿من ورقة﴾ ويحتمل الرفع على الابتداء وخبره ﴿إلا في كتاب مبين﴾.

<sup>(</sup>۱) انظر «القرطبي» (۹/۷).

وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبثكم بما كنتم تعملون مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر استئثاره بالقدرة التامة تنبيها على ما تختص به الإلهية وذكر شيئاً محسوساً قاهراً للأنام وهو التوفي بالليل والبعث بالنهار وكلاهما ليس للإنسان فيه قدرة، بل هو أمر يوقعه الله تعالى بالإنسان والتوفي عبارة في العرف عن الموت وهنا المعنى به النوم على سبيل الممجاز للعلاقة التي بينه وبين الموت وهي زوال إحساسه ومعرفته وفكره. ولما كان التوفي المراد به النوم سبباً للراحة أسنده تعالى إليه ولما كان بمعنى الموت مؤلماً قال: ﴿قُل يتوفاكم ملك الموت والسجدة: ١١] وتوفته رسلنا وتوفاهم الملائكة، والظاهر أن الخطاب عام لكل سامع. وقال الزمخشري: الخطاب للكفرة (١١) وخص الليل بالنوم والبعث بالنهار وإن كان قد ينام بالنهار وببعث بالليل حملاً على الغالب، ومعنى ﴿جرحتم ﴾ كسبتم ومنه جوارح الطير، أي: كواسبها واجترحوا السيئات اكتسبوها والمراد منها أعمال الجوارح ومنه قيل للأعضاء جوارح. قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون من الجرح كأن الذنب جرح في الدين والعرب تقول: وجرح اللسان كبر حتى قيل لكل مكتسب مجترح وجارح، وظاهر قوله: ﴿ما جرحتم ﴾ العموم في المكتسب خيراً كان أو شراً. وقال الزمخشري: ما كسبتم من الآثام؛ انتهى (١٣)، وهو قول ابن عباس.

وقال قتادة: ما عملتم. وقال مجاهد: ما كسبتم والبعث هنا هو التنبه من النوم والضمير في ﴿فيه﴾ عائد على ﴿النهار﴾ قاله مجاهد وقتادة والسدي، عاد عليه لفظاً والمعنى في يوم آخر كما تقول: عندي درهم ونصفه، وقال عبد الله بن كثير: يعود على التوفي، أي: يوقظكم في التوفي، أي: في خلاله وتضاعيفه. وقيل: يعود على الليل. وقال الزمخشري: ثم يبعثكم من القبور في شأن ذلك الذي قطعتم به أعماركم من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار، ومن أجله، كقولك: فيم دعوتني فتقول: في أمر كذا؛ انتهى (٤). وحمله على البعث من القبور ينبو عنه قوله: ﴿ليقضى أجل مسمى ﴾ لأن المعنى والله أعلم أنه تعالى يحييهم في هاتين الحالتين من النوم واليقظة ليستوفوا ما قدر لهم من الآجال والأعمال المكتوبة، وقضاء الأجل فصل مدّة العمر من غيرها ومسمى في علم الله أو في اللوح المحفوظ أو عند تكامل الخلق ونفخ الروح، ففي غيرها ومسمى في علم الله أو في اللوح المحفوظ أو عند تكامل الخلق ونفخ الروح، ففي الصحيح أن الملك يقول عند كمال ذلك: فما الرزق فما الأجل. وقال الزمخشري: هو الأجل الذي سماه وضربه لبعث الموتى وجزائهم على أعمالهم ﴿ثم إليه مرجعكم هو المرجع إلى موقف الحساب ﴿ثم ينبئكم بما كنتم تعملون في ليلكم ونهاركم؛ انتهى (٥). وقال غيره كابن

(۲) «المحرر الوجيز» (۲/ ۳۰۰).

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۳۱).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/ ٣١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

جبير: مرجعكم بالموت الحقيقي. ولما ذكر تعالى النوم واليقظة كان ذلك تنبيهاً على الموت والبعث وإن حكمهما بالنسبة إليه تعالى واحد فكما أنام وأيقظ يميت ويحيي. وقرأ طلحة وأبو رجاء ليقضي أجلاً مسمى بني الفعل للفاعل ونصب أجلاً أي ليتم الله آجالهم كقوله: ﴿فلما قضى موسى الأجل﴾ [القصص: ٢٩] وفي قراءة الجمهور، ويحتمل أن يكون الفاعل المحذوف ضميره أو ضميرهم.

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة > تقدم الكلام في تفسير وهو القاهر فوق عباده. قال هنا ابن عطية: (القاهر) أن أخذ صفة فعل، أي: مظهر القهر بالصواعق والرياح والعذاب، فيصح أن تجعل فوق ظرفية للجهة لأن هذه الأشياء إنما تعاهدها للعباد من فوقهم وإن أخذ (القاهر) صفة ذات بمعنى القدرة والاستيلاء ففوق لا يجوز أن يكون للجهة وإنما هو لعلو القدر والشأن، كما تقول: الياقوت فوق الحديد؛ انتهى(). وظاهر (ويرسل) أن يكون معطوفاً على (وهو القاهر) عطف جملة فعلية على جملة إسمية وهي من آثار القهر. وجوز أبو البقاء أن تكون معطوفة على قوله: (يتوفاكم) وما بعده من الأفعال وأن يكون معطوفاً على (القاهر) التقدير وهو الذي يقهر ويرسل، وأن يكون حالاً على إضمار مبتدأ أي: وهو يرسل وذو الحال التقدير وهو الذي يقهر ويرسل، وأن يكون حالاً على إضمار مبتدأ أي: وهو يرسل وذو الحال ظاهره أنه متعلق بيرسل كقوله: (يرسل عليكما شواظ) [الرحمن: ٣٥] ولفظة على مشعرة بالعلو والاستعلاء لتمكنهم منا جعلوا كان ذلك علينا ويحتمل أن يكون متعلقاً بحفظة، أي: ويرسل حفظة عليكم، أي: يحفظون عليكم أعمالكم، كما قال: (وإن عليكم لحافظين) [الانفطار: ١٠] كما تقول: حفظت عليك ما تعمل. وجوزوا أن يكون حالاً لأنه لو تأخر لكان صفة، أي: حفظة كائنة عليكم، أي: مستولين عليكم و حفظة ﴾ جمع حافظ وهو جمع منقاس لفاعل وصفاً مذكراً كائنة عليكم، أي: مستولين عليكم و حفظة ﴾ جمع حافظ وهو جمع منقاس لفاعل وصفاً مذكراً صحيح اللام عاقلاً وقل فيما لا يعقل.

قال الزمخشري: أي: ملائكة حافظين لأعمالكم وهم الكرام الكاتبون؛ انتهى (٢). وقال ابن عطية: المراد بذلك الملائكة الموكلون بكتب الأعمال؛ انتهى (٣). وما قالاه هو قول ابن عباس وظاهر الجمع أنه مقابل الجمع ولم تتعرض الآية لعدد ما على كل واحد ولا لما يحفظون عليه. وعن ابن عباس: ملكان مع كل إنسان أحدهما عن يمينه للحسنات، والآخر عن شماله للسيئات وإذا عمل سيئة قال: من على اليمين انتظره لعله يتوب منها فإن لم يتب كتبت عليه. وقيل: ملكان بالليل وملكان بالنهار أحدهما يكتب الخير والآخر يكتب الشر، فإذا مشى كان أحدهما بين يديه والآخر وراءه، وإذا جلس فأحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. وقيل: خمسة من الملائكة اثنان بالليل واثنان بالنهار، وواحد لا يفارقه ليلاً ولا نهاراً والمكتوب الحسنة

<sup>(</sup>ì) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۳۱).

<sup>(</sup>T) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٠١).

والسيئة. وقيل: الطاعات والمعاصي والمباحات. وقيل: لا يطلعون إلا على القول والفعل لقوله: ﴿ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾ [ق: ١٨] ولقوله: ﴿يعلمون ما تفعلون﴾ [الانفطار: ١٦] وأما أعمال القلوب فعلمه لله تعالى. وقيل: يطلعون عليها على الإجمال لا على التفصيل فإذا عقد سيئة خرجت من فيه ريح خبيثة أو حسنة خرجت ريح طيبة.

وقال الزمخشري (فإن قلت): الله غني بعلمه عن كتب الكتبة فما فائدتها؟ (قلت): فيها لطف للعباد لأنهم إذا علموا أن الله رقيب عليهم، والملائكة الذين هم أشرف خلقه موكلون بهم يحفظون عليهم أعمالهم ويكتبونها في صحائف تعرض على رؤوس الأشهاد في مواقف القيامة، كان ذلك أزجر لهم عن القبيح وأبعد من السوء؛ انتهى (١). وقوله: ﴿والملائكة﴾ الذين هم أشرف خلقه هو جار على مذهب المعتزلة في الملائكة، ولا تتعين هذه الفائدة إذ يحتمل أن تكون الفائدة فيها أن توزن صحائف الأعمال يوم القيامة لأن وزن الأعمال بمجردها لا يمكن، وهذه الفائدة جارية على مذهب أهل السنة، وأما المعتزلة فتأولوا الوزن والميزان ولا يشعر قوله: ﴿حفظة﴾ أن ذلك الحفظ بالكتابة كما فسروا بل قد قيل: هم الملائكة الذي قال فيهم النبي على التعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» (١) قاله قتادة والسدي. وقيل: يحفظون الإنسان من كل شيء حتى يأتي أجله.

﴿حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا﴾ أي: أسباب الموت ﴿توفته ﴾ قبضت روحه ﴿رسلنا ﴾ جاء جمعاً. فقيل: عنى به ملك الموت عليه السلام وأطلق عليه الجمع تعظيماً. وقيل: ملك الموت وأعوانه والأكثرون على أن رسلنا عين الحفظة يحفظونهم مدة الحياة، وعند مجيء أسباب الموت يتوفونهم ولا تعارض بين قوله: ﴿الله يتوفى الأنفس حين موتها ﴾ [الزم: ٤٢] وبين قوله: ﴿قل يتوفاكم ملك الموت ﴾ [السجدة: ١١] وبين قوله: ﴿توفته رسلنا ﴾ لأن نسبة ذلك إلى الله تعالى بالحقيقة ولغيره بالمباشرة، ولملك الموت لأنه هو الآمر لأعوانه وله ولهم بكونهم هم المتولون قبض الأرواح. وعن مجاهد جعلت الأرض له كالطست يتناول منه من يتناوله وما من أهل بيت إلا ويطوف عليهم في كل يوم مرتين. وقرأ حمزة: توفاه بألف ممالة وظاهره أنه فعل ماض كتوفته إلا أنه ذكر على معنى الجمع، ومن قرأ توفته أنث على معنى الجماعة ويحتمل أن يكون مضارعاً وأصله تتوفاه فحذفت إحدى التاءين على الخلاف في تعيين المحذوفة. وقرأ يكون مضارعاً وأصله تتوفاه فحذفت إحدى التاءين على الخلاف في تعيين المحذوفة. وقرأ الأعمش يتوفاه بزيادة ياء المضارعة على التذكير (٣).

﴿وهم لا يفرّطون﴾ جملة حالية والعامل فيها توفته أو استئنافية أخبر عنهم بأنهم لا يفرطون

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۳۲).

<sup>(</sup>۲) صحيح هو بعض حديث أخرجه البخاري (٥٥٥ و٣٢٣ و٧٤٢٩)، ومالك في «الموطأ» (١/ ١٧٠)، والنسائي (١/ ٢٤٠)، وأحمد (٢/ ٢٨٦) وابن حبان (١٧٣٧)، والبغوي في «شرح السنة» (٣٨٠) كلهم من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) انظر «الميسوط» (١٩٥)، «البدور» (١٠٢).

في شيء مما أمروا به من الحفظ والتوفي ومعناه: لا يقصرون. وقرأ الأعرج وعمرو بن عبيد ﴿لا يفرطون﴾ بالتخفيف، أي: لا يجاوزون الحد فيما أمروا به. قال الزمخشري: فالتفريط التولي والتأخر عن الحد والإفراط مجاوزة الحد، أي: لا ينقصون مما أمروا به ولا يزيدون فيه؛ انتهى (١)، وهو معنى كلام ابن جني. وقال ابن بحر: معنى ﴿يفرطون﴾ لا يدعون أحداً يفرط عنهم، أي: يسبقهم ويفوتهم. وقيل: يجوز أن تكون قراءة التخفيف معناها لا يتقدمون على أمر الله وهذا لا يصح إلا إذا نقل أن أفرط بمعنى فرط، أي: تقدم. وقال الحسن: إذا احتضر الميت احتضره خمسمائة ملك يقبضون روحه فيعرجون بها.

﴿ثم ردّوا إلى الله مولاهم الحق﴾ الظاهر عود الضمير على العباد، وجاء عليكم على سبيل الالتفات لما في الخطاب من تقريب الموعظة من السامعين، ويحتمل أن يعود الضمير في ﴿ردّوا﴾ على أحدكم على المعنى لأنه لا يريد بر أحدكم الهوره من الإفراد إنما معناه الجمع وكأنه قيل: حتى إذا جاءكم الموت، وقرىء ﴿ردّوا﴾ بكسر الراء نقل حركة الدال التي أدغمت إلى الراء والراد المحذر من الله أو بالبعث في الآخرة أو الملائكة ردّتهم بالموت إلى الله. وقيل: الضمير يعود على ﴿رسلنا﴾ أي: الملائكة يموتون كما يموت بنو آدم ويردّون إلى الله تعالى وعوده على العباد أظهر. ومولاهم لفظ عام لأنواع الولاية التي تكون بين الله وبين عبيده من الملك والنصرة والرزق والمحاسبة وغير ذلك، وفي الإضافة إشعار برحمته لهم وظاهر الإخبار بالرد إلى الله أنه يراد به البعث والرجوع إلى حكم الله وجزائه يوم القيامة ويدل عليه آخر الآية.

وقال أبو عبد الله الرازي: صريح الآية يدل على حصول الموت للعبد ورده إلى الله والميت مع كونه ميتاً لا يمكن أن يرد إلى الله بل المردود هو النفس والروح وهنا موت وحياة، فالموت نصيب البدن والحياة نصيب النفس والروح فثبت أن الإنسان ليس إلا النفس والروح وليس عبارة عن مجرد هذه البنية. وفي قوله: ردّوا إلى الله إشعار بكون الروح موجودة قبل البدن، لأن الرد من هذا العالم إلى حضرة الجلال إنما يكون إذا كانت موجودة قبل التعلق بالبدن ونظيره وارجعي إلى ربك الفجر: ٢٨] وإلى الله مرجعكم جميعاً المائدة: ٤٨] وجاء في الحديث: «خلقت الأرواح قبل الأجساد بألفي عام». وحجة الفلاسفة على كون النفوس غير موجودة قبل وجود البدن ضعيفة وبينا ضعفها في الكتب العقلية؛ انتهى كلامه وفيه بعض مرجودة قبل وجود البدن ضعيفة وبينا ضعفها في الكتب العقلية؛ انتهى كلامه وفيه بعض تلخيص. وقال أيضاً: وإلى الله يشعر بالجهة وهو باطل فوجب حمله على أنهم ردّوا إلى حيث لا مالك ولا حاكم سواه؛ انتهى. والظاهر أن هذا الرد هو بالبعث يوم القيامة إلا ما أراده الرازي ووصفه تعالى بالحق معناه العدل الذي ليس بباطل ولا مجاز. وقال أبو عبد الله الرازي: كانوا في الدنيا تحت تصرفات الموالي الباطلة وهي النفس والشهوة والغضب كما قال تعالى: كانوا في الذيا تحت تصرفات الموالي الباطلة وهي انفس من تصرفات الموالي الباطلة وانتقل كانوا في الدنيا تحت تصرفات الموالي الباطلة وانتقل كانوا من اتخذ إلهه هواه الماطة وانتقل كانوا في الدنيات حد الموالي الباطلة وانتقل كانوا في الدنيات حد الموالي الباطلة وانتقل كانوا في الدنيات حد الموالي الباطلة وانتقل كانوا في النفس والشهوة والعضات الموالي الباطلة وانتقل كانوا في المالك ولا مجاز الموالي الباطلة وانتقل كانوا في النفس والشهوة والعنوالي الباطلة وانتقل كانوا في النفس والشهوة والعنوالي الباطلة وانتقل كانوا في النفس والشهوة والكلم المالك ولا مجاز الموالي الباطلة وانتقل كانوا في المناب الم

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۳۲).

إلى تصرف المولى الحق انتهى كلامه. وتفسيره خارج عن مناحي كلام العرب ومقاصدها وهو في أكثره شبية بكلام الذين يسمون أنفسهم حكماء. وقرأ الحسن والأعمش (الحق) بالنصب والظاهر أنه صفة قطعت فانتصبت على المدح وجوز نصبه على المصدر تقديره الرد الحق.

﴿ الله الحكم ﴾ تنبيه منه تعالى عباده بأن جميع أنواع التصرفات له. وقال الزمخشري: ﴿ الله الحكم ﴾ يومئذ لا حكم فيه لغيره (١).

﴿ وهو أسرع الحاسبين ﴾ تقدم الكلام في سرعة حسابه تعالى في قوله: ﴿ والله سريع الحساب ﴾ [البقرة: ٢٠٢].

﴿قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر﴾ لما تقدم ذكره دلائل على ألوهيته تعالى من العلم التام والقدرة الكاملة ذكر نوعاً من أثرهما وهو الإنجاء من الشدائد وهو استفهام يراد به التقرير والإنكار والتوبيخ والتوقيف على سوء معتقدهم عند عبادة الأصنام وترك الذي ينجي من الشدائد ويلجأ إليه في كشفها. قيل: وأريد حقيقة الظلمة وجمعت باعتبار موادها ففي البر والبحر ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة الصواعق، وفي البر أيضاً ظلمة الغبار وظلمة الغيم وظلمة الريح، وفي البحر أيضاً ظلمة الغبار وظلمة الغيم وظلمة البحر ومخاوفها. وأكثر المفسرين على أن الظلمات مجاز عن شدائد البر والبحر ومخاوفها وأهوالهما، والعرب تقول: يوم أسود، ويوم مظلم، ويوم ذو كواكب، كأنه لإظلامه وغيبوبة شمسه بدت فيه الكواكب ويعنون به أن ذلك اليوم شديد عليهم. قال قتادة والزجاج: من كرب البر والبحر. وحكى الطبري: ضلال الطريق في الظلمات (٢). وقال الزمخشري: ويجوز أن يراد ما يشفون عليه من الخسف في البر والغرق في البحر بذنوبهم فإذا دعوا وتضرعوا كشف الله عنهم الخسف والغرق فنجوا من ظلماتها؛ انتهى (٣).

وتدعونه تضرعاً وخفية أي: تنادونه مظهري الحاجة إليه ومخفيها والتضرع وصف باد على الإنسان. والخفية: الإخفاء. وقال الحسن: تضرعاً وعلانية خفية، أي: نية وانتصبا على المصدر، و تدعونه حال ويقال: خفية بضم الخاء، وهي قراءة الجمهور، وبكسرها، وهي قراءة أبي بكر. وقرأ الأعمش (وخفية) من الخوف. وقرأ الكوفيون (من ينجيكم قل الله ينجيكم) بالتشديد فيهما، وحميد بن قيس، ويعقوب، وعلي بن نصر عن أبي عمرو بالتخفيف فيهما، والعربيان بالتشديد في (من ينجيكم) والتخفيف في (قل الله ينجيكم) جمعوا بين التعدية بالهمزة والتضعيف، كقوله: (فمهل الكافرين أمهلهم) [الطارق: ١٧].

﴿لَتُن أَنجِينا مِن هذه لنكونن من الشاكرين﴾ هذه إشارة إلى الظلمات والمعنى: قائلين لئن

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۳۲).

<sup>(</sup>٢) «الطبري» (٥/٢١٦).

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/ ۳۲).

أنجينا لما دعوه، أقسموا أنهم يشكرونه على كشف هذه الشدائد ودل ذلك على أنهم لم يكونوا قبل الوقوع في هذه الشدائد شاكرين لأنعمه. وقرأ الكوفيون (لئن أنجانا) على الغائب وأماله الأخوان. وقرأ باقي السبعة على الخطاب(١١).

﴿قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون﴾ الضمير في ﴿منها﴾ عائد على ما أشير إليه بقوله ﴿من هذه ومن كل معطوف على الضمير المجرور أعيد معه الخافض وأمره تعالى بالمسابقة إلى الجواب ليكون هو ﷺ أسبق إلى الخير وإلى الاعتراف بالحق ثم ذكر أنه تعالى ينجي من هذه الشدائد التي حضرتهم ومن كل كرب فعم بعد التخصيص ثم ذكر قبيح ما يأتون بعد ذلك وبعد إقرارهم بالدعاء والتضرع ووعدهم إياه بالشكر من إشراكهم معه في العبادة.

قال ابن عطية: وعطف بر شم للمهلة التي تبين قبح فعلهم، أي: ثم بعد معرفتكم بهذا كله وتحققه أثنتم تشركون؛ انتهى (٢٠). وقيل: معنى ﴿تشركون﴾ تعودون إلى ما كنتم عليه من الإشراك وعبادة الأصنام ولا يخفى ما في هذه الجملة الإسمية من التقبيح عليهم إذ ووجهوا بقوله: ﴿ثم أنتم هؤلاء﴾ بعد قوله ﴿وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم البقرة: ١٨٤ وإذا كان الخبر ﴿تشركون بصيغة المضارع المشعر بالاستمرار والتجدد في المستقبل كما كانوا عليه فيما مضى.

وقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم هذا إخبار يتضمن الوعيد، والأظهر من نسق الآيات أنه خطاب للكفار وهو مذهب الطبري (٢٠). وقال أبي وأبو العالية وجماعة: هي خطاب للمؤمنين. قال أبي: هنّ أربع: عذاب قبل يوم القيامة مضت اثنتان قبل وفاة الرسول بخمس وعشرين سنة لبسوا شيعاً وأذيق بعضهم بأس بعض، وثنتان واقعتان لا محالة الخسف والرجم. وقال الحسن: بعضها للكفار بعث العذاب من فوق ومن تحت وسائرها للمؤمنين، انتهى. وحين نزلت استعاذ الرسول على وقال في الثالثة: «هذه أهون أو هذه أيسر» واحتج بهذا من قال: هي للمؤمنين. وقال الطبري: لا يمتنع أن يكون عليه السلام تعوذ لأمته مما وعد به الكفار وهون الثالثة لأنها في المعنى هي التي دعا فيها فمنع كما في حديث الموطأ وغيره. والظاهر ومن فوقكم أو من تحت أرجلكم الحقيقة كالصواعق وكما

<sup>(</sup>١) انظر الكلام الوارد في قراءات هذه الآية الكريمة في: «الميسّر» (١٣٥).

<sup>(</sup>Y) "المحرر الوجيز" (Y/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) «الطبري» (٥/ ٢١٧).

ع) صحيح هو بعض حديث أخرجه البخاري (٢٦٢٨ و٢٠٢٨)، والترمذي (٣٠٦٥)، والنسائي في «التفسير» (١٨٤)، وفي «الكبري» (٧٧٣) (١١١٦٥)، وأحمد (٣٠٩/٣)، والحميدي (١٢٥٩)، وأبو يعلى (١٢٥٧) و ١٩٨٧ و١٩٨١، ١٩٨٧)، والدارمي في الرد على بشر المريسي (ص ١٦٠)، وابن حبان (٧٢٢٠)، والطبري (١٦٣٦)، والبيهقي في «الأسماء» (٦٤٦)، وفي «الاعتقاد» (ص ٨٩)، والبغوي في «التفسير» (٨٤٤) كلهم من حديث جابر بن عبد الله.

أمطر على قوم لوط وأصحاب الفيل الحجارة وأرسل على قوم نوح الطوفان، كقوله: ﴿ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر﴾ [القمر: ١١] وكالزلازل ونبع الماء المهلك وكما خسف بقارون. وقال السدي عن أبي مالك وابن جبير: الرجم والخسف. وقال ابن عباس: ﴿من فوقكم﴾ ولاة الجور و﴿من تحت أرجلكم﴾ سفلة السوء وخدمته. وقيل: حبس المطر والنبات. وقيل: ﴿من فوقكم﴾ خذلان الفرج والرجل إلى خدلان السمع والبصر والآذان واللسان و﴿من تحت أرجلكم﴾ خذلان الفرج والرجل إلى المعاصى؛ انتهى، وهذا والذي قبله مجاز بعيد.

﴿أُو يلبسكم شيعاً﴾ أي: يخلطكم فرقاً مختلفين على أهواء شتى كلّ فرقة منكم مشايعة لإمام ومعنى خلطهم: إنشاب القتال بينهم فيختلطوا ويشتبكوا في ملاحم القتال كقول الشاعر:

وكتيبة لبستها بكتيبة حتى إذا التبست نفضت لها يدي فتركتهم تقص الرماح ظهورهم ما بين منعفر وآخر مسند(١)

قال ابن عباس ومجاهد: تثبت فيكم الأهواء المختلفة فتصيرون فرقاً. وقيل: المعنى يقوي عدوكم حتى يخالطوكم. وقرأ أبو عبد الله المدني ﴿ يلبسكم ﴾ بضمّ الياء من اللبس استعارة من اللباس فعلى فتح الياء يكون شيعاً حالاً. وقيل: مصدر والعامل فيه ﴿ يلبسكم ﴾ من غير لفظه ؛ انتهى. ويحتاج في كونه مصدراً إلى نقل من اللغة، وعلى ضم الياء يحتمل أن يكون التقدير: أو يلبسكم الفتنة شيعاً، ويكون شيعاً حالاً، وحذف المفعول الثاني ويحتمل أن يكون المفعول الثاني شيعاً كان الناس يلبس بعضهم بعضاً، كما قال الشاعر:

لبست أناساً فأفنيتهم وغادرت بعد أناس أناسا(٢) وهي عبارة عن الخلطة والمعايشة.

﴿ويذيق بعضكم بأس بعض﴾ البأس: الشدة من قتل وغيره. والإذاقة والإنالة والإصابة هي من أقوى حواس الاختبار وكثر استعمالها في كلام العرب وفي القرآن قال تعالى: ﴿دُوقُوا مس سَقُر﴾ [القمر: ١٤٨]. وقال الشاعر:

أذقناهم كووس الموت صرفاً وذاقوا من أسنتنا كووسا(٣)

وقرأ الأعمش: ونذيق بالنون وهي نون عظمة الواحد وهي التفات فائدته نسبة ذلك إلى الله على سبيل العظمة والقدرة القاهرة.

﴿انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون﴾ هذا استرجاع لهم ولفظة تعجب للنبي ﷺ

<sup>(</sup>۱) البيتان للفرار السلمي يمدح نفسه من [الكامل]، انظر «الكشاف» (۲/ ٣٣).

 <sup>(</sup>۲) البيت للنابغة الجعدي من [المتقارب]، انظر «المحرر الوجيز» (۳۰۳/۲)، و«اللسان» (٦/٣٠٢) مادة (لبس).
 ولبست قوماً: أي تمليت بهم دهراً.

<sup>(</sup>٣) البيت من [الوافر]، لم أهتد لقائله.

والمعنى إنا نسألك في مجيء الآيات أنواعاً رجاء أن يفقهوا ويفهموا عن الله تعالى، لأن في اختلاف الآيات ما يقتضى الفهم إن عزبت آية لم تعزب أخرى.

﴿وكذب به قومك وهو الحق﴾ قال السديّ: ﴿به﴾ عائد على القرآن الذي فيه جاء تصريف الآيات. وقال الزمخشري: ﴿به﴾ راجع إلى العذاب وهو الحق، أي: لا بد أن ينزل بهم (١). وقال ابن عطية: ويحتمل أن يعود على الوعيد الذي تضمنته الآية ونحا إليه الطبري. وقيل: يعود على النبي ﷺ وهذا لقرب مخاطبته بعد ذلك بالكاف؛ انتهى (٢). وقرأ ابن أبي عبلة: وكذبت به قومك بالتاء، كما قال: ﴿كذبت قوم نوح﴾ [الشعراء: ١٠٥] والظاهر أن قوله: ﴿وهو الحق﴾ جملة استئناف لا حال (٢).

﴿قُلُ لَسَتَ عَلَيْكُم بُوكِيلُ﴾ أي: لست بقائم عليكم لإكراهكم على التوحيد. وقيل: ﴿بُوكِيلُ﴾ بمسلط وقيل: لا أقدر على منعكم من التكذيب إجباراً إنما أنا منذر. قال ابن عطية: وهذا كان قبل نزول الجهاد والأمر بالقتال ثم نسخ (٤). وقيل: لا نسخ في هذا إذ هو خبر والنسخ فيه متوجه لأن اللازم من اللفظ لست الآن وليس فيه أنه لا يكون في المستقبل.

(لكل نبأ مستقر) أي: لكل أجل شيء ينبأ به يعني من أنبائه بأنهم يعذبون وإيعادهم به وقت استقرار وحصول لا بد منه. وقيل: لكل عمل جزاء وليس هذا بالظاهر. وقال السدي: استقر نبأ القرآن بما كان يعدهم من العذاب يوم بدر. وقال مقاتل: منه في الدنيا يوم بدر وفي الآخرة جهنم. (وسوف تعلمون) مبالغة في التهديد والوعيد فيجوز أن يكون تهديداً بعذاب الآخرة، ويجوز أن يكون تهديداً بالحرب وأخذهم بالإيمان على سبيل القهر والاستيلاء.

﴿وَإِذَا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره هذا خطاب للرسول على ويدخل فيه المؤمنون لأن علة النهي وهو سماع الخوض في آيات الله يشمله وإياهم، وقيل: هو خاص بتوحيده لأن قيامه عنهم كان يشق عليهم وفراقه على مغاضبه والمؤمنون عندهم ليسوا كهو، وقيل: خطاب للسامع والذين يخوضون المشركون أو اليهود أو أصحاب الأهواء ثلاثة أقوال، ورأيت هنا بصرية ولذلك تعدت إلى واحد ولا بد من تقدير حال محذوفة، أي: ﴿وَإِذَا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ﴾ وهم خائضون فيها، أي: وإذا رأيتهم ملتبسين بهذه الحالة. وقيل: ﴿رأيت علمية لأن الخوض في الآيات ليس مما يدرك بحاسة البصر وهذا فيه بعد لأنه يلزم من ذلك حذف المفعول الثاني من باب علمت فيكون التقدير ﴿وَإِذَا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ﴾ خائضين فيها وحذفه اقتصاراً لا يجوز، وحذفه اختصاراً عزيز

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۳۳).

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٣٠٣/٢).

<sup>(</sup>۳) انظر «القرطبي» (۷/ ۱٤).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

جداً، حتى أن بعض النحويين منعه والخوض في الآيات كناية عن الاستهزاء بها والطعن فيها . وكانت قريش في أنديتها تفعل ذلك . ﴿فأعرض عنهم﴾ أي: لا تجالسهم وقم عنهم وليس إعراضاً بالقلب وحده بينه ﴿وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم ﴾ [النساء: ١٤٠] وقد تقدم من قول المفسرين في هذه الآية أن قوله: ﴿وقد نزل عليكم في الكتاب أن الذي نزل في الكتاب هو قوله: ﴿وقد نزل عليكم في الكتاب أن الذي نزل في الكتاب هو قوله: ﴿وإذا رأيت الذين يخوضون ﴾ الآية و ﴿حتى يخوضوا ﴾ غاية للإعراض عنهم ، أي: فلا بأس أن تجالسهم والضمير في ﴿غيره ﴾ قال الحوفي: عائد إلى الخوض كما قال الشاعر:

إذا نهى السفيه جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلاف(١)

أي: جرى إلى السفه. وقال أبو البقاء: إنما ذكر الهاء لأنه أعادها على معنى الآيات ولأنها حديث وقول.

﴿وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين أي: إن شغلك بوسوسته حتى تنسى النهي عن مجالستهم فلا تقعد معهم بعد الذكرى، أي: ذكرك النهي. قال الزمخشري: ويجوز أن يراد وإن كان الشيطان ينسيك قبل النهي قبح مجالسة المستهزئين لأنها مما تنكره العقول فلا تقعد بعد الذكرى، أي: بعد أن ذكرناك قبحها ونبهناك عليه معهم (٢) انتهى. وهو خلاف ظاهر الشرط لأنه قد نهي عن القعود معهم قبل ثم عطف على الشرط السابق هذا الشرط فكله مستقبل وما أحسن مجيء الشرط الأول بإذا التي هي للمحقق لأن كونهم يخوضون في الآيات محقق ومجيء الشرط الثاني بأن لأن إن لغير المحقق وجاء ﴿مع القوم الظالمين تنبيها على علة الخوض في الآيات والطعن فيها وأن سبب ذلك ظلمهم وهو مجاوزة الحد ووضع الأشياء غير مواضعها، قال ابن عطية: وأما: شرط ويلزمها النون الثقيلة في الأغلب وقد لا تلزم. كما قال الشاعر:

## إما يصبك عدو في مساوأة (٣)

إلى غير ذلك من الأمثلة؛ انتهى (٤). وهذه المسألة فيها خلاف، ذهب بعض النحويين إلى أنها إذا زيدت بعد إن ما لزمت نون التوكيد ولا يجوز حذفها إلا ضرورة. وذهب بعضهم إلى أنها لا تلزم وأنه يجوز في الكلام وتقييده الثقيلة ليس بجيد بل الصواب النون المؤكدة سواء كانت ثقيلة أم خفيفة وكأنه نظر إلى مواردها في القرآن وكونها لم تجيء فيها بعد أما إلا الثقيلة. وقرأ ابن عامر ﴿ينسينك﴾ مشدّداً عداه بالتضعيف وعداه الجمهور بالهمزة. وقال ابن عطية: وقد ذكر

<sup>(</sup>١) لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۳٤).

 <sup>(</sup>٣) ذكره في «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٠٤) ولم ينسب لقائل.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

القراءتين إلا أن التشديد أكثر مبالغة؛ انتهى (١). وليس كما ذكر لا فرق بين تضعيف التعدية والهمزة ومفعول (ينسينك) الثاني محذوف تقديره (وإما ينسينك الشيطان) نهينا إياك عن القعود معهم، والذكرى: مصدر ذكر جاء على فعلى وألفه للتأنيث ولم يجىء مصدر على فعلى غيره.

﴿وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ﴾ ﴿الذين يتقون ﴾ هم المؤمنون والضمير في ﴿حسابهم ﴾ عائد على المستهزئين الخائضين في الآيات. وروي أن المؤمنين قالوا: لما نزلت فلا تقعدوا معهم لا يمكننا طواف ولا عبادة في الحرم فنزلت ﴿وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ﴾ فأبيح لهم قدر ما يحتاج إليه من التصرف بينهم في العبادة ونحوها، والظاهر أن حكم الرسول موافق لحكم غيره لاندراجه في قوله: ﴿وما على الذين يتقون ﴾ أمر هو على بالإعراض عنهم حتى إن عرض نسيان وذكر فلا تقعد معهم. وقيل: للمتقين وهو رأسهم، أي: ما عليكم من شيء.

﴿ ولكن ذكرى ﴾ أي: ولكن عليكم أن تذكروهم ذكرى إذا سمعتموهم يخوضون بأن تقوموا عنهم وتظهروا كراهة فعلهم وتعظوهم.

﴿لعلهم يتقون﴾ أي: لعلهم يجتنبون الخوض في الآيات حياء منكم ورغبة في مجالستكم قاله مقاتل، أو ﴿لعلهم يتقون﴾ الوعيد بتذكيركم إياهم. وقيل: المعنى لا تقعدوا معهم ولا تقربوهم حتى لا تسمعوا استهزاءهم وخوضهم، وليس نهيكم عن القعود لأن عليكم شيئاً من حسابهم وإنما هو ذكرى لكم لعلكم تتقون، أي: تثبتون على تقواكم وتزدادونها، فالضمير في ﴿لعلهم﴾ عائد على ﴿الذين يتقون﴾ ومن قال الخطاب في وإذا رأيت خاص بالرسول قال ﴿الذين يتقون﴾ للمؤمنين دونه ومعناها الإباحة لهم دونه كأنه قال: يا محمد لا تقعد معهم وأما المؤمنون فلا شيء عليهم من حسابهم فإن قعدوا فليذكروهم ﴿لعلهم يتقون﴾ الله في ترك ما هم عليه. وقال هذا القائل: هذه الإباحة التي اقتضتها هذه الآية نسختها آية النساء. وذكرى يحتمل أن تكون في موضع نصب، أي: ولكن تذكرونهم، ومن قال: الإباحة كانت بسبب العبادات، قال: نسخ ذلك آية النساء أو ذكروهم وفي موضع رفع، أي: ولكن عليهم ذكرى وقدّره بعضهم ولكن هو ذكرى، أي: الواجب ذكرى. وقيل: هذا ذكرى، أي: النهي ذكرى.

قال الزمخشري: ولا يجوز أن يكون عطفاً على محل من شيء كقولك: ما في الدار من أحد ولكن زيد لأن قوله: ﴿من حسابهم﴾ يأبى ذلك (٢)؛ انتهى. كأنه تخيل أن في العطف يلزم القيد الذي في المعطوف عليه وهو من حسابهم لأنه قيد في شيء فلا يجوز عنده أن يكون من عطف المفردات عطفاً على ﴿من شيء﴾ على الموضع لأنه يصير التقدير عنده و ﴿لكن ذكرى﴾ من حسابهم وليس المعنى على هذا وهذا الذي تخيله ليس بشيء لا يلزم في العطف بولكن ما

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ۲۰۶).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۳٤).

ذكر تقول: ما عندنا رجل سوء ولكن رجل صدق، وما عندنا رجل من تميم ولكن رجل من قريش، وما قام من رجل عالم ولكن رجل جاهل، فعلى هذا الذي قررناه يجوز أن يكون من قبيل عطف الجمل كما تقدم، ويجوز أن يكون من عطف المفردات، والعطف إنما هو للواو ودخلت (لكن للاستدراك. قال ابن عطية: وينبغي للمؤمن أن يمتثل حكم هذه الآية مع الملحدين وأهل الجدل والخوض فيه. وحكى الطبري عن أبي جعفر أنه قال: لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله تعالى (١).

﴿وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهوا﴾ هذا أمر بتركهم وكان ذلك لقلة أتباع الإسلام حينئذ. قال قتادة: ثم نسخ ذلك وما جرى مجراه بالقتال. وقال مجاهد: إنما هو أمر تهديد ووعيد، كقوله تعالى: ﴿ذرني ومن خلقت وحيداً﴾ [المدثر: ١١] ولا نسخ فيها لأنها متضمنة خبراً وهو التهديد ودينهم ما كانوا عليه من البحائر والسوائب والحوامي والوصائل وعبادة الأصنام والطواف حول البيت عراة يصفرون ويصفقون أو الذي كلفوه ودعوا إليه وهو دين الإسلام ﴿لعباً ولهواً﴾ حيث سخروا به واستهزؤوا، أو عبادتهم لأنهم كانوا مستغرقين في اللهو واللعب وشرب الخمر والعزف والرقص لم تكن لهم عبادة إلا ذلك أقوال ثلاثة وانتصب ﴿لعباً ولهواً﴾ على المفعول الثاني لاتخذوا.

وقال أبو عبد الله الرازي: الأقرب أن المحقق في الدّين هو الذي ينصر الدّين لأجل أنه قام الدليل على أنه حق وصدق وصواب، وأما الذين ينصرونه ليتوسلوا به إلى أخذ المناصب والرئاسة وغلبة الخصم وجمع الأموال فهم نصروا الدّين للدنيا وقد حكم الله على الدّنيا في سائر الآيات بأنها لعب ولهو، فالآية إشارة إلى من يتوسل بدينه إلى دنياه وأكثر الخلق موصوفون بهذه الصفة؛ انتهى وفيه بعض تلخيص. وظاهر تفسيره يقتضي أن (اتخذوا) هنا متعدّية إلى واحد وأن انتصاب (لعباً ولهوا) على المفعول من أجله فيصير المعنى اكتسبوا دينهم وعملوه وأظهروا اللعب واللهو أي: للدّنيا واكتسابها ويظهر من بعض كلام الزمخشري وابن عطية أن (لعباً ولهوا) هو المفعول الثاني.

قال الزمخشري: أي: دينهم الذي كان يجب أن يأخذوا به ﴿لعباً ولهوا﴾ وذلك أن عبادتهم وما كانوا عليه من تحريم البحائر والسوائب وغير ذلك من باب اللعب واتباع هوى النفس والعمل بالشهوة، ومن جنس الهزل دون الجدّ واتخذوا ما هو لعب ولهو من عبادة الأصنام وغيرها ديناً لهم واتخذوا دينهم الذي كلفوه ودعوا إليه وهو دين الإسلام ﴿لعباً ولهواً﴾ حيث سخروا به واستهزؤوا؛ انتهى (٢). فظاهر تقديره الثاني هو ما ذكرناه عنه. وقال ابن عطية: وأضاف الدين إليهم على معنى أنهم جعلوا اللهو واللعب ديناً ويحتمل أن يكون المعنى ﴿اتخذوا دينهم﴾ الذي كان ينبغي لهم ﴿لعباً ولهواً﴾؛ انتهى (٣). فتفسيره الأول هو ما ذكرناه عنه.

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۳۶، ۳۵).

قال الزمخشري: وقيل: جعل الله لكل قوم عيداً يعظمونه ويصلون فيه ويعمرونه بذكر الله والناس كلهم من المشركين، وأهل الكتاب اتخذوا عيدهم (لعباً ولهواً) غير المسلمين فإنهم اتخذوا دينهم عيدهم كما شرعه الله ومعنى ذرهم أعرض عنهم ولا تبال بتكذيبهم واستهزائهم ولا تشغل قلبك بهم؛ انتهى (١١).

﴿وَحْرَتُهُمُ الْحِياةُ الْدَنِيا﴾ يحتمل أن يكون معطوفاً على الصلة وأن يكون استئناف إخبار أي خدعتهم الغرور وهي الأطماع فيما لا يتحصل فاغتروا بنعم الله ورزقه وإمهاله إياهم. وقيل: غرّتهم بتكذيبهم بالبعث. وقال أبو عبد الله الرازي: لأجل استيلاء حب الدنيا أعرضوا عن حقيقة الدين واقتصروا على تزيين الظواهر ليتوصلوا بها إلى حطام الدنيا؛ انتهى. وقيل: ﴿غرتهم﴾ من الغرّ بفتح الغين، أي: ملأت أفواههم وأشبعتهم. ومنه قول الشاعر:

ولما التقينا بالحليبة غرّني بمعروفه حتى خرجت أفوق (٢) ومنه غر الطائر فرخه.

وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت الضمير في وبه عائد على القرآن أو على والذين او على والذين او على وحسابهم ثلاثة أقوال: أولاها الأوّل كقوله: وفذكر بالقرآن من يخاف وعيد إو: ٥٤] وتبسل، قال ابن عباس: تفضح. وقال الحسن وعكرمة: تسلم. وقال قتادة: تحبس وترتهن. وقال الكلبي وابن زيد والأخفش: تجزى. وقال الضحاك: تحرق. وقال ابن زيد أيضاً: تؤخذ. وقال مورج: تعذب. وقيل يحرم عليها النجاة ودخول الجنة. وقال أبو بكر: استحسن بعض شيوخنا قول من قال: تسلم بعملها لا تقدر على التخلص لأنه يقال: استبسل للموت، أي: رأى ما لا يقدر على دفعه واتفقوا على أن وتبسل في موضع المفعول من أجله وقدروا كراهة أن تبسل ومخافة أن تبسل ولئلا وتبسل ويجوز عندي أن يكون في موضع جر على البدل من الضمير، والضمير مفسر بالبدل وأضمر الإبسال لما في الإضمار من التفخيم كما أضمروا ضمير الأمر والشأن، وفسر بالبدل وهو الإبسال، فالتقدير: وذكر بارتهان النفوس وحبسها بما كسبت كما قالوا: اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم، وقد أجاز ذلك سيبويه قال: فإن قلت ضربت وضربوني قومك نصبت إلا في قول من قال: أكلوني البراغيث أو يحمله على البدل من المضمر وقال أيضاً: فإن قلت ضربني وضربتهم قومك رفعت على التقديم والتأخير إلا أن تجعل ههنا البدل كما جعلته في الرفع؛ انتهى وقد روى قوله:

تنخل فاستاكت به عود أسحل (٢)

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۳۵).

<sup>(</sup>٢) البيت من [الطويل]، ذكره ابن عطية في «المحرر» (٢/ ٣٠٥) ولم ينسبه لقائل.

<sup>(</sup>٣) عجز بيت لطفيل الغنوي من [الطويل]، وصدره:

<sup>&</sup>quot;إذا هي لم تمستك بعود أراكية » انظر الأشموني (٢/ ١٠٥).

بجر عود على أنه بدل من الضمير والمعنى ﴿أَن تبسل﴾ نفس تاركة للإيمان بما كسبت من الكفر أو بكسبها السيء.

﴿ ليس لها من دون الله ﴾ أي: من دون عذاب الله.

**﴿وَلَيُ**﴾ فينصرها .

**﴿ولا شفيع﴾** فيدفع عنها بمسألته وهذه الجملة صفة أو حال أو مستأنفة إخبار وهو الأظهر وأمن لابتداء الغاية. وقال ابن عطية: ويجوز أن تكون زائدة؛ انتهى(١)، وهو ضعيف.

﴿وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها﴾ أي: وإن تفد كل فداء والعدل الفدية لأن الفادي يعدل الفداء بمثله، ونقل عن أبي عبيدة أن المعنى بالعدل هنا ضدّ الجور وهو القسط، أي: وإن تقسط كل قسط بالتوحيد والانقياد بعد العناد. وضعف هذا القول الطبري بالإجماع على أن توبة الكافر مقبولة، ولا يلزم هذا لأنه إخبار عن حالة يوم القيامة وهي حال معاينة وإلجاء لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل، قالوا: وانتصب ﴿كل عدل﴾ على المصدر ويؤخذ الضمير فيه عائد على المعدول به المفهوم من سياق الكلام، ولا يعود على المصدر لأنه لا يسند إليه الأخذ وأما في ولا يؤخذ منهاعدل فمعنى المفدى به فيصح إسناده إليه ويجوز أن ينتصب كل عدل على المفعول به، أي: ﴿وإن تعدل﴾ بذاتها ﴿كل﴾ أي: كل ما تفدى به ﴿لا يؤخذ منها﴾ ويكون الضمير على هذا عائداً على ﴿كل عدل﴾ وهذه الجملة الشرطية على سبيل الفرض والتقدير لا على سبيل إمكان وقوعها.

﴿أُولئكِ الذين أبسلوا بما كسبوا﴾ الظاهر أنه يعود على ﴿الذين اتخذوا﴾ وقاله الحوفي وتبعه الزمخشري (٢). وقال ابن عطية: ﴿أُولئك﴾ إشارة إلى الجنس المدلول عليه بقوله: ﴿أَن تبسل نفس﴾ (٣).

﴿لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون﴾ الأظهر أنها جملة استئناف إخبار ويحتمل أن تكون حالاً وشراب فعال بمعنى: مفعول، كطعام بمعنى: مطعوم، ولا ينقاس فعال بمعنى: مفعول، لا يقال: ضراب ولا قتال بمعنى مضروب ولا مقتول.

﴿قَلَ أَندَعُوا مِن دُونَ اللهُ مَا لا يَنفَعنا ولا يضرنا ونردٌ على أعقابنا بعد إذ هدانا الله أي: من دُونَ الله النافع الضار المبدع للأشياء القادر ما لا يقدر على أن ينفع ولا يضر إذ هي أصنام خشب وحجارة وغير ذلك ﴿ونرد﴾ إلى الشرك ﴿على أعقابنا﴾ أي: رد القهقرى إلى وراء وهي المشية الدنية بعد هداية الله إيانا إلى طريق الحق وإلى المشية السجح الرفيعة ﴿ونرد﴾ معطوف على ﴿أندعُوا﴾ أي: أيكون هذا وهذا استفهام بمعنى الإنكار أي: لا يقع شيء من هذا، وجوز

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/۲۰۳).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۳٥).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٠٦).

أبو البقاء أن تكون الواو فيه للحال، أي: ونحن نرد، أي: أيكون هذا الأمر في هذه الحال وهذا فيه ضعف لإضمار المبتدأ ولأنها تكون حالاً مؤكدة، واستعمل المثل بها فيمن رجع من خير إلى شر. قال الطبري وغيره: الردّ على العقب يستعمل فيمن أمّل أمراً فخاب(١).

﴿كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اثتنا ﴿ قال

الزمخشري: ﴿كالذي﴾ ذهب به مردة الجن والغيلان في الأرض في المهمه حيران تائهاً ضالاً عن الجادة لا يدري كيف يصنع له، أي: لهذا المستهوي أصحاب رفقة يدعونه إلى الهدى، أي: إلى أن يهدوه الطريق المستوي، أو سمي الطريق المستقيم بالهدى يقولون له: ائتنا وقد اعتسف المهمه تابعاً للجن لا يجيبهم ولا يأتيهم وهذا مبني على ما تزعمه العرب وتعتقده من أن الجن تستهوي الإنسان والغيلان تستولي عليه كقوله: ﴿كالذي يتخبطه الشيطان﴾ [البقرة: ٢٧٥] فشبه به الضال عن طريق الإسلام التابع لخطوات الشيطان، والمسلمون يدعونه إليه فلا يلتفت إليهم؟ انتهى (٢). وأصل كلامه مأخوذ من قول ابن عباس ولكنه طوله وجوده. قال ابن عباس: مثل عابد الصنم مثل من دعاه الغول فيتبعه فيصبح وقد ألقته في مهمه ومهلكة فهو حائر في تلك المهامه. وحمل الزمخشري ﴿استهوته﴾ على أنه من الهوى الذي هو المودة والميل كأنه قيل: كالذي وحمل الزمخشري ﴿استهوته﴾ على أنه من الهوى القفر وحمله غيره كأبي على على أنه من الهوى أمالته الشياطين عن الطريق الواضح إلى المهمه القفر وحمله غيره كأبي على على أنه من الهوى أمالته في هوة، ويكون استفعل بمعنى: افعل، نحو استزل وأزل، تقول العرب: هوى الرجل وأهواه غيره، واستهواه: طلب منه أن يهوي هوى ويهوي شيئاً، والهوي: السقوط من علو إلى سفل. قال الشاعر:

هـوى ابـنـي مـن ذرى شـرف فـزلـت رجـلـه ويـده (٣) ويستعمل الهوي أيضاً في ركوب الرأس في النزوع إلى الشيء ومنه ﴿واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم﴾ [إبراهيم: ٣]. وقال:

تهوي إلى مكة تبغي الهدى ما مؤمنوا الجن ككفارها(٤)

وقال أبو عبد الله الرازي: هذا المثل في غاية الحسن وذلك أن الذي يهوي من المكان العالي إلى الوهدة العميقة يهوي إليها مع الاستدارة على نفسه، لأن الحجر كان حال نزوله من الأعلى إلى الأسفل ينزل على الاستدارة وذلك يوجب كمال التردد والتحير، فعند نزوله من

<sup>(</sup>۱) «الطبري» (٥/ ٢٣١).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/۳٦).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٠٦) ولم ينسبه لقائل. وقوله: «من ذرى شرف» وردت عنده بلفظ: «من دار أشرف».

 <sup>(</sup>٤) البيت لشاعر الجن من [السريع]، انظر «المحرر الوجيز» (٢/٣٠٧).
 وقوله «ككفارها» وردت عنده بلفظ «كأنجاسها».

الأعلى إلى الأسفل لا يعرف أنه يسقط على موضع يزداد بلاؤه وبسبب سقوطه عليه أو يقل، ولا تجد للحائر الخائف أكمل ولا أحسن من هذا المثل؛ انتهى. وهو كلام تكثير لا طائل تحته وجعل الزمخشري قوله: ﴿له أصحاب﴾ أي: له رفقة (١) وجعل مقابلهم في صورة التشبيه المسلمين يدعونه إلى الهدى فلا يلتفت إليهم وهو تأويل ابن عباس ومجاهد، وجعلهم غيره ﴿له أصحاب ﴾ من الشياطين الدعاة أو لا يدعونه إلى الهدى بزعمهم وبما يوهمونه فشبه بالأصحاب أهنا الكفرة الذين يثبتون من ارتد عن الإسلام على الارتداد. وروي هذا التأويل عن ابن عباس أيضاً وحكى مكي وغيره أن المراد بالذي استهوته الشياطين هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وبالأصحاب أبوه وأمه، وذكر أهل السير أنه فيه نزلت هذه الآية دعا أباه أبا بكر إلى عبادة الأوثان وكان أكبر ولد أبي بكر وشقيق عائشة أمهما أم رومان بنت الحرث بن غنم الكنانية وشهد بدراً وأحداً مع قومه كافراً ودعا إلى البراز فقام إليه أبوه أبو بكر رضي الله عنه ليبارزه فذكر أن الرسول عليه السلام في المولوك قال: «متعني بنفسك» (٢) ثم أسلم وحسن إسلامه وصحب الرسول عليه السلام في المدنبية وكان اسمه عبد الكعبة فسماه الرسول عليه الرحمن، وفي الصحيح أن عائشة الرحمن بن أبى بكر فقالت: إن قوله: ﴿والذي قال لوالديه أف لكما﴾ [الاحتاف: ١٧] أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبى بكر فقالت: كذبوا والله ما نزل فينا من القرآن شيء إلا براءتي.

قال الزمخشري (فإن قلت): إذا كان هذا وارداً في شأن أبي بكر فكيف قيل للرسول: ﴿قُلُ الْمُحُوا﴾. قلت: للاتحاد الذي كان بين رسول الله ﷺ والمؤمنين وخصوصاً بينه وبين الصديق رضي الله عنه؛ انتهى (٣). وهذا السؤال إنما يرد إذا صح أنها نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن ولن يصح، وموضع ﴿كالذي نصب قيل: على أنه نعت لمصدر محذوف، أي: رداً مثل رد الذي والأحسن أن يكون حالاً، أي: كائنين كالذي والذي ظاهره أنه مفرد ويجوز أن يراد به معنى الجمع أي: كالفريق الذي. وقرأ حمزة استهواه بألف ممالة. وقرأ السلمي والأعمش وطلحة: ﴿استهوته﴾ الشيطان بالتاء وأفراد الشيطان (٤). وقال الكسائي: إنها كذلك في مصحف ابن مسعود؛ انتهى. والذي نقلوا لنا القراءة عن ابن مسعود إنما نقلوه الشياطين جمعاً. وقرأ الحسن: الشياطون وتقدم نظيره وقد لحن في ذلك. وقد قيل: هو شاذ قبيح وظاهر قوله ﴿في الحسن: الشياطون متعلقاً باستهوته. وقيل: حال من مفعول ﴿استهوته﴾ أي كائناً في الأرض.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۲۳).

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» بإثر حديث (٨٠١) بدون إسناد ومن غير عزو لأحد. وذكره البغوي في «تفسيره» (٢١٥٤) وعزاه لمقاتل بن حيان عن مرة الهمذاني عن عبد الله بن مسعود.

ولم أقف على إسناده إلى مقاتل ومقاتل روى مناكير وهو غلاير حجة فالخبر واه. وانظر «تفسير القرطبي» (٥٨٦٨) والبغوي (٢١٥٤) بتخريجي.

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/۲۱، ۲۷).

<sup>(</sup>٤) انظر «القرطبي» (٧٠/)، «المبسوط» (١٩٦).

وقيل: من ﴿حيران﴾. وقيل: من ضمير ﴿حيران﴾ و﴿حيران﴾ لا ينصرف ومؤنثه حيرى و﴿حيران﴾ حال من مفعول ﴿استهوته﴾. وقيل: حال من الذي والعامل فيه الرد المقدر والجملة من قوله ﴿له أصحاب﴾ حالية أو صفة لحيران أو مستأنفة و﴿إلى الهدى﴾ متعلق بيدعونه وأتنا من الإتيان. وفي مصحف عبد الله أتينا فعلاً ماضياً لا أمراً فإلى الهدى متعلق به.

﴿قُلُ إِنْ هَدَى اللهُ هُو الْهَدَى﴾ من قال: ﴿إِنْ لَهُ أَصِحَابِ﴾ يعني به الشياطين وإن قوله ﴿إِلَى اللهدى﴾ بزعمهم كانت هذه الجملة رداً عليهم، أي: ليس ما زعمتم هدى بل هو كفر وإنما الهدى هدى الله وهو الإيمان ومن قال: إن قوله ﴿أصحابِ﴾ مثل للمؤمنين الداعين إلى الهدى الذي هو الإيمان، كانت إخباراً بأن الهدى هدى الله من شاء لا أنه يلزم من دعائهم إلى الهدى وقوع الهداية بل ذلك بيد الله من هذاه اهتدى.

﴿وأمرنا لنسلم لرب العالمين﴾ الظاهر أن اللام لام كي ومفعول ﴿أمرنا﴾ الثاني محذوف وقدروه ﴿وأمرنا﴾ بالإخلاص لكي ننقاد ونستسلم ﴿لرب العالمين﴾ والجملة داخلة في المقول معطوفة على ﴿إن هدى الله هو الهدى﴾. وقال الزمخشري: هو تعليل للأمر فمعنى ﴿أمرنا﴾ قيل لنا: أسلموا لأجل أن نسلم (١). وقال ابن عطية: ومذهب سيبويه أن ﴿لنسلم﴾ في موضع المفعول وأن قولك: أمرت لأقوم وأمرت أن أقوم يجريان سواء ومثله قول الشاعر:

أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل(١)

إلى غير ذلك من الأمثلة؛ انتهى. فعلى ظاهر كلامه تكون اللام زائدة وكون أن نسلم هو متعلق ﴿أمرنا﴾ على جهة أنه مفعول ثان بعد إسقاط حرف الجر. وقيل: اللام بمعنى الباء كأنه قيل ﴿وأمرنا﴾ بأن نسلم ومجيء اللام بمعنى الباء قول غريب، وما ذكره ابن عطية عن سيبويه ليس كما ذكر بل ذلك مذهب الكسائي والفراء زعما أن لام كي تقع في موضع أن في أردت وأمرت، قال تعالى: ﴿يريد الله ليبين لكم﴾ [النساء: ٢٦] ﴿يريدون ليطفئوا﴾ [الاحزاب: ٣٣] أي: أن يطفئوا ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس﴾ [الصف: ١٨] أريد لأنسى ذكرها، ورد ذلك عليهما أبو إسحاق، وذهب سيبويه وأصحابه إلى أن اللام هنا تتعلق بمحذوف وأن الفعل قبلها يراد به المصدر والمعنى الإرادة للبيان والأمر للإسلام فهما مبتدأ وخبر فتحصل في هذه اللام أقوال: أحدها: أنها زائدة، والثاني: أنها بمعنى كي للتعليل إما لنفس الفعل وإما لنفس المصدر المسبوك من الفعل، والثالث: أنها لام كي أجريت مجرى أن، والرابع: أنها بمعنى الباء وقد تكلمنا على هذه المسألة في كتاب «التكميل» وجاء لرب العالمين تنبيهاً على أنه مالك العالم كله معبودهم من الأصنام وغيرها.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۲۳).

 <sup>(</sup>۲) البيت من [الطويل]، ذكره ابن عطية في «المحرر» (۳۰۸/۲) ولم ينسبه لقائل.
 وفيه «أردت» بدل «أريد».

**﴿وَأَنَ أَقَيْمُوا الصَّلَاةُ وَاتَّقُوهُ﴾** أن هنا مصدرية واختلف في ما عطف عليه، قال الزجاج: هو معطوف على قوله: لنسلم تقديره لأن نسلم وأن أقيموا. قال ابن عطية: واللفظ يمانعه لأنّ ﴿نسلم﴾ معرب و﴿أقيموا﴾ مبني وعطف المبني على المعرب لا يجوز، لأن العطف يقتضي التشريك في العامل انتهى(١). وما ذكره من أنه لا يعطف المبني على المعرب وأنّ ذلك لا يجوز ليس كما ذكر، بل ذلك جائز نحو قام زيد وهذا، وقال تعالى: ﴿يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار﴾ [هود: ٩٨] غاية ما في هذا أن العامل إذا وجد المعرب أثر فيه وإذا وجد المبني لم يؤثر فيه ويجوز إن قام زيد ويقصدني أحسن إليه، بجزم يقصدني فإنْ لم تؤثر في قام لأنه مبني وأثرت في يقصدني لأنه معرب، ثم قال ابن عطية: اللهم إلا أن يجعل العطف في إن وحدها وذلك قلق وإنما يتخرج على أن يقدر قوله: ﴿أَنْ أَقِيمُوا ﴾ بمعنى: وليقم، ثم خرجت بلفظ الأمر لما في ذلك من جزالة اللفظ فجاز العطف على أن نلغي حكم اللفظ ونعوّل على المعنى، ويشبه هذا من جهة ما حكاه يونس عن العرب: ادخلوا الأول فالأول وإلا فليس يجوز إلا ادخلوا الأول فالأول بالنصب انتهى (٢). وهذا الذي استدركه ابن عطية بقوله: اللهم إلا أن إلى آخره هو الذي أراده الزجاج بعينه وهو أنّ ﴿أَن أقيموا﴾ معطوف على أن نسلم وأنّ كلاهما علة للمأمور به المحذوف وإنما قلق عند ابن عطية لأنه أراد بقاء أن أقيموا على معناها من موضوع الأمر وليس كذلك لأن أن إذا دُخلت على فعل الأمر وكانت المصدّرية انسبك منها ومن الأمر مصدر، وإذا انسبك منهما مصدر زال منها معنى الأمر، وقد أجاز النحويون سيبويه وغيره أن توصل أن المصدرية الناصبة للمضارع بالماضي وبالأمر، قال سيبويه: وتقول: كتبت إليه بأن قم، أي: بالقيام فإذا كان الحكم كذا كان قوله: لنسلم وأن أقيموا في تقدير للإسلام، والإقامة الصلاة. وأما تشبيه ابن عطية بقوله: ادخلوا الأول فالأول بالرفع فليس يشبهه لأن ادخلوا لا يمكن لو أزيل عنه الضمير أن يتسلط على ما بعده، بخلاف أن فإنها توصل بالأمر فإذاً لا شبه بينهما. وقال الزمخشري (فإن قلت): علام عطف قوله: ﴿وأن أقيموا﴾ (قلت): على موضع ﴿لنسلم﴾ كأنه قيل: وأمرنا أن نسلم وأن أقيموا انتهى. وظاهر هذا التقدير أنّ ﴿أَنْ نسلم﴾ في موضع المفعول الثاني لقوله: وأمرنا وعطف عليه وأن أقيموا فتكون اللام على هذا زائدة، وكان قد قدّم قبل هذا أن اللام تعليل للأمر فتناقض كلامه لأن ما يكون علة يستحيل أن يكون مفعولاً ويدل على أنه أراد بقوله ﴿أَنْ نَسَلُم﴾ أنه في موضع المفعول الثاني قوله بعد ذلك، ويجوز أن يكون التقدير: وأمرنا لأن نسلم ولأن أقيموا، أي: للإسلام ولإقامة الصلاة انتهى (٣). وهذا قول الزجاج فلو لم يكن هذا القول مغايراً لقوله الأول: لاتحد قولاه وذلك خلف، وقال الزجاج: ويحتمل أن يكون ﴿وأن أقيموا ﴾ معطوفاً على ﴿أتنا ﴾. وقيل: معطوف على قوله: ﴿إن هدى الله هو الهدى ﴾ والتقدير:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/ ٣٧).

قل أن أقيموا وهذان القولان ضعيفان جدًّا، ولا يقتضيهما نظم الكلام، قال ابن عطية: يتجه أن يكون بتأويل وإقامة فهو عطف على المفعول المقدّر في أمرنا؛ انتهى (١). وكان قد قدّر: وأمرنا بالإخلاص أو بالإيمان لأن نسلم وهذا قول لا بأس به وهو أقرب من القولين قبلة إذ لا بد من تقدير المفعول الثاني لأمرنا ويجوز حذف المعطوف عليه لفهم المعنى تقول: أضربت زيداً، فتجيب: نعم وعمراً، التقدير: ضربته وعمراً. وقد أجاز الفراء جاءني الذي وزيد قائمان التقدير: جاءني الذي هو وزيد قائمان فحذف هو لدلالة المعنى عليه والضمير المنصوب في واتقوه عائد على رب العالمين.

﴿وهو الذي إليه تحشرون﴾ جملة خبرية تتضمن التنبيه والتخويف لمن ترك امتثال ما أمر به من الإسلام والصلاة واتقاء الله، وإنما تظهر ثمرات فعل هذه الأعمال وحسرات تركها يوم الحشر والقيامة.

﴿وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق﴾ لما ذكر تعالى أنه إلى جزائه يحشر العالم وهو منتهى ما يؤول إليه أمرهم ذكر مبتدأ وجود العالم واختراعه له بالحق، أي: بما هو حق لا عبث فيه ولا هو باطل، أي: لم يخلقهما باطلاً ولا عبثاً بل صدراً عن حكمة وصواب وليستدل بهما على وجود الصانع إذ هذه المخلوقات العظيمة الظاهر عليها سمات الحدوث لا بد لها من محدث واحد عالم قادر مريد سبحانه جل وعلا. وقيل: معنى بالحق بكلامه في قوله للمخلوقات محدث وفي قوله: ﴿انتيا طوعاً أو كرها ﴾ والمراد في هذا ونحوه إنما هو إظهار انفعال ما يريد تعالى أن يفعله وإبرازه للوجود بسرعة وتنزيله منزلة ما يؤمر فيمتثل.

ويوم يقول كن فيكون قوله الحق جوزوا في ويوم أن يكون معمولاً لمفعول فعل محذوف وقدروه واذكر الإعادة يوم يقول: كن أي: يوم يقول للأجساد كن معادة ويتم الكلام عند قوله: كن، ثم أخبر بأنه يكون قوله: الحق الذي كان في الدنيا إخباراً بالإعادة فيكون قوله فاعلاً بفيكون أو يتم الكلام عند قوله: كن فيكون ويكون وقوله الحق مبتدأ وخبراً. وقال الزجاج: ويوم يقول معطوف على الضمير من قوله واتقوه أي: واتقوا عقابه والشدائد ويوم فيكون انتصابه على أنه مفعول به لا ظرف. وقيل: ويوم معطوف على والسموات والأرض فيكون انتصابه على أنه مفعول به لا ظرف. وقيل: ويوم معطوف على والسموات والأرض ويكون والعامل فيه خلق، وقيل: العامل اذكر أو معطوفاً على قوله بالحق إذ هو في موضع نصب ويكون ويقول» بمعنى الماضي كأنه قال: وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق، ويوم قال لها: كن ويتم الكلام عند قوله: فيكون، ويكون وقوله الحق مبتدأً وخبراً أو يتم عند وكن ويبتدى وفيكون قوله الحق أي: يظهر ما يظهر وفاعل يكون وقوله و والحق صفة وهو أن قوله الحق مبتدأ فيتعلق بمشتقر كما تقول يوم وهو أن قوله الحق مبتدأ فيعلق بمشتقر كما تقول يوم

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ۳۰۸).

الجمعة القتال واليوم بمعنى الحين والمعنى أنه خلق السموات والأرض قائماً بالحق والحكمة وحين يقول للشيء من الأشياء كن فيكون ذلك الشيء قوله الحق والحكمة، أي: لا يكون شيء من السموات والأرض وسائر المكونات إلا عن حكمة وصواب، وجوز الزمخشري وجها آخر وهو أن يكون قوله الحق فاعلاً بقوله فيكون فانتصاب يوم بمحذوف دل عليه قوله بالحق كأنه قيل: كن يوم بالحق وهذا إعراب متكلف(۱).

﴿وله الملك يوم ينفخ في الصور﴾ قيل ﴿يوم﴾ بدل من قوله ﴿ويوم يقول﴾ ، وقيل: منصوب بالملك وتخصيصه بذلك اليوم كتخصيصه بقوله: ﴿لمن الملك اليوم﴾ [غافر: ١٦] وبقوله: ﴿والأمر يومئذ الله و الانفطار: ١٩] وفائدته الإخبار بانفراده بالملك حين لا يمكن أن يدعي فيه ملك، وقيل: هو في موضع نصب على الحال وذو الحال الملك والعامل له، وقيل: هو في موضع الخبر لقوله: ﴿قوله الحق﴾ أي: يوم ينفخ في الصور، وقيل: ظرف لقوله ﴿تحشرون﴾ أو ﴿لمالم الغيب والشهادة﴾. وقرأ الحسن في الصور وحكاها عمرو بن عبيد عن عياض ويؤيد تأويل من تأوله أن الصور جمع صورة كثومة (١٦) وثوم والظاهر أن ثم نفخاً حقيقة، وقيل: هو عبارة عن قيام الساعة ونفاد الدنيا واستعارة، وروي عن عبد الوارث عن أبي عمرو ننفخ بنون العظمة.

«عالم الغيب والشهادة» أي: هو عالم أو مبتدأ على تقدير من النافخ أو فاعل بيقول أو بينفخ محذوفة يدل عليه ينفخ نحو رجال بعد قوله: ﴿يسبح﴾ بفتح الباء وشركاؤهم بعد ﴿زينُ مبنياً للمفعول ورفع قتل ونحو ضارع لخصومة بعد ليبك يزيد، التقدير: يسبح له رجال وزينه شركاؤهم ويبكيه ضارع أو نعت للذي أقوال أجودها الأول والغيب والشهادة يعمان جميع الموجودات، وقرأ الأعمش عالم بالخفض ووجه على أنه بدل من الضمير في له أو من رب العالمين أو نعت للضمير في له، والأجود الأول لبعد المبدل منه في الثاني وكون الضمير الغائب يوصف وليس مذهب الجمهور إنما أجازه الكسائي وحده.

﴿وهو الحكيم الخبير﴾ لما ذكر خلق الخلق وسرعة إيجاده لما يشاء وتضمن البعث إفناءهم قبل ذلك ناسب ذكر الوصف بالحكيم ولما ذكر أنه عالم الغيب والشهادة ناسب ذكر الوصف بالخبير إذ هي صفة تدل على علم ما لطف إدراكه من الأشياء.

[٧٤] ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْهِيكُ لِأَبِيهِ ءَارَرَ ٱنْتَخِذُ ٱصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ ٱرَنَكَ وَقَوْمُكَ فِي ضَلَلِ ثُمِينِ ۞ وَكَذَلِكَ نُرِي إِنْهِيمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِدِينَ ۞ قَلْمًا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلِيّلُ رَوَا كُوْكِبًا قَالَ هَذَا رَقِي فَلْمَا أَقَلُ قَالَ لَا أَجِبُ ٱلْأَفِلِين

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۳۷).

<sup>(</sup>٢) انظر «الميسّر» (١٣٦).

رَمَا الْفَكَمَرُ بَانِئُنَا قَالَ هَلَذَا رَبِّي قَلَمًا آفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِفِ رَبِّي لَأَحْوَلَك مِنَ ٱلْفَوْرِ الطَّمَالِينَ ۖ مُلَمَّا رَمَّا الشَّمْسَ بَازِغَنَّهُ قَالَ مَلَا رَبِّي هَلَآا أَكْبَرُّ فَلَمَّا أَفْلَتْ قَالَ بَلَقُومِ إِلَى بَرِئَ ۗ بِنَمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ وَجَهَتُ وَجَهِيَ لِلَّذِى فَظَرَ السَّكُونِ وَالْأَرْضَ حَبِيغًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلسُّمْرِينَ ﴿ وَمَاجَعُمْ فَوْمُثُمْ قَالَ أَتَحَكَّجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدُسْزٌ وَلَا أَخَاتُ مَا تُشْرِكُونَكَ بِهِ إِلَّا أَنْ بَشَآةً رَبَّي شَيْئًا رَسِعَ رَبِي حَمَّلَ مَني. عِلْمَا أَلَكُ تَلَذَكَرُونَ ﴿ وَحَبْثَ أَمَانُ مَا أَشَرَكُمْمْ رَكُ غَانُونَ أَنْكُمُ أَشَرَكُتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ. عَلَيْكُمْ مُنْطَنَأً مَأَقُ الفَرِيقَيْنِ أَخَفُ بِالأَمْنُ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّذِينَ مَامَنُوا وَلَدْ يَلَهِمُوا إِمِنْتَهُم بِطُلْمٍ أُوْلَتِكَ لِمُمْ الْأَمَنَّ وَهُم تُهْ يَكُونَ ﴿ وَيَلَكَ خُجَّتُنَا مَانَيْنَهُمَا إِرَّهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ. نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَآهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيدٌ عَلِيدٌ ﴿ وَوَهَبُنَا لَهُ إِسْحَنَقَ وَيَعْتُوبُ كُلَّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبَلُ وَمِن ذُرْتِبَنِهِ. دَاوُدَ وَمُمْلَتِمَكُنَ وَأَيُّوْبَ وَيُومُفَ وَمُوسَىٰ وَهَمْرُونَّ وَكَذَالِكَ غَيْرِى ٱلْمُخْسِنِينَ ۞ وَزَكَرِيّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشَ كُلُّ مِنَ ٱلصَّلِمِينَ ۞ وَإِسْتَنِيلَ وَاللِّيَعُ وَيُونُسُ وَلُولًا ۚ وَكُلًّا تَشَلَّنَا عَلَ ٱلْعَلَمِينَ 🚳 دَوَنَ ءَاتَابِهِمْ وَنُوْرَئِهِمْ وَاخْوَنِيمْ وَاجْلَبْتِهِمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى مِبزَطِ مُسْتَقِيمِ 🚳 دَاِلَ هُدَى اللَّهِ يَبْدِى بِهِ. مَن بَشَاهُ مِنْ عِبَـادِمِدُ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا بَعْمَلُونَ ۖ ۖ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ، البَيْهُمُ الْكِلْبُ وَالْلِيْزُ أَنِهِ بِكُنْرِ بِمَا مُؤْلَدُ فَقَدْ رَقْقًا بِمَا قَوْتًا لِيَسُوا بِمَا يَكُنْدِينَ ۖ أُوْلِهِكَ الَّذِينَ مَدَى اللَّهُ فَيَهُدَهُمُ الْشَكِرُ ثُمُلُ لَا السَّلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِذَ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْمُنْلَمِينَ ﴾ وَمَا قَدَرُواْ أَنْتَهَ حَقَّ فَقَرِيهِ إِذَ قَالُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِن شَيَءُ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتُكَ ٱلَّذِي جَآءً بِدِ، مُوسَىٰ يُؤِكَا وَهُلَكِي لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَمُ قَاطِيسَ ثَبْدُونَهَا ۖ وَتُخْفُونَ كَذِيرًا ۖ وَعُلِمَتُهُ مًا أَرْ مَلْكُوا أَلَتُ وَلَا مَامَاؤُكُمْ فِي اللَّهُ فَدَ ذَرْهُمْ فِي خَوْمِهِمْ بِلَمَنُونَ ۖ وَهَذَا كِنَابُ أَوْلَتُكُ مُبَارَكُ مُصَدِقُ ٱلَّذِى ثِينَ يَدَيْهِ وَلِلْمَذِرَ أَمَّ النُّوَى وَمَنْ حَوْلَما ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِإِنَّا رَمُمْ عَلَىٰ صَلَائِهُمْ يَحَافِظُونَ ۞ وَمَنْ أَظَلَمُ مِنْتَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحَىٰ إِلَىٰ وَلَمْ نِيْحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُولُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَنْزَقَ إِذِ ٱلظَّالِيمُونَ فِي خَسَرَتِ ٱلوَّتِ وَٱلْمَلَتَهِكُمُّهُ بَاسِعُلُوٓا لَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوٓا أَنْلُسَكُمُّ ٱلْيُوْمَ تُجْزُوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَتُولُونَ عَلَ اللَّهِ غَيْرَ الْمَقَ وَكُنْتُمْ مَنْ الْكِنِي تَشَكَّكُمِرُونَ ۞ وَلَقَدْ جِنْشُونَا فُرُادَىٰ كَنَا عَلَقْتَكُمْ أَوْلَ مَزَرَ وَوَكُتُم مَّا خَوْلَتَكُمْ وَزَاتُهُ طُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شَفَعَاءُكُمْ ٱلَّذِينَ زَعَتُمُمْ أَنَتُمْ فِيكُمْ فَرَكُواۚ لَقَد تَفَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنحُم مَّا كُنُّمْ رَّعْمُونَ ﴿ ﴾.

آزر: اسم أعجمي علم ممنوع الصرف للعلمية والعجمة الشخصية. الصنم: الوثن، يقال: إنه معرب شمر، والصنم: خبث الرائحة والصنم: العبد القوي وصنم صور وصور بنو فلان نوقهم عزروها. جن عليه الليل وأجن: أظلم، هذا تفسير المعنى وهو بمعنى ستر متعدياً، قال الشاعر:

وماء وردت قبيل الكرى وقد جنه السدف الأدهم (١)

والاختيار جن الليل وأجنه ومصدر جن جنون وجنان وجن الكوكب والكوكبة النجم وهو مشترك بين معان كثيرة، ويقال: كوكب توقد، وقال الصاغاني: حق لفظ كوكب أن يذكر في تركيب و ك ب عند حذاق النحويين فإنها صدرت بكاف زائدة عندهم إلا أن الجوهري أوردها في تركيب ك و ك ب ولعله تبع فيه الليث فإنه ذكره في الرباعي ذاهبا إلى أن الواو أصلية انتهى. وليت شعري من حذاق النحويين الذين تكون الكاف عندهم من حروف الزيادة فضلاً عن زيادتها في أول كلمة، فأما قولهم: هندي وهندكي في معنى واحد، وهو المنسوب إلى الهند، قال الشاع.:

ومقرونة دهم وكمت كأنها طماطم يوفون الوفاز هنادك(٢)

فخرجه أصحابنا على أن الكاف ليست زائدة لأنه لم تثبت زيادتها في موضع من المواضع فيحمل هذا عليه، وإنما هو من باب سبط وسبطر، والذي أخرجه عليه أن من تكلم بهذا من العرب إن كان تكلم به فإنما سرى إليه من لغة الحبش لقرب العرب من الحبش ودخول كثير من لغة بعضهم في لغة بعض، والحبشة: إذا نسبت ألحقت آخر ما تنسب إليه كافاً مكسورة مشوبة بعدها ياء يقولون في النسب إلى قندي: قندكي، وإلى شواء: شوكي، وإلى الفرس: الفرسكي وربما أبدلت تاء مكسورة، قالوا في النسب إلى جبري: جبرتي، وقد تكلمت على كيفية نسبة الحبش في كتابنا المترجم عن هذه اللغة المسمى بـ«جلاء الغبش عن لسان الحبش»، وكثيراً ما تتوافق اللغتان لغة العرب ولغة الحبش في ألفاظ وفي قواعد من التراكيب نحوية، كحروف المضارعة وتاء التأنيث وهمزة التعدية. أفل يأفل أفولاً: غاب. وقيل: ذهب وهذا اختلاف في عبارة. وقال ذو الرمة:

مصابيح ليست باللواتي يقودها نجوم ولا بالآفلات الدوالك (٣) القمر معروف يسمى بذلك لبياضه، والأقمر: الأبيض وليلة قمراء: مضيئة، قاله ابن قتيبة.

البزوغ: أول الطلوع بزغ يبزغ. اقتدى به اتبعه وجعله قدوة له، أي: متبعاً. الغمرة: الشدة المذهلة وأصلها في غمرة الماء وهي ما يغطي الشيء. قال الشاعر:

ولا ينجي من الغمرات إلا براكاء القتال أو الفرار(٤)

<sup>(</sup>۱) البيت للبريق الهذلي من أبيات يمجد بها نفسه من [المتقارب]، انظر «ديوان الهذليين» (۲/ ٥٦)، والطبري (٥/ ٢٤٤)، و«اللسان» (٩٢/ ١٣) مادة (جن) وفيه «على جفنه» بدل «قبيل الكرى».

<sup>(</sup>٢) البيت لكثير عزة يصف خيلاً من [الطويل]، انظر «ديوانه» (٣٤٧)، و«اللسان» (٣/ ٤٣٨) مادة (هند). وفيه «الوفور» بدل «الوفار».

<sup>(</sup>٣) البيت من [الطويل]، انظر «الطبري» (٥/ ٢٤٧)، و«الماوردي» (٢/ ١٣٧)، و«المحرر الوجيز» (٢/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٤) البيت لبشر بن أبي حازم من [الوافر]، انظر «الطبري» (٥/ ٢٧٠)، و«المحرر الوجيز» (٢/ ٣٢٣).

## ويجمع على فعل كنوبة ونوب قال الشاعر:

## وحسان لستسالسك السغسمسر انسعسسار(١)

فرادى: الألف فيه للتأنيث، ومعناها: فرداً فرداً، ويقال فيه: فراد منوناً على وزن فعال، وهي لغة تميم، وفراد غير مصروف كأحاد وثلاث وحكاه أبو معاذ، قال أبو البقاء: من صرفه جعله جمعاً مثل تؤام ورخال وهو جمع قليل، قيل: وفرادى جمع فرد بفتح الراء. وقيل: بسكونها، قال الشاعر:

يرى النعراق الزرق تحت لبانه فرادى ومثنى أصعقتها صواهله(٢)

وقيل: جمَع فريد كرديف وردافي، ويقال: رجل أفرد وامرأة فردى إذا لم يكن لها أخ، وفرد الرجل يفرد فروداً إذا انفرد فهو فارد. خوله: أعطاه وملكه وأصله تمليك الخول كما تقول: مولته ملكته المال. البين: الفراق. قيل: وينطلق على الوصل فيكون مشتركاً. قال الشاعر:

فوالله لولا البين لم يكن الهوى ولولا الهوى ما حن للبين آلفه (٣)

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ آزَرُ أَتَنْخُذُ أَصْنَاماً آلَهَةً إِنِّي أَرَاكُ وقومكُ في ضلال مبين

لما ذكر قوله تعالى: ﴿قُلُ أَنْدُعُوا مِن دُونُ الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ﴾ [الأنعام: ٧١] ناسب ذكر هذه الآية هنا وكان التذكار بقصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقومه أنسب لرجوع العرب إليه إذ هو جدّهم الأعلى فذكروا بأن إنكار هذا النبي محمد على عليكم عبادة الأصنام هو مثل إنكار جدّكم إبراهيم على أبيه وقومه عبادتها. وفي ذلك التنبيه على اقتفاء من سلف من صالحي الآباء والأجداد وهم وسائر الطوائف معظمون لإبراهيم عليه السلام، والظاهر أن آزر اسم أبيه، قاله ابن عباس، والحسن، والسدّي، وابن إسحاق، وغيرهم، وفي كتب التواريخ أن اسمه بالسريانية تارخ، والأقرب أن وزنه: فاعل، مثل تارخ وعابر ولازب وشالح وفالغ، وعلى هذا يكون له اسمان كيعقوب وإسرائيل وهو عطف بيان أو بدل، وقال مجاهد: هو اسم صنم فيكون أطلق

<sup>(</sup>١) عجز بيت للقطامي يصف سفينة نوح عليه السلام، وهو من [الوافر]، وصدره:

<sup>&</sup>quot;إلى الــجـودي حـــى صــار حــجـراً»

انظر «القرطبي» (٧/ ٣٩)، و«اللسان» (٥/ ٣٠) مادة (غمر).

والحِجر: الممنوع الذي له حاجز.

<sup>(</sup>۲) البيت لابن مقبل من [الطويل]، انظر «ديوانه» (۲۵۲)، و«الطبري» (ه/ ۲۷۲)، و«المحرر الوجيز» (۲/ ٣٢٤)، و«اللسان» (۱۹۸/۱۰) مادة (صعص) وعندهم «الزرق» بدل «الرزق» والنعرات: جمع نعرة، وهي ذبابة تسقط على الدواب فتؤذيها. على الدواب فتؤذيها. أصعقها: أي قتلتها.

<sup>(</sup>٣) البيت لقيس بن ذريح، انظر «اللسان» (٦٢/١٣) مادة (بين) والصدر فيه بلفظ:

<sup>«</sup>لعمرك لولا البين لا يقطع الهوى»

على أبي إبراهيم لملازمته عبادته كما أطلق على عبيد الله بن قيس الرقيات لحبه نساء اسم كل وآحدة منهن رقية. فقيل ابن قيس الرقيات، وكما قال بعض المحدّثين:

أدعى بأسماء تترى في قبائلها كأن أسماء أضحت بعض أسمائي (١)

ويكون إذ ذاك عطف بيان أو يكون على حذف مضاف، أي: عابد آزر حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أو يكون منصوباً بفعل مضمر، أي: تتخذ آزر، وقيل: إن آزر عم إبراهيم وليس اسم أبيه وهو قول الشيعة يزعمون أن آباء الأنبياء لا يكونون كفاراً وظواهر القرآنُ ترد عليهم ولا سيما محاورة إبراهيم مع أبيه في غيرما آية، وقال مقاتل: هو لقب لأبي إبراهيم وليس اسماً له وامتنع آزر من الصرف للعلمية والعجمة، وقيل: هو صفة، قال الفراء: بمعنى المعوجّ. وقال الزجاج: بمعنى المخطىء، وقال الضحاك: الشيخ الهمّ بالفارسية، وإذا كان صفة أشكل منع صرفه ووصف المعرفة به وهو نكرة، ووجهه الزجاج بأن تزاد فيه أل وينصب على الذمّ كأنه قيل: أذمّ المخطىء، وقيل: انتصب على الحال وهو في حال عوج أو خطأ، وقرأ الجمهور آزر بفتح الراء، وأبي، وابن عباس، والحسن، ومجاهد، وغيرهم بضم الراء على النداء، وكونه علماً ولا يصح أن يكون صفة لحذف حرف النداء وهو لا يحذف من الصفة إلا شذوذاً، وفي مصحف أبيّ يا آزر بحرف النداء اتخذت أصناماً بالفعل الماضي فيحتمل العلمية والصفة، وقرأ ابن عباس أيضاً أأزراً أتتخذ؟ بهمزة استفهام وفتح الهمزة بعدها وسكون الزاي ونصب الراء منوّنة وحذف همزة الاستفهام من أتتخذ (٢)، قال ابن عطية: المعنى أعضداً وقوّة ومظاهرة على الله تتخذ وهو قوله: ﴿أشدد به أزرى﴾ (٣) [طه: ٣١]. وقال الزمخشري: هو اسم صنم ومعناه أتعبد أزراً، على الإنكار، ثم قال: أتتخذ أصناماً آلهة، تبييناً لذلك وتقريراً وهو داخل في حكم الإنكار لأنه كالبيان له (٤٠)، وقرأ ابن عباس أيضاً وأبو اسماعيل الشامي أإزراً بكسر الهمزة بعد همزة الاستفهام تتخذ، قال ابن عطية: ومعناها أنها مبدلة من واو كوسادة وإسادة كأنه قال: أوزراً أو مأثماً تتخذ أصناماً ونصبه على هذا بفعل مضمر(٥)، وقال الزمخشري: هو اسم صنم ووجهه على ما وجه عليه أأزراً بفتح الهمزة<sup>(١)</sup>، وقرأ الأعمش إزراً تتخذ بكسر الهمزة وسكون الزاي ونصب الراء وتنوينها وبغير همزة استفهام في تتخذ، والهمزة في أتتخذ للإنكار وفيه دليل على الإنكار على من أمر الإنسان بإكرامه إذا لم يكن على طريقة

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي محمد عبد الله بن أحمد خازن كبت الصاحب بن عباد ورحه بها، وهو من [البسيط] انظر «الكشاف» (۲/ ۳۸).

<sup>(</sup>۲) انظر «القرطبي» (۷/ ۲٤)، «البدور» (۱۰۳).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (٢/ ٣٨).

<sup>(</sup>٥) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٦) «الكشاف» (٢/ ٣٨).

مستقيمة، وعلى البداءة بمن يقرب من الإنسان كما قال: ﴿وَأَنَدُو عَشَيْرِتُكُ الْأَقْرِبِينَ﴾ [الشعراء: ١٢٤] وفي ذكره أصناماً آلهة الجمع تقبيح عظيم لفعلهم واتخاذهم جمعاً آلهة وذكروا أن إبراهيم كان نجاراً منجماً مهندساً وكان نمرود يتعلق بالهندسة والنجوم فحظى عنده بذلك وكان من قرية تسمى كوثا من سواد الكوفة، قاله مجاهد قيل: وبها ولد ابراهيم، وقيل: كان آزر من أهل حرّان وهو تارخ بن ناجور بن ساروع بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفحشد بن سام ابن نوح.

وأراك: يحتمل أن تكون بصرية وأن تكون علمية، والظاهر أن تتخذ يتعدّى إلى مفعولين وجوزوا أن يكون بمعنى أتعمل وتصنع لأنه كان ينحتها ويعملها ولما أنكر على أبيه أخبر أنه وقومه في ضلال وجعلهم مظروفين للضلال أبلغ من وصفهم بالضلال كأن الضلال صار ظرفاً لهم ومبين واضح ظاهر من أبان اللازمة، قال ابن عطية: ليس بالفعل المتعدّي المنقول من بان يبين؛ انتهى (۱). ولا يمتنع ذلك يوضح كفركم بموجدكم من حيث اتخذتم دونه آلهة، وهذا الإنكار من إبراهيم على أبيه والإخبار أنه وقومه في ضلال مبين أدل دليل على هداية إبراهيم وعصمته من سبق ما يوهم ظاهر قوله: هذا ربي من نسبة ذلك إليه على أنه أخبر عن نفسه، وإنما ذلك على سبيل التنزل مع الخصم وتقرير ما يبنى عليه من استحالة أن يكون متصفاً بصفات ذلك على سبيل التنزل مع الخصم وتقرير ما يبنى عليه من استحالة أن يكون متصفاً بصفات الحدوث من الجسمانية وقبوله التغيرات من البزوغ والأفول ونحوها.

وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض هذه جملة اعتراض بين قوله: وكونه لا إبراهيم منكراً على أبيه عبادة الأصنام وبين جملة الاستدلال عليهم بإفراد المعبود، وكونه لا يشبه المخلوقين وهي قوله: فلما جنّ عليه الليل ونرى بمعنى أريناه وهي حكاية حال وهي متعدية إلى اثنين، فالظاهر أنها بصرية. قال ابن عطية: وإما من أرى التي بمعنى عرف، انتهى (٢). ويحتاج كون رأى بمعنى عرف ثم تعدّى بالهمزة إلى مفعولين إلى نقل ذلك عن العرب والذي نقل النحويون أن رأى إذا كانت بصرية تعدّت إلى مفعول واحد وإذا كانت بمعنى علم الناصبة لمفعولين تعدت إلى مفعولين، وعلى كونها بصرية فقال سلمان الفارسي، وابن جبير، ومجاهد: فرجت له السموات والأرض فرأى ببصره الملكوت الأعلى والملكوت الأسفل ورأى مقامه في الجنة، قال ابن عطية: فإن صح هذا النقل ففيه تخصيص لإبراهيم بما لم يدركه غيره قبله ولا بعده؛ انتهى (٣). وروي عن علي عن النبي في قال: كشف الله له عن السموات والأرض حتى العرش وأسفل الأرضين (٤) وإذا كانت أبصاراً فليس المعنى مجرد الإبصار ولكن وقع له معها من الاعتبار والعلم ما لم يقع لأحد من أهل زمانه الذين بعث إليهم، قاله ابن عباس وغيره. وفي ذلك تخصيص له على جهة التقييد بأهل زمانه وكونها من رؤية القلب، وجوز ابن وغيره. وفي ذلك تخصيص له على جهة التقييد بأهل زمانه وكونها من رؤية القلب، وجوز ابن

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ۳۱۱).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) لا أصل له في المرفوع وانظر «تفسير ابن كثير» (٢/ ١٥٠).

عطية ولم يذكر الزمخشري غيره، قال ابن عطية: رأى بها ملكوت السموات والأرض بفكرته ونظره وذلك لا بد متركب على ما تقدّم من رؤيته ببصره وإدراكه في الجملة بحواسه (۱). وقال الزمخشري: ومثل ذلك التعريف والتبصير نعرّف إبراهيم ونبصره ملكوت السموات والأرض، يعني: الربوبية والإلهية ونوقفه لمعرفتهما ونرشده بما شرحنا صدره وسدّدنا نظره لطريق الاستدلال ونرى حكاية حال ماضية؛ انتهى (۱). والإشارة بذلك إلى الهداية أو ومثل هدايته إلى توحيد الله تعالى، ودعاء أبيه وقومه إلى عبادة الله تعالى ورفض الأصنام أشهدناه ملكوت السموات والأرض.

وحكى المهدوي أن المعنى وكما هديناك يا محمد أرينا إبراهيم وهذا بعيد من دلالة اللفظ ويجوز أن تكون الكاف للتعليل أي وكذلك الإنكار والدعاء إلى الله زمان ادعاء غير الله الربوبية أشهدناه ملكوت السموات والأرض فصار له بذلك اختصاص، قال ابن عباس: جلائل الأمور سرها وعلانيتها، فلم يخف عليه شيء من أعمال الخلائق فلما رأى ذلك جعل يلعن أصحاب الذنوب، قال الله: إنك لا تستطيع هذا فرده لا يرى أعمالهم؛ انتهى.

قال الزجاج وغيره: الملكوت الملك كالرغبوت والرهبوت والجبروت، وهو بناء مبالغة، ومن كلامهم: له ملكوت اليمن والعراق، قال مجاهد: ويعني به آيات السموات والأرض. وقال قتادة: ملكوت السموات: الشمس والقمر والنجوم وملكوت الأرض: الجبال والشجر والبحار، وقيل: عبادة الملائكة وعصيان بني آدم، وقرأ أبو السمال: ملكوت بسكون اللام وهي لغة بمعنى الملك، وقرأ عكرمة: ملكوث بالثاء المثلثة وقال: ملكوثاً باليونانية أو القبطية، وقال النخعي: هي ملكوثاً بالعبرانية وقرىء وكذلك ترى، بالتاء من فوق، إبراهيم ملكوت، برفع التاء، أي: تبصره دلائل الربوبية (٣).

﴿وليكون من الموقنين﴾ أي: أريناه الملكوت، وقيل: ثم علة محذوفة عطفت هذه عليها وقدرت ليقيم الحجة على قومه، وقال قوم: ليستدل بها على الصانع، وقيل: الواو زائدة ومتعلق الموقنين قيل: بوحدانية الله وقدرته، وقيل: بنبوته وبرسالته. وقيل: عياناً كما أيقن بياناً انتقل من علم اليقين إلى عين اليقين كما سأل في قوله: ﴿أرني كيف تحيي الموتى﴾ [البقرة: ٢٦٠] والإيقان تقدم تفسيره أول البقرة، وقال أبو عبد الله الرازي: اليقين عبارة عن علم يحصل بعد زوال الشبهة بسبب التأمل ولهذا لا يوصف علم الله بكونه يقيناً لأن علمه غير مسبوق بالشبهة وغير مستفاد من الفكر والتأمل، وإذا كثرت الدلائل وتوافقت وتطابقت صارت سبباً لحصول اليقين إذ يحصل بكل واحد منها نوع تأثير وقوة فتتزايد حتى يجزم.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۳۸).

<sup>(</sup>٣) انظر «**القرطبي**» (٧/ ٥٤).

﴿فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي ﴾. هذه الجملة معطوفة على قوله: ﴿وإذ قال إبراهيم ﴾ على قول من جعل ﴿وكذلك نرى ﴾ اعتراضاً، وهو قول الزمخسري. وقال ابن عطية: الفاء في قوله فلما رابطة جملة ما بعدها بما قبلها وهي ترجح أن المراد بالملكوت هو هذا التفصيل الذي في هذه الآية، وقال الزمخسري: كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال، ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى أن شيئاً منها لا يصح أن يكون إلهاً لقيام دليل الحدوث فيها وأن وراءها محدثاً أحدثها، وصانعاً صنعها، ومدبراً دبر طلوعها وأفولها وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالها ().

والكوكب: الزهرة، قاله ابن عباس وقتادة، أو المشتري، قاله مجاهد والسدي. وهو رباعي والواو فيه أصل وتكررت فيه الفاء فوزنه فعفل نحو قوقل، وهو تركيب قليل، والظاهر أن جواب ﴿لما رأى كوكباً﴾ وعلى هذا جوزوا في ﴿قال هذا ربي﴾ أن يكون نعتاً للكوكب وهو مشكل أو مستأنفاً وهو الظاهر، ويجوز أن يكون الجواب ﴿قال هذا ربي﴾ و﴿رأى كوكباً﴾ حال، أي: جن عليه الليل رائياً كوكباً وهذا ربي الظاهر أنها جملة خبرية، وقيل: هي استفهامية على جهة الإنكار حذف منها الهمزة كقوله:

## بسبيع رميس الجمر أم بشمان(٢)

قال ابن الأنباري: وهذا شاذ لأنه لا يجوز أن يحذف الحرف إلا إذا كان ثم فارق بين الإخبار والاستخبار وإذا كانت خبرية فيستحيل عليه أن يكون هذا الإخبار على سبيل الاعتقاد والتصميم لعصمة الأنبياء من المعاصي، فضلاً عن الشرك بالله، وما روي عن ابن عباس أن ذلك وقع له في حال صباه وقبل بلوغه، وأنه عبده حتى غاب، وعبد القمر حتى غاب، وعبد الشمس حتى غابت فلعله لا يصح، وما حكي عن قوم أن ذلك بعد البلوغ والتكليف ليس بشيء، وما حكوا من أن أمه أخفته في غار وقت ولادته خوفاً من نمروذ أنه أخبره المنجمون أنه يولد ولد في سنة كذا يخرب ملكه على يديه، وأنه تقدّم إلى أنه من ولد من أنثى تركت ومن ذكر ذبحه إلى أن صار ابن عشرة أعوام، وقيل: خمسة عشر وأنه نظر أول ما عقل من الغار فرأى الكوكب فحكاية عدفعها مساق الآية، وقوله: ﴿إني بريء مما تشركون﴾ [الانعام: ٢٨] وقوله: ﴿وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه الانعام: ٣٦] وتأول بعضهم ذلك على إضمار القول وكثيراً ما يضمر تقديره إبراهيم على قومه الإضمار بل يصح أن يكون هذا كقوله تعالى: ﴿أين شركائي﴾ [القصص: ٢٦] أي:

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۲۹).

<sup>(</sup>٢) عجز بيت لعمر بن أبي ربيعة من [الطويل]، وصدره:

<sup>«</sup>لــعـــمــرك مــا أدري وإن كـــنــت داريــاً» انظر «الديوان» (٣٩٩)، و«القرطبي» (٧/ ٢٧).

على زعمكم، وقال الزمخشري: ﴿هذا ربي﴾ قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه، لأن ذلك أدعى إلى الحق وأنجى من الشغب، ثم يكر عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة انتهى (١)، فيكون هذا القول منه استدراجاً لإظهار الحجة وتوسلاً إليها كما توسل إلى كسر الأصنام بقوله: ﴿فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم﴾ [الصافات: ٨٦- ٨٨] فوافقهم ظاهراً على النظر في النجوم وأوهمهم أن قوله: إني سقيم ناشىء عن نظره فيها.

﴿ فلما أفل قال لا أحب الآفلين ﴾ أي: لا أحب عبادة الآفلين المتغيرين عن حال إلى حال المنتقلين من مكان إلى مكان المحتجبين بستر فإن ذلك من صفات الأجرام وإنما احتج بالأفول دون البزوغ، وكلاهما انتقال من حال إلى حال، لأن الاحتجاج بالأفول أظهر لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب، وجاء بلفظ الآفلين ليدل على أن ثم آفلين كثيرين ساواهم هذا الكوكب في الأفول فلا مزية له عليهم في أن يعبد للاشتراك في الصفة الدالة على الحدوث.

﴿ فلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي ﴾ لم يأت في الكوكب رأى كوكباً بازغاً ، لأنه أولاً ما ارتقب حتى بزغ الكوكب، لأنه بإظلام الليل تظهر الكواكب بخلاف حاله مع القمر والشمس، فإنه لما أوضح لهم أن هذا النير وهو الكوكب الذي رآه لا يصلح أن يكون رباً ارتقب ما هو أنور منه وأضوأ على سبيل إلحاقه بالكوكب، والاستدلال على أنه لا يصلح للعبادة فرآه أول طلوعه وهو البزوغ، ثم عمل كذلك في الشمس ارتقبها إذ كانت أنور من القمر وأضوأ وأكبر جرماً وأعم نفعاً ومنها يستمد القمر على ما قيل، فقال ذلك على سبيل الاحتجاج عليهم وبين أنها مساوية للقمر والكوكب في صفة الحدوث.

﴿فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ﴾ القوم الضالون هنا عبدة المخلوقات كالأصنام وغيرها واستدل بهذا من زعم أن قوله: ﴿هذا ربي ﴾ على ظاهره وأن النازلة كانت في حال الصغر. وقال الزمخشري ﴿لئن لم يهدني ربي ﴾ تنبيه لقومه على أن من اتخذ القمر إلها وهو نظير الكوكب في الأفول فهو ضال فإن الهداية إلى الحق بتوفيق الله ولطفه (٢).

﴿ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر ﴾ المشهور في الشمس أنها مؤنثة. وقيل: تذكر وتؤنث فأنثت أولاً على المشهور وذكرت في الإشارة على اللغة القليلة مراعاة ومناسبة للخبر، فرجحت لغة التذكير التي هي أقل على لغة التأنيث وأما من لم ير فيها إلا التأنيث. فقال ابن عطية: ذكر أي هذا المرئي أو النير (٢) وقدره الأخفش: هذا الطالع. وقيل: الشمس بمعنى الضياء قال تعالى: ﴿ جعل الشمس ضياء ﴾ [يونس: ٥] فأشار إلى الضياء والضياء مذكر، وقال

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۳۹).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۳۹).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣١٤).

الزمخشري: جعل المبتدأ مثل الخبر لكونهما عبارة عن شيء واحد كقولهم: ما جاءت حاجتك وما كانت أمك، ﴿ولم تكن فتنتهم إلا أن قالوا﴾ [الانعام: ٢٣] وكان اختيار هذه الطريقة واجباً لصيانة الرب عن شبهة التأنيث ألا تراهم قالوا في صفة الله: علام ولم يقولوا علامة، وإن كان علامة أبلغ احترازاً من علامة التأنيث، انتهى (١). ويمكن أن أكثر لغة الأعاجم لا يفرقون في الضمائر ولا في الإشارة بين المذكر والمؤنث، ولا علامة عندهم للتأنيث بل المذكر والمؤنث سواء في ذلك عندهم فلذلك أشار إلى المؤنث عندنا حين حكى كلام إبراهيم بما يشار به إلى المذكر، بل لو كان المؤنث بفرج لم يكن لهم علامة تدل عليه في كلامهم وحين أخبر تعالى عنها بقوله ﴿بازغة﴾ و﴿أفلت﴾ أنث على مقتضى العربية إذ ليس ذلك بحكاية.

﴿ فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون ﴾ أي: من الأجرام التي تجعلونها شركاء لخالقها، ولما أفلت الشمس لم يبق لهم شيء يمثل لهم به وظهرت حجته وقوي بذلك على منابذتهم تبرأ من إشراكهم، وقال الماتريدي: الاختيار أن يقال: استدل على عدم صلاحيتها للإلهية لغلبة نور القمر نور الزهرة، ونور الشمس لنوره وقهر تيك بذاك وهذا بتلك، والرب لا يقهر والظلام غلب نور الشمس وقهره، انتهى ملخصاً. قال ابن أبي الفضل: ما جاء الظلام إلا بعد ذهاب الشمس فلم يجتمع معها حتى يقال: قهرها وقهر نورها، انتهى. وقال غيره من المفسرين: إنه استدل بما ظهر عليها من شأن الحدوث والانتقال من حال إلى حال وذلك من صفات الأجسام فكأنه يقول: إذا بان في هذه النيرات الرفيعة أنها لا تصلح للربوبية فأصنامكم التي من خشب وحجارة أحرى أن يتبين ذلك فيها ومثل لهم بهذه النيرات لأنهم كانوا أصحاب نظر في الأفلاك وتعلق بالنجوم. وأجمع المفسرون على أن رؤية هذه النيرات كانت في ليلة واحدة، رأى الكوكب الزهرة أو المشتري على الخلاف السابق جانحاً للغروب فلما أفل بزغ القمر فهو أول طلوعه فسري الليل أجمع فلما بزغت الشمس زال ضوء القمر قبلها لانتشار الصباح وخفي نوره ودنا أيضاً من مغربه، فسمى ذلك أفولاً لقربه من الأفول التام على تجوز في التسمية ثم بزغت الشمس على ذلك، قال ابن عطية: وهذا الترتيب يستقيم في الليلة الخامسة عشر من الشهر إلى ليلة عشرين، وليس يترتب في ليلة واحدة كما أجمع أهل التفسير إلا في هذه الليالي وبذلك التجوز في أفول القمر؛ انتهي (٢).

والظاهر والذي عليه المفسرون أن المراد من الكوكب والقمر والشمس هو ما وضعته له العرب من إطلاقها على هذه النيرات، وحكي عن بعض العرب ولعله لا يصح عنه أن الرؤية رؤية قلب، وعبر بالكوكب عن النفس الحيوانية التي لكل كوكب وبالقمر عن النفس الناطقة التي لكل فلك، وبالشمس عن العقل المجرد الذي لكل فلك وكان ابن سينا يفسر الأفول بالإمكان، فزعم

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۶۰).

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/٣١٣).

الغزالي أن المراد بأفولها إمكانها لذاتها، وكل ممكن فلا بد له من مؤثر ولا بد له من الانتهاء إلى واجب الوجود، ومن الناس من حمل الكوكب على الحس والقمر على الخيال، والوهم والشمس على العقل، والمراد أن هذه القوى المدركة الثلاثة قاصرة متناهية القوة، ومدبر العالم مستول عليها قاهر لها؛ انتهى. وهذان التفسيران شبيهان بتفسير الباطنية لعنهم الله إذ هما لغز ورمز ينزه كتاب الله عنهما ولولا أن أبا عبد الله الرازي وغيره قد نقلهما في التفسير، لأضربت عن نقلهما صفحاً إذ هما مما نجزم ببطلانه، ومن تفسير الباطنية الإمامية ونسبوه إلى عليّ أن الكوكب هو المأذون، وهو الداعي والقمر اللاحق وهو فوق المأذون بمنزلة الوزير من الإمام والشمس الإمام وإبراهيم في درجة المستجيب، فقال للمأذون: هذا ربي عنى رب التربية للعلم فإنه يربي المستجيب بالعلم ويدعوه إليه، فلما أفل فني ما عند المأذون من العلم رغب عنه ولزم اللاحق، فلما فني ما عنده رغب عنه وتوجه إلى التالي وهو الصامت الذي يقبل العلم من الرسول الذي يسمى الناطق لأنه ينطق بجميع ما ينطق به الرسول، فلما فني ما عنده ارتقى إلى الناطق وهو الرسول وهو المصور للشرائع عندهم؛ انتهى هذا التخليط.

واللغز الذي لا تدل عليه الآية بوجه من وجوه الدلالات والتفسير أن قبل هذا شبيهان بهذا التفسير المستحيل وللمنسوبين إلى الصوف في تفسير كتاب الله تعالى أنواع من هذه التفاسير. قال القشيري: لما جنّ عليه الليل أحاط به سجوف الطلب ولم يتجل له بعد صباح الوجود فطلع له نجم العقول فشاهد الحق بسره بنور البرهان فقال: هذا ربي ثم زيد في ضيائه فطلع قمر العلم وطالعه بسر البيان، فقال: هذا ربي ثم أسفر الصبح ومتع النهار وطلعت شمس العرفان من برج شرفها فلم يبق للطلب مكان ولا للتجويز حكم ولا للتهمة قرار، فقال: إني بويء مما تشركون إذ ليس بعد البعث ريب ولا بعد الظهور ستر، انتهى. والعجب كل العجب من قوم يزعمون أن هؤلاء المنسوبين إلى الصوف هم خواص الله تعالى وكلامهم في كتاب الله تعالى هذا الكلام.

﴿إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً ﴾ أي: أقبلت بقصدي وعبادتي وتوحيدي وإيماني وغير ذلك مما يعمه المعنى المعبر عنه بوجهي للذي ابتدع العالم محل هذه النيرات المحدثات وغيرها، واكتفى بالظرف عن المظروف لعمومه إذ هذه النيرات مظروف السموات ولما كانت الأصنام التي يعبدها قومه النيرات ومن خشب وحجارة وذكر ظرف النيرات عطف عليه الأرض التي هي ظرف الخشب والحجارة، و﴿حنيفاً ﴾ ماثلاً عن كل دين إلى دين الحق وهو عبادة الله تعالى مسلماً أي: منقاداً إليه مستسلماً له.

﴿ وَمَا أَنَا مِن المشركين ﴾ ولما أنكر على أبيه عبادة الأصنام وضلله وقومه، ثم استدل على ضلالهم بقضايا العقول إذ لا يذعنون للدليل السمعي لتوقفه في الثبوت على مقدمات كثيرة وأبدى تلك القضايا منوطة بالحس الصادق تبرأ من عبادتهم وأكد ذلك بإن ثم أخبر أنه وجه عبادته لمبدع العالم التي هذه النيرات المستدل بها بعضه، ثم نفى عن نفسه أن يكون من المشركين مبالغة في التبرؤ منهم.

وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان المحاجة مفاعلة من اثنين مختلفين في حكمين يدلي كل منهما بحجته على صحة دعواه، والمعنى وحاجه قومه في توحيد الله ونفي الشركاء عنه منكرين لذلك ومحاجة مثل هؤلاء إنما هي بالتمسك باقتفاء آبائهم تقليداً وبالتخويف من ما يعبدونه من الأصنام كقول: قوم هود ﴿إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء ﴾ [هود: ٤٥] فأجابهم بأن الله قد هداه بالبرهان القاطع على توحيده ورفض ما سواه وأنه لا يخاف من آلهتهم، وقرأ نافع وابن عامر بخلاف عن هشام ﴿أتحاجوني ﴾ بتخفيف النون وأصله بنونين الأولى علامة الرفع والثانية نون الوقاية والخلاف في المحذوف منهما مذكور في علم النحو، وقد لحن بعض النحويين من قرأ بالتخفيف وأخطأ في ذلك، وقال مكي: الحذف بعيد في العربية قبيح مكروه وإنما يجوز في الشعر للوزن والقرآن لا يحتمل ذلك فيه إذ لا ضرورة تدعو إليه وقول مكي ليس بالمرتضى، وقيل: التخفيف لغة لغطفان، وقرأ باقي السبعة بتشديد النون أصله أتحاجونني فأدغم هروباً من استثقال المثلين متحركين فخفف بالإدغام ولم يقرأ هناك بالفك وإن كان هو الأصل ويجوز في الكلام، و ﴿في الله متعلق بأتحاجوني لا بقوله وحاجه قومه والمسألة من باب ويجوز في الكلام، و ﴿في الله متعلق بأتحاجوني لا بقوله وحاجه قومه والمسألة من باب الإعمال الثاني فلو كان متعلق بألول لأضمر في الثاني ونظيره ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ﴾ [الساء: ١٧٦] والجملة من قوله ﴿وقد هدان عالية أنكر عليهم أن تقع منهم محاجة له في الكلالة ﴾ [الساء: ١٧٦] والجملة من قوله ﴿وقد هدان عالية أنكر عليهم أن تقع منهم محاجة له وقد حصلت من الله له الهداية لتوحيده فمحاجتهم لا تجدي لأنها داحضة.

﴿ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا ﴾ حكي أن الكفار قالوا لإبراهيم عليه السلام: أما خفت أن تصيبك آلهتنا ببرص أو داء لإذايتك لها وتنقيصك، فقال لهم: لست أخاف الذي تشركون به لأنه لا قدرة له ولا غنى عنده و ﴿ما ﴾ بمعنى الذي والضمير في به عائد عليه ، أي: الذي تشركون به الله تعالى، ويجوز أن يعود على الله ، أي الذي تشركونه بالله في الربوبية و ﴿إلا أن يشاء ربي ﴾ قال ابن عطية: استثناء ليس من الأول ولما كانت قوة الكلام أنه لا يخاف ضراً استثنى مشيئة ربه تعالى في أن يريد بضر، انتهى (۱). فيكون استثناء منقطعاً وبه قال الحوفي، فيصير المعنى لكن مشيئة الله إياي بضر أخاف، وقال الزمخشري: إلا أن يشاء ربي: إلا وقت مشيئة ربي شيئاً يخاف، فحذف الوقت، يعني: لا أخاف معبوداتكم في وقت قط لأنها لا تقدر على منفعة ولا على مضرة، إلا أن يشاء ربي أن يصيبني بمخوف من جهتها، إن أصبت ذنباً أستوجب به إنزال المكروه مثل أن يرجمني بكوكب أو بشقة من الشمس والقمر، أو يجعلها قادرة على مضرتي، انتهى. فيكون استثناء متصلاً من عموم الأزمان الذي تضمنه النفي، وجوز أبو البقاء أن يكون متصلاً ومنقطعاً إلا أنه جعله متصلاً مستثنى من الأحوال، وقدره إلا في حال مشيئة ربي، أي: لا أخافها في كل حال إلا في هذه الحال، وانتصب شيئاً على المصدر، أي: مشيئة أو على المفعول به.

<sup>(1) &</sup>quot;المحرر الوجيز" (٢/ ٣١٥).

﴿ وسع ربي كل شيء علماً ﴾ ذكر عقيب الاستثناء سعة علم الله في تعلقه بجميع الكوائن فقد لا يستبعد أن يتعلق علمه بإنزال المخوف بي إما من جهتها إن كان استثناء متصلاً أو مطلقاً إن كان منقطعاً ، وانتصب علماً على التمييز المحول من الفاعل ، أصله وسع علم ربي كل شيء .

﴿أَفَلَا تَتَذَكُرُونَ﴾ تنبيه لهم على غفلتهم حيث عبدوا ما لا يضر ولا ينفع، وأشركوا بالله وعلى ما حاجهم به من إظهار الدلائل التي أقامها على عدم صلاحية هذه الأصنام للربوبية. وقال الزمخشري: ﴿أَفَلَا تَتَذَكُرُونَ﴾ فتميزوا بين الصحيح والفاسد، والقادر والعاجز(١)، وقيل: أفلا تتغطون بما أقول لكم، وقال أبو عبد الله الرازي: ﴿أَفَلَا تَتَذَكُرُونَ﴾ أن نفي الشركاء والأضداد والأنداد عن الله لا يوجب حلول العذاب ونزول العقاب.

وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً استفهام معناه التعجب والإنكار كأنه تعجب من فساد عقولهم حيث خوفوه خشباً وحجارة لا تضر ولا تنفع، وهم لا يخافون عقبى شركهم بالله وهو الذي بيده النفع والضر والأمر كله ولا تخافون معطوف على وأخاف فهو داخل في التعجب والإنكار. واختلف متعلق الخوف، فبالنسبة إلى إبراهيم علق الخوف بالأصنام وبالنسبة إليهم علقه بإشراكهم بالله تعالى تركأ للمقابلة، ولئلا يكون الله عديل أصنامهم لو كان التركيب ولا تخافون الله تعالى وأتى بلفظ (ما) الموضوعة لما لا يعقل لأن الأصنام لا تعقل إذ هي حجارة وخشب وكواكب، والسلطان الحجة والإشراك لا يصح أن يكون عليه حجة وكأنه لما أقام الدليل العقلي على بطلان الشركاء وربوبيتهم، نفى أيضاً أن يكون على ذلك دليل سمعي فالمعنى أن ذلك ممتنع عقلاً وسمعاً فوجب اطراحه، وقرىء سلطاناً بضم اللام والخلاف هل ذلك لغة فيثبت به بناء فعلان بضم الفاء والعين أو هو اتباع فلا يثبت به.

﴿ فَأَي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ﴾ لما خوفوه في مكان الأمن ولم يخافوا في مكان الخوف أبرز الاستفهام في صورة الاحتمال وإن كان قد علم قطعاً أنه هو الآمن لاهم كما قال الشاعر:

فلئن لقيتك خاليين لتعلمن أيي وأيك فارس الأحزاب(٢)

أي: أينا، ومعلوم عنده أنه هو فارس الأحزاب لا المخاطب وأضاف أيا إلى الفريقين، ويعني فريق المشركين وفريق الموحدين وعدل عن أينا أحق بالأمن أنا أم أنتم احترازاً من تجريد نفسه فيكون ذلك تزكية لها، وجواب الشرط محذوف، أي: إن كنتم من ذوي العلم والاستبصار فأخبروني أي هذين الفريقين أحق بالأمن؟.

﴿الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون﴾ الظاهر أنه من كلام

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ٤١).

<sup>(</sup>٢) لم أهتد لقائله.

إبراهيم لما استفهمهم استفهام عالم بمن هو الآمن وأبرزه في صورة السائل الذي لا يعلم استأنف الجواب عن السؤال، وصرح بذلك المحتمل فقال: الفريق الذي هو أحق بالأمن هم الذين آمنوا. وقيل: هو من كلام قوم إبراهيم أجابوا بما هو حجة عليهم. وقيل: هو من كلام الله أمر إبراهيم أن يقوله لقومه أو قاله على جهة فصل القضاء بين خلقه وبين من حاجه قومه.

واللبس: الخلط، والذين آمنوا: إبراهيم وأصحابه وليست في هذه الأمة قاله علي، وعنه إبراهيم خاصة أو من هاجر إلى المدينة، قاله عكرمة، أو عامة قاله بعضهم وهو الظاهر، والظلم هنا الشرك قاله ابن مسعود وأبيّ، وعن جماعة من الصحابة أنه لما نزلت أشفق الصحابة وقالوا: [القمان: ١٣](١)» ولما قرأها عمر عظمت عليه فسأل أبياً فقال: إنه الشرك يا أمير المؤمنين فسري عنه وجرى لزيد بن صوحان مع سلمان نحو مما جرى لعمر مع أبيّ، وقرأ مجاهد: ﴿ولم يلبسوا إيمانهم بشرك﴾ ولعل ذلك تفسير معنى إذ هي قراءة تخالف السواد، وقال الزمخشري: أي: لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم. وأبي تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس، انتهي (٢٠). وهذه دفينة اعتزال أي: إن الفاسق، ليس له الأمن إذا مات مصراً على الكبيرة، وقوله: وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس هذا رد على من فسر الظلم بالكفر، والشرك وهم الجمهور وقد فسره الرسول ﷺ بالشرك فوجب قبوله ولعل الزمخشري لم يصح له ذلك عن الرسول، وإنما جعله يأباه لفظ اللبس لأن اللبس هو الخلط فيمكن أن يكون الشخص في وقت واحد مؤمناً عاصياً معصية تفسقه، ولا يمكن أن يكون مؤمناً مشركاً في وقت واحد **﴿ولم يلبسوا﴾** يحتمل أن يكون معطوفاً على الصلة ويحتمل أن يكون حالاً دخلت واو الحال على الجملة المنفية بلم كقوله تعالى: ﴿أَنَّى يكون لى غلام ولم يمسسني بشر الريم: ٢٠] وما ذهب إليه ابن عصفور من أن وقوع الجملة المنفية بلم قليل جداً وابن خروف من وجوب الواو فيها وإن كان فيها ضمير يعود على ذي الحال خطأ بل ذلك قليل وبغير الواو كثير على ذلك لسان العرب، وكلام الله، وقرأ عكرمة: ﴿ولم يلبسوا﴾ بضم الياء ويجوز في ﴿الذين﴾ أن يكون خبر مبتدأ محذوف وأن يكون خبره المبتدأ والخبر الذي هو ﴿أُولئكُ لَهُمُ الْأُمْنِ﴾ وأبعد من جعل لهم الأمن خبر الذين وجعل أولئك فاصلة . وهو النحاس والحوفي.

﴿وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ﴾ الإشارة بتلك إلى ما وقع به الاحتجاج من قوله ﴿فلما جن عليه الليل ﴾ إلى قوله ﴿وهم مهتدون ﴾ وهذا الظاهر، وأضافها إليه تعالى على سبيل التشريف وكان المضاف إليه بنون العظمة لإيتاء المتكلم و﴿آتيناها ﴾ أي: أحضرناها بباله وخلقناها في نفسه إذ هي من الحجج العقلية، أو ﴿آتيناها ﴾ بوحى منا ولقناه إياها وإن أعربت

<sup>(</sup>۱) صحيح أخرجه البخاري (۳۲)، ومسلم (۱۲٤)، والترمذي (۳۰۲۷)، من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ٤١).

وتلك مبتدأ وحجتنا بدلاً ﴿وآتيناها﴾ خبراً لتلك لم يجز أن يتعلق على قومه بحجتنا وكذا إن أعربت وتلك حجتنا مبتدأ وخبر، وآتيناها حال العامل فيها اسم الإشارة لأن الحجة ليست مصدراً وإنما هو الكلام المؤلف للاستدلال على الشيء ولو جعلناه مصدراً مجازاً لم يجز ذلك أيضاً لأنه لا يفصل بالخبر ولا بمثل هذه الحال بين المصدر ومظلوبه، وأجاز الحوفي أن يكون ﴿آتيناها﴾ في موضع النعت لحجتنا والنية فيها الانفصال، والتقدير: وتلك حجة لنا آتيناها، انتهى. وهذا بعيد جداً. وقال الحوفي: وها مفعول أول وإبراهيم مفعول ثان، وهذا قد قدمنا أنه مأهب السهيلي، وأما مذهب الجمهور فالهاء مفعول ثان وإبراهيم مفعول أول، وقال الحوفي وابن عطية ﴿على قومه﴾ متعلق ﴿بآتيناها﴾. قال ابن عطية أظهرناها لإبراهيم على قومه، وقال أبو البقاء: بمحذوف تقديره حجة على قومه ودليلاً، وقال الزمخشري: ﴿آتيناها إبراهيم﴾ أرشدناه إليها ووفقناه (۱) لها وهذا تفسير معنى، ويجوز أن يكون في موضع الحال وحذف مضاف، أي: ﴿آتيناها إبراهيم﴾ مستعلية على حجج قومه قاهرة لها.

﴿ نرفع درجات من نشاء ﴾ أي: مراتب ومنزلة من نشاء وأصل الدرجات في المكان ورفعها بالمعرفة، أو بالرسالة، أو بحسن الخلق، أو بخلوص العمل في الآخرة، أو بالنبوة والحكمة في الدنيا، أو بالثواب والجنة في الآخرة، أو بالحجة والبيان، أقوال أقر بها الأخير لسياق الآية ونوّن درجات الكوفيون وأضافها الباقون ونصبوا المنون على الظرف أو على أنه مفعول ثان، ويحتاج هذا القول إلى تضمين نرفع معنى ما يعدّي إلى اثنين، أي: نعطي من نشاء درجات.

﴿إِن ربك حكيم عليم﴾ أي ﴿حكيم﴾ في تدبير عباده ﴿عليم﴾ بأفعالهم أو حكيم في تقسيم عباده إلى عابد صنم وعابد الله ﴿عليم﴾ بما يصدر بينهم من الاحتجاج، ويحتمل أن يكون الخطاب في ﴿إِن ربك﴾ للرسول ويحتمل أن يكون المراد به إبراهيم فيكون من باب الالتفات والخروج من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب على سبيل التشريف بالخطاب.

﴿ووهبنا له إسحاق ويعقوب﴾ ﴿إسحاق﴾ ابنه لصلبه من سارة و ﴿يعقوب﴾ ابن إسحاق كما قال تعالى: ﴿فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب﴾ [هود: ٧١]، وعدد تعالى نعمه على إبراهيم فذكر إيتاءه الحجة على قومه، وأشار إلى رفع درجاته وذكر ما منّ به عليه من هبته له هذا النبي الذي تفرعت منه أنبياء بني إسرائيل، ومن أعظم المنن أن يكون من نسل الرجل الأنبياء والرسل ولم يذكر إسماعيل مع إسحاق. قيل: لأن المقصود بالذكر هنا أنبياء بني إسرائيل وهم بأسرهم أولاد إسحاق ويعقوب، ولم يخرج من صلب إسماعيل نبي إلا محمد على ولم يذكره في هذا المقام لأنه أمره عليه السلام أن يحتج على العرب في نفي الشرك بالله بأن جدهم إبراهيم لما كان موحداً لله متبرئاً من الشرك رزقه الله أولاً ملوكاً وأنبياء، والجملة من قوله: ﴿ووهبنا﴾ معطوفة على قوله: ﴿ووهبنا﴾ عطف معطوفة على قوله: ﴿ووهبنا﴾ عطف

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ٤١).

على ﴿آتيناها﴾، انتهى. ولا يصح هذا لأن ﴿آتيناها﴾ لها موضع من الإعراب إما خبر، وإما حال، ولا يصح في ﴿ووهبنا﴾ شيء منهما.

﴿كُلَّا هَدِينًا﴾ أي كل واحد من إسحاق ويعقوب هدينًا .

﴿ونوحاً هدينا من قبل﴾ لما ذكر شرف أبناء إبراهيم ذكر شرف آبائه فذكر نوحاً الذي هو آدم الثاني وقال: ﴿من قبل﴾ تنبيهاً على قدمه، وفي ذكره لطيفة وهي أن نوحاً عليه السلام عبدت الأصنام في زمانه، وقومه أول قوم عبدوا الأصنام ووحد هو الله تعالى ودعا إلى عبادته ورفض تلك الأصنام وحكى الله عنه مناجاته لربه في قومه حيث قالوا: ﴿لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً﴾ [نرح: ٢٣] وكان إبراهيم عبدت الأصنام في زمانه ووحد هو الله تعالى ودعا إلى رفضها فذكر الله تعالى نوحاً وأنه هداه كما هدى إبراهيم.

ومن ذريته داود وسليمان عيل: ومن ذرية نوح عاد الضمير عليه لأنه أقرب مذكور ولأن في جملتهم لوطاً وهو ابن أخي إبراهيم فهو من ذرية نوح لا من ذرية إبراهيم، وقيل: ومن ذرية إبراهيم عاد الضمير عليه لأنه المقصود بالذكر، قال ابن عباس: هؤلاء الأنبياء كلهم مضافون إلى ذرية إبراهيم وإن كان فيهم من لا يلحقه بولادة من قبل أم ولا أب، لأن لوطاً ابن أخي إبراهيم والعرب تجعل العم أباً. وقال أبو سليمان الدمشقي: ووهبنا له لوطاً في المعاضدة والنصرة، انتهى. قالوا: والمعنى وهدينا أو ووهبنا همن ذريته داود وسليمان وقرنهما لأنهما أب وابن ولأنهما ملكان نبيان وقدم داود لتقدمه في الزمان ولكونه صاحب كتاب ولكونه أصلاً لسليمان وهو فرعه.

﴿ وأيوب ويوسف ﴾ قرنهما لاشتراكهما في الامتحان، أيوب بالبلاء في جسده ونبذ قومه له، ويوسف بالبلاء بالسجن ولغربته عن أهله، وفي مآلهما بالسلامة والعافية، وقدم أيوب لأنه أعظم في الامتحان.

﴿وموسى وهارون﴾ قرنهما لاشتراكهما في الأخوة وقدّم موسى لأنه كليم الله.

﴿ وكذلك نجزي المحسنين ﴾ أي: مثل ذلك الجزاء من إيتاء الحجة وهبة الأولاد الخيرين نجزي من كان محسناً في عبادتنا مراقباً في أعماله لنا.

﴿وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس﴾ قرن بينهم لاشتراكهم في الزهد الشديد والإعراض عن الدنيا وبدأ بزكريا ويحيى لسبقهما عيسى في الزمان وقدّم زكريا لأنه والد يحيى فهو أصل، ويحيى فرع، وقرن عيسى وإلياس لاشتراكهما في كونهما لم يموتا بعد، وقدّم عيسى لأنه صاحب كتاب ودائرة متسعة، وتقدّم ذكر أنساب هؤلاء الأنبياء إلا إلياس، وهو إلياس بن بشير بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران، وروي عن ابن مسعود أن إدريس هو إلياس ود ذلك بأن إدريس هو جد نوح عليهما السلام تظافرت بذلك الروايات، وقيل: إلياس هو الخضر وتقدّم خلاف القرّاء في زكريا مداً وقصراً، وقرأ ابن عباس باختلاف عنه والحسن وقتادة بتسهيل همزة

إلياس (١) وفي ذكر عيسى هنا دليل على أن ابن البنت داخل في الذرية وبهذه الآية استدل على دخوله في الوقف على الذرية، وسواء كان الضمير في ﴿ومن ذريته ﴾ عائداً على نوح أو على إبراهيم فنقول: الحسن والحسين ابنا فاطمة رضي الله عنهم هما من ذرية رسول الله على الآية استدل أبو جعفر الباقر ويحيى بن يعمر على ذلك، وكان الحجاج بن يوسف طلب منهما الدليل على ذلك إذ كان هو ينكر ذلك فسكت في قصتين جرتا لهما معه.

﴿ كل من الصالحين ﴾ لا يختص كل بهؤلاء الأربعة، بل يعم جميع من سبق ذكره من الأربعة عشر نبياً.

(وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً) المشهور أن إسماعيل هو ابن إبراهيم من هاجر وهو أكبر ولده، وقيل: هو نبي من بني إسرائيل كان زمان طالوت وهو المعني بقوله إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله. واليسع: قال زيد بن أسلم: هو يوشع بن نون، وقال غيره: هو اليسع بن أخطوب بن العجوز، وقرأ الجمهور: واليسع كأن أل أدخلت على مضارع وسع، وقرأ الأخوان: والليسع على وزن فيعل نحو الضيغم (٢) واختلف فيه أهو عربي أم عجمي، فأما على قراءة الجمهور وقول من قال: إنه عربي فقال: هو مضارع سمي به ولا ضمير فيه فأعرب ثم نكر وعرف بأل، وقيل: سمي بالفعل كيزيد ثم أدخلت فيه أل زائدة شذوذاً كاليزيد في قوله:

رأيت الوليد بن اليزيد مباركاً<sup>(۳)</sup>

ولزمت كما لزمت في الآن، ومن قال: إنه أعجمي فقال: زيدت فيه أل ولزمت شذوذاً، وممن نص على زيادة أل في اليسع أبو عليّ الفارسي، وأما على قراءة الأخوين فزعم أبو عليّ أن أل فيه كهي في الحرث والعباس، لأنهما من أبنية الصفات لكن دخول أل فيه شذوذ عن ما عليه الأسماء الأعجمية إذ لم يجىء فيها شيء على هذا الوزن كما لم يجىء فيها شيء فيه أل للتعريف، وقال أبو عبد الله بن مالك الجياني، ما قارنت أل نقله كالمسمى بالنضر أو بالنعمان أو ارتجاله كاليسع والسموأل، فإن الأغلب ثبوت أل فيه وقد يجوز أن يحذف فعلى هذا لا تكون أل فيه لازمة واتضح من قوله إن اليسع ليس منقولاً من فعل كما قال بعضهم، وتقدّم أنه يقال:

<sup>(</sup>۱) انظر «القرطبي» (۷/ ۳۲).

٢) قال القرطبي (٧/ ٣٢): قال مكيّ: من قرأ بلامين فأصل الاسم ليسع، ثم دخلت الألف واللام للتعريف. ولو كان أصله «يسع» فأدخلته الألف واللام؛ إذ لا يدخلان على «يزيد ويشكر» اسمين لرجلين، لأنهما معرفتان علمان. فأما «ليسع» نكرة فتدخله الألف واللام للتعريف، والقراءة بلام واحدة أحبّ إليّ؛ لأن أكثر القرّاء عله.

<sup>(</sup>٣) صدر بيت لابن مياده الطرماح بن أبرد من [الطويل]، وعجزه:

<sup>«</sup>شديداً بأعباء الخلافة كأهله»

انظر «الطبري» (٥/ ٢٥٨)، و«المحرر الوجيز» (٢/ ٣١٧)، و«القرطبي» (٧/ ٣٣) وفيه «اليزيد بن الوليد» وقوله «رأيت» وردت عندهم بلفظ «وجدنا».

يونس بضم النون وفتحها وكسرها وكذلك يوسف، وبفتح النون وسين يوسف قرأ الحسن، وطلحة، ويحيى، والأعمش، وعيسى بن عمر، في جميع القرآن وإنما جمع هؤلاء الأربعة لأنهم لم يبق لهم من الخلق أتباع ولا أشياع، فهذه مراتب ست: مرتبة الملك والقدرة ذكر فيها داود وسليمان، ومرتبة البلاء الشديد، ذكر فيها أيوب، ومرتبة الجمع بين البلاء والوصول إلى الملك ذكر فيها يوسف، ومرتبة قوة البراهين والمعجزات والقتال والصولة ذكر فيها موسى وهارون، ومرتبة الزهد الشديد والانقطاع عن الناس للعبادة ذكر فيها زكريا ويحيى وعيسى وإلياس، ومرتبة عدم الاتباع ذكر فيها إسماعيل واليسع ويونس ولوطاً، وهذه الأسماء أعجمية لا تجر بالكسرة ولا تنون، إلا اليسع فإنه يجر بها ولا ينون، وإلا لوطاً فإنه مصروف لخفة بنائه بسكون وسطه، وكونه مذكراً وإن كان فيه ما في إخوته من مانع الصرف وهو العلمية والعجمة الشخصية وقد تحاشى المسلمون هذا الاسم الشريف، فقل من تسمى به منهم كأبي مخنف لوط بن يحيى، ولوط النبي هو لوط بن هارون بن آزر، وهو تارخ، وتقدّم رفع نسبه.

﴿ وكلاً فضلنا على العالمين ﴾ فيه دلالة على أن الأنبياء أفضل من الأولياء خلافاً لبعض من ينتمي إلى الصوف في زعمهم أن الولي أفضل من النبي، كمحمد بن العربي الحاتمي صاحب كتاب «الفتوح المكية» و «عنقاء مغرب» وغيرهما من كتب الضلال، وفيه دلالة على أن الأنبياء أفضل من الملائكة لعموم العالمين وهم الموجودون سوى الله تعالى فيندرج في العموم الملائكة. قال ابن عطية: معناه عالمي زمانهم (۱).

﴿ ومن آبائهم وذرّياتهم وإخوانهم المجرور في موضع نصب. فقال الزمخشري: عطفاً على ﴿ كلا ﴾ بمعنى وفضلنا بعض آبائهم (٢) ، وقال ابن عطية: وهدينا ﴿ من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ﴾ جماعات فمن للتبعيض والمراد من آمن نبياً كان أو غير نبي ويدخل عيسى في ضمير قوله: ﴿ ومن آبائهم ﴾ ولهذا قال محمد بن كعب: الخال والخالة انتهى (٣) ، ﴿ ومن آبائهم ﴾ كآدم وإدريس ونوح وهود وصالح ﴿ وذرياتهم ﴾ كذرية نوح عليه السلام المؤمنين ﴿ وإخوانهم ﴾ كإخوة يوسف ذكر الأصول والفروع والحواشي.

﴿واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم﴾ الظاهر عطف ﴿واجتبيناهم﴾ على ﴿فضلنا﴾ أي: اصطفيناهم وكرر الهداية على سبيل التوضيح للهداية السابقة، وأنها هداية إلى طريق الحق المستقيم القويم الذي لا عوج فيه وهو توحيد الله تعالى وتنزيهه عن الشرك.

﴿ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ﴾ أي: ذلك الهدى إلى الطريق المستقيم هو

 <sup>(</sup>١) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣١٧).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣١٨).

هدى الله. وقال ابن عطية: ذلك إشارة إلى النعمة في قوله ﴿واجتبيناهم﴾، انتهى(١). وفي الآية دليل على أن الهدى بمشيئة الله تعالى.

﴿ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ﴾ أي: ﴿ ولو أشركوا ﴾ مع فضلهم وتقدّمهم وما رفع لهم من الدرجات لكانوا كغيرهم في حبوط أعمالهم كما قال تعالى: ﴿ لئن أشركت ليحبطن عملك ﴾ [الزمر: ٦٥] وفي قوله: ﴿ ولو أشركوا ﴾ دلالة على أن الهدى السابق هو التوحيد ونفي الشرك.

﴿أُولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة ﴾ لما ذكر أنه تعالى فضلهم واجتباهم وهداهم ذكر ما فضلوا به، والكتاب: جنس للكتب الإلهية كصحف إبراهيم والتوراة والزبور والإنجيل، والحكم: الحكمة أو الحكم بين الخصوم أو ما شرعوه أو فهم الكتاب أو الفقه في دين الله أقوال. وقال أبو عبد الله الرازي: ﴿آتيناهم الكتاب هي رتبة العلم يحكمون بها على بواطن الناس وأرواحهم و﴿الحكم مرتبة نفوذ الحكم بحسب الظاهر و﴿النبوة ﴾ المرتبة الثالثة وهي التي يتفرع على حصولها حصول المرتبتين، فالحكام على الخلق ثلاث طوائف. انتهى ملخصاً.

﴿ فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين الظاهر أن الضمير في ﴿ بها ﴾ عائد إلى النبوة لأنها أقرب مذكور، وقال الزمخشري: ﴿ بها ﴾ بالكتاب والحكم والنبوة فجعل الضمير عائداً على الثلاثة وهو أيضاً له ظهور، والإشارة بهؤلاء إلى كفار قريش وكل كافر في ذلك العصر، قاله ابن عباس وقتادة والسدّي وغيرهم، وقال الزمخشري: ﴿ هؤلاء ﴾ يعني: أهل مكة، انتهى (٢) ، وقاله السدّي، وقال الحسن: أمّة الرسول ومعنى ﴿ وكلنا ﴾ أرصدنا للإيمان بها والتوكيل هنا استعارة للتوفيق للإيمان بها والقيام بحقوقها كما يوكل الرجل بالشيء ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه، والقوم الموكلون بها هنا هم الملائكة، قاله أبو رجاء، أو مؤمنوا أهل المدينة، قاله ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي، وقال الزمخشري: ﴿ قوماً ﴾ هم الأنبياء المذكورون ومن تابعهم بدليل قوله ﴿ أولئك الذين هدى الله ﴾ انتهى (٣). وهو قول الحسن وقتادة أيضاً قالا: المراد بالقوم من تقدّم ذكره من الأنبياء والمؤمنين، وقيل: الأنبياء الثمانية عشر المتقدم ذكرهم، واختاره الزجاج وابن جرير لقوله بعد ﴿ أولئك الذين هدى الله . وقيل: المماجرون والأنصار، وقيل: كل من آمن بالرسول، وقال مجاهد: هم الفرس والآية وإن كان قد فسر بها مخصوصون فمعناها عام في الكفرة والمؤمنين إلى يوم القيامة.

﴿ أُولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ﴾ الإشارة بأولئك إلى المشار إليهم بأولئك الأولى وهم الأنبياء السابق ذكرهم وأمره تعالى أن يقتدي بهداهم، والهداية السابقة هي توحيد الله تعالى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

وتقديسه عن الشريك، فالمعنى: فبطريقتهم في الإيمان بالله تعالى وتوحيده وأصول الدين دون الشرائع، فإنها مختلفة فلا يمكن أن يؤمر بالاقتداء بالمختلفة وهي هدى ما لم تنسخ فإذا نسخت لم تبق هدى بخلاف أصول الدين فإنها كلها هدى أبداً. وقال تعالى: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً﴾ [المائدة: ٤٨].

وقال ابن عطية: ويحتمل أن تكون الإشارة بأولئك إلى ﴿قُوماً﴾ وذلك يترتب على بعض التأويلات في المراد بالقوم على بعضها، انتهى (١). ويعني أنه إذا فسر القوم بالأنبياء المذكورين أو بالملائكة فيمكن أن تكون الإشارة إلى قوم وإن فسروا بغير ذلك فلا يصح، وقيل: الاقتداء في الصبر كما صبر من قبله، وقيل: يحمل على كل هداهم إلا ما خصه الدليل، وقيل: في الأخلاق الحميدة من الصبر على الأذى والعفو، وقال: في «ريّ الظمآن»: أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية بمكارم الأخلاق فأمر بتوبة آدم، وشكر نوح، ووفاء إبراهيم، وصدق وعد إسماعيل، وحلم إسحاق، وحسن ظنّ يعقوب، واحتمال يوسف، وصبر أيوب، وإنابة داود، وتواضع صليمان، وإخلاص موسى، وعبادة زكريا، وعصمة يحيى، وزهد عيسى، وهذه المكارم التي في جميع الأنبياء اجتمعت في الرسول على وعليهم أجمعين ولذلك وصفه تعالى بقوله: ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ [القلم: ٥].

وقال الزمخشري: ﴿فبهداهم اقتده﴾ فاختص هداهم بالاقتداء ولا يقتدى إلا بهم، وهذا بمعنى تقديم المفعول (٢) وهذا على طريقته في أن تقديم المفعول يوجب الاختصاص وقد رددنا عليه ذلك في الكلام على ﴿إياك نعبد﴾ [الفاتحة: ٥]. وقرأ الحرميان، وأهل حرميهما، وأبو عمرو: اقتده بالهاء ساكنة، وصلاً ووقفاً، وهي هاء السكت أجروها وصلاً مجراها وقفاً، وقرأ الأخوان بحذفها وصلاً وإثباتها وقفاً وهذا هو القياس، وقرأ هشام اقتده باختلاس الكسرة في الهاء وصلاً وسكونها وقفاً، وقرأ ابن ذكوان بكسرها ووصلها بياء وصلاً وسكونها وقفاً ويؤول على أنها ضمير المصدر لا هاء السكت، وتغليط ابن مجاهد قراءة الكسر غلط منه وتأويلها على أنها هاء السكت ضعيف (٣).

﴿قُلُ لا أَسْأَلُكُم عَلَيْهُ أَجِراً إِنْ هُو إِلا ذَكْرَى للعالمين﴾ أي: على الدعاء إلى القرآن وهو الهدى والصراط المستقيم. أجراً: أي أجرة أتكثر بها وأخص بها إن القرآن إلا ذكرى موعظة لجميع العالمين.

﴿ وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ﴾ نزلت في اليهود قاله ابن عباس ومحمد بن كعب، أو في مالك بن الصيف اليهودي إذ قال له الرسول: «أنشدك بالله الذي

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ۳۱۸).

<sup>(</sup>٢) «الكشاف» (٢/٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر «المبسوط» (۱۹۸)، «البدور» (۱۰٤)، «الميسّر» (۱۳۸).

أنزل التوراة على موسى أتجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين ؟ قال: نعم. قال: «فأنت الحبر السمين » فغضب ثم قال: ما أنزل الله على بشر من شيء (١) قاله ابن عباس وابن جبير وعكرمة ، أو في فنحاص بن عازورا منهم ؛ قاله السدي ، أو في اليهود والنصارى ؛ قاله قتادة ، أو في مشركي العرب ؛ قاله مجاهد وغيره ، وبعضهم خصه عنه بمشركي قريش وهي رواية ابن أبي نجيع عنه ، وفي رواية ابن كثير عن مجاهد أن من أولها إلى ﴿من شيء ﴾ في مشركي قريش وقوله : من أنزل الكتاب في اليهود ، ولما ذكر تعالى عن إبراهيم دليل التوحيد وتسفيه رأي أهل الشرك وذكر تعالى ما من به على إبراهيم من جعل النبوة في بنيه وأن نوحاً عليه السلام جدّه الأعلى كأن الله تعالى قد هداه وكان مرسلاً إلى قومه وأمر تعالى الرسول بالاقتداء بهدي الأنبياء أخذ في تقرير النبرة والردّ على منكريّ الوحي فقال تعالى : ﴿وما قدروا الله حق قدره ﴾ وأصل القدر معرفة الكمية يقال : قدر الشيء إذا حزره وسبره وأراد أن يعلم مقداره يقدره بالضم قدراً وقدراً ، ومنه هو يقدر قدره ولا يقدر قدره إذا لم يعرفه بصفاته ، قال ابن عباس والحسن ، واختاره الفراء وثعلب والزجاج : معناه ما عظموا الله حق تعظيمه ، وقال أبو عبيدة والأخفش : ما عرفوه حق معرفته .

قال الماتريدي: ومن الذي يعظم الله حق عظمته أو يعرفه حق معرفته؟ قالت الملائكة: ما عبدناك حق عبادتك والرسول على يقول: «لا أحصي ثناء عليك» وينفصل عن هذا أن يكون المعنى: ما عظموه العظمة التي في وسعهم وفي مقدورهم وما عرفوه كذلك، وقال أبو العالية: واختاره الخليل بن أحمد معناه: ما وصفوه حق صفته فيما وجب له واستحال عليه وجاز، وقال ابن عباس أيضاً: ما آمنوا بالله حق إيمانه وعلموا أن الله على كل شيء قدير، وقال أبو عبيدة أيضاً: ما عبدوه حق عبادته، وقيل: ما أجلُّوه حق إجلاله، حكاه ابن أبي الفضل في "ريّ الظمآن» وهو بمعنى التعظيم، وقال ابن عطية: من توفية القدر فهي عامّة يدخل تحتها من لم يعرف ومن لم يعظم وغير ذلك غير أن تعليله بقولهم: ﴿ما أنزل الله ﴾ يقضي بأنهم جهلوا ولم يعرفوا الله حق معرفته إذ أحالوا عليه بعثة الرسل والوحي إليهم، وذلك من أعظم رحمته وأجل نعمته ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ﴾ [الأبياء: ١٠٠] أو ما عرفوه حق معرفته في سخطه على الكافرين وشدة بطشه بهم ولم يخافوه حين جسروا على تلك المقالة العظيمة من سخطه على الكافرين وشدة بطشه بهم ولم يخافوه حين جسروا على تلك المقالة العظيمة من إنكار النبوة، والقائلون هم اليهود بدليل قراءة من قرأ ﴿تجعلونه ﴾ بالتاء وكذلك ﴿تبدونها ﴾

<sup>(</sup>۱) ضعيف. أخرجه الطبري (۱۳۵۳۹) عن سعيد بن جبير مرسلاً. وذكره الواحدي (٤٤٠) بدون إسناد.

وانظر «فتح القدير» للشوكاني (٩٦٤) بتخريجي.

<sup>(</sup>Y) «المحرر الوجيز» (۲/ ٣٢٠).

و ﴿تخفون﴾ وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار إنزال القرآن على رسول الله ﷺ فألزموا ما لا بد لهم من الإقرار به من إنزال التوراة على موسى، انتهى (١١).

والضمير في ﴿وما قدروا﴾ عائد على من أنزلت الآية بسببه على الخلاف السابق ويلزم من قال: إنها في بني إسرائيل أن تكون مدنية ولذا حكى النقاش أنها مدنية، وقرأ الحسن وعيسى الثقفي ﴿وما قدروا﴾ بالتشديد ﴿حق قدره﴾ بفتح الدال وانتصب ﴿حق قدره﴾ على المصدر وهو في الأصل وصف، أي: قدره الحق ووصف المصدر إذا أضيف إليه انتصب نصب المصدر، والعامل في إذ: قدروا، وفي كلام ابن عطية ما يشعر أن إذ: تعليلاً.

وقل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس إن كان المنكرون بني إسرائيل فالاحتجاج عليهم واضح لأنهم ملتزمون نزول الكتاب على موسى، وإن كانوا العرب فوجه الاحتجاج عليهم أن إنزال الكتاب على موسى أمر مشهور منقول، نقل قوم لم تكن العرب مكذبة لهم وكانوا يقولون: ﴿لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم الإنمام: ١٥٥]. وقال أبو حامد الغزالي: هذه الآية مبنية على الشكل الثاني من الأشكال المنطقية وذلك لأن حاصله يرجع إلى أن موسى عليه السلام أنزل عليه شيء واحد من البشر ما أنزل الله عليه شيئاً ينتج من الشكل الثاني أن موسى ما كان من البشر، وهذا خلف محال وليست هذه الاستحالة بحسب شكل القياس ولا بحسب صحة المقدمة، فلم يبق إلا أنه لزم من فرض صحة المقدمة وهي قولهم: أنزل الله على بشر من شيء فوجب القول بكونها كاذبة فتمت أن دلالة هذه الآية على المطلوب إنما تصح عند الاعتراف بصحة الشكل الثاني من الأشكال المنطقية وعند الاعتراف بصحة قياس الخلف، انتهى كلامه. وفي الآية دليل على أن النقض يقدح في صحة الكلام وذلك بصحة قياس الخلف، انتهى كلامه. وفي الآية دليل على أن النقض يقدح في صحة الكلام وذلك أنه نقض قولهم: ﴿ما أنزل الله بقوله: ﴿قل من أنزل الكتاب فلو لم يكن النقض دليلاً على فساد الكلام لما كانت حجة مفيدة لهذا المطلوب، والكتاب هنا التوراة وانتصب نوراً وهدى على الحال والعامل أنزل أو جاء.

«تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً» التاء قراءة الجمهور في الثلاثة، وظاهره أنه لبني إسرائيل والمعنى: تجعلونه ذا قراطيس، أي: أوراقاً وبطائق، وتخفون كثيراً كإخفائهم الآيات الدالة على بعثة الرسول وغير ذلك من الآيات التي أخفوها، وأدرج تعالى تحت الإلزام توبيخهم وإن نعى عليهم سوء حملهم لكتابهم وتحريفهم وإبداء بعض وإخفاء بعض، فقيل: جاء به موسى وهو نور وهدى للناس فغيرتموه وجعلتموه قراطيس وورقات لتستمكنوا مما رمتم من الإبداء والإخفاء، وتتناسق قراءة التاء مع قوله: ﴿علمتم﴾ ومن قال: إن المنكرين العرب أو كفار قريش لم يمكن جعل الخطاب لهم، بل يكون قد اعترض بني إسرائيل فقال خلال السؤال والجواب: تجعلونه أنتم يا بني إسرائيل قراطيس ومثل هذا يبعد وقوعه لأن فيه تفكيكاً لنظم الآية

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۲).

وتركيبها، حيث جعل الكلام أولاً خطاباً مع الكفار وآخراً خطاباً مع اليهود وقد أجيب بأن الجميع لما اشتركوا في إنكار نبوة الرسول، جاء بعض الكلام خطاباً للعرب وبعضه خطاباً لبني إسرائيل، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء على الغيبة في الثلاثة (١).

﴿وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم﴾ ظاهره أنه خطاب لبني إسرائيل مقصود به الامتنان عليهم وعلى آبائهم، بأن علموا من دين الله وهداياته ما لم يكونوا عالمين به لأن آباءهم كانوا علموا أيضاً وعلم بعضهم وليس كذلك آباء العرب، أو مقصود به ذمهم حيث لم ينتفعوا به لإعراضهم وضلالهم، وقيل: الخطاب للعرب، قاله مجاهد ذكر الله منته عليهم، أي: علمتم يا معشر العرب من الهدايات والتوحيد والإرشاد إلى الحق ما لم تكونوا عالمين ﴿ولا آباؤكم﴾ وقيل: الخطاب لمن آمن من اليهود، وقيل: لمن آمن من قريش وتفسير ﴿ما لم تعلموا﴾ يتخرج على حسب المخاطبين التوراة أو دين الإسلام وشرائعه أو هما أو القرآن، قال الزمخشري: الخطاب لليهود، أي: علمتم على لسان محمد على عما أوحي إليه ﴿ما لم تعلموا أنتم﴾ وأنتم حملة التوراة ولم يعلمه آباؤكم الأقدمون الذين كانوا أعلم منكم ﴿أن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون﴾ [انمل: ٢٦]، وقيل: الخطاب لمن آمن من قريش ﴿لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم﴾ [س: ٢] انتهى (٢٠).

﴿قُلَ اللهُ أُمرِه بالمبادرة إلى الجواب، أي: قل الله أنزله فإنهم لا يقدرون أن يناكروك، لأن الكتاب الموصوف بالنور والهدى الآتي به من أيد بالمعجزات بلغت دلالته من الوضوح إلى حيث يجب أن يعترف بأن منزله هو الله سواء أقر الخصم بها أم لم يقر، ونظيره: ﴿قُلُ أَي شيء أكبر شهادة قل الله ﴾ [الأنعام: ١٩]. قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون المعنى فإن جهلوا أو تحيروا أو سألوا ونحو هذا فقل الله، انتهى (٣). ولا يحتاج إلى هذا التقدير لأن الكلام مستغن عنه.

﴿ثم ذرهم في خوضهم يلعبون﴾ أي: في باطلهم الذي يخوضون فيه ويقال لمن كان في عمل لا يجدي عليه إنما أنت لاعب و ﴿يلعبون﴾ حال من مفعول ذرهم أو من ضمير ﴿خوضهم﴾ و ﴿فيلعبون﴾ أو حال من ﴿يلعبون﴾ وظاهر الأمر أنه موادعة فيكون منسوخاً بآيات القتال وإن جعل تهديداً ووعيداً خالياً من موادعة فلا نسخ.

﴿وهذا كتاب أنزلناه مبارك أي: وهذا القرآن لما ذكر وقرر أن إنكار من أنكر أن يكون الله أنزل على بشر شيئاً وحاجهم بما لا يقدرون على إنكاره أخبر أن هذا الكتاب الذي أنزل على الرسول مبارك كثير النفع والفائدة، ولما كان الإنكار إنما وقع على الإنزال فقالوا: ﴿ما أَنزل الله وقيل: ﴿قُل مِن أَنزُل الكتاب كان تقديم وصفه بالإنزال أأكد من وصفه بكونه مباركاً

<sup>(</sup>۱) انظر «المبسوط» (۱۹۸)، «البدور» (۱۰٤).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٢١).

ولأن ما أنزل الله تعالى فهو مبارك قطعاً فصارت الصفة بكونه مباركاً، كأنها صفة مؤكدة إذ تضمنها ما قبلها، فأما قوله: ﴿وهذا ذكر مبارك أنزلناه﴾ [الانبياء: ٥٠] فلم يرد في معرض إنكار أن ينزل الله شيئاً بل جاء عقب قوله تعالى: ﴿ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين﴾ [الانبياء: ٤٨] ذكر أن الذي آتاه الرسول هو ذكر مبارك ولما كان الإنزال يتجدد عبر بالوصف الذي هو فعل، ولما كان وصفه بالبركة وصفاً لا يفارق عبر بالاسم الدال على الثبوت.

﴿مصدق الذي بين يديه﴾ أي: من كتب الله المنزلة، وقيل: التوراة، وقيل: البعث، قال ابن عطية: وهذا غير صحيح لأن القرآن هو بين يدي القيامة (١٠).

﴿ولتنذر أم القرى ومن حولها ﴾ أم القرى: مكة، وسميت بذلك لأنها منشأ الدين ولدحو الأرض منها ولأنها وسط الأرض ولكونها قبلة وموضع الحج ومكان أول بيت وضع للناس، وقيل: والمعنى: ولتنذر أهل أم القرى ومن حولها وهم سائر أهل الأرض قاله ابن عباس، وقيل: العرب وقد استدل بقوله: ﴿أم القرى ومن حولها ﴾ طائفة من اليهود زعموا أنه رسول إلى العرب فقط، قالوا: ﴿ومن حولها ﴾ هي القرى المحيطة بها وهي جزيرة العرب، وأجيب بأن ﴿ومن حولها ﴾ عام في جميع الأرض، ولو فرضنا الخصوص لم يكن في ذكر جزيرة العرب دليل على انتفاء الحكم عن ما سواها إلا بالمفهوم وهو ضعيف، وحذف أهل لدلالة المعنى عليه لأن الأبنية لا تنذر كقوله: ﴿واسأل القرية ﴾ [يوسف: ٨٦] لأن القرية لا تسأل ولم تحذف من فيعطف حولها على أم القرى وإن كان من حيث المعنى كان يصح لأن حول ظرف لا يتصرف فلو عطف على أم القرى لزم أن يكون مفعولاً به لعطفه على المفعول به وذلك لا يجوز لأن في استعماله مفعولاً به خروجاً عن الظرفية وذلك لا يجوز فيه لأنه كما قلنا لم تستعمله العرب إلاّ لازم مفعولاً به خروجاً عن الظرفية وذلك لا يجوز فيه لأنه كما قلنا لم تستعمله العرب إلاّ لازم الظرفية غير متصرف فيه بغيرها، وقرأ أبو بكر: لينذر أي: القرآن بمواعظه وأوامره، وقرأ الجمهور ﴿ولتنذر ﴾ خطاباً للرسول والمعنى ﴿ولتنذر ﴾ به أنزلناه فاللام تتعلق بمتأخر محذوف دل الجمهور ﴿ولتنذر ﴾ خطاباً للرسول والمعنى ﴿ولتنذر ﴾ معطوف على ما دل عليه صفة الكتاب كأنه قيل: أزلناه للبركات وتصديق ما تقدمه من الكتب والإنذار (٢٠).

﴿ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ﴾ الظاهر أن الضمير في ﴿ به ﴾ عائد على الكتاب، أي: الذين يصدقون بأن لهم حشراً ونشراً وجزاء تؤمنون بهذا الكتاب لما انطوى عليه من ذكر الوعد والوعيد والتبشير والتهديد، إذ ليس فيه كتاب من الكتب الإلهية ولا في شريعة من الشرائع ما في هذا الكتاب ولا ما في هذه الشريعة من تقدير يوم القيامة والبعث، والمعنى: يؤمنون به الإيمان هذا الكتاب ولا ما في هذه الشريعة وإلا فأهل الكتاب يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بالقرآن واكتفى بذكر

 <sup>«</sup>المحرر الوجيز» (٢/ ٣٢٢).

 <sup>(</sup>۲) لم أره مرفوعاً وإنما ورد موقوفاً عن ابن عباس رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۹۳۹).
 وأخرجه المروزي (۹۳۹ و۹۳۷)، وابن أبي شيبة في «الإيمان» (٤٧) عن ابن مسعود موقوفاً.

﴿وهم على صلاتهم يحافظون﴾ خص الصلاة لأنها عماد الدين ومن حافظ عليها كان محافظاً على أخواتها ومعنى المحافظة المواظبة على أدائها في أوقاتها على أحسن ما توقع عليه والصلاة أشرف العبادات بعد الإيمان بالله، ولذلك لم يوقع اسم الإيمان على شيء من العبادات إلا عليها قال تعالى: ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾ [البقرة: ٤٣] أي: صلاتكم ولم يقع الكفر على شيء من المعاصي إلا على تركها. روي: «من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر» (١)، وقرأ الجمهور ﴿على صلاتهم﴾ بالتوحيد والمراد به الجنس وروى خلف عن يحيى عن أبي بكر صلواتهم بالجمع ذكر ذلك أبو علي، الحسن بن محمد بن إبراهيم البغدادي في كتاب «الروضة» من تأليفه وقال: تفرد بذلك عن جميع الناس.

﴿ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إليّ ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله الله ذكر الزهراوي والمهدوي أن الآية نزلت في النضر بن الحرث قيل: وفي المستهزئين معه لأنه عارض القرآن بقوله: والزارعات زرعاً والخابزات خبزاً والطابخ<del>ات طبخاً</del> والطاحنات طحناً واللاقمات لقماً إلى غير ذلك من السخافات، وقال قتادة وغيره: المراد بها مسيلمة الحنفي والأسود العنسي وذكروا رؤية الرسول ﷺ للسوارين، وقال الزمخشري: وهو مسيلمة الحنفي أو كذاب صنعاء الأسود العنسي(٢). وقال السدي: المراد بها عبد الله بن سعد ابن أبي سرح العامري أخو عثمان من الرضاعة كتب آية ﴿قد أَفلح﴾ [المؤمنون: ١] بين يدي الرسول على الله عليه وثم أنشأناه خلقاً آخر عجب من تفصيل خلق الإنسان فقال: ف (تبارك الله أحسن الخالقين ﴾ [المؤمنون: ١٤] فقال الرسول: «اكتبها فهكذا أنزلت» فتوهم عبد الله ولحق بمكة مرتداً وقال: أنا أنزل مثل ما أنزل الله، وقال عكرمة: أولها في مسيلمة وآخرها في ابن أبي سرح، وروى عنه أنه كان إذا أملى عليه ﴿سميعاً عليماً ﴾ كتب هو عليماً حكيماً وإذا قال: عليماً حكيماً كتب هو غفوراً رحيماً، وقال شرحبيل بن سعد: نزلت في ابن أبي سرح ومن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله ارتد ودخل الرسول ﷺ مكة عام الفتح فغيبه عثمان وكان أخاه من الرضاعة حتى اطمأن أهل مكة ثم أتى به الرسول فاستأمن له الرسول فأمنه. انتهى، وقد ولاه عثمان بن عفان في أيامه وفتحت على يديه الأمصار ففتح أفريقية سنة إحدى وثلاثين وغزا الأساود من أرض النوبة وهو الذي هادنهم الهدنة الباقية إلى اليوم وغزا الصواري من أرض

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۲۶).

<sup>(</sup>٢) «الكشاف» (٢/٤٤).

الروم وكان قد حسن إسلامه ولم يظهر عليه شيء ينكر عليه وهو أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريش وفارس بني عامر بن لؤي وأقام بعسقلان، قيل: أو الرملة فاراً من الفتنة حين قتل عثمان ومات بها سنة ست، قيل: أو سبع وثلاثين ودعا ربه فقال: اللهم اجعل خاتمة عملي صلاة الصبح، فقبض آخر الصبح وقد سلم عن يمينه وذهب يسلم عن يساره وذلك قبل أن يجتمع الناس على معاوية.

ولما ذكر القرآن وأنه كتاب منزل من عنده مبارك؛ أعقبه بوعيد من ادعى النبوة والرسالة على سبيل الافتراء، وتقدم الكلام على ﴿ومن أظلم﴾ وفسروه بأنه استفهام معناه النفي، أي: لا أحد أظلم وبدأ أولاً بالعام وهو افتراء الكذب على الله وهو أعم من أن يكون ذلك الافتراء بادعاء وحي أو غيره ثم ثانياً بالخاص وهو افتراء منسوب إلى وحي من الله تعالى ﴿ولم يوح إليه شيء﴾ جملة حالية أو غير موحى إليه لأن من قال: أوحي إليّ وهو موحى إليه هو صادق ثم ثانياً بأخص مما قبله، لأن الوحي قد يكون بإنزال قرآن وبغيره، وقصة ابن أبي سرح هي دعواه أنه سينزل قرآناً مثل ما أنزل الله وقوله: ﴿مثل ما أنزل الله على زعمكم وإعادة من تدل على تغاير مدلوله لمدلول من المتقدمة، المعنى ﴿مثل ما أنزل الله على نافترى أو قال: أوحي وإن كان ينطلق عليه ما قبله انظلاق العام على الخاص وقوله: ﴿مثل ما أنزل ﴾ وعد كاذب وتسميته إنزالاً مجاز وإنما المعنى سأنظم كلاماً يماثل على الخاص وقوله:

وقرأ أبو حيوة: ما نزل بالتشديد وهذه الآية وإن كان سبب نزولها في مخصوصين فهي شاملة لكل من ادعى مثل دعواهم كطليحة الأسدي والمختار بن أبي عبيد الثقفي وسجاح وغيرهم، وقد ادعى النبوة عالم كثيرون كان ممن عاصرناه إبراهيم الغازازي الفقير ادعى ذلك بمدينة مالقة وقتله السلطان أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر الخزرجي ملك الأندلس بغرناطة وصلبه، وبارقطاش بن قسيم النيلي الشاعر تنبأ بمدينة النيل من أرض العراق وله قرآن صنعه ولم يقتل، لأنه كان يضحك منه ويضعف في عقله.

﴿ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ﴾ الظالمون عام اندرج فيه اليهود والمتنبئة وغيرهم. وقيل: أل للعهد، أي: من اليهود ومن تنبأ وهم الذين تقدم ذكرهم.

**﴿والملائكة باسطوا أيديهم﴾** قال ابن عباس: بالضرب، أي: ملائكة قبض الروح يضربون وجوههم وأدبارهم عند قبضه؛ وقاله الفراء، وليس المراد مجرد بسط اليد لاشتراك المؤمنين والكافرين في ذلك وهذا أوائل العذاب وأماراته، وقال ابن عباس أيضاً: يوم القيامة، وقال الحسن والضحاك: بالعذاب، وقال الحسن أيضاً: هذا يكون في النار.

﴿أخرجوا أنفسكم﴾ قال الزمخشري: يبسطون إليهم أيديهم يقولون: هاتوا أرواحكم أخرجوها إلينا من أجسادكم، وهذه عبارة عن العنف في السياق والإلحاح الشديد في الإزهاق من غير تنفيس وإمهال وأنهم يفعلون بهم فعل الغريم المسلط ببسط يده إلى من عليه الحق،

ويعنف عليه في المطالبة ولا يمهله، ويقول له أخرج إليّ ما لي عليك الساعة وإلا أديم مكاني حتى أنزعه من أصدقائك<sup>(۱)</sup> ومن قال: إن بسط الأيدي هو في النار فالمعنى أخرجوا أنفسكم من هذه المصائب والمحن وخلصوها إن كان ما زعمتموه حقاً في الدنيا وفي ذلك توقيف وتوبيخ على سالف فعلهم القبيح، وقيل هو أمر على سبيل الإهانة والإرعاب وإنهم بمنزلة من تولى إذهاق نفسه.

(اليوم تجزون عذاب الهون) أي: الهوان، وقرأ عبد الله وعكرمة (عذاب الهوان) بالألف وفتح الهاء واليوم من قال: إن هذا في الدنيا كان عبارة عن وقت الإماتة والعذاب ما عذبوا به من شدة النزع أو الوقت الممتد المتطاول الذي يلحقهم فيه العذاب في البرزخ، ومن قال: إن هذا في القيامة كان عبارة عن يوم القيامة أو عن وقت خطابهم في النار، وأضاف العذاب إلى الهون لتمكنه فيه لأن التنكيل قد يكون على سبيل الزجر والتأديب، ولا هوان فيه وقد يكون على سبيل الهوان.

﴿ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى اللهُ غَيْرِ الْحَقِّ ﴾ القول على الله غير الحق يشمل كل نوع من الكفر ويدخل فيه دخولاً أولوياً من تقدم ذكره من المفترين على الله الكذب.

﴿وكنتم عن آياته تستكبرون﴾ أي: عن الإيمان بآياته وجواب لو محذوف تقديره لزأيت أمراً عظيماً ولرأيت عجباً وحذفه أبلغ من ذكره وترى بمعنى رأيت لعمله في الظرف الماضي وهو ﴿إذْ والملائكة باسطوا﴾ جملة حالية و ﴿أخرجوا﴾ معمول لحال محذوفة، أي: قائلين أخرجوا وما في بما مصدرية.

﴿ولقد جنتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ﴾ قال عكرمة قال: النضر بن الحرث سوف تشفع في اللات والعزى فنزلت: ولما قال ﴿اليوم تجزون عذاب الهون ﴾ وقفهم على أنهم يقدمون يوم القيامة منفردين لا ناصر لهم محتاجين إليه بعد أن كانوا ذوي خول وشفعاء في الدنيا ويظهر أن هذا الكلام هو من خطاب الملائكة الموكلين بعقابهم ، وقيل: هو كلام الله لهم وهذا مبني على أن الله تعالى يكلم الكفار ، وهو ظاهر من قوله: ﴿فلنسألن الذين أرسل إليهم ﴾ [الأعراف: ٦] ومن قوله: ﴿فلنسألن الذين أرسل إليهم ﴾ [الأعراف: ٦] ماض على حقيقته محكي فيقال لهم: حالة الوقوف بين يدي الله للجزاء والحساب، قال ابن عباس: ﴿فرادى ﴾ من الأهل والمال والولد ، وقال الحسن: كل واحد على حدته بلا أعوان ولا شفعاء ، وقال ابن كيسان: ﴿فرادى ﴾ من الدنيا تفتخرون به ، وقال الزجاج : كل واحد مفرد عن شريكه وشفيعه ، وقال ابن كيسان: ﴿فرادى ﴾ من المعبود ، وقيل : أعدناكم بلا معين ولا ناصر . وهذه الأقوال متقاربة لما كانوا في الدنيا جهدوا في تحصيل الجاه والمال والشفعاء جاؤوا في الآخرة منفردين عن كل ما حصلوه في الدنيا ، وقرىء فراد غير مصروف ، وقرأ عيسى بن عمر

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/٤٤).

وأبو حيوة فراداً بالتنوين وأبو عمرو ونافع في حكاية خارجة عنهما فردى مثل سكرى كقوله: ﴿وَتَرَى النّاسِ سَكَرى﴾ [الحج: ٢] وأنث على معنى الجماعة والكاف في كما في موضع نصب (١)، قيل: بدل من فرادى، وقيل: نعت لمصدر محذوف، أي: مجيئاً ﴿كما خلقناكم﴾ يريد كمجيئكم يوم خلقناكم وهو شبيه بالانفراد الأول وقت الخلقة فهو تقييد لحالة الانفراد تشبيه بحالة الخلق، لأن الإنسان يخلق أقشر لا مال له ولا ولد ولا حشم، وقيل: عراة غرلاً ومن قال: على الهيئة التي ولدتم عليها في الانفراد يشمل هذين القولين وانتصب أول مرة على الظرف، أي: أول زمان ولا يتقدر أول خلق الله لأن أول خلق يستدعي خلقاً ثانياً ولا يخلق ثانياً إنما ذلك إعادة لا خلق.

﴿ وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ﴾ أي: ما تفضلنا به عليكم في الدنيا لم ينفعكم ولم تحتملوا منه نقيراً ولا قدمتموه لأنفسكم وأشار بقوله: ﴿ وراء ظهوركم ﴾ إلى الدنيا لأنهم يتركون ما خولوه موجوداً.

﴿ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ﴾ وقفهم على الخطأ في عبادتهم الأصنام وتعظيمها، وقال مقاتل: كانوا يعتقدون شفاعة الملائكة ويقولون: ﴿ ما نعبدهم الالله ليقربونا إلى الله زلفى ﴾ [الزمر: ٣]، وفيكم متعلق بشركاء والمعنى: في استعبادكم لأنهم حين دعوهم آلهة وعبدوها فقد جعلوا لله شركاء فيهم وفي استعبادهم، وقيل: جعلوهم شركاء لله باعتبار أنهم يشفعون فيهم عنده فهم شركاء بهذا الاعتبار. ويمكن أن يكون المعنى: شركاء لله في تخليصكم من العذاب أن عبادتهم تنفعكم كما تنفعكم عبادته، وقيل: فيكم بمعنى: عندكم، وقال ابن قتيبة: إنهم لي في خلقكم شركاء، وقيل: متحملون عنكم نصيباً من العذاب.

(لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون في قرأ جمهور السبعة (بينكم) بالرفع على أنه اتسع في الظرف وأسند الفعل إليه فصار اسماً كما استعملوه اسماً في قوله: (ومن بيننا وبينك حجاب) افصلت: ٥] وكما حكى سيبويه هو أحمر بين العينين ورجحه الفارسي أو على أنه أريد بالبين: الوصل، أي: لقد تقطع وصلكم، قاله أبو الفتح والزهراوي والمهدوي، وقطع فيه ابن عطية وزعم أنه لم يسمع من العرب البين بمعنى الوصل وإنما انتزع ذلك من هذه الآية أو على أنه أريد بالبين الافتراق وذلك مجاز عن الأمر البعيد، والمعنى: لقد تقطعت المسافة بينكم لطولها فعبر عن ذلك بالبين، وقرأ نافع والكسائي وحفص (بينكم) بفتح النون (٢) وخرجه الأخفش على أنه فاعل ولكنه مبني على الفتح حملاً على أكثر أحوال هذا الظرف وقد يقال الأخفش على أنه فاعل ولكنه مبني على الفتح حملاً على أكثر أحوال هذا الظرف وقد يقال لإضافته إلى مبني كقوله: (ومنا دون ذلك) [الجن: ١١] وخرجه غيره على أن منصوب على الظرف وقع لتقطع التقطع ، قال الزمخشري: وقع التقطع بينكم كما تقول: جمع بين الشيئين تريد أوقع

<sup>(</sup>۱) انظر «القرطبي» (۷/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر «الميسّر» (١٣٩).

الجمع بينهما على إسناد الفعل إلى مصدره بهذا التأويل انتهى(١). وظاهره ليس بجيد وتحريره أنه أسند الفعل إلى ضمير مصدره فأضمره فيه لأنه إن أسنده إلى صريح المصدر، فهو محذوف فلا يجوز حذف الفاعل وهو مع هذا التقدير فليس بصحيح لأن شرط الإسناد مفقود فيه وهو تغاير الحكم والمحكوم عليه، ولذلك لا يجوز قام ولا جلس وأنت تريد قام هو أي القيام، وقيل: الفاعل مضمر يعود على الاتصال الدال عليه قوله: ﴿شركاء﴾ ولا يقدر الفاعل صريح المصدر كما قاله ابن عطية قال: ويكون الفعل مستنداً إلى شيء محذوف تقديره: لقد تقطع الاتصال والارتباط بينكم أو نحو هذا وهذا وجه واضح وعليه فسره الناس مجاهد والسدي وغيرهما انتهى(٢)، وقوله: إلى شيء محذوف ليس بصحيح لأن الفاعل لا يحذف، وأجاز أبو البقاء أن يكون بينكم صفة لفاعل مُحذوف، أي: لقد تقطع شيء بينكم أو وصل وليس بصحيح أيضاً لأن الفاعل لا يحذف، والذي يظهر لي أن المسألة من باب الإعمال تسلط على ﴿ما كنتم تزعمون﴾ تقطع وضل فأعمل الثاني وهو ضل وأضمر في تقطع ضمير ما وهم: الأصنام فالمعني ﴿لقد تقطع بينكم ما كنتم تزعمون ﴾ وضلوا عنكم كما قال تعالى: ﴿وتقطعت بهم الأسبابِ البقرة: ١٦٦] أي: لم يبق اتصال بينكم وبين ﴿ما كنتم تزعمون﴾ أنهم شركاء فعبدتموهم وهذا إعراب سهل لم يتنبه له أحد، وقرأ عبد الله ومجاهد والأعمش ﴿ما بينكم﴾ والمعنى تلف وذهب ما ﴿بينكم﴾ وبين ﴿ما كنتم تزعمون﴾ ومفعولا ﴿تزعمون﴾ محذوفان، التقدير: تزعمونهم شفعاء حذفا للدلالة عليهما كما قال الشاعر:

## تىرى حبهم عاراً على وتحسب(٢)

أي: وتحسبه عاراً، ولأبي عبد الله الرازي في هذه الآية كلام يشبه آراء الفلاسفة قال في آخره وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿لقد تقطع بينكم﴾ والمعنى أن الوصلة الحاصلة بين النفس والجسد قد انقطعت ولا سبيل إلى تحصيلها مرة أخرى، انتهى. وليس هذا مفهوماً من الآية.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ٤٥).

<sup>(</sup>Y) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) عجز بيت للكميت بن زيد من [الطويل]، انظر «الهمع» (١/١٥٢).

فلق الشيء: شقه. النواة معروفة، والنوى: اسم جنس بينه وبين مفرده تاء التأنيث. النجم معروف سمي بذلك لطلوعه يقال: نجم النبت إذا طلع. الإنشاء: الإيجاد لا يفيد الابتداء بل على وجه النمو، كما يقال في النبات: أنشأه، بمعنى: النمو والزيادة إلى وقت الانتهاء. مستودع مستفعل من الوديعة يكون مصدراً وزماناً ومكاناً، والوديعة معروفة. الخضر: الغض وهو الرطب من البقول وغيرها، قال الزجاج: الخضر بمعنى: الأخضر، اخضر فهو أخضر، وخضر كاعور فهو أعور وعور، وقال غيره: الخضر النضارة، ولا مدخل للون فيه ومنه الدنيا خضرة حلوة، والأخضر يغلب في اللون وهو في النضارة تجوز. وقال الليث: الخضر في كتاب الله الزرع وفي الكلام كل نبات من الخضرة.

تراكب الشيء: ركب بعضه بعضاً. الطلع: أوّل ما يخرج من النخلة في أكمامه أطلعت النخلة أخرجت طلعها، قال أبو عبيد: وطلعها كعراها قبل أن ينشق عن الإغريض، والإغريض يسمى طلعاً، ويقال: طلع الطلع يطلع طلوعاً. القنو بكسر القاف وضمها: العذق بكسر العين وهو الكباسة وهو عنقود النخلة، وقيل: الجمار حكاه القرطبي، وجمعه في القلة أقناء، وفي الكثرة قنوان، بكسر القاف في لغة الحجاز وضمها في لغة قيس وبالياء بدل الواو في لغة ربيعة وتميم بكسر القاف وضمها ويجتمعون في المفرد على قنو، وقنو بالواو ولا يقولون فيه قنى ولا قنيّ.

الزيتون: شجر معروف ووزنه فيعول كقيصوم لقولهم: أرض زتنة، ولعدم فعلول أو قلته فمادّته مغايرة لمادّة الزيت. الرمّان: فعال كالحماض والعناب وليس بفعلان لقولهم: أرض رمنة. الينع: مصدر ينع بفتح الياء في لغة الحجاز وبضمها في لغة بعض نجد، وكذا اللينع بضم

الياء والنون، والينوع بواو بعد الضمتين يقال: ينعت الثمرة إذا أدركت ونضجت وأينعت أيضاً، ومنه قول الحجاج: أرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها، قال الفراء: ينع الثمر وأينع احمر، ومنه في حديث الملاعنة أن ولدته أحمر مثل الينعة، وهي خرزة حمراء يقال إنها العقيق أو نوع منه، وقيل: الينع جمع يانع كتاجر وتجر وصاحب وصحب. خرق وخرق: اختلق وافترى. اللطيف قال ابن أعرابي: هو الذي يوصل إليك أربك في رفق ومنه لطف الله بك، وقال الأزهريّ: اللطيف من أسمائه تعالى الرفيق بعباده، وقيل: اللطيف ضد الكثيف. السب: الشتم. الفؤاد: القلب.

﴿إِن الله فالق الحب والنوى الظاهر أن المعنى أنه تعالى فالق الحب شاقه فمخرج منه النبات والنوى فمخرج منه الشجر، والحب والنوى عامّان، أي: كل حبة وكل نواة، وبه قال قتادة والضحاك والسدي وغيرهم قالوا: هذه إشارة إلى فعل الله في أن يشق جميع الحب عن جميع النبات الذي يكون منه ويشق النوى عن جميع الأشجار الكائنة عنه؛ وقال ابن عباس والضحاك أيضاً: فإلق بمعنى: خالق؛ قيل: ولا يعرف ذلك في اللغة، وقال تاج القراء: فطر وخلق وفلق بمعنى واحد، وقال مجاهد وأبو مالك: إشارة في الشق الذي في حبة البر ونواة التمر، وقال اسماعيل الضرير: المعنى فإلق ما فيه الحب من السنبل وما فيه النوى من التمر وما أشبهه، وقال الماتريدي وخصهما بالذكر لأن جميع ما في الدنيا من الأبدال منهما فأضاف ذلك إلى نفسه كما أضاف خلق جميع البشر إلى نفس واحدة لأنهم منها في قوله ﴿خلقكم من نفس واحدة لأنهم منها في قوله ﴿خلقكم من نفس واحدة النها النهى، ولما كان قد تقدم ذكر البعث نبه على قدرته تعالى الباهرة في شق النواة مع صلابتها وإخراجه منها نبتاً أخضر ليناً إلى ما بعد ذلك مما فيه إشارة إلى القدرة التامة والبعث والنشر بعد الموت، وقرأ عبد الله ﴿فلق الحب﴾ جعله فعلاً ماضاً (۱).

وعطف قوله: (ومخرج الميت) على قوله: (فالق الحب) اسم فاعل على اسم فاعل ولم يعطفه وعطف قوله: (ومخرج الميت) على قوله: (فالق الحب) اسم فاعل على اسم فاعل ولم يعطفه على يخرج لأن قوله: (فالق الحب والنوى) من جنس إخراج الحيّ من الميت لأن النامي في حكم الحيوان ألا ترى إلى قوله: (يحيي الأرض بعد موتها) [ناطر: ٩] فوقع قوله: (يخرج الحيّ من الميت) من قوله: (فالق الحب والنوى) موقع الجملة المبينة فلذلك عطف اسم الفاعل لا على الفعل ولما كان هذا مفقوداً في آل عمران وتقدم قبل ذلك جملتان فعليتان وهما (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) [الحديد: ٦] كان العطف بالفعل على أنه يجوز أن يكون معطوفاً وهو اسم فاعل على المضارع لأنه في معناه، كما قال الشاعر:

بات يغشيها بعضب باتر يقصد في أسوقها وجائر(٢)

<sup>(</sup>١) في «الميسَّر» (١٤٠): وذلك على أنه فعل ماض و[الحبَّ] مفعوله.

<sup>(</sup>٢) البيت من [الرجز]، لم أهتد لقائله.

﴿ذَلَكُمُ اللهُ فَأَنَى تَوْفَكُونَ﴾ أي: ذلكم المتصف بالقدرة الباهرة فأنى تصرفون عن عبادته وتوحيده والإيمان بالبعث إلى عبادة غيره واتخاذ شريك معه وإنكار البعث.

﴿ فالله الإصباح ﴾ مصدر سمي به الصبح، قال الشاعر:

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل (١) (فإن قلت): الظلمة هي التي تنفلق عن الصبح كما قال الشاعر:

تسفرتی لسیسل عسن بسیساض نسهسار(۲)

فالجواب من وجوه: أحدها: أن يكون ذلك على حذف مضاف، أي: فالق ظلمة الإصباح وهي الغبش الذي يلي الصبح أو يكون على ظاهره ومعناه فالقه عن بياض النهار. وقالوا: انصدع الفجر وانشق عمود الفجر، قال الشاعر:

فانشق عنها عمود الصبح جافلة عدو النحوص تخاف القانص اللحيا(٣)

وسموا الفجر: فلقاً بمعنى: مفلوق أو يكون المعنى مظهر الإصباح إلا أنه لما كان الفلق مقتضياً لذلك الإظهار أطلق على الإظهار: فلقاً، والمراد المسبب وهو الإظهار، وقيل: ﴿فالق الإصباح خالقه، وقال مجاهد: الإصباح: إضاءة الفجر، وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس أن ﴿الإصباح》 ضوء الشمس بالنهار، وضوء القمر بالليل، وقال الليث والفراء والزجاج: الصبح والصباح والإصباح أول النهار قال:

أفنى رياحاً وبني رياح تناسخ الإمساء والإصباح(٤)

يريد المساء والصباح، ويروى بفتح الهمزة جمع مسي وصبح، وقال ابن عباس أيضاً: معناه خالق النهار والليل، وقال الكرماني: شاق عمود الصبح عن الظلمة وكاشفه، وقرأ الحسن وعيسى وأبو رجاء: الأصباح بفتح الهمزة جمع صبح وقرأت فرقة بنصب الإصباح وحذف تنوين فالق وسيبويه إنما يجوز هذا في الشعر نحو قوله:

ولا ذاكر السلِّه إلا قسل الكراه)

«تسردت بسه ثسم انسفسری عسن أديسمها» انظر «الكشاد» (۲/ ٤٧).

وتردت: أي استترت ـ انفرى: انشق وزال.

الأديم: ههنا الوجه أي زال عن وجهها.

<sup>(</sup>۱) البيت لامرىء القيس من [الطويل]، انظر «ديوانه» (۱۸).

٢) عجز بيت لأبي النواس يصف الحمرة، وصدره:

<sup>(</sup>٣) البيت من [البسيط]، لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>٤) ذكر في «الكشاف» (٢/ ٤٦) ولم ينسب لقائل.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٢٦) ولم ينسبه لقائل.

حذف التنوين لالتقاء الساكنين والمبرد يجوّزه في الكلام، وقرأ النخعي وابن وثاب وأبو حيوة فلق الإصباح فعلاً ماضياً (١).

﴿وجاعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً لما استدل على باهر حكمته وقدرته بدلالة أحوال النبات والحيوان وذلك من الأحوال الأرضية استدل أيضاً على ذلك بالأحوال الفلكية لأن قوله: فلق الصبح أعظم من فلق الحب والنوى، لأن الأحوال الفلكية أعظم وقعاً في النفوس من الأحوال الأرضية، والسكن: فعل بمعنى: مفعول، أي: مسكون إليه وهو من تستأنس به وتطمئن إليه ومنه قيل للنار لأنه يستأنس بها ولذلك يسمونها المؤنسة، ومعنى أن الليل سكن لأن الإنسان يتعب نهاره ويسكن في الليل، ولذلك قال تعالى: ﴿لتكسنوا فيه القصص: ١٧٣]. والحسبان: جمع حساب كشهاب وشهبان، قاله الأخفش أو مصدر حسب الشيء والحساب الاسم قاله يعقوب، قال ابن عباس: يعني بها عدد الأيام والشهور والسنين، وقال قتادة: حسباناً ضياء، انتهى.

قيل: وتسمى النار حسباناً وفي صحيح البخاري. قال مجاهد: المراد حسبان كحسبان الرحى وهو الدولاب والعود الذي عليه دورانه، وقال تاج القرّاء: حسباناً أي: بحساب قال تعالى: ﴿الشمس والقمر بحسبان﴾ [الرحمن: ٥] والمعنى: أنه جعل سيرهما بحساب ومقدار لأن الشمس تقطع البروج كلها في ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً وربع يوم وتعود إلى مكانها والقمر يقطعها في ثمانية وعشرين يوماً، وبدورانهما يعرف الناس حساب الأيام والشهور والأعوام، وقيل: يجريان بحساب وعدد لبلوغ نهاية آجالهما، وقال الزمخشري: جعلهما على حساب لأن حساب الأوقات يعلم بدورهما وسيرهما (٢)، وقرأ الكوفيون ﴿وجعل الليل﴾ فعلاً ماضياً لما كان فالق بمعنى المضي حسن عطف ﴿وجعل﴾ عليه وانتصب ﴿والشمس والقمر حسباناً﴾ عطفاً على ﴿الليل سكناً﴾، وقرأ باقي السبعة ﴿وجاعل﴾ باسم الفاعل مضافاً إلى الليل (٣)، والظاهر أنه اسم فاعل ماض ولا يعمل عند البصريين فانتصاب ﴿سكناً﴾ على إضمار فعل، أي: يجعله سكناً لا باسم الفاعل هذا مذهب أبي علي فيما انتصب مفعولاً ثانياً بعد اسم فاعل ماض وذهب السيرافي باسم الفاعل وإن كان ماضياً وهذه مسألة تذكر في علم النحو وأما من أجاز إعمال اسم الفاعل الماضي وهو الكسائي وهشام فسكناً منصوب به.

وقرأ يعقوب: ساكناً، قال الداني: ولا يصح عنه، وقرأ أبو حيوة: بجر والشمس والقمر حسباناً عطفاً على الليل سكناً وأما قراءة النصب وهي قراءة الجمهور فعلى قراءة ﴿وجاعل

<sup>(</sup>۱) انظر «القرطبي» (۷/ ٤٢).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر «المبسوط» (١٩٩)، «البدور» (١٠٥).

الليل بنتصبان على إضمار فعل ، أي: وجعل الشمس والقمر حسباناً ، قال الزمخشري: أو يعطفان على محل الليل ، (فإن قلت): كيف يكون لليل محل ؟ والإضافة حقيقة لأن اسم الفاعل المضاف إليه في معنى المضي ، ولا تقول: زيد ضارب عمراً أمس. (قلت): ما هو في معنى الماضي وإنما هو دال على جعل مستمر في الأزمنة. انتهى (١١) ، وملخصه أنه ليس اسم فاعل ماضياً فلا يلزم أن يكون عاملاً فيكون للمضاف إليه موضع من الإعراب، وهذا على مذهب البصريين أن اسم الفاعل الماضي لا يعمل ، وأما قوله: إنما هو دال على جعل مستمر في الأزمنة يعني فيكون إذ ذاك عاملاً ويكون للمجرور بعده موضع من الإعراب فيعطف عليه (والشمس والقمر) وهذا ليس بصحيح إذا كان لا يتقيد بزمان خاص وإنما هو للاستمرار فلا يجوز له أن يعمل ولا لمجروره محل وقد نصوا على ذلك وأنشدوا:

## ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة (٢)

فليس الكاسب هنا مقيداً بزمان وإذا تقيد بزمان، فإما أن يكون ماضياً دون أل فلا يعمل إذ ذاك عند البصريين، أو بأل أو حالاً أو مستقبلاً فيجوز إعماله، والإضافة إليه على ما أحكم في علم النحو وفصل وعلى تسليم أن يكون حالاً على الاستمرار في الأزمنة وتعمل فلا يجوز العطف على محل مجروره بل لو كان حالاً أو مستقبلاً لم يجز ذلك على القول الصحيح وهو مذهب سيبويه، فلو قلت: زيد ضارب عمرو الآن أو غداً وخالداً لم يجز أن تعطف وخالداً على موضع عمرو. وعلى مذهب سيبويه بل تقدره وتضرب خالداً لأن شرط العطف على الموضع مفقود فيه وهو أن يكون الموضع محرزاً لا يتغير، وهذا موضح في علم النحو وقرىء شاذا «والشمس والقمر» برفعهما على الابتداء والخبر محذوف تقديره مجعولان حسباناً أو محسوبان حسباناً.

﴿ذَلَكُ تقدير العزيز العليم﴾ أي ذلك الجعل أو ذلك الفلق والجعل أو ذلك إشارة إلى جميع الأخبار من قوله: ﴿فَالَقَ الحب﴾ إلى آخرها تقدير العزيز الغالب الذي كل شيء من هذه في تسخيره وقهره، العليم الذي لا يعزب عنه شيء من هذه الأحوال ولا من غيرها وفي جعل ذلك كله بتقديره دلالة على أنه هو المختص الفاعل المختار لا أن ذلك فيها بالطبع ولا بالخاصة.

وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر نبه على أعظم فوائد خلقها وهي الهداية للطرق والمسالك والجهات التي تقصد والقبلة، إذ حركات الكواكب في

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) صدر بيت للحطيئة من [البسيط]، وعجزه:

<sup>«</sup>فاغفر عليك سلام اللَّه يا عمر» انظر «ديوانه» (١٦٤)، و «خزانة الأدب» (٢٩٤/).

الليل يستدل بها على القبلة كما يستدل بحركة الشمس في النهار عليها، والخطاب عام لكل الناس و لتهتدوا متعلق بجعل مضمرة لأنها بدل من لكم، أي: جعل ذلك لاهتدائكم وجعل معناها خلق فهي تتعدى إلى واحد، قال ابن عطية: وقد يمكن أن تكون بمعنى: صير، ويقدر المفعول الثاني من (لتهتدوا) أي: جعل لكم النجوم هداية انتهى (۱۱)، وهو ضعيف لندور حذف أحد مفعولي باب ظن وأخواتها، والظاهر أن الظلمات هنا على ظاهرها وأبعد من قال: يصح أن تكون الظلمات هنا الشدائد في المواضع التي يتفق أن يهتدى فيها بها، وأضاف الظلمات إلى البر والبحر لملابستها لهما أو شبه مشتبهات الطرق بالظلمات وذكر تعالى النجوم في كتابه للزينة والرحم والهداية فما سوى ذلك اختلاق على الله وافتراء.

﴿قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون﴾ أي: بينا وقسمنا وخص من يعلم لأنهم الذين ينتفعون بتفصيلها، وأما غيرهم فمعرضون عن الآيات وعن الاستدلال بها.

﴿وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة﴾ وهي آدم عليه السلام.

وفمستقر ومستودع قرأ الجمهور بفتح القاف جعلوه مكاناً، أي: موضع استقرار وموضع استيداع، أو مصدراً أي: فاستقرار واستيداع. ولا يكون مستقر اسم مفعول لأنه لا يتعدّى فعله فيبنى منه اسم مفعول، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر القاف اسم فاعل وعلى هذه القراءة يكون (مستودع بفتح الدال اسم مفعول لما ذكر إنشاءهم ذكر انقسامهم إلى مستقر (ومستودع أي: فمنكم مستقر ومستودع، وروى هارون الأعور عن أبي عمرو (ومستودع بكسر الدال اسم فاعل، قال ابن عباس، وابن جبير، ومجاهد، وعطاء، والنخعي، والضحاك، وقتادة، والسدّي، وابن عبر عن الرّحم ومستودع في الصلب، وقال ابن بحر: عكسه قال: والمعنى فذكر وأنث عبر عن الذكر بالمستقر لأن النطفة إنما تتولد في صلبه وعبر عن الأنثى بالمستودع لأن رحمها مستودع للنطفة، وقال ابن مسعود: إن المستقر في الرّحم والمستودع في القبر، وروي عن ابن عباس المستقر في الأرض والمستودع في الأصلاب وعنه كلاهما في الرّحم، وعنه المستقر ميث يأوي والمستودع عنث يموت، وعنه المستقر من خلق والمستودع من لم يخلق، وقال مجاهد: المستقر في الدّنيا والمستودع عند الله، وقيل: كلاهما في الدّنيا، وقيل: المستقر الجنة مجاهد: المستودع النار. وقيل: مستقر في الآخرة بعمله ومستودع في أصله ينتقل من حال إلى حال ومن وقت إلى وقت إلى انتهاء أجله، انتهى.

والذي يقتضيه النظر أن الاستقرار والاستيداع حالان يعتوران على الإنسان من الظهر إلى الرحم إلى الدنيا إلى القبر إلى الحشر إلى الجنة أو إلى النار، وفي كل رتبة يحصل له استقرار واستيداع استقرار بالإضافة إلى ما قبلها واستيداع بالإضافة إلى ما بعدها ولفظ الوديعة يقتضي الانتقال.

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/۳۲٦).

﴿قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون﴾ لما كان الاهتداء بالنجوم واضحاً ختمه بقوله: ﴿يعلمون﴾ أي: من له أدنى إدراك ينتفع بالنظر في النجوم وفائدتها، ولما كان الإنشاء من نفس واحدة والتصريف في أحوال كثيرة يحتاج إلى فكر وتدقيق نظر ختمه بقوله: ﴿يفقهون﴾ إذ الفقه هو استعمال فطنة ودقة نظر وفكر فناسب ختم كل جملة بما يناسب ما صدّر به الكلام.

﴿وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء لما ذكر إنعامه تعالى بخلقنا ذكر إنعامه علينا بما يقوم به أودنا ومصالحنا، والسماء هنا السحاب، والظاهر أن المعنى بنبات كل شيء ما يسمى نباتاً في اللغو، وهو ما ينمو من الحبوب والفواكه والبقول والحشائش والشجر ومعنى ﴿كل شيء مما ينبت وأشار إلى أن السبب واحد والمسببات كثيرة، كما قال تعالى: ﴿تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل الرعد: ٤]. وقال الطبري: ﴿نبات كل شيء جميع ما ينمو من الحيوان والنبات والمعادن وغير ذلك، لأن ذلك كله يتغذى وينمو بنزول الماء من السماء(١)، وقال الفراء: معناه رزق كل شيء، أي: ما يصلح غذاءً لكل شيء بنزول الماء من السماء(١)، وقال الفراء: معناه رزق كل شيء، أي: ما يصلح غذاءً لكل شيء فيكون كل شيء مخصوصاً بالمتغذي ويكون إضافة النبات إليه إضافة بيانية بالكلية، وعلى الوجهين السابقين تكون الإضافة راجعة في المعنى إلى إضافة ما يشبه الصفة إلى الموصوف إذ يوسير المعنى: فأخرجنا به كل شيء منبت وفي قوله: ﴿فأخرجنا التفات من غيبة إلى تكلم بنون العظمة.

﴿فَأَخْرَجِنَا مِنْهُ خَضْراً﴾ أي: من النبات غضاً ناضراً طرياً و﴿فَأْخُرَجِنَا﴾ معطوف على ﴿فَأْخُرِجِنا﴾ وأجاز أبو البقاء أن يكون بدلاً من ﴿فَأْخُرِجِنا﴾.

﴿نخرج منه حباً متراكباً﴾أي: من الخضر كالقمح والشعير وسائر القطاني، ومن الثمار كالرمان والصنوبر وغيرهما مما تراكب حبه وركب بعضه بعضاً و ﴿نخرج﴾: جملة في موضع الصفة لخضر أو يجوز أن يكون استئناف إخبار. وقرأ الأعمش وابن محيصن يخرج منه حب متراكب على أنه مرفوع بيخرج، ومتراكب: صفة في نصبه ورفعه.

ومن النخل من طلعها قنوان دانية أي: قريبة من المتناول لقصرها ولصوق عروقها بالأرض، قاله ابن عباس والبراء والضحاك وحسنه الزمخشري، فقال: سهلة المجتنى معرضة للقاطف كالشيء الداني القريب المتناول، ولأن النخلة وإن كانت صغيرة ينالها القاعد فإنها تأتي بالثمر (٢)، وقال الحسن: قريب بعضها من بعض، وقيل (دانية): مائلة، قيل: وذكر الدانية دون ذكر السحوق لأن النعمة بها أظهر أو حذف السحوق لدلالة الدانية عليها كقوله: (سرابيل تقيكم المحرى النحل: ١٨] أي: والبرد. وقرأ الجمهور قنوان بكسر القاف، وقرأ الأعمش والخفاف عن أبي عمر والأعرج في رواية بضمها، ورواه السلمي عن علي بن أبي طالب، وقرأ الأعرج في

<sup>(</sup>۱) «الطبري» (۵/ ۲۸۷).

<sup>(</sup>٢) «الكشاف» (٢/ ٤٩).

رواية وهارون عن أبي عمرو ﴿قنوان﴾ بفتح القاف، وخرجه أبو الفتح على أنه اسم جمع على فعلان لأن فعلانا ليس من أبنية جمع التكسير، وفي كتاب ابن عطية وروي عن الأعرج ضم القاف على أنه جمع قنو بضم القاف، وقال الفراء: وهي لغة قيس وأهل الحجاز والكسر أشهر في العرب وقنو على ﴿قنوان﴾ انتهى(١)، وهو مخالف لما نقلناه في المفردات من أن لغة الحجاز ﴿قنوان﴾ بكسر القاف وهذه الجملة مبتدأ وخبر و﴿من طلعها﴾ بدل من ﴿ومن النخل﴾ والتقدير و ﴿قنوان دانية ﴾ كاننة من طلع ﴿النخل ﴾ وأفرد ذكر القنوان وجرد من قوله: ﴿نبات كُلُّ شيء ﴾ نخرج منه خضراً لما في تجريدها من عظيم المنة والنعمة، إذ كانت أعظم أو من أعظم قوت العرب وأبرزت في صورة المبتدأ والخبر ليدل على الثبوت والاستقرار وأن ذلك مفروغ منه، وقال ابن عطية: ﴿ومن النخل﴾ تقديره نخرج من النخل ومن طلعها ﴿قنوان﴾ ابتداء خبره مقدم، والجملة في موضع المفعول بنخرج، انتهى. وهذا خطأ لأن ما يتعدى إلى مفعول واحد لا تقع الجملة في موضع مفعوله إلا إذا كان الفعل مما يعلق وكانت الجملة فيها مانع من أن يعمل في شيء من مفرداتها الفعل من الموانع المشروحة في علم النحو و﴿نخرج﴾ ليست مما يعلق وليس في الجملة ما يمنع من عمل الفعل في شيء من مفرداتها إذ لو كان الفعل هنا مقدّراً لتسلط على ما بعده ولكان التركيب والتقدير ونخرج ﴿من النخل من طلعها﴾ قنواناً دانية بالنصب، وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً لدلالة ﴿أخرجنا﴾ عليه تقديره ومخرجة من طلع النخل قنوان، انتهى (٢). ولا حاجة إلى هذا التقدير إذ الجملة مستقلة في الإخبار بدونه، وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون ﴿قنوان﴾ مبتدأ والخبر ﴿من طلعها﴾ وفي ﴿من النخل﴾ ضمير تقديره وينبت من النخل شيء أو ثمر فيكون من طلعها بدلاً منه، ويجوز أن يرتفع ﴿قنوان﴾ على أنه فاعل من طلعها فيكون في ﴿من النخل﴾ ضمير يفسره ﴿قنوان﴾ وإن رفعت ﴿قنوان﴾ بقوله: ﴿ومن النخل﴾ على قول من أعمل أول الفعلين جاز وكان في ﴿من طلعها﴾ ضمير مرفوع، انتهى. وهو إعراب فيه تخليط لا يسوغ في القرآن ومن قرأ ﴿يخرج منه حب متراكب﴾ جاز أن يكون قوله: ﴿من النخل من طلعها قنوان دانية﴾ معطوفاً عليه، كما تقول: يضرب في الدار زيد، وفي السوق عمرو، وجاز أن يكون مبتدأ وخبراً وهو الأوجه.

﴿وجنات من أعناب﴾ قراءة الجمهور بكسر التاء عطفاً على قوله: نبات وهو من عطف الخاص على العام لشرفه، ولما جرد النخل جردت ﴿جنات﴾ الأعناب لشرفهما، كما قال: ﴿أبود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب﴾ [البقرة: ٢٦٦] وقرأ محمد بن أبي ليلى والأعمش وأبو بكر في رواية عنه عن عاصم ﴿وجنات﴾ بالرفع وأنكر أبو عبيد وأبو حاتم هذه القراءة حتى قال أبو حاتم: هي محال لأن الجنات من الأعناب لا تكون من النخل ولا يسوغ إنكار هذه القراءة ولها التوجيه الجيد في العربية وجهت على أنه مبتدأ محذوف الخبر، فقدره النحاس ولهم

<sup>(</sup>١) انظر «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ٤٩).

جنات، وقدره ابن عطية (۱) ولكم جنات، وقدره أبو البقاء ومن الكرم جنات، وقدره ومن الكرم لقوله: ﴿ومن النخل﴾ وقدره الزمخشري وثم جنات، أي: مع النخل (۲)، ونظيره قراءة من قرأ ﴿وحور عين﴾ [الواقعة: ٢٢] بالرفع بعد قوله: ﴿يطاف عليهم بكأس من معين﴾ [الصانات: ٤٥] الآية وتقديره ولهم حور وأجاز مثل هذا سيبويه والكسائي والفراء ومثله كثير وقدر الخبر أيضاً مؤخراً تقديره ﴿وجنات من أعناب﴾ أخرجناها ودل على تقديره قوله قبل: ﴿فأخرجنا﴾ كما تقول: أكرمت عبد الله وأخوه التقدير: وأخوه أكرمته فحذف أكرمته لدلالة أكرمت عليه، ووجهها الطبري على أن ﴿وجنات﴾ عطف على ﴿قنوان﴾، قال ابن عطية: وقوله ضعيف (٢)، وقال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون معطوفاً على ﴿قنوان﴾ لأن العنب لا يخرج من النخل، وقال الزمخشري: وقد ذكر أن في رفعه وجهين: أحدهما: أن يكون مبتدأ محذوف الخبر، تقديره: الزمخشري: وقد ذكر أن في رفعه وجهين: أحدهما: أن يكون مبتدأ محذوف الخبر، تقديره: وحاصله أو ومخرجه من النخل قنوان ﴿وجنات من أعناب﴾ أي: من نبات أعناب، انتهى. وهذا وحاصله أو ومخرجه من النخل قنوان ﴿وجنات من أعناب﴾ أي: من نبات أعناب، انتهى. وهذا العطف هو على أن لا يلاحظ فيه قيد من النخل فكأنه قال: من النخل قنوان دانية وجنات من أعناب حاصلة، كما تقول: من بني تميم رجل عاقل ورجل من قريش منطلقان.

﴿والزيتون والرمّان مشتبها وغير متشابه ﴾ قرىء بالنصب إجماعاً. قال ابن عطية: عطفاً على حباً (٤). وقيل: عطفاً على نبات. وقال الزمخشري: وقرىء وجنات بالنصب عطفاً على نبات كل شيء، أي: وأخرجنا به ﴿جنات من أعناب ﴾ وكذلك قوله: ﴿والزيتون والرمان ﴾، انتهى. فظاهره أنه معطوف على نبات كما أن ﴿وجنات ﴾ معطوف عليه، قال الزمخشري: والأحسن أن ينتصب على الاختصاص كقوله: ﴿والمقيمين الصلاة ﴾ [النساء: ١٦٢] لفضل هذين الصنفين، انتهى (٥). قال قتادة: يتشابه في الورق ويتباين في الثمر وتشابه الورق في الحجم وفي اشتماله على جميع الغصن، وقال ابن جريج: متشابهاً في النظر وغير متشابه في الطعم مثل الرمانتين لونهما واحد وطعمهما مختلف، وقال الطبري: جائز أن يتشابه في الثمر ويتباين في الطعم ويحتمل أن يريد تشابه الطعم وتباين النظر، وهذه الأحوال موجودة في الاعتبار في أنواع الثمرات (٢)، وقال الزمخشري: بعضه متشابه وبعضه غير متشابه في القدر واللون والطعم، وذلك دليل على أن التهى (٧)، وقرأ الجمهور: مشتبهاً وقرىء شاذاً متشابهاً وهما بمعنى واحد التعمد دون الإهمال انتهى (٧)، وقرأ الجمهور: مشتبهاً وقرىء شاذاً متشابهاً وهما بمعنى واحد

<sup>(1) &</sup>quot;المحرر الوجيز" (٢/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۶۹).

<sup>(</sup>٣) (المحرر الوجيز) (٢/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) «الكشاف» (٢/ ٤٩).

<sup>(</sup>٦) «الطبرى» (٥/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>۷) «الكشاف» (۲/ ٤٩).

كاختصم وتخاصم، واشترك واستوى وتساوى، ونحوها مما اشترك فيه باب الافتعال والتفاعل، وانتصب مشتبهاً على أنه حال من الرمان لقربه وحذفت الحال من الأول أو حال من الأول لسبقه فالتقدير (والزيتون) مشتبهاً وغير متشابه (والرمان) كذلك هكذا قدره الزمخشري، وقال: كقوله: كنت منه ووالدي بريئاً (١). انتهى.

فعلى تقديره يكون تقدير البيت: كنت منه بريئاً ووالدي كذلك، أي: بريئاً، والبيت لا يتعين فيه ما ذكر لأن بريئاً على وزن فعيل كصديق ورفيق، فيصح أن يخبر به عن المفرد والمثنى والممجموع فيحتمل أن يكون بريئاً خبر كان على اشتراك الضمير، والظاهر المعطوف عليه فيه إذ يجوز أن يكون خبراً عنهما ولا يجوز أن يكون حالاً منهما وإن كان قد أجازه بعضهم إذ لو كان حالاً منهما لكان التركيب متشابهين وغيره متشابهين، وقال الزجاج: قرن الزيتون بالرمان لأنهما شجرتان تعرف العرب أن ورقهما يشتمل على الغصن من أوله إلى آخره، قال الشاعر:

بورك الميت الغريب كما بو رك نضج الرمان والزيتون(٢)

﴿انظروا إِلَى ثمرة إذا أَثْمر وينعه ﴾ النظر: نظر رؤية العين، ولذلك عداه بإلى لكن يترتب عليه الفكر والاعتبار والاستبصار والاستدلال على قدرة باهرة تنقله من حال إلى حال، ونبه على حالين الابتداء وهو وقت ابتداء الأثمار والانتهاء وهو وقت نضجه، أي: كيف يخرجه ضئيلاً ضعيفاً لا يكاد ينتفع به وكيف يعود نضيجاً مشتملاً على منافع؟ ونبه على هاتين الحالتين وإن كان بينهما أحوال يقع بها الاعتبارَ والاستبصار لأنهما أغرب في الوقوع وأظهر في الاستدلال، وقرأ ابن وثاب ومجاهد وحمزة والكسائي ﴿إلى ثمره بضم الثاء والميم. قال ابن وثاب: ومجاهد وهي أصناف الأموال، يعني: الأموال التي تتحصل منه، قال أبو علي: والأحسن أن يكون جمع ثمرة كخشبة وخشب وأكمّة وأكم ونظيره في المعتل لابة ولوب، وناقة ونوق، وساحة وسوح، وقرأت فرقة بضم الثاء وإسكان الميم طلباً للخفة، كما تقول في الكتب كتب، وقرأ باقي السبعة ﴿ ثمرة ﴾ بفتح الثاء والميم وهو اسم جنس كشجرة وشجر، والثمر جنى الشجر وما يطلع وإن سمي الشجر ثمراً فمجاز والعامل في إذا ﴿انظروا﴾ وقرأ الجمهور وينعه بفتح الياء وسكون النون، وقرأ قتادة والضحاك وابن محيصن بضم الياء وسكون النون، وقرأ ابن أبي عبلة واليماني ويانعه اسم فاعل من ينع ونسبها الزمخشري إلى ابن محيصن (٣)، وقال المروزي: ﴿إِذَا أَثْمرُ ﴾ عند لا ظل له دائم فلا ينضج ولا شمس دائمة فتحرق، أرسل على كل فاكهة ريحين مختلفين، ريح تحرك الورق فيبدو الثمر فتقرعه الشمس، وريح أخرى تحرك الورق وتظل الثمر فلا يحترق. ﴿إِن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون﴾ الإشارة بذلكم إلى جميع ما سبق ذكره من فلق الحب

<sup>(</sup>۱) ذكره في «الكشاف» (۲/ ٤٩) ولم ينسب لقائل.

<sup>(</sup>٢) لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام الوارد في قراءات هذه الآية الكريمة في: «المبسوط» (١٩٩)، «الميسر» (١٤٠).

والنوى إلى آخر ما خلق تعالى وما امتن به، والآيات العلامات الدالة على كمال قدرته وإحكام صنعته وتفرده بالخلق دون غيره، وظهور الآيات لا ينفع إلا لمن قدر الله له الإيمان فأما من سبق قدر الله له بالكفر فإنه لا ينتفع بهذه الآيات، فنبه بتخصيص الإيمان على هذا المعنى وانظر إلى حسن مساق هذا الترتيب بعد ذلك تابعاً لهذا الترتيب، فحين ذكر أنه أخرج نبات كل شيء ذكر الزرع وهو المراد بقوله: ﴿خضراً نخرج منه الترتيب، فحين ذكر أنه أخرج نبات كل شيء ذكر الزرع وهو المراد بقوله: ﴿فضراً نخرع منه حباً متراكباً ﴾ وابتدأ به كما ابتدأ به في قوله: ﴿والنوى ﴾ وقدم الزرع على الشجر النخل من طلعها قنوان دانية ﴾ إلى آخره كما ثنى به في قوله: ﴿والنوى ﴾ وقدم الزرع على الشجر لأنه غذاء والثمر فاكهة، والغذاء مقدم على الفاكهة، وقدم النخل على سائر الفواكه لأنه يجري مجرى الغذاء بالنسبة إلى العرب، وقدم العنب لأنه أشرف الفواكه وهو في جميع أطواره منتفع به حنوط ثم حصرم ثم عنب ثم إن عصر كان منه خل ودبس وإن جفف كان منه زبيب، وقدم الزيتون لأنه كثير المنفعة في الأكل، وفيما يعصر منه من الدهن العظيم النفع في الأكل وماء، فالثلاثة باردة يابسة أرضية كثيفة قابضة عفصة قوية في هذه الصفات، وماؤه بالضد ألذ وماء، فالثلاثة باردة يابسة أرضية كثيفة قابضة عفصة قوية في هذه الصفات، وماؤه بالضد ألذ الأشربة وألطفها وأقربها إلى حيز الاعتدال وفيه تقوية للمزاج الضعيف، غذاء من وجه ودواء من وجه، فجمع تعالى فيه بين المتضادين المتعاندين فما أبهر قدرته وأعجب ما خلق.

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم الما ذكر تعالى ما اختص به من باهر قدرته ومتقن صنعته وامتنانه على عالم الإنسان بما أوجد له مما يحتاج إليه في قوام حياته، وبين ذلك وآيات لقوم يعلمون ولقوم يفقهون ولقوم يؤمنون ذكر ما عاملوا به منشئهم من العدم وموجد أرزاقهم من إشراك غيره له في عبادته، ونسبة ما هو مستحيل عليه من وضفه بسمات الحدوث من البنين والبنات، وقال الكلبي: نزلت في الزنادقة، قالوا: إن الله خالق الناس والدواب وإبليس خالق الحيات والعقارب والسباع، ويقرب من هذا قول المجوس قالوا: للعالم صانعان إله قديم، والثاني: شيطان حادث من فكرة الإله القديم، وكذلك الحائطية من المعتزلة من أصحاب أحمد بن حائط زعموا أن للعالم صانعين الإله القديم والآخر محدث خلقه الله أولاً ثم فوض إليه تدبير العالم، وهو الذي يحاسب الخلق في الآخرة والضمير في وجعلوا عائد على الكفار لأنهم مشركون وأهل كتاب، وقيل: هو عائد على عبدة الأوثان والنصارى قالت: المسبح ابن الله، واليهود قالوا: عزير ابن الله وطوائف من العرب جعلوا لله تعالى بنات الملائكة، وبنو مدلج زعموا أن الله تعالى صاهر الجن فولدت له الملائكة، وقد قيل: إن من الملائكة طائفة يسمون الجن وإبليس منهم وهم خدم الجنة، وقال الحسن: هذه الطوائف كلها أطاعوا الشيطان في عبادة المجن وابلية فيمن ليست له، فجعلوهم شركاء لله في العبادة.

وظاهر الكلام أنهم جعلوا لله شركاء الجن أنفسهم، وما قاله الحسن مخالف لهذا الظاهر، إذ ظاهر كلامه أن الشركاء هي الأوثان وأنه جعلت طاعة الشيطان تشريكاً له مع الله تعالى إذ كان التشريك ناشئاً عن أمره وإغوائه وكذا قال إسماعيل الضرير: أراد بالجن إبليس أمرهم فأطاعوه، وظاهر لفظ الجن أنهم الذين يتبادر إليهم الذهن من أنهم قسيم الإنس في قوله تعالى: ﴿يا معشر اللجن والإنس﴾ [الأنعام: ١٣٠] وأنهم ليسوا الملائكة لقوله: ﴿ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن﴾ [سبا: ٤٠، ٤١]، فالآية مشيرة إلى الذين جعلوا الجن شركاء لله في عبادتهم إياهم وأنهم يعلمون الغيب، وكانت طوائف من العرب تفعل ذلك وتستجير بجن الأودية في أسفارها، والجمهور على نصب ﴿الجن﴾ وأعربه الزمخشري وابن عطية مفعولاً أولاً بجعلوا و ﴿جعلوا ﴾ بمعنى: صيروا و ﴿شركاء ﴾ مفعول ثان، ﴿ولله متعلق بشركاء ﴾

قال الزمخشري (فإن قلت): فما فائدة التقديم؟ (قلت): فائدته استعظام أن يتخذ لله شريك من كان ملكاً أو جنياً أو إنسياً أو غير ذلك، ولذلك قدم اسم الله على الشركاء انتهى (١<sup>)</sup>، وأجاز الحوفي وأبو البقاء فيه أن يكون الجن بدلاً من ﴿شركاء ﴾ و﴿ أنه المفعول الثاني و ﴿ شركاء ﴾ هو المفعول الأول وما أجازاه لا يجوز، لأنه يصح للبدل أن يحل محل المبدل منه فيكون الكلام منتظماً، لو قلت: وجعلوا لله الجن لم يصح وشرط البدل أن يكون على نية تكرار العامل على أشهر القولين أو معمولاً للعامل في المبدل منه على قول: وهذا لا يصح هنا البتة كما ذكرنا. وأجاز الحوفي أن يكون شركاء المفعول الأول والجن المفعول الثاني كما هو ترتيب النظم، وأجاز أبو البقاء أن يكون ﴿للهُ شركاء﴾ حالاً وكان لو تأخر للشركاء وأحسن مما أعربوه ما سمعت من أستاذنا العلامة أبي جعفر أحمد بن ابراهيم بن الزبير الثقفي يقول فيه قال انتصب الجن على إضمار فعل جواب سوّال مقدّر كأنه قيل من ﴿ جعلوا لله شركاء ﴾ قيل: الجن، أي: جعلوا الجن ويؤيد هذا المعنى قراءة أبي حيوة ويزيد بن قطيب الجن بالرفع على تقديرهم الجن جواباً لمن قال: من الذي جعلوه شريكاً فقيل له: هم الجن ويكون ذلك على سبيل الاستعظام لما فعلوه والانتقاص لمن جعلوه شريكاً لله. وقرأ شعيب بن أبي حمزة: الجن بخفض النون، ورويت هذه عن أبي حيوة وابن قطيب أيضاً، قال الزمخشري: وقرىء على الإضافة التي للتبيين، والمعنى: أشركوهم في عبادته لأنهم أطاعوهم كما يطاع الله انتهى (٢)، ولا يتضح معنى هذه القراءة إذ التقدير: وجعلوا شركاء الجن لله، وهذا معنى لا يظهر والضمير في ﴿وخلقهم﴾ عائد على الجاعلين إذ هم المحدث عنهم وهي جملة حالية، أي: وقد خلقهم وانفرد بإيجادهم دون من اتخذه شريكاً له وهم الجن فجعلوا من لم يخلقهم شريكاً لخالقهم، وهذه غاية الجهالة، وقيل: الضمير يعود على الجن، أي: والله خلق من اتخذوه شريكاً له فهم متساوون في أن الجاعل والمجعول مخلوقون لله فكيف يناسب أن يجعل بعض المخلوق شريكاً لله تعالى؟ وقرأ يحيى بن يعمر ﴿وخلقهم﴾ بإسكان اللام وكذا في مصحف عبد الله، والظاهر أنه عطف على

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۰۰).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۵۰).

الجن أي: وجعلوا خلقهم الذي ينحتونه أصناماً شركاء لله كما قال تعالى: ﴿أَتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون﴾ [الصانات: ٩٥، ٩٦] فالخلق هنا واقع على المعمول المصنوع بمعنى المخلوق، قال: هنا معناه ابن عطية (١)، وقال الزمخشري: وقرىء ﴿وخلقهم﴾ أي: اختلاقهم الإفك يعني وجعلوا لله خلقهم حيث نسبوا قبائحهم إلى الله في قولهم ﴿والله أمرنا بها﴾ [الاعراف: ٢٨]، انتهى (٢). فالخلق هنا مصدر بمعنى الاختلاق.

﴿وخرقوا له بنين وبنات بغير علم﴾ أي: اختلقوا وافتروا، ويقال خرق الإفك وخلقه واختلقه واخترقه واقتلعه وافتراه وخرصه إذا كذب فيه، قاله الفراء، وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون من خرق الثوب إذا شقه، أي: اشتقوا له بنين وبنات (٢)، وقال قتادة، ومجاهد، وابن زيد، وابن جريج: ﴿خرقوا﴾ كذبوا وأشار بقوله: ﴿بنين﴾ إلى أهل الكتابين في المسيح وعزير، ﴿وبنات﴾ إلى قريش في الملائكة، وقرأ نافع ﴿وخرقوا﴾ بتشديد الراء وباقي السبعة بتخفيفها، وقرأ ابن عمر وابن عباس: وحرفوا بالحاء المهملة والفاء، وشدد ابن عمر الراء وخففها ابن عباس وغير أن يعلموا حقيقة ما قالوه من خطاب وصواب، ولكن رمياً بقول عن عمي وجهالة من غير فكر وروية وفيه نص على قبح تقحمهم المجهلة وافترائهم الباطل.

﴿سبحانه وتعالى عما يصفون﴾ نزه ذاته عن تجويز المستحيلات عليه والتعالي هنا هو الارتفاع المجازي ومعناه أنه متقدّس في ذاته عن هذه الصفات قيل: وبين ﴿سبحانه وتعالى﴾ فرق من جهة أن سبحان مضاف إليه تعالى فهو من حيث المعنى منزه وتعالى فيه إسناد التعالي إليه على جهة الفاعلية فهو راجع إلى صفات الذات سواء سبحه أحد أم لم يسبحه.

بديع السموات والأرض القدم تفسيره في البقرة.

﴿أَنَّى يَكُونَ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تَكُنَ لَهُ صَاحِبَةً﴾ أي: كيف يكون له ولد؟ وهذه حاله، أي: إن الولد إنما يكون من الزوجة وهو لا زوجة له ولا ولد، وقرأ النخعي: ولم يكن بالياء ووجه على أن فيه ضمير ألشأن، والجملة في هذين الوجهين في موضع خبر ﴿تكن﴾ أو على ارتفاع ﴿صاحبة﴾ بتكن وذكر للفصل بين الفعل والفاعل كقوله:

لقد ولد الأخيط ل أم سوء (٥)

<sup>(1) «</sup>المحرر الوجيز» (٢/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/٥٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر «القرطبي» (٧/ ٤٩).

<sup>(</sup>٥) صدر بيت لجرير يهجو الأخطل، وعجزه:

وحضر للقاضي امرأة.

وقال ابن عطية: وتذكيرها وأخواتها مع تأنيث اسمها أسهل من ذلك في سائر الأفعال، انتهى (1). ولا أعرف هذا عن النحويين، ولم يفرقوا بين كان وغيرها، والظاهر ارتفاع بديع على أنه خبر مبتدأ، أي: هو بديع فيكون الكلام جملة واستقلال الجملة بعدها، وجوزوا أن يكون بديع مبتدأ والجملة بعده خبره فيكون انتفاء الولدية من حيث المعنى بجهتين: إحداهما: انتفاء الصاحبة، والأخرى: كونه بديعاً، أي: عديم المثل ومبدعاً لما خلق ومن كان بهذه الصفة لا يمكن أن يكون له ولد لأن تقدير الولدية وتقدير الإبداع ينافي الولدية، وهذه الآية رد على الكفار بقياس الغائب على الشاهد، وقرأ المنصور: بديع بالجر رداً على قوله: ﴿وجعلوا ش﴾ أو على فسحانه﴾. وقرأ صالح الشامي: بديع بالنصب على المدح.

وخلق كل شيء قيل: هذا عموم معناه الخصوص، أي: وخلق العالم فلا تدخل فيه صفاته ولا ذاته كقوله: فورحمتي وسعت كل شيء [الاعراف: ١٥٦] ولا تسع إبليس ولا من مات كافراً وتدمر كل شيء ولم تدمر السموات والأرض، قال ابن عطية: ليس هو عموماً مخصصاً على ما ذهب إليه قوم لأن العموم المخصص هو أن يتناول العموم شيئاً ثم يخرجه بالتخصيص، وهذا لم يتناول قط هذا الذي ذكرناه وإنما هو بمنزلة قول الإنسان: قتلت كل فارس وأفحمت كل خصم فلم يدخل القاتل قط في هذا العموم الظاهر من لفظه (٢).

قال الزمخشري: وفيه إبطال الولد من ثلاثة أوجه: أحدها: أن مبتدع السموات والأرض وهي أجسام عظيمة لا يستقيم أن يوصف بالولادة، لأن الولادة من صفات الأجسام ومخترع الأجسام لا يكون جسماً حتى يكون والداً، والثاني: أن الولادة لا تكون إلا بين زوجين من جنس واحد، وهو تعالى متعال عن مجانس فلم يصح أن تكون له صاحبة فلم تصح الولادة، والثالث: أنه ما من شيء إلا وهو خالقه والعالم به ومن كان بهذه الصفة كان غنياً عن كل شيء والولد إنما يطلبه المحتاج (٣).

﴿ وهو بكل شيء عليم ﴾ قال ابن عطية: هذا عموم على الإطلاق لأن الله تعالى يعلم كل شيء، وقال التبريزي: ﴿ بكل شيء ﴾ من الواجب والممكن والممتنع.

﴿ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل﴾ أي: ذلكم الموصوف بتلك الأوصاف السابقة من كونه بديعاً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً خالق الموجودات عالماً بكل شيء هو الله بدأ بالاسم العلم ثم قال: ﴿ربكم﴾ أي: مالككم والناظر

<sup>(</sup>١) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/٥١).

في مصالحكم، ثم حصر الألوهية فيه ثم كرر وصف خلقه ﴿كل شيء﴾ ثم أمر بعبادته لأن من استجمعت فيه هذه الصفات كان جديراً بالعبادة وأن يفرد بها فلا يتخذ معه شريك، ثم أخبر أنه مع تلك الصفات السابقة التي منها خلق كل شيء وهو المالك لكل شيء من الأرزاق والآجال رقيب على الأعمال.

﴿ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار﴾ الإدراك: قيل: معناه الإحاطة بالشيء وبذلك فسره هنا ابن عباس، وقتادة، وعطية العوفي، وابن المسيب، والزجاج، قال ابن المسيب: لا تحيط به الأبصار، وقال الزجاج: لا تحيط بحقيقته والإدراك يتضمن الإحاطة بالشيء والوصول إلى أعماقه وحوزه من جميع جهاته، أو كني بالأبصار عن الأشخاص لأن بها تدرك الأشخاص الأشياء، وكان المعنى: لا تدركه الخلق وهو يدركهم، أو يكون المعنى: إيصار القلب، أي: لا تدركه علوم الخلق وهو يدرك علومهم وذواتهم، لأنه غير محاط به وهو على هذا مستحيل على الله عند المسلمين ولا تنافي الرؤية انتفاء الإدراك، وقيل: الإدراك هنا الرؤية وهي مختلف فيها بين المسلمين فالمعتزلة يحيلونها وأهل السنة يجوزونها عقلاً، ويقولون: هي واقعة سمعاً وهذه مسألة يبحث عنها في علم أصول الدين، وفيه ذكر دلائل الفريقين مستوفاة وقد رأيت فيها لأبي جعفر الطوسي، وهو من عقلاء الإمامية سفراً كبيراً ينصر فيه مقالة أصحابه نفاة الرؤية وقد استدل نفاة الرؤية بهذه الآية لمذهبهم وأجيبوا بأن الإدراك غير الرؤية، وعلى تسليم أن الإدراك هو الرؤية فالأبصار مخصوصة: أي: أبصار الكفار الذين سبق ذكرهم أو لا تدركه في الدنيا، قال الماتريدي: والبصر هو الجوهر اللطيف الذي ركبه الله تعالى في حاسة النظر، به تدرك المبصرات وفي قوله: ﴿وهو يدرك الأبصار﴾ دلالة على أن الإدراك لا يراد به هنا مجرد الرؤية إذ لو كان مجرد الرؤية لم يكن له تعالى بذلك اختصاص ولا تمدح، لأنا نحن نرى الأبصار فدل على أن معنى الإدراك الإحاطة بحقيقة الشيء فهو تعالى لا تحيط بحقيقته الأبصار وهو محيط بحقيقتها، وقال الزمخشري: والمعنى أن الأبصار لا تتعلق به ولا تدركه، لأنه متعال أن يكون مبصراً في ذاته لأن الأبصار إنما تتعلق بما كان في جهة أصلاً أو تابعاً كالأجسام والهيئات ﴿وهو يدرك الأبصار ﴾ وهو للطف إدراكه للمدركات يدرك تلك الجواهر اللطيفة التي لا يدركها مدرك.

﴿وهو اللطيف الخبير﴾ يلطف عن أن تدركه الأبصار الخبير بكل لطيف ﴿وهو يدرك الأبصار﴾ لا تلطف عن إدراكه وهذا من باب اللف انتهى (١)، وهو على مذهبه الاعتزالي وتطافرت الأخبار عن رسول الله ﷺ برؤية المؤمنين الله في الآخرة، وقد اختلفوا هل رآه رسول الله ﷺ في الدنيا ببصره ليلة المعراج؟ فذهب جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين إلى إنكار ذلك، وقالت عائشة، وابن مسعود، وأبو هريرة، على خلاف عنهما بذلك، وذهب ابن عباس، وكعب، والحسن، وعكرمة، وأحمد بن حنبل، وأبو الحسن الأشعري، وجماعة من الصحابة،

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۲۵).

إلى أنه رآه ببصره وعيني رأسه، وروي هذا عن ابن مسعود وأبي هريرة والأول عن ابن مسعود أشهر، وقيل: ﴿وهو يدرك الأبصار﴾ معناه: لا يخفى عليه شيء وخص الأبصار لتجنيس الكلام، يعني: المقابلة، وقال الزجاج: في هذا دليل على أن الخلق لا يدركون الأبصار، أي: لا يعرفون كيفية حقيقة البصر الذي صار به الإنسان مبصراً من عينيه دون أن يبصر من غيرهما من سائر أعضائه: ﴿وهو اللطيف الخبير﴾ قال أبو العالية: لطيف باستخراج الأشياء خبير بأماكنها.

﴿قد جاءكم بصائر من ربكم﴾ هذا وارد على لسان الرسول لقوله آخره ﴿وما أنا عليكم بحفيظ﴾ [مرد: ٨٦] والبصيرة: نور القلب الذي يستبصر به كما أن البصر نور العين الذي به تبصر، أي: جاءكم من الوحي والتنبيه بما يجوز على الله تعالى وما لا يجوز ما هو للقلوب كالبصائر، قاله الزمخشري (١)، وقال ابن عطية: البصيرة هي ما ينقب عن تحصيل العقل للأشياء المنظور فيها بالاعتبار فكأنه قال: قد جاءكم في القرآن والآيات طرائق إبصار الحق والمعينة عليه والبصيرة للقلب مستعارة من إبصار العين (١)، وقال الحوفي: البصيرة الحجة البينة الظاهرة كما قال تعالى: ﴿ادعوا إلى الله على بصيرة﴾ [يوسف: ١٠٨] ﴿بل الإنسان على نفسه بصيرة﴾ [القيام: قال تعالى: ﴿ادعوا إلى الله على بصيرة﴾ [يوسف: ١٠٨] ﴿بل الإنسان على نفسه بصيرة﴾ [القيام: وعلى ما يستحيل وإسناد المجيء إلى البصائر مجاز لتفخيم شأنها إذا كانت بمنزلة الغائب المتوقع حضوره كما يقال جاءت العافية.

﴿ فَمِن أَبِصِر فَلْنَفْسِهِ ﴾ أي: فالإيصار لنفسه، أي: نفعه وثمرته.

﴿ومن عمي فعليها أي: فالعمى عليها، أي: فجدوى العمى عائد على نفسه والإبصار والعمى كنايتان عن الهدى والضلال، والمعنى: أن ثمرة الهدى والضلال إنما هي للمهتدي والضال لأنه تعالى غني عن خلقه، وهي من الكنايات الحسنة لما ذكر البصائر أعقبها تعالى بالإبصار والعمى وهذه مطابقة، وقدره الزمخشري ﴿فمن أبصر ﴾ الحق وآمن ﴿فلنفسه ﴾ أبصر وإيّاها نفع ومن عمي عنه فعلى نفسه عمي (٣) والذي قدرناه من المصدر أولى وهو فالإبصار والعمى لوجهين: أحدهما: أن المحذوف يكون مفرداً لا جملة ويكون الجار والمجرور عمدة لا فضلة، وفي تقديره هو المحذوف جملة والجار والمجرور فضلة، والثاني: وهو أقوى وذلك أنه لو كان التقدير فعلاً لم تدخل الفاء سواء كانت من: شرطاً، أم موصولة مشبهة بالشرط لأن الفعل الماضي إذا لم يكن دعاء ولا جامداً ووقع جواب شرط أو خبر مبتدأ مشبه باسم الشرط لم تدخل الفاء في جواب الشرط ولا في خبر المبتدأ، لو قلت: من جاءني فأكرمته لم يجز بخلاف تقديرنا فإنه لا بد فيه من الفاء ولا يجوز حذفها إلا في الشعر، وقال أبو عبد الله الرازي: البصيرة اسم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>Y) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/ ٥٢).

الإدراك التام الحاصل في القلب والآيات المتقدمة ليست في أنفسها بصائر إلا أنها لقوتها وجلائها توجب البصائر لمن عرفها، فلما كانت أسباباً لحصول البصائر سميت بصائر.

﴿ وما أنا عليكم بحفيظ ﴾ أي: برقيب أحصر أعمالكم، أو بوكيل آخذكم بالإيمان، أو بحافظكم من عذاب الله، أو برب أجازيكم، أو بشاهد أقوال، رابعها للحسن وخامسها للزجاج، وقال الزمخشري: ﴿ بحفيظ ﴾ أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليها إنما أنا منذر والله هو الحفيظ عليكم، انتهى (١). وهو بسط قول الحسن، وقال ابن عطية: كان قبل ظهور الإسلام ثم بعد ذلك كان حفيظاً على العالم آخذاً لهم بالإسلام والسيف.

﴿ وكذلك نصرف الآيات ﴾ أي: ومثل ما بينا تلك الآيات التي هي بصائر وصرفناها نصرف الآيات ونرددها على وجوه كثيرة (٢).

﴿ وليقولوا درست ﴾ يعنى: أهل مكة حين يقرأ عليهم القرآن، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: دارست، أي: دارست يا محمد غيرك في هذه الأشياء، أي: قارأته وناظرته إشارة منهم إلى سلمان وغيره من الأعاجم واليهود، وقرأ ابن عامر وجماعة من غير السبعة ﴿درست﴾ مبنياً للفاعل مضمراً فيه، أي: درست الآيات، أي: ترددت على أسماعهم حتى بليت وقدمت في نفوسهم وأمحيت، وقرأ باقى السبعة ﴿درست﴾ يا محمد في الكتب القديمة ما تجيئنا به كما قالوا: ﴿أَسَاطِيرِ الأُولِينِ اكتتبها﴾ [الفرنان: ٥]، وقال الضحاك: ﴿درست﴾ قرأت وتعلمت من أبي فكيهة وجبر ويسار، وقرىء ﴿درّست﴾ بالتشديد والخطاب، أي: درست الكتب القديمة، وقرىء درّست مشدداً مبنياً للمفعول المخاطب، وقرىء دورست بالتخفيف والواو مبنياً للمفعول والواو مبدلة من الألف في دارست، وقرأت فرقة دارست، أي: دارستك الجماعة الذين تتعلم منهم وجاز الإضمار، لأن الشهرة بالدراسة كانت لليهود عندهم، ويجوز أن يكون الفعل للآيات وهو لأهلها، أي: دارس أهل الآيات، وقرأت فرقة ﴿درست﴾ بضم الرّاء مسنداً إلى غائب مبالغة في درست، أي: اشتد دروسها وبلاها، وقرأ قتادة، والحسن، وزيد بن عليّ: ﴿درست﴾ مبنياً للمفعول وفيه ضمير الآيات غائباً وهي قراءة ابن عباس بخلاف عنه، قال أبو الفتح: ويحتمل أن يراد عفيت أو تليت وكذا قال الزمخشرى: قال بمعنى قرئت أو عفيت، أما بمعنى قرئت فظاهر لأن درس بمعنى كرّر القراء متعد وأما درس بمعنى بلى وأمحى فلا أحفظه متعدياً، وما وجدناه في أشعار من وقفنا على شعره من العرب إلا لازماً، وقرأ أبيّ درس، أي: محمد أو الكتاب وهي مصحف عبد الله، وروي عن الحسن درسن مبنياً للفاعل مسنداً إلى النون، أي: درس الآيات، وكذا هي في بعض مصاحف عبد الله، وقرأت فرقة درسن بتشديد الراء مبالغة في درسن، وقرىء دارسات أي: هي قديمات أو ذات درس كعيشة راضية فهذه ثلاث عشر قراءة في

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۲٥).

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٣١).

A line was to be a

هذه الكلمة(١)، وقرأت طائفة (وليقولوا) بسكون اللام على جهة الأمر المتضمن للتوبيخ والوعيد، وقرأ الجمهور بكسرها وقالوا: هذه اللام هي التي تضمر أن بعدها والفعل منصوب بأنَّ المضمرة. قال ابن عطية: على أنها لام كي وهي على هذا لام الصيرورة كقوله: ﴿فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً القصص: ١٦ أي لما صار أمرهم إلى ذلك(٢)، وقال الزمخشري: و (ليقولوا) جوابه محذوف تقديره: وليقولوا دارست نصرفها (فإن قلت): أي فرق بين اللامين في ﴿ليقولوا﴾ و﴿لنبينه﴾؟ (قلت): الفرق بينهما أن الأولى مجاز، والثانية حقيقة، وذلك أن الآيات صرفت للتبيين ولم تصرف ليقولوا: دارست ولكنه لأنه حصل هذا القول بتصريف الآيات كما حصل التبيين شبه به فسيق مساقه، وقيل **﴿ليقولوا﴾** كما قيل:﴿**لِنبينهِ﴾ اِنتِهِي ﴿ ا** وتِسميته ما يتعلق به قوله: ليقولوا جواباً؛ اصطلاح غريب، ومثل هذا لا يسمى جُواباً، لا تقول: في جَبَّتِ من قولك: جئت لتقوم إنه جواب وهذا الذي ذكره الزمخشري من تخريج ﴿ليقولوا﴾ عليه هو الذي ذهب إليه من أنكر لام الصيرورة، وهي التي تسمى أيضاً لام العاقبة والمأل، وهو أنه لما ترتب على التقاطه كونه صار لهم عدواً وحزناً جعل كأنه علة الالتقاطة فهو عُللة مجازية، وقَّال أبو على الفارسي: واللام في ﴿ليقولوا﴾ على قراءة البِّن عامر ومَّن وافَّقه، بَمْعنيٌّ: لِثلا يَقُوُّلُوا، أيُّ: صرَّف الآيات وأحكمتُ لئلا يقولوا: هَلْهُ أَسْاطَيْرُ الْاَوْلَيْنَ قَدْيُمُهُ قِدْ تَلْيَئِتُ وَتُكَرُّرُتُ عَلَى الأسماع. واللام على سائر القراءآت لام الصيرورة، وَمَمَّا أَجَأَرُهُ أَبُوٌّ عَلَيٌّ مَنَ إَضْمَارُ لا بَعْدُ اللَّامَ المضمر بعدها أن هو مذهب لبعض الكوفيين، وتقدير الككلام سلنلا يقولوا كما أضتمر وها بعد أن المظهرة في قوله: ﴿أَن تَصْلُوا﴾ [النُّسَاءُ ١٧٧٠] وَلا يَجْيِن البَّصَرُيُونُ إِضْمَارُ لَا إِلا ۖ فَي القُسمُ عَلَى مَا تبين فيه، وقد حمله بعضهم على أنْ اللام لام كي حقيقة فقال المعنى تصريف هذه الدلاثل حالاً بعد حال، ليُقوَّل بُعَنْضُهُمْ أَوْ وَارْسَنْتُ فَيُرُوادُوا الْكَفْرَةُ غَلَى كَفْرِ وَتَلْبِيْهُ للبعضهُم فَيُرْوَا وَوَا الْمِيْمَاتُنَّا على إيمان ونظيره ﴿ يَصْلُ بِه كَتْيُوا وَيْهَادَى بِه كَتْيُوا ﴾ [البقرة به ٢٠] ﴿ وَأَمَّا اللَّيْنُ في قلوبهم مُرضُ فزادتهم وجنلاً إلى وجسنهم ﴿ أَالتوبهُ أَنَّهُ ٢٠٦ وَالا يتعينُ مَنَّا ذكره النُّمعرَّبُونُ والمُتفسرَّ وَلا مُن أَن اللَّالَمُ فيْ ﴿وَلَا يَقُولُوا﴾ الامْ تَحْيِ أَوَ الْآمَ الصَّيْرُورَةُ لِلَ الطَّاهِرُ أَنْهَا الْإَمْرُ الْأَمْرُ رَاوَالفعلُ أَمْجُرُومُ لِهَا وَلا مُتُطَّنُوبُ بإضنمان أنَّ ويؤيذه قراءة من لَشَّكُنُّ اللَّامُ والمُعَنِّى عليْه مُتمكِّن كأنه فَيَلَّ أَوْمثل ذلك الضُّرف الآيَّاتُ وُليقوُلُوَّا إِهِمْ مَا يَقِوْلُونَ مِنْ كَوْمُكَ دَرُسَتُهَا وَأَتعَلَمْتُهَا أَوْ دَرْسَتَ لَمَيْ الْأَي بُليَتَ وُقامَنْتَ فَإِنْهُ لَا يَخْفُلُ ثَبِهُمْ أَوْلاَ كَيْلَتَفَتَ ۚ إِلَىٰ قُوْلِهُمْ، وَهُوْ آمْرَ لَمُعْنَاهُ ۚ الوَّحَيِّد ۚ بالتُهْدَيْكُ وَخَذَمُ الْآكْتِرَاكُ بهُمْ أَوْلِهُمَا يَقُولُولُ فَيَ الْآيَاتُ، أَيُّ: تَصَرِفها ليَدَّعُوا فيها ما شاؤُوا فلا أَكْتَرَاتُ بُدْعُوَّاهم.

﴿ ولنبينه لَقُوْم يَعَلَمُونَ ﴾ أي: نصرف الآيات وأعاد الضمير مفرداً قالُوا على معنى الآيات ال

<sup>(</sup>١) " الْطُرْ الْقُرْطَتِي» (٧/ ٤٥٤-٥٥)، "الْمَيْسُرْ» (١٤١).

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٣١).

المصدر المفهوم من ﴿ولنبينه﴾ أي: ولنبين التبيين كما تقول: ضربته زيداً إذا أردت ضربت الضرب زيداً، أو على المصدر المفهوم من نصرف، قال ابن عباس: ﴿لقوم﴾ يريد أولياء الذين هداهم إلى سبيل الرشاد.

﴿اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين﴾ أمره تعالى بأن يتبع ما أوحي إليه وبأن يعرض عن من أشرك والأمر بالإعراض عنهم كان قبل نسخه بالقتال والسوق إلى الدّين طوعاً أو كرهاً، والجملة بين الأمرين اعتراض أكدّ به وجوب اتباع الموحى أو في موضع الحال المؤكدة.

﴿ ولو شاء الله ما أشركوا ﴾ أي: إن إشراكهم ليس في الحقيقة بمشيئتهم وإنما هو بمشيئة الله تعالى، وظاهر الآية يرد على المعتزلة ويتأوّلونها على مشيئة القسر والإلجاء.

﴿ وما جعلناك عليهم حفيظاً ﴾ أي: رقيباً تحفظهم من الإشراك.

﴿ وما أنت عليهم بوكيل ﴾ أي: بمسلط عليهم، والجملتان متقاربتان في المعنى، إلا أن الأولى فيها نفي جعل الحفظ منه تعالى له عليهم. والثانية فيها نفي الوكالة عليهم، والمعنى إنّا لم نسلطك ولا أنت في ذاتك بمسلط فناسب أن تعرض عنهم إذ لست مأموراً منا بأن تكون حفيظاً عليهم ولا أنت وكيل عليهم من تلقائك.

﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم ﴾ قال ابن عباس: سببها أن كفار قريش قالوا لأبي طالب: إما أن ينتهي محمد وأصحابه عن سب آلهتنا والغض منها وإما أن نسب إلهه ونهجوه فنزلت، وقيل: قالوا ذلك عند نزول قوله: ﴿إِنكُم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم﴾ [الأنبياء: ٩٨] وقيل: كان المسلمون يسبون آلهتهم فنهوا لئلا يكون سبهم سبباً لسب الله تعالى، وحكم هذه الآية باق في هذه الأمة فإذا كان الكافر في منعة وخيف أن يسب الإسلام أو الرسول أو الله فلا يحل لمسلم ذم دين الكافر ولا صنمه ولا صليبه ولا يتعرض إلى ما يؤدّي إلى ذلك، ولما أمر تعالى باتباع ما أوحى إليه وبموادعة المشركين عدل عن خطابه إلى خطاب المؤمنين، فنهوا عن سب أصنام المشركين ولم يواجه هو ﷺ بالخطاب وإن كان هو الذي سبت الأصنام على لسانه وأصحابه تابعون له في ذلك؛ لما في مواجهتِه وحده بالنهي من خلاف ما كان عليه ﷺ من الأخلاق الكريمة، إذ لم يكن عليه السلام فحّاشاً ولا صخّاباً ولا سبّاباً فلذلك جاء الخطاب للمؤمنين فقيل: ﴿ولا تسبُّوا﴾ ولم يكن التركيب ولا تسب كما جاء ﴿وأعرض﴾ وإذا كانت الطاعة تؤدّي إلى مفسدة خرجت عن أن تكون طاعة فيجب النهي عنها كما ينهي عن المعصية و (الذين يدعون) هم الأصنام، أي: يدعونهم المشركون وعبر عن الأصنام وهي لا تعقل بالذين كما يعبر عن العاقل على معاملة مالا يعقل معاملة من يعقل، إذ كانوا ينزلونهم منزلة من يعقل في عبادتهم واعتقادهم فيهم أنهم شفعاء لهم عند الله تعالى، وقيل: يحتمل أن يراد بر الذين يدعون الكفار.

وظاهر قوله: ﴿فيسبوا اللهِ أنهم يقدمون على سب الله إذا سبت آلهتهم وإن كانوا معترفين

بالله تعالى، لكن يحملهم على ذلك انتصارهم لآلهتهم وشدة غيظهم لأجلها فيخرجون عن الاعتدال إلى ما ينافي العقل كما يقع من بعض المسلمين إذا اشتد غضبه وانحرف فإنه قد يلفظ بما يؤدّي إلى الكفر نعوذ بالله من ذلك، وقال أبو عبد الله الرازي: ربما كان بعضهم قائلاً بالدهر ونفى الصانع فكان يأتي بهذا النوع من الشناعة أو كان المسلمون يسبون الأصنام وهم كانوا يسبون الرسول فأجرى سب الرسول مجرى سب الله تعالى كما قال: ﴿إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله﴾ [النتح: ١٠] وكما قال: ﴿إن الذين يبايعون الله ورسوله﴾ [الاحزاب: ١٥] أو كان بعض الكفرة يعتقد أن شيطاناً يحمل الرسول على ادعاء النبوّة والرسالة، وكانوا بجهلهم يشتمون ذلك الشيطان بأنه إله محمد، انتهى.

وهذه احتمالات مخالفة للظاهر وإنما أوردها لأنه ذكر أن المعترفين بوجود الصانع لا يجسرون أن يقدموا على سبه تعالى، وقد ذكرنا ما يحمل على حمل الكلام على ظاهره، وقال بعض الصوفية: بمعنى خاطبوهم بلسان الحجة وإلزام الدليل ولا تكلموهم على نوازع النفس والعادة وفيسبوا منصوب على جواب النهي، وقيل: هو مجزوم على العطف كقولك: لا تمددها فتشققها، وفعدوا مصدر عدا وكذا عدو وعدوان، بمعنى: اعتدى، أي: ظلم، وقرأ الحسن، وأبو رجاء، وقتادة، ويعقوب، وسلام، وعبد الله بن يزيد، بضم العين والدال وتشديد الواو وهو مصدر لعدا كما ذكرناه، وجوزوا فيهما انتصابهما على المصدر في موضع الحال أو على المصدر من غير لفظ الفعل لأن سب الله عدوان أو على المفعول له، وقال ابن عطية: وقرأ بعض المكيين (١) وعينه الزمخشري، فقال عن ابن كثير: بفتح العين وضم الدال وتشديد الواو، أي: أعداء (٢) وهو منصوب على الحال المؤكدة، وعدو يخبر به عن الجمع كما قال: فهم العدق [المنافقون: ٤]، ومعنى فبغير علم على جهالة بما يجب لله تعالى أن يذكر به وهو بيان لمعنى الاعتداء.

«كذلك زينا لكل أمّة عملهم» أي: مثل تزيين عبادة الأصنام للمشركين «زينا لكل أمّة» وظاهر «لكل أمّة عملهم» العموم في الأمم وفي العمل فيه فيدخل فيه المؤمنون والكافرون، وتزيينه هو ما يخلقه ويخترعه في النفوس من المحبة للخير أو الشر والاتباع لطرقه، وتزيين الشيطان هو ما يقذفه في النفوس من الوسوسة وخطرات السوء، وخص الزمخشري «لكل أمّة عملهم» فقال: من أمم الكفار سوء عملهم، أي: خليناهم وشأنهم ولم نكفهم حتى حسن عندهم سوء عملهم، وأمهلنا الشيطان حتى زين لهم أو زيناه في زعمهم وقولهم: إن الله أمرنا بهذا وزينه لنا انتهى (٣)، وهو على طريقته الاعتزالية، وقال الحسن: أي: زينا لكل أمّة العمل الذي أوجبناه عليهم فجعل «زينا» بمعنى شرعنا و «لكل أمّة» عام والعمل خاص بما أوجبه الله

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۵۳).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/ ٥٣).

تعالى، وأنكر هذا الزجاج وقال: هو بمعنى ﴿ طبع الله على قلوبهم ﴾ [التوبة: ٩٣] والدليل عليه: ﴿ أَفْمَن زِين لَه سوء عمله فرآه حسناً فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ﴾ [فاطر: ٨]، انتهى. وما فسر به الحسن قد أوضحه بعض المعتزلة فقال: المراد بتزيين العمل تزيين المأمور به لا المنهي عنه ويحمل على الخصوص وإن كان عاماً لئلا يؤدي إلى تناقض النصوص لأنه نص على تزيين الله للإيمان وتكريهه للكفر في قوله: ﴿ حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر ألحجرات: ٧] فلو دخل تزيين الكفر في هذه الآية في المراد لوجب التناقض بين الآيتين، ولذلك أضاف التزيين إلى الشيطان بقوله: ﴿ فزين لهم الشيطان أعمالهم ﴾ فلا يكون الله مزيناً ما زينه الشيطان فنقول: الله يزين ما يأمر به والشيطان يزين ما ينهى عنه حتى يكون ذلك عملاً وتزيين الشبالخلق للشهوات بجميع النصوص انتهى، وأجيب بأن لا تناقض لاختلاف التزيين تزيين الله بالخلق للشهوات بجميع النصوص انتهى، وأجيب بأن لا تناقض لاختلاف التزيين تزيين الله بالخلق للشهوات بجميع النصوص انتهى، وأجيب بأن لا تناقض عمومها في كل أمّة وفي عملهم.

﴿ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون﴾ أي: أمرهم مفوّض إلى الله وهو عالم بأحوالهم مطلع على ضمائرهم ومنقلبهم يوم القيامة إليه فيجازى كل بمقتضى عمله وفي ذلك وعد جميل للمحسن ووعيد للمسيء.

﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها﴾ أي: آية من اقتراحهم نحو قولهم حتى تنزل ﴿إِن نَشَأُ نَنزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين﴾ [الشعراء: ٤] أنزلها علينا حتى نؤمن بها، فقال المسلمون: يا رسول الله أنزلها عليهم فنزلت هذه الآية قاله ابن عباس أو نحو قولهم يجعل الصفا ذهباً حتى ذكروا معجزة موسى في الحجر، وعيسى في إحياء الموتى، وصالح في الناقة، فقام الرسول يدعو فجاءه جبريل عليه السلام فقال له: إن شئت أصبح الصفا ذهباً فإن لم يؤمنوا هلكوا عن آخرهم معاجلة كما فعل بالأمم الماضية، إذ لم يؤمنوا بالآيات المقترحة وإن شئت تركتهم حتى يتوب تائبهم فقال: "بل حتى يتوب تائبهم" (١)، وإنما اقترحوا آية معينة لأنهم شكوا في القرآن ولهذا قالوا: دارست، أي: العلماء وباحثت أهل التوراة والإنجيل وكابر أكثرهم وعاند، والمعنى: أنهم حلفوا غاية حلفهم وسمي الحلف قسماً لأنه يكون عند انقسام الناس إلى التصديق والتكذيب فكأنه يقوي القسم الذي يختاره، قال التبريزي: يكون عند انقسام الناس إلى التصديق والتكذيب فكأنه يقوي القسم الذي يختاره، قال التبريزي: وكانوا يقسمون بآبائهم وآلهتهم فإذا كان الأمر عظيماً أقسموا بالله تعالى، والجهد: بفتح الجيم وكانوا يقسمون بآبائهم وآلهتهم من يجعلهما بمعنى واحد وانتصب جهد على المصدر المنصوب بأقسموا، أي: أقسموا جهد إقساماتهم والأيمان بمعنى: الإقسامات كما تقول: ضربته أشد الضربات، وقال الحوفى: مصدر في موضع الحال من الضمير في ﴿قسموا﴾ أي: مجتهدين في الضربات، وقال الحوفى: مصدر في موضع الحال من الضمير في ﴿قسموا﴾ أي: مجتهدين في

<sup>(</sup>۱) مرسل أخرجه الطبري (۱۳۷۵۰) بسند عن محمد بن كعب القرظي وهذا مرسل. انظر «تفسير القرطبي» (۲۹٤۱) بتخريجي.

أيمانهم، وقال المبرد: مصدر منصوب بفعل من لفظه، وقد تقدم الكلام على ﴿جهد أيمانهم﴾ في المائدة، ولئن جاءتهم أخبار عنهم لا حكاية لقولهم إذ لو حكى قولهم لكان لئن جاءتنا آية وتعامل الإخبار عن القسم معاملة حكاية القسم بلفظ ما نطق به المقسم، وأنه لا يراد بها مطلق آية إذ قد جاءتهم آيات كثيرة ولكنهم أرادوا آية مقترحة كما ذكرناه، وقرأ طلحة بن مصرف ﴿ليؤمننُ بها﴾ مبنياً للمفعول وبالنون الخفيفة.

﴿قُلَ إِنِمَا الآيات عند الله﴾ هذا أمر بالردّ عليهم وأن مجيء الآيات ليس لي إنما ذلك لله تعالى وهو القادر عليها ينزلها على وجه المصلحة كيف شاء لحكمته وليست عندي فتقترح علي.

﴿ وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ﴾ ما: استفهامية ويعود عليها ضمير الفاعل في ﴿ يشعركم ﴾ ، وقرأ قوم بسكون ضمة الراء ، وقرىء باختلاسها وأما الخطاب فقال مجاهد ، وابن زيد: هو للكفار ، وقال الفراء وغيره: المخاطب بها المؤمنون ، وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، والعليمي ، والأعشى عن أبي بكر ، وقال ابن عطية: ابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم في رواية داود الإيادي أنها بكسر الهمزة (١) ، وقرأ باقي السبعة بفتحها ، وقرأ ابن عامر وحمزة : لا تؤمنون بتاء الخطاب ، وقرأ باقي السبعة بياء الغيبة (٢) فترتبت أربع قراءات :

الأولى: كسر الهمزة والياء، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وأبي بكر بخلاف عنه في كسر الهمزة وهذه قراءة واضحة، أخبر تعالى أنهم ﴿لا يؤمنون﴾ البتة على تقدير مجيء الآية وتم الكلام عند قوله: ﴿وما يشعركم﴾ ومتعلق ﴿يشعركم﴾ محذوف أي: ﴿وما يشعركم﴾ ما يكون فإن كان الخطاب للكفار كان التقدير ﴿وما يشعركم﴾ ما يكون منكم ثم أخبر على جهة الالتفات بما علمه من حالهم لو جاءتهم الآيات وإن كان الخطاب للمؤمنين كان التقدير ﴿وما يشعركم﴾ أيها المؤمنون ما يكون منهم، ثم أخبر المؤمنين بعلمه فيهم.

القراءة الثانية: كسر الهمزة والتاء، وهي رواية العليمي والأعشى عن أبي بكر عن عاصم، والمناسب أن يكون الخطاب للكفار في هذه القراءة كأنه قيل: وما يدريكم أيها الكفار ما يكون منكم ثم أخبرهم على جهة الجزم أنهم لا يؤمنون على تقدير مجيئها ويبعد جداً أن يكون الخطاب في ﴿وما يشعركم﴾ للمؤمنين وفي لا تؤمنون للكفار.

القراءة الثالثة: فتح الهمزة والتاء وهي قراءة نافع والكسائي وحفص، فالظاهر أن الخطاب للمؤمنين، والمعنى: وما يدريكم أيها المؤمنون أن الآية التي تقترحونها إذا جاءت لا يؤمنون بها يعني أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وأنتم لا تدرون بذلك، وكان المؤمنون يطمعنون في إيمانهم إذا جاءت تلك الآية، ويتمنون مجيئها فقال: وما يدريكم أنهم لا يؤمنون على معنى أنكم لا تدرون ما سبق علمي به من أنهم لا يؤمنون ألا ترى إلى قوله ﴿كما لم يؤمنوا به أول مرة﴾

<sup>(1) &</sup>quot;المحرر الوجيز" (٢/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) انظر «البدور» (١٠٦).

ويبعد جداً أن يكون الخطاب في ﴿وما يشعركم﴾ للكفار، وأن: في هذه القراءة مصدرية، ولا: على معناها من النفي، وجعل بعض المفسرين أن: هنا بمعنى: لعل، وحكي من كلامهم ذلك قالوا: إيت السوق إنك تشتري لحماً يريدون لعلك، وقال امرؤ القيس:

عوجاً على الطلل المحيل لأننا نبكي الديار كما بكي ابن حرام(١)

وذكر ذلك أبو عبيدة وغيره، ولعل: تأتى كثيراً في مثل هذا الموضع قال تعالى: ﴿وما يدريك لعله يزكى ﴾ [عبس: ٣] ﴿وما يدريك لعل الساعة قريب ﴾ [الشورى: ١٧] وفي مصحف أبي "وما أدراكم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون" وضعف أبو على هذا القول بأن التوقع الذي يدل عليه لعل لا يناسب قراءة الكسر، لأنها تدل على حكمه تعالى عليهم بأنهم لا يؤمنون لكنه لم يجعل أنها معمولة ﴿ليشعركم﴾ بل جعلها علة على حذف لامها والتقدير عنده ﴿قل إنما الآيات عند الله ﴾ لأنها إذا جاءت لا يؤمنون فهو لا يأتي بها لإصرارهم على كفرهم فيكون نظير ﴿وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون﴾ [الإسراء: ٥٩] أي: بالآيات المقترحة، انتهى. ويكون ﴿وما يشعركم﴾ اعتراضاً بين المعلول وعلته إذ صار المعنى: ﴿قُلْ إِنَّمَا الآيات عند اللهِ أي: المقترحة لا يأتى بها لانتفاء إيمانهم وإصرارهم على ضلالهم وجعل بعضهم لا: زائدة، فيكون المعنى: وما يدريكم بإيمانهم كما قالوا: إذا جاءت وإنما جعلها زائدة لأنها لو بقيت على النفي لكان الكلام عذراً للكفار وفسد المراد بالآية قاله ابن عطية<sup>(٢)</sup>، قال: وضعف الزجاج وغيره زيادة لا، انتِهي قول ابن عطية. والقائل بزيادة لا هو الكسائي والفراء، وقال الزجاج: زعم سيبويه أن معناها لعلها إذا جاءت لا يؤمنون وهي قراءة أهل المدينة، قال: وهذا الوجه أقوى في العربية والذي ذكر أن لا لغو غالط لأن ما كان لغواً لا يكون غير لغو ومن قرأ بالكسر فالإجماع على أن لا غير لغو فليس يجوز أن يكون المعنى مرة إيجاباً ومرة غير ذلك في سياق كلام واحدًى وتأول بعض المفسرين الآية على حذف معطوف يخرج لا عن الزيادة وتقديره وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون أي: ما يدريكم بانتفاء الإيمان أو وقوعه، ذكره النحاس وغيره، ولا يحتاج الكلام إلى زيادة لا ولا إلى هذا الإضمار ولا لا يكون أن بمعنى: لعل وهذا كله خروج عن الظاهر لفرضه بل حمله على الظاهر أولى وهو واضح سائغ كما بحثناًه أولاً، أي: ﴿وما يشعركم﴾ ويدريكم بمعرفة انتفاء إيمانهم لا سبيل لكم إلى الشعور بها.

القراءة الرابعة: فتح الهمزة والتاء وهي قراءة ابن عامر وحمزة، والظاهر أنه خطاب للكفار ويتضح معنى هذه القراءة على زيادة لا، أي: وما يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءت كما أقسمتم عليه، وعلى تأويل أن بمعنى لعل وكون لا نفياً، أي: وما يدريكم بحالهم لعلها إذا جاءت لا

<sup>(</sup>۱) البيت من [الكامل]، انظر «ديوانه» (۱۱٤)، و«الكشاف» (۲/٥٤) وفيه «خذام» بدل «حرام» وابن خذام أول من بكى الديار من شعراء العرب وكان طبيباً يضرب به المثل في الطب.

<sup>(</sup>۲) «المحرر الوجيز» (۲/ ۳۳۳).

يؤمنون بها، وكذلك يصح المعنى على تقدير حذف المعطوف، أي: وما يدريكم بانتفاء إيمانكم إذا جاءت أو وقوعه لأن مآل أمركم مغيب عنكم فكيف تقسمون على الإيمان إذا جاءتكم الآية، وكذلك يصح معناها على تقدير، أي: على أن تكون أنها علة، أي: ﴿قُلُ إِنمَا الآيات عند الله﴾ فلا يأتيكم بها لأنها ﴿إذا جاءت لا يؤمنون﴾ وما يشعركم بأنكم تؤمنون وأما على إقرار أن ﴿أنها﴾ معمولة ﴿ليشعركم﴾ وبقاء ﴿لا﴾ على النفي فيشكل معنى هذه القراءة لأنه يكون المعنى ﴿وما يشعركم﴾ أيها الكفار بانتفاء إيمانكم إذا جاءتكم الآية المقترحة، والذي يناسب صدر الآية ﴿وما يشعركم﴾ بوقوع الإيمان منكم إذا جاءت، وقد يصح أن يكون التقدير: وأيّ شيء يشعركم بانتفاء الإيمان إذا جاءت، أي: لا يقع ذلك في خواطركم بل أنتم مصممون على الإيمان إذا جاءت، وأنا أعلم أنكم لا تؤمنون إذا جاءت لأنكم مطبوع على قلوبكم، وكم آية جاءتكم فلم تؤمنوا.

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن ما في قوله ﴿وَما يشعركم ﴾ نافية والفاعل بيشعركم ضمير يعود على الله، ويتكلف معنى الآية على جعلها نافية، سواء فتحت أن أم كسرت. ومتعلق ﴿لا يؤمنون ﴾ محذوف وحسن حذفه كون ما يتعلق به وقع فاصلة، وتقديره ﴿لا يؤمنون ﴾ بها. وقد اتضح من ترتيب هذه القراءات الأربع أنه لا يصلح أن يكون الخطاب للمؤمنين على الإطلاق ولا للكفار على الإطلاق، بل الخطاب يكون على ما يصح به المعنى التي للقراءة.

﴿ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون الظاهر أن قوله: ﴿ونقلب جملة استئنافية أخبر تعالى أنه يفعل بهم ذلك وهي إشارة إلى الحيرة والتردد وصرف الشيء عن وجهه، والمعنى أنه تعالى يحولهم عن الهدى ويتركهم في الضلال والكفر. وكما للتعليل، أي: يفعل بهم ذلك لكونهم لم يؤمنوا به أول وقت جاءهم هدى الله كما قال تعالى: ﴿وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون التوبة: ١٥٥ ويؤكد هذا المعنى آخر الآية ﴿ونذرهم في طغيانهم يعمهون أي: ونتركهم في تغمطهم في الشرِّ والإفراط فيه يتحيرون، وهذا كله إخبار من الله تعالى بفعله بهم في الدنيا. وقالت فرقة: الشرِّ والإفراط فيه يتحيرون، وهذا كله إخبار من الله تعالى بفعله بهم في الدنيا. وقالت فرقة: الزمخشري: ﴿ونقلب أفئدتهم ﴿ونذرهم عطف على ﴿لا يؤمنون ﴾ داخل في حكم ﴿وما لشعركم بمعنى وما يشعركم أنهم لا يؤمنون ﴿وما يشعركم أنا ﴿نقلب أفئدتهم وأبصارهم وقلوبهم فلا يفقهون ولا يبصرون الحق كما كانوا عند نزول آياتنا أولاً لا يؤمنون بها، لكونهم ﴿وما يشعركم أنا ﴿نذرهم في طغيانهم أي: نخليهم وشأنهم لا يؤمنون بها، لكونهم ﴿وما يشعركم أنا ﴿نذرهم في طغيانهم أي: نخليهم وشأنهم لا يكفهم ونصرفهم عن الطغيان حتى يعمهوا فيه، انتهى (١٠).

وهذا معنى ما قاله ابن عباس ومجاهد وابن زيد قالوا: لو أتيناهم بآية كما سألوا لقلبنا

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۵۵).

أفندتهم وأبصارهم عن الإيمان بها، وحلنا بينهم وبين الهدى فلم يؤمنوا كما لم يؤمنوا بما رأوا قبلها، عقوبة لهم على ذلك. والفرق بين هذا القول والذي بدأنا به أولاً أن ذلك استئناف إخبار بما يفعل بهم تعالى في الدنيا. وهذا إخبار على تقدير مجيء الآية المقترحة فذلك واقع وهذا غير واقع، لأن الآية المقترحة لم تقع فلم يقع ما رتب عليها.

وقال مقاتل: نقلب أفئدة هؤلاء وأبصارهم عن الإيمان وعن الآيات كما لم يؤمن أوائلهم من الأمم الخالية بما رأوا من الآيات.

وقيل: تقليبها بإزعاج نفوسهم همّاً وغمّاً.

وقال الكرماني: معناه أنّا نحيط علماً بذات الصدور وخائنة الأعين منهم، انتهى.

ولا يستقيم هذا التفسير لقوله: ﴿كما لم يؤمنوا به أول مرة﴾ لا على التعليل ولا على التشبيه إلا إن جعل متعلقاً بقوله ﴿إنها إذا جاءت لا يؤمنون﴾ أي ﴿كما لم يؤمنوا به أول مرة﴾ فيصح على بعد في تفسير التقليب بإحاطة العلم.

وقال الكعبي: المراد أنا لا نفعل بهم ما نفعل بالمؤمنين من الفوائد والألطاف من حيث أخرجوا أنفسهم عن الهداية بسبب الكفر، انتهى.

وهو على طريقه الاعتزالي ومعنى تقليب القلب والبصر ما ينشأ عن القلب والبصر من الدواعي إلى الحيرة والضلال، لأن القلب والبصر يتقلبان بأنفسهما فنسبة التقليب إليهما مجاز. وقدمت الأفئدة لأن موضع الدواعي والصوارف هو القلب فإذا حصلت الداعية في القلب انصرف البصر إليه شاء أم أبى، وإذا حصلت الصوارف في القلب انصرف البصر عنه وإن كان تحدق النظر إليه ظاهراً وهذه التفاسير على أن ذلك في الدنيا.

وقالت فرقة: إن ذلك إخبار من الله تعالى يفعل بهم ذلك في الآخرة.

فروي عن ابن عباس أنه جواب لسؤالهم في الآخرة الرجوع إلى الدنيا. والمعنى: لو ردّوا لحلنا بينهم وبين الهدى كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا، انتهى. وهذا ينبو عنه تركيب الكلام.

وقيل: تقليبها في النار في جهنم على لهيبها وجمرها ليعذبوا ﴿كما لم يؤمنوا به أول مرة﴾ يعني في الدنيا، وقاله الجبائي.

وقال أبو الهذيل: تقليب أفئدتهم بلوغها الحناجر كما قال تعالى: ﴿وَأَنْدُرهم يُومُ الْأَرْفَةَ﴾ [غافر: ١٨].

وقيل: تقليب أبصارهم إلى الزرقة وحمل ذلك على أنه في الآخرة ضعيف قلق النظم، لأن التقليب في الآخرة وتركهم في الطغيان في الدنيا، فيختلف الظرفان من غير دليل على اختلافهما، بل الظاهر أن ذلك إخبار مستأنف كما قررناه أولاً، والكاف في كما ذكرنا أنها للتعليل، وهو واضح فيها وإن كان استعمالها فيه قليلاً. وقالت فرقة كما: هي بمعنى المجازاة

أي: لما ﴿لم يؤمنوا به أول مرة﴾ نجازيهم بأن ﴿نقلب أفئدتهم﴾ عن الهدى ونطبع على قلوبهم . فكأنه قال: ونحن نقلب أفئدتهم وأبصارهم جزاء لما ﴿لم يؤمنوا أول مرة﴾ بما دعوا إليه من الشرع. قاله ابن عطية (١) ، وهو معنى التعليل الذي ذكرناه إلا أنّ تسمية ذلك بمعنى المجازاة غريبة ، لا يعهد في كلام النحويين أنّ الكاف للمجازاة . وقيل: للتشبيه .

وقيل: وفي الكلام حذف تقديره فلا يؤمنون به ثاني مرة ﴿كما لم يؤمنوا به أول مرة﴾.

وقيل: الكاف نعت لمصدر محذوف، أي: تقليباً لكفرهم، أي: عقوبة مساوية لمعصيتهم، قاله أبو البقاء.

وقال الحوفي: نعت لمصدر محذوف والتقدير: لا يؤمنون به إيماناً ثانياً ﴿كما لم يؤمنوا به أول مرة﴾ انتهى. والضمير عائد على الله أو القرآن أو الرسول، أقوال وأبعد من ذهب إلى أنه يعود على التقليب، وانتصب أول مرة على أنه ظرف زمان.

وقرأ النخعي: ويقلب ويذرهم بالياء فيهما والفاعل ضمير الله.

وقرأ أيضاً فيما روى عنه مغيرة وتقلب أفئدتهم وأبصارهم، بالرفع فيهما على البناء للمفعول، ويذرهم بالياء وسكون الراء. وافقه على ويذرهم الأعمش والهمداني.

وقال الزمخشري: وقرأ الأعمش وتقلب أفئدتهم وأبصارهم على البناء للمفعول (٢٠).

الله عَلَيْهُ مَا كُنْهُ وَالْمَا الله وَمَا الله وَالله وَاله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/٥٥).

سَبُجْرُوْنَ بِمَا كَانُوا يَقَتُرُفُونَ ﴿ وَلَا نَاكُوا بِمَا لَرَ الْمُعَتُّنُومُمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَهِسَتُّ وَإِنّهُ الْمُسَتَّقُومُمْ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قبل: جمع قبيل كرغيف ورغف، ومعناه: جماعة، أو كقبل، أو مفرد بمعنى قبل، أي مواجهة ومقابلة ويكون قبل ظرف أيضاً.

الزخرف: الزينة، قاله الزجاج.

وقال أبو عبيدة: كل ما حسنته وزينته وهو باطل فهو زخرف، انتهى. والزخرف: الذهب. صغوت وصغيت وصغيت بكسر الغين، فمصدر الأول: صغوا، والثاني: صغا، والثالث: صغا، ومضارعها يصغي بفتح الغين، وهي لازمة، وأصغى مثلها لازم ويأتي متعدّياً بكون الهمزة فيه للنقل، قال الشاعر في اللازم:

ترى السفيه به عن كل محكمة زيغ وفيه إلى التشبيه إصغاء (١) ... وقال في المتعدّي:

أصاخ من نبأة أصغى لها أذناً صماحها بدخيس الذوق مستور (٢) وأصله الميل يقال: صغت النجوم: مالت للغروب. وفي الحديث: «فأصغى لها الإناء».

قال أبو زيد: ويقال: صغوه معك وصغوه وصغاه. ويقال: أكرموا فلاناً في صاغيته أي: في قرابته الذين يميلون إليه ويطلبون ما عنده.

اقترف: اكتسب، وأكثر ما يكون في الشر والذنوب. ويقال: خرج يقترف لأهله: أي:

<sup>(</sup>۱) البيت من [البسيط]، ذكره «الطبري» (٥/٣١٧)، و«الماوردي» (٢/٥٩)، و«القرطبي» (٧/٦٢)، و«اللسان» (٢/١٤) مادة (صفا)، وفيه «مكرمة» بدل «محكمة».

<sup>(</sup>٢) البيت للنابغة من [البسيط]، انظر «ديوانه» (٧٢).

والدخيس: اللحم المكتنز الكثير ـ الروق: القرن.

يكتسب لهم، وقارف فلان الأمر: أي: واقعه وقرفه بكذا رماه بريبة، واقترف كذباً وأصله اقتطاع قطعة من الشيء.

خرص: حزر وقال: بغير تيقن ولا علم، ومنه خرص بمعنى: كذب وافترى، خرصاً وخروصاً.

وقال الأزهري: وأصله التظني فيما لا يستيقن.

الشرح: البسط والتوسعة.

قال الليث يقال: شرح الله صدره فانشرح.

وقال ابن الأعرابي: الشرح الفتح.

وقال ابن قتيبة: ومنه شرحت لك الأمر، وشرحت اللحم: فتحته.

الضيق: فيعل من ضاق الشيء انضمت أجزاؤه إذا كان مجوفاً.

الحرج: اسم فاعل من حرج إذا اشتد ضيقه، وبالفتح المصدر، قاله الزجاج وأبو علي.

وقال الفراء: هما بمنزلة الواحد والوحد والفرد والفرد، والدنف والدنف، يعني: أنهما وصفان، انتهى. وأصله من الحرجة وهي شجرة تحف بها الأشجار حتى تمنع الداعي أن يصل إليها.

وقال أبو الهيثم: الحراج: غياض من شجر السلم ملتفة واحدها حرجة لا يقدر أحد أن يدخل فيها أو ينفذ.

﴿ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله أي: لو أتيناهم بالآيات التي اقترحوها من إنزال الملائكة في قولهم ﴿ لولا أنزل عليه ملك ﴾ [الانعام: ٨] وتكليم الموتى إياهم في قولهم ﴿ فأتوا بآبائنا ﴾ [الدخان: ٣٦] وفي قولهم: أحي قصي بن كلاب وجدعان بن عمرو؟ وهما أمينا العرب، والوسطان فيهم. وحشر كل شيء عليهم من السباع والدواب والطيور وشهادتهم بصدق الرسول.

وقال الزمخشري: ﴿وحشرنا عليهم كل شيء﴾ قالوا: ﴿أُو تأتي بالله والملائكة قبيلاً﴾(١).

وقرأ نافع وابن عامر: قبلاً بكسر القاف وفتح الباء، ومعناه مقابلة، أي: عياناً ومشاهدة. قاله ابن عباس، وقتادة، وابن زيد، ونصبه على الحال.

وقال المبرد: معناه ناحية، كما تقول: زيد قبلك، ولي قبل فلان دين، فانتصبا به على الظرف وفيه بعد.

وقرأ باقي السبعة قبلاً بضم القاف والباء. فقال مجاهد، وابن زيد، وعبد الله بن يزيد: جمع قبيل وهو النوع، أي: نوعاً نوعاً، وصنفاً صنفاً.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/٥٥).

وقال الفراء والزجاج: جمع قبيل، بمعنى: كفيل، أي: كفلاً بصدق محمد. يقال: قبلت الرجل أقبله قبالة، أي: كفلت به والقبيل والكفيل والزعيم والأدين والحميل والضمين بمعنى واحد. وقيل: قبلاً بمعنى: قبلاً، أي: مقابلة ومواجهة. ومنه أتيتك قبلاً لا دبراً، أي: من قبل وجهك. وقال تعالى: ﴿إِنْ كَانْ قَمِيصِهُ قَدْمَنْ قبل﴾ [يوسف: ٢٦] وقرىء لقبل عدتهن: أي: لاستقبالها ومواجهتها. وهذا القول عندي أحسن لاتفاق القراءتين.

وقرأ الحسن، وأبو رجاء، وأبو حيوة، قبلاً بضم القاف وسكون الباء على جهة التخفيف من الضم.

وقرأ أبيّ والأعمش قبيلاً بفتح القاف وكسر الباء وياء بعدها، وانتصابه في هذه القراءة على الحال.

وقرأ ابن مصرّف بفتح القاف وسكون الباء (١) وجواب لو ﴿ ما كانوا ليؤمنوا ﴾ وقدره الحوفي لما كانوا قال: وحذفت اللام وهي مرادة، وليس قوله بجيد لأن المنفي بما إذا وقع جواباً للو فالأكثر في لسان العرب، أن لا تدخل اللام على ما وقل دخولها على ما، فلا تقول إن اللام حذفت منه بل إنما أدخلوها على ما تشبيها للمنفي بما بالموجب، ألا ترى أنه إذا كان النفي بلم لم تدخل اللام على لم فدل على أن أصل المنفي أن لا تدخل عليه اللام و ﴿ ما كانوا ليؤمنوا ﴾ أبلغ في النفي من لم يؤمنوا لأن فيه نفي التأهل والصلاحية للإيمان، ولذلك جاءت لام الجحود في الخبر وإلا أن يشاء الله استثناء متصل من محذوف هو علة. وسبب التقدير ﴿ ما كانوا ليؤمنوا ﴾ أن الشيء من الأشياء إلا لمشيئة الله. وقدره بعضهم في كل حال إلا في حال مشيئة الله ومن ذهب إلى أنه استثناء منقطع كالكرماني، وأبي البقاء، والحوفي. فقوله فيه بعد إذ هو ظاهر الاتصال أو عدق إيمانهم بمشيئة الله دليل على ما يذهب إليه أهل السنة من أن إيمان العبد واقع بمشيئة الله، وحمل ذلك المعتزلة على مشيئة الإلجاء والقهر. ولذلك قال الزمخشري: مشيئتة إكراه واضطرار، والظاهر أن الضمير في أكثرهم عائد على ما عادت عليه الضمائر، قبل: من الكفار، واصطرار، والظاهر أن الضمير في أكثرهم عائد على ما عادت عليه الضمائر، قبل: واحدة، أو يجهلون أن كلاً من الإيمان والكفر هو بمشيئة الله وقدره.

وقال الزمخشري: يجهلون فيقسمون بالله جهد أيمانهم على ما لا يشعرون من حال قلوبهم عند نزول الآيات. قال أو لكن أكثر المسلمين يجهلون أن هؤلاء لا يؤمنون إلا أن يضطرهم فيطمعون في إيمانهم إذا جاءت الآية المقترحة (٢).

وقال غيره من المعتزلة: يجهلون أنهم يبقون كفاراً عند ظهور الآيات التي اقترحوها. وقال الجبائي: إلا أن يشاء الله يدل على حدوث مشيئة الله إذ لو كانت قديمة لم يجز أن

<sup>(</sup>۱) انظر «القرطبي» (۷/ ۲۰)، «الميسّر» (۱٤۲).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/٥٥، ٥٦).

يعلق عليها الحادث لأنها شرط ويلزم من حصول المشروط حصول الشرط والحسن دل على حدوث الإيمان فوجب كون الشرط حادثاً وهو المشيئة.

وأجاب أبو عبد الله الرازي بأن المشيئة وإن كانت قديمة تعلقها بإحداث ذلك المحدث في الحالة إضافة حادثة، انتهى. وهذه الآية مؤيسة من إيمان هؤلاء الذين اقترحوا الآيات إلا من شاء الله منهم. ولذلك جاء قوله: ﴿إلا أن يشاء الله﴾ وهم من ختم له بالسعادة فآمن منهم.

وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً المعنى: مثل ما جعل هؤلاء الكفار المقترحين الآيات وغيرهم أعداء لك جعلنا لمن قبلك من الأنبياء أعداء شياطين الإنس والجن، أي: متمردي الصنفين. يوحي: يلقي في خفية بعضهم إلى بعض، أي: بعض الصنف الجني إلى بعض الصنف الإنسي، أو يوحي شياطين الجن إلى شياطين الإنس زخرف القول، أي: محسنه ومزينه، وثمرة هذا الجعل الامتحان فيظهر الصبر على ما منوا به ممن يعاديهم فيعظم الثواب والأجر وفي هذا تسلية لرسول الله على وتأس بمن تقدمه من الأنبياء وأنك لست منفرداً بعداوة من عاصرك، بل هذه سنة من قبلك من الأنبياء. وعدو: كما قلنا قبل في معنى أعداء. وقال تعالى: ﴿وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا﴾ [الكهف: وقال الشاعر:

إذ أنا لم أنفع صديقي بوده فإن عدوي لن يضرهم بغضي (۱) وأعرب الحوفي والزمخشري وابن عطية وأبو البقاء هنا كإعرابهم ﴿وجعلوا لله شركاء المجن ﴾ وجوزوا في شياطين البدلية من عدواً، كما جوزوا هناك بدلية الجن من شركاء وقد رددناه عليهم. والظاهر أن قوله: شياطين الإنس والجن هو من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي: الإنس والجن الشياطين، فيلزم أن يكون من الإنس شياطين ومن الجن شياطين، والشيطان هو المتمرّد من الصنفين كما شرحناه. وهذا قول قتادة ومجاهد والحسن، وكذا فهم أبو ذر من قول الرسول له: «هل تعوّذت من شياطين الجن والإنس» قلت: يا رسول الله وهل للإنس من شياطين؟ قال: «نعم وهم شر من شياطين الجن» (۲).

وقال مالك بن دينار: شيطان الإنس عليّ أشد من شيطان الجن لأني إذا تعوذت بالله ذهب عنى شيطان الجن، وشيطان الإنس يجيئني ويجرني إلى المعاصي عياناً.

<sup>(</sup>١) البيت من [الطويل]، لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>٢) حسن أخرجه النسائي (٨/ ٢٧٥)، وأحمد (٥/ ١٧٨، ١٧٩ ـ ٢٦٥)، والطبري (١٣٧٧٢، ١٣٧٧٣) من طريق من حديث أبي ذر، وهذه الطرق لا تخلو من مقال، لكن تعتضد بمجموعها كما قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٢١٢).

وأخرجه أحمد (٥/ ٢٦٥) من حديث أبي أمامة، وإسناده ضعيف لأجل علي بن يزيد الألهاني. وأخرجه الطبري (١٣٧٧٤، ١٣٧٧٥) عن قتادة مرسلاً.

وانظر «تفسير البغوي» (٨٨٨)، و«فتح القدير» (٩٨١) بتخريجي.

وقال عطاء: أما أعداء النبي على من شياطين الإنس: فالوليد بن المغيرة، والعاص بن وائل، وأبو جهل بن هشام، والعاصي بن عمرو، وزمعة بن الأسود، والنضر بن الحرث، والأسود بن عبد الأسد، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، وعتبة بن أبي معيط، والوليد بن عتبة، وأبيّ وأمية ابنا خلف، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج، وعتبة بن عبد العزى، ومعتب بن عبد العزى. وفي الحديث: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن الله عافاني وأعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير» (١١).

وقيل: الإضافة ليست من باب إضافة الصفة للموصوف بل هي من باب غلام زيد، أي: شياطين الإنس والجن، أي: متمردين مغوين لهم. وعلى هذا فسره عكرمة، والضحاك، والسدّي، والكلبي قالوا: ليس من الإنس شياطين، والمعنى: شياطين الإنس التي مع الإنس، وشياطين الجن التي مع الجن، قسم إبليس جنده فريقاً إلى الإنس وفريقاً إلى الجنّ، يتلاقون فيأمر بعض بعضاً أن يضل صاحبه بما أضل هو به صاحبه، ورجحت هذه الإضافة بأن أصل الإضافة المغايرة بين المضاف والمضاف إليه، ورجحت الإضافة السابقة بأن المقصود التسلّي والائتسا بمن سبق من الأنبياء، إذ كان في أممهم من يعاديهم كما في أمّة محمد من كان يعاديه، وهم شياطين الإنس والظاهر في جعلنا أنه تعالى هو مصيرهم أعداء للأنبياء والعداوة للأنبياء معصية وكفر، فاقتضى أنه خالق ذلك وتأول المعتزلة هذا الظاهر.

فقال الزمخشري: وكما خلينا بينك وبين أعدائك كذلك فعلنا بمن قبلك من الأنبياء وأعدائهم، لم يمنعهم من العداوة، انتهى (٢).

وهذا قول الكعبي قال: خلى بينه وبينه.

وقال الجبائي: الجعل هنا الحكم والبيان يقال: كفره: حكم بكفره، وعدله: أخبر عن عدالته. ولما بين للرسول كونهم أعداء لهم قال: جعلهم أعداء لهم.

وقال أبو بكر الأصم: لما أرسله الله إلى العالمين وخصه بالمعجزات حسدوه، وصار الحسد مبيناً للعداوة القوية، فلهذا التأويل قال: جعلهم له أعداء، كما قال الشاعر:

فأنت صيرتهم لي حسداً(١)

وذلك يقتضي صيرورتهم أعداء للأنبياء، وانتصب غروراً على أنه مفعول له وجوّزوا أن يكون مصدراً ليوحي لأنه بمعنى يغرّ بعضهم بعضاً أو مصدراً في موضع الحال أي غارين.

<sup>(</sup>۱) صحيح أخرجه مسلم (۲۸۱۶)، وأحمد (۱/ ۳۸۵)، والدارمي (۳۰٦/۲)، وأبو يعلى (۱۱٤٣)، وابن حبان (۱٤۷۷) من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) لم أهتد لقائله.

**«ولو شاء ربك ما فعلوه»** أي: ما فعلوا العداوة أو الوحي أو الزخرف، أو القول أو الغرور أوجه ذكروها.

﴿ فَذَرِهُم وَمَا يَفْتُرُونَ ﴾ أي: اتركهم وما يفترون من تكذيبك، ويتضمن الوعيد والتهديد.

قال ابن عباس: يريد ما زين لهم إبليس وما غرّهم به، انتهى. وظاهر الأمر الموادعة وهي منسوخة بآيات القتال.

قال قتادة: كل ذر في كتاب الله فهو منسوخ بالقتال وما بمعنى الذي أو موصوفة أو مصدرية.

﴿ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون﴾ أي: ولتميل إليه الضمير يعود على ما عاد عليه في فعلوه، وليرضوه، وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الآثام. واللام لام كي وهي معطوفة على قوله: غروراً لما كان معناه: للغرور، فهي متعلقة بيوحي ونصب غروراً الاجتماع شروط النصب فيه، وعدى يوحى إلى هذا باللام لفوت شرط صريح المصدرية واختلاف الفاعل لأن فاعل يوحي هو بعضهم وفاعل تصغى هو أفئدة، وترتيب هذه المفاعيل في غاية الفصاحة لأنه أولا يكون الخداع، فيكون الميل، فيكون الرضا، فيكون الفعل، فكأن كل واحد مسبب عما قبله.

وقال الزمخشري: ﴿ولتصغي﴾ جوابه محذوف تقديره، وليكون ذلك جعلنا لكل نبيّ عدوّاً على أن اللام لام الصيرورة، والضمير في ﴿إليه﴾ راجع إلى ما يرجع إليه الضمير في فعلوه، أي: ولتميل إلى ما ذكر من عداوة الأنبياء ووسوسة الشياطين أفئدة الكفار، انتهى (١). وتسمية ما تتعلق به اللام جواباً اصطلاح غريب، وما قاله هو قول الزجاج، قال: تقديره ﴿ولتصغي إليه﴾ فعلوا ذلك فهي لام صيرورة. وذهب الأخفش إلى أن لام ﴿ولتصغي﴾ هي لام كي وهي جواب لقسم محذوف تقديره: والله، ﴿ولتصغي﴾ موضع ولتصغين فصار جواب القسم من قبيل المفرد فتقول والله ليقوم زيد، التقدير: أقسم بالله لقيام زيد واستدل على ذلك بقول الشاعر:

إذا قلت قدني قال بالله حلفة لتغني عني ذا أنائك أجمعا(٢) وبقوله: ﴿ولتصغي﴾ والرد عليه مذكور في كتب النحو.

وقرأ النخعي والجراح بن عبد الله ﴿ ولتصغى ﴿ من أصغى رباعياً .

وقرأ الحسن بسكون اللام في الثلاثة.

وقيل عنه في ليرضوه وليقترفوا بالكسر في ﴿ولتصغي﴾.

وقال أبو عمرو الداني: قراءة الحسن إنما هي ﴿ولتصغي﴾ بكسر الغين، انتهي. وخرج

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۲٥).

<sup>(</sup>٢) البيت لحرث بن عتاب الطائي من [الطويل]، انظر الهمع (٢/ ٤١).

سكون اللام في الثلاثة على أنه شذوذ في لام كي وهي لام كي في الثلاثة. وهي معطوفة على غروراً وسكون لام كي في نحو هذا شاذ في السماع قوي في القياس قاله أبو الفتح.

وقال غيره: هي لام الأمر في الثلاثة ويبعد ذلك في ﴿**ولتصغي**﴾ بإثبات الياء وإن كان قد جاء ذلك في قليل من الكلام<sup>(١)</sup>.

قرأ قنبل: ﴿أَنَّهُ مِن يَتَقِي وَيُصِبِّرِ﴾ [بوسف: ٩٠] على أنه يحتمل التأويل.

وقيل: هي في ﴿ولتصغی﴾ لام كي سكنت شذوذاً، وفي ﴿ليرضوه وليقترفوا﴾ لام الأمر مضمناً التهديد والوعيد، كقوله: ﴿اعملوا ما شئتم﴾ [نصلت: ٤٠] وفي قوله: ﴿ما هم مقترفون﴾ أنها تفيد التعظيم والتبشيع لما يعملون، كقوله تعالى: ﴿فغشيهم من اليم ما غشيهم﴾ [طه: ٧٨].

﴿أَفْغِيرُ اللهُ أَبْتَغِي حَكَّماً وهو الذي أنزل إليكم الكتابِ مفصلاً ﴿ قَالَ مشركوا قريش للرسول: اجعل بيننا وبينك حكماً من أحبار اليهود، وإن شئت من أساقفة النصاري، ليخبرنا عنك بما في كتابهم من أمرك فنزلت. ووجه نظمها بما قبلها أنه لما حكى حلف الكفار وأجاب بأنه لا فائدة في إظهار الآيات المقترحة لهم أنهم لا يبقون مصرين على الكفر بين الدليل على نبوته بإنزال القرآن عليه، وقد عجز الخلق عن معارضته وحكم فيه بنبوته، وباشتمال التوراة والإنجيل على أنه رسول حق، وأن القرآن كتاب من عند الله حق. ووجه آخر وهو أنه لما ذكر العداوة وتهددهم قالوا: ما ذكرناه في سبب النزول. وكان من عادتهم إذا التبس عليهم أمر واختلفوا فيه جعلوا بينهم كاهناً حكماً فأمره الله أن يقول: ﴿ أَفغير الله أبتغي حكماً ﴾ وهذا استفهام معناه النفي، أي: لا أبتغي حكماً غير الله. قال الكرماني: والحكم أبلغ من الحاكم لأنه من عرف منه الحكم مرة بعد أخرى، والحاكم اسم فاعل يصدق على المرة الواحدة. وقال إسماعيل: الضرير الفرق بينهما أن الحكم لا يحكم إلا بالحق والحاكم يحكم بالحق وبغير الحق. وقال ابن عطية نحوه. قال الحكم: أبلغ من الحاكم إذ هي صيغة للعدل من الحكام، والحاكم جار على الفعل وقد يقال للجائر؛ انتهى (٢). وكأنه إشارة إلى حكم الله عليهم بأنهم لا يؤمنون ولو بعث إليهم كل الآيات، أو حكمه بأن جعل للأنبياء أعداء وحكماً، أي: فاصلاً بين الحق والباطل، وجوزوا في إعراب غير أن يكون مفعولاً بأبتغي وحكماً حال وعكسه وأجاز الحوفي وابن عطية أن ينتصب على التمييز عن غيرهم كقولهم: إن لنا غيرها إبلاً وهو متجه. وحكاه أبو البقاء، فالكتاب القرآن ومفصلاً موضحاً مزال الإشكال أو مفصلاً بالوعد والوعيد أو مفصلاً مفرقاً على حسب المصالح، أي: لم ينزله مجموعاً أو مفصلاً فيه الأحكام من النهي والأمر، والحلال والحرام، والواجب والمندوب، والضلال والهدى، أو مفصلاً مبيناً فيه الفصل بين الحق والباطل، والشهادة لي بالصدق، وعليكم بالإفتراء أقوال خمسة وبهذه الآية خاصمت الخوارج علياً في تكفيره بالتحكيم وهذه الجملة حالية.

<sup>(</sup>١) انظر القرطبي (٧/ ٦٣)، الميسَّر (١٤٢).

﴿والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق﴾ أي: والذين أعطيناهم علم التوراة والإنجيل والزبور والصحف، والمراد علماء أهل الكتاب فهو عام بمعنى: الخصوص وهذه الجملة تكون استئنافاً وتتضمن الاستشهاد بمؤمني أهل الكتاب والطعن على مشركيهم وحسدتهم، والعضد في الدلالة بأن القرآن حق يعلم أهل الكتاب أنه حق لتصديقه كتبهم وموافقته لها.

﴿ فلا تكونن من الممترين ﴾ قيل: الخطاب للرسول خطاب لأمته. وقيل: لكل سامع ، أي: إذا ظهرت الدلالة فلا ينبغي أن يمتري فيه . وقيل: هو من باب التهييج والإلهاب كقوله: ﴿ ولا تكونن من المشركين ﴾ [الأنعام: ١٤]. وقيل: ﴿ فلا تكونن من الممترين ﴾ في أن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ، ولا يريبك جحود أكثرهم وكفرهم . وقرأ ابن عباس وحفص ﴿ منزل ﴾ بالتشديد والباقون بالتخفيف .

﴿وتمت كلمات ربك صدقاً وعدلا ﴾ لما تقدّم من أول السورة إلى هنا دلائل التوحيد والنبوة والبعث والطعن على مخالفي ذلك وكان من هنا إلى آخر السورة أحكام وقصص، ناسب ذكر هذه الآيات هنا، أي: تمت أقضيته وأقداره قاله ابن عباس. وقال قتادة: كلماته هو القرآن، وقال الزمخشري: كل ما أخبر به وأمر ونهى ووعد وأوعد (١). وقال الحسن: صدقاً في الوعد وعدلاً في الوعيد. وقيل: في ما تضمن من خبر وحكم أو فيما كان وما يكون، أو فيما أمر وما نهي، أو في الترغيب والترهيب، أو فيما قال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، أو في الثواب والعقاب، أو في نصرة أوليائه وخذلان أعدائه، أو في نصرة الرسول ببدر وإهلاك أعدائه، أو في الإرشاد والإضلال، أو في الغفران والتعذيب، أو في الفضل والمنع، أو في توسيع الرزق وتقتيره، أو في إعطائه وبلائه، وهذه الأقوال أول القول فسر به الصدق، والمعطوف فسر به العدل، وأعرب الحوفي والزمخشري وابن عطية وأبو البقاء ﴿صدقاً وعدلاً﴾ مصدرين في موضع الحال والطبري تمييزًا وجوزه أبو البقاء. وقال ابن عطية: هو غير صواب وزاد أبو البقاء مفعولاً من أجله وليس المعنى في ﴿تمت﴾ أنها كان بها نقص (٢) فكملت، وإنما المعنى استمرت وصحت كما جاء في الحديث: «وتم حمزة على إسلامه». وكقوله تعالى: ﴿وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم﴾ [السجدة: ١٣] أي: استمرت وهي عبارة عن نفوذ أقضيته. وقرأ الكوفيون هنا وفي يونس في الموضعين وفي المؤمن كلمة بالإفراد ونافع جميع ذلك ﴿كلمات﴾ بالجمع تابعه أبو عمرو وابن كثير هنا<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ٥٥).

<sup>(</sup>۲) «المحرر الوجيز» (۲/ ۳۳۷).

 <sup>(</sup>٣) في «الميسّر» (١٤٢) ﴿كلِمَتُ ﴾ عاصم، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف وافقهم الحسن، والأعمش.
 ولا يخفى أن الكسائي ويعقوب بالهاء لرسمها بالتاء على أصل مذهبهما، لكن الكسائي مع الإمالة،
 والباقون بالتاء.

﴿لا مبدل لكلماته﴾ أي: لا مغير لأقضيته ولا مبدل لكلمات القرآن فلا يلحقها تغيير، لا في اللفظ وفي حرف أبي لا مبدل لكلمات الله.

﴿ وهو السميع العليم ﴾ أي: السميع لأقوالكم العليم بالضمائر.

﴿ وَإِن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ﴾ أي: وإن توافق فيما هم عليه من عبادة غير الله وشرع ما شرعوه بغير إذن الله أكثر لأن الأكثر إذ ذاك كانوا كفاراً، والأرض هنا الدنيا، قاله ابن عباس. وقيل: أكثر من في الأرض رؤساء مكة والأرض خاص بأرض مكة، وكثيراً ما ذم الله الأكثر في كتابه، والغالب أنه لا يقال الأكثر إلا للذين يتبعون أهواءهم.

﴿إِن يَتِبَعُونَ إِلاَ الظنَ﴾ أي: ليسوا راجعين في عقائدهم إلى علم ولا فيما شرعوه إلى حكم الله. ﴿وَإِنْ هُمُ إِلاَ يَخْرُصُونَ﴾ أي: يقدرون ويحزرون وهذا تأكيد لما قبله. ومن المفسرين من خص هذه الطاعة واتباعهم الظن وتخرصهم بأمر الذبائح، وحكي أن سبب النزول مجادلة المشركين الرسول في أمر الذبائح، وقولهم: نأكل ما تقتل ولا نأكل ما قتل الله فنزلت مخبرة أنهم يقدرون بظنونهم وبخرصهم.

(إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين لما ذكر تعالى يضلوك عن سبيل الله أخبر أنه أعلم العالمين بالضال والمهتدي، والمعنى: أنه أعلم بهم وبك فإنهم الضالون وأنت المهتدي و من قيل في موضع جر على إسقاط حرف الجر وإبقاء عمله، وهذا ليس بجيد لأن مثل هذا لا يجوز إلا في الشعر نحو زيداً ضرب السيف أي: بالسيف. وقال أبو الفتح: في موضع نصب بأعلم بعد حذف حرف الجر وهذا ليس بجيد، لأن أفعل التفضيل لا يعمل النصب في المفعول به، وقال أبو على: في موضع نصب بفعل محذوف، أي: يعلم من يضل ودل على حذفه أعلم ومثله ما أنشده أبو زيد.

## وأضرب منا بالسيوف القبوانسا(١)

أي: تضرب القوانس وهي إذ ذاك موصولة وصلتها (يضل) وجوز أبو البقاء أن تكون موصوفة بالفعل. وقال الكسائي، والمبرد، والزجاج، ومكي، في موضع رفع وهي استفهامية مبتدأ والخبر (يضل) والجملة في موضع نصب بأعلم، أي: أعلم أي الناس يضل، كقوله (لنعلم أي الحزبين) [الكهف: ١٦] وهذا ضعيف لأن التعليق فرع عن جواز العمل وأفعل التفضيل لا يعمل في المفعول به فلا يعلق عنه، والكوفيون يجيزون إعمال أفعل التفضيل في المفعول به، والكرفيون يجيزون إعمال أفعل التفضيل في المفعول به، والرد عليهم في كتب النحو. وقرأ الحسن وأحمد بن أبي شريح (يضل) بضم الياء وفاعل (يضل) ضمير من ومفعوله محذوف، أي: من يضل الناس أو ضمير الله على معنى يجده ضالاً ويخلق فيه الضلال، وهذه الجملة خبرية تتضمن الوعيد والوعد لأن كونه تعالى عالماً بالضال والمهتدي كناية عن مجازاتهما.

<sup>(</sup>۱) البيت لعباس بن مرداس، انظر «اللسان» (٦/ ١٨٤) مادة (قنس). وتقدم.

وفكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وذكر أن السبب في نزولها أنهم قالوا للرسول: من قتل الشاة التي ماتت؟ قال الله: قالوا فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك وما قتله الله حرام. وقال عكرمة: لما أنزل تحريم الميتة كتب مجوس فارس إلى مشركي قريش فكانوا أولياءهم في الجاهلية وبينهم مكاتبة أن محمداً وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله ثم يزعمون أن ما ذبحوا فهو حلال وما ذبح الله فهو حرام فوقع في أنفس ناس من المسلمين، فأنزل الله: ﴿ولا تأكلوا مما وكانوا يسمون في كثير مما يذكرونه اسم اتباع المضلين الذين يحلون الحرام ويحرمون الحلال وكانوا يسمون في كثير مما يذكرونه اسم الله عليه فهو المذكى لامامات حتف أنفه.

وقال الزمخشري: ﴿فكلوا﴾ متسبب عن إنكار اتباع المضلين وعلق أكل ما سمي الله على ذكاته بالإيمان كما تقول: أطعني إن كنت ابني، أي: أنتم مؤمنون فلا تخالفوا أمر الله وهو حث على أكل ما أحل وترك ما حرم(١).

﴿ وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ﴾ أي: وأي غرض لكم في الامتناع من أكل ما ذكر اسم الله عليه ؟ وهو استفهام يتضمن الإنكار على من امتنع من ذلك أي: لا شيء يمنع من ذلك ﴿ وقد فصل لكم ﴾ في هذه السورة لأنها على ما نقل مكية ، ونزلت في مرة واحدة فلا يناسب أن تكون ﴿ وقد فصل ﴾ راجعاً إلى تفصيل البقرة والمائدة لتأخيرهما في النزول عن هذه السورة .

وقال الزمخشري: ﴿قد فصل لكم ما حرم عليكم﴾ مما لم يحرم عليكم وهو قوله: ﴿حرمت عليكم المينة﴾ [المائدة: ٣] انتهى (٢). وذكرنا أن تفصيل التحريم بما في البقرة والمائدة لا يناسب ودعوى زيادة لا هنا لا حاجة إليها والمعنى على كونها نافية صحيح واضح، و﴿أن لا تأكلوا﴾ أصله في أن لا تأكلوا فحذف في المتعلقة بما تعلق به لكم الواقع خبراً لما الاستفهامية ونفى ﴿أن لا تأكلوا﴾ على الخلاف أهو منصوب أو مجرور ومن ذهب إلى ﴿أن لا تأكلوا﴾ في موضع الحال، أي: تاركين الأكل فقوله: ضعيف لأن أن ومعمولها لا يقع حالاً وهذا منصوص عليه من سيبويه، ولا نعلم مخالفاً له ممن يعتبر وله علة مذكورة في النحو والجملة من قوله: ﴿وقد فصل﴾ و ﴿حرم ﴾ مبنياً للمفعول ونافع وحفص ﴿فصل ﴾ و ﴿حرم ﴾ مبنياً للمفعول ونافع وحفص ﴿فصل ﴾ و ﴿حرم ﴾ مبنياً للمفعول والله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على منائهما لله على حرام على مبنياً للمفعول وعطية كذلك إلا أنه خفف الصاد ومعنى ﴿إلا ما اضطررتم إليه ﴾ من ﴿ما حرم عليكم ﴾ في حالة الاختيار فإنه حلال لكم في حالة الاضطرار. قال ابن عطية: وما يريد بها

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۵۷).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/٥٥).

جميع ما حرم كالميتة وغيرها (١) قال هو والحوفي، وهي في موضع نصب بالاستثناء أو الاستثناء من الجنس من طريق المعنى كأنه منقطع. وقال أبو البقاء: ﴿ما﴾ في موضع نصب على الاستثناء من الجنس من طريق المعنى كأنه وبخهم بترك الأكل مما سمي عليه وذلك يتضمن إباحة الأكل مطلقاً.

﴿وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم﴾ أي: وإن كثيراً من الكفار المجادلين في المطاعم وغيرها ليضلون بالتحريم والتحليل وبأهوائهم وشهواتهم بغير علم، أي: بغير شرع من الله بل بمجرد أهوائهم كعمرو بن لحي ومن دونه من المشركين كأبي الأحوص بن مالك الجشمي، وبديل بن ورقاء الخزاعي، وحليس بن يزيد القرشي الذين اتخذوا البحائر والسوائب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿ليضلون﴾ بفتح الياء هنا وفي يونس ﴿ربنا ليضلوا﴾ [يونس: ٨٨] وفي إبراهيم ﴿أنداداً ليضلوا﴾ [الحج: ٩] وفي لقمان ﴿ليضل عن أنداداً ليضلوا﴾ [الممان: ١] وفي الزمر ﴿أنداداً ليضل﴾ [الزمر: ٨] وضمها الكوفيون في الستة وافقهم الصاحبان إلا في يونس وهنا ففتح.

﴿ إِن رَبِكُ هُو أَعِلَمُ بِالمُعتدينُ ﴾ أي: بالمجاوزين الحد في الاعتداء فيحللون ويحرمون من غير إذن الله وهذا إخبار يتضمن الوعيد الشديد لمن اعتدى، أي: فيجازيهم على اعتدائهم.

﴿وذروا ظاهر الإثم وباطنه﴾ ﴿الإثم عام في جميع المعاصي لما عتب عليهم في ترك أكل ما سمي الله عليه أمروا بترك ﴿الإثم ما فعل ظاهراً وما فعل في خفية فكأنه قال: اتركوا المعاصي ظاهرها وباطنها قاله أبو العالية، ومجاهد، وقتادة، وعطاء، وابن الأنباري، والزجاج. وقال ابن عباس: ظاهره الزنا. وقال السدي: الزنا الشهير الذي كانت العرب تفعله وباطنه اتخاذ الأخدان. وقال ابن جبير: ظاهره ما نص الله على تحريمه بقوله: ﴿حرمت عليكم ﴾ [انساء: ٢٢] الآية ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ﴾ [النساء: ٢٢] الآية، والباطن: الزنا. وقال ابن زيد: ظاهره نزع أثوابهم إذ كانوا يطوفون بالبيت عراة، وباطنه الزنا. وقيل: ظاهره عمل الجوارح وباطنه عمل القلب من الكبر والحسد والعجب وسوء الاعتقاد وغير ذلك من معاصي القلب. وقيل: ظاهره الخمر وباطنه النبيذ، وقال مجاهد أيضاً: ظاهره الزنا وباطنه ما نواه. وقال الماتريدي: الأليق أن يحمل ظاهر ﴿الإثم وباطنه على أكل الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه، وقال مقاتل: ﴿الإثم عليها والظاهر العموم في المعاصي كلها من الشرك وغيره، ظاهرها وخفيها ويدخل في هذا العموم كل ما ذكروه.

﴿إِن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ﴾ أي: يكسبون الإثم في الدنيا سيجزون في الآخرة وهذا وعيد وتهديد للعصاة.

﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾ قال السخاوي: قال مكحول: وروي

<sup>(1) «</sup>المحرر الوجيز» (٢/ ٣٣٩).

عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت مثل ذلك وأجاز ذبائح أهل الكتاب وإن لم يذكر اسم الله عليها، وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة ولا يجوز لنا أن نأكل من ذبائحهم إلا ما ذكر عليه اسم الله، وروي ذلك عن علي وعائشة وابن عمر؛ انتهى. ولا يسمى هذا نسخاً بل هو تخصيص ولما أمر بأكل ما سمى الله عليه وكان مفهومه أنه لا يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه أكد هذا المفهوم بالنص عليه، والظاهر تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه عمداً كان ترك التسمية أو نسياناً وبه قال ابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وعبد الله بن يزيد الخطيمي، وابن سيرين، والشعبي، ونافع، وأبو ثور، وداود في رواية. وقال أبو هريرة، وابن عباس أيضاً في رواية، وأبو عياض، وأبو رافع، وعطاء، وابن المسيب، والحسن، وجابر، وعكرمة، وطاووس، والنخعي، وقتادة، وابن زيد، وعبد الرحمن بن أبي ليلي، وربيعة، ومالك في رواية، والشافعي والأصم: يحل أكل متروك التسمية عمداً كان الترك أو نسياناً. وقال مجاهد، وطاووس أيضاً، وابن شهاب، وابن جبير، وعطاء في رواية، وأبو حنيفة وأصحابه، والثوري، والحسن بن حيى، والحسن بن صالح، وإسحاق، ومالك في رواية، وأحمد في رواية، وابن أبي القاسم، وعيسى، وأصبغ: يؤكل إن كان الترك ناسياً وإن كان عمداً لم يؤكل، واختاره النحاس وقال: لا يسمى فاسقاً إذا كان ناسياً، وروي عن علي وابن عباس جواز أكل ذبيحة الناسي للتسمية، وقال ابن عطية: وهذا قول الجمهور<sup>(١)</sup>، وقال أشهب والطبري: تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمداً إلا أن يكون مستخفاً. وقال أبو بكر الآيذي: يكره أكل ذبيحة تارك التسمية عمداً وتحتاج هذه التخصيصات إلى دلائل. والظاهر أن المراد بقوله: ﴿مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ ظاهره لعموم الآية وهو متروك التسمية. وقال ابن عباس في رواية: إنه الميتة وعنه أنه الميتة والمنخنقة إلى ﴿وما ذبح على النصب﴾ [المائدة: ٢]، وقال عطاء: ذبائح للأوثان كانت العرب تفعل ذلك، وقال ابن بحر: صيد المشركين لأنهم لا يسمون عند إرسال السهم ولا هم من أهل التسمية. قال الحسن: لفسق لكفر، قال الكرماني: يريد مع الاستحلال، وقال غيره: لفسق: لمعصية والضمير في ﴿وإنه ﴾ عائد إلى المصدر الدال عليه تأكلوا، أي: وإن الأكل قاله الزمخشري(٢)، واقتصر عليه، وجوز معه الحوفي أن يعود على ما من قوله: ﴿مَمَّا لَمْ يَذَكُّرُ﴾ وجوز معه ابن عطية أن يعود على الذكر الذي تضمنه قوله (لم يذكر)، انتهى (٢). ومعنى إنه عائد على المصدر المنفي كأنه قيل: وإن ترك الذكر لفسق، وهذه الجملة لا موضع لها من الإعراب وتضمنت معنى التعليل فكأنه، قيل: لفسقه.

﴿ وَإِن السَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَى أُولِيائهم لِيجادلوكم ﴾ أي: وإن شياطين الجن قاله ابن عباس وعبد الله بن كثير. وقال عكرمة: مردة الإنس من مجوس فارس وتقدم ذكر كتابتهم إلى قريش،

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۸۵).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٤٠).

أي: ليوسوسون إلى كفار قريش بإلهامهم تلك الحجة في أمر الذبائح التي تقدّم ذكرها، أو على ألسنة الكهان في زمانهم ليجادلوكم. قال الزمخشري بقولهم: ولا تأكلون ما قتله الله، وبهذا ترجح تأويل من تأول بالميتة؛ انتهى (۱). والأحسن حمل الآية على عدم التخصيص بما ذكروه بل هذا إخبار أن ما صدر من جدال الكفار للمؤمنين ومنازعتهم فإنما هو من الشياطين يوسوسون لهم بذلك ولذلك ختم بقوله:

﴿وإن أطعتموهم إنكم لمشركون﴾ أي: وإن أطعتم أولياء الشياطين إنكم لمشركون لأن طاعتهم طاعة للشياطين وذلك إشراك ولا يكون مشركاً حقيقة حتى يطيعه في الاعتقاد، وأما إذا أطاعه في الفعل وهو سليم الاعتقاد فهو فاسق، وهذه الجملة إخبار يتضمن الوعيد وأصعب ما على المؤمن أن يشبه المشرك فضلاً أن يحكم عليه بالشرك. وحكي عن ابن عباس أن الذين جادلوا بتلك الحجة قوم من اليهود وضعف بأن اليهود لا تأكل الميتة اللهم إلا إن قالوا ذلك على سبيل المغالطة وإجابتهم عن العرب فيمكن وجواب الشرط. زعم الحوفي أنه ﴿إنكم لمشركون﴾ على حذف الفاء، أي: فإنكم وهذا الحذف من الضرائر فلا يكون في القرآن، وإنما الجواب محذوف و إنكم لمشركون﴾ جواب قسم محذوف التقدير والله ﴿إن أطعتموهم﴾ لقوله: ﴿وإن لم محذوف و إنكم لمشركون﴾ [المائدة: ٣٧] وقوله: ﴿وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن﴾ [الأعراف: ٣٢] وأكثر ما يستعمل هذا التركيب بتقدير اللام المؤذنة بالقسم المحذوف على إن الشرطية، كقوله: ﴿ولن أخرجوا لا يخرجون معهم﴾ [الحشر: ١٢] وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه.

﴿أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها قال ابن عباس: نزلت في حمزة وأبي جهل، رمى الرسول بفرث فأخبر بذلك حمزة حين رجع من قنصه وبيده قوس، وكان لم يسلم فغضب فعلا بها أبا جهل وهو يتضرع إليه ويقول: سفه عقولنا وسب آلهتنا وخالف آباءنا، فقال حمزة: ومن أسفه منكم تعبدون الحجارة من دون الله وأسلم (۱). وعن ابن عباس أيضاً أنها نزلت في عمار وأبي جهل. وقال زيد بن أسلم: في عمر وأبي جهل لما تقدم ذكر المؤمنين والكافرين مثل تعالى بأن شبه المؤمن بعد أن كان كافراً بالحي المجعول له نور يتصرف به كيف سلك، والكافر بالمختلط في الظلمات المستقر فيها دائماً ليظهر الفرق بين الفريقين، والموت والحياة، والنور والظلمة مجاز، فالظلمة مجاز عن الكفر، والنور مجاز عن الإيمان، والموت مجاز عن الكفر. وقال الماتريدي: الموت مجاز عن كونه في ظلمة البطن لا يبصر ولا يعقل شيئاً ثم أخرج فأبصر وعقل، نقول: لا يستوي من أخرج من الظلمات ومن ترك فيها فكذلك لا يستوي المؤمن الذي يبصر الحق ويعمل به،

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ٥٩).

 <sup>(</sup>۲) باطل ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (٤٥٠) عن ابن عباس بهذا السياق بدون إسناد. فهو باطل، لا
 أصل له، وهو من بدع التأويل.

وانظر «تفسير البغوي» (۸۹۰) بتخريجي.

والكافر الذي لا يبصر ونحو منه قول ابن بحر قال: أو من كان نطفة أو علقة أو مضغة فصورناه ونفخنا فيه الروح، انتهى.

وأما النور فهو نور الحكمة أو نور الدين أو القرآن أقوال. وقال أبو عبد الله الرازي: الحياة الاستعداد لقبول المعارف فتحصل له علوم كلية أولية وهي المسماة بالعقل والنور ما توصل إليه تركيب تلك البديهيات من المجهولات النظرية ومشيه في الناس كونه صار محضراً للمعارف القدسية والجلايا الروحانية ناظراً إليها، ويمكن أن يقال: الحياة: الاستعداد القائم بجوهر الروح، والنور اتصال نور الوحي والتنزيل به، فالبصيرة لا بد فيها من أمرين: سلامة حاسة العقل، وطلوع نور الوحي، كما أن البصر لا بد فيه من أمرين: سلامة الحاسة وطلوع الشمس؛ انتهى ملخصاً. وهو بعيد من مناحي كلام العرب ومفهوماتها ولما ذكر صفة الإحسان إلى العبد المؤمن نسب ذلك إليه فقال: ﴿فأحييناه وجعلنا له نوراً﴾ وفي صفة الكافر لم ينسبها إلى نفسه بل قال: ﴿ كمن مثله في الظلمات ﴾ ولما كانت أنواع الكفر متعددة قال ﴿ في الظلمات ﴾ ولما ذكر جعل النور للميت قال: يمشي به في الناس، أي: يصحبه كيف تقلب، وقال: في الناس إشارة إلى تنويره على نفسه وعلى غيره من الناس فذكر أن منفعة المؤمن ليست مقتصرة على نفسه، وقابل تصرفه بالنور، وملازمة النور له باستقرار الكافر ﴿في الظلمات ﴾ وكونه لا يفارقها، وأكد ذلك بدخول الباء في خبر ليس ويبعد قول من قال: إن النور والظلمة هما يوم القيامة إشارة إلى قوله: ﴿ يسْعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ﴾ [التحريم: ١٨] وإلى ظلمة جهنم، وتقدم الكلام على مثل في قوله ﴿كمثل الذي استوقد ناراً﴾ [البقرة: ١٧] وقرأ طلحة أفمن بالفاء بدل الواو.

«كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون» الإشارة بذلك إلى إحياء المؤمن أو إلى كون الكافر في الظلمات، أي: كما أحيينا المؤمن زين للكافر أو ككينونة الكافر في الظلمات، زين للكافرين والفاعل محذوف. قال الحسن: هو الشيطان، وقال غيره: الله تعالى، وجوز الوجهين الزمخشري (١)، وتقدم الكلام في التزيين وقيل: المزين الأكابر الأصاغر.

﴿وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها أي: كما جعلنا في مكة صناديدها ليمكروا فيها جعلنا في كل قرية، وتضمن ذلك فساد حال الكفرة المعاصرين للرسول إذ حالهم حال من تقدمهم من نظرائهم الكفار. وقال عكرمة: نزلت في المستهزئين يعني: أن التمثيل لهم وقيل: هو معطوف على ﴿كذلك زين وتكون الإشارة فيه إلى ما أشير إليه بقوله: ﴿كذلك زين و ﴿جعلنا ﴾ بمعنى: صيرنا، ومفعولها الأول ﴿أكابر مجرميها ﴾ وفي كل قرية المفعول الثاني و ﴿أكابر ﴾ على هذا مضاف إلى ﴿مجرميها ﴾ ، وأجاز أبو البقاء أن يكون ﴿مجرميها ﴾ المفعول الأول و ﴿أكابر ﴾

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ٥٩).

المفعول الثاني، والتقدير: مجرميها أكابر(١)، وما أجازاه خطأ وذهول عن قاعدة نحوية وهو أن أفعل التفضيل إذا كان بمن ملفوظاً بها أو مقدرة أو مضافة إلى نكرة كان مفرداً مذكراً دائماً سواء كان لمذكر أو مؤنث مفرد أو مثنى أو مجموع، فإذا أنث أو ثنى أو جمع طابق ما هو له في ذلك ولزمه أحد أمرين: إما الألف واللام أو الإضافة إلى معرفة، وإذا تقرر هذا فالقول بأن مجرميها بدل من (أكابر) أو أن (مجرميها) مفعول أول خطأ لالتزامه أن يبقى (أكابر) مجموعاً وليس فيه ألف ولام ولا هو مضاف إلى معرفة وذلك لا يجوز، وقد تنبه الكرماني لهذه القاعدة فقال: أضاف الأكابر إلى مجرميها لأن أفعل لا يجمع إلا مع الألف واللام أو مع الإضافة؛ انتهى. وكان ينبغي أن يقيد فيقول: أو مع الإضافة إلى معرفة وقدر بعضهم المفعول الثاني محذوفاً، أي: فساقاً (ليمكروا فيها) وهو ضعيف جداً لا يجوز أن يحمل القرآن عليه، وقال ابن عطية: ويقال أكابرة، كما قالوا: أحمر وأحامرة ومنه قول الشاعر:

إن الأحامرة الشلاثة أهلكست مالي وكنت بهنّ قدماً مولعا(٢)

انتهى. ولا أعلم أحداً أجاز في الأفاضل أن يقال الأفاضلة بل الذي ذكره النحويون أن أفعل التفضيل يجمع للمذكر على الأفضلين أو الأفاضل، وخص الأكابر لأنهم أقدر على الفساد والتحيل والمكر لرئاستهم وسعة أرزاقهم واستتباعهم الضعفاء والمحاويج. قال البغوي: سنة الله أنه جعل أتباع الرسل الضعفاء كما قال: ﴿واتبعك الأرذلون﴾ [الشعراء: ١١١] وجعل فساقهم أكابرهم، وكان قد جلس على طريق مكة أربعة ليصرفوا الناس عن الإيمان بالرسول يقولون لكل من يقدم، إياك وهذا الرجل فإنه ساحر كاهن كذاب، وهذه الآية تسلية للرسول إذ حاله في أن كان رؤساء قومه يعادونه كما كان في قرية من يعاند الأنبياء، وقرأ ابن مسلم «أكبر مجرميها» وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة وكان لمثنى أو مجموع أو مؤنث جاز أن يطابق وجاز أن يفرد كقوله: ﴿ولتجدنهم أحرص الناس على حياة﴾ [البقرة: ٢٦] وتحرير هذا وتفصيله وخلافه مذكور في علم النحو، ولام ﴿ليمكروا﴾ لام كي. وقيل: لام العاقبة والصيرورة.

﴿وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون﴾ أي: وباله يحيق بهم، كما قال ﴿ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله﴾ [فاطر: ٤٣] ﴿وما يشعرون﴾ يحيق ذلك بهم ولا يعني شعورهم على الإطلاق وهو مبالغة في نفي العلم إذ نفى عنهم الشعور الذي يكون للبهائم.

﴿وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله ﴾ قال مقاتل: روي أن

 <sup>«</sup>المحرر الوجيز» (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) البيت للأعشى من [الكامل]، انظر «ملحقات ديوانه» (٢٤٧)، و«الطبري» (٥/ ٣٣٤)، و«المحرر الوجيز» (٢/ ٢٤١)، و«اللسان» (٤/ ٢٠٩) مادة (حمر).

والبيت الذي بعده:

المخمر والملحم المسمين إدامه والمزعمفران فلن أروح مبقما

الوليد بن المغيرة قال: لو كانت النبوّة حقاً لكنت أولى بها منك لأني أكبر منك سناً وأكثر منك مالاً. روي أن أبا جهل قال: زاحمنا بني عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يوحى إليه والله لا نرضى به ولا نتبعه أبداً إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه فنزلت، ونحوه ﴿بل يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفاً منشرة ﴾ [المدثر: ٥٦] والآية العلامة على صدق الرسول والضمير في ﴿جاءتهم﴾ عائد على الأكابر قاله الزجاج. وقال غيره: يعود على المجادلين في أكل الميتة وتغيية إيمانهم بقوله: ﴿حتى نؤتى﴾ دليل على تمحلهم في دعواهم واستبعاد منهم أن الإيمان لا يقع منهم البتة إذ علقوه بمستحيل عندهم، وقولهم: ﴿ رسل اللهِ ﴾ ليس فيه إقرار بالرسل من الله وإنما قالوا ذلك على سبيل التهكم والاستهزاء، ولو كانوا موقنين وغير معاندين لاتبعوا رسل الله والمثلية كونهم يجري على أيديهم المعجزّات فتحيى لهم الأموات ويفلق لهم البحر ونحو ذلك، كما جرت على أيدي الرسل أو النبوّة أو جبريل والملائكة، أو انشقاق القمر، أو الدخان، أو آية من القرآن تأمرهم بالإيمان، أقوال آخرها للحسن وابن عباس، وفيه تأمرهم باتباع الرسول وأولاها النبوّة والرسالة، لقوله: ﴿الله أعلم﴾ حيث يجعل رسالاته فظاهره يدل على أنه المثلية هي في الرسالة. وقال الماتريدي: أخبر عن غاية سفههم وأنهم ينكرون رسالته عن علم بها ولولا ذلك ما تمنوا أن يؤتوا مثل ما أوتي انتهى. ولم يتمنوا ذلك إنما أخبروا أنهم لا يؤمنون حتى يؤتوا مثل ما أوتي الرسل فعلقوا ذلك على ممتنع وقصدوا بذلك أنهم لا يؤمنون البتة.

وأله أعلم حيث يجعل رسالاته هذا استثناف إنكارعليهم وأنه تعالى لا يصطفي للرسالة الا من علم أنه يصلح لها وهو أعلم بالجهة التي يضعها فيها وقد وضعها فيمن اختاره لها وهو رسول الله محمد وقيل ذون أكابر مكة كأبي جهل والوليد بن المغيرة ونحوهما. وقيل: الأبلغ في تصديق الرسل أن لا يكونوا قبل البعث مطاعين في قومهم لأنهم إن كانوا مطاعين قبل، اتبعوا لأجل الطاعة السابقة وقالوا: حيث: لا يمكن إقرارها على الظرفية هنا. قال الحوفي: لأنه تعالى لا يكون في مكان أعلم منه في مكان فإذا لم تكن ظرفاً كانت مفعولاً على السعة والمفعول على السعة لا يعمل فيه أعلم لأنه لا يعمل في المفعولات، فيكون العامل فيه فعل دل عليه أعلم. وقال أبو البقاء: والتقدير يعلم موضع رسالاته وليس ظرفاً لأنه يصير التقدير: يعلم في هذا المكان كذا وليس المعنى عليه، وكذا قدره ابن عطية (١). وقال التبريزي: ﴿حيث﴾ هنا اسم لا ظرف انتصب انتصاب المفعول، كما في قول الشماخ:

وحالاها عن ذي الأراكة عامر أخو الخضر يرمي حيث تكوى النواخر(٢)

فجعل مفعولاً به لأنه ليس يريد أنه يرمي شيئاً حيث تكوى النواخر، إنما يريد أنه يرمي ذلك الموضع؛ انتهى. وما قاله من أنه مفعول به على السعة أو مفعول به على غير السعة تأباه

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) البيت من [الطويل]، انظر «ديوانه» (١٨٢).

I to the many to be and

The statement will be my again

قواعد النحو، لأن النحاة نصوا على أن (حيث) من الظروف التي لا تتصرف وشذ إضافة لدى إليها وجرها بالياء ونصوا على أن الظرف الذي يتوسع فيه لا يكون إلا متصرفاً وإذا كان الأمر كذلك امتنع نصب (حيث) على المفعول به لا على السعة ولا على غيرها، والذي يظهر لي إقرار (حيث) على الظرفية المجازية على أن تضمن (أعلم) معنى ما يتعدى إلى الظرف فيكون التقدير: الله أنفذ علماً (حيث يجعل رسالاته) أي: هو نافذ العلم في الموضع الذي يجعل فيه رسالته، والظرفية هنا مجاز كما قلنا وروي (حيث) بالفتح. فقيل: حركة بناء. وقيل: حركة إعراب ويكون ذلك على لغة بني فقعس فإنهم يعربون (حيث) حكاها الكسائي. وقرأ ابن كثير وحفص رسالته بالتوحيد وباقي السبعة على الجمع (۱).

وسيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون هذا وعيد شديد وعلق الإصابة بمن أجرم ليعم الأكابر وغيرهم، والصغار الذل والهوان يقال: منه صغر يصغر، وصغر يصغر يصغر صغراً وصغاراً، واسم الفاعل صاغر وصغير، وأرض مصغر لم يطل نبتها، عن ابن السكيت وقابل الأكبرية بالصغار والعذاب الشديد من الأسر والقتل في الدنيا والنار في الآخرة وإصابة ذلك لهم بسبب مكرهم في قوله: (ليمكروا فيها) وقوله: (وما يمكرون إلا بأنفسهم) وقدم الصغار على العذاب لأنهم تمردوا عن اتباع الرسول وتكبروا طلباً للعز والكرامة فقوبلوا أولاً بالهوان والذل، ولما كانت الطاعة ينشأ عنها التعظيم، ثم الثواب عليها، نشأ عن المعصية الإهانة، ثم العقاب عليها، ومعنى (عند الله) قال الزجاج: في عرصة قضاء الآخرة. وقال الفراء: في حكم الله كما يقول عند الشافعي، أي: في حكمه. وقيل: في سابق علمه. وقيل: إن المجزية توضع عليهم لا محالة وإن حكم الله بذلك مثبت عنده بأنه سيكون ذلك فيهم. وقال المجزية توضع عليهم لا محالة وإن حكم الله بذلك مثبت عنده بأنه سيكون ذلك فيهم. وقال إسماعيل الضرير: في الكلام تقديم وتأخير، أي: صغار (وعذاب شديد) عند الله في الآخرة، وانتصب عند (سيصيب) أو بلفظ (صغار) لأنه مصدر فيعمل أو على أنه صفة لصغار فيتعلق بمحذوف، وقدره الزجاج ثابت عند الله و هما الظاهر أنها مصدرية، أي: بكونهم (يمكرون).

﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء قال مقاتل: نزلت في الرسول على وفي أبي جهل (٢)، والهداية هنا مقابلة الضلالة والشرح كناية عن جعله قابلاً للإسلام متوسعاً لقبول تكاليفه، ونسبة ذلك إلى صدره مجاز عن ذات الشخص، ولذلك قالوا: فلان واسع الصدر إذا كان الشخص محتملاً ما يرد عليه من المشاق والتكاليف، ونسبة إرادة الهدى والضلال إلى الله إسناد حقيقي، لأنه تعالى هو الخالق ذلك والموجد له والمريد له وشرح الصدر تسهيل قبول الإيمان عليه وتحسينه وإعداده لقبوله: وضمير فاعل الهدى عائد على الله، أي: يشرح الله صدره. وقيل: يعود على الهدى

انظر «الميسّر» (١٤٣).

<sup>(</sup>٢) عزاه المصنف لمقاتل وهو متهم متروك.

المنسبك من ﴿أَن يهديه﴾ أي: يشرح الهدى صدره. قال ابن عطية: ويتركب عليه مذهب القدرية في خلق الأعمال؛ انتهى<sup>(١)</sup>. وفي الحديث السؤال عن كيفية هذا الشرح وأنه إذا وقع النور في القلب انشرح الصدر وأمارته الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل الفوت والضيق والحرج كناية عن ضد الشرح واستعارة لعدم قبول الإيمان والحرج الشديد الضيق، والضمير في ﴿يجعل ﴾ عائد على ﴿الله ومعنى يجعل يصير لأن الإنسان يخلق أوّلاً على الفطرة وهي كونه مهيأ لما يلقى إليه ولما يجعل فيه فإذا أراد الله إضلاله أضله وجعله لا يقبل الإيمان ويحتمل أن يكون ﴿يجعل﴾ بمعنى: يخلق، وينتصب ﴿ضيقاً حرجاً﴾ على الحال، أي: يخلقه على هذه الهيئة فلا يسمع الإيمان ولا يقبله، ولاعتزال أبي عليّ الفارسي ذهب إلى أن يجعل هنا بمعنى: يسمي قال كقوله: ﴿وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً﴾ [الزخرف: ١٩] قال: أي: سموهم أو بمعنى: يحكم له بالضيق كما تقول: هذا يجعل البصرة مصراً، أي: يحكم لها بحكمها فراراً من نسبة خلق ذلك إلى الله تعالى، أو تصييره وجوباً على مذهبه الاعتزالي، ونحو منه في خروج اللفظ عن ظاهره قول الزمخشري ﴿أَنْ يَهْدِيهِ﴾ أن يلطف به ولا يريد أن يلطف إلا بمن له لطف بشرح صدره للإسلام يلطف به حتى يرغب في الإسلام وتسكن إليه نفسه ويحب الدخول فيه، ﴿ومن يرد أن يضله﴾ أن يخذله ويخليه وشأنه وهو الذي لا لطف له ﴿يجعل صدره ضيقاً حرجاً﴾ يمنعه ألطافه حتى يقسو قلبه وينبو عن قبول الحق وينسد فلا يدخله الإيمان؛ انتهى (٢). وهذا كله إخراج اللفظ عن ظاهره وتأويل على مذهب المعتزلة، والجملة التشبيهية معناها أنه كما يزاول أمرأ غير ممكن لأن صعود السماء مثل فيما يبعد ويمتنع من الاستطاعة ويضيق عليه عند المقدرة، قاله الزمخشري<sup>٣)</sup>. وهو قريب من تأويل ابن جريج وعطاء الخراساني والسدي، قالوا: أي: كان هذا الضيق الصدر الحرج يحاول الصعود في السماء حتى حاول الإيمان أو فكر فيه ويجد صعوبته عليه كصعوبة الصعود في السماء؛ انتهى. والامتناع ذلك عندهم حكى الله عنهم أنهم اقترحوا قولهم ﴿أُو ترقى في السماء ﴾ [الإسراء: ٩٦]. وقال ابن جبير: المعنى لا تجد مسلكاً إلا صعداً من شدة التضايق، يريد ضاقت عليه الأرض فظل مصعداً إلى السماء. وقيل: المعنى أنه عازب الرأي طائر القلب في الهواء كما يطير الشيء الخفيف عند عصف الرّياح. وقرأ ابن كثير: ﴿ضيقاً﴾ هنا وفي الفرقان فاحتمل أن يكون مخففاً من ضيق كما قالوا: لين. وقال الكسائي: الضيق بالتشديد في الأجرام وبالتخفيف في المعاني، واحتمل أن يكون مصدراً، قالوا: في مصدر ضاق ضيق بفتح الضاد وكسرها بمعنى واحد فإما ينسب إلى الصدر على المبالغة أو على معنى الإضافة، أي: ذا ضيق أو على جعله مجازاً عن اسم الفاعل وهذا على الأوجه الثلاثة المقولة في نعت الأجرام بالمصادر. وقرأ نافع وأبو بكر

<sup>(</sup>١) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۲۰).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

﴿حرجاً﴾ بفتح الراء وهو مصدر، أي: ذا حرج أو جعل نفس الحرج، أو بمعنى: خرج بكسر الراء ورويت عن عمر وقرأها له ثمة بعض الصحابة بالكسر(١). فقال: ابغوني رجلاً من كنانة راعياً ولكن من بني مدلج فلما جاءه قال: يا فتى ما الحرجة عندكم؟ قال: الشجرة تكون بين الأشجار لا يصل إليها راعية ولا وحشية، فقال عمر: كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير؛ انتهى. وهذا تنبيه والله أعلم على جهة اشتقاق الفعل من نفس العين كقولهم: استحجر واستنوق.

وقرأ ابن كثير (يصعد) مضارع صعد. وقرأ أبو بكر يصاعد أصله يتصاعد فأدغم. وقرأ باقي السبعة (يصعد) بتشديد الصاد والعين وأصله يتصعد، وبهذا قرأ عبد الله وابن مصرف والأعمش. وقال أبو علي: (كأنما يصعد) من سفل إلى علو ولم يرد السماء المظلة بعينها، كما قال سيبويه: والقيدود الطويل في غير سماء، أي: في غير ارتفاع. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون التشبيه بالصاعد في عقبة كؤود كأنه يصعد بها في الهواء، ويصعد معناه يعلو، ويصعد معناه يتكلف من ذلك ما يشق عليه ومنه قول عمر بن الخطاب: ما تصعدني شيء كما تصعدني خطبة النكاح وروي ما تصعدني خطبة "كاريسية"

﴿كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون﴾ أي: مثل ذلك الجعل جعله الصدر ﴿ضيقاً حرجاً﴾ ويبعد ما قاله الزجاج: أي: مثل ما قصصنا عليك ﴿يجعل﴾ ومعنى يجعل الله الرجس يلقى الله أو يصير الله العذاب والرجس، بمعنى: العذاب قاله أهل اللغة. وتعدية ﴿يجعل﴾ بعلى يحتمل أن يكون معناه نلقي، كما تقول: جعلت متاعك بعضه على بعض وأن تكون بمعنى يصير وعلى في موضع المفعول الثاني. وقال الزمخشري: ﴿يجعل﴾ الله، يعني: الخذلان ومنع التوفيق وصفه بنقيض ما يوصف به التوفيق من الطيب أو أراد الفعل المؤدي إلى الرجس، وهو العذاب من الارتجاس وهو الاضطراب؛ انتهى (٣). وهو على طريقه الاعتزالي ونقيض الطيب النتن الرائحة الكريهة، والرجس والنجس بمعنى واحد قاله بعض أهل الكوفة. وقال مجاهد: الرجس كل ما لا خير فيه. وقال عطاء، وابن زيد، وأبو عبيدة: الرجس العذاب في الآخرة، وقيل: الرجس في الدنيا والآخرة، وقيل: الرجس في الدنيا والآخرة، وقيل الضرير: الرجس التعذيب وأصله النتن النجس وهو رجاسة الكفر.

﴿وهذا صراط ربك مستقيماً ﴾ الإشارة بقوله: ﴿وهذا ﴾ إلى القرآن والشرع الذي جاء به الرسول قاله ابن عباس، أو القرآن قاله ابن مسعود، أو التوحيد قاله بعضهم، أو ما قرره في الأيات المتقدّمة في هذه الآية وفي غيرها من سبل الهدى وسبل الضلالة. وقال الزمخشري:

<sup>(</sup>۱) انظر «المبسوط» (۲۰۲)، «البدور» (۱۰۸).

<sup>(</sup>۲) «المحرر الوجيز» (۲/ ۳٤٤).

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/ ۲۰).

﴿وهذا صراط ربك﴾ طريقه الذي اقتضته الحكمة وعادته في التوفيق والخذلان (١٠). وتحو منه قول إسماعيل الضرير يعني هذا صنع ربك وهذا إشارة إلى الهدى والصلال، وأضيف الصراط إلى الرب على جهة أنه من عنده ويأمره. ﴿مستقيماً﴾: لا عوج فيه وانتصب ﴿مستقيماً﴾ على أنه حال مؤكدة.

﴿قد فصلنا الآيات﴾ أي: بيناها ولم نتزك فيها إجمالاً ولا التباساً.

﴿لقوم بذكرون﴾ يندبرون بعقولهم وكأن الآيات كانت شيئاً غائباً عنهم لم يذكروها فلما فصلت تذكروها.

[١٤٠ ـ ١٤٠] ﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلَدِ عِندَ رَبِيمٌ رَفَقَ وَلِيُهُمْدَ بِمَا كَافُوا بَعْمَلُونَ ﴿ وَلَيْهُمْ بِمَا كَافُوا بَعْمَلُونَ ﴿ وَيَوْمَ بَغِيمًا بَعْمَلُونَ أَلِمِهِ وَنَوْ الْإِدِينَ وَبَنّا لَا فِيكَانُوهُمْ مِنَ الْإِدِينَ رَبّناً ٱسْتَمْتُمَ بَعْشُمًا بِبَعْضِ وَبَلَقْنَا أَلَمِنَا ٱلَّذِي آلَجَلَتَ آنًا قَالَ النَّارُ مُثُولِنَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَكَّاهُ ٱللَّهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيدٌ عَلِيدٌ ﴿ وَكَذَلِكَ ثُولِي بَعْضَ ٱلْقَالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ يَمْعَتَرَ ٱلْجِينَ وَٱلابْسِ ٱلَّذِ يَأْتِكُمُ رُمُثُلُّ مِنكُمُ يَنْكُمُونَ عَلَيْكُمْ ءَايْنِي وَيُسْذِرُونَكُمْ لِلنَّآة بَوْمِكُمْ هَلَاأً فَالْوَأ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَلْفِينًا وَغَيْنَهُمُ الْمُنِينُ الدُّنِيا وَسَهِدُوا عَلَى آلَشِيمَ أَنْهُمُ كَانُوا حَالِينَ ﷺ وَلَا أَن لَّمْ بَكُن زَبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِطُلْمِ وَأَهْلُهَا غَنِيلُونَ ۞ وَلِكُلِّ مَرَجَاتٌ مِنَّا عَكِمْلُوا وَمَا رَبُّكَ بِعَنفِلِ عَمَّا بَسْمَلُوك ﴿ وَرَبَّكَ ٱلْغَيْنُ ذُو ٱلرَّغْمَةُ إِن يَكَ أَبُدِينِكُمْ وَيُسْتَخَلِف مِنْ يُمْدِحُهُمْ مَا بَكَاءُ كُمَّا أَلِنَاحُهُمْ فِن ذُرِّيكِةِ قَوْمٍ الْحَدِينَ ﴿ إِلَّ مَا فُوعَكُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ إِنَّ قُلَ بَنَوْمِ أَعْسَلُوا عَلَى مُكَاتَبِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُوثُ لَهُ عَنِيَةً ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُعْلِحُ ٱلظَّلِيمُونَ إِنَّهِ وَيَحَمَّلُوا لِلَّهِ مِنَّا ذَرّاً مِنَ ٱلْحَصَرْثِ وَٱلْأَمْكِمِ نَعِيبُ أَفَالُوا مَكَا لِلَّهِ بِرَغْمِهِمْ وَكُلَّا لِلْتُكَّابُنَّا نَكَا كَاتَ لِلنَّكَّابِهِمْ ثَكُلًا يَعِيلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوْ بَعِيلُ إِلَى مُرْكَابِهِذْ كَانَّهُ مَا بَعْكُمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَمَّتَ لِحَيْدِ مِنَ ٱلمُنْهِجِينَ قَنْلَ أَوْلَلِدِهِمْ لِنُرُكَّآوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ وِينَهُمْ وَلَوْ شَكَاءُ اللَّهُ مَا نَصَلُوهُ فَنَذَرْهُمْ وَمَا يَشَرُّونَ ﴿ وَقَالُوا مَلِدِهِ أَلْفَكُ وَمَخرَفُ حِجْرٌ لَا يَطْمَعُهُمَا ۚ إِلَّا مَن لَكَانَهُ يَرْعَبِهِمْ وَالْفَكُمْ خَرْمَتْ كُلْهُورُكَا وَأَفْكُمْ لَا يَلْكُرُونَ اسْدَ اللَّهِ عَلَيْهَا انْفِرَاءُ عَلَيْذً سَبَخِيهِم بِمَا كَانُواْ بَغْتَرُونَ ۖ قَ وَقَالُواْ مَا فِي بُعُلُونِ هَمَاذِ الْأَنْسُو عَالِمَتُ لِلْكُورِيَّا وَهُكُنُّمُ عَلَى أَرْوَجِنَّا وَإِن يَكُن مَّنِسَةٌ فَهُدْ فِيهِ مُثْرَكَاأً مُبَخِرِيهِمْ وَصْلَهُمَّ إِلَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ فَيَ فَنَدُ خَبِيرُ ٱلَّذِينَ قَـنَكُوا أَوْلَنَدُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَرْقَهُمُ اللَّهُ الْمُرْآةُ عَلَى اللَّهِ مَدَّ صَكَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۲۰).

ولهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون أي: لهم الجنة و السلام اسماء الله تعالى كما قيل في الكعبة بيت الله قاله ابن عباس وقتادة وأضيفت إليه تشريفاً أو دار السلامة من كل آفة والسلام والسلامة بمعنى كاللذاذ واللذاذة، والضلال والضلالة، قاله الزجاج، أو ودار السلام بمعنى التحية لأن تحية أهلها فيها سلام قاله أبو سليمان الدمشقي، ومعنى وعند ربهم في نزله وضيافته كما تقول: نحن اليوم عند فلان، أي: في كرامته وضيافته قاله قوم، أو في الآخرة بعد الحشر، قاله ابن عطية، أو في ضمانه كما تقول لفلان عليّ حق لا يسمى أو ذخيرة لهم لا يعلمون كنهها لقوله: وفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين السجدة: يسمى أو ذخيرة لهم لا يعلمون كنهها لقوله: وفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين السجدة: جواره، كما جاء في جوار الرحمن في جنة عدن على الظرفية المجازية الدالة على شرف الرتبة والمنزلة، كما قاله في صفة الملائكة ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته الانبياء: ١٩]، وكما والمنزلة، كما قاله في صفة الملائكة ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته الانبياء: ١٩]، وكما قال وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم ومحبهم أو ناصرهم على أعدائهم أو متوليهم بالجزاء على أعمالهم.

وويوم نحشرهم جميعاً يا معشر الجنّ قد استكثرتم من الإنس الظاهر العموم في الثقلين لتقدم ذكر الشياطين وهم الجنّ والكفرة أولياؤهم والمؤمنون الذين (لهم دار السلام) قال معناه الزمخشري وابن عطية، قال ابن عطية: ويدل عليه التأكيد العام بقوله: (جميعاً) (٢). وقال التبريزي: وهذا النداء يدل على أن الضمير في يحشرهم دخل فيه الجنّ حين حشرهم ثم ناداهم، أما الثقلان فحسب أو هما وغيرهما من الخلائق؛ انتهى. ومن جعل (ويوم) معطوفاً على (بما كانوا يعملون) ويوم نحشرهم، فالعامل في الظرف وليهم وكان الضمير خاصاً بالمؤمنين وهو بعيد، والأولى أن يكون الظرف معمولاً لفعل القول المحكي به النداء أي: ويوم نحشرهم نقول يا معشر الجن وهو أولى مما أجاز بعضهم من نصبه باذكر مفعولاً به لخروجه عن الظرفية، ومما أجاز الزمخشري من نصبه بفعل مضمر غير فعل القول واذكر تقديره عنده (ويوم نحشرهم) وقلنا أجاز الزمخشري من نصبه بفعل مضمر غير فعل القول المحذوف مبنياً للمفعول، التقدير: فيقال لهم وقلنا، وجملة العامل، وقدر الزجاج فعل القول المحذوف مبنياً للمفعول، التقدير: فيقال لهم وقلنا، يعد أن يكلمهم الله ونداؤهم نداء شهرة وتوبيخ على رؤوس الأشهاد والمعشر الجماعة ويجمع على معاشر، كما جاء «نحن معاشر الأنبياء لا نورث». وقال الأفوه:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/ ٢١).

فينا معاشر لن يبنوا لقومهم وإن بنى قومهم ما أفسدوا عادوا(١)

ومعنى الاستكثار هنا إضلالهم منهم كثيراً وجعلهم أتباعهم كما تقول: استكثر فلان من الجنود، واستكثر فلان من الأشياع. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: أفرطتم في إضلالهم وإغوائهم. وقرأ حفص يحشرهم بالياء وباقي السبعة بالنون (٢).

﴿وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ﴿ وقال: أولياء الجن أي: الكفار من الإنس ﴿ ربنا استمتع ﴾ انتفع ﴿ بعضنا ببعض ﴾ فانتفاع الإنس بالشياطين حيث دلوهم على الشهوات وعلى التوصلات إليها، وانتفاع الجن بالإنس حيث أطاعوهم وساعدوهم على مرادهم في إغوائهم، روي هذا المعنى عن ابن عباس، وبه قال محمد ابن كعب والزجاج. وقال ابن عباس أيضاً ومقاتل: استمتاع الإنس بالجن قول بعضهم: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر أهله إذا بات بالوادي في سفره، واستمتاع الجن بالإنس افتخارهم على قومهم وقولهم: قد سدنا الإنس حتى صاروا يعوذون بنا. قال الكرماني: كانوا يعتقدون أن الأرض مملوءة جناً وأن من لم يدخله جني في جواره خبله الآخرون، وكذلك كانوا إذا قتلوا صيداً استعاذوا بهم لأنهم يعتقدون أن هذه البهائم للجن منها مراكبهم. وقيل: في كون عظامهم طعاماً للجن وأرواث دوابهم علفاً واستمتاع الإنس بالجن استعانتهم بهم على مقاصدهم حين يستخدمونهم بالعزائم، أو يلقون إليهم بالمودة؛ انتهى. ووجوه الاستمتاع كثيرة تدخل هذه الأقوال كلها تحتها فينبغي أن يعتقد في هذه الأقوال أنها تمثيل في الاستمتاع لا حصر في واحد منها، وظاهر قوله: ﴿استمتع بعضنا ببعض﴾ أي: بعض الإنس بالجن وبعض الجن بالإنس. وقيل: المعنى استمتع بعض الإنس ببعضه وبعض الجن ببعضه، جعل الاستمتاع لبعض الصنف لبعض والقول السابق بعض الصنفين ببعض الصنفين، والأجل الذي بلغوه الموت، قاله الجمهور وابن عباس والسدي وغيرهما. وقيل: البعث والحشر ولم يذكر الزمخشري غيره. وقيل: هو الغاية التي انتهى إليها جميعهم من الاستمتاع، وهذا القول منهم اعتذار عن الجن في كونهم استكثروا منهم وإشارة إلى أن ذلك بقدرك وقضائك إذ لكل كتاب أجل واعتراف بما كان منهم من طاعة الشياطين واتباع الهوى، والتكذيب بالبعث، واستسلام وتحسر على حالهم.

وقرى، آجالنا على الجمع الذي على التذكير والإفراد. قال أبو على: هو جنس أوقع الذي موقع التي؛ انتهى. وإعرابه عندي بدل كأنه قيل: الوقت الذي وحينئذ يكون جنساً ولا يكون إعرابه نعتاً لعدم المطابقة وفي قوله: ﴿وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا﴾ دليل على المعتزلة في قولهم: بالأجلين لأنهم أقروا بذلك وفيهم المعقول وغيره.

﴿قَالَ النَّارِ مَثُواكُم خَالَدِينَ فَيِهَا إِلاَ مَا شَاءَ اللهُ أَي: مَكَانَ ثُوائكُم أَي: إقامتكم، قال الزجاج، وقال أبو علي: هو عندي مصدر لا موضع وذلك لعمله في الحال التي هي خالدين

<sup>(</sup>١) لم أجده في مصدر آخر.

والموضع ليس فيه معنى فعل فيكون عاملاً، والتقدير: النار ذات ثوائكم؛ انتهى. ويصح قول الزجاج على إضمار يدل عليه ﴿مثواكم﴾ أي: يثوون ﴿خالدين فيها﴾ والظاهر أن هذا الاستثناء من الجملة التي يليها الاستثناء. وقال أبو مسلم: هو من قوله: ﴿وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا﴾ أي: إلا من أهلكته واخترمته. قيل: الأجل الذي سميته لكفره وضلاله وهذا ليس بجيد، لأنه لو كان على ما زعم لكان التركيب إلا ما شئت، ولأن القول بالأجلين أجل الاخترام والأجل الذي سماه الله باطل والفصل بين المستثنى منه والمستثنى بقوله: ﴿قَالَ النَّارُ مَثُواكُم خَالَدَيْنَ فَيَهَا﴾ وفي ذلك تنافر التركيب، والظاهر أن هذا الاستثناء مراد حقيقة وليس بمجاز. وقال الزمخشري: أو يكون من قول الموتور الذي ظفر بواتره ولم يزل يحرق عليه أنيابه وقد طلب إليه أن ينفس عنه خناقه، أهلكني الله إن نفست عنك إلا إذا شئت، وقد علم أنه لا يشاء إلا التشفي منه بأقصى ما يقدر عليه من التعنيف والتشديد فيكون قوله إلا إذا شئت من أشد الوعيد مع تهكم بالموعد لخروجه في صورة الاستثناء الذي فيه إطماع؛ انتهى(١)، وإذا كان استثناء حقيقة فاختلفوا في الذي استثنى ما هو؟ فقال قوم: هو استثناء أشخاص من المخاطبين وهم من آمن في الدنيا بعذاب كان من هؤلاء الكفرة، ولما كان هؤلاء صنفاً ساغ في العبارة عنهم ما فصار كقوله: ﴿ فَانْكُحُوا مَا طَابِ لَكُمْ مِنْ النساء ﴾ [النساء: ٣] حيث وقعت على نوع مِن يعقل، وهذا القول فيه بعد لأن هذا خطاب للكفار يوم القيامة فكيف يصح الاستثناء فيمن آمن منهم في الدنيا وشرط من أخرج بالاستثناء اتحاد زمانه وزمان المخرج منه. فإذا قلت: قام القوم إلا زيداً فمعناه إلا زيداً فإنه مَّا قام، ولا يصح أن يكون المعنى إلا زيداً فإنه ما يقوم في المستقبل وكذلك سأضرب القوم إلا زيداً معناه إلا زيداً فإني لا أضربه في المستقبل، ولا يصح أن يكون المعنى إلا زيداً فإني ضربته أمس إلا إن كان الاستثناء منقطعاً فإنه يسوغ، كقوله تعالى: ﴿لا يدوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ﴾ [الدخان: ٥٦] أي: لكن الموتة الأولى في الدنيا فإنهم ذاقوها. وقال قوم: المستثنى هم العصاة الذين يدخلون النار من أهل التوحيد، أي: إلا النوع الذي دخلها من العصاة فإنهم لا يخلدون في النار. وقال قوم: الاستثناء من الأزمان أي ﴿خالدين فيها﴾ أبداً إلا الزمان الذي شاء الله أن لا يخلدون فيها، واختلف هؤلاء في تعيين الزمان، فقال الطبري: هي المدّة التي بين حشرهم إلى دخولهم النار وساغ هذا من حيث العبارة بقوله: ﴿النار مثواكم﴾ لا يخص بصيغتها مستقبل الزمان دون غيره<sup>(۲)</sup>.

وقال الزمخشري: إلا ما شاء الله، أي: يَخَلَّدُونَ فِي عَنَابُ الْأَبِدِ كَلَهُ إلا ما شاء الله، أي: الأوقات التي ينقلون فيها من عذاب النَّأَرُّ إلى عَذَابُ الزَّمهرير، فقد روي أنهم يدخلون وادياً من الأوقات التي ينقلون فيها من بعض فيتعاوون ويطلبون الرَّدَ إلى الجَحْيَمُ (٣).

وقال الحسن: ﴿ إِلَّا مَنَا شَنَاءَ اللهُ مَنْ كُونُتُهُمْ فَي الدُنْيَا بِغَيْرِ عَدَّابٍ وَهَٰذًا رَاجِعَ إِلَى الزمان،

(۲) «الطبرى» (۵/ ٣٤٣).... «۲

er tall a salita.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۲۲).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/ ٦١، ٦٢). (٣٠٠ وأسيمنا وهذا (٣)

أي: إلا الزمان الذي كانوا فيه في الدنيا بغير عذاب، ويرد على هذا القول ما يرد على من جعله استثناء من الأشخاص الذين آمنوا في الدنيا.

وقال الفراء: إلا بمعنى سواء والمعنى سواء ما يشاء من زيادة في العذاب ويجيء إلى هذا الزجاج. وقال غيره: إلا ما شاء الله من النكال والزيادة على العذاب وهذا راجع إلى الاستثناء من المصدر الذي يدل عليه معنى الكلام، إذ المعنى تعذبون بالنار ﴿خالدين فيها﴾ إلا ما شاء من العذاب الزائد على النار فإنه يعذبكم به ويكون إذ ذاك استثناء منقطعاً إذ العذاب الزائد على عذاب النار، والظاهر أن هذا الاستثناء هو من تمام كلام الله للمخاطبين وعليه جاءت تفاسير الاستثناء.

وقال ابن عطية: ويتجه عندي في هذا الاستثناء أن يكون مخاطبة للنبي ﷺ وأمته، وليس مما يقال يوم القيامة والمستثنى هو من كان من الكفرة يومئذ يؤمن في علم الله كأنه لما أخبرهم أنه يقال للكفار ﴿مِثواكم﴾ استثنى لهم من يمكن أن يؤمن ممن يرونه يومئذ كافراً ويقع ما على صفة من يعقل، ويؤيد هذا التأويل اتصال قوله: ﴿إِن ربك حكيم عليم﴾ أي من يمكن أن يؤمن منهم؛ انتهى(١)، وهو تأويل حسن. وروي عن ابن عباس أنه قال: هذه الآية توجب الوقف في جميع الكفار. قيل: ومعنى ذلك أنها توجب الوقف فيمن لم يمت إذ قد يسلم. وروي عنه أيضاً أنه قال: جعَل أمرهم في مبلغ عذابهم ومدَّته إلى مشيئته حتى لا يحكم الله في خلقه، وعنه أيضاً أنه قال في هذه الآية: إنه لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه لا ينزلهم جنة ولا ناراً. قال ابن عطية: الإجماع على التخليد الأبدي في الكفار ولا يصح هذا عن ابن عباس؛ انتهى(٢). وقد تعلق قوم بظاهر هذا الاستثناء فزعموا أن الله يخرج من النار كل بر وفاجر ومسلم وكافر وأن النار تخلو وتخرب، وقد ذكر هذا عن بعض الصحابة ولا يصح ولا يعتبر خلاف هؤلاء ولا يلتفت إليه. ﴿إن ربك حكيم عليم﴾ قال الزمخشري: لا يفعل شيئاً إلا بموجب الحكمة عليهم بأن الكفار يستوجبون عذاب الأبد؛ انتهى (٣). وهذا على مذهبه الاعتزالي. وقال ابن عطية: صفتان مناسبتان بهذه الآية لأن تخليد هؤلاء الكفرة في النار صادر عن حكمة(٤)، وقال التبريزي: ﴿حكيم﴾ في تدبير المبدأ والمعاد ﴿عليم﴾ بما يؤول إليه أمر العباد، وقال إسماعيل الضرير: ﴿حكيم﴾ حكم عليهم بالخلود ﴿عليم﴾ بهم وبعقوبتهم. وقال البغوي: ﴿عليم﴾ بالذي استثناه وبما في قلوبهم من البر والتقوى. وقال القرطبي: ﴿حكيم﴾ في عقوبتهم ﴿عليم﴾ بمقدار مجازاتهم (٥).

<sup>(</sup>١) «المحرر الوجيز» (٣٤٦/٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/ ۲۲).

<sup>(</sup>٤) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٥) «القرطبي» (٧/٥٧).

وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون لما ذكر تعالى أنه ولي المؤمنين بمعنى أنه يحفظهم وينصرهم على أن الكافرين بعضهم أولياء بعض في الظلم والخزي. قال قتادة: يجعل بعضهم ولي بعض في الكفر والظلم، يريد ما تقدّم من ذكر الجنّ والإنس واستمتاع بعضهم ببعض. وقال قتادة أيضاً: يتبع بعضهم بعضاً في دخول النار، أي: يجعل بعضهم يلي بعضاً في الدخول. وقال ابن زيد: معناه نسلط «بعض الظالمين» على بعض ونجعلهم أولياء النقمة منهم، وهذا تأويل بعيد، وحين قتل عبد الملك بن مروان عمرو بن سعيد الأشدق قال عبد الله بن الزبير: وصعد المنبر: إن فم الذئاب قتل لطيم الشيطان وتلا «وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً الآية. وقال ابن عباس: تفسيرها أن الله إذا أراد بقوم شراً ولى عليهم شرارهم أو خيراً ولى عليهم خيارهم، وفي بعض الكتب المنزلة: أفني أعدائي بأعدائي ثم أفنيهم بأوليائي. وقال إسماعيل الضرير: نترك المشركين إلى بعضهم في النصرة والمعونة والحاجة. وقال الزمخشري: نخليهم حتى يتولى بعضهم بعضاً كما فعل الشياطين وغواة الإنس، أو يجعل بعضهم أولياء بعض يوم القيامة وقرناءهم كما كانوا في الدنيا «بما كانوا يكسبون» من الكفر والمعاصي؛ انتهى (١٠). وقوله: نخليهم هو على طريقه الاعتزالي.

﴿يا معشر الجنّ والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا النداء أيضاً يوم القيامة والاستفهام للتوبيخ والتقريع، حيث أعذر الله إليهم بإرسال الرسل فلم يقبلوا منهم، والظاهر أن من الجنّ رسلاً إليهم كما أن من الإنس رسلاً لهم. فقيل: بعث الله رسولاً واحداً من الجنّ إليهم اسمه يوسف. وقيل: رسل الجنّ هم رسل الإنس فهم رسل الله بواسطة إذ هم رسل رسله، ويؤيده قوله: ﴿ولوا إلى قومهم منذرين﴾ [الأحقاف: ٢٩] قاله ابن عباس والضحاك. وروي أن قوماً من الجنّ استمعوا إلى الأنبياء ثم عادوا إلى قومهم فأخبروهم كما جرى لهم مع الرسول، فيقال لهم رسل الله وإن لم يكونوا رسله حقيقة وعلى هذين القولين يكون الضمير عائداً على ﴿الجنّ والإنس﴾ وقد تعلق قوم بهذا الظاهر فزعموا أن الله تعالى بعث إلى البحنّ رسلاً منهم ولم يفرقوا بين مكلفين ومكلفين أن يبعث إليهم رسول من جنسهم لأنهم به آنس وآلف. وقال مجاهد، والضحاك، وابن جريج، والجمهور: والرسل من الإنس دون الجن ولكن لما كان النداء لهما والتوبيخ معاً جرى الخطاب عليهما على سبيل التجوز المعهود في كلام العرب تغليباً للإنس لشرفهم، وتأوّله الفراء على حذف مضاف، أي: من أحدكم، كقوله: ﴿يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان﴾ [الرحمن: ٢٢] أي: من أحدهما، وهو الملح وكقوله: ﴿وجعل القمر فيهن نوراً﴾ [نوح: ١٦] أي: في إحداهن وهي سماء الدنيا ﴿ويذكروا اسم الله في أيام معلومات﴾ [الحج: ٢٨] أراد بالذكر التكبير وبالأيام المعلومات العشر، أي: في أحد أيام وهو يوم النحر. وقال الكلبي: كان الرسل يبعثون إلى الإنس وبعث محمد عليه الله الجن والإنس. وروي هذا أيضاً عن ابن عباس، ومعنى قصص الآيات الإخبار بما أوحي إليهم من

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۲۲).

التنبيه على مواضع الحج والتعريف بأدلة التوحيد والامتثال لأوامره والاجتناب بمناهيه، والإنذار: الإعلام بالمخوف و (لقاء يومكم هذا) أي: يوم القيامة والإنذار بما يكون فيه من الأهوال والمخاوف وصيرورة الكفار المكذبين إلى العذاب الأبدي. وقرأ الأعرج ألم تأتكم على تأنيث لفظ الرسل بالتاء.

﴿قالوا شهدنا على أنفسنا﴾ الظاهر أن هذه حكاية لتصديقهم وإلجائهم قوله: ﴿اللم يأتكم﴾ لأن الهمزة الداخلة على نفي إتيان الرسل للإنكار فكان تقريراً لهم والمعنى قالوا: شهدنا على أنفسنا بإتيان الرسل إلينا وإنذارهم إيانا هذا اليوم، وهذه الجملة نابت مناب بلى هنا وقد صرح بها في قوله: ﴿الم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى الزمز: ١٧] أقروا بأن حجة الله لازمة لهم وأنهم محجوجون بها. وقال ابن عطية: وقوله: ﴿شهدنا﴾ إقرار منهم بالكفر واعتراف أي ﴿شهدنا على أنفسنا﴾ بالتقصير؛ انتهى (١). والظاهر في ﴿شهدنا﴾ شهد بعضنا على بعض بإنذار الرسل.

﴿وغرتهم الحياة الدنيا﴾ هذا إخبار عنهم من الله تعالى وتنبيه على السبب الموجب لكفرهم وإفصاح لهم بأذم الوجوه الذي هو الخداع. وقيل: يحتمل أن يكون من غر الطائر فرخه أي أطعمهم وأشبعهم والتوسيع في الرزق والبسط سبب للبغي ﴿ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض﴾ [الشورى: ٢٧].

﴿وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ﴿ ظاهره شهادة كل واحد على نفسه بالكفر وقيل: شهد بعضهم على بعض. وقيل: شهدت جوارحهم عليهم بعد إنكارهم والختم على أفواههم وهو بعيد من سياق الآية ، وتنافى بين قوله: ﴿وشهدوا على أنفسهم ﴾ وبين الآيات التي تدل على الإنكار لاحتمال أن يكون ذلك من طوائف طائفة تشهد وطائفة تنكر ، أو من طائفة واحدة لاختلاف الأحوال ومواطن القيامة في ذلك اليوم المتطاول فيقرون في بعض ويجحدون في بعض . وقال التبريزي: ﴿وشهدوا على أنفسهم اضطراراً لا اختباراً ولو أرادوا أن يقولوا غيره ما طاوعتهم أنفسهم .

وقال الزمخشري: (فإن قلت): لم كرر ذكر شهادتهم على أنفسهم؟ (قلت): الأولى: حكاية لقولهم: كيف يقولون ويعترفون، والثانية: ذمّ لهم وتخطئة لرأيهم ووصف لقلة نظرهم لأنفسهم وأنهم قوم غرتهم الحياة الدنيا واللذات الحاضرة، وكان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام لربهم واستنجاز عذابه، وإنما قال ذلك تحذيراً للسامعين مثل حالهم؛ انتهى (٢). ونقول لم تتكرر الشهادة لاختلاف المخبر ومتعلقها فالأولى إخبارهم عن

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ٦٣).

أنفسهم والثانية: إخباره تعالى عنهم أنهم شهدوا على أنفسهم بالكفر فهذه الشهادة غير الأولى.

﴿ذَلَكُ أَنْ لَمْ يَكُنُّ رَبُّكُ مَهَلَكُ القرى بِظلم وأهلها غافلون﴾ الإشارة بذلك إلى أقرب مذكور دل عليه الكلام وهو إتيان الرسل قاصين الآيات ومنذرين بالحشر والحساب والجزاء بسبب انتفاء إهلاك القرى بظلم وأهلها لم ينتهوا ببعثة الرسل إليهم والإعذار إليهم والتقدم بالإخبار بما يحل بهم، إذا لم يتبعوا الرسل وفي الحديث: «ليس أحد أحب إليه العذر من الله»(١). فمن أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. وقال الزجاج قريباً من هذا، أي: ذلك الذي قصصنا عليك من أمر الرسل وأمر عذاب من كذب لأنه لم يكن كذا، أي: لا يهلكهم حتى يبعث إليهم رسولاً. وقيل: الإشارة بذلك إلى السؤال وهو ﴿ أَلَم يَأْتُكُم ﴾ أن لم يكن، أي: لبيان أن لم يكن حكاه التبريزي. وقال الماتريدي: الإشارة إلى ما وجد منهم من التكذيب والمعاصى ويحتمل أن يشار به إلى الهلاك الذي كان بالأمم الخالية؛ انتهى. ولا يستقيم هذان القولان مع قوله ﴿إِن لَم يَكُنُّ لأَن المعاصي أو الإهلاك ليس معللاً بأن لم يكن، وجوَّزوا في ذلك الرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر، أي: ذلك الأمر، وخبر محذوف المبتدأ، أي: الأمر ذلك والنصب على فعلنا ذلك وإن لم يكن تعليل ويحتمل أن تكون أن الناصبة للمضارع والمخففة من الثقيلة، أي: لأن الشأن لم يكن ربك، وأجاز الزمخشري أن لا يكون ﴿إن لم يكن﴾ تعليلاً فأجاز فيه أن يكون بدلاً من ذلك(٢) كقوله: ﴿وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع﴾ [الحجر: ٦٦] فإذا كان تعليلاً فهو على إسقاط حرف العلة على الخلاف أموضعه نصب أو جر وإن كان بدلاً فهو في موضع رفع، لأن الزمخشري لم يذكر في ذلك إلا أنه مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك وبظلم يحتمل أن يكون مضافاً إلى الله، أي: ظالماً لهم كقوله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيهِلْكَ القرى بظلم وأهلها مصلحون﴾ [هود: ١١٧] ومعنى ﴿وأهلها غافلون﴾ أي: دون أن يتقدم إليهم بالنذارة ﴿وما ربك بظلام للعبيد ﴾ [نصلت: ٤٦] ويحتمل أن يكون مضافاً إلى القرى، أي: ظالمة دون أن ينذرهم وهذا معنى قول القشيري، أي: لا يهلكهم بذنوبهم ما لم يبعث إليهم الرسل وهذا الوجه أليق، لأن الأول يوهم أنه تعالى لو آخذهم قبل بعثة الرسل كان ظالماً وليس الأمر كذلك عندنا لأنه تعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، وعند المعتزلة لو أهلكهم وهم غافلون لم ينتهوا بكتاب ولا رسول لكان ظالماً وهو متعال عن الظلم وعن كل قبيح. وقيل: ﴿بظلم﴾ بشرك من أشرك منهم فهو مثل ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾. وقال الماتريدي: أي لم يكن يهلكهم بظلم أنفسهم إهلاك استئصال وتعذيب إلا بعد تقدم وعيد أو سؤالهم العذاب، ولا يهلكهم مع الغفلة عن الظلم والعصيان لأنه يجوز له ذلك بل سنته هكذا لئلا يقولوا: ﴿لُولَا أَرْسُلُتَ إِلَيْنَا﴾ [طه: ١٣٤] وكل ذلك فضل منه ورحمة. وقال مجاهد: لا يهلكهم بظلم بعضهم بعضاً. وقيل: بظلم واحد منهم. وقيل: بجنس الظلم، حتى يرتكبوا مع الظلم غيره مما لا يرضاه الله من سائر القبائح، ذكره

<sup>(</sup>۱) صحیح. أخرجه مسلم (۲۷٦٠)، وأبو یعلی (۵۱۷۸)، من حدیث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

التبريزي. ومعنى ﴿وأهلها غافلون﴾ أي: لا يبين لهم كيفية الحال ولا يزيل عددهم وليس المعنى أنهم غافلون عما يوعظون به.

ولكل درجات مما عملوا أي: ولكل من المكلفين مؤمنهم وكافرهم درجات متفاوتة من جزاء أعمالهم وتفاوتها بنسبة بعضهم إلى بعض أو بنسبة عمل كل عامل فيكون هو في درجة فيترقى إلى أخرى كاملة ثم إلى أكمل، والظاهر اندراج الجن في العموم في الجزاء كما اندرجوا في التكليف وفي إرسال الرسل إليهم. قال الضحاك: مؤمنوا الجن في الجنة كمؤمني الإنس، وقيل: لا يدخلون الجنة ولا النار، يقال لهم: كونوا تراباً فيصيرون تراباً كالبهائم، وقال ابن عباس: جزاء مؤمني الجن إجارتهم من النار، وقال أبو حنيفة: ليس للجن ثواب لأن الثواب فضل من الله فلا يقال به لهم إلا ببيان من الله ولم يذكر الله في حقهم إلا عقوبة عاصيهم لا ثواب طائعهم وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد فقالا: لهم ثواب على الطاعات وعقاب على المعاصي ودليلهما عموم الكتاب والسنة. وقيل: ولكل من المؤمنين خاصة. وقال الماتريدي: ولكل من الكفار خاصة درجات دركات ومراتب من العقاب مما عملوا من الكفر والمعاصي، لأنه جاء عقيب خطاب الكفار فيكون راجعاً عليهم.

﴿ وَمَا رَبُكُ بِغَافِلُ عَمَا يَعْمَلُونَ ﴾ أي: ليس بساه بخفيّ عليه مقادير الأعمال وما يترتب عليها من الأجور وفي ذلك تهديد ووعيد. وقرأ ابن عامر: تعملون بالتاء على الخطاب (١٠).

﴿وربك الغني ذو الرحمة ﴾ لما ذكر تعالى من أطاع ومن عصى والثواب والعقاب ذكر أنه هو الغني من جميع الجهات لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، ومع كونه غنياً هو ذو الرحمة ، أي: التفضل التام. قال ابن عباس: ﴿ذو الرحمة ﴾ بأوليائه وأهل طاعته. وقيل: بكل خلقه ومن رحمته تأخير الانتقام من العصاة. وقيل: ﴿ذو الرحمة ﴾ جاعل نفع الخلائق بعضهم ببعض. وقال الزمخشري: ﴿ذو الرحمة ﴾ يترجم عليهم بالتكليف ليعرضهم للمنافع الدائمة .

﴿إِن يَشاً يَذَهَبُكُم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين هذا فيه إظهار القدرة التامة والغنى المطلق، والخطاب عام للخلق كلهم، كما قال: ﴿إِن يشاً يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين ﴾ [انساء: ١٣٣] فالمعنى إن يشأ إفناء هذا العالم واستخلاف ما يشاء من الخلق غيرهم فعل، والإذهاب هنا الإهلاك إهلاك الاستئصال لا الإماتة ناساً بعد ناس لأن ذلك واقع فلا يعلق الواقع على إن يشاً. وقيل: الخطاب لأهل مكة. وقال عطاء: يعني الأنصار والتابعين، وقيل: ﴿يذهبكم أيها العصاة ﴿ويستخلف من بعدكم ما يشاء ﴾ من النوع الطائع و ﴿كما أنشأكم ﴾ في موضع مصدر على غير الصدر لقوله: ﴿ويستخلف لأن معناه وينشىء والمعنى إن يشأ الإذهاب والاستخلاف مغذوق بمشيئته و أمن الإذهاب والاستخلاف معذوق بمشيئته و أمن لابتداء الغاية. وقال ابن عطية: للتبعيض، وقال الطبري: وتبعه مكي هي بمعنى أخذت

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۲۶).

من ثوبي ديناراً بمعنى عنه وعوضه؛ انتهى (١). يعني: إنها بدلية والمعنى من أولاد قوم متقدّمين أصلهم آدم عليه السلام. وقال الزمخشري: من أولاد ﴿قوم آخرين﴾ لم يكونوا على مثل صفتكم وهم أهل سفينة نوح؛ انتهى (٢). ويعني أنكم ﴿من ذرية قوم﴾ صالحين فلو شاء أذهبكم أيها العصاة ويستخلف بعدكم طائعين، كما أنكم عصاة أنشأكم من قوم طائعين وما في قوله: ﴿ما يشاء﴾ قيل: بمعنى: من، والأولى أنه إن كان المقدار استخلافه من غير العاقل فهي واقعة موقعها وإن كان عاقلاً فيكون قد أريد بها النوع.

وقرأ زيد بن ثابت ﴿ ذرية ﴾ بفتح الذال وكذا في آل عمران، وأبان ابن عثمان ﴿ ذرية ﴾ بفتح الذال وتخفيف الراء المكسورة وعند ﴿ ذرية ﴾ على وزن ضربة (٣) وتضمنت هذه الآية التحذير من بطش الله في التعجيل بذلك.

﴿إنما توعدون لآت﴾ ظاهر ما؛ العموم في كل ما يوعد به. وقال الحسن: من مجيء الساعة لأنهم كانوا يكذبون بها. وقيل: من الوعد والوعيد. وقيل: من النصر للرسول لكائن. وقيل: من العذاب ﴿لآت﴾ يوم القيامة. وقيل: من الوعد يوم القيامة لقرينة ﴿وما أنتم بمعجزين﴾ والإشارة إلى هذا الوعيد المتقدّم خصوصاً، وإما أن يكون للعموم مطلقاً، فذلك يتضمن إنفاذ الوعيد والعقائد ترد ذلك؛ انتهى.

وقال أبو عبد الله الرازي: الوعد مخصوص بالإخبار عن الثواب فهو آت لا محالة، فتخصيص الوعد بهذا الجزم يدل على أن جانب الوعيد ليس كذلك ويقوي هذا الوجه أنه قال: ﴿وما أنتم بمعجزين﴾ أي: لا تخرجون عن قدرتنا وحكمتنا فلما ذكر الوعد جزم، ولما ذكر الوعيد ما زاد على ﴿وما أنتم بمعجزين﴾ وذلك يدل على أن جانب الرحمة غالب فتلخص في قوله: ﴿ما توعدون﴾ العموم، ويخرج منه ما خرج بالدليل أو يراد به الخصوص من الحشر أو النصر أو الوعيد أو الوعد، أي: يلازمهما من الثواب أو العقاب أو مجموعهما ستة أقوال. وكتبت أن مفصولة من ما، وما بمعنى الذي وفي هذه الجملة إشعار بقصر الأمل وقرب الأجل والمجازاة على العمل.

﴿ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ أي: فائتين، أعجزني الشيء: فاتني، أي: لا يفوتنا عن ما أردنا بكم. قال ابن عطية: معناه بناجين وهذا تفسير باللازم.

﴿قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون في قرأ أبو بكر: على مكاناتكم على الجمع حيث وقع فمن جمع قابل جمع المخاطبين بالجمع ومن أفرد فعلى الجنس والمكانة (٤)، مصدر مكن فالميم أصلية وبمعنى

(۲) «الكشاف» (۲/ ۲۶).

<sup>(</sup>١) انظر «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر «الميسّر» (١٤٥).

<sup>(</sup>٤) انظر «المبسوط» (۲۰۳)، «البدور» (۱۰۸).

المكان، ويقال: المكان والمكانة مفعل ومفعلة من الكون فالميم زائلة فيحتمل أن يكون المعنى على تمكنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم، قال معناه الزجاج، ويحتمل أن يكون المعنى على جهتكم وحالكم التي أنتم عليها، يقال: على مكانتك يا فلان إذا أمرته أن يثبت على حاله، أي: اثبت على ما أنت عليه لا تنحرف عنه. وقال ابن عباس: على ناحيتكم، والمعنى: ما تنحون، أي: ما تقصدون من صالح وطالح. وقال ابن زيد: على حالكم. وقال يمان: على مذاهبكم. وقال إسماعيل الضرير: على دينكم في منازلكم لهلاكي خطاباً لكفار مكة ﴿إني عامل﴾ لهلاككم؛ انتهى. وهي ألفاظ متقاربة وهذا الأمر أمر تهديد ووعيد كقوله: ﴿اعملوا ما شئتم﴾ [نصلت: ٤٠] وهي التخلية والتسجيل على المأمور بأنه لا يأتي منه إلا الشر فكأنه مأمور به وهو واجب عليه حتم ليس له أن يتفصى عنه ويعمل بخلافه، ومعنى ﴿إني عامل﴾ أي: على مكانتي التي أنا عليها. قال الزمخشري: اثبتوا على كفركم وعداوتكم فيّ فإني ثابت على الإسلام وعلى مصابرتكم؛ انتهى (١).

والظاهر أن ﴿من﴾ مفعول بـ ﴿تعلمون﴾ وأجازوا أن يكون مبتدأ اسم استفهام وخبره ﴿تكون﴾ والفعل معلق، والجملة في موضع المفعول إن كان يعلمون معدّى إلى واحد أو في موضع المفعولين إن كان يتعدّى إلى مفعولين، و﴿عاقبة الدار﴾ مآلها وما تنتهي إليه والدار يظهر منه أنها دار الآخرة. قال ابن عطية: ويحتمل أن يراد مآل الدنيا بالنصر والظهور ففي الآية إعلام بغيب (٢). وقال الزمخشري: العاقبة: الحسنى التي خلق الله هذه الدار لها وهذا طريق من الإنذار لطيف المسلك فيه إنصاف في المقال وأدب حسن مع تضمن شدّة الوعيد والوثوق بأن المنذر محق وأن المنذر مبطل (٣). وقيل: معنى ﴿من تكون له عاقبة الدار﴾ أي: من له النصرة في دار الإسلام ومن له الدار الآخرة، أي: الجنة وفي قوله: ﴿فسوف تعلمون﴾ من التهديد والوعيد ما بخفى كقوله: ﴿من يرتدّ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم﴾ [المائدة: ٤٥]. وقال الشاعر:

إذا ما التقينا والتقى الرسل بيننا فسوف ترى يا عمرو ما الله صانع (١) وقال آخر:

ستعلم ليلى أي دين تداينت وأي غريم للتقاضي غريمها(٥)

﴿إِنه لا يفلح الظالمون﴾ أي: لا يفوزون، قاله الضحاك. وقال عكرمة: لا يبقون. وقال عطاء: لا يسعد من كفر نعمتي. وقيل: لا يأمنون ولا ينجون من العذاب وفيه إشعار بأنهم هم

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ٦٤). (۲) «المحرر الوجيز» (۲/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/ ٦٤).

<sup>(</sup>٤) لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>٥) لم أهتد لقائله.

الظالمون الذين لا يفلحون، وفي قوله: ﴿فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار﴾ ترديد بينه عليه السلام وبينهم، ومعلوم أن هذا التهديد والوعيد مختص بهم وأن عاقبة الدار الحسنى هي له عليه السلام ولكنه أجري مجرى قوله:

## فشركما لخيركما الفداء

وقوله:

فأيتي ما وأيك كان شراً فسيق إلى المقادة في هوان(١)

وقد علم ما هو شر وما هو خير ولكنه أبرز في صورة الترديد إظهاراً لصورة الإنصاف ورمياً بالكلام على جهة الاشتراك اتكالاً على فهم المعنى. وقرأ حمزة والكسائي من يكون بالياء على التذكير وكذا في القصص.

﴿وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركاتهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركاتهم ساء ما يحكمون، روي عن ابن عباس، ومجاهد، والسدّي، أن العرب كانت تجعل من غلاتها وزروعها وأثمارها وأنعامها جزءاً تسميه لله وجزءاً تسميه لأصنامها وكانت عادتها تبالغ وتجتهد في إخراج نصيب الأصنام أكثر منها في نصيب الله، إذ كانوا يعتقدون أن الأصنام بها فقر وليس ذلك بالله فكانوا إذا جمعوا الزرع فهبت الريح، فحملت من الذي لله إلى الذي لشركائهم تركوه ولم يردوه إلى نصيب الله ويفعلون. عكس هذا، وإذا تفجر من سقى ما جعلوه لله في نصيب شركائهم تركوه، وبالعكس سدوه، وإذا لم ينجح شيء من نصيب آلهتهم جعلوا نصيب الله لها، وكذا في الأنعام. وإذا أجدبوا أكلوا نصيب الله وتركوا نصيبها لما ذكر تعالى قبح طريقة مشركى العرب في إنكارهم البعث ذكر أنواعاً من جهالاتهم تنبيهاً على ضعف عقولهم، وفي قوله تعالى: ﴿مَمَا ذُراْ﴾ أنه تعالى كان أولى أن يجعل له الأحسن والأجود وأن يكون جانبه تعالى هو الأرجح، إذ كان تعالى هو الموجد لما جعلوا له منه نصيباً والقادر على تنميته دون أصنامهم العاجزة عن ما يحل بها فضلاً عن أن تخلق شيئاً أو تنميه. وفي قوله ﴿مما بمن التبعيضية دليل على قسم ثالث وهو ما بقي لهم من غير النصيبين، وفي الكلام حذف دل عليه التقسيم، أي: ونصيباً ﴿لشركائهم﴾ ألا ترى إلى قولهم ﴿هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا﴾ و﴿الحرث﴾ قيل هنا: الزرع. وقيل: الزرع والأشجار وما يكون من الأرض، ﴿والأنعام﴾ الإبل والبقر والغنم يتقربون بذبح ذلك. وقيل: إنه البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. وقيل: النصيب من الأنعام هو النفقة عليها وفي قوله: ﴿فقالُوا﴾ تأكيد للفعل الذي هو الجعل بالقول ليتطابق ويتظافر الفعل بالقول، ثم إنهم أخلفوا ذلك واعترض أثناء الكلام قوله: ﴿بزعمهم﴾ وجاء أثر قولهم: ﴿هذا لله لأنه إخبار كذب حيث أخلف ما جعلوه وأكدوه بالقول ولم يأت ذلك إثر قولهم: ﴿وهذا لشركائنا﴾ لتحقيق ما لشركائهم

<sup>(</sup>١) لم أهتد لقائله.

أنه لهم. والزعم في أكثر كلام العرب أقرب إلى غير اليقين والحق نبه على أنهم فعلوا ذلك من غير أن يأمرهم الله بذلك ولا أن يشرعه لهم، وذلك جرى على عادتهم في شرع أحكام لم يأذن فيها ولم يشرعها.

وقرأ الكسائي: ﴿بزعمهم﴾ فيهما بضم الزاي وهي لغة بني أسد والفتح لغة الحجاز وبه قرأ باقي السبعة وهما مصدران. وقيل: الفتح في المصدر والضم في الاسم. وقرأ ابن أبي عبلة: بفتح الزاي والعين فيهما والكسر لغة لبعض قيس وتميم، ولم يقرأ به ويتعلق ﴿بزعمهم﴾ بقالوا(۱). وقيل: بما تعلق به ﴿للهُ من الاستقرار وشركاؤهم آلهتهم والشركاء من الشرك، والإضافة إضافة تخصيص، أي: الشركاء الذين أشركوا بينهم وبين الله في القربة، وليس معناه الإضافة إلى فاعل ولا مفعول. وقيل: سموا شركاء لأنهم نزلوها منزلة الشركاء في أموالهم فتكون إضافة إما إلى الفاعل، فالتقدير: وهذا لأصنامنا التي تشركنا في أموالنا، وإما إلى المفعول؛ فالتقدير: التي شركناها في أموالنا. وقال ابن عطية: سموهم شركاء على معتقدهم فيهم أنهم يساهمونهم في الخير والشر(٢).

ومعنى ﴿ فلا يصل إلى الله ﴾ أي: لا يقع موقع ما يصرف في وجوه البر من الصدقة على المساكين وزوّار بيت الله ونحوها، ولو فعلوا ذلك لم ينفع لأنهم أشركوا أو لا يصل ألبتة إلى تلك الوجوه المقصود بها التقرب إلى الله. وقال الحسن: كانوا إذا هلك الذي لأوثانهم أخذوا بدله مما لله ولا يفعلون مثل ذلك لله. وقيل: كانوا يصرفون مما جعلوه لله إلى سدنة الأصنام ولا يتصدّقون بشيء مما جعلوه للأوثان.

ومعنى ﴿فهو يصل إلى شركائهم﴾ بإنفاق عليها بذبح نسائك عندها والآخر للنفقة على سدنتها. وقال ابن عطية: جمهور المتأوّلين أن المراد بقوله: ﴿فلا يصل﴾ وقوله: ﴿يصل﴾ ما قدمنا ذكره من حمايتهم نصيب آلهتهم في هبوب الريح وغير ذلك. وقال ابن زيد: إنما ذلك في أنهم كانوا إذا ذبحوا لله ذكروا آلهتهم على ذلك الذبح، وإذا ذبحوا لآلهتهم لم يذكروا الله قال: ﴿فلا يصل﴾ إلى ذكر الله؛ انتهى (٣). وظاهر الآية يدل على أن ما جعلوه نصيباً لشركائهم فلا يصرف منه شيء في وجوه البر الذي يقتضيها وجهه، وما جعلوه نصيباً لله أنفق في مصاريف آلهتهم ﴿ساء ما يحكمون﴾ هذا ذمّ بالغ عام لأحكامهم فيندرج فيه حكمهم هذا السابق وغيره.

وقال الزمخشري: في إيثارهم آلهتهم على الله وعملهم ما لم يشرع لهم (٤). وقال الماتريدي: أي: بئس الحكم حكمهم حيث قرنوا حقي بحق الأصنام وبخسوني. وقيل: ﴿ساء

<sup>(</sup>۱) انظر «الميسّر» (۱٤٥).

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (٢/ ٦٤).

ما يحكمون لأنفسهم، والظاهر أن ﴿ساء ﴾ هنا مجراة مجرى بئس في الذمّ كقوله: ﴿قل بئسما يأمركم ﴾ [البقرة: ٩٣] والخلاف الجاري في ﴿بئسما ﴾ وإعراب ما جار هنا وتقدم ذلك مستوفى في قوله: ﴿بئسما اشتروا به أنفسهم ﴾ [البقرة: ٩٠] في البقرة وعلى أن حكمها حكم ﴿بئسما فسرها الماتريدي فقال: بئس الحكم حكمهم، وأعربها الحوفي وجعل ما موصولة بمعنى الذي، قال: والتقدير: ساء الذي يحكمون حكمهم، فيكون حكمهم رفعاً بالابتداء وما قبله الخبر وحذف لدلالة يحكمون عليه. ويجوز أن يكون ما تمييزاً على مذهب من يجيز ذلك في ﴿بئسما ﴾ فيكون في موضع نصب، التقدير: ﴿ساء ﴾ حكماً حكمهم، ولا يكون ﴿يحكمون صفة لما لأن الغرض الإبهام، ولكن في الكلام حذف يدل ما عليه والتقدير: ساء ما ﴿ما يحكمون ﴾.

وقال ابن عطية: و﴿ما﴾ في موضع رفع كأنه قال: ساء الذي يحكمون ولا يتجه عندي أن تجري هنا ﴿ساء﴾ مجرى نعم وبئس لأن المفسر هنا مضمر ولا بد من إظهاره باتفاق من النحاة، وإنما اتجه أن يجري مجرى بئس في قوله: ﴿ساء مثلاً القوم﴾ [الأعراف: ١٧٧] لأن المفسر ظاهر في الكلام؛ انتهى (١). وهذا قول من شدا يسيراً من العربية ولم يرسخ قدمه فيها بل إذا جرى ساء مجرى نعم وبئس كان حكمها حكمهما سواء لا يختلف في شيء البتة من فاعل مضمر أو ظاهر وتمييز، ولا خلاف في جواز حذف المخصوص بالمدح والذمّ والتمييز فيها لدلالة الكلام عليه فقوله: لأن المفسر هنا مضمر ولا بد من إظهاره باتفاق النحاة إلى آخره كلام ساقط ودعواه الاتفاق مع أن الاتفاق على خلاف ما ذكر عجب عجاب.

﴿وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم أي: ومثل تزيين قسمة القربان بين الله وآلهتهم وجعلهم آلهتهم شركاء لله في ذلك. قال الزمخشري: أو مثل ذلك التزيين البليغ الذي علم من الشياطين (٢٠). وقال ابن الأنباري: ويجوز أن يكون ﴿وكذلك ﴾ مستأنفاً غير مشار به إلى ما قبله فيكون المعنى وهكذا زين انتهى. و ﴿كثير ﴾ يراد به من كان من مشركي العرب.

قال مجاهد: ﴿شركاؤهم﴾ شياطينهم أمروهم أن يدفنوا بناتهم أحياء خشية العيلة. وقال الكلبي: ﴿شركاؤهم﴾ سدنتهم وخزنتهم التي لآلهتهم كانوا يزينون لهم دفن البنات أحياء. وقيل: رؤساؤهم كانوا يقتلون الإناث تكبراً والذكور خوف الفقر.

وقال الزمخشري: ﴿قتل أولادهم﴾ بالوأد أو بنحرهم للآلهة، وكان الرجل يحلف في الجاهلية لئن ولد لي كذا غلاماً لينحرن أحدهم كما حلف عبد المطلب<sup>(٣)</sup>. وقرأ الجمهور: ﴿وَيَنَ ﴾ مبنياً للفاعل ونصب ﴿قتل﴾ مضافاً إلى ﴿أولادهم ﴾ ورفع ﴿شركاؤهم ﴾ فاعلاً بزين

<sup>(</sup>١) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۲٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

وإعراب هذه القراءة واضح، وقرأت فرقة منهم السلمي والحسن وأبو عبد الملك قاضي الجند صاحب ابن عامر ﴿زين﴾ مبنياً للمفعول ﴿قتل﴾ مرفوعاً مضافاً إلى ﴿أولادهم شركاؤهم﴾ مرفوعاً على إضمار فعل، أي: زينه شركاؤهم هكذا خرجه سيبويه، أو فاعلاً بالمصدر، أي: ﴿قتل أولادهم شركاؤهم > كما تقول: حبب لي ركوب الفرس زيد، هكذا خرجه قطرب، فعلى توجيه سيبويه الشركاء مزينون لا قاتلون كما ذلك في القراءة الأولى، وعلى توجيه قطرب الشركاء قاتلون. ومجازه أنهم لما كانوا مزينين القتل جعلوا هم القاتلين وإن لم يكونوا مباشري القتل، وقرأت فرقة كذلك إلا أنهم خفضوا شركائهم وعلى هذا الشركاء هم الموؤدون لأنهم شركاء في النسب والمواريث، أو لأنهم قسيموا أنفسهم وأبعاض منها. وقرأ ابن عامر: ﴿كذلك﴾ إلا أنه نصب ﴿ أُولادهم ﴾ وجر شركائهم فصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول وهي مسألة مختلف في جوازها، فجمهور البصريين يمنعونها متقدموهم ومتأخروهم ولا يجيزون ذلك إلا في ضرورة الشعر، وبعض النحويين أجازها وهو الصحيح لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الصريح المحض ابن عامر، الآخذ القرآن عن عثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن في لسان العرب، ولوجودها أيضاً في لسان العرب في عدة أبيات قد ذكرناها في كتاب «منهج السالك» من تأليفنا ولا التفات إلى قول ابن عطية وهذه قراءة ضعيفة في استعمال العرب، وذلك أنه أضاف الفعل إلى الفاعل وهو لشركاء ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول ورؤساء العربية لا يجيزون الفصل بالظروف في مثل هذا إلا في الشعر كقوله:

كما خط الكتاب بكف يـوماً يـهـودي يـقـارب أو يـزيــل(١) فكيف بالمفعول في أفصح كلام ولكن وجهها على ضعفها أنها وردت شاذة في بيت أنشده أبو الحسن الأخفش:

فرزج جسته بسموزجه زج القلوص أبي موزادة (۲) وفي بيت الطرماح وهو قوله:

يطفن بحوزي المراتع لم يرع بواديه من قرع القسيّ الكنائن (٦)

انتهى كلام ابن عطية، ولا التفات أيضاً إلى قول الزمخشري: إن الفصل بينهما يعني بين المضاف والمضاف إليه فشا لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر أكان سمجاً مردوداً فكيف به في القرآن المعجز لحسن نظمه وجزالته؟ والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف

<sup>(</sup>۱) البيت لأبو حية النميري من [الوافر]، انظر «المحرر الوجيز» (۲/ ٣٥٠)، و«القرطبي» (۷/ ۸۲)، و«اللسان» (۱۲/ ٣٩٠) مادة عجم. وقوله: «كما خط» وردت في «اللسان» بلفظ «كتحبير».

<sup>(</sup>٢) البيت من [مجزوء الكامل]، انظر المحرر الوجيز» (٢/ ٣٥٠)، والقرطبي (٧/ ٨٢)، و«الكشاف» (٦٦ /٦٠). والمزجة: رمح قصير ـ القلوص: الفتية من النوق.

<sup>(</sup>٣) البيت من [الطويل]، انظر «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٥٠).

شركائهم مكتوباً بالياء، ولو قرأ بجر ﴿الأولاد﴾ والشركاء لأن ﴿الأولاد شركاؤهم﴾ في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب؛ انتهى ما قاله (١). وأعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت، وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقا وغرباً، وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم ولا التفات أيضاً لقول أبي علي الفارسي: هذا قبيح قليل في الاستعمال ولو عدل عنها يعني ابن عامر كان أولى لأنهم لم يجيزوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف في الكلام مع اتساعهم في الظرف وإنما أجازوه في الشعر؛ انتهى. وإذا كانوا قد فصلوا بين المضاف والمضاف إليه بالجملة في قول بعض العرب هو غلام إن شاء الله أخيك فالفصل بالمفرد أسهل، وقد جاء الفصل في اسم الفاعل في الاختيار. قرأ بعض السلف: ﴿مخلف وعده رسله﴾ [إبراهم: ٤٧] بنصب وعده وخفض رسله وقد استعمل أبو الطيب الفصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول اتباعاً لما ورد عن العرب فقال:

بعثت إليه من لساني حديقة سقاها الحياسقي الرياض السحائب(٢)

وقال أبو الفتح: إذا اتفق شيء من ذلك نظر في حال العربي وما جاء به فإن كان فصيحاً وكان ما أورده يقبله القياس فالأولى أن يحسن به الظن، لأنه يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدها وعفا رسمها. وقال أبو عمرو بن العلاء: ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير ونحوه ما روى ابن سيرين عن عمر بن الخطاب أنه حفظ أقل ذلك وذهب عنهم كثيره يعني الشعر في حكاية فيها طول. وقال أبو الفتح: فإذا كان الأمر كذلك لم نقطع على الفصيح إذا سمع منه ما يخالف الجمهور بالخطأ؛ انتهى، ملخصاً مقتصراً على بعض ما قاله. وقرأ بعض أهل الشام ورويت عن ابن عامر ﴿زين﴾ بكسر الزاي وسكون الياء على القراءة المتقدمة من الفصل بالمفعول (٣)، ومعنى ﴿ليردوهم﴾ ليملكوهم من الردى وهو الهلاك ﴿وليلبسوا﴾ ليخلطوا، و﴿دينهم﴾ ما كانوا عليه من دين إسماعيل حتى زلوا عنه إلى الشرك. وقيل ﴿دينهم﴾ الذي وجب أن يكونوا عليه. وقيل: معناه وليوقعوهم في دين ملتبس. وقرأ النخعي ﴿وليلبسوا﴾ بفتح الياء. قال أبو الفتح: استعارة من اللباس عبارة عن شدة المخالطة واللام متعلقة بـ﴿زين﴾. وقال الزمخشري: إن كان التزيين من الشياطين فهي على حقيقة التعليل، وإن كان من السدنة فعلى معنى الصيرورة (١٤).

﴿ ولو شاء الله ما فعلوه ﴾ الظاهر عود الضمير على القتل لأنه المصرّح به والمحدّث عنه

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۲۲).

<sup>(</sup>٢) البيت من [الطويل]، انظر «ديوانه» (١/ ٢٧٠)، و«العمدة» لابن رشيق (٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام في قراءات هذه الآية الكريمة في: «القرطبي» (٧/ ٨١ ـ ٨٣)، «المبسوط» (٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (٢/ ٦٧).

والواو في ﴿فعلوه﴾ عائد على الكثير. وقيل: الهاء للتزيين والواو للشركاء. وقيل: الهاء للبس وهذا بعيد. وقيل: لجميع ذلك إن جعلت الضمير جار مجرى الإشارة وهذه الجملة ردّ على من زعم أنه يخلق أفعاله. وقال الزمخشري: ﴿ولو شاء الله﴾ مشيئة قسر؛ انتهى(١١)، وهو على مذهبه الاعتزالي.

﴿ فَذَرَهُم وَمَا يَفْتُرُونَ ﴾ أي: ما يختلقون من الإفك على الله والأحكام التي يشرعونها وهو أمر تهديد ووعيد.

وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم أعلم تعالى بأشياء مما شرعوها وتقسيمات ابتدعوها والتزموها على جهة الفرية والكذب منهم على الله، أفردوا من أنعامهم وزروعهم وثمارهم شيئاً وقالوا: هذا حجر أي: حرام ممنوع. وقرأ أبان بن عثمان: نعم على الإفراد. وقرأ باقي السبعة بكسر الحاء وسكون الجيم والحجر بمعنى المحجور كالنبح والطحن يستوي في الوصف به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، لأن حكمه حكم الأسماء غير الصفات قاله الزمخشري<sup>(۲)</sup>. وقرأ الحسن وقتادة والأعرج بضم الحاء وسكون الجيم. وقال القرطبي: قرأ الحسن وقتادة بفتح الحاء وإسكان الجيم، وعن الحسن أيضاً وحجر بضم الحاء ". وقرأ أبان بن عثمان وعيسى بن عمر بضم الحاء والجيم، وقال هارون: كان الحسن يضم الحاء من وحجر حيث وقع إلا ووحجراً محجوراً [الفرتان: ٥٣] فيكسرها، وقرأ أبيّ، وعبد الله، وابن عباس، وابن الزبير، وعكرمة، وعمرو بن دينار، والأعمش، حرج بكسر الحاء وتقديم الراء على الجيم وسكونها إلا من نشاء وهم الرجال دون النساء، أو سدنة الأصنام وهو التضييق لا يطعمها لا يأكلها إلا من نشاء وهم الرجال دون النساء، أو سدنة الأصنام وهو التضييق لا يطعمها الذي هو أقرب إلى الباطل منه إلى الحق.

﴿وأنعام حرّمت ظهورها﴾ هي البحائر والسوائب والحوامي وتقدّم تفسيرها في المائدة.

﴿ وَأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ اسمَ اللهُ عَلَيْهَا ﴾ أي: عند الذبح. وقال أبو وائل: وجماعة لا يحجون عليها ولا يلبون كانت تركب في كل وجه إلا في الحج.

﴿افتراء عليه﴾ اختلاقاً وكذباً على الله حيث قسموا هذه الأنعام هذا التقسيم ونسبوا ذلك إلى الله وانتصب ﴿افتراء﴾ على أنه مفعول من أجله أو مصدر على إضمار فعل، أي: يفترون أو مصدر على معنى وقالوا: لأنه في معنى افتروا أو مصدر في موضع الحال.

﴿سيجزيهم بما كانوا يفترون ﴾ تهديد شديد ووعيد.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق,

<sup>(</sup>٣) «القرطبي» (٧/ ٨٣).

<sup>(</sup>٤) انظر «الميسّر» (١٤٦).

﴿ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرّم على أزواجنا ﴾ الذي في بطونها هو الأجنة قاله السدّي. وقال الزمخشري: كانوا يقولون في أجنة البحائر والسوائب ما ولد منها حياً فهو خالص لذكورنا ولا تأكل منه الإناث، وما ولد ميتاً اشترك فيه الذكور والإناث (١). وقال ابن عباس، وقتادة، والشعبي: الذي في بطونها هو اللبن. وقال الطبري: اللفظ يعم الأجنة واللبن انتهى (٢). والظاهر الأجنة لأنها التي في البطن حقيقة، وأما اللبن: ففي الضرع لا في البطن إلا بمجاز بعيد.

وقرأ عبد الله، وابن جبير، وأبو العالية، والضحاك، وابن أبي عبلة: خالص بالرفع بغير تاء وهو خبر ما و (لذكورنا) متعلق به. وقرأ ابن جبير فيما ذكر ابن جني: خالصاً بالنصب بغير تاء، وانتصب على الحال من الضمير الذي تضمنته الصلة أو على الحال من ما على مذهب أبي الحسن في إجازته تقديم الحال على العامل فيها؛ انتهى ملخصاً. ويعني بقوله: على الحال من (ما) أي: من ضمير (ما) الذي تضمنه خبر (ما) وهو (لذكورنا) ويعني بقوله: في إجازته إلى آخره على العامل فيها إذا كان ظرفاً أو مجروراً نحو زيد قائماً في الدار، وخبر (ما) على هذه القراءة هو (لذكورنا).

وقرأ ابن عباس، والأعرج، وقتادة، وابن جبير أيضاً؛ ﴿خالصة﴾ بالنصب وإعرابها كإعراب خالصاً بالنصب وخرّج ذلك الزمخشري على أنه مصدر مؤكد كالعافية (٢٠). وقرأ ابن عباس أيضاً، وأبو رزين، وعكرمة، وابن يعمر، وأبو حيوة، والزهري: ﴿خالصة﴾ على الإضافة وهو بدل من ﴿ما﴾ أو مبتدأ خبره ﴿لذكورنا﴾ والجملة خبر ما. وقرأ الجمهور ﴿خالصة﴾ بالرفع وبالتاء (٤) وهل التاء للمبالغة كراوية أو حملاً على معنى ما لأنها أجنة والعام أو هو مصدر يبنى على فاعلة كالعافية والعاقبة أي: ذو خلوص؟ أقوال: وكان قد سبق لنا أن شيخنا علم الدين العراقي رحمه الله ذكر أنه لم يوجد في القرآن حمل على المعنى أولاً ثم حمل على اللفظ بعده إلا في هذه الآية، ووعدنا أن نحرر ذلك في مكان وما ذكره قاله مكي، قال: الآية في قراءة الجماعة أتت على خلاف نظائرها في القرآن لأن كل ما يحمل على اللفظ مرة وعلى المعنى مرة إنما يبتدأ أولاً بالحمل على اللفظ، ثم يليه الحمل على المعنى نحو ﴿من آمن بالله﴾ [البقرة: ٢٦] هكذا يأتي في القرآن وكلام العرب.

وهذه الآية تقدم فيها الحمل على المعنى فقال: ﴿خالصة﴾ ثم حمل على اللفظ فقال:

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۲۷).

<sup>(</sup>۲) «الطبري» (۵/ ۳۵۸).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/ ٦٨).

<sup>(</sup>٤) وأضاف القرطبي فقال: (٧/ ٨٤) قراءة الأعمش «خالِص» بغير هاء، قال الكسائي: معنى خالص وخالصة واحد، إلا أن الهاء للمبالغة؛ كما يقال: رجل داهية وعلاَّمة... وقرأ ابن عباس «خالِصهُ» على الإضافة فيكون ابتداء ثانياً، والخبر «لذكورنا».. فهذه خمس قراءات.

و (محرم) ومثله (كل ذلك كان سيئة) [الإسراء: ٣٨] في قراءة نافع ومن تابعه، فأنث على معنى كل لأنها اسم لجمع ما تقدّم مما نهي عنه من الخطايا، ثم قال: عند ربك مكروها فذكر على لفظ كل، وكذلك (ما تركبون لتستووا على ظهوره) [الزخرف: ١٣] حملاً على ما، ووحد الهاء حملاً على لفظ ما. وحكي عن العرب هذا الجراد قد ذهب فأراحنا من أنفسه، جمع الأنفس، ووحد الهاء وذكرها؛ انتهى وفيه بعض تلخيص.

ومن ذهب إلى أن الهاء للمبالغة أو التي في المصدر كالعافية فلا يكون التأنيث حملاً على معنى ما، وعلى تسليم أنه حمل على المعنى فلا يتعين أن يكون بدأ أولاً بالحمل على المعنى ثم بالحمل على اللفظ لأن صلة ما متعلقة بفعل محذوف وذلك الفعل مسند إلى ضمير ما ولا يتعين أن يكون وقالوا: ما استقرت في بطون الأنعام، بل الظاهر أن يكون التقدير ما استقر فيكون حمل أولاً على التذكير ثم ثانياً على التأنيث، وإذا احتمل هذا الوجه وهو الراجح لم يكن دليلاً على أنه بدأ بالحمل على اللفظ وقول مكي هكذا يأتي في القرآن وكلام العرب، أما القرآن فكذلك هو، وأما كلام العرب فجاء فيه الحمل على اللفظ أولاً ثم على اللفظ وأما قوله: ومثله على المعنى، وهو الأكثر، وجاء الحمل على المعنى أولاً ثم على اللفظ في قوله: كان، ألا ترى حكل ذلك كان سيئة الإسراء: ٢٨] فليس مثله، بل حمل أولاً على اللفظ في قوله: كان، ألا ترى لأنه يحتمل أن يكون التقدير ما تركبونه فيكون قد حمل أولاً على اللفظ ثم على المعنى في قوله: ظهوره ثم على اللفظ في إفراد الضمير، وأما هذا الجراد قد ذهب فقد حمل أولاً على اللفظ أم جمع على المعنى ثم على اللفظ في إفراد الضمير، ومعنى لأزواجنا: الضمير على اللفظ ثم جمع على المعنى ثم على اللفظ في إفراد الضمير، ومعنى لأزواجنا: الشمير على اللفظ ثم جمع على المعنى ثم على اللفظ في إفراد الضمير، ومعنى لأزواجنا: الشمير على اللفظ ثم جمع على المعنى ثم على اللفظ في إفراد الضمير، ومعنى لأزواجنا:

﴿وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ﴾ كانوا إذا خرج الجنين ميتاً اشترك في أكله الرجال والنساء، وكذلك ما مات من الأنعام الموقوفة نفسها. وقرأ أبو بكر: وإن تكن بتاء التأنيث ميتة بالنصب أي: وإن تكن الأجنة التي تخرج ميتة. وقرأ ابن كثير: وإن يكن ﴿ميتة بالتذكير بالرفع على كان التامة وأجاز الأخفش أن تكون الناقصة وجعل الخبر محذوفا التقدير وإن تكن في بطونها ميتة وفيه بعد. وقال الزمخشري: وقرأ أهل مكة وإن تكن ﴿ميتة بالتأنيث والرفع ؛ انتهى (١) فإن عنى ابن كثير فهو وهم وإن عنى غيره من أهل مكة فيمكن أن يكون نقلاً صحيحاً وهذه القراءة التي عزاها الزمخشري لأهل مكة هي قراءة ابن عامر. وقرأ باقي السبعة وإن يكن بالتذكير ﴿ميتة بالنصب على تقدير وإن يكن ما في بطونها ميتة. قال أبو عمرو بن العلاء: ويقوي هذه القراءة قوله: ﴿فهم فيه شركاء ﴾ ولم يقل فيها ؛ انتهى.

وهذا ليس بجيد لأن الميتة لكل ميت ذكراً كان أو أنثى فكأنه قيل: وإن يكن ميتاً ﴿فهم فيه

شركاء ﴾. وقرأ يزيد: ﴿ميتة ﴾ بالتشديد. وقرأ عبد الله ﴿فهم فيه ﴾ سواء.

﴿سيجزيهم وصفهم﴾ أي: جزاء ﴿وصفهم﴾ الكذب على الله في التحليل والتحريم من قوله ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام﴾ [النحل: ١١٦].

﴿إِنه حكيم عليم ﴾ [النحل: ١١٦] أي: ﴿حكيم ﴾ في عذابهم ﴿عليم ﴾ بأحوالهم.

﴿قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين﴾ كان جمهور العرب لا يئدون بناتهم وكان بعض ربيعة ومضر يئدوهنّ؛ وهو دفنهن أحياء، فبعضهم يئد خوف العيلة والإقتار وبعضهم خوف السبى فنزلت هذه الآية في ذلك إخباراً بخسران فاعل ذلك ولما تقدّم تزيين قتل الأولاد وتحريم ما حرموه في قولهم ﴿هذه أنعام وحرث حجر﴾ [الانعام: ١٣٨] جاء هنا تقديم قتل الأولاد وتلاه التحريم وفي قوله: ﴿سَفُهَاء بَغْيُرُ علم﴾ إشارة إلى خفة عقولهم وجهلهم بأن الله هو الرزاق والمقدّر السبي وغيره، ما رزقهم الله إظهار لإباحته لهم فقابلوا إباحة الله بتحريمهم هم وما رزقهم الله يعم السوائب والبحائر والزروع، وترتب على قتلهم أولادهم الخسران معللاً بالسفه والجهل وعلى تحريم ﴿مَا رزُّقُهُمُ ﴾ الخسران معللاً بالافتراء ثم الإخبار بالضلال وانتفاء الهداية؛ وكل واحدة من هذه السبعة سبب تام في حصول الذم فأما الخسران فلأن الولد نعمة عظيمة من الله فإذا سعى في إبطال تلك النعمة والهبة فقد خسر واستحق الذم في الدنيا بقولهم: قتل ولده خوف أن يأكل معه، وفي الآخرة العقاب لأن ثمرة الولد المحبة، ومع حصولها ألحق به أعظم المضار، وهو القتل كان أعظم الذنوب فيستحق أعظم العقاب، وأما السفه وهي الخفة المذمومة فقتل الولد لخوف الفقر وإن كان ضرراً فالقتل أعظم منه؛ وأيضاً فالقتل ناجز والفقر موهوم، وأما الجهل فيتولد عنه السفاهة والجهل أعظم القبائح، وأما تحريم ما أحل الله فهو من أعظم الجنايات وأما الافتراء فجراءة على الله وهو من أعظم الذنوب، وأما الضلال فهو أن لا يرشدوا في مصالح الدنيا ولا الآخرة، وأما انتفاء الهداية فتنبيه على أنهم لم يكونوا قط فيما سلكوه من ذلك ذوي هداية. وقرأ الحسن، والسلمي، وأهل مكة والشام، ومنهما ابن كثير، وابن عامر: ﴿قَتَلُوا﴾ بالتشديد<sup>(١)</sup>. وقرأ اليماني: سفهاء، على الجمع.

[151 . 161] ﴿ وَهُو الَّذِي أَنْمَا جَنَّتِ مَّعُرُوشَتِ وَغَيْرٌ مَعْرُوشَتِ وَغَيْرٌ مَعْرُوشَتِ وَالنَّخَلَ وَالزَّيْعَ مُعْلَقِفًا أُكُلُمُ وَالزَّيْنُونَ وَالزُّمَانَ مُتَشَكِبًا وَغَيْرَ مُتَشَكِيمٍ كُلُوا مِن فَعَرِهِ إِذَا اَثْمَرَ وَمَاثُوا حَقَّهُ يَوْدَ خَصَادِهِ. وَلَا تُشْرِفُوا إِلَّهُ لَا يُجِبُ الْشُرْدِينَ ﴿ وَمِنَ الْأَنْعَدِ حَمُولَةً وَفَرْشَ ۚ كُلُوا مِنَا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلَا تَنْبِعُوا خُطُونِ الشَّيْطُانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَلَا مُبِنُ شَهُولَةً وَفَرْشَ ۗ حَكُوا مِنَا رَزَقَكُمُ اللّهُ وَلَا تَنْبِعُوا خُطُونِ الشَّيْطُانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَلَا مُبِنُ

<sup>(</sup>۱) انظر «المبسوط» (۲۰۶)، «اليدور» (۱۰۹).

أمَّا الشَّمَنَاتُ عَلِيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْلِيِّينِ تَبِعُولِ بِيلْمِ إِن كُنْتُمْ مَلِدِينَ ﴿ وَبِنَ ٱلْإِيلِ ٱلنَّايِنِ وَمِنَ ٱلْكُورِ ٱلْكَانِينُ قُلْ مَاللَّكَ إِنِي حَرَّمُ أَمِ ٱلْأَنفَيْنِي أَمَّا ٱلْمُتَمَلِّكُ عَلَيْهِ أَرْعَامُ ٱلْأُنفَيْنِينَ أَمْ حُنتُد شُهَدَاته إِذْ وَضَاحُمُ اللَّهُ بِهَدَأً فَنَمَنَ أَظَلَمُ مِنَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ حَلِمًا لِيُعْيِـلَّ اَلْنَاسَ بِغَنْدِ عِلْمَ ۚ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُمَّ الْعَلِيبِ٢٠ ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِنَّ مُحَرِّمًا عَلَ طَاعِبِ بَطْعَمُهُمْ إِلَّا أَن تَكُونَ مَنِئَةً أَوْ دَمَا تَسْفُوحًا أَوْ لَخَمَ خِيْرِ فَإِلَّهُمْ رِجْشُ أَوْ لِمِسْقًا أُمِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِيرً. قَمَّنِ اصْطُلَرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبِّكَ غَنُورٌ زَحِيثٌ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا خَرَّمْنَا كُلِّ ذِي ظُلْمٌ وَبِينَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْفَنْمِ خَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَّا إِلَّا مَا حَمَّلَتْ ظَهُورُهُمَا أَوِ الْمَوَاكِ أَوْ مَا الْخَلَطَ بِمَطْمِ ذَلِكَ جَزَلَتُهُم بِبَغِيمٌ وَإِنَّا لَصَكِيغُونَ ۖ ﴿ فَإِن كَ أَبُوكَ نَقُل رَّيُّكُمْ ذُو رَحْمَةِ وَسِمَةِ وَلاَ بُرَهُ بَاسُمْ عَنِ ٱلْقَوْرِ ٱلْمَجْرِبِينَ ﴿ سَيْتُولُ اَلَمِينَ اَنْتَرَاقُوا لَوْ مُنَاتَهُ اللَّهُ مَنَا أَفْهَرَكُمَّنَا وَلَا خَرْمُنَا مِن فَنَهُ كَذَبَ ٱلَّذِينَ مِن تَبْلِهِدَ حَقَّ دَاثُوا بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَنُخْرِجُوهُ لَنَّا إِن تَكَبِيعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَإِنْ ٱللَّهِ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۞ ثُلُ فَلِلْمِ ٱلمُنْجَةُ ٱلْبَالِمَةُ لَلَّوْ كَانَهُ لَهُدَىكُمْ أَجْمَعِنَ ۞ فُلْ مَلُمَّ لَتَهَدَاءَكُمُ الَّذِنَ بَنْكُدُوتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَنَدًا فَإِن ضَهِدُوا فَكُو قَشَهَدُ مَعَهُمُ وَلَا تَشْيعُ أَهْوَاتُهُ الَّذِيزَتُ كُذَّهُواْ بِعَائِدِينَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم يُرْتِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ ۞ قُلَّ تَمَالُوا أَفَلُ مَا حَرْمَ رَبُّكُمْ عَلِيكُمْ أَلَّا تُفْرِكُوا بِي عَنِيًّا وَبِالْوَلِدُنِينِ إِخْسَانًا وَلَا تَقْفُلُوا أَوْلَكَكُمْ مِنَ إِمْلَتَقِ نَّحْنُ نَرُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَشْرَبُوا الْفَوَحِثَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَمَا وَمُمَا بَطَّتُ وَلَا تَشَكُلُوا أَلْنَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُ رَصَّنَكُم بِيهِ لَعَلَّكُو تَمْقِلُونَ ۖ وَلَا نَقَرَبُوا مَالَ الْيَهِيمِ إِلَّا بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ خَتَى بَلْغَ أَشْذَةٌ وَأَوْفُوا الْكَنْبَلَ وَالْمِيزَانَ بِالْفِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْتُ إِلَّا رُسْمَهَمَّا وَإِمَّا ثُلْتُمْ فَأَغْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا ثُرِّيَّةً وَيَمَهٰ لِ اللَّهِ أَوْفُواْ دَالِكُمْ وَمَنْكُمْ بِدِ، لَعَلَكُو تَلَكُرُونَ ١٠٠٠

الزرع: الحب المقتات, الحصاد: يفتح الحاء وكسرها كالجذاذ بالفتح والكسر، وهو مصدر حصد ومصدره أيضاً حصد وهو القياس، وقال سببويه: جاؤوا بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على فعال وزيما قالوا فيه فعال. وقال الفراء: الكسر للحجاز، والفتح لنجد وتميم، الحمولة: الإبل التي تحمل الأحمال على ظهورها، قاله أبو الهيئم، ولا يدخل فيها البغال ولا الحمير وأدخل بعضهم فيها البقر إذ من عادة بعض الناس الحمل عليها، الفرش: الغنم، وقال الزجاج؛ أجمع أهل اللغة على أن الفرش صغار الإبل، وألشد الشاعر:

أورثنني حمولة ونرشاً أمشها ني كل يوم مشا(١)

<sup>(</sup>١) البيت من [الرجز]، ذكره القرطبي (٧/ ١٠٠)، والماوردي (٢/ ١٧٩) ولم ينسباه لقائل.

وقال آخر:

وحوينا الفرش من أنعامكم والحمولات وربات الحجل(١)

والفرش: مشترك بين صغار الإبل. قال أبو زيد: ويحتمل إن سميت بالمصدر وهي المفروش من متاع البيت والزرع إذا فرش، والفضاء الواسع، واتساع خف البعير قليلاً، والأرض الملساء، عن أبي عمرو وفرش النعل، وفراش الطائر، ونبت يلتصق بالأرض. قال الشاعر:

كمشفر الناب يلوك الفرشا(٢)

ويأتي ذكر الاختلاف في الحمولة والفرش إن شاء الله.

الإبل: الجمال للواحد والجمع، ويجمع على آبال، وتأبل الرجل اتخذ إبلاً، وقولهم: ما آبل الرجل في التعجب شاذ. الضأن: معروف بسكون الهمزة وفتحها، ويقال: ضئين، وكلاهما اسم جمع لضائنة وضائن. المعز: معروف بسكون العين وفتحها، ويقال: معيز ومعزى وأمعوز، وهي أسماء جموع لماعزة وماعز. السفح: الصب مصدر سفح يسفح، والسفح موضع. الظفر: معروف وهو بضم الظاء والفاء وبسكون الفاء وبكسرهما وبسكون الفاء، وأظفور وجمع الثلاثي أظفار وجمع أظفور أظافير وأظافر ورجل أظفر طويل الأظفار. الشحم: معروف. الحوايا: إن قدر وزنها فواعل فجمع حاوية كراوية وروايا، أو جمع حاوياء كقاصعاء وقواصع، وإن قدر وزنها فعائل فجمع حوية كمطية ومطايا وتقرير صيرورة ذلك إلى حوايا مذكور في علم التصريف وهي الدوّارة التي تكون في بطون الشياه، ويأتي خلاف المفسرين فيها إن شاء الله تعالى. هلم: لغة الحجاز إنها لا تلحقها الضمائر بل تكون هكذا للمفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث فهي عند النحويين اسم فعل ولغة بني تميم لحاق الضمائر على حدّ لحوقها للفعل، فهي عند معظم النحويين فعل لا تتصرف والتزمت العرب فتح الميم في اللغة الحجازية، وإذا كان أمراً للواحد المذكر في اللغة التميمية فلا يجوز فيها ما جاز في ردّ، ومذهب البصريين أنها مركبة من ها التي للتنبيه ومن الميم، ومذهب الفراء من هل وأمّ وتقول للمؤنثات هلممن. وحكى الفراء: هلمين وتكون متعدّية بمعنى أحضر ولازمة بمعنى أقبل. الإملاق: الفقر قاله ابن عباس وغيره، يقال: أملق الرجل إذا افتقر ويشبه أن يكون كأرمل، أي: لم يبق له شيء إلا الملق وهي

وقـــد أراهـــا وشـــواهـــا الـــحـــبــشــا ومـــشـــفـــراً إن نـــطـــقــــت أرشــــا

انظر «اللسان» (٦/ ٣٢٩) مادة (فرش)، ولم ينسبه لقائل.

<sup>(</sup>١) البيت من [الرمل]، ذكره القرطبي (٧/ ١٠٠)، والماوردي (٢/ ١٧٩). ولم ينسباه لقائله.

<sup>(</sup>۲) وقبله:

والفرشى: الغمض من الأرض فيه العرفط والسلم والعرفج والطلح والقتاد والسمر والعوسج وهو ينبت في الأرض مستوية ميلاً وفرسخاً.

الحجارة السود وهي الملقة ولم يبق له إلا الرمل والتراب. وقال مؤرج: هو الجوع بلغة لخم. وقال منذر بن سعيد: هو الإنفاق، أملق ماله، أي: أنفقه. وقال محمد بن نعيم الترمذي: هو الإسراف في الإنفاق. الكيل: مصدر كال وكال معروف، ثم يطلق على الآلة التي يكال بها كالمكيال. الميزان: مفعال من الوزن وهو آلة الوزن كالمنقاش والمضراب والمصباح، وتختلف أشكاله باختلاف الأقاليم كالمكيال.

﴿وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمّان متشابهاً وغير متشابه مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما أخبر عنهم أنه حرموا أشياء مما رزقهم الله، أخذ يذكر تعالى ما امتنّ به عليهم من الرزق الذي تصرّفوا فيه بغير إذنه تعالى افتراء منهم عليه واختلاقاً فذكر نوعي الرزق النباتي والحيواني فبدأ بالنباتي كما بدأ به في الآية المشبهة لهذا، واستطرد منه إلى الحيواني إذ كانوا قد حرّموا أشياء من النوعين.

و (معروشات) اسم مفعول يقال: عرّشت الكرم إذا جعلت له دعائم وسمكاً ينعطف عليه القضبان. وهل المعروشات ما غرسه الناس وعرّشوه وغيرها ما نبت في الصحارى والبرادي؟ وهو قول ابن عباس، أو كل شجر ذي ساق كالنخل والكرم وكل ما نجم غير ذي ساق كالزرع أو ما يثمر وما لا يثمر أو الكرم قسمت إلى ما عرش فارتفع وإلى ما كان منها منبسطاً على الأرض؟ قاله ابن عباس، أو ما حوله حائط وما لا حائط حوله وما انبسط على وجه الأرض وانتشر كالكرم والقرع والبطيخ، وما قام على ساق كالنخل والزرع والأشجار قاله ابن عباس، أو الكرم الذي عرش عنبه وسائر الشجر الذي لا يعرش أو ما يرتفع بعض أغصانه على بعض وما لا يحتاج إلى ذلك، أو ما عادته أن يعرش كالكرم وما يجري مجراه وما لا يعرش كالنخل وما شبهه؟ تسعة أقوال، والظاهر أن المعروش ما جعل له عرش كرماً كان أو غيره، وغير المعروش ما لم يجعل له ذلك.

ولما كانت هذه الآية واردة في معنى ذكر المنة والإحسان قدم ما حاجة العرب إليه أشد وما هو أكثر فيه، كما قال تعالى: ﴿بواد غير ذي زرع﴾ [ابراهيم: ٣٧] وهو غالب قوتهم، فقال: ﴿والنخل والزرع﴾ ولما كانت تلك الآية جاءت عقب إنكار الكفار الترحيد وجعلهم معه آلهة، استطرد من ذلك إلى المعاد الأخروي واستدل عليه بقوله: ﴿وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء﴾ [الانعام: ٩٩] فاندرج فيه ﴿النخل والزرع﴾ كان الابتداء في التقسيم بذكر الزرع لصغر حبه وهو أدل على التوحيد، والقدرة التامّة وأبلغ في الاعتبار وأسرع في الانتفاع من ما هو فوقه في الجرم، والظاهر دخول ﴿والنخل﴾ وما بعده في قوله: ﴿جنات معروشات وغير معروشات﴾ فاندرج في ﴿جنات﴾ وخص بالذكر وجرد تعظيماً لمنفعته والامتنان به، ومن خص الجنات بقسمها بالكرم قال: ذكر النخل وما بعده ذكر أنواع أخبر تعالى بأنه أنشأها واختلاف أكله وهو المأكول، هو بأن كل نوع من أنواع النخل والزرع طعماً ولوناً وحجماً ورائحة يخالف به النوع الآخر، والمعنى مختلفاً أكل ثمره وانتصب مختلفاً على أنه حال

مقدرة، لأنه لم يكن وقت الإنشاء مختلفاً. وقيل: هي حال مقارنة وذلك بتقدير حذف مضاف قبله تقديره وثمر النخل وحب الزرع، والضمير في ﴿أكله﴾ عائد على ﴿النخل والزرع﴾ وأفرد لدخوله في حكمه بالعطفية قال معناه الزمخشري. وليس بجيد لأن العطف بالواو لا يجوز إفراد ضمير المتعاطفين (١).

وقال الحوفي: والهاء في ﴿أكله﴾ عائدة على ما تقدّم من ذكر هذه الأشياء المنشآت؛ انتهى. وعلى هذا لا يكون ذو الحال ﴿النخل والزرع﴾ فقط بل جميع ما أنشأ لاشتراكها كلها في اختلاف المأكول، ولو كان كما زعم لكان التركيب: مختلفاً أكلها، إلا إن أخذ ذلك على حذف مضاف، أي: ثمر جنات وروعي هذا المحذوف فقيل: ﴿أكله﴾ بالإفراد على مراعاته فيكون ذلك نحو قوله: ﴿أو كظلمات، ولذلك أعاد الضمير ذلك نحو قوله: ﴿أو كظلمات في بحر لجيّ يغشاه موج﴾ أو كذي ظلمات، ولذلك أعاد الضمير في ﴿يغشاه﴾ عليه، والظاهر عوده على أقرب مذكور وهو ﴿الزرع ويكون قد حذفت حال ﴿النخل﴾ لدلالة هذه الحال عليها، التقدير ﴿والنخل مختلفاً أكله والزرع مختلفاً أكله كما تأول بعضهم في قولهم: زيد وعمرو قائم، أي: زيد قائم وعمرو قائم، ويحتمل أن يكون الحال مختصة بالزرع لأن أنواعه مختلفة الشكل جدّاً كالقمح، والشعير، والذرة، والقطينة، والسلت، مختصة بالزرع لأن أنواعه مختلفة الشكل جدّاً كالقمح، والشعير، والذرة، والقطينة، والسلت، والعدس، والجلبان، والأرز، وغير ذلك، بخلاف النخل فإن الثمر لا يختلف شكله إلا بالصغر والكبر، وتقدّم الكلام على قوله: ﴿الزيتون والرمان متشابها وغير متشابه فأغنى عن إعادته.

﴿كلوا من ثمره إذا أثمر﴾ لما كان مجيء تلك الآية في معرض الاستدلال بها على الصانع وقدرته، والحشر، وإعادة الأرواح إلى الأجساد بعد العدم، وإبراز الجسد وتكوينه من العظم الرميم وهو عجب الذنب، قال: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إشارة إلى الإيجاد أولاً وإلى غايته وهنا لما كان معرض الغاية الامتنان؛ وإظهار الإحسان بما خلق لنا، قال: ﴿كلوا من ثمره﴾ فحصل بمجموعهما الحياة الأبدية السرمدية والحياة الدنيوية السريعة الانقضاء، وتقدّم النظر وهو الفكر على الأكل لهذا السبب وهذا أمر بإباحة الأكل ويستدل به على أن الأصل في المنافع الإباحة والإطلاق وقيده بقوله: ﴿إذا أثمر﴾ وإن كان من المعلوم أنه إذا لم يثمر فلا أكل المنافع أنه لا ينتظر به محل إدراكه واستوائه، بل متى أمكن الأكل منه فعل.

﴿وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ والذي يظهر عود الضمير على ما عاد عليه من ثمره وهو جميع ما تقدّم ذكره مما يمكن أن يؤكل إذا أثمر. وقيل: يعود على ﴿النخل ﴾ لأنه ليس في الآية ما يجب أن يؤتى حقه عند جذاذه إلا النخل. وقيل: يعود على ﴿الزيتون والرمان ﴾ لأنهما أقرب مذكور. وأن يؤتى حقه عند جذاذه إلا النخل في قوله ﴿مختلفاً أكله ﴾ ، ﴿وآتوا ﴾ أمر على الوجوب، وتقدّم وأفرد الضمير للوجوه التي ذكرناها في قوله ﴿مختلفاً أكله ﴾ ، ﴿وآتوا ﴾ أمر على الأمر بالأكل على الأمر بالصدقة ، لأن تقديم منفعة الإنسان بما يملكه في خاصة نفسه مترجحة على منفعة غيره كما قال تعالى: ﴿ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ﴾

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۲۹).

[القصص: ٧٧] و«ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، إنما الصدقة عن ظهر غنى». والحق هنا مجمل واختلف فيه أهو الزكاة أم غيرها؟ فقال ابن عباس، وأنس بن مالك، والحسن، وطاووس، وجابر بن زيد، وابن المسيب، وقتادة، ومحمد بن الحنفية، وابن طاووس، والضحاك، وزيد بن أسلم، وابنه، ومالك بن أنس: هو الزكاة واعترض هذا القول بأن السورة مكية وهذه الآية على قول الجمهور غير مستثناة.

وحكى الزجاج: أن هذه الآية قيل فيها إنها نزلت بالمدينة. وقال محمد بن علي بن الحسين: وهو الباقر. وعطاء، وحماد، ومجاهد، وإبراهيم، وابن جبير، ومحمد بن كعب، والربيع بن أنس، ويزيد بن الأصم، والحكم: هو حق غير الزكاة. وقال مجاهد: إذا حضر المساكين فاطرح لهم عند الجذاذ وعند التكديس وعند الدرس وعند التصفية، وعنه أيضاً كانوا يعلقون العذق عند الصرام فيأكل منه من مس. وعن إبراهيم: هو الضغث يطرحه للمساكين ولفظ ما يسقط منك من السنبل لا يمنعهم منه. وروي عن ابن عباس، وابن الحنفية، وإبراهيم، والحسن، وعطية العوفي، والسدي: أنها منسوخة نسخها العشر ونصف العشر. قال سفيان: قلت للسدي نسخها عن من قال عن العلماء. وقال أبو جعفر النحاس ما ملخصه: هل أريد بها الزكاة، أو نسخت بالزكاة المفروضة، أو بالعشر ونصف العشر، أو هي محكمة يراد بها غير الزكاة، أو ذلك على الندب؟ خمسة أقوال، وإذا كان معنياً به الزكاة فالظاهر إخراجه من كل ما سبق ذكره، فيعم جميع ما أخرجته الأرض، وبه قال أبو حنيفة وزفر، إلا الحطب والقصب والحشيش.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء فيما أخرجته الأرض إلا ما كان له ثمرة باقية. وقال مالك: الزكاة في الثمار والحبوب فمن الثمار العنب والزيتون ومن الحب القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والحمص والعدس واللوبيا والجلبان والأرز وما أشبه ذلك إذا كان خمسة أوسق. وقال الشافعي وأبو ثور: يجب في يابس مقتات مدخر لا في زيتون لأنه إدام. وقال الثوري، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وابن المبارك، ويحيى بن آدم: لا يجب إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وعن أحمد أقوال: أظهرها كمذهب أبي حنيفة إذا كان يوثق فأوجبها في اللوز لأنه مكيل ولم يوجبها في الجوز لأنه معدود. وروي عن جماعة من السلف منهم عمرو بن دينار: لا صدقة في الخضر. وعن ابن عباس: كان يأخذ من دساتيح الكرات العشر بالبصرة. وعن إبراهيم في كل ما أخرجت الأرض حتى في كل عشر دساتح من بقل واحد. وقال الزهري والحسن: يزكى اثنان الخضر والفواكه إذا أينعت وبلغ ثمنها مائتي درهم، وقاله الأوزاعي: في ثمن الفواكه. وأما مقدار ما يجب فيه الزكاة فقال أبو حنيفة: في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره. وقال مالك، والليث، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي: لا يخرج حتى يبلغ خمسة أوسق إذا كان مكيلاً فإن كان غير مكيل، فعن أبي يوسف ومحمد اختلاف فيما يعتبر وذكروا هنا فروعاً قالوا: لا زكاة عند أصحاب مالك في الجوز

واللوز والحلوز وما أشبهها وإن كان مدّخراً، كما لا زكاة عندهم في الإجاص والتفاح والكمثرى والمشمش ونحوه مما ييبس ولا يدخر، وعدّ مالك التين في الفواكه. وقال ابن حبيب: فيه الزكاة وإليه ذهب جماعة من أتباع مالك؛ إسماعيل بن إسحاق وأبو بكر الأبهري وغيرهم.

وقال مالك: لا زكاة في الزيتون. وقال هو والشافعي ولا في الرمان. وقال الزهري، والأوزاعي، والثوري، والليث: تجب الزكاة في الزيتون. وعن مالك: لا يخرص الزيتون ولكن يؤخذ العشر من زيته إذا بلغ مكيله خمسة أوسق. وأبو حنيفة في هذه كلها على أصله وما خصصوه به من عموم الآية يحتاج إلى دليل، والأدلة مذكورة في كتب الفقهاء. والظاهر أن فيوم حصاده معمول لقوله: ﴿وآتوا﴾ والمعنى: واقصدوا الإيتاء واهتموا به وقت الحصاد فلا يؤخر عن وقت إمكان الإيتاء فيه. ويجوز أن يكون معمولاً لقوله: ﴿حقه أي: ﴿وآتوا ﴾ ما استحق في وقت إمكان الإيتاء فيه. ويجوز أن يكون معمولاً لقوله: ﴿حقه أي: ﴿وآتوا ﴾ ما استحق الكلام: محذوف تقديره ﴿وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ إلى تصفيته قال: فيكون الحصاد سبباً للوجوب الكلام: محذوف تقديره ﴿وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ إلى تصفيته قال: فيكون الحصاد سبباً للوجوب الموسع والتصفية سبب للأداء، والظاهر وجوب إخراج الحق منه كله ما أكل صاحبه وأهله منه ألموسع والتصفية سبب للأداء، والظاهر وحماده فلا يخرص عليه. قال النخعي: الخرص اليوم والظاهر أنه أمر بأن يؤتى ﴿حقه يوم حصاده فلا يخوز بحال وإنما على رب الحائط أن يؤدي عشر ما يصل في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أوسق. وقرأ العربيان وعاصم: حصاده بفتح الحاء. وقرأ باقى السبعة بكسرها ().

﴿ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾ لما أمر تعالى بالأكل من ثماره وبإيتاء حقه، نهى عن مجاوزة الحد فقال: ﴿لا تسرفوا﴾ وهذا النهي يتضمن إفراد الإسراف فيدخل فيه الإسراف في الحدة بها حتى لا يبقى لنفسه ولا أكل الشمرة حتى لا يبقى منها شيء للزكاة، والإسراف في الصدقة بها حتى لا يبقى لنفسه ولا لعياله شيئاً وقيده أبو العالية وابن جريج بالصدقة بجميع المال فيبقى هو وعياله كلاً على الناس. وقال ابن جريج أيضاً: هو نهي في الأكل فيأكل حتى لا يبقى ما تجب فيه. وقال الزهري: هو نهي عن النفقة في المعصية. وقيل: في صرف الصدقة إلى غير الجهة التي افترضت، كما صرف المشركون إلى جهة أصنامهم. وقيل: نهي للعاملين على الصدقة عن أخذ الزائد. وروي عن ابن عباس أن ثابت بن قيس بن شماس جذ خمسمائة نخلة وقسمها في يوم واحد ولم يترك لأهله شيئاً فنزلت ﴿ولا تسرفوا﴾ أي: لا تعطوا كله، وعن ابن جريج: جذ معاذ بن جبل فلم يزل يتصدق حتى لم يبق منها شيئاً فنزلت ﴿ولا تسرفوا﴾. وقال أبو العالية: كانوا يعطون شيئاً عند الجذاذ فتماروا فيه فأسرفوا فنزلت. وقال مجاهد: لو كان أبو قبيس لرجل ذهباً فأنفقه في طاعة الحذاذ فتماروا فيه فأسرفوا فنزلت. وقال مجاهد: لو كان أبو قبيس لرجل ذهباً فأنفقه في طاعة

<sup>(</sup>١) انظر «الميسّر» (١٤٦).

<sup>(</sup>٢) انظر «فتح القدير» للشوكاني (٢/ ٢٠٩).

الله لم يكن مسرفاً ولو أنفق درهماً واحداً في معصية الله كان مسرفاً. وقال إياس بن معاوية: كل ما جاوزت فيه أمر الله فهو سرف.

ومن الأنعام حمولة وفرشاً هذا معطوف على ﴿جنات ﴾، أي: وأنشأ ﴿من الأنعام حمولة وفرشاً ﴾ وهل الحمولة ما قاله ابن عباس: ما حمل عليه من الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير، والفرش: الغنم؟ أو ما قاله أيضاً: ما انتفع به من ظهورها، والفرش: الراعية؟ أو ما قاله ابن مسعود والحسن، ومجاهد، وابن قتيبة: ما حمل من الإبل، والفرش: صغارها؟ أو ما قاله الحسن أيضاً: الإبل والفرش: الغنم؟ أو ما قاله ابن زيد: ما يركب، والفرش: ما يؤكل لحمه ويجلب من الغنم والفصلان والعجاجيل؟ أو ما قاله الماتريدي: مراكب النساء، والفرش: ما يكون للنساء؟ أو ما قاله أيضاً: كل شيء من الحيوان وغيره يقال له فرش، تقول العرب: أو ما تله كذا أي: جعله له؟ أو ما قاله بعضهم: ما كان معداً للحمل من الحيوانات، والفرش: ما خلق لهم من أصوافها وجلودها التي يفترشونها ويجلسون عليها؟ أو ما يحمل الأثقال، والفرش: ما يفرش للذبح أو ينسج من وبره وصوفه وشعره للفرش؟ أو ما قاله الضحاك واختاره والنحاس: الإبل والبقر، والفرش: الغنم؟ ورجح هذا بإبدال ثمانية أزواج منه عشرة أقوال، وقدّم الحمولة على الفرش لأنها أعظم في الانتفاع إذ ينتفع بها في الحمل والأكل.

«كلوا مما رزقكم الله» أي: مما أحله الله لكم ولا تحرموا كفعل الجاهلية. وهذا نص في الإباحة وإزالة لما سنه الكفار من البحيرة والسائبة.

﴿ ولا تتبعوا خطوات الشيطان ﴾ أي: في التحليل والتحريم من عند أنفسكم، وتعلقت بها المعتزلة في أن الحرام ليس برزق وتقدّم تفسير ﴿ ولا تتبعوا ﴾ إلى آخره في البقرة .

«ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرّم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين تقدّم تفسير المشركين فيما أحلوا وما حرموا ونسبتهم ذلك إلى الله، فلما قام الإسلام وثبتت الأحكام جادلوا النبي على وكان خطيبهم مالك بن عوف بن أبي الأحوص الجشمي فقال: يا محمد بلغنا أنك تحل أشياء فقال له: «إنكم قد حرمتم أشياء على غير أصل، وإنما خلق الله هذه الأزواج الثمانية للأكل والانتفاع بها فمن أين جاء هذا التحريم أمن قبل الذكر أم من قبل الأنثى؟ فسكت مالك بن عوف وتحير؛ فلو علل بالذكورة وجب أن يحرم الذكر، أو بالأنوثة فكذلك، أو باشتمال الرحم وجب أن يحرما لاشتمالها عليهما، فأما تخصيص التحريم بالولد الخامس أو السابع أو ببعض دون بعض فمن أين؟ وروي أنه قال لمالك: «ما لك لا تتكلم؟»(١٠). فقال له مالك: بل تكلم وأسمع منك. والزوج ما كان مع آخر من جنسه وهما زوجان قال: ﴿وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى﴾ [النجم: ١٥] فإن كان وحده فهو

<sup>(</sup>۱) هو غريب. ولو صح لذكره الطبري والسيوطي في «الدر» أو باقي أثمة التفسير، وكل ذلك لم يكن، والظاهر أنه لا أصل له، والله أعلم.

فرد ويعني باثنين ذكراً وأنثى، أي: كبشاً ونعجة، وتيساً وعنزاً، وهذا الاستفهام هو استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع، حيث نسبوا ما حرموه إلى الله تعالى وكانوا مرة يحرمون الذكور، ومرة الإناث، ومرة أولادها ذكوراً أو إناثاً أو مختلطة، فبين تعالى أن هذا التقسيم هو من قبل أنفسهم لا من قبله تعالى وانتصب (ثمانية أزواج) على البدل في قول الأكثرين من قوله: (حمولة وفرشاً) وهو الظاهر. وأجازوا نصبه بركلوا مما رزقكم الله وهو قول عليّ بن سليمان وقدره كلوا لحم ثمانية وبأنشأ مضمرة قاله الكسائي، وعلى البدل من موضع ما من قوله: (مما رزقكم) وبركلوا مضمرة وعلى أنها حال، أي: مختلفة متعددة.

وقرأ طلحة بن مصرّف، والحسن، وعيسى بن عمر: ﴿من الضأن بفتح الهمزة. وقرأ الإبنان وأبو عمرو: ﴿ومن المعزى بفتح العين. وقرأ أبي: ومن المعزى وقرأ أبان بن عثمان: اثنان بالرفع على الابتداء والخبر المقدم وتقديم المفعول وتأخير الفعل دل على وقوع تحريمهم الذكور تارة والإناث أخرى، وما اشتملت عليه الرحم أخرى، فأنكر تعالى ذلك عليهم حيث نسبوه إليه تعالى فقال: ﴿حرم الله على التها أي: لم يحرم تعالى شيئاً من ذلك لا ذكورها ولا إناثها ولا مما تحمله أرحام إناثهما، وقدم في التقسيم الفرش على الحمولة لقرب الذكر وهما طريقان للعرب، تارة يراعون القرب، وتارة يراعون التقديم، ولأنهما أيسر ما يتملكه ويقتنيه الفقير والغنى كما قال الشاعر:

## ألا إن لا تـكـن إبـل فـمعـزى(٢)

وقدّم الضأن على المعز لغلاء ثمنه، وطيب لحمه، وعظم الانتفاع بصوفه.

﴿ نَبْتُونِي بَعْلُم إِنْ كَنتُم صَادَقِينَ ﴾ أي: ﴿ إِنْ كَنتُم صَادَقِينَ ﴾ في نسبة ذلك التحريم إلى الله ، فأخبروني عن الله بعلم لا بافتراء ولا بتخرص وأنتم لا علم لكم بذلك إذ لم يأتكم بذلك وحي من الله تعالى ، فلا يمكن منكم تنبئة بذلك وفصل بهذه الجملة المعترضة بين المتعاطفين على سبيل التقريع لهم والتوبيخ حيث لم يستندوا في تحريمهم إلا إلى الكذب البحت والافتراء.

﴿ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الانثيين انتقل من توبيخهم في نفي شهادتهم ذلك وقت توصية الله إياهم بذلك، لأن مدرك الأشياء المعقول والمحسوس، فإذا انتفيا فكيف يحكم بتحليل أو بتحريم؟ وكيفية انتفاء العلم بالعقل أن ذلك مستند إلى الوحي وكانوا لا يصدّقون بالرسل، ومع انتفاء هذين كانوا يقولون: إن الله حرم كذا افتراء عليه الوحي وكانوا لا يصدّقون بالرسل، ومع انتفاء هذين كانوا يقولون: إن الله حرم كذا افتراء عليه قال الزمخشري: فتهكم بهم في قوله: ﴿أُم كنتم شهداء على معنى أعرفتم التوصية به مشاهدين لأنكم لا تؤمنون بالرسل؛ انتهى (٣) . وقدم الإبل على البقر لأنها أغلى ثمناً وأغنى نفعاً في

<sup>(</sup>۱) انظر «ا**لبدور**» (۱۱۰).

<sup>(</sup>٢) لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/ ۷۰).

الرحلة، وحمل الأثقال عليها، وأصبر على الجوع والعطش، وأطوع وأكثر انقياداً في الإناخة والإثارة.

﴿ فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم ﴾ أي: لا أحد ﴿ أظلم ممن افترى على الله كذباً ﴾ فنسب إليه تحريم ما لم يحرمه الله تعالى، فلم يقتصر على افتراء الكذب في حق نفسه وضلالها حتى قصد بذلك ضلال غيره فسنّ هذه السنة الشنعاء وغايته بها إضلال الناس فعليه وزرها ووزر من عمل بها.

﴿إِن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾ نفي هداية من وجد منه الظلم وكان من فيه الأظلمية أولى بأن لا يهديه وهذا عموم في الظاهر، وقد تبين تخصيصه من ما يقتضيه الشرع.

﴿قُلَ لَا أَجِدُ فَيِمَا أُوحِيَ إِلَيِّ مَحْرِماً عَلَى طَاعَم يَطْعُمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونُ مَيْنَة أَو دَما مَسْفُوحاً أَو أمره تعالى أن يحبرهم بأن مدرك التحريم إنما هو بالوحي من الله تعالى وبشرعه لا بما تهوى الأنفس وما تختلقه على الله تعالى، وجاء الترتيب هنا كالترتيب الذي في البقرة والمائدة وجاء هنا هذه المحرمات منكرة والدم موصوف بقوله: ﴿مسفوحاً﴾ والفسق موصوفاً بقوله: ﴿أَهُلُ لَغَيْرُ الله به ﴾ وفي تينك السورتين معرفاً لأن هذه السورة مكية فعلق بالتنكير، وتانك السورتان مدنيتان فجاءت تلك الأسماء معارف بالعهد حوالة على ما سبق تنزيله في هذه السورة. وروي عن ابن عامر ﴿فيما أوحي﴾ بفتح الهمزة والحاء جعله فعلاً ماضياً مبنياً للفاعل و﴿محرماً﴾ صفة لمحذوف تقديره مطعوماً ودل عليه قوله ﴿على طاعم يطعمه ﴾ ويطعمه: صفة لطاعم. وقرأ الباقر ﴿يطعمه﴾ بتشديد الطاء وكسر العين، والأصل يطتعمه؛ أبدلت تاؤه طاء وأدغمت فيها فاء الكلمة. وقرأت عائشة وأصحاب عبد الله ومحمد بن الحنفية: تطعمه، بفعل ماض وإلا أن يكون استثناء منقطع لأنه كون وما قبله عين، ويجوز أن يكون نصبه بدلاً على لغة تميم ونصباً على الاستثناء على لغة الحجاز. وقرأ الابنان وحمزة إلا أن تكون بالتاء وابن كثير وحمزة ﴿ميتة﴾ بالنصب، واسم ﴿يكون﴾ مضمر يعود على قوله: ﴿محرماً ﴾ وأنث لتأنيث الخبر. وقرأ ابن عامر ﴿ميتة﴾ بالرفع جعل كان تامة. وقرأ الباقون بالياء ونصب ﴿ميتة﴾ واسم كان ضمير مذكر يعود على ﴿محرماً﴾ أي: ﴿إلا أن يكون﴾ المحرم ﴿ميتة﴾ وعلى قراءة ابن عامر وهي قراءة أبي جعفر فيما ذكر مكي يكون قوله: ﴿أو دماً ﴾ معطوفاً على موضع ﴿أن يكون ﴾ وعلى قراءة غيره، يكون معطوفاً على قوله: ﴿ميتة﴾(١) ومعنى ﴿مسفوحاً﴾ مصبوباً سائلاً كالدم في العروق لا كالطحال والكبد، وقد رخص في دم العروق بعد الذبح. وقيل لأبي مجلز: القدر تعلوها الحمرة من الدم، فقال: إنما حرم الله تعالى المسفوح. وقالت: نحوه عائشة، وعليه إجماع العلماء. وقيل: الدم حرام لأنه إذا زايل فقد سفح.

<sup>(</sup>١) هذه الآية الكريمة في: «القرطبي» (٧/ ١٠٦ ـ ١١١)، «الميسَّر» (١٤٧).

والظاهر أن الضمير في ﴿فإنه عائد على ﴿لحم خنزير ﴾ وزعم أبو محمد بن حزم أنه عائد على ﴿خنزير ﴾ فإنه أقرب مذكور ، وإذا احتمل الضمير العود على شيئين ، كان عوده على الأقرب أرجح وعورض بأن المحدث عنه إنما هو اللحم ، وجاء ذكر ﴿الخنزير ﴾ على سبيل الإضافة إليه لا أنه هو المحدث عنه المعطوف ، ويمكن أن يقال: ذكر اللحم تنبيها على أنه أعظم ما ينتفع به من الخنزير وإن كان سائره مشاركاً له في التحريم بالتنصيص على العلة من كونه رجساً أو لإطلاق الأكثر على كله أو الأصل على التابع لأن الشحم وغيره تابع للحم .

واختلفوا في هذه الآية أهي محكمة؟ وهو قول الشعبي وابن جبير فعلى هذا لا شيء محرم من الحيوان إلا فيها وليس هذا مذهب الجمهور. وقيل: هي منسوخة بآية المائدة، وينبغي أن يفهم هذا النسخ بأنه نسخ للحصر فقط. وقيل: جميع ما حرم داخل في الاستثناء سواء كان بنص قرآن أو حديث عن الرسول را الله الشتراك في العلة التي هي الرجسية. والذي نقوله: إن الآية مكية وجاءت عقيب قوله: في أنه أزواج وكان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرمون من البحائر والسوائب والوصائل والحوامي من هذه الثمانية، فالآية محكمة وأخبر فيها أنه لم يجد فيما أوحي إليه إذ ذاك من القرآن سوى ما ذكر ولذلك أتت صلة فما جملة مصدرة بالفعل الماضي، فجميع ما حرّم بالمدينة لم يكن إذ ذاك سبق منه وحي فيه بمكة فلا تعارض بين ما حرم بالمدينة وبين ما أخبر أنه أوحي إليه بمكة تحريمه، وذكر فالخنزير وإن لم يكن من ثمانية الأزواج لأن من الناس من كان يأكله إذ ذاك، ولأنه أشبه شيء بثمانية الأزواج في كونه ليس سبعاً مفترساً يأكل اللحوم ويتغذى بها، وإنما هو من نمط الثمانية في كونه يعيش بالنبات ويرعى كما ترعى يأكل اللحوم ويتغذى بها، وإنما هو من نمط الثمانية في كونه يعيش بالنبات ويرعى كما ترعى الثمانية.

وذكر المفسرون هنا أشياء مما اختلف أهل العلم فيه ونلخص من ذلك شيئاً، فنقول: أما الحمر الأهلية فذهب الشعبي وابن جبير إلى أنه يجوز أكلها وأن تحريم الرسول لها إنما كان لعلة وأما لحوم الخيل فاختلف فيها السلف وأباحها الشافعي، وابن حنبل، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وعن أبي حنيفة الكراهة. فقيل: كراهة تنزيه. وقيل: كراهة تحريم وهو قول مالك، والأوزاعي، والحكم بن عيينة، وأبي عبيد، وأبي بكر الأصم، وقال به من التابعين مجاهد، ومن الصحابة ابن عباس، وروي عنه خلافه وقد صنف في حكم لحوم الخيل جزءاً قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفي رحمه الله قرأناه عليه وأجمعوا على تحريم البغال، وأما الحمار الوحشي إذا تأنس فذهب أبو حنيفة وأصحابه، والحسن بن صالح، والشافعي، إلى جواز أكله. وروى ابن القاسم عن مالك أنه إذا دجن وصار يعمل عليه كما يعمل على الأهلي أنه لا يؤكل. وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، وزفر، ومحمد: لا يحل كما يعمل على الأهلي أنه لا يؤكل. وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، وزفر، ومحمد: لا يحل أكل ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير. وقال مالك: لا يؤكل سباع الوحش ولا البر، وحشياً كان أو أهلياً، ولا الثعلب، ولا الضبع، ولا بأس بأكل سباع الطير الرخم، والعقاب، والنسور وغيرها، ما أكل الجيفة وما لم يأكل. وقال الأوزاعي: الطير كله حلال إلا

أنهم يكرهون الرخم. وقال الشافعي: ما عدا على الناس من ذي الناب كالأسد، والذئب، والنمر، وعلى الطيور من ذي المخلب كالنسر والبازي، لا يؤكل، ويؤكل الثعلب والضبع. وكره أبو حنيفة الغراب الأبقع لا الغراب الزرعي.

والخلاف في الحدأة كالخلاف في العقاب والنسر وكره أبو حنيفة الضب. وقال مالك والشافعي: لا بأس به، والجمهور على أنه لا يؤكل الهر الإنسي، وعن مالك جواز أكله إنسيا كان أو وحشياً وعن بعض السلف جواز أكل إنسيه. وقال ابن أبي ليلى: لا بأس بأكل الحية إذا ذكيت. وقال الليث: لا بأس بأكل القنفذ وفراخ النحل ودود الجبن ودود التمر ونحوه، وكذا قال ابن القاسم عن مالك في القنفذ. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تؤكل الفأرة. وقال أبو حنيفة: لا يؤكل اليربوع. وقال الشافعي: يؤكل. وعن مالك في الفأر التحريم والكراهة والإباحة. وذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما إلى كراهة أكل الجلالة. وقال مالك والليث: لا بأس بأكلها. وقال صاحب «التحرير والتحبير»: وأما المخدرات كالبنج والسيكران واللفاح وورق القنب المسمى بالحشيشة فلم يصرح فيها أهل العلم بالتحريم، وهي عندي إلى التحريم أقرب، لأنها إن كانت مسكرة فهي محرّمة بقوله على: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»(٢). وبقوله: "كل مسكر حرام»(٢)

<sup>(</sup>۱) صحيح، أخرجه النسائي (۸/ ۳۰۱، ۳۰۱)، والدارقطني (٤/ ٢٥٤)، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ورجاله ثقات.

وله شاهد من حديث جابر: أخرجه أحمد (٣٤٣/٣)، وأبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣)، وابن الجارود (٨٦٠)، والطحاوي (٢١٧/٤)، من طرق عن داود بن أبي الفرات، عن ابن المنكدر به، وإسناده حسن لأجل داود، فإنه صدوق.

تنبيه: انقلب المتن في صحيح ابن حبان حيث أخرجه (٥٣٨٢)، من وجه آخر عن ابن المنكدر، عن جابر به مرفوعاً «قليل ما أسكر كثيره حرام»، وهذا لفظ شاذ مقلوب، فإن ظاهره يدل على جواز شرب قليل ما أسكر.

وهذا غير مراد ابن حبان حيث بوب بخلافه فقال: ذكر الخبر المرحض قول من أباح شرب القليل من المسكر ما لم يسكر.

ولم ينبه الشيخ شعيب حفظه الله على ذلك! والله الموفق.

وللحديث شاهد صحيح من حديث سعد بن أبي وقاص، «أن رسول الله على نهى عن قليل ما أسكره كثيره». أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ١٠٩)، والنسائي (٨/ ٣٠١)، وابن الجارود (٨٧٢)، وابن حبان (٣٠١)، والدارقطني (٤/ ٢٥١)، والطحاوي (٢١٦/٤)، وإسناده صحيح، رجاله رجال مسلم، ونقل الزيلعي في «نصب الرابة» (٢٠٢/٤)، عن لمنذري في «مختصر أبي داود»: حديث سعد أجود أحاديث الباب. وللحديث شواهد أكثرها ضعيف لكنها تصلح في الشواهد والمتابعات.

<sup>(</sup>۲) صحیح. أخرجه أحمد (۱۲/۲)، ومسلم (۲۰۰۳)، وأبو داود (۳۲۷۹)، والترمذي (۱۸۶۱)، والنسائي (۸/ ۲۹۷)، وابن ماجه (۳۳۹۰)، من حدیث ابن عمر، انظر «**أحکام القرآن**» (۱۳۲۵، ۱۳۲۱) بتخریجي.

بختيشوع في كتابه: أن ورق القنب يحلف في الجسم سبعين داءً، وذكر منها أنه يصفر الجلد ويسود الأسنان ويجعل فيها الحفر ويثقب الكبد ويحميها ويفسد العقل ويضعف البصر ويحدث الغم ويذهب الشجاعة. والبنج والسيكران كالورق في الضرر. وأما المرقدات كالزعفران والمازريون فالقدر المضر منها حرام، وقال جمهور الأطباء: إذا استعمل من الزعفران كثير قتل فرحاً؛ انتهى، وفيه بعض تلخيص. وقال أبو بكر الرازي في قوله: ﴿على طاعم يطعمه﴾ دلالة على أن المحرّم من الميتة ما يتأتى فيه الأكل منها وإن لم يتناول الجلد المدبوغ ولا القرن ولا العظم ولا الظلف ولا الريش ونحوها، وفي قوله: ﴿أو دماً مسفوحاً﴾ دلالة على أن دم البق والبراغيث والذباب ليس بنجس؛ انتهى. ﴿أو فسقاً﴾ الظاهر أنه معطوف على المنصوب قبله والبراغيث والذباب ليس بنجس؛ انتهى. ﴿أو فسقاً﴾ الظاهر أنه معطوف على المنصوب قبله سمى ما أهل لغير الله به فسقاً لتوغله في باب الفسق ومنه ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾ [الأنعام: ١٢١] وأهل صفة له منصوبة المحل وأجاز الزمخشري أن ينتصب فسقاً على أنه مفعول من أجله مقدم على العامل فيه وهو أهل، لقوله:

## طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب(١)

وفصل به بين أو وأهل بالمفعول له ويكون أو أهل معطوفاً على ﴿يكون﴾ والضمير في ﴿به﴾ يعود على ما عاد عليه في ﴿يكون﴾ وهذا إعراب متكلف جداً وتركيب على هذا الإعراب خارج عن الفصاحة وغير جائز في قراءة من قرأ ﴿إلا أن يكون ميته ﴾ بالرفع فيبقى الضمير في ﴿به ﴾ ليس له ما يعود عليه، ولا يجوز أن يتكلف محذوف حتى يعود الضمير عليه فيكون التقدير أو شيء ﴿أهل لغير الله به ﴾ لأن مثل هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر.

﴿ فَمَنَ اصْطَرَ غَيْرِ بِاغُ وَلَا عَادَ فَإِنْ رَبِكُ غَفُورَ رَحِيمٍ ۖ تَقَدَّمُ تَفْسِيرُ مَثْلُ هَذَا وَلَمَا كَانَ صَدَرَ الآية مَفْتَتَحاً بَخْطَابُهُ تَعَالَى بَقُولُهُ: ﴿ قُلْ لَا أَجِدَ ﴾ اختتم الآية بالخطاب فقال: فإن رَبِكُ وَدُلُّ عَلَى اعتنائه به تعالى بتشريف خطابه افتتاحاً واختتاماً.

﴿وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفر﴾ مناسبة هذه لما قبلها أنه لما بين أن التحريم إنما يستند للوحي الإلهي أخبر أنه حرّم على بعض الأمم السابقة أشياء، كما حرّم على أهل هذه الملة أشياء مما ذكرها في الآية قبل، فالتحريم إنما هو راجع إلى الله تعالى في الأمم جميعها وفي قوله: ﴿حرمنا﴾ تكذيب اليهود في قولهم: إن الله لم يحرم علينا شيئاً وإنما حرمنا على أنفسنا ما حرمه إسرائيل على نفسه. قال ابن عباس، ومجاهد، وابن جبير، وقتادة، والسدّي: هي ذوات الظلف كالإبل والنعام وما ليس بذي أصابع منفرجة كالبط والإوز ونحوهما، واختاره الزجاج. وقال ابن زيد: هي الإبل خاصة وضعف هذا التخصيص. وقال الضحاك: هي النعامة وحمار

<sup>(</sup>١) صدر بيت للكميت من [الطويل]، وعجزه:

<sup>«</sup>ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب»

انظر «الهمع» (١/ ١٩٥).

الوحش وهو ضعيف لتخصيصه. وقال الكلبي: كل ذي مخلب من الطير وذي حافر من الدواب وذي ناب من السباع. وقال القتبي: الظفر هنا بمنزلة الحافر يدخل فيه كل ذي حافر من الدواب سمى الحافر ظفراً استعارة. وقال ثعلب: كل ما لا يصيد فهو ذو ظفر وما يصيد فهو ذو مخلب. قال النقاش: هذا غير مطرد لأن الأسد ذو ظفر. وقال الزمخشري: ما له أصبع من دابة أو طائر، وكان بعض ذوات الظفر حلالاً لهم فلما ظلموا حرم ذلك عليهم فعم التحريم كل ذي ظفر بدليل قوله: ﴿ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ﴾ [النساء: ١٦٠]. وقال أبو عبد الله الرازي: حمل الظفر على الحافر ضعيف، لأن الحافر لا يكاد يسمى ظفراً ولأنه لو كان كذلك لقيل: حرم عليهم كل حيوان له حافر وذلك باطل لدلالة الآية على إباحة البقر والغنم مع أنها لها حافر، فوجب حمل الظفر على المخالب والبراثن لأن المخالب آلات لجوارح الصيد في الاصطياد فيدخل فيه أنواع السباع والكلاب والسنانير والطيور التي تصطاد ويكون هذا مختصاً باليهود لدلالة ﴿وعلى الذين هادوا ، على الحصر فيختص التحريم باليهود ولا تكون محرمة على المسلمين وما روي من تحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير ضعيف، لأنه خبر واحد على خلاف كتاب الله فلا يقبَل ويقوي مذهب مالك؛ انتهى، ملخصاً وفيه منوع، أحدها: لا نسلم تخصيص ذي الظفر بما قاله. الثاني: لا نسلم الحصر الذي ادّعاه. الثالث: لا نسلم الاختصاص. الرابع: لا نسلم أن خبر الواحد في تحريم ذي الناب وذي المخلب على خلاف كتاب الله وكل من فسر الظفر بما فسره من ذوي الأقوال السابقة بذاهب إلى تحريم لحم ما فسره وشحمه وكل شيء منه. وذهب بعض المفسرين إلى أن ذلك على حذف مضاف وليس المحرم ذا الظفر وإنما المراد ما صاده ذو الظفر أي ذو المخلب الذي لم يعلم وهذا خلاف الظاهر. وقرأ أبي والحسن والأعرج ﴿ظفر﴾ بسكون الفاء، والحسن أيضاً وأبو السمال قعنب بسكونها وكسر الظاء(١).

ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومها أي: شحوم الجنسين ويتعلق من بحرمنا المتأخرة ولا يجب تقدمها على العامل، فلو كان التركيب: وحرمنا عليهم من البقر والغنم شحومها لكان تركيباً غريباً، كما تقول: من زيد أخذت ماله، ويجوز: أخذت من زيد ماله، والإضافة تدل على تأكيد التخصيص والربط إذ لو أتى في الكلام من البقر والغنم حرمنا عليهم الشحوم لكان كافياً في الدلالة على أنه لا يراد إلا شحوم البقر والغنم، ويحتمل أن يكون ﴿ومن البقر والغنم معطوفاً على ﴿كل ذي ظفر﴾ فيتعلق من بحرمنا الأولى، ثم جاءت الجملة الثانية مفسرة ما أبهم في من التبيعيضة من المحرم فقال: ﴿حرّمنا عليهم شحومها﴾. وقال أبو البقاء: لا يجوز أن يكون ﴿من البقر﴾ متعلقاً بحرمنا الثانية بل ذلك معطوف على كل ﴿وحرمنا عليهم﴾ تبيين للمحرّم من البقر والغنم وكأنه يوهم أن عود الضمير مانع من التعلق، إذ رتبة المجرور بمن التأخير، لكن عن ماذا؟ أما عن الفعل فمسلم، وأما عن المفعول فغير مسلم وإن سلمنا أن رتبته

<sup>(</sup>۱) انظر «الميسّر» (۱٤٧).

التأخير عن الفعل والمفعول فليس بممنوع، بل يجوز ذلك كما جاز ضرب غلام المرأة أبوها وغلام المرأة ضرب أبوها وإن كانت رتبة المفعول التأخير، لكنه وجب هنا تقديمه لعود الضمير الذي في الفاعل الذي رتبته التقديم عليه فكيف بالمفعول الذي هو والمجرور في رتبة واحدة أعني في كونهما فضلة فلا يبالى فيهما بتقديم أيهما شئت على الآخر. وقال الشاعر:

## وقد ركدت وسط السماء نبجومها(١)

فقدّم الظرف وجوباً لعود الضمير الذي اتصل بالفاعل على المجرور بالظرف، واختلف في تحريم ذلك على المسلمين من ذبائح اليهود، فعن مالك منع أكل الشحم من ذبائحهم وروي عنه الكراهة، وأباح ذلك بعض الناس من ذبائحهم ومن ذبحهم ما هو عليهم حرام إذا أمرهم بذلك مسلم. وقال ابن حبيب: ما كان معلوماً تحريمه عليهم من كتابنا فلا يحل لنا من ذبائحهم، وما لم نعلمه إلا من أقوالهم فهو غير محرم علينا من ذبائحهم؛ انتهى. فظاهر قوله: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم﴾ [المائدة: ٥] أن الشحم الذي هو من ذبائحهم لا يحل لنا أنه ليس من طعامهم فلا يدخل تحت عموم ﴿وطعام الذين﴾ المائدة: ٥] وحمل قوله: ﴿وطعام الذين على الذبائح فيه بعد وهو خلاف الظاهر.

﴿ إلا ما حملت ظهورهما ﴾ أي: إلا الشحم الذي حملته ظهورهما البقر والغنم. قال ابن عباس: هو مما علق بالظهر من الشحم وبالجنب من داخل بطونهما. وقيل: سمين الظهر وهي الشرائح التي على الظهر من الشحم فإن ذلك لم يحرم عليهم. وقال السديّ وأبو صالح: الإليات مما حملت ظهورهما.

﴿أَو الحوايا﴾ هو معطوف على ﴿ظهورهما﴾ قاله الكسائي، وهو الظاهر أي: والشحم الذي حملته ﴿الحوايا﴾. قال ابن عباس، وابن جبير، والحسن، وقتادة، ومجاهد، والسدّي، وابن زيد: هي المباعر. وقال علي بن عيسى: هو كل ما تحويه البطن فاجتمع واستدار. وقال ابن زيد أيضاً: هي بنات اللبن، وقيل: الأمعاء والمصارين التي عليها الشحم.

﴿أو ما اختلط بعظم﴾ هو معطوف على ﴿ما حملت ظهورهما﴾ بعظم هو شحم الإلية لأنه على العصعص، قاله السدّي وابن جريج، أو شحم الجنب أو كل شحم في القوائم والجنب والرأس والعينين والأذنين قاله ابن جريج أيضاً، أو مخ العظم. والظاهر أن هذه الثلاثة مستثناة من الشحم فهي حلال لهم. قيل: بالمحرم أذب شحم الثرب والكلى. وقيل: أو الحوايا أو ما اختلط بعظم معطوف على قوله ﴿شحومهما﴾ فتكون داخلة في المحرم، أي: حرمنا عليهم شحومهما ﴿أو الحوايا﴾ أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت ظهورهما وتكون أو كهي في قوله ﴿ولا

<sup>(</sup>١) البيت لامرىء القيس من معلقته، ومطلعها:

قىفا نىبىك مىن ذكرى حبيب ومنزل ونسب البيت لطرفة، انظر «ديوانه» (٣٢).

بسقط اللوى بين الدخول فحومل

تطع منهم آثماً أو كفوراً [الإنسان: ٢٤] يراد بها نفي ما يدخل عليه بطريق الانفراد، كما تقول: هؤلاء أهل أن يعصوا فاعص هذا أو هذا فالمعنى حرم عليهم هذا وهذا. قال الزمخشري: وأو: بمنزلتها في قولهم: جالس الحسن أو ابن سيرين؛ انتهى (١٠). وقال النحويون: أو في هذا المثال للإباحة فيجوز له أن يجالسهما معاً وأن يجالس أحدهما، والأحسن في الآية إذا قلنا إن ذلك معطوف على شحومهما أن تكون أو فيه للتفصيل فصل بها ما حرم عليهم من البقر والغنم، وقال ابن عطية: وقال بعض الناس ﴿أو الحوايا ﴾ معطوف على الشحوم، قال: وعلى هذا يدخل الحوايا في التحريم وهذا قول لا يعضده اللفظ ولا المعنى بل يدفعانه؛ انتهى (٢٠). ولم يبين دفع اللفظ والمعنى لهذا القول.

﴿ذلك جزيناهم ببغيهم﴾ قال ابن عطية: ﴿ذلك ﴾ في موضع رفع (٢). وقال الحوفي: ﴿ذلك ﴾ في موضع رفع على إضمار مبتدأ تقديره الأمر ذلك، ويجوز أن يكون نصب ﴿بجزيناهم ﴾ لأنه يتعدّى إلى مفعولين والتقدير جزيناهم ذلك. وقال أبو البقاء: ﴿ذلك ﴾ في موضع نصب برجزيناهم ﴾ ولم يبين على أيّ شيء انتصب هل على المصدر أو على المفعول بإذ. وقيل: مبتدأ والتقدير: جزيناهموه. انتهى. وهذا ضعيف لضعف: زيد ضربت. وقال الزمخشري: ذلك الجزاء ﴿جزيناهم ﴾ وهو تحريم الطببات؛ انتهى (٤). وظاهره أنه منتصب انتصاب المصدر، وزعم ابن مالك أن اسم الإشارة لا ينتصب مشاراً به إلى المصدر إلا واتبع بالمصدر فتقول: قمت هذا القيام وقعدت ذلك العقود، ولا يجوز قمت هذا ولا قعدت ذلك، فعلى هذا لا يصح انتصاب ذلك على أنه إشارة إلى المصدر، والبغي هنا الظلم. وقال الحسن: الكفر، وقال أبو عبد الله الرازي: هو قتلهم الأنبياء بغير حق وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس عقوبة لهم على ذنوبهم واستعصائهم على الأنبياء. قال القاضي: نفس التحريم لا يكون عقوبة على جرم صدر منهم، لأن التكليف تعريض للثواب والتعريض للثواب إحسان. والجواب: أن على من الانتفاع يمكن لمن يرى استحقاق الثواب، ويمكن أن يكون للجرم المتقدم وكل واحد منهما غير مستبعد.

﴿ وإنا لصادقون ﴾ في الإخبار عما ﴿ حرّمنا عليهم ﴾. وقال ابن عطية: إخبار يتضمن التعريض بكذبهم في قولهم: ما حرم الله علينا وإنما اقتدينا بإسرائيل فيما حرم على نفسه ، ويتضمن إدحاض قولهم ورده عليهم. وقال التبريزي: ﴿ وإنا لصادقون ﴾ في إتمام جزائهم في الآخرة الذي سبق الوعيد فيكون التحريم من الجزاء المعجل لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال الزمخشري: ﴿ وإنا لصادقون ﴾ فيما أوعدنا به العصاة لا نخلف كما لا نخلف

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۷۱). (۲) «المحرر الوجيز» (۲/ ۳۵۸).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (٢/ ٧١).

ما وعدناه أهل الطاعة، فلما عصوا وبغوا ألحقنا بهم الوعيد وأحللنا بهم العقاب؛ انتهى، وهو على طريقة الاعتزال.

﴿ فَإِنْ كَذَبُوكَ فَقُلُ رَبُّكُم ذُو رَحْمَةُ وَاسْعَةً وَلَا يُرِدُ بِأَسْهُ عَنِ القَوْمِ المجرمين ﴾ الظاهر عود الضمير على أقرب مذكور وهم اليهود وقاله مجاهد والسدّي أي ﴿فَإِنْ كَذَبُوكُ﴾ فيما أخبرت به أنه تعالى حرمه عليهم وقالوا: لم يحرمه الله وإنما حرَّمه إسرائيل قبل متعجباً من قولهم ومعظماً الافترائهم مع علمهم بما قلت: ﴿فقل ربكم ذو رحمة واسعة﴾ حيث لم يعاجلكم بالعقوبة مع شدّة هذا الجرم كما تقول عند رؤية معصية عظيمة. ما أحلم الله وأنت تريد لإمهاله العاصي. وقيل: الضمير للمشركين الذين كان الكلام معهم في قوله: ﴿نبؤوني﴾ وقوله: ﴿أَم كنتم شهداء﴾ أي: ﴿ فَإِن كَذَبُوكُ ﴾ في النبوة والرسالة وتبليغ أحكام الله. وقال الزمخشري: ﴿ فَإِن كَذَبُوكُ ﴿ فِي ذَلك وزعموا أن الله واسع المغفرة وأنه لا يؤاخذنا بالبغى ويخلف الوعيد جوداً وكرماً فقل لهم ﴿ربِكُم ذُو رحمة واسعة﴾ لأهل طاعته ﴿ولا يردُّ بأسه﴾ مع سعة رحمته ﴿عن القوم المجرمين﴾ فلا تغترّ برجاء رحمته عن خوف نقمته<sup>(١)</sup>؛ انتهى، وهو على طريقة الاعتزال و﴿القوم المجرمين﴾ عام يندرج فيه مكذبوا الرسل وغيرهم من المجرمين، ويحتمل أن يكون من وقوع الظاهر موقع المضمر أي ﴿ولا يرد بأسه ﴾ عنكم وجاء معمول : ﴿قل ﴾ الأول جملة إسمية لأنها أبلغ في الإخبار من الجملة الفعلية، فناسبت الأبلغية في الله تعالى بالرحمة الواسعة وجاءت الجملة الثانية فعلية ولم تأت اسمية فيكون التركيب وذو بأس لئلا يتعادل الإخبار عن الوصفين وباب الرحمة واسع فلا تعادل. وقال الماتريدي: ﴿فإن كذبوك﴾ فيما تدعوهم إليه من التصديق والتوحيد ﴿فقل ربكم ذو رحمة واسعة﴾ إذا رجعتم عن التكذيب؛ انتهى. وقيل: ﴿ذُو رحمة﴾ لا يهلك أحداً وقت المعصية ولكن يؤخر ﴿ولا يرد بأسه ﴾ إذا نزل.

وسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من شيء هذا إخبار بمستقبل، وقد وقع وفيه إخبار بمغيب معجزة للرسول فكان كما أخبر به تعالى وهذا القول منهم ورد حين بطل احتجاجهم وثبت الرد عليهم فعدلوا إلى أمر حق وهو أنه لو أراد الله أن لا يقع من ذلك شيء، وأوردوا ذلك على سبيل الحوالة على المشيئة والمقادير مغالطة وحيدة عن الحق وإلحاداً لا اعتقاداً صحيحاً أو قالوا: ذلك اعتقاداً صحيحاً حين قارفوا تلك الأشياء استمساكاً بأن ما شاء الله هو الكائن كما يقول: الواقع في معصية إذا بين له وجهها: هذا قدر الله لا مهرب ولا مفر من قدر الله، أو قالوا ذلك وهو حق على سبيل الاحتجاج على تلك الأشياء، أي: لو شركهم وشرك آبائهم وتحريمهم ما أحل الله بمشيئة الله وإرادته ولولا مشيئته لم يكن شيء من شركهم وشرك آبائهم وتحريمهم ما أحل الله بمشيئة الله وإرادته ولولا مشيئته لم يكن شيء من ذلك كمذهب المجبرة بعينه؛ انتهى (٢)، وهو على طريقة الاعتزال. وقال الماتريدي: يحتمل أن تكون المشيئة بمعنى الرضا أو بمعنى الأمر والدعاء لأنهم قالوا: إن الله أمرنا بذلك، ويحتمل أن

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۲۷).

قالوه استهزاء وسخرية انتهى. ولا تعلق للمعتزلة بذلك مع هذه الاحتمالات. قال ابن عطية: وتعلقت المعتزلة بهذه الآية فقالوا: إن الله قد ذم لهم هذه المقالة وإنما ذمها لأن كفرهم ليس بمشيئة الله بل هو خلق لهم قال: وليس الأمر على ما قالوا، وإنما ذم الله ظنّ المشركين إن ما شاء الله لا يقع عليه عقاب وأما أنه ذم قولهم: لولا المشيئة لم نكفر فلا؛ انتهى (۱).

و (الذين أشركوا) مشركو قريش أو مشركوا العرب قولان، (ولا آباؤنا) معطوف على الضمير المرفوع، وأغنى الفصل بلا بين حرف العطف والمعطوف على الفصل بين المتعاطفين بضمير منفصل يلي الضمير المتصل أو بغيره. وعلى هذا مذهب البصريين لا يجيزون ذلك بغير فصل إلا في الشعر، ومذهب الكوفيين جواز ذلك وهو عندهم فصيح في الكلام. وجاء في سورة النحل (وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء النحل النحل النحل الفظ العبادة يصح الله أن ينسب إلى إفراد الله بها وهذا ليس بمستنكر، بل المستنكر عبادة شيء غير الله أو شيء مع الله فناسب هنا ذكر من دونه مع العبادة، وأما لفظ (ما أشركنا) فالإشراك يدل على إثبات شريك فلا يتركب مع هذا الفعل لفظ من دونه لو كان التركيب في غير القرآن (ما أشركنا) من دونه لم يصح معناه، وأما من دونه الثانية: فالإشراك يدل على تحريم أشياء وتحليل أشياء، فلم يحتج إلى لفظ من دونه وأما لفظ العبادة فلا يدل على تحريم أشياء وتحليل أشياء، فلم يحتج إلى لفظ من دونه هنا ناسب أن يحذف نحن ليطرد التركيب في التخفيف.

﴿كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا﴾ أي: مثل ذلك التكذيب المشار إليه في قوله: ﴿فإن كذبوك﴾ آل عمران: ١٨٤] فقد كذبت الأمم السالفة، فمتعلق التكذيب هو غير قولهم: ﴿لو شاء الله ما أشركنا﴾ الآية، أي: بنحو هذه الشبهة من ظنهم أن ترك الله لهم دليل على رضاه بحالهم وحتى ذاقوا بأسنا غاية لامتداد التكذيب إلى وقت العذاب، لأنه إذا حلّ العذاب لم يبق تكذيب وجعلت المعتزلة التكذيب راجعاً إلى قوله ﴿ولو شاء الله﴾ الجملة التي هي محكية بالقول، وقالوا: كذبهم الله في قولهم ويؤيده قراءة بعض الشواذ كذب. وقال الزمخشري: أي: جاؤوا بالتكذيب المطلق لأن الله عز وجل ركب في العقول وأنزل في الكتب ما دل على غناه وبراءته من مشيئة القبائح وإرادتها والرسل أخبرت بذلك، فمن علق وجوه القبائح من الكفر والمعاصي بمشيئة الله وإرادته فقد كذب التكذيب كله، وهو تكذيب الله وكتبه ورسله ونبذ أدلة العقل والسمع وراء ظهره؛ انتهى (٢)، وهو على طريقة الاعتزال.

﴿قُلَ هُلَ عَندُكُم مِن عَلَم فَتَخْرِجُوه لَنَا إِنْ تَتَبَعُونَ إِلَا الطّنّ وإِنْ أَنتُم إِلَا تَخْرِصُونَ استفهام على معنى التهكم بهم وهو إنكار، أي: ليس عندكم من علم تحتجون به فتظهرونه لنا ما تتبعون في دعاواكم إلا الطنّ الكاذب الفاسد، وما أنتم إلا تكذبون أو تقدرون وتحزرون. وقرأ النخعيّ

<sup>(</sup>١) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۷۳).

وابن وثاب: إن يتبعون بالياء. قال ابن عطية: وهذه قراءة شاذة يضعفها قوله ﴿وَإِن أَنتُم﴾ (١) لأنه يكون من باب الالتفات.

﴿قُلْ فَلَلَّهُ الحِجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ﴾ بين ﴿قل ﴾ والفاء محذوف قدره الزمخشري فإن كان الأمر كما زعمتم إن ما أنتم عليه بمشيئة الله فللّه الحجة البالغة عليكم وعلى رد مذهبكم، ﴿فلو شاء لهداكم أجمعين﴾ منكم ومن مخالفيكم فإن تعليقكم دينكم بمشيئة الله يقتضي أن تعلقوا دين من يخالفكم أيضاً بمشيئته فتوالوهم ولا تعادوهم وتوقروهم ولا تخالفوهم، لأن المشيئة تجمع بين ما أنتم عليه وبين ما هم عليه؛ انتهى (٢). وهذا تفسير للآية على ما تقرر قبل في الآيات السابقة من مذهب الاعتزال والذي قدّره الزمخشري من شرط محذوف و ﴿ فَلَلَّهُ الحجة البالغة ﴾ في جوابه بعيد والأولى تقديره أنتم لا حجة لكم، أي: على إشراككم ولا على تحريمكم من قبل أنفسكم غير مستندين إلى وحي ولا على افتراثكم على الله أنه حرم ما حرمتم، ﴿فللَّه الحجة البالغة﴾ في الاحتجاج؛ الغالبة كل حجة، حيث خلق عقولاً يفكر بها وأسماعاً يسمع بها وأبصاراً يبصر بها وكل هذه مدارك للتوحيد ولاتباع ما جاءت به الرسل عن الله. قال أبو نصر القشيري: ﴿الحجة البالغة﴾ تبيين للتوحيد وإبداء الرسل بالمعجزات فألزم أمره كل مكلف، فأما علمه وإرادته فغيب لا يطلع عليه العبد ويكفي في التكليف أن يكون العبد لو أراد أن يفعل ما أمر به مكنه، وخلاف المعلوم مقدور فلا يلتحق بما يكون محالاً في نفسه؛ انتهى، وفي آخر كلامه نظر. قال الكرماني: ﴿فلو شاء لهداكم﴾ هداية إلجاء واضطرار؛ انتهى، وهذه نزعة اعتزالية. وقال أبو نصر بن القشيري: هذا تصريح بأن الكفر واقع بمشيئة الله تعالى. وقال البغوي: هذا يدل أنه لم يشأ إيمان الكافر (٣).

﴿قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم بيّن تعالى كذبهم على الله وافتراءهم في تحريم ما حرموا منسوباً إلى الله تعالى فقال: ﴿نبثوني بعلم وقال: ﴿أُم كنتم شهداء ولما انتفى هذان الوجهان انتقل إلى وجه ليس بهذين الوجهين وهو أن يستدعي منهم من يشهد لهم بتحريم الله ما حرموا، و هلم هنا على لغة الحجاز وهي متعدية ولذلك انتصب المفعول به بعدها، أي: أحضروا شهداءكم وقربوهم وإضافة الشهداء إليهم تدل على أنهم غيرهم وهذا أمر على سبيل التعجيز، أي: لا يوجد من يشهد بذلك شهادة حق لأنها دعوى كاذبة ولهذا قال: ﴿فإن شهدوا فلا تشهد معهم أي: فإن فرض أنهم يشهدون فلا تشهد معهم أي: لا توافقهم لأنهم كذبة في شهادتهم كما أن الشهود لهم كذبة في دعواهم، وأضاف الشهداء إليهم، أي: الذين أعددتموهم شهوداً لكم بما تشتهي أنفسكم ولذلك وصف بـ ﴿الذين

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۷۳).

 <sup>(</sup>٣) في «البدور» (١١١): ﴿فتفرق﴾ قرأ البزيّ بتشديد التاء، والباقون بتخفيفها.

يشهدون اي: هم مؤمنون بالشهادة لهم وبنصرة دعاواهم الكاذبة، ولو قيل: ﴿هلم شهداء بالتنكير لفات المعنى الذي اقتضته الإضافة والوصف بالموصول إذا كان المعنى هلم أناساً يشهدون بتحريم ذلك فكان الظاهر طلب شهداء بالحق وذلك ينافي معنى الآية. وقال الحسن: أحضروا شهداءكم من أنفسكم، قال: ولا تجدون، ولو حضروا لم تقبل شهداتهم لأنها كاذبة.

وقال ابن عطية: فإن افترى أحد وزوّر شهادة أو خبر عن نبوة فتجنب أنت ذلك ولا تشهد معهم، وفي قوله: ﴿فلا تشهد معهم﴾ قوة وصف شهادتهم بنهاية الزور(١١). وقال أبو نصر القشيري: فإن شهد بعضهم لبعض فلا يصدق، إذ الشهادة من كتاب أو على لسان نبي وليس معهم شيء من ذلك. قال الزمخشري: أمرهم باستحضارهم وهم شهداء بالباطل ليلزمهم الحجة ويلقمهم الحجر ويظهر للمشهود لهم بانقطاع الشهداء أنهم ليسوا على شيء لتساوي أقدام الشاهدين، والمشهود لهم في أنهم يرجعون إلى ما يصح التمسك به وقوله: ﴿فلا تشهد معهم﴾ فلا تسلم لهم ما شهدوا به ولا تصدقهم، لأنه إذا سلم لهم فكأنه شهد معهم مثل شهادتهم فكان واحداً منهم؛ انتهى (١٢)، وهو تكثير.

﴿ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون﴾ الظاهر في العطف أنه يدل على مغايرة الذوات و (الذين كذبوا بآياتنا) يعم جميع من كذب الرسول وإن كان مقراً بالآخرة كأهل الكتاب. (والذين لا يؤمنون بالآخرة) قسم من المكذبين بالآيات وهم عبدة الأوثان والجاعلون لربهم عديلاً وهو المثل عدلوا به الأصنام في العبادة والإلهية، ويحتمل أن يكون العطف من تغاير الصفات والموصوف واحد وهو قول أكثر الناس، ويظهر أنه اختيار الرمخشري لأنه قال: (ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا) من وضع الظاهر موضع المضمر لذلالته على أن من كذب بآيات الله وعدل به غيره فهو متبع للهوى لا غير، لأنه لو تبع الدليل لم يكن إلا مصدقاً بالآيات موحداً لله (٣). وقال النقاش: نزلت في الدهرية من الزنادقة.

﴿قُلُ تعالَى لهم من الحبوب والفواكه والحيوان، ذكر ما حرمه تعالى عليهم من أشياء نهاهم عنها وما تعالى لهم من الحبوب والفواكه والحيوان، ذكر ما حرمه تعالى عليهم من أشياء نهاهم عنها وما أوجب عليهم من أشياء أمرهم بها وتقدم شرح ﴿تعالوا﴾ في قوله تعالى: ﴿إلى كلمة﴾ [آل عمران: ١٦] والخطاب في قل للرسول وفي تعالوا قيل: للمشركين، وقيل: لمن بحضرة الرسول من مؤمن وكتابي ومشرك وسياق الآيات يدل على أنه للمشركين، وإن كان حكم غيرهم في ذلك حكمهم أمره تعالى أن يدعو جميع الخلق إلى سماع ما حرم الله بشرع الإسلام المبعوث به إلى الأسود والأحمر، وأتل أسرد وأقص من التلاوة وهي اتباع بعض الحروف بعضاً. وقال كعب الأحبار:

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۷٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

هذه الآيات مفتتح التوراة بسم الله الرحمن الرحيم ﴿قُلْ تَعَالُوا أَتُلْ مَا حَرَمُ رَبَّكُمُ عَلَيْكُمُ أَنْ لا تشركوا به شيئاً﴾ إلى آخر الآية.

وقال ابن عباس: هذه الآيات هي المحكمات التي ذكرها الله في سورة آل عمران أجمعت عليه المرائع الخلق ولم تنسخ قط في ملة. وقد قيل: إنها العشر كلمات المنزلة على موسى عليه السلام و ما بمعنى الذي وهي مفعولة بأتل أي: أقرأ الذي حرمه ربكم عليكم. وقيل: مصدرية، أي: تحريم ربكم، وقيل: استفهامية منصوبة بحرّم، أي: أي شيء حرم ربكم، ويكون قد علق أتل وهذا ضعيف لأن أتل ليس من أفعال القلوب فلا تعلق و عليكم متعلق بحرم لا بأتل فهو من إعمال الثاني. وقال ابن الشجري: إن علقته بأتل فهو جيد لأنه أسبق وهو اختيار الكوفيين فالتقدير أتل عليكم الذي حرّم ربكم.

﴿أَن لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ﴾ الظاهر: أن ﴿أَن ﴾ تفسيرية. و﴿لا ﴾ ناهية، لأن ﴿أَتُل ﴾ فعل بمعنى القول. وما بعد ﴿أَن ﴾ جملة فاجتمع في ﴿أَن ﴾ شرطا التفسيرية. وهي: اأن يتقدمها معنى لقول. وأن يكون بعدها جملة. وذلك بخلاف أي فإنها حرف تفسير. يكون قبلها مفرد، وجملة يكون فيها معنى القول وغيرها، وبعدها مفرد وجملة، وجعلها تفسيرية هو اختيار الزمخشري.

(فإن قلت): إذا جعلت ﴿أَن﴾ مفسرة لفعل التلاوة وهو معلق بـ﴿ما حرم ربكم﴾، وجب أن يكون ما بعده منهياً عنه محرماً كله كالشرك وما بعده مما دخل عليه حرف النهي فما يصنع بالأوامر؟ (قلت): لما وردت هذه الأوامر مع النواهي وتقدّمهن جميعاً فعل التحريم واشتركن في الدخول تحت حكمه، علم أن التحريم راجع إلى أضدادها. وهي الإِشارة إلى الوالدين، وبخس الكيل والميزان وترك العدل في القول، ونكث عهد الله، انتهي. وكون هذه الأشياء اشتركت في الدخول تحت حكم التحريم، وكون التجريم راجعاً إلى أضداد الأوامر بعيد جداً وإلغاز في المعاني. ولا ضرورة تدعو إلى ذلك. وأما عطف هذه الأوامر فيحتمل وجهين، أحدهما: أنها معطوفة على المناهي قبلها، فيلزم انسحاب التحريم عليها، حيث كانت في حيز ﴿أَنْ ﴾ التفسيرية بل هي معطوفة على قوله ﴿تعالوا أتل ما حرم﴾ أمرهم أولاً بأمر يترتب عليه ذكر مناه، ثم أمرهم ثانياً بأوامر. وهذا معنى واضح. والثاني: أن تكون الأوامر معطوفة على المناهي وداخلة تحت ﴿أَنَّ﴾ التفسيرية. ويصح ذلك على تقدير محذوف تكون ﴿أَنَّ﴾ مفسرة له وللمنطوق قبله الذي دل على حذفه، والتقدير: «وما أمركم به» فحذف «وما أمركم به» لدلالة ﴿ما حرّم﴾ عليه، لأن معنى ﴿ ما حرم ربكم عليكم ﴾ ما نهاكم ربكم عنه. فالمعنى «قل تعالوا أتل ما نهاكم ربكم عنه». وإذا كان التقدير هكذا صح أن تكون ﴿أن الله تفسيرية لفعل النهي الدال عليه التحريم وفعل الأمر المحذوف. ألا ترى: أنه يجوز أن تقول: «أمرتك أن لا تكرم جاهلاً وأكرم عالماً» إذ يجوز عطف الأمر على النهي، والنهي على الأمر، كما قال امرؤ القيس:

يَـفُولُونَ لاَ تَـهْلِكْ أَسَى وَتَـجَمّل

وهذا لا نعلم فيه خلافاً بخلاف الجمل المتباينة بالخبر والاستفهام والإنشاء فإن في جواز العطف فيها خلافاً وقد جوزوا في ﴿أَنَّ﴾ أن تكون مصدرية لا تفسيرية في موضع رفع وفي موضع نصب. فأما الرفع فعلى إضمار مبتدأ دل عليه المعنى أو التقدير: المتلو أن لا تشركوا.

وأما النصب فمن وجوه، أحدها: أن يكون منصوباً بقوله ﴿عليكم﴾ ويكون من باب الإغراء. وتم الكلام عند قوله ﴿أَلُّلُ ما حرم وبكم﴾ أي: التزموا انتفاء الإشراك، وهذا بعيد لتفكيك الكلام عن ظاهره. الثاني: أن يكون مفعولاً من أجله. أي: ﴿أَلُّلُ ما حرم وبكم عليكم﴾ أن لا تشركوا، وهذا بعيد، لأن ما جاء بعده أمر معطوف بالواو ومناء هي معطوفة بالواو فلا أن يكون تبييناً لما حرم. أما الأوامر فمن حيث المعنى، وأما الممناهي فمن حيث العطف، الثالث: أن يكون مفعولاً بفعل محذوف، تقديره: «أوصيكم أن لا تشركوا» لأن قوله: ﴿وبالوالدين إحساناً وهذا بعيد، لأن الإضمار على خلاف الأصل. وهذه الأوجه الثلاثة ﴿لا﴾ فيها باقية على أصل وضعها من النفي وهو مراد. حرم﴾ إذ تقديره: «ما حرمه». وهذان الوجهان ﴿لا﴾ فيهما زائدة، كهي في قوله ﴿ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك﴾ [الاعراف: ١٦]، وهذا ضعيف، لانحصار عموم المحرم في الإشراك، إذ ما بعده من الأمر ليس داخلاً من المحرم ولا بعد الأمر مما فيه. لا يمكن ادّعاء زيادة ﴿لا﴾ فيه لظهور من ﴿لهُ فيها للنهي.

وقال الزمخشري: (فإن قلت): هلا قلت هي التي تنصب الفعل، وجعلت ﴿أَن لا تشركوا﴾ بدلاً من ﴿ما حرم﴾؟ (قلت): وجب أن يكون ﴿لا تشركوا﴾ ﴿ولا تقربوا﴾ ﴿ولا تقربوا﴾ ﴿ولا تقبعوا السبل﴾ [الانعام: ١٥٣] نواهي لانعطاف الأوامر عليها، وهي قوله: ﴿وبالوالدين إحساناً﴾ ﴿ وأوفوا﴾ [البقرة: ٤٠] ﴿وإذا التهي قلتم فاعدلوا﴾ [الأنعام: ١٥٢] ﴿وبعهد الله أوفوا﴾ [الانعام: ١٥٣] انتهى. ولا يتعين أن تكون جميع الأوامر معطوفة على جميع ما دخل عليه ﴿لا﴾ لأنا بينا جواز عطف ﴿وبالوالدين إحساناً﴾ على ﴿أن لا تسركوا﴾ وما بعده معطوف عليه. ولا يكون قوله ﴿وبالوالدين إحساناً﴾ معطوفاً على ﴿أن لا تشركوا﴾ وأن لا تشركوا﴾ شامل لمن أشرك بالله الأصنام كقوم إبراهيم، ومن أشرك بالله الجن، ومن أشرك بنين وبنات. وقال ابن الجوزي: قيل: ادعاء شريك لله. وقيل: طاعة غير الله في معصية الله. وتقدم تفسير ﴿وبالوالدين إحسانا﴾ [البقرة: ١٣]، في سورة البقرة ﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم﴾ ﴿من﴾ هنا سببية، أي: من فقر، لقوله: ﴿خشية إملاق﴾ [الإسراء: ٣]، وقتل الولد حرام إلا بحقه. وإنما ذكر هذا السبب، لأنه كان العلة في قتل الولد عندهم. وبين تعالى أنه هو الرازق لهم ولأولادهم. وإذا كان هو الرازق فكما لا تقتل نفسك كذلك لا تقتل ولدك. ولما أمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين نهى عن الإساءة إلى الأولاد ونبه على [أن] أعظم الإساءة للأولاد هو إعدام حياتهم بالقتل خوف الفقر. كما قال في

الحديث: وقد سئل عن أكبر الكبائر؟ فذكر الشرك بالله. وهو قوله: "أن تجعل لله نذاً وهو خلقك. ثم قال: وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. وقال: وأن تزاني حليلة جارك». وجاء هذا الحديث منتزعاً من هذه الآية. وجاء التركيب هنا (نحن نرزقكم وإياهم) وفي الإسراء ونحن نرزقهم وإياكم) [الإسراء: ٢١]، فيمكن أن يكون ذلك من التفنن في الكلام. ويمكن أن يقال في هذه الآية: جاء (من إملاق) فظاهره حصول الإملاق للوالد لا توقعه وخشيته. وإن كان واجداً للمال فبدأ أولاً بقوله (نحن نرزقكم) خطاباً للآباء وتبشيراً لهم بزوال الإملاق، وإحالة الرزق على الخلاق الرزاق. ثم عطف عليهم (الأولاد) وأما في الإسراء. فظاهر التركيب أنهم موسرون وأن قتلهم إياهم إنما هو لتوقع حصول الإملاق والخشية منه فبدىء فيه بقوله (نحن نرزقهم) إخباراً بتكفله تعالى برزقهم، فلستم أنتم رازقيهم. وعطف عليهم الآباء وصارت الآيتان مفيدتين معنيين، أحدهما: أن الآباء نهوا عن قتل الأولاد مع وجود إملاقهم. والآخر: أنهم نهوا عن قتلهم وإن كانوا موسرين لتوقع الإملاق وخشيته. وحمل الآيتين على ما يفيد معنيين أولى من التأكيد.

﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ المنقول ﴿فيما ظهر وما بطن﴾ كالمنقول في ﴿وذروا ظاهر الإثم وباطنه﴾ [الأنمام: ١٢٠]، وتقدّم فأغنى عن إعادته.

﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ هذا مندرج تحت عموم الفواحش إذ الأجود أن لا يخص الفواحش بنوع مّا. وإنما جرد منها قتل النفس تعظيماً لهذه الفاحشة واستهوالاً لوقوعها ولأنه لا يتأتى الاستثناء بقوله ﴿إلا بالحق﴾ إلا من القتل لا من عموم الفواحش وقوله: ﴿التي حرم الله حوالة على سبق العهد في تحريمها، فلذلك وصفت بـ (التي و (النفس المحرمة) هي المؤمنة والذمّية والمعاهدة. و (بالحق) بالسبب الموجب لقتلها، كالرّدة والقصاص والزنا بعد الإحصان والمحاربة.

﴿ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ﴾ أشار إلى جميع ما تقدّم وفي لفظ ﴿ وصاكم ﴾ من اللطف والرأفة، وجعلهم أوصياء له تعالى ما لا يخفى من الإحسان. ولما كان العقل مناط التكليف، قال تعالى: ﴿ لعلكم تعقلون ﴾ أي: فوائد هذه التكاليف ومنافعها في الدين والدنيا. و ﴿ الوصاة ﴾ الأمر المؤكد المقرر، وقال الأعشى:

أَجِدَّكَ لَمْ تَسْمَعْ وصَاةً مُحَمَّدِ نَبِيِّ الإلهِ حِينَ أَوْصَى وَأَشْهَدَا ﴿ وَلا تَقْرِبُوا مَالُ الْيَتِيمِ ﴾ هذا نهي عن القرب الذي يعم جميع وجوه التصرف. وفيه سد الذريعة.

﴿ إِلا بِالتِي هِي أَحَسَنَ ﴾ أي: بالخصلة التي هي أحسن في حق اليتيم. ولم يأت «إلا بالتي هي حسنة» بل جاء بأفعل التفضيل مراعاة لمال اليتيم وأنه لا يكفي فيه الحالة الحسنة بل الخصلة الحسنى. وأموال الناس ممنوع من قربانها، ونص على ﴿ اليتيم ﴾ ، لأن الطمع فيه أكثر، لضعفه وقلة مراعاته. قال ابن عباس وابن زيد: ﴿ التي هي أحسن ﴾ هو أن يعمل له عملاً مصلحاً فيأكل

منه بالمعروف وقت الحاجة. وقال الزجاج: حفظه وزيادته. وقال الضحاك: حفظ ربحه بالتجارة ولا يأخذ منه شيئاً. وقال مجاهد: ﴿التي هي أحسن﴾: التجارة، فمن كان من الناظرين له مال يعيش به، فالأحسن إذا ثمر مال اليتيم أن لا يأخذ منه نفقة ولا أجرة ولا غيرها، ومن كان من الناظرين لا مال له ولا يتفق له نظر إلا بأن ينفق على نفسه أنفق من ربح نظره. وقيل: الانتفاع بدوابه واستخدام جواريه لئلا يخرج الأولياء بالمخالطة. ذكره المروزي، وقيل: لا يأكل منه إلا قرضاً. وهذا بعيد. وأي أحسنية في هذا؟

﴿حتى يبلغ أشده ﴾ هذه غاية من حيث المعنى لا من حيث هذا التركيب اللفظي. ومعناه: احفظوا على اليتيم ماله إلى بلوغ أشده فادفعوه إليه. وبلوغ الأشد هنا لليتيم: هو بلوغ الحلم قاله الشعبي وزيد بن أسلم ويحيى بن يعمر وربيعة ، و «مالك» ، وحكى ابن عطية عن الشعبي وربيعة ومالك وأبي حنيفة: أنه البلوغ مع أنه لا يثبت فسقه. وقد نقل في تفسير (الأشد) أقوال لا يمكن أن تجيء هنا وكأنها نقلت. في قوله: ﴿ولما بلغ أشده ﴾ فعن ابن عباس: ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين، وعنه ثلاث وثلاثون. وعن ابن جبير ومقاتل: ثماني عشرة وعن السدي: ثلاثون وعن عكرمة: خمس وعشرون. وعن عائشة: أربعون وعن أبي العالية: عقله واجتماع قوته. وعن بعضهم: من خمسة عشر إلى ثلاثين. وعن بعضهم: ستون سنة. ذكره البغوي. و(أشد) جمع شدة أو شد أو شد. أو جمع لا واحد له من لفظه، أو مفرد لا جمع له، أقوال خمسة . اختار ابن الأنباري في آخرين الأخير وليس بمختار، لفقدان «أفعل» في المفردات وضعاً و وأشد) مشتق من الشدة ، وهي: القوة والجلادة . وقيل: أصله الارتفاع ، من شد النهار: إذا ارتفع ، قال عنترة:

عَـهْدِي بِـهِ شَـدً الـنَّـهَـارِ كَـأَنَّـمَـا خَـضِبَ الـلَّبَانُ ورَأْسُهُ بِالْعِظِـلِمِ ﴿ وَأُوفُوا الكيل والميزان بالقسط أي: بالعدل والتسوية، وقيل: القسط هنا: أدنى زيادة ليخرج بها عن العهدة بيقين لما روي: «إذا وزنتم فأرجحوا».

﴿لا نكلف نفساً إلا وسعها أي: إلا ما يسعها ولا تعجز عنه. ولما كانت مراعاة الحد من القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان يجري فيها الحرج ذكر بلوغ الوسع وأن ما وراءه معفو عنه. فالواجب في إيفاء الكيل والميزان: هو القدر الممكن. وأما التحقيق فغير واجب، قال معناه الطبري. وقيل: المعنى: لا نكلف ما فيه تلفه وإن جاز كقوله: ﴿أَن اقتلوا أنفسكم النساء: ٦٦]، فعلى هذا لا يكون راجعاً إلى إيفاء الكيل والميزان. ولذلك قال ابن عطية: يقتضي أن هذه الأوامر إنما هي فيما يقع تحت قدرة البشر من التحفظ والتحرز لا أنه مطالب بغاية العدل في نفس الشيء المتصرف فيه.

﴿ وَإِذَا قَلْتُم فَاعِدُلُوا وَلُو كَانَ ذَا قَرْبِي ﴾ أي: ولو كان المقول له أو عليه ذا قرابة للقائل فلا ينبغي أن يزيد ولا ينقص. ويدخل في ذي القربى: نفس القائل ووالداه وأقربوه فهو ينظر إلى قوله ﴿ وَلُو عَلَى أَنْفُسُكُم أَو الوالدين والأقربين ﴾ [النساء: ١٣٥]، وعنى بالقول هنا: ما لا يطلع عليه إلا

بالقول من أمر وحكم، وشهادة زجر، ووساطة بين الناس، وغير ذلك، لكونها منوطة بالقول. وتخصيصه بالحكم، أو بالأمر، أو بالشهادة، أقوال لا دليل عليها على التخصيص. ﴿وبعهد الله أوفوا﴾ ويحتمل أن يكون مضافاً إلى الفاعل، أي: بما عاهدكم الله عليه أوفوا. وأن يكون مضافاً إلى المفعول، أي: بما عاهدتم الله عليه. وقيل: يحتمل أن يراد به العهد بين الإنسانين، وتكون إضافته إلى الله تعالى من حيث أمر بحفظه والوفاء به. قال الماتريدي: أمره ونهيه في التحليل والتحريم. وقال التبريزي: ﴿بعهده﴾ يوم الميثاق. وقال ابن الجوزي: يشمل ما عهده إلى الخلق وأوصاهم به، وعلى ما أوجبه الإنسان على نفسه من نذر وغيره.

﴿ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون﴾ ولما كانت الخمسة المذكورة قبل هذا من الأمور الظاهرة الجلية وجب تعلقها وتفهمها، فختمت بقوله ﴿لعلكم تعقلون﴾ وهذه الأربعة خفية غامضة لا بد فيها من الاجتهاد والذكر الكثير حتى يقف على موضع الاعتدال. ختمت بقوله ﴿لعلكم تذكرون﴾.

وقرأ حفص والأخوان: ﴿تَذَكّرون﴾ حيث وقع ـ بتخفيف الذال ـ حذفت التاء إذ أصله تتذكرون وفي المحذوف خلاف. أهي تاء المضارعة أو تاء تفعل؟ وقرأ باقي السبعة ﴿تَذَّكّرُون﴾ بتشديده أدغم تاء تفعل في الذال.

[107 . 108] ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيما فَانَبَعُونَ وَلاَ تَنْبَعُوا الشَّبُلَ فَلَقُرَقَ بِكُمْ
عَن سَبِيلِهِ وَلِكُمْ وَصَلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴿ ثَلَى ثُمَّ وَاتَبَنَا مُوسَى الْكِلْبَ تَمَامًا عَلَى
الْذِى أَحْسَنَ وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ فَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لَعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَفِهِم وَقُومُونَ ﴿ وَهَذَا كِنَبُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ أَن تَقُولُوا إِنّهَا أَنْزِلَ الْكِلْبُ عَلَى طَآبِهَتَيْنِ مِن فَيْلًا وَإِن كُنّا عَن دِرَاسَيْهِم لَعْنَقِلِينَ ﴿ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِلْبُ لَكُنّا أَهَدَى وَرَحْمَةٌ فَنَى أَنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِلْبُ لَكُنّا أَهَدَى وَرَحْمَةٌ فَنَنَ أَظُلُ مِثَن كَذَبَ بِعَالِينِ اللّهِ وَمَلْدُى وَرَحْمَةٌ فَنَنْ أَظُلُولُ مِثَن كَذَبَ بِعَالِينِ اللّهِ وَمَنْ أَظُلُونَ إِلّا أَن تَأْتِيمُمُ الْمُلْتِكُمُ أَوْ يَأْتِنَ رَبُكَ أَوْ يَأْتِنَ بَعْمُ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَنَنْ أَظُلُوا يَعْبَعُونَ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ الْمُلْتُولُ اللّهُ وَمُولُوا لِنَالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الل

﴿وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ﴾ قرأ الاخوان ﴿وإن هذا ﴾ بكسر الهمزة وتشديد النون على الاستئناف ﴿فاتبعوه ﴾ جملة معطوفة على الجملة المستأنفة. وقرأ الباقون بفتحها. وخفف ابن عامر النون، وشدّدها الباقون. وقرأ عبد الله بن أبي إسحاق ﴿وأن ﴾ كقراءة ابن عامر. فأما تخفيف النون فعلى أنه حذف اسم ﴿أن ﴾ وهو ضمير الشأن. وخرجت قراءة فتح الهمزة على

وجوه، أحدها: أن يكون تعليلاً حذف منها اللام، تقديره: «ولأن هذا صراطي مسقيماً فاتبعوه» كقوله: ﴿وَأَن الْمساجد للله فلا تدعوا مع الله أحداً﴾ [الجن: ١٨]، وقد صرّح باللام في قوله ﴿لإيلاف قريش إيلافهم﴾ ﴿فليعبدوا﴾ [قريش: ١-٣]. قال الفارسي: «قياس قول يميبويه في فتح الهمزة أن تكون الفاء زائدة بمنزلتها في: زيد فقام.

الوجه الثاني: أن تكون معطوفة على ﴿ألا تشركوا﴾ أي: «أتل عليكم نفي الإشراك والتوحيد»، و«أتل عليكم أن هذا صراطي». وهذا على تقدير أن ﴿أن﴾ في أن لا تشركوا، مصدرية. قاله الحوفي، هكذا قرروا هذا الوجه فجعلوه معطوفاً على البدل مما حرم وهو ﴿أن لا تشركوا﴾، وقال أبو البقاء: إنه معطوف على المبدل منه. أي: أتل الذي حرم وأتل أن هذا صراطي مستقيماً. وهو تخريج سائغ في الكلام. وعلى هذا فالصراط مضاف للمتكلم، وهو: الرسول على وصراطه: هو صراط الله.

الوجه الثالث: أن يكون في موضع جر عطفاً على الضمير في ﴿به ﴾ قاله الفراء. أي: وصاكم به وبأن حذفت الباء لطول ﴿أن ﴾ بالصلة. قال الحوفي: وهي مرادة ولا يكون في هذا عطف مظهر على مضمر لإرادتها، وقال أبو البقاء: هذا فاسد لوجهين، أحدهما: عطف المظهر على المضمر من غير إعادة الجار. والثاني: أنه يصير المعنى: «وصاكم باستقامة الصراط».

وقرأ الأعمش ﴿وهذا صراطي﴾ وكذا في مصحف عبد الله. ولما فصل في الآيتين قبلُ أجمل في هذه إجمالاً يدخل فيه جميع ما تقدم وجميع شريعته. والإشارة بـ ﴿هذا ﴾ إلى الإسلام، أو القرآن، أو ما ورد في هذه السورة. لأنها كلها في التوحيد وأدلة النبوّة وإثبات الدين. أو إلى هذه الآيات التي اعتقبتها هذه الآية، لأنها المحكمات التي لم تنسخ في ملة من الملل. أقوال أربعة. ﴿فاتبعوه ﴾ أمر باتباعه كله. والمعنى: فاعملوا بمقتضاه من تحريم وتحليل وأمر ونهي وإباحة.

ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال ابن عباس: هي الضلالات، قال مجاهد: البدع والأهواء والشبهات. وقال مقاتل: ما حرموا على أنفسهم من الأنعام والحرث. وقيل: سبل الكفر كاليهودية والنصرانية والمجوسية وما يجري مجراهم في الكفر والشرك. وفي مسند الدارمي عن ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله على يحم خطا ثم قال: «هذا سبيل الله ثم خط خطوطاً عن يمينه ويساره ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها»(١). ثم قرأ

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه الطيالسي (٢٤٤)، وأحمد (١/ ٣٥٥)، والدارمي (١/ ٦٧)، والنسائي في «التفسير» (١٩٤، ١٩٥)، وابن نصر في «السنة» (١١)، وابن أبي عاصم (١٧)، والبزار (٢٢١٠)، «كشف الأستار»، وابن حبان (٦، ٧)، والحاكم (٣١٨/٣)، من حديث ابن مسعود، وإسناده حسن لأجل عاصم بن بهدلة، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وله شاهد من حديث جابر أخرجه أحمد (٣/ ٣٩٧)، وابن ماجه (١١)، وإسناده لين لأجل مجالد بن سعد لكن يصلح للاعتبار بحديثه، وفي الباب عن النواس بن سمعان.

هذه الآية وعن جابر نحو منه في سنن ابن ماجة وانتصب فتفرق لأجل النهي جواباً له، أي: فتفرق فحذف التاء. وقرىء ﴿فتفرق﴾ بتشديد التاء.

﴿ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون﴾ كرر التوصية على سبيل التوكيد ولما كان الصراط المستقيم هو الجامع للتكاليف وأمر تعالى باتباعه ونهى عن بنيات الطرق ختم ذلك بالتقوى التي هي اتقاء النار، إذ من اتبع صراطه نجاه النجاة الأبدية وحصل على السعادة السرمدية. قال ابن عطية: ومن حيث كانت المحرمات الأول لا يقع فيها عاقل قد نظر بعقله جاءت العبادة ﴿لعلكم تعقلون﴾ والمحرمات الأخر شهوات وقد يقع فيها من العقلاء من لم يتذكر، وركوب الجادة الكاملة تتضمن فعل الفضائل وتلك درجة التقوى (١).

وثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وثم تقتضي المهلة في الزمان هذا أصل وضعها ثم تأتي للمهلة في الإخبار. فقال الزجاج: هو معطوف على أتل، تقديره: أتل ما حرم ثم أتل وآتينا وقيل: الإخبار ثم أنل وقيل: التقدير: ثم إني أخبركم أنا معطوف على وقال الحوفي: رتبت وثم التلاوة، أي: تلونا عليكم قصة محمد ثم نتلو عليكم قصة موسى. وقال الحوفي: رتبت وثم التلاوة، أي: تلونا عليكم قصة محمد ثم نتلو عليكم قصة موسى وقال ابن عطية: مهلتها في ترتيب القول الذي أمر به محمد ألى كأنه قال: ثم مما وصيناه وإنا آتينا موسى الكتاب ويدعو إلى ذلك أن موسى عليه السلام متقدم بالزمان على محمد ألى وقال ابن القشيري: في الكلام محذوف تقديره ثم كنا قد وآتينا موسى الكتاب قبل إنزالنا القرآن على محمد الم التوصية بدهر طويل؟ (قلت): هذه التوصية قديمة لم تزل صح عطفه عليه بثم والإيتاء قبل التوصية بدهر طويل؟ (قلت): هذه التوصية قديمة لم تزل تواصاها كل أمة على لسان نبيها كما قال ابن عباس: محكمات لم ينسخهن شيء من جميع موسى الكتاب وأنزلنا هذا الكتاب المبارك؟ وقيل: هو معطوف على ما تقدّم قبل شطر السورة موسى الكتاب وأنزلنا هذا الكتاب المبارك؟ وقيل: هو معطوف على ما تقدّم قبل شطر السورة موسى الكتاب وأنزلنا هذا الكتاب المبارك؟ وقيل: هو معطوف على ما تقدّم قبل شطر السورة من قوله: ووهبنا له إسحاق ويعقوب الانبياء: ٢٠١٤ انتهى «٣).

وهذه الأقوال كلها متكلفة والذي ينبغي أن يذهب إليه أنها استعملت للعطف كالواو من غير اعتبار مهلة، وقد ذهب إلى ذلك بعض النحاة و (الكتاب) هنا التوراة بلا خلاف وانتصب

أخرجه الترمذي (٢٨٥٩)، والنسائي في «الكبرى» (١١٢٢٣)، والطحاوي في «المشكل» (٢/ ٢٣٤)،
 والآجري في «الشريعة» (١٢، ١٣)، بترقيمي، وهو حديث حسن رووه من مرات متعددة، وهو شاهد
 لحديث ابن مسعود، والله الموفق.

انظر «الكشاف» (٣٨٣) بتخريجي.

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/۲۷، ۷۷).

تماماً على المفعول له، أو على المصدر، أي أتممناه تماماً مصدر على حذف الزوائد أو على الحال إما من الفاعل والمفعول وكل قد قيل. وقيل: معنى ﴿تماماً﴾، أي: دفعة واحدة لم نفرق إنزاله كما فرقنا إنزال القرآن، قاله أبو سليمان الدمشقى. و (الذي أحسن جنس أي: على من كان محسناً من أهل ملته، قاله مجاهد. أي: إتماماً للنعمة عندهم. وقيل: المراد بالذي أحسن مخصوص. فقال الماوردي: إبراهيم كانت نبوة موسى نعمة على إبراهيم لأنه من ولده والإحسان للأبناء إحسان للآباء(١). وقيل: موسى عليه السلام تتمة للكرامة على العبد الذي أحسن الطاعة في التبليغ وفي كل ما أمر به، والذي في هذه التأويلات واقعة على من يعقل. وقال ابن الأنباري: ﴿تماماً على الذي أحسن﴾ موسى من العلم وكتب الله القديمة ونحو منه قول ابن قتيبة، قال: معنى الآية ﴿تماماً﴾ على ما كان أحسن من العلم والحكمة من قولهم: فلان يحسن كذا أي: يعلمه. وقال الزمخشري في هذا التأويل: ﴿تماماً على الذي أحسن﴾ موسى من العلم والشرائع من أحسن الشيء إذا أجاد معرفته، أي: زيادة على علمه على وجه التتميم؛ انتهي (٢). وقال ابن عطية: على ما أحسن هو من عبادة ربه والاضطلاع بأمور نبوته يريد موسى عليه السلام هذا تأويل الربيع وقتادة (٣٠)؛ انتهى. و﴿الذي﴾ في هذا التأويل واقعة على غير العاقل. وقيل: ﴿الذي﴾ مصدرية، وهو قول كوفي وفي ﴿أحسن﴾ ضمير موسى، أي: تماماً على إحسان موسى بطاعتنا وقيامه بأمرنا ونهينا، ويكون في على إشعار بالعلية كما تقول: أحسنت إليك على إحسانك إلى. وقيل: الضمير في ﴿أحسن﴾ يعود على الله تعالى وهذا قول ابن زيد، ومتعلق الإحسان إلى أنبيائه أو إلى موسى قولان، وأحسن ما في هذه الأقوال كلها فعل. وقال بعض نحاة الكوفة: يصح أن يكون ﴿أحسن﴾ اسماً وهو أفعل التفضيل وهو مجرور صفة للذي وإن كان نكرة من حيث قارب المعرفة إذ لا يدخله أل كما تقول العرب: مررت بالذي خير منك، ولا يجوز مررت بالذي عالم؛ انتهي. وهذا سائغ على مذهب الكوفيين في الكلام، وهو خطأ عند البصريين.

وقرأ يحيى بن معمر وابن أبي إسحاق: ﴿أحسن برفع النون وخرج على أنه خبر مبتداً محذوف، أي: هو أحسن و﴿أحسن خبر وصلة كقراءة من قرأ ﴿مثلاً منا بعوضة ﴾ [البقرة: ٢٦] أي: تماماً على الذي هو أحسن دين وأرضاه أو تامّاً كاملاً على أحسن ما تكون عليه الكتب، أي: على الوجه والطريق الذي هو أحسن وهو معنى قول الكلبي: أتم له الكتاب على أحسنه. وقال التبريزي: ﴿الذي هنا بمعنى الجمع و﴿أحسن صلة فعل ماض حذف منه الضمير وهو الواو فبقي أحسن أي: على الذين أحسنوا، وحذف هذا الضمير والاجتزاء بالضمة تفعله العرب. قال الشاعر:

<sup>(</sup>۱) «الماوردي» (۲/ ۱۸۹).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۷۷).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٦٤).

### فلو أن الأطبا كان حولي(١)

وقال آخر:

إذا شــاؤوا أضــروا مــن أرادوا ولا يـألــوهــم أحــد ضــرارا<sup>(٢)</sup> وقال آخر:

### شبوا على المجد وشابوا واكتهل(٦)

يريد واكتهلوا فحذف الواو ثم حذف الضمير للوقف؛ انتهى. وهذا خصه أصحابنا بالضرورة فلا يحمل كتاب الله عليه ﴿وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون﴾ أي: لعلهم بالبعث يؤمنون، فالإيمان به هو نهاية التصديق إذ لا يجب بالعقل لكنه يجوز في العقل وأوجبه السمع وانتصاب ﴿تفصيلا﴾ وما بعده كانتصاب ﴿تماماً﴾.

وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون هذا إشارة إلى القرآن و أنزلناه و ومبارك صفتان لكتاب أو خبران عن هذا على مذهب من يجيز تعداد الأخبار، وإن لم يكن في معنى خبر واحد وكان الوصف بالإنزال آكد من الوصف بالبركة فقدم لأن الكلام مع من ينكر رسالة الرسول في وينكر إنزال الكتب الإلهية وكونه مباركاً عليهم هو وصف حاصل لهم منه متراخ عن الإنزال فلذلك تأخر الوصف بالبركة، وتقدم الوصف بالإنزال وكان الوصف بالفعل المسند إلى نون العظمة أولى من الوصف بالاسم لما يدل الإسناد إلى الله تعالى من التعظيم والتشريف، وليس ذلك في الاسم لو كان التركيب منزل أو منزل منا وبركة القرآن بما يترتب عليه من النفع والنماء بجمع كلمة العرب به والمواعظ والحكم والإعلام بأخبار الأمم السالفة والأجور التالية والشفاء من الأدواء. والشفاعة لقارئه وعده من أهل الله وكونه مع المكرمين من الملائكة وغير ذلك من البركات التي لا تحصى، ثم أمر الله تعالى باتباعه وهو العمل بما فيه والانتهاء إلى ما تضمنه والرجوع إليه عند المشكلات، والظاهر في قوله: ﴿واتقوا﴾ أنه أمر الله تعالى بالتمام، والتمام يؤذن بالانصرام. قال التبريزي: اقول التبريزي: قي الكلام إشارة وهو وصف الله التوراة بالتمام، والتمام يؤذن بالانصرام. قال الشاعر:

إذا ته أمر بدا نقصه توقع زوالاً إذا قيل تم (٤)

فنسخها الله بالقرآن ودينها بالإسلام ووصف القرآن بأنه مبارك في مواضع كثيرة، والمبارك هو الثابت الدائم في ازدياد وذلك مشعر ببقائه ودوامه.

<sup>(</sup>١) البيت من [الوافر]، لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>٢) البيت من [الوافر]، لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>٣) البيت من [الرجز]، لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>٤) لم أهتد لقائله.

﴿أَن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين ﴿أَن تقولوا مفعول من أجله فقدره الكوفيون: لئلا تقولوا ، ولأجل أن لا تقولوا ، وقدره البصريون: كراهة ﴿أَن تقولوا ﴾ والعامل في كلا المذهبين: أنزلناه ، محذوفة يدل عليها قوله قبل أنزلناه ، ولا يجوز أن يكون العامل: أنزلناه ، هذه الملفوظة بها للفاصل بينهما وهو مبارك الذي هو وصف لكتاب أو خبر عن هذا فهو أجنبي من العامل والمعمول . وظاهر كلام ابن عطية أن العامل فيه : أنزلناه ، الملفوظ بها . وقيل : ﴿أَن تقولوا ﴾ مفعول والعامل فيه ﴿واتقوا ﴾ أي: ﴿واتقوا أن تقولوا ﴾ لأنه لا حجة لكم فيه ، والكتاب هنا جنس ، والطائفتان هما أهل التوراة والإنجيل ، اليهود والنصارى بلا خلاف ، والخطاب متوجه إلى كفار قريش بإثبات الحجة عليهم بإنزال هذا الكتاب لئلا يحتجوا هم وكفار العرب بأنهم لم يكن لهم كتاب فكأنه قيل : وهذا القرآن يا معشر العرب أنزل حجة عليكم لئلا تقولوا : إنما أنزلت التوراة والإنجيل بغير لساننا على غيرنا ، ونحن لم نعرف ذلك فهذا كتاب بلسانكم مع رجل منكم .

وقرأ ابن محيصن: أن يقولوا، بياء الغيبة ويعنى كفار قريش(١). وقال الماتريدي: المعنى إنما ظهر نزول الكتاب عند الخلق على طائفتين من قبلنا ولم يكونوا وقت نزل التوراة والإنجيل يهوداً ولا نصاري، وإنما حدث لهما هذان الإسمان لما حدث منهما و ﴿دراستهم﴾ قراءتهم ودرسهم، والمعنى: عن مثل ﴿دراستهم﴾ وأعاد الضمير جمعاً لأن كل طائفة منهم جمع، كما أعاده في قوله: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ﴾ [الحجرات: ٩] وإن هنا: هي المخففة من الثقيلة. وقال الكوفيون: إن نافية واللام بمعنى إلا، والتقدير: «وما كنا عن دراستهم إلا غافلين». وقال قطرب: في مثل هذا التركيب إن بمعنى قد واللام زائدة وليس هذا الخلاف مقصوراً عل ما في هذه الآية، بل هو جار في شخصيات هذا التركيب وتقريره في علم النحو. وقال الزمخشري: ﴿وإن كنا﴾ هي المخففة من الثقيلة، واللام هي الفارقة بينها وبين النافية والأصل ﴿ وإن كنا عن دراستهم ﴾ غافلين على أن الهاء ضمير؛ انتهى (٢). وما ذهب إليه من أن أصله ﴿وإن كنا﴾ والهاء ضمير الشأن يلزم منه أن إن المخففة من التُقيلة عاملة في مضمر محذوف حالة التخفيف. كما قال النحويون في إن المخففة من الثقيلة والذي نص الناس عليه أن إن المخففة من الثقيلة إذا لزمت اللام في أحد الجزأين بعدها أو في أحد معمولي الفعل الناسخ الذي يليها، إنها مهملة لا تعمل في ظاهر ولا مضمر، لا مثبت ولا محذوف. فهذا الذي ذهب إليه مخالف للنصوص وليست إذا وليها الناسخ داخلة في الأصل على ضمير شأن البتة. و﴿عن دراستهم ﴾ متعلق بقوله: ﴿لغافلين ﴾ وهذا يدل على بطلان مذهب الكوفيين في دعواهم أن اللام بمعنى إلا ولا يجوز أن يعمل ما بعد إلا فيما قبلها، وكذلك اللام التي بمعناها، ولهم أن يجعلوا عنها متعلقاً بمحذوف، ويدل أيضاً على أن اللام لام ابتداء لزمت للفرق، فجاز أن يتقدم معمولها

<sup>(</sup>۱) انظر «الميسّر» (۱٤۹).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۷۷).

عليها لما وقعت في غير ما هو لها أصل كما جاز ذلك في أن زيداً طعامك لآكل، حيث وقعت في غير ما هو لها أصل وهو دخولها على في غير ما هو لها أصل ولم يجز ذلك فيها إذا وقعت فيما هو لها أصل وهو دخولها على المبتدأ،

﴿أو تقولوا لو أنا أنزل عليها الكتاب لكنا أهدى منهم انتقال من الإخبار لحصر إنزال الكتاب على غيرهم، وأنه لم ينزل عليهم إلى الإخبار بحكم على تقدير، و (الكتاب يجوز أن يراد به الكتاب السابق ذكره، ويجوز أن يراد الكتاب الذي تمنوا أن ينزل عليهم ومعنى (أهدى منهم أرشد وأسرع اهتداء لكونه نزل علينا بلساننا فنحن نتفهمه ونتدبره وندرك ما تضمنه من غير إكداد فكر ولا تعلم لسان بخلاف الكتاب الذي أنزل على الطائفتين، فإنه بغير لساننا فنحن لا نعرفه ولا نغفل عن دراسته أو (أهدى منهم لكون اليهود والنصارى قد افترقت فرقاً متباينة فلا نعرف الحق من الباطل.

وفقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة هذا قطع لاعتذارهم بانحصار إنزال الكتاب على الطائفتين وبكونهم لم ينزل عليهم كتاب، ولو نزل لكانوا أهدى من الطائفتين. والظاهر أن البينة هي القرآن وهو الحجة الواضحة الدالة النيرة حيث نزل عليهم بلسانهم وألزم العالم أحكامه وشريعته وأن الهدى والنور من صفات القرآن. وقيل: البينة: الرسول، قاله ابن عباس وبينة من ربكم أي: حجة، وهو النبي على والقرآن. وقيل: آيات الله التي أظهرها في كتابه وعلى لسان رسوله. وقيل: دين الله والهدى والنور على هذه الأقوال من صفات ما فسرت البينة به، والفاء في قوله: وفقد جاءكم على ما قدره الزمخشري وغيره جواب شرط محذوف. قال الزمخشري: والمعنى: إن صدقتم فيما كنتم تعدّون من أنفسكم وفقد جاءكم بينة من ربكم فحذف الشرط وهو من أحاسن الحذوف؛ انتهى (۱). وقدره غيره إن كنتم كما تزعمون إذا نزل عليكم كتاب تكونون أهدى من اليهود والنصارى، وفقد جاءكم وأطبق المفسرون على أن الغرض بهذه الجملة إقامة الحجة على مشركي العرب وقطع احتجاجهم.

﴿فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها أي بعد مجيء البينة والهدى والنور؛ لا يكون أحد أشد ظلماً من المكذب بالأمر الواضح النير الذي لا شبهة فيه والمعرض عنه بعدما لاحت له صحته وصدقه وعرفه أو تمكن من معرفته، وتأخر الإعراض لأنه ناشىء عن التكذيب والإعراض عن الشيء هو بعد رؤيته وظهوره. وقيل: قبل الفاء شرط محذوف تقديره: فإن كذبتم فلا أحد أظلم منكم. وآيات الله: يحتمل أن يراد بها القرآن والرسول؛ والأولى أن يحمل على العموم، ﴿وصدف لازم بمعنى أعرض وقد شرحناه على هذا المعنى ومتعد أي: صدف عنها فيره بمعنى صده وفيه مبالغة في الذم حيث ﴿كذب بآيات الله وجعل غيره يعرض عنها ويكذب بها. وقرأ ابن وثاب وابن أبى عبلة ﴿ممن كذب بتخفيف الذال.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۷۷).

﴿سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون على الجزاء على الصدوف لأنه هو ناشىء عن التكذيب، و﴿سوء العذاب شديده كقوله؛ ﴿الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب [النحل: ٨٨] وقرأت فرقة ﴿يصدفون بضم الدال(١١).

﴿ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الضمير في في ظينظرون عائد على الذين قيل لهم ﴿ فقد جاءكم بينة ﴾ وهم العادلون بربهم من العرب الذين مضى أكثر السورة في جدالهم أي: ما ينتظرون ﴿ إلا أن تأتيهم الملائكة ﴾ إلى قبض أرواحهم وتعذيبها وهو وقت لا تنفع فيه توبتهم وهو قول مجاهد وقتادة وابن جريج. وقيل: ﴿ أن تأتيهم الملائكة ﴾ الذين ينصرفون يوم القيامة ﴿ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ﴾ [الفرقان: ١٦]. وقيل: ذلك إشارة إلى قولهم: ﴿ أو تأتي بالله والملائكة قبيلا ﴾ [الإسراء: ١٩] أي: رسلاً من الله إليهم كما تمنوا، أو يأتي أمر ربك فيهم بالقتل أو غيره قاله ابن عباس. وقال مجاهد ﴿ أو يأتي ومك بعلمه وقدرته، بلا أين ولا كيف، لفصل القضاء بين خلقه في الموقف يوم القيامة. وقال الزجاج: أو يأتي إهلاك ربك إياهم. قال ابن عطية: وعلى كل تأويل فإنما هو بحذف مضاف تقديره أمر ربك وبطش وحساب ربك، وإلا فالإتيان المفهوم من اللغة مستحيل في حق مضاف تقديره أمر ربك وبطش وحساب ربك، وإلا فالإتيان المفهوم من اللغة مستحيل في حق الله تعالى ألا ترى أن الله تعالى يقول: ﴿ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا ﴾ [الحشر: ٢] فهذا إتيان قد وقع وهو على المجاز وحذف المضاف (٢٠).

وقال الزمخشري: ﴿أُو يَأْتِي ﴾ كل آيات ربك بدليل قوله: ﴿أُو يأتي بعض آيات ربك ﴾ يريد آيات القيامة والهلاك الكلي و﴿بعض آيات ربك ﴾ أشراط الساعة كطلوع الشمس من مغربها وغيرها؛ انتهى (٣). وقال ابن مسعود، وابن عمر، ومجاهد، وقتادة، والسدي: إنه طلوع الشمس من مغربها، ورواه أبو سعيد عن النبي ﷺ (٤)، وفي الصحيحين عنه عليه السلام «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً (٥). وقال ابن مسعود فيما روى عنه

<sup>(</sup>۱) وفي «البدور» (۱۱۱): ﴿يصدفون﴾ قرأ الأخوان وخلف ورويس بإشمام الصاد زاياً، والباقون بالصاد الخالصة.

<sup>(</sup>۲) «المحرر الوجيز» (۲/ ٣٦٦).(۳) «الكشاف» (۲/ ۷۷، ۷۷).

<sup>(</sup>٤) حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد (٣/ ٣١)، والترمذي (٣٠٧١)، وأبو يعلى (١٣٥٣)، وإسناده ضعيف وفيه محمد بن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، وهو سيء الحفظ وعطية العوفي ضعيف، وحسنه الترمذي، وذكر أن بعضهم رواه موقوفاً اهد.

ومع ذلك فمثله لا يقال بالرأي ويشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>۵) صحیح، أخرجه أحمد (۲/ ۲۳۱، ۳۱۳، ۳۵۰، ۳۹۸، ۵۳۰)، والبخاري (۲۳۳)، ومسلم (۱۵۷)، وأبو داود (۲۳۱)، والنسائي في «الكبرى» (۱۱۱۷۷)، وابن ماجه (۲۰۱۸)، وأبو يعلى (۲۰۸۵)، وابن حبان (۲۸۳۸)، والطبري (۲۰۸۵، ۱٤۲۱۵، ۱٤۲۱۵)، من طرق، عن أبي هريرة، مرفوعاً. انظر «تفسير البغوي» (۹۰۵، ۹۰۵) بتخريجي.

مسروق: طلوع الشمس والقمر من مغربهما. وقيل: إحدى الآيات الثلاث طلوع الشمس من مغربها، والدابة، وفتح يأجوج ومأجوج، رواه القاسم عن ابن مسعود. وقال أبو هريرة: طلوعها، والدجال، والدابة، وفتح يأجوج ومأجوج. وقيل: العشر الآيات التي في حديث البراء طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدابة، وخسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونزول عيسى، وفتح يأجوج ومأجوج، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. والظاهر أنهم توعدوا بالشيء العظيم من أشراط الساعة ليذهب الفكر في ذلك كل مذهب لكن أتى بعد ذلك الإخبار عنه عن هذا البعض بعدم قبول التوبة فيه إذا أتى، وتصريح الرسول بأن طلوع الشمس من مغربها وقت لا تنفع فيه التوبة فيظهر أنه هذا البعض، ويحتمل أن يكون هذا البعض غرغرة الإنسان عند الموت فإنها تكون في وقت لا تنفع فيه التوبة. قال تعالى: ﴿وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن﴾ [النساء: ١٨] وفي الحديث إن توبة العبد تقبل ما لم يغرغر ويحتمل أن يكون قوله: ﴿ يُوم يأتي بعض آيات ربك ﴾ غير قوله: ﴿ أَو يأتي بعض آيات ربك ﴾ فيكون هذا عبارة عن ما يقطع بوقوعه من أشراط الساعة، ويكون قوله ﴿يوم يأتي بعض آيات ربك﴾ فيه وصف محذوف يدل عليه المعنى تقديره ﴿يوم يأتي بعض آيات ربك﴾ التي يرتفع معها التوبة. وثبت بالحديث الصحيح أن طلوع الشمس من مغربها وقت لا تقبل فيه التوبة، ويدل على التغاير إعادة آيات ربك إذ لو كانت هذه تلك لكان التركيب: يوم يأتي بعضها أي: بعض آيات ربك.

﴿يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً منطوق الآية أنه إذا أتى هذا البعض ﴿لا ينفع نفساً ﴾ كافرة إيمانها الذي أوقعته إذ ذاك و ﴿لا ينفع نفساً ﴾ سبق إيمانها وما كسبت فيه خيراً فعلق نفي الإيمان بأحد وصفين: إمّا نفي سبق الإيمان فقط وإمّا سبقه مع نفي كسب الخير، ومفهومه أنه ينفع الإيمان السابق وحده أو السابق ومعه الخير ومفهوم الصفة قوي فيستدل بالآية لمذهب أهل السنة من أن الإيمان لا يشترط في صحته العمل. وقال الزمخشري: ﴿آمنت من قبل صفة لقوله: ﴿نفساً ﴾ وقوله: ﴿أو كسبت في مضطرة ذهب أوان التكليف عندها فلم ينفع الإيمان حينئذ نفساً غير مقدّمة إيمانها من قبل ظهور الآيات أو مقدمة إيمانها غير كاسبة خيراً في إيمانها، فلم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة إذا آمنت في فقتها ولم تكسب خيراً ليعلم أن قوله: ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ [الرعد: ٢٩] جمع بين قرينتين لا ينبغي أن تنفك إحداهما عن الأخرى حتى يفوز صاحبها ويسعد وإلا فالشقاوة والهلاك؛ انتهى (١). وهو جار على مذهبه الاعتزالي.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۷۸).

وقرأ الأخوان: إلا أن يأتيهم بالياء. وقرأ ابن عمرو وابن سيرين وأبو العالية: يوم تأتي بعض بالتاء مثل (تلتقطه بعض السيارة) [يوسف: ١٠] وابن سيرين: لا تنفع نفساً. قال أبو حاتم: ذكروا أنها غلط منه. وقال النحاس: في هذا شيء دقيق ذكره سيبويه وذلك أن الإيمان والنفس كل منهما مشتمل على الآخر فأنث الإيمان إذ هو من النفس وبها، وأنشد سيبويه رحمه الله: مشين كما اهتزت رماح تسفهت أعاليها مر الرياح النواسم (۱)

وقال الزمخشري: وقرأ ابن سيرين لا تنفع بالتاء لكون الإيمان مضافاً إلى ضمير المؤنث الذي هو بعضه لقوله: ذهبت بعض أصابعه؛ انتهى (٢). وهو غلط لأن الإيمان ليس بعضاً للنفس ويحتمل أن يكون أنث على معنى الإيمان وهو المعرفة أو العقيدة، فكان مثل جاءته كتابي فاحتقرها على معنى الصحيفة ونصب يوم تأتي بقوله: ﴿لا ينفع وفيه دليل على تقدّم معمول الفعل المنفي بلا على لا خلافاً لمن منع. وقرأ زهير القروي ﴿يوم يأتي بالرفع والخبر ﴿لا ينفع والعائد محذوف، أي: لا ينفع فيه وإن لم يكن صفة. وجاز الفصل بالفاعل بين ينفع والمفعول والفاعل في الموصوف وصفته لأنه ليس بأجنبي إذ قد اشترك الموصوف الذي هو المفعول والفاعل في العامل، فعلى هذا يجوز ضرب هنداً غلامها التميمية ومن جعل الجملة حالاً أبعد ومن جعلها مستأنفة فهو أبعد.

﴿قُلُ النَّظُرُوا إِنَا مِنتَظُرُونَ﴾ أي انتظروا ما تنتظرون ﴿إِنَا مِنتَظْرُونَ﴾ ما يحل بكم وهو أمر تهديد ووعيد ومن قال: إنه أمر بالكف عن القتال فهو منسوخ عنده بآية السيف.

﴿إِن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبهم بما كانوا يفعلون لما ذكر تعالى أن صراطه مستقيم ونهى عن اتباع السبل وذكر موسى عليه السلام وما أنزل عليه وذكر القرآن وأمر باتباعه وذكر ما ينتظر الكفار مما هو كائن بهم، انتقل إلى ذكر من اتبع السبل فتفرّقت به عن سبيل الله لينبه المؤمنين على الائتلاف على الدين القويم، ولئلا من المنتفوا كما اختلف من قبلهم من الأمم بعد أن كانوا متفقين على الشرائع التي بعث أنبياؤهم بها والذين فرّقوا دينهم الحرورية، أو أهل الضلالة من هذه الأمّة، أو أصحاب البدع، أو الأهواء منهم؛ وهو قول الأحوص وأمّ سلمة، أو اليهود، أو هم والنصارى؛ وهو قول ابن عباس والضحاك وقتادة، أي: فرّقوا دين إبراهيم الحنيف، أو هم مشركوا العرب، أو الكفار وأهل والمنح؛ أقوال ستة. وافتراق النصارى إلى ملكية ويعقوبية ونسطورية، وتشعبوا إلى اثنين وسبعين فرقة، فرقة وافتراق اليهود إلى موسوية وهارونية وداودية وسامرية، وتشعبوا إلى اثنين وسبعين فرقة،

<sup>(</sup>۱) البيت لذي الرمة من [الطويل]، انظر «ديوانه» (۲/ ۷٥٤)، و«المحرر الوجيز» (۲/ ٣٦٨)، و«القرطبي» (٧/ ١٣٣)، و«القرطبي» (٧/ ١٣٣)، و«اللسان» (١٣/ ٤٩٩) مادة (سفه). وتسفهت الرياح: أي اضطربت.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۷۸، ۷۹).

وافتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا من كان على ما عليه الرسول وأصحابه. وقيل: معنى ﴿فرقوا دينهم﴾ آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وأضاف الدين إليهم من حيث كان ينبغي أن يلتزموه إذ هو دين الله الذي ألزمه العباد فهو دين جميع الناس بهذا الوجه.

وقرأ عليّ والأخوان: فارقوا هنا، وفي الروم بألف ومعناها قريب من قراءة باقي السبعة بالتشديد تقول: ضاعف وضعف. وقيل: تركوه وباينوه، ومن فرق دينه فآمن ببعض وكفر ببعض فقد فارق دينه المطلوب منه. وقرأ إبراهيم والأعمش وأبو صالح ﴿فرقوا﴾ بتخفيف الراء(١) ﴿وكانوا شيعاً﴾ أي: أحزاباً كل منهم تابع لشخص لا يتعداه ﴿لست منهم في شيء﴾ أي: لست من تفريق دينهم أو من عقابهم أو من قتالهم، أو هو إخبار عن المباينة التامّة والمباعدة كقول النابغة:

# إذا حاولت في أسد فجوراً فإني لست منك ولست مني (٢)

احتمالات أربعة. وقال ابن عطية: أي: لا تشفع لهم ولا لهم بك تعلق وهذا على الإطلاق في الكفار وعلى جهة المبالغة في العصاة والمتنطعين في الشرع إذ لهم حظ من تفريق الدين (٢)، ولما نفى كونه منهم في شيء حصر مرجع أمرهم من هلاك أو استقامة إليه تعالى وأخبر أنه مجازيهم بأفعالهم وذلك وعيد شديد لهم. وقال السدّي: هذه آية لم يؤمر فيها بقتال وهي منسوخة بالقتال. قال ابن عطية: وهذا كلام غير متقن فإن الآية خبر لا يدخله نسخ ولكنها تضمنت بالمعنى أمراً بموادعة فيشبه أن يقال: إن النسخ وقع في ذلك المعنى الذي قد تقرر في آيات أخر.

﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون الخدري وابن عمر أنها نزلت في الأعراب الذين آمنوا بعد الهجرة ضوعفت لهم الحسنة

انظر «القرطبي» (٧/ ١٣٤).

<sup>(</sup>۲) البيت من [الوافر]، انظر «الماوردي» (۱۹۳/۲)، و«القرطبي» (۷/ ۱۳۵).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٦٧).

بعشر وضوعف للمهاجرين تسعمائة، ذكره ابن عطية. وقال: يحتاج إلى إسناد يقطع العذر؟ انتهى (١). ولما ذكر أنه ينبئهم بفعلهم ذكر كيفية المجازاة ولما كان قوله: ﴿إِن الذين فرقوا﴾ مشعراً بقسيمه ممن ثبت على دينه قسم المجازين إلى جاء بحسنة وجاء بسيئة، وفسرت الحسنة بالإيمان وعشر أمثالها تضعيف أجوره، أي: ثواب عشر أمثالها في الجنة، وفسرت السيئة بالكفر ومثلها النار وهذا مروي عن الخدري وابن عمر. وقال ابن مسعود ومجاهد والقسم بن أبيّ بزة وغيرهم: الحسنة هنا لا إله إلا الله والسيئة الكفر، والظاهر أن العدد مراد. وقال الماتريدي: ليس على التحديد حتى لا يزاد عليه ولا ينقص منه بل على التعظيم لذلك إذ هذا العدد له خطر عند الناس أو على التمثيل كقوله: ﴿ كعرض السماء والأرض﴾ [الحديد: ٢١]. وقال: ﴿ من جاء﴾ ولم يقل من عمل ليعلم أن النظر إلى ما ختم به وقبض عليه دون ما وجد منه من العمل فكأنه قال: من ختم له بالحسنة وكذلك السيئة؛ انتهى. وأنث عشراً وإن كان مضافاً إلى جمع مفرد مثل وهو مذكر رعياً للموصوف المحذوف، إذ مفرده مؤنث والتقدير: فله عشر حسنات أمثالها ونظيره في التذكير مررت بثلاثة نسابات، راعى الموصوف المحذوف، أي: بثلاثة رجال نسابات. وقيل: أنث عشراً وإن كان مضافاً إلى ما مفرده مذكر لإضافة أمثال إلى مؤنث، وهو ضمير الحسنة كقوله: ﴿ يُلتقطه بعض السيارة ﴾ [بوسف: ١٠] قاله أبو عليّ وغيره. وقيل: الحسنة والسيئة عامان وهو الظاهر وليسا مخصوصين بالكفر والإيمان ويكون ﴿ومن جاء بالسيئة﴾ مخصوصاً بمن أراد الله تعالى وقضى بمجازاته عليها، ولم يقض أن يغفر له وكونه له عشر أمثالها لا يدل على أنه يزاد إن كان مفهوم العدد قوياً في الدلالة إذ تكون العشر هي الجزاء على الحسنة وما زاد فهو فضل من الله كما قال ﴿ والله يضاعف لمن يشاء ﴾ [البقرة: ٢٦١].

وقرأ الحسن، وابن جبير، وعيسى بن عمر، والأعمش، ويعقوب، والقزاز عن عبد الوارث عشر بالتنوين أمثالها بالرفع على الصفة لعشر (٢) ولا يلزم من المثلية أن يكون في النوع بل يكتفي أن يكون في قدر مشترك، إذ النعيم السرمدي والعذاب المؤبد ليسا مشتركين في نوع ما كان مثلاً لهما لكن النعيم مشترك مع الحسنة في كونهما حسنتين والعذاب مشترك مع السيئة في كونهما يسوءان، وظاهر من جاء العموم. وقيل: يختص بالأعراب الذين أسلموا كما ذكر في سبب النزول. وقيل: بمن آمن من الذين فرقوا دينهم. وقيل: بهذه الأمة وهي أدنى المضاعفة. وقيل: العشر على بعض الأعمال والسبعون على بعضها ﴿وهم لا يظلمون﴾ لا ينقص من ثوابهم ولا يزاد في عقابهم.

﴿قُلُ إِنْنِي هَدَانِي رَبِي إلى صراط مستقيم﴾ أمره تعالى بالإعلان بالشريعة ونبذ ما سواها

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ٣٦٨).

 <sup>(</sup>۲) في «الميسّر» (۱۵۰): ﴿فلهُ عَشْرٌ أَمثالَهَا﴾ الأعمش. على أن أمثالها حال من متعلق الخبر والتقدير [من جاء بالحسنة فكائن له عشر أمثالها] و[أمثال] متوغل في الإيهام فلا يتعّرف بالإضافة.

ووصفها بأنها طريق مستقيم لا عوج فيها وهو إشارة إلى قوله: ﴿وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه﴾ [الانعام: ١٥٣] ولما تقدم ذكر الفرق أمره أن يخبر أنه ليس من تلك الفرق بل هو على الصراط المستقيم وأسند الهداية إلى ربه ليدل على اختصاصه بعبادته إياه كأنه قيل: هداني معبودي لا معبودكم من الأصنام ومعنى ﴿هداني﴾ خلق فيّ الهداية. وقال بعض المعتزلة: دلني. قال الماتريدي: وهذا باطل إذ لا فائدة في تخصيصه لأن الناس كلهم كذلك.

﴿ديناً قيماً﴾ بالحق والبرهان.

﴿ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين﴾ أذكرهم أن هذا الدين الذي هو عليه هو ملة إبراهيم وهو النبيّ الذي يعظمه أهل الشرائع والديانات وتزعم كفار قريش أنهم على دينه، فرد تعالى عليهم بقوله: ﴿وما كان من المشركين﴾ وانتصب ﴿ديناً﴾ على إضمار عرفني لدلالة هداني عليه أو بإضمار هداني أو بإضمار اتبعوا وألزموا، أو على أنه مصدر لهداني على المعنى كأنه قال: اهتداء أو على البدل من إلى صراط على الموضع لأنه يقال: هديت القوم الطريق. قال الله تعالى: ﴿ويهديك صراطاً مستقيماً﴾ [الفتح: ٢]. وقرأ الكوفيون وابن عامر قيماً وتقدم توجيهه في أوائل سورة النساء. وقرأ باقي السبعة قيماً كسيد وملة بدل من قوله: ﴿ديناً﴾ و﴿حنيفاً﴾ تقدم إعرابه في قوله: ﴿ديناً﴾ و﴿حنيفاً﴾ البقرة، وقال ابن عطية: وحنيفاً﴾ نصب على الحال من إبراهيم. (١)

وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقيل: الدعاء والتذلل فرضت عليه. وقيل: الدعاء والتذلل ورضت عليه. وقيل: صلاة الليل. وقيل: صلاة العيد لمناسبة النسك. وقيل: الدعاء والتذلل والنسك يطلق على الصلاة أيضاً وعلى العبادة وعلى الذبيحة، وأما في الآية، فقال ابن عباس، وابن جبير، ومجاهد، وابن قتيبة: هي الذبائح التي تذبح لله وجمع بينهما كما قال: وفصل لربك وانحر الكوثر: ١٣ ويؤيد ذلك أنها نازلة قد تقدّم ذكرها، والجدال فيها في السورة. وقال الحسن: الدين والمذهب. وقيل: العبادة الخالصة ومعنى ومحياي ومماتي لله أنه لا يملكهما إلى الله أو حياتي من العمل الصالح وما أموت عليه من الإيمان لله ثلاثة أقوال. وقال أبو عبد الله الرازي: معنى كونهما لله: لخلق الله. وهذا يدل على أن طاعة العبد مخلوقة لله انتهى. وقال ابن عطية: أمره تعالى أن يعلن أن مقصده في صلاته وطاعاته من ذبيحة وغيرها وتصرفه مدّة حياته وحاله من الإخلاص والإيمان عند مماته في صلاته وطاعاته من ذبيحة وغيرها وتصرفه مدّة حياته وجاله من الإخلاص والإيمان عند مماته المؤمنين التأسي به حتى يلزموا في جميع أعمالهم قصد وجهه عز وجل وله تصرفه في جميع ذلك المؤمنين التأسي به حتى يلزموا في جميع أعمالهم قصد وجهه عز وجل وله تصرفه في جميع ذلك كيف شاء (١٠). وقرأ الحسن وأبو حيوة (ونسكي) بإسكان السين، وما روي عن نافع من سكون كيف شاء (١٠).

<sup>(</sup>١) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

ياء المتكلم في ﴿محياي﴾ هو جمع بين ساكنين أجرى الوصل فيه مجرى الوقف والأحسن في العربية الفتح. قال أبو علي: هي شاذة في القياس لأنها جمعت بين ساكنين وشاذة في الاستعمال، ووجهها أنه قد سمع من العرب التقت حلقتا البطان ولفلان بيتا المال، وروى أبو خالد عن نافع ﴿ومحياي﴾ بكسر الياء. وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والجحدري ومحيي على لغة هذيل كقول أبي ذؤيب: سبقوا هويّ(١)

وقرأ عيسى بن عمر ﴿صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي﴾ بفتح الياء، وروي ذلك عن عاصم من سكون ياء المتكلم (٢).

ولا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الظاهر نفي كل شريك فهو عام في كل شريك فتخصيص ذلك بما قيل من أنه لا شريك له في العالم أو لا شريك له فيما أتقرب به من العبادة أو لا شريك له في الخلق والتدبير أو لا شريك فيما شاء من أفعاله الأولى بها أن تكون على جهة التمثيل لا على التخصيص حقيقة ، والإشارة بذلك إلى ما بعد الأمرين وقل إنني هداني ربي وقل إن صلاتي وما بعدها أو إلى قوله: ولا شريك له فقط أقوال ثلاثة أظهرها الأول ، والألف واللام في المسلمين للعهد ويعني به هذه الأمة لأن إسلام كل نبي سابق على إسلام أمته لأنهم منه يأخذون شريعته قاله قتادة . وقيل: من العرب. وقيل: من أهل مكة . وقال الكلبي: أولهم في هذا الزمان . وقيل: أولهم في المزية والرتبة والتقدّم يوم القيامة . وقيل: مذ المسلمين لقضاء الله وقدره إذ من المعلوم أنه ليس أولاً لكل مسلم؛ انتهى . وفيه إلغاء لفظ أول ولا تلغى الأسماء والأحسن من هذه الأقوال القول الأول.

وقل أغير الله أبغي ربّاً وهو ربّ كل شيء حكى النقاش أنه روي أنّ الكفار قالوا للنبي الرجع يا محمد إلى ديننا واعبد آلهتنا واترك ما أنت عليه ونحن نتكفّل لك بكل ما تريد في دنياك وآخرتك فنزلت هذه الآية والهمزة للاستفهام ومعناه الإنكار والتوبيخ وهو رد عليهم إذ دعوه إلى آلهتهم والمعنى أنه كيف يجتمع لي دعوة غير الله رباً وغيره مربوب له.

﴿ ولا تكسب كل نفس إلا عليها ﴾ أي: ولا تكسب كل نفس شيئاً يكون عاقبته على أحد إلا عليها.

**﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى** أي: لا تذنب نفس مذنبة ذنب نفس أخرى، والمعنى لا

<sup>(</sup>١) جزء من صدر بيت وتمامه:

سبيقوا هيوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع انظر «ديوان الهذليين» (١/ ٢٧)، و«اللسان» (١٥/ ٣٧٠)، و«اللسان» (١٥/ ٣٧٠) مادة (هوا).

<sup>(</sup>۲) انظر «المبسوط» (۲۰٦)، «البدور» (۱۱۱، ۱۱۲).

تؤاخذ بغير وزرها فهو تأكيد للجملة قبله وهو جواب لقولهم ﴿اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم﴾ [العنكبوت: ١٢].

﴿ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أي: مرجعكم إليه يوم القيامة والتنبئة عبارة عن الجزاء والذي اختلفوا فيه هو من الأديان والمذاهب يجازيكم بما ترتب عليها من الثواب والعقاب. وسياق هذه الجمل سياق الخبر، والمعنى على الوعيد والتهديد، وقيل: بما كنتم فيه تختلفون في أمري من قول بعضكم هو شاعر ساحر وقول بعضكم ﴿افتراه ﴾ [الفرقان: ٤] ونحو هذا.

وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم . أذكرهم تعالى بنعمته عليهم إذ كان النبي على المبعث وهو محمد على خاتم النبيين فأمّته خلفت سائر الأمم ولا يجيء بعدها أمّة تخلفها إذ عليهم تقوم الساعة، وقال الحسن: إن النبي على قال توفون سبعين أمّة أنتم خيرها وأكرمها على الله، وروي أنتم آخرها وأكرمها على الله (۱). ورفع الدرجات هو بالشرف في المراتب الدنيوية والعلم وسعة الرزق. وليبلوكم: متعلق بقوله: ورفع فيما آتاكم من ذلك جاها ومالاً وعلماً وكيف تكونون في ذلك، وقيل: الخطاب لبني آدم خلفوا في الأرض عن المجن أو عن الملائكة، وقيل: يخلف بعضهم بعضاً، وقيل: خلفاء الأرض تملكونها وتتصرفون فيها.

﴿إِنّ ربّك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ﴾ لما كان الابتلاء يظهر به المسيء والمحسن والطائع والعاصي ذكر هذين الوصفين وختم بهما ولما كان الغالب على فواصل الآي قبلها هو التهديد بدأ بقوله: سريع العقاب يعني: لمن كفر ما أعطاه الله تعالى وسرعة عقابه، إن كان في الدّنيا فالسّرعة ظاهرة، وإن كان في الآخرة فوصف بالسّرعة لتحققه إذ كل ما هو آت آت ولما كانت جهة الرحمة أرجى أكد ذلك بدخول اللام في الخبر ويكون الوصفين بنيا بناء مبالغة ولم يأتِ في جهة العقاب بوصفه بذلك فلم يأتِ إنّ ربك معاقب وسريع العقاب من باب الصفة المشبهة.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح بشواهده، أخرجه أحمد (٤/٧٤)، والترمذي (٣٠٠١)، وابن ماجه (٤٢٨٧)، والحاكم (٤/ ٨٤)، والطبري (٧٦١٩)، والطبراني في «الكبير» (١٠٢٣/١٩ ـ ١٠٣٠)، من حديث بهز بن حكيم عن جهدة ه.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حديث حسن، وذكره الهيثمي في «المجمع» (١٨٦٤)، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات.

وأخرجه الطبري (٧٦٢١)، عن قتادة قال: «ذُكر لنا أن النبي ﷺ قال ذات يوم وهو مسند ظهره إلى الكعبة: نحن نكمل يوم القيامة سبعين أمة نحن أخرها وخيرها» اهـ.

وللحديث شواهد يتقوى بها إن شاء الله.

## بنسيد ألقر ألكني الزعبية

## سورة الأعراف

### مائتان وخمس آيات مكية

[٧٠] ﴿ الْمَصْلُ ﴾ كِلْتُ أُولُ إِلَيْكَ لَلَّا يَكُنْ فِي صَحْدِلَهُ حَمَاعٌ بَنْهُ لِلْمُعَادِّ بِي وَوَكُرَىٰ لِلْمُؤْمِدِينَ ﴾ الَّهِمُوا مَا أُثُولَ الْفِكُم مِن رَّبِكُو وَلَا تَشْهِمُوا مِن دُونِينِ أَوْلِيَاتًا قَلِيلًا مَّا تُلْأَكُّرُونَ ﴿ وَهِمْ مِن قَرْبَةِ أَمْلَكُمْهَا فَبَاءَمًا بَالْسَمَا بَيْنَا أَوْ هُمْ فَالْهِلُونَ ﴿ فَمَا كَانَ دَعُونَهُمْمَ إِذَ بَمَّاءُهُمْ بَأْكُمَا ۚ إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّتَا ظَلِينِ ۞ فَلَنْكَانَ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِيمَ وَلَنْسَفَكَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِمِلِّمِ وَمَّا كُنَّا غَايِبِينَ ۞ وَالْوَزْنُ بَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ فَمَن تَفْلَتَ مَوَازِيثُهُ مَّأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُغَلِّحُونَ ﴾ وَمَن خَفَّتْ مَوْزِيثُمُ فَأُولَتِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُّوا ٱنفُسَهُم بِمَا كَافُوا بِثَائِلِتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ وَلَقَدْ مَكَفَحْمَ فِي ٱلأَرْضِ وَجَمَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشٌ قَلِيلًا مَّا تَشَكَّرُونَ ۞ وَلَقَدَ عَلَقَنَاكُمْ أَمَّ مُؤَرِّنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمُلَتِيكُ الْمُجْدُوا لِآدُمْ مَنْتَكِدُوا إِلَّا إِلِلِيسَ لَا بَكُن مِنَ ٱلسَّمَعِينِ ﴾ قَالَ مَا مَنْعَكَ ٱلَّا شَجْدَ إِذْ أَرَبُّكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَفْنَنِي مِن ثَّارِ وَخَلَفْنَتُمْ مِن طِينِ ﴿ قَالَ فَاهْمِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَنكَبُّرُ فِيهَا فَاخْرَجُ إِنَّكَ مِنَ الطَّنجِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرُكِ إِلَّى بَوْمِ يُتَمَنُّونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلتُنظيِنَ ۞ قَالَ فَيِمَا ٱلْمَوْيَتَنِي لَأَفْلَدُةً لَمُمْ مِيزَطُكَ ٱلسَّنتَغِيمَ ۞ ثُمَّ لَايَنْهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِينِمْ رَمِنْ خَلْفِهِمْ وَمَنْ أَيْنَتِهِمْ وَمَن خَمَلَهِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَكُمْ مَنْكِرِينَ ﷺ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَكُمْ مَنْكِرِينَ ﷺ فَالَّ آخَيْ ينَهَا مَلَدُومًا مَلْتُحُوَّا لَمَن يَهِمَكَ مِنْهُمْ لَأَمْكُانًا جَهَمْتُم مِيكُمْ أَجْمَيِينَ ۞ وَبِكَانَمُ أَنْكُنْ أَلَىٰ وَزَوْبُكَ الْجَنَّة فَكُلَا مِنْ حَبْثُ بِنْفَتَنَا وَلَا تَقَوَّا مَتِيهِ الشَّجْرَةَ فَتَكُونًا مِنَ القَابِينَ ۞ فَيْسُوسَ لَمُنَا الشَّبِقَانُ إِنْهِينَ لَمُنَا مًا وُرِيَّ عَنْهُمًا مِن سَوْءَنِهِمَا وَقَالَ مَا تَهَكَمُّمَا رَبُّكُمَّا عَنْ هَلِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونًا مِنَ الْخَلِدِينَ ۞ وَمَاسَمَهُمَا ۚ إِذِ لَكُمَا لَيِنَ النَّسِيرِينَ ۞ فَدَلَّلُهُمَا بِمُزْهِزُ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةُ بَدَنَ لَمُمَّا مَنُوَءُ ثُهُمًا وَلَهُوعًا يَخْصِفًانِ عَلَيْهِمًا مِن وَرَقِ الْمُثَنِّةُ وَنَادَنَهُمَا رَبُهُمًا أَلَزَ أَنْهَكُمَا عَن يَلَكُمَّا الشَّجَرَةِ وَأَقَل لَكُمَّا إِنَّ ٱلطَّبَطِينَ لَكُمَّا عَلَوٌّ شَهِينًا ﴿ قَالَا رَبُّنَا كَالَمَنَّا أَنفُكَ وَإِن لَّز تَنْفِر لَنَا وَزَخَمْنَا لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلخَدِيرِينَ ۞ قَالَ ٱلْهِيْظُوا بَعْشُكُمْ لِيَعْضِ عَلَوٌّ وَلَكُوْ فِي ٱلأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَنَّعُ إِلَى حِينِ ۞ قَالَ فِيهَا غَيْمَوْدٌ وَفِيهَمَا تَشُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۞ بَنِيقَ مَادَمَ قَدْ أَرْلَنَا عَلَيْكُرْ لِماكنا بُورِي سَوْءَنِكُمْ وَرِيثُنّا وَلِيَاشُ النَّفَوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ مَالِئَتِ اللَّهِ لَمَلَّهُمْ نَذَّكُرُونَ ﴿ بَنِيَ مَادَمَ لَا بَغَيْنَكُمُ

ٱلشَّيْطَانُ كُنَا أَخَرَجُ أَبُويَكُمْ مِنَ ٱلْجَنِّةِ يَنزعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَّهُمَا سَوَءَتِهِما ۚ إِنَّهُ يَرَنَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَنْتُ لَا نَرْوَنَهُمْ إِنَّا جَمَلُنَا ٱلشَّبِطِينَ أَوْلِيَاةً لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾.

كم: اسم بسيط لا مركب من كاف التشبيه وما الاستفهامية حذف ألفها لدخول حرف الجرّ عليها وسكنت، كما قالوا: لم تركيباً لا ينفك كما ركبت في كأين مع أي، وتأتي استفهاميّة وخبريّة وكثيراً ما جاءت الخبرية في القرآن، ولم يأتِ تمييزها في القرآن إلا مجروراً بمن، وأحكامها في نوعيها مذكورة في كتب النحو. القيلولة: نوم نصف النهار وهي القائلة، قاله الليث، وقال الأزهري: الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحرّ ولم يكن نوم، وقال الفرّاء: قال يقيل قيلولة وقيلاً وقائلة ومقيلاً: استراح وسط النهار. العيش: الحياة، عاش يعيش عيشاً ومعيشة ومعيشة ومعيشاً. قال رؤبة:

إليك أشكو شدة المعيش وجهد أيام نتفن ريشي (١)

غوى: يغوي غيّاً وغوايةً فسد عليه أمره وفسد هو في نفسه، ومنه غوى الفصيل: أكثر من شرب لبن أمّه حتى فسد جوفه وأشرف على الهلاك، وقيل: أصله الهلاك ومنه ﴿فسوف يلقون غيّا﴾ [مريم: ٥٩].

الشمائل: جمع شمال وهو جمع تكسير، وجمعه في القلة على أشمل قال الشاعر: ياتب لياتب لياتب لياتب المات أيسمن وأشسمل (٢)

وشمال يطلق على اليد اليسرى وعلى ناحيتها، والشمائل أيضاً جمع شمال وهي الريح والشمائل أيضاً الأخلاق يقال هو حسن الشمائل. ذأمه: عابه يذأمه ذأماً بسكون الهمزة ويجوز إبدالها ألفاً، قال الشاعر:

صحبتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي أذيمها (٣)

وفي المثل: لن يعدم الحسناء ذأماً. وقيل: أردت أن تذيمه فمدحته، وقال الليث: ذأمته: حقرته، وقال ابن قتيبة وابن الأنباري: ذأمه: ذمّه، دحره: أبعده وأقصاه دحوراً، قال الشاعر:

دحرت بني المحصيب إلى قديد وقد كانوا ذوي أشر وفخر(١٤)

وسوس: تكلم كلاماً خفياً يكرّره. والوسواس: صوت الحلي شبه الهمس به وهو فعل لا يتعدّى إلى منصوب نحو ولولت ووعوع. قال ابن الأعرابي: رجل موسوس، بكسر الواو، ولا

<sup>(</sup>۱) البيت من [مشطور الرجز]، انظر «الماوردي» (۲/۲۱٪). ونتفن ريشي: أي أذهبن جمالي وزينتي.

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي النجم من [مشطور الرجز]، انظر «اللسان» (١١/ ٣٦٤) مادة (شمل).

 <sup>(</sup>٣) البيت للحارث بن خالد المخزومي من [الطويل]، انظر «الطبري» (٥/ ٤٤٨)، ز«المحرر الوجيز» )٢/ ٣٨١)،
 و«اللسان» (١/٦٢١) مادة (غشا). وفيه «ألومها» بدل «أذيمها».

<sup>(</sup>٤) البيت من [الوافر]، ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٨١) ولم ينسبه لقائل.

يقال: موسوس بفتحها. وقال غيره: يقال: موسوس له وموسوس إليه. وقال رؤبة يصف صياداً: وسوس يدعو مخلصاً ربَّ الفلق لمّا دنا الصيد دنا من الوهق (١)

يقول لما أحس بالصيد وأراد رميه: وسوس في نفسه أيخطىء أم يصيب؟ قال الأزهري: وسوس وورور معناهما واحد، نصح بذل المجهود في تبيين الخير وهو ضد غش ويتعدى بنفسه وباللام، نصحت زيداً ونصحت لزيد، ويبعد أن يكون يتعدى لواحد بنفسه ولآخر بحرف الجرّ، وأصله نصحت لزيد، من قولهم: نصحت لزيد الثوب، بمعنى: خطته، خلافاً لمن ذهب إلى ذلك. ذاق الشيء يذوقه ذوقاً: مسه بلسانه أو بفمه، ويطلق على الأكل. طفق، بكسر الفاء وفتحها، ويقال: طبق بالباء وهي بمعنى أخذ من أفعال المقاربة. خصف النعل: وضع جلداً على جلد، وجمع بينهما بسير، والخصف: الخرز. الريش: معروف وهو للطائر: ويستعمل في معان يأتي ذكرها في تفسير المركبات واشتقوا منه، قالوا: راشه يريشه، وقيل: الريش مصدر راش. النزع: الإزالة والجذب بقوة.

﴿المص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين ﴿ هذه السورة مكية كلها قاله ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وعكرمة، وعطاء، وجابر بن زيد، والضحاك وغيرهم، وقال مقاتل: إلا قوله: ﴿واسألهم عن القرية﴾ إلى قوله: ﴿من ظهورهم ذرياتهم الاعراف: ١٦٣] فإن ذلك مدني وروي هذا أيضاً عن ابن عباس. وقيل: إلى قوله: ﴿وَإِذْ نتقنا ﴾ [الأعراف: ١٧١] واغتلاق هذه السورة بما قبلها هو أنه لما ذكر تعالى قوله: ﴿وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه الانعام: ١٥٥] واستطرد منه لما بعده وإلى قوله آخر السورة: ﴿وهو الذي جعلكم خلائف الأرض﴾ [الأنعام: ١٦٥] وذكر ابتلاءهم فيما آتاهم وذلك لا يكون إلا بالتكاليف الشرعيّة ذكر ما يكون به التكاليف وهو الكتاب الإلهي وذكر الأمر باتباعه كما أمر في قوله: ﴿وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه﴾ [الأنعام: ١٥٥] وتقدّم الكلام على هذه الحروف المقطّعة أوائل السورة في أول البقرة وذكر ما حدسه الناس فيها ولم يقم دليل على شيء من تفسيرهم يعين ما قالوا، وزادوا هنا لأجل الصاد أنّ معناه أنا الله أعلم وأفصل رواه أبو الضحى عن ابن عباس أو المصور قاله السدي، أو الله الملك النصير قاله بعضهم، أو أنا الله المصير إليّ، حكاه الماوردي، أو المصير كتاب فحذف الياء والراء ترخيماً وعبّر عن المصير بالمص، قاله التبريزي. وقيل عنه: أنا الله الصادق. وقيل: معناه: ﴿أَلُّم نَشْرَحُ لَكُ صَدَّرُكُ﴾ [الشرح: ١] قاله الكرماني قال: واكتفى ببعض الكلام وهذه الأقوال في الحروف المقطعة لولا أن المفسرين شحنوا بها كتبهم خلفاً عن سلف لضربنا عن ذكرها صفحاً فإن ذكرها يدل على ما لا ينبغي ذكره

ووسوس: أي تكلم كلاماً مخفياً.

<sup>(</sup>۱) انظر «اللسان» (٦/ ٢٥٥) مادة (وسوس)، والطبري (٥/ ٤٤٩). والمعنى: لما أحس بالصيد وأراد رميه وسوس نفسه بالدعاء حذر الخيبة.

من تأويلات الباطنية وأصحاب الألغاز والرموز، ونهيه تعالى أن يكون في صدره حرج منه، أي: من سببه لما تضمنه من أعباء الرسالة وتبليغها لمن لم يؤمن بكتاب ولا أعتقد صحة رسالة وتكليف الناس أحكامها وهذه أمور صعبة ومعانيها يشق عليه ذلك وأسند النهي إلى الحرج، ومعناه نهي المخاطب عن التعرض للحرج، وكان أبلغ من نهي المخاطب لما فيه من أنّ الحرج لو كان مما ينهى لنهيناه عنك فانتهِ أنت عنه بعدم التعرّض له ولأن فيه تنزيه نبيه ﷺ بأن ينهاه فيأتي التركيب فلا تخرج منه لأنّ ما أنزله الله تعالى إليه يناسب أن يسرّ به وينشرح لما فيه من تخصيصه بذلك وتشريفه حيث ألهله لإنزال كتابه عليه وجعله سفيرأ بينه وبين خلقه فلهذه الفوائد عدل عن أن ينهاه ونهى الحرج. وفسر الحرج هنا: بالشك وهو تفسير قلق وسمّى الشكّ حرجاً لأن الشاكِّ ضيَّق الصدر كما أنَّ المتيقن منشرح الصدر وإن صحِّ هذا عن ابن عباس فيكون مما توجه فيه الخطاب إليه لفظاً وهو لأمته معنى، أي: فلا يشكوا أنه من عند الله. وقال الحسن: الحرج هنا الضيق أي لا يضيق صدرك من تبليغ ما أرسلت به خوفاً من أن لا تقوم بحقّه. وقال الفرّاء: معناه لا يضيق صدرك بأن يكذّبوك كما قال تعالى: ﴿فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً ﴿ [الكهف: ٦] وقيل: الحرج هبنا: الخوف، أي: لا تخف منهم وإن كذبوك وتمالؤوا عليك قالوا: ويحتمل أن يكون الخطاب له ولأمته، والظاهر أنَّ الضمير في ﴿منه﴾ عائد على الكتاب، وقيل: على التبليغ الذي تضمنه المعنى. وقيل: على التكذيب الذي دلُّ عليه المعنى، وقيل: على الإنزال، وقيل: على الإنذار. قال ابن عطية: وهذا التخصيص كله لا وجه له إذ اللفظ يعمّ جميع الجهات التي هي من سبب الكتاب ولأجله وذلك يستغرق التبليغ والإنذار وتعرّض المشركين وتكذيب المكذبين وغير ذلك و (فلا يكن في صدرك حرج منه) اعتراض في أثناء الكلام، ولذلك قال بعض الناس: إن فيه تقديماً وتأخيراً ﴿ولتنذر﴾ متعلق بأنزل، انتهى. وكذا قال الحوفي والزمخشري أنّ ﴿اللام﴾ متعلقة بقوله ﴿أنزل﴾(١) وقاله قبلهم الفرّاء ولزم من قولهم أن يكون قوله: ﴿فلا يكن في صدرك حرج﴾ اعتراضاً بين العامل والمعمول. وقال ابن الأنباري: التقدير فلا يكن في صدرك حرج منه كي تنذر به فجعله متعلقاً ، بما تعلَّق به في صدرك وكذا علقه به صاحب النظم فعلى هذا لا تكون الجملة معترضة، وجوّز الزمخشري وأبو البقاء الوجهين إلا أنّ الزمخشري قال: (فإن قلت): بم يتعلق قوله: ﴿لتنذر﴾ (قلت): بأنزل، أي: أنزل إليك لإنذارك به أو بالنهي لأنه إذا لم يخفهم أنذرهم ولذلك إذا أيقن أنه من عند الله شجّعه اليقين على الإنذار لأنّ صاحب اليقين جُسور متوكّل على عصمته، انتهى (٢). فقوله: أو بالنهي ظاهره أنه يتعلق بالنّهي فيكون متعلقاً بقوله: فلا يكن وكان عندهم في تعليق المجرور والعمل في الظرف فيه خلاف ومبناه على أنه هل تدلّ كان الناقصة على الحدث أم لا فمن قال: إنها تدلّ على الحدث جوّز فيها ذلك، ومن قال: إنها لا تدلّ عليه لم يجوّز

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۸۲).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

ذلك، وأعرب الفرّاء وغير ﴿المصن﴾ مبتدأ ﴿وكتاب﴾ خبره وأعرب أيضاً ﴿كتابِ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: هذا كتاب و﴿ ذكري ﴾ هو مصدر ذكر بتخفيف الكاف وجوزوا فيه أن يكون مرفوعاً عطفاً على كتاب أو خبر مبتدأ محذوف، أي: وهو ذكري، والنصب على المصدر على إضمار فعل معطوف على ﴿لتنذر﴾ أي: وتذكر ذكري أو على موضع لتنذر لأن موضعه نصب فيكون إذ ذاك معطوفاً على المعنى، كما عطفت الحال على موضع المجرور في قوله ﴿دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً﴾ [يونس: ١٢] ويكون مفعولاً من أجله وكما تقول: جئتك للإحسان وشوقاً إليك، والجرّ على موضع الناصبة ﴿لتنذر﴾ المنسبك منها ومن الفعل مصدر، التقدير: لإنذارك به وذكرى. وقال قوم: هو معطوف على الضمير من به وهو مذهب كوفيّ وتعاور النصب والجرّ هو على معنى وتذكير مصدر ذكر المشدّد. وقال أبو عبد الله الرازى: النفوس قسمان جاهلة غريقة في طلب اللَّذات الجسمانية، وشريفة مشرقة بالأنوار الإلهية، مستشعرة بالحوادث الروحانيَّة، فبعثت الأنبياء والرَّسل في حقّ القسم الأول للإنذار والتخويف لما غرقوا في بحر الغفلة ورقدة الجاهلية احتاجوا إلى موقطٍ ومنبه، وفي حقّ القسم الثاني لتذكير وتنبيه لأنّ هذه النفوس بمقتضى جواهرها الأصلية مستشعرة بالانجذاب إلى عالم القدس والاتصال بالحضرة الصمديّة إلا أنه ربما غشيها من غواشي عالم الحسّ فيعرض نوع ذهول فإذا سمعت دعوة الأنبياء واتصل بها أرواح رسل الله تذكرت مركزها وأبصرت منشأها واشتاقت إلى ما حصل هناك من الروح والراحة والريحان. فثبت أنه تعالى إنما أنزل الكتاب على رسوله ليكون إنذار في حق طائفة، وذكري في حق أخرى وهو كلام فلسفى خارج عن كلام المتشرّعين وهكذا. كلام هذا الرجل أعاذنا الله منه.

﴿اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون لما ذكر تعالى اله هذا الكتاب أنزل إلى الرسول أمر الأمة باتباعه وما أنزل إليكم يشمل القرآن والسنة لقوله ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ﴾ النجم: ٢، ٤] ونهاهم عن ابتغاء أولياء من دون الله كالأصنام والرهبان والكهّان والأحبار والنار والكواكب وغير ذلك، والظاهر أن الضمير في ﴿من دونه ﴾ عائد على ﴿ربكم ﴾ . وقيل: على ما، وقيل: على الكتاب، والمعنى: لا تعدلوا عنه إلى الكتب المنسوخة . وقيل: أراد بالأولياء الشياطين شياطين الجنّ والإنس وإنهم الذين يحملون على عبادة الأوثان والأهواء والبدع ويضلّون عن دين الله . وقرأ الجحدري: ابتغوا من الابتغاء وقرأ مجاهد ومالك بن دينار: ولا تبتغوا من الابتغاء أيضاً ، والظاهر أنّ الخطاب هو لجميع الناس (۱۱) . وقال الطبري وحكاه: التقدير ﴿قل اتبعوا فحذف القول لدلالة الإنذار المتقدّم الذكر عليه وانتصب قليلاً على أنه نعت لمصدر محذوف وما زائدة، أي: يتذكرون تذكراً قليلاً ، أي: عيث يتركون دين الله ويتبعون غيره (۱۲) وأجاز الحوفي أن يكون نعتاً لمصدر محذوف والناصب له حيث يتركون دين الله ويتبعون غيره (۱۲) وأجاز الحوفي أن يكون نعتاً لمصدر محذوف والناصب له حيث يتركون دين الله ويتبعون غيره (۱۲ وحكى ابن عطية عن الفارسيّ: أن ما موصولة بالفعل وهي ولا تتبعوا أي: اتباعاً قليلاً . وحكى ابن عطية عن الفارسيّ: أن ما موصولة بالفعل وهي

<sup>(</sup>١) انظر «القرطبي» (٧/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) «الطبري» (٥/ ٤٢٧).

مصدرية، انتهى (١). وتمّم غيره هذا الإعراب بأنّ نصب قليلاً على أنه نعت لظرف محذوف، أي: زماناً قليلاً نذكّركم أخبر أنهم لا يدّعون الذكر إنما يعرض لهم في زمان قليل وما يذكرون في موضع رفع على أنه مبتدأ والظرف قبله في موضع الخبر وأبعد من ذهب إلى أن ما نافية. وقرأ حفص والأخوان ﴿تذكرون﴾ بالياء واحدة وتخفيف الذال، وقرأ ابن عامر ﴿يتذكرون﴾ بالياء والتاء وتخفيف الذال، وقرأ أبو الدرداء وابن عباس وابن عامر في رواية بتاءين، وقرأ مجاهد بياء وتشديد الذال (٢).

﴿وكم من قرية أهلكناها، وأعاد الضمير في أهلكناها على معنى: كم وهي في موضع رفع وكثير من القرى أهلكناها، وأعاد الضمير في أهلكناها على معنى: كم وهي في موضع رفع بالابتداء وأهلكناها جملة في موضع الخبر، وأجازوا أن تكون في موضع نصب بإضمار فعل يفسره أهلكناها تقديره: وكم من قرية أهلكنا أهلكناها، ولا بدّ في الآية من تقدير محذوف مضاف لقوله: أو هم قائلون، فمنهم من قدّره: وكم من أهل قرية، ومنهم من قدّره: أهلكنا أهلها وينبغي أن يقدّر عند قوله ﴿فجاءها﴾ أي: فجاء أهلها لمجيء الحال من أهلها بدليل أو هم قائلون لأنه يمكن إهلاك القرى بالخسف والهدم وغير ذلك، فلا ضرورة تدعو إلى حذف المضاف قبل قوله فجاءها. وقرأ ابن أبي عبلة ﴿وكم من قرية أهلكناهم فجاءهم﴾ فيقدر المضاف وكم من أهل قرية ولا بد من تقديره صفة للقرية محذوفة محذوفة أي: من قرية عاصية ويعقب مجيء البأس وقوع الإهلاك لا يتصوّر فلا بدّ من تجوّز إما في الفعل بأن يراد به أردنا إهلاكها أو حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسنا، وإما أن يختلف المدلولان بأن يكون المعنى أهلكناها بالخذلان فعيف، أو تكون لترتيب القول فقط فكأنه أخبر عن قرى كثيرة أنه أهلكها ثم قال: فكان من أمرها مجيء البأس.

وقال الفرّاء: إنّ الإهلاك هو مجيء البأس ومجيء البأس هو الإهلاك فلما تلازما لم يبالِ أيهما قدّم في الرتبة، كما تقول: شتمني فأساء وأساء فشتمني لأن الإساءة والشتم شيء واحد. وقيل: الفاء ليست للتعقيب وإنما هي للتفسير، كقولهم: توضّأ فغسل كذا ثم كذا وانتصب بياتاً على الحال وهو مصدر، أي: فجاءها بأسنا بائتين أو قائلين، وأو هنا للتنويع، أي: جاء مرة ليلاً كقوم لوط ومرة وقت القيلولة كقوم شعيب، وهذا فيه نشر لما لفّ في قوله فجاءها وخصّ مجيء البأس بهذين الوقتين لأنهما وقتان للسكون والدّعة والاستراحة فمجيء العذاب فيهما أقطع وأشق ولأنه يكون المجيء فيه على غفلة من المهلكين، فهو كالمجيء بغتةً وقوله: ﴿أو هم قائلون﴾ جملة في موضع الحال، ونصّ أصحابنا: أنه إذ دخل على جملة الحال واو العطف فإنه

<sup>(</sup>١) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر «المبسوط» (٢٠٧)، «البدور» (١١٢).

لا يجوز دخول واو الحال عليها فلا يجوّز جاء زيد ماشياً أو وهو راكب. وقال الزمخشري: فإن قلت: لا يقال جاء زيد هو فارس بغير واو فما بال قوله تعالى: ﴿أَو هُمُ قَائِلُونَ﴾ (قلت): قدّر بعض النحويين الواو محذوفة ورده الزّجاج. وقال: لو قلت جاءني زيد راجلاً أو هو فارس أو جاءني زيد هو فارس لم يحتج فيه إلى واو لأنّ الذكر قد عاد إلى الأول والصحيح أنها إذا عطفت على حال قبلها حُذفت الواو استثقالاً لاجتماع حرفي عطف لأنّ واو الحال هي واو العطف استُعيرت للوصل فقولك جاء زيد راجلاً أو هو فارس كلام فصيح وارد على حدّه وأما جاءني زيد هو فارس فخبيث، انتهي<sup>(١)</sup>. فأما بعض النحويين الذي اتهمه الزمخشري فهو الفرّاء، وأما قول الزّجاج في التمثيلين لم يحتج فيه إلى الواو لأنّ الذكر قد عاد إلى الأول ففيه إبهام وتعيينه لم يجز دخولها في المثال الأول ويجوز أن يدخل في المثال الثاني فانتفاء الاحتياج ليس على حدّ سواء لأنه في الأول لامتناع الدخول وفي الثاني لكثرة الدخول لا لامتناعه، وأما قول الزمخشري والصحيح إلى آخرها فتعليله ليس بصحيح لأنّ واو الحال ليست حرف عطف فيلزم من ذكرها اجتماع حرفي عطف لأنها لو كانت للعطف للزم أن يكون ما قبل الواو حالاً حتى يعطف حالاً على حال فمجيئها في ما لا يمكن أن يكون حالاً دليل على أنها ليست واو عطف ولا لحظ فيها معنى واو عطف، تقول: جاء زيد والشمس طالعة، فجاء زيد ليس بحال فيعطف عليه جملة حالية وإنما هذه الواو مغايرة لواو العطف بكل حال وهي قسم من أقسام الواو كما تأتي للقسم وليست فيه للعطف، إذا قلت: والله ليخرجنّ، وأما قوله: فخبيث فليس بخبيث وذلك أنه بناه على أن الجملة الإسمية إذا كان فيها ضمير ذي الحال فَإنّ حذف الواو منها شاذ وتبع في ذلك الفرّاء وليس بشاذ بل هو كثير وقوعه في القرآن وفي كلام العرب نثرها ونظمها وهو أكثر من رمل بيرين ومها فلسطين وقد ذكرنا كثرة مجيء ذلك في «شرح التسهيل» وقد رجع عن هذا المذهب الزمخشري إلى مذهب الجماعة.

﴿ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين ﴾ قال ابن عباس: دعواهم تضرّعهم إلا إقرارهم بالشرك. وقيل: دعواهم دعاؤهم. قال الخليل: يقول اللهم أشركنا في صالح دعوى المسلمين ومنه ﴿ فما زالت تلك دعواهم ﴾ [الأنبياء: ١٥]. وقيل: ادعاؤهم، أي: ادعوا معاذير تحسّن حالهم وتقيّم حجتهم في زعمهم. قال ابن عطية: وتحتمل الآية أن يكون المعنى فما آلت دعاويهم التي كانت في حال كفرهم إلى اعتراف ومنه قول الشاعر:

وقد شهدت قيس فما كان نصرها قتيبة إلا عضها بالأباهم (٢) وقال الزمخشري: ويجوز فما كان استغاثتهم إلا قولهم هذا لأنه لا مستغاث من الله بغيره

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۸۳ ، ٤٨):

 <sup>(</sup>۲) البيت للفرزدق من [الطويل]، انظر «ديوانه» (۲/ ۳۱۱)، و«المحرر الوجيز» (۲/ ۳۷۶)، و«اللسان» (۱۲/ ۹۰)
 مادة (بهم).

والبيت من قصيدة قالها في قتل قتيبة بن مسلم، يمدح بها سليمان بن عبد الملك، ويهجو قيساً.

من قولهم «دعواهم» بالكعب<sup>(۱)</sup> قالوا: ودعواهم اسم كان وإلا أن قالوا: الخبر وأجازوا العكس والأول هو الذي يقتضي نصوص المتأخرين أن لا يجوز إلا هو فيكون «دعواهم» الاسم و ﴿ إلا أن قالوا ﴾ الخبر لأنه إذا لم تكن قرينة لفظية ولا معنوية تبين الفاعل من المفعول وجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول نحو: ضرب موسى عيسى، وكان وأخواتها مشبهة في عملها بالفعل الذي يتعدّى إلى واحد، فكما وجب ذلك فيه وجب ذلك في المشبّه به وهو كان ودعواهم وإلا أن قالوا: لا يظهر فيهما لفظ يبين الاسم من الخبر ولا معنى فوجب أن يكون السابق هو الاسم واللاحق الخبر.

﴿فلنسألنَ الذين أرسل إليهم ولنسألنَ المرسلين﴾ أي: نسأل الأمم المرسل إليهم عن أعمالهم وعن ما بلّغه إليهم الرّسل لقوله ﴿ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين﴾ [القصص: ٥٦]، ويسأل الرسل عما أجاب به من أرسلوا إليه كقوله، ﴿يوم يجمع الله الرّسل فيقول ماذا أجبتم﴾ [المائدة: ١٠٩] وسؤال الأمم تقرير وتوبيخ يعقب الكفار والعصاة عذاباً، وسؤال الرسل تأنيس يعقب الأنبياء ثواباً وكرامة. وقد جاء السؤال منفيّاً ومثبتاً بحسب المواطن أو بحسب الكيفيّات كسؤال التوبيخ والتأنيس وسؤال الاستعلام البحت منفيّ عن الله تعالى إذ أحاط بكل شيء علماً. وقيل: المرسل إليهم الأنبياء والمرسلون الملائكة وهذا بعيد.

﴿فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين﴾ أي: نسرد عليهم أعمالهم قصة قصة بعلم منّا لذلك واطّلاع عليه وما كنّا غائبين عن شيء منه بل علمنا محيط بجميع أعمالهم، ظاهرها وباطنها، وهذا من أعظم التوبيخ والتقريع حيث يقرّون بالظلم وتشهد عليهم أنبياؤهم ويقصّ الله عليهم أعمالهم. قال وهب: يقال للرجل منهم أتذكر يوم فعلت كذا؟ أتذكر حين قلت كذا؟ حتى يأتي على آخر ما فعله وقاله في دنياه، وفي قوله بعلم دليل على إثبات هذه الصفة لله تعالى وإبطال لقول من قال لا علم الله.

﴿والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفّت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون اختلفوا هل ثم وزن وميزان حقيقة أم ذلك عبارة عن إظهار العدل التام والقضاء السوي والحساب المحرّر، فذهبت المعتزلة إلى إنكار الميزان وتقدّمهم إلى هذا مجاهد والضحّاك والأعمش وغيرهم، وعبّر بالثقل عن كثرة الحسنات وبالخفة عن قلّتها، وقال جمهور الأمّة بالأول وأنّ الميزان له عمود وكفّتان ولسان وهو الذي دل عليه ظاهر القرآن والسنّة ينظر إليه الخلائق تأكيداً للحجة وإظهاراً للنصفة وقطعاً للمعذرة كما يسألهم عن أعمالهم فيعترفون بها بألسنتهم وتشهد عليهم بها أيديهم وأرجلهم وتشهد عليهم الأنبياء والملائكة والأشهاد، وأما الثقل والخفة فمن صفات الأجسام وقد ورد أنّ الموزون هي الصّحائف التي أثبتت فيها الأعمال، فيُحدث الله تعالى فيها ثقلاً وخفةً وما ورد في هيئته وطوله

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۸٤).

وأحواله لم يصحَّ إسناده وجمعت الموازين باعتبار الموزونات والميزان واحد، هذا قول الجمهور.

وقال الحسن: لكل أحد يوم القيامة ميزان على حدة وقد يعبّر عن الحسنات بالموازين فيكون ذلك على حذف مضاف أي: فمن ثقلت كفّة موازينه أي موزوناته فيكون موازين جمع موزون لا جمع ميزان، وكذلك ومن خفّت كفّة حسناته والوزن مبتدأ وخبره ظرف الزمان والتقدير والوزن كائن يوم أن نسألهم ونقّص عليهم وهو يوم القيامة. الحقّ صفة للوزن ويجوز أن يكون يومئذ ظرفاً للوزن معمولاً له والحقّ خبر ويتعلّق ﴿بآياتنا﴾ بقوله ﴿يظلمون﴾ لتضمّنه معنى يكذّبون أو لأنها بمعنى يجحدون وجحد تعدّى بالباء قال: ﴿وجحدوا بها﴾ [النمل: ١٤] والظاهر أنّ هذا التقسيم هو بالنسبة للمؤمنين من أطاع ومن عصى وللكفّار فتوزن أعمال الكفار. وقال قوم: لا ينصب لهم ميزان ولا يحاسبون لقوله: ﴿وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً﴾ [الفرقان: ٢٣] وإنما توزن أعمال المؤمنين طائعهم وعاصيهم.

﴿ولقد مكنّاكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلاً ما تشكرون ﴾ تقدّم معنى مكنّاكم في قوله في أول الأنعام ﴿مكنّاهم في الأرض﴾ [الانعام: ٦] والخطاب راجع للذين خوطبوا بقوله تعالى ﴿اتَّبعُوا مَا أَنْزُلُ إِلَيْكُمْ مَنْ رَبِكُمْ﴾ [الأعراف: ٣] وما بينهما أورد مورد الاعتبار والإيقاظ بذكر ما آل إليه أمرهم في الدنيا وما يؤول إليه في الآخرة والمعائش جمع معيشة ويحتمل أن يكون وزنها مفعلة ومفعلة بكسر العين وضمّها قالهما سيبويه. وقال الفرّاء: معيشة بفتح عين الكلمة والمعيشة ما يعاش به من المطاعم والمشارب وغيرهما مما يتوصّل به إلى ذلك وهي في الأصل مصدر تنزّل منزلة الآلات. وقيل: على حذف مضاف، التقدير: أسباب معايش كالزرع والحصد والتجارة وما يجري مجرى ذلك وسمّاها معايش لأنها وصلة إلى ما يعاش به، وقيل: المعائش وجوه المنافع وهي إمّا ما يحدثه الله ابتداءً كالثمار، أو ما يحدثه بطريق اكتساب من العبد وكلاهما يوجب الشكر، وقرأ الجمهور: معايش بالياء وهو القياس لأنّ الياء في المفرد هي أصل لا زائدة فتهمز وإنما تهمز الزائدة نحو: صحائف في صحيفة، وقرأ الأعرج وزيد بن على والأعمش وخارجة عن نافع وابن عامر في رواية: معائش بالهمز وليس بالقياس لكنُّهم رووه، وهم ثقات فوجب قبوله وشذَّ هذا الهمز، كما شذ في منائر جمع منارة وأصلها منورة وفي مصائب جمع مصيبة وأصلها مصوبة وكان القياس مناور ومصاوب. وقد قالوا: مصاوب على الأصل كما قالوا في جمع: مقامة مقاوم، ومعونة معاون، وقال الزّجاج: جميع نحاة البصرة تزعم أن همزها خطأ ولا أعلم لها وجهاً إلا التشبيه بصحيفة وصحائف ولا ينبغي التعويل على هذه القراءة (١٠). وقال المازنيّ: أصل أخذ هذه القراءة عن نافع ولم يكن يدري ما العربية وكلام العرب التصحيح في نحو هذا، انتهى. ولسنا متعبِّدين بأقوال نحاة البصرة. وقال الفرَّاء: ربما

<sup>(</sup>۱) انظر «القرطبي» (٧/ ١٥٠)، «المبسوط» (٢٠٧).

همزت العرب هذا وشبهه يتوهّمون أنها فعلية فيشبّهون مفعلة بفعيلة، انتهى. فهذا نقل من الفرّاء عن العرب أنهم ربما يهمزون هذا وشبهه وجاء به نقل القراءة الثقات ابن عامر وهو عربيّ صراح وقد أخذ القرآن عن عثمان قبل ظهور اللحن، والأعرج وهو من كبار قرّاء التابعين، وزيد بن عليّ وهو من الفصاحة والعلم بالمكان الذي قلّ أن يدانيه في ذلك أحد، والأعمش وهو من الضبط والإتقان والحفظ والثقة بمكان، ونافع وهو قد قرأ على سبعين من التابعين وهم من الفصاحة والضبط والثقة بالمحلّ الذي لا يجهل، فوجب قبول ما نقلوه إلينا ولا مبالاة بمخالفة نحاة البصرة في مثل هذا، وأما قول المازنيّ أصل أخذ هذه القراءة عن نافع فليس بصحيح لأنها نقلت عن ابن عامر وعن الأعرج وزيد بن عليّ والأعمش، وأما قوله إنّ نافعاً لم يكن يدري ما العربية فشهادة على النفي، ولو فرضنا أنه لا يدري ما العربية وهي هذه الصناعة التي يتوصل بها إلى التكلم بلسان العرب فهو لا يلزمه ذلك إذ هو فصيح متكلم بالعربية ناقل للقراءة عن العرب الفصحاء وكثير من هؤلاء النحاة يسيئون الظنّ بالقرّاء ولا يجوز لهم ذلك وإعراب ﴿قليلاً ما تذكرون﴾ [الأعراف: ٣].

﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين﴾ لمّا تقدّم ما يدلّ على تقسيم المكلفين إلى طائع وعاص، فالطائع ممتثل ما أمر الله به مجتنب ما نهى عنه والعاصى بضدّه أخذ ينبّه على أنّ هذا التقسيم كان في البدء الأول من أمر الله للملائكة بالسجود فامتثل من امتثل وامتنع من امتنع، وأنه أمر تعالى آدم ونهى فحكى عنه ما يأتي خبره فنبّه أولاً على موضع الاعتبار وإبراز الشيء من العدم الصّرف إلى الوجود والتصوير في هذه الصورة الغريبة الشكل المتمكّنة من بدائع الصانع، والظاهر أنّ الخطاب عام لجميع بني آدم ويكون على قوله ثم قلنا إما أن تكون فيه ثم بمعنى الواو فلم ترتّب ويكون الترتيب بين الخلق والتصوير، أو تكون ﴿ثُم﴾ في ﴿ثم قلنا﴾ للترتيب في الإخبار لا في الزمان وهذا أسهل محمل في الآية ومنهم من جعل ﴿ثُم﴾ للترتيب في الزمان واختلفوا في المخاطب، فقيل: المراد به آدم وهو من إطلاق الجمع على الواحد، وقيل: المراد به بنوه فعلى القول الأول يكون الخطاب في الجملتين لآدم لأنَّ العرب تخاطب العظيم الواحد بخطاب الجمع، وقيل: الخطاب في الأولى لآدم، وفي الثانية لذريته فتحصل المهلة بينهما و﴿ثُمُّ الثالثة لترتيب الأخبار، وروى هذا العوفي عن ابن عباس. وقيل: خلقناكم لآدم ثم صوّرناكم لبنيه، يعنى: في صلبه عند أخذ الميثاق، ثم قلنا، فيكون الترتيب واقعاً على بابه وعلى القول الثاني وهو أنّ الخطاب لبني آدم، فقيل: الخطاب على ظاهره وإن اختلف محل الخلق والتصوير، فروى الحارث عن ابن عباس: «خلقناكم في ظهر آدم ثم صوّرناكم في الأرحام»، وقال ابن جبير عنه: «خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صوّرناكم في أرحام النساء»، وقاله عكرمة وقتادة والضحّاك والأعمش، وقال ابن السائب: خلقناكم نطفاً في أصلاب الرجال وترائب النساء ثم صوّرناكم عند اجتماع النطف في الأرحام، وقال معمّر بن راشد حاكياً عن بعض أهل العلم: خلقناكم في بطون أمهاتكم وصوّرناكم فيها بعد الخلق شقّ السّمع والبصر و ﴿ثم على هذه الأقوال في قوله: ﴿ثم قلنا ﴾ للترتيب في الأخبار، وقيل: الخطاب لبني آدم إلا أنه على حذف مضاف، التقدير: ولقد خلقنا أرواحكم ثم صوّرنا أجسامكم، حكاه القاضي أبو يعلى في «المعتمد» ويكون (ثم) في شم قلنا للرتيب الأخبار، وقيل: التقدير: ولقد خلقنا أباكم ثم صوّرنا أباكم ثم قلنا فثم على هذا للترتيب الزماني والمهلة على أصل وضعها، وقيل: هو من تلوين الخطاب يخاطب العين ويراد به الغير فيكون الخطاب لبني آدم والمراد آدم كقوله (وإذ نجيناكم من آل فرعون) [البقرة: ٤٩] «فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون [البقرة: ٥٥] (وإذ قتلتم نفساً) [البقرة: ٢٧] هو خطاب لمن كان بحضرة الرسول من بني إسرائيل والمراد أسلافهم. ومنه قول الشاعر:

إذا افتخرت يوماً تميم بقوسها وزادت على ما وظدت من مناقب

فأنتم بذي قارٍ أمالت سيوفكم عروش الذين استرهنوا قوس حاجب(١)

وهذه الوقعة كانت لآبائهم وتقدّم تفسير ﴿قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس﴾ [البقرة: ٣٤] في سورة البقرة فأغنى عن إعادته وقوله ﴿لم يكن من السّاجدين﴾ [البقرة: ٣٤] جملة لا موضع لها من الإعراب مؤكدة لمعنى ما أخرجه الاستثناء من نفي سجود إبليس كقوله ﴿أبى واستكبر﴾ [البقرة: ٣٤] بعد قوله ﴿إلا إبليس﴾ [البقرة: ٣٤] في البقرة.

﴿قَالَ مَا مَنْعُكُ أَلَا تُسْجُد إِذْ أُمْرِتُكُ ﴾ الظاهر أنّ لا زائدة تفيد التوكيد والتحقيق كهي في قوله ﴿لئلا يعلم ﴾ [الحديد: ٢٩] أي: لأن يعلم وكأنه قيل ليتحقّق علم أهل الكتاب وما منعك أن تحقّق السجود وتلزمه نفسك إذ أمرتك، ويدلّ على زيادتها قوله تعالى ﴿ما منعك أن تسجد ﴾ [ص: ٥٧] وسقوطها في هذا دليل على زيادتها في ﴿الا تسجد ﴾ والمعنى: أنه وبّخه وقرّعه على امتناعه من السجود، وإن كان تعالى عالماً بما منعه من السجود، وما: استفهامية تدلّ على التوبيخ، كما قلنا وأنشدوا على زيادة لا قول الشاعر:

أفعنك لا برق كأنّ وميضه غاب يقسمه ضرام مثقب(٢) وقول الآخر:

أبي جوده لا البخل واستعجلت به نعم من فتى لا يمنع الجود قائله (٣)

<sup>(</sup>۱) البيتان لأبي تمام من [الطويل]، انظر «ديوانه» (٤٦). ويعني بالقوس أقوس حاجب بن زرارة رهنها عند كسرى، وكان ليس معه غيرها.

<sup>(</sup>٢) البيت لساعدة بن جؤية الهذلي من [الكامل]، انظر «ديوان الهذليين» (١/ ١٣٢)، و«المحرر الوجيز» (١/ ٣٧٨)، و«اللسان» (١/ ٢٩٦) مادة (عنن) وفيه «موقد» بدل «مثقب».

أفمنك برق: يريد أمنك برق.

والضرام: النار في الحطب الدقيق الذي تضطرم فيه.

<sup>(</sup>٣) البيت من [الطويل]، ذكره «الطبري» (٥/ ٤٣٩)، و«المحرر الوجيز» (٢/ ٣٧٨)، و«القرطبي» (٧/ ١٥٢)، و«اللسان» (١٥٢ / ٥٨٩) مادة (نعم)، ولم ينسب لقائل.

وأقول: لا حجّة في البيت الأول إذ يحتمل أن لا تكون فيه لا زائدة لاحتمال أن تكون عاطفة وحذف المعطوف والتقدير: أفعنك لا عن غيرك. وأما البيت الثاني فقال الزّجاج: لا: مفعولة، والبخل: بدل منها، وقال أبو عمرو بنُ العلاء: الرواية فيه لا البخل بخفض اللام جعلها مضافة إلى البخل لأنّ لا: قد ينطق بها ولا تكون للبخل، انتهى. وقد خرّجته أنا تخريجاً أخر وهو أن ينتصب البخل على أنه مفعول من أجله، ولا: مفعولة، وقال قوم: لا في: أن لا تسجد، ليست زائدة واختلفوا، فقيل: يقدّر محذوف يصحّ معه المعنى وهو ما منعك فأحوجك أن لا تسجد، وقيل: يحمل قوله ما منعك معنى يصحّ معه النفي، فقيل: معنى ما منعك من أمرك ومن قال لك أن لا تسجد.

﴿قَالَ أَنَا خَيْرُ مَنْهُ خُلِقَتْنِي مِنْ نَارُ وَخُلَقْتُهُ مِنْ طَيْنَ﴾ هذا ليس بجواب مطابق للسؤال لكنه يتضمن الجواب إذ معناه: منعني فضلي عليه لشرف عنصري على عنصره، وهذا يقتضي عنده أنّ النار خير من الطين وإذا كان كذلك فالناشيء من الأفضل لا يسجد للمفضول، قالوا: وذلك أنّ النار جسم مشرق علوي لطيف خفيف حاريابس مجاور لجواهر السّموات ملاصق لها، والطين مظلم كثيف ثقيل بارد يابس بعيد عن مجاورة السموات، والنار قويّة التأثير والفعل والطين ليس له إلا القبول والانفعال، والفعل أشرف من الانفعال والنار مناسبة للحرارة الغريزيّة، وهي مادة الحياة، والطين ببرده ويبسه مناسب للموت. وإذا تقرّر هذا فالمخلوق من الأفضل أفضل فلا يؤمر الأفضل بخدمة المفضول، ألا ترى أنه لو أمر مثلاً مالك وأبو حنيفة بخدمة من هو دونهما في العلم لكان ذلك قبيحاً في العقل، ثم قالوا: أخطأ إبليس من حيث فضل النار على الطين وهما في درجة واحدة من حيث هما جماد مخلوق والطين أفضل من النار من وجوه، أحدها: أنَّ من جوهر الطين الرزانة والسكون والوقار والأناة والحلم والحياء والصبر، وذلك هو الداعي لآدم عليه السلام بعد السعادة التي سبقت له في التوبة والتواضع والتضرع، فأورثه المغفرة والاجتباء والهداية. ومن جوهر النار الخفة والطيش والحدّة والارتفاع والاضطراب، وذلك هو الداعي لإبليس بعد الشقاوة التي سبقت إلى الاستكبار والإصرار، فأورثه الهلاك واللعنة والعذاب، قاله القفال. ثم ذكروا وجوهاً عشرة يظهر بها فضل التراب على النار، ثم قالوا: لا يدل من كانت مادته أفضل على أنه تكون صورته أفضل، إذ الفضيلة عطية من الله تعالى، ألا تراه تعالى يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر، وأن الحبشيّ المؤمن خير من القرشيّ الكافر، وإذا كانت المقدّمة غير مسلمة لم ينتج والمقدمتان أن تقول: إبليس ناري المادة، وكلّ ناريّ المادة أفضل من ترابي المادة، فإبليس أفضل من ترابي المادة، والمقدمة الثانية ممنوعة فلا تنتج. وقال ابن عباس، والحسن، وابن سيرين، أول من قاس إبليس، قال ابن عباس: فأخطأ فمن قاس الدين برأيه قرنه الله مع إبليس، وقالا: وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وقال بعض العلماء: أخطأ قياسه وذهب علمه أنَّ الرُّوح الذي نفخ في آدم ليس من طين واستدلُّ نفاة القياس على إبطاله بقصّة إبليس ولا حجّة فيها، لأنه قياس في مورد النص فهو فاسد فلا يدلّ على بطلان القياس حيث لا نص واستدلّ بقوله ﴿إذ أمرتك ﴿ على أنّ مطلق الأمر يدلّ على

الوجوب، ويدلّ على الفور لذمّ إبليس على امتناعه من السجود في الحال، ولو لم يدلّ على الوجوب ولا على الفور لم يستوجب الذمّ في الحال ولا مطلقاً.

﴿قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنّك من الصّاغرين﴾. لما كان امتناعه من السجود لسبب ظهور تفوقه على آدم عند نفسه قابله الله بالهبوط المشعر بالكزول من علو إلى أسفل، والضمير في منها لم يتقدّم له مفسر يعود عليه، فقيل: يعود على الجنة وكان إبليس من سكانها، وقال ابن عباس: كانوا في جنة عدن لا في جنة الخلد وخلق آدم من جنة عدن، وقال ابن عطية: أهبط أولاً وأخرج من الجنة وصار في السماء لأنّ الأخبار تظافرت أنه أغوى آدم وحواء من خارج الجنة ثم أمر آخراً بالهبوط من السماء مع آدم وحواء والحية. وهذا كله بحسب ألفاظ القصة والله أعلم، انتهى (۱).

وقيل: يعود على السماء، قال الزمخشري: ﴿فاهبط منها﴾ من السماء التي هي مكان المطيعين المتواضعين من الملائكة إلى الأرض التي هي مقرّ العاصين المتكبرين من الثقلين، وقيل: يعود على الأرض فكأنه كان له ملكها، أمره أن يهبط منها إلى جزائر البحار فسلطانه فيها فلا يدخل الأرض إلا كهيئة السارق يخاف فيها حتى يخرج منها وهذا يحتاج إلى صحة نقل، وقيل: يعود على صورته التي كان فيها لأنه افتخر أنه من النار فشوّهت صورته بالإظلام وزوال إشراقه قاله أبو روق، وقيل: عائد على المدينة التي كان فيها، ذكره الكرماني ويحتاج إلى تصحيح نقل، وقيل: يعود على المنزلة والرّتبة الشريفة التي كان فيها في محل الاصطفاء والتقريب إلى محل الظرد والتعذيب، ومعنى ﴿فما يكون لك﴾: لا يصح لك أو لا يتم أو لا ينبغي بل التكبّر منهيّ عنه في كل موضع، وقيل: هو على حذف معطوف دلّ عليه المعنى، التقدير: فيها وكرّر معنى الهبوط بقوله فاخرج لأنّ الهبوط منها خروج، ولكنه أخبر بصغاره وذلّته وهوانه جزاء على تكبّره، قوبل بالضدّ فاخرج لأنّ الهبوط منها حدوم، ولكنه أخبر والتكبر تفعل منه لأنه خلق كبيراً عظيماً ولكنه هو الذي تعاطى الكبر ومن كلام عمر ومن تكبّر وعدا طوره رهصه الله إلى الأرض.

﴿قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنّك من المنظرين ﴾ هذا يدلّ على إقراره بالبعث وعلمه بأن آدم سيكون له ذرية ونسل يعمّرون الأرض ثم يموتون وأن منهم من ينظر فيكون طلبه الإنظار بأن يغويهم ويوسوس إليهم، فالضمير في يبعثون عائد على ما دلّ عليه المعنى، إذ ليس في اللفظ ما يعود عليه وحكمة استنظاره وإن كان ذلك سبباً للغواية والفتنة أنّ في ذلك ابتلاء العباد بمخالفته وطواعيته وما يترتب على ذلك من إعظام النّواب بالمخالفة، وإدامة العقاب بالطواعية، وأجابه تعالى بأنه من المنظرين، أي: من المؤخرين ولم يأتِ هنا بغاية للانتظار وجاء مغيى في الحجر وفي ص بقوله ﴿إلى يوم الوقت المعلوم ﴾ [ص: ١٨] ويأتي تفسيره في الحجر إن شاء الله،

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ۳۷۹).

ومعنى ﴿من المنظرين﴾ من الطائفة التي تأخّرت أعمارها كثيراً حتى جاءت آجالها على اختلاف أوقاتها فقد شمل تلك الطائفة انظار وإن لم يكونوا أحياء مدة الدهر، وقيل: ﴿من المنظرين﴾ جمع كثير مثل قوم يونس.

﴿قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ﴾ الظاهر أن الباء للقسم وما مصدرية ولذلك تلقيت الألية بقوله: لأقعدن، قال الزمخشري: وإنما أقسم بالإغواء لأنّه كان تكليفاً من أحسن أفعال الله لكونه تعريضاً لسعادة الأبد، فكان جديراً أن يقسم به، انتهى (١١). وقيل: الباء للسبب، أي: بسبب إغوائك إياي وعبر ابن عطية عنها بأن يراد بها معنى المجازاة، قال: كما تقول: فبإكرامك لي يا زيد لأكرمنك، قال: وهذا أليق بالقصة، قال الزمخشري: فإن قلت: بم تعلقت الباء فإن تعليقها بلأقعدن تصد عنه لام القسم لا تقول والله بزيد لأمرن. قلت: تعلقت بفعل القسم المحذوف، تقديره: فبما أغويتني أقسم بالله لأقعدن، أي: بسبب إغوائك أقسم، انتهى (٢). وما ذكره من أن اللام تصدّ عن تعلّق الباء بلأقعدن ليس حكماً مجمعاً عليه بل في ذلك خلاف، وقيل: ما استفهامية كأنه استفهم عن السبب الذي أغواه وقال: بأي شيء أغويتني ثم ابتذأ مقسماً فقال: لأقعدن لهم وضعف بإثبات الألف في ما الاستفهامية، وذلك شاذ أو ضرورة نحو قولهم: عما تسأل فهذا شاذ والضرورة كقوله:

### عـلـى مـا قـام يـشـتـمـنـي لـئـيــم

ومعنى أغويتني: أضللتني، قاله ابن عباس والأكثرون، أو: لعنتني، قاله الحسن، أو: أهلكتني، قاله ابن الأنباري، أو: خيبتني، قاله بعضهم، وقيل: ألقيتني غاوياً، وقيل: سميتني غاوياً لتكبّري عن السجود لمن أنا خير منه، وقيل: جعلتني في الغيّ وهو العذاب، وقيل: قضيت علي من الأفعال الذّميمة، وقيل: أدخلت علي داء الكبر، وقال الزمخشري: فبسبب إغوائك إياي لأقعدن لهم وهو تكليفه إياه ما وقع به في الغيّ كما ثبتت الملائكة مع كونهم أفضل منه ومن آدم نفساً ومناصب، وعن الأصم: أمرتني بالسجود فحملني الأنف على معصيتك، والمعنى: فبسبب وقوعي في الغيّ لأجتهدن في إغوائهم، حتى يفسدوا بسببي كما فسدت بسببهم، انتهى (٤). وهو والأصمّ فسرا على مذهب الاعتزال في نفي نسبة الإغواء حقيقة، وهو الإضلال إلى الله وكذلك من فسر أغويتني معنى: ألفيتني غاوياً، وهو فرار من ذلك، وقوله في الملائكة: إنهم أفضل من آدم نفساً ومناصب، هو مذهب المعتزلة، وقال محمد بن كعب القرظي: قاتل الله القدريّة لإبليس أعلم بالله منهم يريد في أنه علم أن الله يهدي ويضلّ وجاء القرظي: قاتل الله القدريّة لإبليس أعلم بالله منهم يريد في أنه علم أن الله يهدي ويضلّ وجاء

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۸۸).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) البيت لحسان بن ثابت من [الوافر]، انظر «الهمع» (٢/٢١٧).

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (٢/ ٨٧).

رجل من كبار الفقهاء يرمى بالقدر فجلس إلى طاووس في المسجد الحرام فقال له طاووس: تقوم أو تقام، فقام الرّجل، فقيل له: أتقول هذا لرجل فقيه، فقال: إبليس أفقه منه ﴿قال: ربّ بما أغويتني﴾، وهذا يقول: أنا أغوي نفسي، وجعل الزمخشري هذه الحكاية من تكاذيب المحبرة وذكرها ثم قال كلاماً قبيحاً يوقف عليه في كتابه وعبر بالقعود عن الثبوت في المكان والثابت فيه، قالوا: وانتصب ﴿صراطك﴾ على إسقاط على، قاله الزجاج، وشبهه بقول العرب: ضرب زيد الظهر والبطن، أي: على الظهر والبطن وإسقاط حرف الجرّ لا ينقاس في مثل هذا لا يقال: قعدت على الخشبة، قالوا: أو على الظرف، كما قال الشّاعر فيه:

#### كمما عسل الطريق الشعلب

وهذا أيضاً تخريج فيه ضعف لأنّ صراطك ظرف مكان مختص وكذلك الطريق فلا يتعدّى الله الفعل إلا بواسطة في في، وما جاء خلاف ذلك شاذّ أو ضرورة وعلى الضرورة أنشدوا:

#### ريان كما عسل الطريق الشعلب(١)

وما ذهب إليه أبو الحسين بن الطراوة من أنّ الصراط والطريق ظرف مبهم لا مختص ردّه عليه أهل العربية، والأولى أن يُضمّن لأقعدن معنى ما يتعدّى بنفسه فينتصب الصراط على أنه مفعول به، والتقدير: لألزمن بقعودي صراطك المستقيم وهذا الصّراط هو دين الإسلام وهو الموصل إلى الجنة، ويضعف ما روي عن ابن مسعود وعون بن عبد الله أنه طريق مكة خصوصاً على العقبة المعروفة بعقبة الشيطان يضلّ الناس عن الحج ومعنى قعوده أنه يعترض لهم على طريق الإسلام كما يعترض العدو على الطريق ليقطعه على السابلة. وفي الحديث أن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه نهاه عن الإسلام، وقال: أتترك دين آبائك؟ فعصاه وأسلم، فنهاه عن الهجرة، وقال: تدع أهلك وبلدك؟ فعصاه فهاجر، فنهاه عن الجهاد وقال: تقتل وتترك ولدك؟ فعصاه فجاهد فله الجنة.

وثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين الظاهر أنّ إتيانه من هذه الجهات الأربع كناية عن وسوسته وإغوائه له والجدّ في إضلاله من كل وجه يمكن، ولما كانت هذه الجهات يأتي منها العدوّ غالباً ذكرها، لا أنه يأتي من الجهات الأربع حقيقة، وقال ابن عباس: من بين أيديهم: الآخرة أشككهم فيها وأنه لا بعث، ومن خلفهم الدّنيا أرغبهم فيها وزيّنها لهم، وعنه أيضاً وعن النخعي والحكم بن عتبة عكس هذا، وعنه: وعن أيمانهم: الحقّ، وعن شمائلهم: الباطل. وعنه أيضاً: وعن أيمانهم:

<sup>(</sup>١) عجز بيت لساعدة بن جؤية يصف رمحاً بأنه لين يضطرب، وصدره:

<sup>«</sup>لدن بهز الكف يعسل متنه»

انظر «الطبري» (٥/ ٤٤٥)، و «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٨٠)، و «القرطبي» (٧/ ١٥٧)، و «الكشاف» (٢/ ٨٨). والعشل: السير السريع ـ اللدن: الناعم اللين.

الحسنات، وعن شمائلهم: السيئات، وقال مجاهد: الأوّلان حيث ينصرون والآخران حيث لا ينصرون، وقال أبو صالح: الأوّلان الحقّ والباطل والآخران الآخرة والدنيا، وقيل: الأولان بفسحة الأمل وبنسيان الأجل والآخران فيما تيسر وفيما تعسر، وقيل الأولان فيما بقي من أعمارهم فلا يطيعون وفيما مضى منها فلا يندمون على معصية والآخران فيما ملكته أيمانهم فلا ينفقونه في معروف ومن قبل فقرهم فلا يمتنعون عن محظور، وقال أبو عبد الله الرازي حاكياً عن من سماه هو حكماء الإسلام: ﴿من بين أيديهم﴾: القوة الخياليّة، وهي تجمع مثل المحسوسات وصورها وهي موضوعة في البطن المقدّم من الدماغ و أمن خلفهم القوة الوهميّة، وهي تحكم في غير المحسوسات بالأحكام المناسبة للمحسوسات وهي موضوعة في البطن المؤخر من الدماغ. و عن أيمانهم قوة الشهوة وهي موضوعة في البطن الأيمن من القلب. و عن شمائهم قوة الغضب، وهي موضوعة في البطن الأيسر من القلب فهذه القوى الأربعة هي التي يتولد عنها أحوال توجب زوال السعادة الروحانية والشياطين الخارجة ما لم تشعر بشيء من هذه القوى الأربع لم تقدر على إلقاء الوسوسة فهذا هو السبب في تعيين هذه الجهات الأربع وهو وجه تحقيق، انتهى. وهو بعيد من مناحي كلام العرب والمتشرّعين. قال: وعلى هذا لم يحتج وجه تحقيق، انتهى. وهو بعيد من مناحي كلام العرب والمتشرّعين. قال: وعلى هذا لم يحتج الى ذكر العلوّ والسفل لأن هاتين الجهتين ليستا بمقرّ شيء من القوى المفسدة لمصالح السعادة الروحانية، انتهى.

وقال ابن عباس: لم يقل من فوقهم لأن رحمة الله تنزل عليهم من فوقهم، ولم يقل من تحتهم لأن الإتيان من تحتهم فيه توحش، وقال الزمخشري: (فإن قلت): كيف قيل: ﴿من بين أيديهم ومن خلفهم بحرف الابتداء و﴿عن أيمانهم وعن شمائلهم بحرف المجاوزة، (قلت): المفعول فيه عدى إليه الفعل تعديته إلى المفعول به كما اختلفت حروف التعدية في ذلك؛ اختلفت في هذا، وكانت لغة تؤخذ ولا تقاس وإنما يفتش عن صحة موقعها فقط فلما سمعناهم يقولون: جلس عن يمينه وعلى يمينه؛ وعن شماله وعلى شماله. قلنا: معنى على يمينه: أنه يمكن من جهة اليمين تمكن المستعلي من المستعلى عليه، ومعنى عن يمينه: أنه جلس متجافياً عن صاحب اليمين منحرفاً عنه غير ملاصق له، ثم كثر حتى استعمل في المتجافي وغيره، كما ذكرنا في فعال ونحوه من المفعول به قولهم: رميت عن القوس، وعلى القوس، ومن القوس، فمن المؤن السهم يبعد عنها ويستعليها إذا وضع على كبدها للرمي ويبتدىء الرمي منها. فكذلك قالوا: خلس بين يديه وخلفه، بمعنى: في، لأنهما ظرفان للفعل، ومن بين يديه ومن خلفه لأن الفعل بعض الجهتين. كما تقول: جئته من الليل تريد بعض الليل، انتهى (۱). وهو كلام لا بأس يقع في بعض الجهتين. كما تقول: جئته من الليل تريد بعض الليل، انتهى (۱).

وأقول: إنما خصّ بين الأيدي والخلف بحرف الابتداء الذي هو أمكن في الإتيان لأنهما

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۸۹).

أغلب ما يجيء العدو منهما فينال فرصته. وقدم بين الأيدي على الخلف لأنها الجهة التي تدلّ على إقدام العدوّ وبسالته في مواجهة قرنه غير خائف منه، والخلف من جهة غدر ومخاتلة وجهالة القرن بمن يغتاله ويتطلب غرّته وغفلته وخصّ الأيمان والشمائل الحرف الذي يدل على المجاوزة لأنهما ليستا بأغلب ما يأتي منهما العدوّ وإنما يتجاوز إتيانه إلى الجهة التي هي أغلب في ذلك وقدمت الأيمان على الشمائل لأنها الجهة التي هي القوية في ملاقاة العدوّ، وبالأيمان البطش والدفع فالقرن الذي يأتي من جهتها أبسل وأشجع إذ جاء من الجهة التي هي أقوى في الدفع، والشمائل جهة ليست في القوة والدفع كالأيمان، قال ابن عباس: شاكرين موحدين وعنه وعن غيره مؤمنين لأنّ ابن آدم لا يشكر نعمة الله إلا بأن يؤمن، وقال مقاتل: شاكرين لنعمتك، وقال الحسن: ثابتين على طاعتك ولا يشكرك إلا القليل منهم.

وهذه الجملة المنفية يحتمل أن تكون داخلة في خبر القسم معطوفة على جوابه ويحتمل أن تكون استئناف إخبار ليس مقسماً عليه أخبر أنّ سعايته وإتيانه إيّاهم من جميع الوجوه يفعل ذلك، وهل هذا الإخبار منه كان على سبيل التظني لقوله ﴿ولقد صدق عليهم إبليس ظنه﴾ [سبا: ٢٠] أو على سبيل العلم؟ قولان، وسبيل العلم إما رؤيته ذلك في اللوح المحفوظ أو استفادته من قوله ﴿وقليل من عبادي الشكور﴾ [سبا: ٢٠] أو من الملائكة بإخبار الله لهم، أو بقولهم ﴿أتجعل فيها من يفسد فيها﴾ [البقرة: ٣٠] أو بإغواء آدم وذريته أضعف منه، أو يكون قوى ابن آدم تسعة عشر قوة وهي: خمس حواس ظاهرة، وخمس باطنة، والشهوة، والغضب، وسبع سابقة وهي: الجاذبة والممسكة والهاضمة والدّافعة والقاذفة والنامية والمولدة، وكلها تدعو إلى عالم الجسم ضعيف. أقوال ستة.

﴿قَالَ اخْرِج منها مذوّوماً مدحوراً الجمهور على أنَّ الضمير عائد على الجنة والخلاف فيه كالخلاف فيه كالخلاف في فاهبط منها وهذه ثلاث أوامر أمر بالهبوط مطلقاً، وأمر بالخروج مخبراً أنه ذو صغار، وأمر بالخروج مقيداً بالذمّ والطرد، وقال قتادة: مذؤوماً: لعيناً، وقال الكلبي: ملوماً، وقال مجاهد: منفيّاً، وقيل: ممقوتاً ومدحوراً مبعداً من رحمة الله، أو من الخير، أو من الجنة، أو من التوفيق، أو من خواصّ المؤمنين، أقوال متقاربة.

وقرأ الزهري وأبو جعفر والأعمش: مذوماً بضم الذال من غير همز، فتحتمل هذه القراءة وجهين: أحدهما: وهو الأظهر، أن تكون من ذأم المهموز سهل الهمزة وحذفها، وألقى حركتها على الذّال. والثاني: أن يكون من ذام غير المهموز يذيم كباع يبيع فأبدل الواو بياء، كما قالوا في مكيل: مكول<sup>(۱)</sup>، وانتصب مدحوراً على أنه حال ثانية على من جوّز ذلك أو حال من الضمير في مذؤوماً أو صفة لقوله: مذؤوماً.

<sup>(</sup>۱) انظر «الميسّر» (۱۵۲).

﴿ لَمِن تَبِعِكُ مِنْهِم لأملأنَّ جِهِنَّم مِنكُم أَجِمعِينَ ﴾ قرأ الجمهور: لمن بفتح اللام، والظاهر أنها اللام الموطئة للقسم، ومن: شرطية في موضع رفع على الابتداء، وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب القسم المحذوف قبل اللام الموطئة، ويجوز أن تكون اللام لام الابتداء، ومن: موصولة، ولأملأنّ: جواب قسم محذوف بعد من تبعك، وذلك القسم المحذوف وجوابه في موضع خبر من الموصولة، وقرأ الجحدري وعصمة عن أبي بكر عن عاصم: لمن تبعك منهم بكسر اللام واختلفوا في تخريجها، فقال ابن عطية: المعنى: لأجل من تبعك منهم لأملأن انتهى(١)، فظاهر هذا التقدير أنّ اللام تتعلق بلأملأن، ويمتنع ذلك على قول الجمهور لأن ما بعد لام القسم لا يعمل فيما قبله. قال الزمخشري: بمعنى: لمن تبعك منهم الوعيد، وهو قوله: ﴿ لأملأنَ جهنم منكم أجمعين ﴾ على أنّ لأملأن في محل الابتداء ولمن تبعك خبره، انتهى (٢٠). فإن أراد ظاهر كلامه فهو خطأ على مذهب البصريين، لأنّ قوله: لأملأنّ جملة هي جواب قسم محذوف فمن حيث كونها جملة فقط لا يجوز أن تكون مبتدأة، ومن حيث كونها جواباً للقسم يمتنع أيضاً لأنها إذ ذاك من هذه الحيثية لا موضع لها من الإعراب، ومن حيث كونها مبتدأة لها موضع من الإعراب، ولا يجوز أن تكون الجملة لها موضع ولا موضع لها بحال لأنه يلزم أن تكون في موضع رفع لا في موضع رفع داخلاً عليها عامل غير داخل وذلك لا يتصور، وقال أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي: اللام متعلقة من الذأم والدّحر، ومعناه: أخرج بهاتين الصفتين لأجل أتباعك ذكر ذلك في كتاب «اللوامح في شواذ القراءات» ومعنى منكم: منك وممن تبعك، فغلب الخطاب على الغيبة، كما تقول: أنت وإخوتك أكرمكم.

﴿ ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الطالمين ﴾. أي: وقلنا: يا آدم وتقدّم تفسير هذه الآية في البقرة. إلا أن هنا ﴿ فكلا من حيث شئتما ﴾ وفي البقرة ﴿ وكلا منها رغداً حيث شئتما ﴾ [البقرة: ٣٥]، قالوا: وجاءت على أحد محاملها وهو أن يكون الثاني بعد الأول، وحذف رغداً هنا على سبيل الاختصار وأثبت هناك لأنّ تلك مدنية وهذه مكية فوُفي المعنى هناك باللفظ.

﴿ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين أي: فعل الوسوسة لأجلهما، وأما قوله: فوسوس إليه، فمعناه: ألقى الوسوسة إليه، قال الحسن: وصلت وسوسته لهما في الجنة وهو في الأرض بالقوة التي خلقها الله له، قال ابن عطية: وهذا قول ضعيف يردّه لفظ القرآن (٣)، وقيل: كان في السماء وكانا يخرجان إليه، وقيل: من باب الجنة وهما بها، وقيل: كان يدخل إليهما في فم الحية، وقال الكرماني: ألهمهما، وقال ابن القشيري: أورد عليهما الخواطر المزيّنة. وهذان

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/۹۰)،

<sup>(</sup>٣) «المحرر» (٢/ ٣٨٤).

القولان يخالفان ظاهر القرآن لأن ظاهره يدل على قول ومحاورة وقسم، والظاهر أن اللام: لام كي، قصد إبداء سوآتهما وتنحظ مرتبتهما بذلك، ويسوؤهما بكشف ما ينبغي ستره، ولا يجتنبان نهي الله فيكون هو وهما سواء في المخالفة هو أمر بالسجود فأبى، وهما نهيا فلم ينتهيا، وقال قوم: إنها لام الصيرورة، لأنه لم يكن له علم بهذه العقوبة المخصوصة فيقصدها، قال الزمخشري: وفيه دليل على أنّ كشف العورة من عظائم الأمور وأنه لم يزل مستهجناً في الظباع مستقبحاً في العقول، انتهى (۱۱)، وهو على مذهبه الاعتزالي في أنّ العقل يقبح ويحسن، والظاهر أنه يراد مدلول سوآتهما نفسهما وهما الفرج والدّبر، قيل: وكانا لا يريانهما قبل أكل الشجرة فلما أكلا بدتا لهما، وقيل: لم يكن كل واحد يرى سوأة صاحبه، وقال قتادة: كنى بسوآتهما عن جميع بدنهما، وذكر السوأة لأنها أقبح ما يظهر من بني آدم.

وقرأ الجمهور: ووري، وقرأ عبد الله: أوري، بإبدال الواو همزة وهو بدل جائز، وقرأ ابن وثاب: ما وري بواو مضمومة من غير واو بعدها، على وزن كسى، وقرأ مجاهد والحسن من سوتهما بالإفراد وتسهيل الهمزة بإبدالها واواً وإدغام الواو فيها، وقرأ الحسن أيضاً وأبو جعفر بن القعقاع وشيبة بن نضاح: من سوّاتهما بتسيهل الهمزة وتشديد الواو، وقرىء من سواتهما بواو واحدة وحذف الهمزة، ووجهه أنه حذفها وألقى حركتها على الواو<sup>(۲)</sup> فمن قرأ بالإجمع فهو من وضع الجمع موضع التثنية كراهة اجتماع مثلين، ومن قرأ بالإفراد فمن وضعه موضع التثنية ويحتمل أن يكون الجمع على أصل وضعه باعتبار أنّ كل عورة هي الدّبر والفرج وذلك أربعة: فهي جمع، و﴿إلا أن تكونا ملكين﴾ استثناء مقرّغ من المفعول من أجله، أي: ما وهو كراهة أحسن من إضمار الحرف وهو لا، وقال الزمخشري: وفيه دليل على أنّ الملائكة وهو كراهة أحسن من إضمار الحرف وهو لا، وقال الزمخشري: وفيه دليل على أنّ الملائكة أنّ الملائكة أفضل من البشريّة تلمح مرتبتها، انتهى. وقال ابن فورك: لا حجة في هذه الآية على أنّ الملائكة أفضل من البشريّة تلمح مرتبتها، انتهى. وقال ابن فورك: لا حجة في هذه الآية على أنّ الملائكة أفضل من البشريّة بلمح مرتبتها، انتهى. وقال ابن فورك: لا حجة في هذه الآية على عن ابن كثير ﴿ملكين﴾ بكسر اللام، ويدلّ لهذه القراءة ﴿هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا عن ابن كثير ﴿ملكين﴾ بكسر اللام، ويدلّ لهذه القراءة ﴿هل أدلّك على شجرة الخلد وملك لا يبلى﴾ [طه: ٢٠] و﴿من الخالدين﴾ من الذين لا يموتون ويبقون في الجنة ساكنين.

﴿وقاسمهما أني لكما لمن الناصحين﴾ لم يكتف إبليس بالوسوسة وهو الإلقاء في خفية سرًّا ولا بالقول، حتى أقسم على أنه ناصح لهما. والمقاسمة: مفاعلة تقتضي المشاركة في الفعل فتقسم لصاحبك ويقسم لك، تقول: قاسمت فلاناً: حالفته، وتقاسما: تحالفاً. وأما هنا فمعنى ﴿وقاسمهما﴾ أقسم لهما لأنّ اليمين لم يشاركاه فيها. وهو كقول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۹۰).

 <sup>(</sup>۲) وفي «الميسّر» (۱۵۲)، ﴿سَوْءَتهما﴾ معاً: الحسن. وهو من وضع المفرد موضع التثنية كراهة اجتماع تثنيتين؛
 أو أنَّ السوءة في الأصل «فَعْلَة» من ساء يسوء كالضربة والقتلة، فأتاها التوحيد من قبل المصدرية التي فيها.

وقاسمهما بالله جهداً لأنتم ألذ من السّلوى إذا ما نشورها(١)

وفاعل قد يأتي بمعنى: أفعل نحو باعدت الشيء وأبعدته، وقال ابن عطية: وقاسمهما، أي: حلف لهما، وهي مفاعلة، إذ قبول المحلوف له وإقباله على معنى اليمين كالقسم وتقريره وإن كان بادي الرأي، يعني أنها من واحد  $^{(7)}$ ، وقال الزمخشري: كأنه قال لهما: أقسم لكما إني لمن الناصحين وقالا له: أتقسم بالله إنك لمن الناصحين، فجعل ذلك مقاسمة بينهم، أو أقسم لهما بالنصيحة وأقسما له بقبولها، أو أخرج قسم إبليس على وزن المفاعلة لأنه اجتهد فيها اجتهاد المقاسم، انتهى  $^{(7)}$ . وقرىء: وقاسمهما بالله ولكما متعلق بمحذوف تقديره: ناصح لكما، أو أعني، أو بالناصحين، على أنّ أل موصولة، وتسومح في الظرف والمجرور ما لا يتسامح في غيرهما، أو على أنّ أل لتعريف الجنس لا موصولة أوجه مقولة.

﴿ فدلاهما بغرور ﴾ أي: استنزلهما إلى الأكل من الشجرة بغروره، أي: بخداعه إياهما، وإظهار النّصح وإبطان الغش، وإطماعهما أن يكونا ملكين أو خالدين، وبإقسامه أنه ناصح لهما جعل من يغترّ بالكلام حتى يصدق فيقع في مصيبة بالذي يدلي من علو إلى أسفل بحبل ضعيف فينقطع به فيهلك.

وقال الأزهري: لهذه الكلمة أصلان، أحدهما: أنّ الرجل يدلي دلوه في البئر ليأخذ الماء فلا يجد فيها ماء، وضعت التدلية موضع الطمع فيما لا فائدة فيه فيقال: دلاّه، أي: أطمعه. الثاني: جرأهما على أكل الشجرة، والأصل فيه: دللهما من الدّال والدّلالة وهما الجراءة، انتهى. فأبدل من المضاعف الأخير حرف علة، كما قالوا: تظنيت وأصله تظننت. ومن كلام بعض العلماء: خدع الشيطان آدم فانخدع ونحن من خدعنا بالله عزّ وجل انخدعنا له، وروي نحوه عن قتادة وعن ابن عمر.

﴿فَلَمَا ذَاقَا الشَّجِرة بِدَتُ لَهُمَا سُواتَهُما﴾ أي: وجدا طعمها آكلين منها، كما قال تعالى ﴿فَأَكُلا مِنها﴾ [طه: ١٢١] وتطايرت عنهما ملابس الجنة فظهرت لهما عوراتهما. وتقدّم أنهما كانا قبل ذلك لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر، وقال ابن عباس وقتادة وابن جبير: كان عليهما ظفر كاس فلما أكلا تبلس عنهما فبدت سواتهما وبقي منه على الأصابع قدر ما يتذكران به المخالفة فيجددان النّدم، وقال وهب بن منبه: كان عليهما نور يستر عورة كلّ واحد منهما فانقشع بالأكل ذلك النور، وقيل: كان عليهما نور فنقص وتجسّد منه شيء في أظفار اليدين

<sup>(</sup>۱) البيت لخالد بن زهير ابن عم أبي ذؤيب من [الطويل]، انظر «ديوان الهذليين» (۱۰۸/۱)، و«الطبري» (٥/ ٥٥)، و«المجرر الوجيز» (٢/ ٣٩٠)، و«القرطبي» (٧/ ١٥٩)، و«اللسان» (١٥١/١٤) مادة (سلا).

والسلوى: أي العسل، ونشورها: من شار العسل أي أخذه من موضعه.

<sup>(</sup>Y) "المحرر الوجيز" (Y/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/ ٩١).

والرجلين تذكرة لهما ليستغفروا في كلّ وقت وأبناؤهما بعدهما، كما جرى لأويس القرني حين أذهب الله عنه البرص إلا لمعة أبقاها ليتذكر نعمه فيشكر. وقال قوم: لم يقصد بالسوأة العورة، والمعنى: انكشف لهما معايشهما وما يسوؤهما، وهذا القول ينبو عنه دلالة اللفظ ويخالف قول الجمهور، وقيل: أكلت حواء أوّل فلم يصبها شيء ثم آدم فكان البدو.

﴿ وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ﴾ أي: جعلا يلصقان ورقة على ورقة ويلصقانهما بعدما كانت كساهما حلل الجنة ظلا يستتران بالورق، كما قيل:

لله درّههم من فستسيسة بكروا مثل الملوك وراحوا كالمساكين (١)

والأولى أن يعود الضمير في ﴿عليهما﴾ على عورتيهما كأنه قيل: يخصفان على سوآتهما من ورق الجنة، وعاد بضمير الاثنين لأن الجمع يراد به اثنان، ولا يجوز أن يعود الضمير على آدم وحواء، لأنه تقرر في علم العربية أنه لا يتعدى فعل الظاهر والمضمر المتصل إلى المضمر المتصل المنصوب لفظا أو محلا في غير باب ظنّ وفقد وعلم ووجد، لا يجوز زيد ضربه ولا ضربه زيد، ولا زيد مر به زيد، فلو جعلنا الضمير في ﴿عليهما﴾ عائداً على آدم وحواء للزم من ذلك تعدّي يخصف إلى الضمير المنصوب محلاً، وقد رفع الضمير المتصل وهو الألف في ﴿يخصفان﴾ فإن أخذ ذلك على حذف مضاف مراد جاز ذلك، وتقديره: يخصفان على بدنيهما، قال ابن عباس: الورق الذي خصفا منه ورق الزيتون، وقيل: ورق شجر التين، وقيل: ورق الموز ولم يثبت تعيينها لا في القرآن ولا في حديث صحيح، وقرأ أبو السمال: ﴿وطفقا﴾ بفتح الفاء، وقرأ الزهري: ﴿يخصفان﴾ من أخصف، فيحتمل أن يكون أفعل، بمعنى: فعل، ويحتمل أن تكون الهمزة للتعدية من خصف، أي: يخصفان أنفسهما، وقرأ الحسن، والأعرج، ومجاهد، وابن وثاب: ﴿يخصفان﴾ بفتح الياء وكسر الخاء والصاد وشدّها، وقرأ الحسن فيما وري عنه محبوب كذلك إلا أنه فتح الخاء، ورويت عن ابن بريدة وعن يعقوب، وقرىء: ﴿يخصفان﴾ بفتم الياء وتشديد الصاد وكسرها وتقرير هذه القراءات في علم العربية (٢٠).

﴿وناداهما ربّهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إنّ الشيطان لكما عدوّ مبين ﴾ لما كان وقت الهناء شرّف بالتصريح باسمه في النداء، فقيل: ويا آدم اسكن وحين كان وقت العتاب أخبر أنه ناداه ولم يصرّح باسمه، والظاهر أنه تعالى كلمهما بلا واسطة ويدلّ على أن الله كلم آدم ما في تاريخ ابن أبي خيثمة أنه عليه السلام سئل عن آدم فقال: نبيّ مكلم، وقال الجمهور: إنّ النداء كان بواسطة الوحي ويؤيده أنّ موسى عليه السلام هو الذي خصّ من بين العالم بالكلام. وفي حديث الشفاعة أنهم يقولون له: أنت الذي خصّك الله بكلامه. وقد يقال: إنه خصه بكلامه

<sup>(</sup>١) لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>۲) انظر «القرطبي» (۷/ ۱٦٠).

وهو في الأرض وأما آدم فكان ذلك له في الجنة، وقد تقدّم لنا في قوله ﴿منهم من كلم الله﴾ [البقرة: ٢٥٣] أنَّ منهم محمداً كلَّمه الله ليلة الإسراء ولم يكلمه في الأرض فيكون موسى مختصًّا بكلامه في الأرض، وقيل: النداء لآدم على الحقيقة ولم يرو قط أنّ الله كلم حواء، والنداء هو دعاء الشّخص باسمه العلم أو بنوعه أو بوصفه ولم يصرّح هنا بشيء من ذلك والجملة معمولة لقول محذوف، أي: قائلاً: ألم أنهكما، وهو استفهام معناه العتاب على ما صدر منهما والتنبيه على موضع الغفلة في قوله ﴿تلكما الشجرة﴾ ﴿ولا تقربا هذه الشجرة﴾ إشارة لطيفة حيث كان مباحاً له الأكل قاراً ساكناً أشير إلى الشجرة باللفظ الدّال على القرب والتمكّن من الأشجار فقيل: ﴿ولا تقربا هذه الشجرة ﴾ وحيث كان تعاطى مخالفة النهي، وقرب إخراجه من الجنة، واضطراب حاله فيها، وفرّ على وجهه فيها، قيل: ألم أنهكما عن تلكما فأشير إلى الشجرة باللفظ الدَّال على البعد والإنذار بالخروج منها، و﴿أقلُّ لَكُما﴾ إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فقلنا يا آدم إنّ هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ﴾ [طه: ١١٧] وهذا هو العهد الذي نسيه آدم على مذهب من يحمل النسيان على بابه. قال ابن عباس: بين العداوة حيث أبي السّجود وقال: ﴿لأَقْعَدُنَّ لَهُم صَرَاطَكُ المُستقيم﴾ روي أنه تعالى قال لآدم: ألم يكن لك فيما منحتك من شجر الجنة مندوحة عن هذه الشجرة، فقال: بلي وعزّتك ولكن ما ظننت أن أحداً من خلقك يحلف كاذباً، قال: فوعزتي لأهبطنّك إلى الأرض ثم لا تنال إلا كدّاً فاهبط، وعلم صنعة الحديد وأمر بالحرث فحرث وسقى وحصد ودرس وذرّى وعجن وخبز، وقرأ أبيّ: ألم تنهيا عن تلكما الشجرة وقيل لكما.

﴿قالا رَبّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال الزمخشري: "وسمّيا ذنبهما وإن كان صغيراً مغفوراً ظلماً، وقالا: ﴿لنكونن من الخاسرين على عادة الأولياء والصالحين في استعظامهم الصغير من السيئات (١)، وقال ابن عطية: «اعتراف من آدم وحوّاء عليهما السلام وطلب للتوبة والسّتر والتغمّد بالرّحمة فطلب آدم هذا وطلب إبليس النظرة ولم يطلب التوبة فوكل إلى رأيه (٢)، قال الضحاك: هذه الآية هي الكلمات التي تلقى آدم من ربه، وقيل: سعد آدم بخمسة أشياء اعترف بالمخالفة وندم عليها، ولام نفسه وسارع إلى التوبة ولم يقنط من الرحمة، وشقي إبليس بخمسة أشياء لم يقرّ بالذنب، ولم يندم، ولم يسلم نفسه بل أضاف إلى ربّه الغواية، وقنط من الرحمة، ولنكونن جواب قسم محذوف قبل إن، كقوله: ﴿وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن المائد: ٣٧] التقدير: والله إن لم يغفر لنا وأكثر ما تأتي إنّ هذه ولام التوطئة قبلها، كقوله: ﴿لمن لم ينته والام التوطئة قبلها، كقوله: ﴿لمن لم ينته والله إن لم يغفر لنا وأكثر ما تأتي إنّ هذه ولام التوطئة قبلها، كقوله: ﴿لمن لم ينته والله إن لم ينته والله أن لم يغفر لنا وأكثر ما تأتي إنّ هذه ولام التوطئة قبلها، كقوله: ﴿لمن لم ينته والله إن لم ينه النارعة قبلها، كقوله: ﴿لمن لم ينته والله عنه الله النوطئة قبلها، كقوله: ﴿لمن لم ينته والله إن لم ينته والله التوطئة قبلها، كقوله: ﴿لمن لم ينته والله إن لم ينه والله إنه والله إنه والله إنه والله إنه والله إنه والله والله

﴿قال اهبطوا بعضكم لبعض عدق ولكم في الأرض مستقرّ ومتاع إلى حين﴾ تقدّم تفسير هذا في البقرة.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۹۲).

﴿قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون﴾. هذا كالتفسير لقوله ﴿ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين﴾ أي: بالحياة إلى حين الموت، ولذلك جاء ﴿قال﴾ بغير واو العطف إذ الأكثر في لسان العرب إذا لم تكن الجملة تفسيرية أو كالتفسيرية أن تعطف على الجملة قبلها فتقول، قال فلان كذا، وقال كذا، وتقول: زيد قائم وعمرو قاعد، ويقل في كلامهم قال فلان كذا قال كذا، وكذلك يقال زيد قائم عمرو قاعد، وهنا جاء ﴿قال اهبطوا﴾ الآية ﴿قال فيها تحيون﴾ لما كانت كالتفسير لما قبلها وتمم هنا المقصود بالتنبيه على البعث والنشور بقوله ﴿ومنها تخرجون﴾ أي: إلى المجازاة بالثواب والعقاب، وهذا كقوله: ﴿منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى﴾ [طه: ٥٥]. وقرأ الأخوان وابن ذكوان: تخرجون مبنياً للفاعل منياً للمفعول (١٠).

﴿يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يوارى سوءاتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون مناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه تعالى لما ذكر قصة آدم وفيها ستر السوءات وجعل له في الأرض مستقراً ومتاعاً ذكر ما امتن به على بنيه وما أنعم به عليهم من اللباس الذي يواري السوءات والرياش الذي يمكن به استقرارهم في الأرض واستمتاعهم بما خولهم، وقال مجاهد: نزلت هذه الآية والثلاث بعدها فيمن كان من العرب يتعرى في طوافه بالبيت. وذكر النقاش أنها كانت عادة ثقيف، وخزاعة، وبني عامر بن صعصعة، وبني مدلج، والحارث وعامر ابني عبد مناة نسائهم ورجالهم، وأنزلنا: قيل: على حقيقته من الانحطاط من علو إلى سفل فأنزل مع آدم وحواء شيئاً من اللباس مثالاً لغيره ثم توسع بنوهما في الصنعة استنباطاً من ذلك المثال وأنزل من السماء أصل كل شيء عند إهباطهما أو أنزل معه الحديد فاتخذ منه آلات الصنائع أو أنزل الملك فعلم آدم النسج أربعة أقوال، وقيل: الإنزال مجاز من إطلاق السبب على مسببه فأنزل المطر وهو سبب ما يتهياً منه اللباس أو بمعنى: خلق، كقوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج اللارم: ٦] أو بمعنى ألهم، وقال الزمخشري: جعل ما في الأرض منزلاً من السماء لأنه قضى ثم وكتب ومنه ﴿وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج التدريج، أي: لما أنزل المطر فكان عنه جميع ما يلبس وقال عن اللباس، أنزلنا يحتمل أن يريد بالتدريج، أي: لما أنزل المطر فكان عنه جميع ما يلبس قال عن اللباس، أنزلنا: وهذا نحو قول الشاعر يصف مطراً:

أقبل في المشين من سحابة أسنمة الآبال في ربابه (٣)

أي: بالمال، ويحتمل أن يريد خلقنا فجاءت العبارة بأنزلنا كقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا الْحَدَيْدِ﴾ [الحديد: ٢٥] وقوله ﴿وَأَنزَلُ لَكُم مِن الْأَنْعَامِ﴾ [الزمر: ٦] وأيضاً فخلق الله وأفعاله إنما هي من علو

<sup>(</sup>۱) انظر «المبسوط» (۲۰۸)، «البدور» (۱۱۳).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۹۳).

<sup>(</sup>٣) البيت من [مشطور الرجز]، ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٨٨) ولم ينسبه لقائل.

في القدر والمنزلة، انتهى(١). واللباس يعم جميع ما يلبس ويستر، والرّيش عبارة عن سعة الرزق ورفاهية العيش ووجود اللبس والتمتع وأكثر أهل اللغة على أنّ الريش ما يستر من لباس أو معيشة، وقال قوم: الإناث، وقال ابن عباس والسدّي ومجاهد: المال، وقال ابن زيد: الجمال، وقال الزمخشري: لباس الزينة استعير من ريش الطائر لأنه لباسه وزينته، أي: أنزلنا عليكم لباسين لباساً يواري سوءاتكم ولباساً يزيّنكم لأنّ الزينة غرض صحيح كما قال تعالى: ﴿لتركبوها وزينة﴾ [النحل: ٨] ﴿ولكم فيها جمال﴾ [النحل: ٦] انتهى(٢). وعطف الريش على لباساً يقتضي المغايرة وأنه قسيم للباس لا قسم منه، وقرأ عثمان، وابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة، والسلمي، وعلي بن الحسين، وابنه زيد، وأبو رجاء، وزر بن حبيش، وعاصم في رواية، وأبو عمرو في رواية: ورياشا، فقيل: هما مصدران بمعنى واحد راشه الله يريشه ريشاً ورياشاً: أنعم عليه، وقال الزمخشري: جمع ريش كشعب وشعاب(٣)، وقال الزّجاج: هما اللباس، وقال الفرّاء: هما ما يستر من ثياب ومال كما يقال: لبس ولباس، وقال معبد الجهني: الرياش: المعاش، وقال ابن الأعرابي: الريش: الأكل والشرب، والرياش: المال المستفاد، وقيل: الريش: ما بطن، والرياش: ما ظهر، وقرأ الصاحبان والكسائي: ولباس التقوي بالنصب عطفاً على المنصوب قبله، وقرأ باقي السّبعة بالرفع(٤)، فقيل: هو على إضمار مبتدأ محذوف، أي: وهو لباس التقوى، قاله الزّجاج، و﴿ذلك خير﴾ على هذا مبتدأ وخبر، وأجاز أبو البقاء أن يكون ﴿ولباس﴾ مبتدأ وخبره محذوف تقديره: ولباس التّقوي ساتر عوراتكم، وهذا ليس بشيء والظاهر أنه مبتدأ ثانٍ و﴿خير﴾ خبره، والجملة خبر عن ﴿ولباس التقوى﴾ والرابط اسم الإشارة وهو أحد الروابط الخمس المتفق عليها في ربط الجملة الواقعة خبراً للمبتدأ إذا لم يكن إياه، وقيل: ذلك بدل من لباس، وقيل: عطف بيان، وقيل: صفة وخبر، ولباس هو خير، وقال الحوفي: وأنا أرى أن لا يكون ذلك نعتاً للباس التقوى لأنَّ الأسماء المبهمة أعرف مما فيه الألف واللام وما أضيف إلى الألف واللام وسبيل النعت أن يكون مساوياً للمنعوت أو أقلّ منه تعريفاً، فإن كان قد تقدّم قول أحدٍ به فهو سهو، وأجاز الحوفي أن يكون ذلك فضلاً لا موضع له من الإعراب ويكون ﴿خير﴾ خبراً لقوله: ﴿ولباس التقوى﴾ فجعل اسم الإشارة فصلاً كالمضمر ولا أعلم أحداً قال بهذا، وأما قوله: فإن كان قد تقدّم قول أحد به فهو سهو، فقد ذكره ابن عطية وقال: هو أنبل الأقوال ذكره أبو على في الحجة، انتهى (٥). وأجازه أيضاً أبو البقاء. وما ذكره الحوفي هو الصواب على أشهر الأقوال في ترتيب المعارف.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۹۳).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر «الميسّر» (١٥٣).

<sup>(</sup>٥) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٨٩).

وقرأ عبد الله وأبيّ: ولباس التقوى خير بإسقاط ذلك فهو مبتدأ وخبر، والظاهر حمله على اللباس حقيقة، فقال ابن زيد: هو ستر العورة وهذا فيه تكرار لأنه قد قال: لباساً يواري سوءاتكم، وقال زيد بن علي: الدّرع والمغفر والساعدان لأنه يتقى بها في الحرب. وقيل: الصّوف ولبس الخشن، وروي: اخشوشنوا وكلوا الطعام الخشن، وقيل: ما يقي من الحرّ والبرد، وقال عثمان بن عطاء: لباس المتقين في الآخرة، وقيل: لباس التقوى مجاز، وقال ابن عباس: العمل الصالح، وقال أيضاً: العفة، وقال عثمان بن عفّان وابن عباس أيضاً: السمت الحسن، وقال الحسن في الوجه، وقال معبد الجهني: الحياء، وقال الحسن: الورع والسّمت الحسن، وقال عروة بن الزبير: خشية الله، وقال ابن جريج: الإيمان، وقيل: ما يظهر من السكينة والإخبات، وقال يحيى بن يحيى: الخشوع. والأحسن أن يجعل عاماً فكلّ ما يحصل به الاتقاء المشروع فهو من لباس التقوى، والإشارة بقوله: ﴿ ذلك من آيات الله الدالة على فضله ورحمته على عباده، وقيل: من موجب آيات الله، وقيل: الإشارة إلى لباس التقوى، أي: هو في العبر آية، أي: علامة من موجب آيات الله أنه قد رضي عنه ورحمه لعلهم يذكرون هذه النعم فيشكرون الله عليها.

﴿ يا بني آدم لا يفتنتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما ﴾. أي: لا يستهوينكم ويغلب عليكم وهو نهي للشيطان، والمعنى: نهيهم أنفسهم عن الإصغاء إليه والطواعية لأمره، كما قالوا: لا أرينك هنا، ومعناه: النهي عن الإقامة بحيث يراه، و حما ﴾ في موضع نصب، أي: فتنة مثل فتنة إخراج أبويكم ويجوز أن يكون المعنى لا يخرجنكم عن الدين بفتنته إخراجاً مثل إخراجه أبويكم.

وقرأ يحيى وإبراهيم: لا يفتننكم بضمّ الياء من أفتن، وقرأ زيد بن علي: لا يفتنكم بغير نون توكيد والظاهر أنّ لباسهما هو الذي كان عليهما في الجنة، وقال مجاهد: هو لباس التقوى وسوءاتهما هو ما يسوءهما من المعصية، و بنزع حال من الضمير في أخرج أو من أبويكم لأنّ الجملة فيها ضمير الشيطان وضمير الأبوين فلو كان بدل ينزع نازعاً تعين الأول لأنه إذ ذاك لو جوز الثاني لكان وصفاً جرى على غير من هوله فكان يجب إبراز الضمير وذلك على مذهب البصريين، و بنزع حكاية أمر قد وقع لأنّ نزع اللباس عنهما كان قبل الإخراج ونسب النزع إلى الشيطان لما كان مسبباً فيه.

﴿إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ﴾ أي: إنّ الشيطان وهو إبليس يبصركم هو وجنوده ونوعه وذريته من الجهة التي لا تبصرونه منها، وهم أجسام لطيفة معلوم من هذه الشريعة وجودهم، كما أنّ الملائكة أيضاً معلوم وجودهم من هذه الشريعة ولا يستنكر وجود أجسام لطيفة جدّاً لا نراها نحن، ألا ترى أنّ الهواء جسم لطيف لا ندركه نحن وقد قام البرهان العقلي القاطع على وجوده وقد صحّ تصورهم في الأجسام الكثيفة ورؤية بني آدم لهم في تلك الأجسام

كالشيطان الذي رآه أبو هريرة حين جعل يحفظ تمر الصدقة(١) والعفريت الذي رآه الرسول، وقال فيه: لولا دعوة أخى سليمان لربطته إلى سارية من سواري المسجد (٢)، وكحديث خالد بن الوليد حين سير لكسر ذي الخلصة<sup>(٣)</sup>، وكحديث سواد بن قارب مع رئيه من الجنّ<sup>(١)</sup> إلا أنّ رؤيتهم في الصور نادرة كما أنّ الملائكة تبدو في صور كحديث جبريل (٥) وحديث الملك الذي أتى الأعمى والأقرع والأبرص<sup>(٦)</sup> وهذا أمر قد استفاض في الشريعة فلا يمكن ردّه أعنى تصورهم في بعض الأحيان في الصّور الكثيفة، وقال الزمخشري: وفيه دليل بيّن على أنّ الجن لا يُرون ولا يظهرون للإنس وأنَّ إظهارهم أنفسهم ليس في استطاعتهم وأنَّ زعم من يدَّعي رؤيتهم زور ومخرفة، انتهى(٧). ولا دليل في الآية على ما ذكر لأنه تعالى أثبت أنهم يروننا من جهة لا نراهم نحن فيها وهي الجهة التي يكونون فيها على أصل خلقتهم من الأجسام اللطيفة ولو أراد نفي رؤيتنا على العموم لم يتقيّد بهذه الحيثية وكان يكون التركيب إنه يراكم هو وقبيله وأنتم لا ترونهم. وأيضاً فلو فرضنا أنَّ في الآية دلالة لكان من العام المخصوص بالحديث النبوي المستفيض فيكونون مرئيين في بعض الصور لبعض الناس في بعض الأحيان، وفي كتاب «التحرير» أنكر جماعة من الحكماء تكرّر الجن والشياطين وتصوّرهم على أي جهة شاؤوا وقوله: ﴿إنه يراكم﴾ تعليل للنهي وتحذير من فتنته فإنه بمنزلة العدق المداجي يكيدكم ويغتالكم من حيث لا تشعرون. وفي الحديث «إنّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدّم». إشارة إلى أنه لا يفارقه وأنه يرصد غفلاته فيتسلط عليه. والظاهر أن الضمير في إنه عائد على الشيطان، وقال الزمخشري: والضمير في إنه ضمير الشأن والحديث، انتهى (^). ولا ضرورة تدعو إلى هذا و «قبيله» معطوف على الضمير المستكن في ﴿**يراكم**﴾ ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر أو معطوفاً على موضع اسم إن، على مذهب من يجيز ذلك.

وقرأ اليزيدي وقبيله بنصب اللام عطفاً على اسم إنّ إن كان الضمير يعود على الشيطان و قبيله مفعول معه، أي: مع قبيله، وقرىء شاذاً: من حيث لا ترونه، بإفراد الضمير، فيحتمل أن يكون عائداً على الشيطان وقبيله إجراء له مجرى اسم الإشارة فيكون كقوله:

<sup>(</sup>١) تقدم في سورة البقرة عند آية الكرسي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٤٢)، وسيأتي من سورة ص.

<sup>(</sup>٣) يأتي في سورة النجم، عند ذكر اللات.

<sup>(</sup>٤) انظر خبر سواد بن كارب في «الإصابة» (٢/ ٩٦/ ٣٥٨٣).

<sup>(</sup>٥) حديث رؤية جبريل يأتي في مطلع الإسراء، وسورة النجم.

<sup>(</sup>٦) صحيح. أخرجه البخاري (٣٤٦٤)، ومسلم (٢٩٦٤ ـ ١٠)، والبيهقي في «السنن» (٧/ ٢١٩) من حديث أبي هرية.

<sup>(</sup>۷) «الكشاف» (۲/ ۹۶).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق.

كأنه في الجلد توليع البهق(١) فيها خطوط من سواد وبلق

أي: كان ذلك، ويحتمل أن يكون عاد الضمير على الشيطان وحده لكونه رأسهم وكبيرهم وهم له تبع وهو المفرد بالنَّهي أولاً .

﴿إِنَّا جِعلنَا الشَّياطِينَ أُولِياء للذِّينَ لا يؤمنون ﴾ أي: صيَّرنا الشَّياطين ناصريهم وعاضديهم في الباطل، وقال الزجاج: سلطناهم عليهم يزيدون في غيّهم فيتابعونهم على ذلك فصاروا أولياءهم، وقيل: جعلناهم قرناء لهم، وحكى الزهراوي أنَّ جعل هنا بمعنى: وصف، وهي نزغة اعتزالية. وقال الزمخشري: خلّينا بينهم وبينهم لم نكفهم عنهم حتى تولوهم وأطاعوهم فيما سولوا لهم من الكفر والمعاصي وهذا تحذير آخر أبلغ من الأوّل، انتهى(٢)، وهو على طريقة الاعتزال.

[٢٨] ﴿ وَإِذَا فَمَكُواْ فَنْجِشَةَ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَتُهَا ۚ مَالِبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمْرَنَا يَهِمُّ قُلَ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاتِيمَ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحَشَةَ قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمِرْنَا بِهَا﴾ أي: إذا فعلوا ما تفاحش من الذنوب اعتذروا، والتقدير: وطلبوا بحجة على ارتكابها، قالوا: آباؤنا كانوا يفعلونها فنحن نقتدي بهم والله أمرنا بها، كانوا يقولون: لو كره الله منّا ما نفعله لنقلنا عنه، والإخبار الأوّل يتضمّن التقليد لآبائهم، والتقليد باطل إذ ليس طريقاً للعلم، والإخبار الثاني افتراء على الله تعالى، قال ابن عطية: والفاحشة \_ وإن كان اللفظ عاماً \_ هي: كشف العورة في الطواف، فقد رُوي عن الزهري أنه قال: في ذلك نزلت هذه الآيات، وقاله ابن عباس ومجاهد، انتهى (٣). وبه قال زيد ابن أسلم والسَّدي. وقال الحسن وعطاء والزجاج: الفاحشة هنا الشرك، وقيل: البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، وقيل: الكبائر. والظاهر من قوله: وإذا فعلوا فاحشة أنه إخبار مستأنف عن هؤلاء الكفار بما كانوا يقولون إذا ارتكبوا الفواحش، وقال ابن عطية: وإذا فعلوا وما بعده داخل في صلة الذين لا يؤمنون ليقع التوبيخ بصفة قوم قد جعلوا أمثالاً للمؤمنين إذا شبّه فعلهم فعل الممثل بهم (٤)، وقال الزمخشري: وعن الحسن أنَّ الله تعالى بعث محمداً عليه إلى العرب، وهم قدرية مجبرة يحملون ذنوبهم على الله تعالى، وتصديقه قول الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة (٥)، انتهت حكايته عن الحسن ولعلها لا تصحّ عن الحسن. وانظر إلى دسيسة الزمخشري في قوله:

البيت لرؤية من [الرجز]، انظر «**ديوانه**» (١٠٤)، و«**اللسان**» (٢٩/١٠) مادة (بهق).

والبهق: بياض دون البرص.

<sup>«</sup>الكشاف» (٢/ ٩٤). (٢)

<sup>«</sup>المحرر الوجيز» (٢/ ٣٩١). (٣) **(**{ })

المصدر السابق.

<sup>«</sup>الكشاف» (٢/ ٩٥). (0)

وهم قدرية، فإنّ أهل السنة يجعلون المعتزلة هم القدرية فعكس هو عليهم وجعلهم هم القدرية حتى أن ما جاء من الذّم للقدرية يكون لهم وهذه النسبة من حيث العربية هي أليق بمن أثبت القدر لا بمن نفاه، وقول أهل السنة في المعتزلة إنهم قدرية معناه أنهم ينفون القدر ويزعمون أنّ الأمر آنف وذلك شبيه بما يقول بعضهم في داود الظاهري إنه القياسي ومعناه نافي القياس.

﴿قُلُ إِنَّ اللهُ لا يأمر بالفحشاء﴾ أي: بفعل الفحشاء وإنما لم يرد التقليد لظهور بطلانه لكلّ أحد للزومه الأخذ بالمتناقضات وأبطل تعالى دعواهم أنَّ الله أمر بها إذ مدرك ذلك إنما هو الوحي على لسان الرسل والأنبياء ولم يقع ذلك، وقال الزمخشري: لأن فعل القبيح مستحيل عليه لعدم الداعي ووجود الصارف فكيف يأمر بفعله.

﴿التقولون على الله ما لا تعلمون﴾ إنكار لإضافتهم القبيح إليه وشهادة على أنّ مبنى أمرهم على الجهل المفرط(١)، انتهى. وهو على طريقة المعتزلة. وقال ابن عطية: ووبّخهم على كذبهم ووقفهم على ما لا علم لهم به ولا رواية لهم فيه، بل هي دعوى واختلاق(٢).

<sup>(</sup>۱) «الكثاف» (۲/ ۹۵).

<sup>(</sup>۲) «المحرر الوجيز» (۲/ ۳۹۱).

تَدْوَقُواْ ٱلْمَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَبُواْ بِنَاكِدِينَا زَاسْتَكَفِّرُا عَبَّا لَا لَدَتُمْ لَمَّمْ ٱقِوَنُ الثَّلَةِ وَلَا يَدْغُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَى يَلِجَ ٱلْجَنَّلُ فِي سَدِ الْجِيَالَمِ رَكَدَالِكَ تَجْزِى ٱلْمُغْرِمِينَ 🔞 لَمُمْ نِن جَهَنَّمُ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِنَد غَوَاهِي ۚ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَكِيلُوا الْسَلِحْتِ لَا تُكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا رُسْمَهَا أُولَتِهِكَ أَصْبُ الْجَنَّةِ مَمْ بِهَا خَلِدُونَ ﴿ وَرَقْهَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلِ تَجْرِي مِن تَخْيِمُ ٱلْأَنْهَارُّ وَقَالُوا لَلْحَمْدُ لِلَهِ ٱلَّذِي مَدَانَا لِهَانَا رَمَا كَمَّا لِبَنْهَايَ لَوَلَا أَنْ هَدَنَا اللَّهِ لَقَدْ جَآءَتَ رُسُلُ رَبِّنَا بِالمَنِّي وَقُودُوا أَن بِلَكُمُ الْمِنْتُهُ أُورِلْنَسُومَا بِمَا كَشَعْر تَسْمَلُونِ ﴿ وَادَىٰ أَصَابُ ٱلْمُنْذِ أَصَابُ النَّارِ أَنْ مَدَّ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا وَبَّا مَثَنَّا فَهُلَ وَجَدَثُم مَّا وَعَدْ رَبُّكُمْ خَلًّا عَالُوا مُنتُمْ فَأَذَنَ مُؤَذِنًا بِيَنْهُمْ أَن لَمَنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ اللَّذِينَ بَشْدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَنَا عِوْجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَفِيْرُونَ ۞ وَتَبْتَهُمَا جَابُّ وَعَلَى ٱلأَغْرَابِ رِبَالٌ يَعْبِقُونَ كُلًا بِسِيمَعُمُ وَكَادَوْا أَصْلَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ مَكَامٌ عَلَيْكُمْ لَدُ بَدَّعُلُومًا وَهُمْ بَطَعْمُونَ ۖ ﴿ وَلِنَا صَرِفَتَ أَنِسَكُمْمُ لِلْكَ أَسْتَكِ الْأَرِ قَالُوا زَنَّا لَا عَمَلُنَا مَعَ ٱلْغَوْرِ ٱلطَّالِدِينَ ﴿ وَمَادَىٰ أَصْلَتُ ٱلْأَعْرَافِ رِبَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِيبِينَاهُم قَالُوا مَا أَغْنَى عَسَكُمْ خَوْثُ عَلَيْكُو رَلَا أَنْتُدَ غَيْرُونَكُ ۞ رَنَادَىٰقَ أَصْحَتْ النَّارِ أَصْحَبَ الْجَنَّةِ أَنَ أَبِيضُوا عَلَيْسَنَا مِنَ الْمَدَوَ أَدْ مِمَّا رُزَقَكُمْ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهِ خَرْمَهُمَا عَلَى الْكَنْفِينَ ۞ الَّذِينَ اتَّحَكُمُوا دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَهِـبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَكِيرُةُ ٱلدُّنِيُّ قَالَيْرُمْ تَسْتَهُمْ كُنَّا شُنُوا لِشَّآةً يَوْمِهِمْ مَنذًا وَمَا كَانُوا بِنَائِبِنَا يَتِعَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِنْنَهُم بِكِنْبِ فَشَلْنَهُ عَلَى عِلْمِ مُمُدًى وَوَمَنَ لِلْمَوْرِ بَوْمِنُونَ ﴿ مَنْ يَعْلَرُونَ إِلَّا تَأْرِيلُمْ يَقِعَ يَأْتِي تَأْرِيلُمْ يَقُولُ ٱلَّذِينَ تَنُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَلَّمَتْ رُمُثُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلَ لَنَا مِن شُفَعَاتُهُ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُودُ فَنَغْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ فَذ خَبِرُوَا أَنفُسَهُم وَمَسَلَّ عَنْهُم مَّا حَسَانُوا يَغْتَرُونَ ۞ إِنَ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي عَلَقَ السَّمَنُونِ وَالأَرْضَ في سِسَّةً أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْفِينِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُمُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَٱلْفَكَرِّ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَانٍ بَدَيْدُ أَلَا لَهُ الْفِلْقُ وَالْأَدُّ تِنَارَكُ اللَّهُ رَبُّ الْسَلِينَ ﴿ إِنَّ لَهُ مِنْ الْسَلِينَ ﴿ إِنَّ

بدأ الذيء: أنشأه واخترعه، الجمل: الحيوان المعروف وجمعه جمال وأجمل، ولا يستى جملاً حتى يبلغ أربع سئين، والجمل حبل السفينة ولغاته تأتي في المركبات. سمّ الخياط: ثقبه وتضم سين سم وتفتح وتكسر، وكل ثقب في أنف أو أذن أو غير ذلك، فالعرب تسميه سماً، والخياط: المخيط وهما آلتان كإزار ومئزر، ولحاف وملحف، وقناع ومقنع. الغل: الحقد، والإحنة: الخفية في النفس، وجمعها غلال، ومنه قال: الغلول أخذ في محفاء. نعم: حرف يكون تصديقاً لإثبات محض أو لما تضمنه استفهام وكسر عينها لغة لقريش، وإبدال عينها بالحاء لغة ووقوعها جواباً يعد نفي يراد به التقرير نادر. الأعراف: جمع عرف وهو المرتفع من الأرض، قال الشاعر:

كل كناز لحمه نياف كالجبل الموفي على الأعراف (١) وقال الشماخ:

فظلت بأعراف تعادي كأنها رماح نحاها وجهة الرمح راكز(٢)

ومنه: عرف الفرس وعرف الديك لعلوّهما. الستة: رتبة من العدد معروفة وأصلها سدسة فأبدلوا من السين تاء ولزم الإبدال، ثم أدغموا الدّال في التاء بعد إبدال الدّال بالتاء ولزم الإدغام، وتصغيره سديس وسديسة. الحثّ: الإعجال؛ حثثت فلاناً فأحثثت، قاله الليث، وقال: فهو حثيث وحثوث.

﴿قُلُ أَمْرُ رَبِي بِالقَسْطَ﴾. قال ابن عباس: القسط هنا لا إله إلا الله لأن أسباب الخير كلها تنشأ عنها، وقال عطاء والسدّي: العدل وما يظهر في القول كونه حسناً صواباً، وقيل: الصدق والحق.

﴿وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين ﴾. وأقيموا: معطوف على ما ينحل إليه المصدر الذي هو القسط، أي: بأن أقسطوا وأقيموا وكما ينحل المصدر لـ(أن) والفعل الماضي نحو عجبت من قيام زيد وخرج، أي: من أن قام وخرج وأن والمضارع نحو:

## للبس عباءتي وتقر عيني

أي: لأن ألبس عباءة وتقر عيني كذلك ينحل لـ(أن) وفعل الأمر ألا ترى أنّ أن توصل بفعل الأمر نحو: كتبت إليه بأن قم، كما توصل بالماضي والمضارع بخلاف ما المصدرية فإنها لا توصل بفعل الأمر، وبخلاف كي إذا لم تكن حرفاً وكانت مصدرية فإنها توصل بالمضارع فقط، ولما أشكل هذا التخريج جعل الزمخشري ﴿وأقيموا على تقدير: وقل، فقال: وقل أقيموا أن يكون أقيموا معمولاً لهذا الفعل الملفوظ به، ويحتمل أن يكون قوله: ﴿وأقيموا على ﴿أمر ربي بالقسط ﴾ فيكون معمولاً لقل ـ الملفوظ بها أولاً \_

<sup>(</sup>۱) البيت من [الرجز] يصف فيه جملاً، انظر «الطبري» (٥/ ٤٩٧)، و«الماوردي» (٢/ ٢٢٥)، و«المحرر الوجيز» (٢/ ٤٠٤)، و«اللسان» (٩٤ ٣٤٣) مادة (نوف).

وقولة: «كالجبل» وردت في المحرر «كالجمل» وعند الباقي «كالعلم».

والكناز: المجتمع اللحم ـ النياف: الطويل. (١/٤٩٧)، و«المحر, الدحد» (٢/٤٠٤) البيت من [الطويل]، انظر «الطبوي» (٤٠٤/٢)، و«المحر, الدحد، (٢/٤٠٤)

<sup>(</sup>۲) البيت من [الطويل]، انظر «الطبري» (٥/ ٤٩٧)، و«المحرر الوجيز» (٢/ ٤٠٤). وقوله «تعادى»، «الرمح» وردت عندهما بلفظ «تعالى»، «الريح».

<sup>(</sup>٣) صدر بيت لميسون بن بحدل الكلابية من [الوافر]، وعجزه:

<sup>«</sup>أحسب إلى مسن لسبس السشفوف» انظر «الخزانة» (٥٠٣/٨).

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (٢/ ٩٥).

وقدرها ليبين أنها معطوفة عليها وعلى ما خرجناه نحن يكون في خبر معمول أمر، وقيل: وأقيموا معطوف على أمر محذوف تقديره فأقبلوا وأقيموا، وقال ابن عباس، والضحّاك، واختاره ابن قتيبة: المعنى: إذا حضرت الصلاة فصلوا في كل مسجد ولا يقل أحدكم أصلي في مسجدي، وقال مجاهد، والسدّي، وابن زيد: معناه توجّهوا حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة، وقال الرّبيع: اجعلوا سجودكم خالصاً لله دون غيره، وقيل: معناه: اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة أمراً بالجماعة ذكره الماوردي(١١)، وقيل: معناه إذا كان في جواركم مسجد فأقيموا الجماعة فيه ولا تتجاوزوا إلى غيره، ذكره التبريزي، وقيل: هو أمر بإحضار النيّة لله في كل معناه: إباحة الصّلاة في كل موضع من الأرض، أي: حيثما كنتم فهو مسجد لكم يلزمكم عنده معناه: إباحة الصّلاة في كل موضع من الأرض، أي: حيثما كنتم فهو مسجد لكم يلزمكم عنده الصّلاة فليصل حيث كان»(٢). وقال الزمخشري: أي: اقصدوا عبادته مستقيمين إليه غير عادلين الصلاة فليصل حيث كان»(٢). وقال الزمخشري: أي: اقصدوا عبادته مستقيمين إليه غير عادلين مخلصين له الدين. قيل: الدعاء على بابه أمر به مقروناً بالإخلاص لأنّ دعاء من لا يخلص مخلصين له الدين. قيل: الدعاء على بابه أمر به مقروناً بالإخلاص لأنّ دعاء من لا يخلص الدين لله لا يجاب، وقيل: معناه اعبدوا، وقيل: قولوا لا إله إلا الله.

«كما بدأكم تعودون فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضّلالة». قال ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وقتادة: هو إعلام بالبعث، أي: كما أوجدكم واخترعكم كذلك يعيدكم بعد الموت، ولم يذكر الزمخشري غير هذا القول. قال: «كما أنشأكم» ابتداء يعيدكم احتج عليهم في إنكارهم الإعادة بابتداء الخلق، والمعنى: أنه يعيدكم فيجازيكم على أعمالكم فأخلصوا له العبادة، انتهى (٢)، وهذا قول الزّجاج قال: كما أحياكم في الدّنيا يحييكم في الآخرة وليس بعثكم بأشد من ابتداء إنشائكم وهذا احتجاج عليهم في إنكارهم البعث، انتهى. وقال ابن عباس أيضاً، وجابر بن عبد الله، وأبو العالية، ومحمد بن كعب، وابن جبير، والسدّي، ومجاهد أيضاً، والفرّاء، وروي معناه عن الرّسول: أنه إعلام بأنّ من كتب عليه أنه من أهل الشقاوة والكفر في الدّنيا هم أهل ذلك في الآخرة، وكذلك من كتب له السعادة والإيمان في الدنيا هم أهل ذلك في الآخرة، وكذلك من كتب له السعادة والإيمان في الدنيا هم أهل ذلك في الآخرة، وكذلك من كتب له السعادة والإيمان في الدنيا هم تعودون فريقين فريقاً هدى وفريقاً حقّ عليهم الضلالة وعلى هذا المعنى يكون الوقف على تعودون غير حسن، لأنّ فريقاً نصب على الحال وفريقاً عطف عليه والجملة من «هدى» ومن

<sup>(</sup>۱) انظر «الماوردي» (۲/۲۱۷).

<sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (۲۱/ ٤٣٢)، وأحمد (٣/ ٣٠٤)، والدارمي (١/ ٣٢٣، ٣٢٣)، والبخاري (٣/ ٣٢٥)، والبخاري (٣٥٥ و٣١٢)، ومسلم (٥٢١)، والنسائي (١/ ٢٠٩، ٢١١ وابن حبان ١٣٩٨، واللالكائي في «الاعتقاد» (١٤٣٩، والبيهقي ١١٢/ ٢١٢ و٢/ ٣٢٩)، من حديث جابر، مرفوعاً، به.

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/ ٩٥).

وحق في موضع الصفة لما قبله، وقد حذف الضمير من جملة الصفة أي: هداهم، وجوّز أبو البقاء أن يكون فريقاً مفعول هدى وفريقاً مفعول أضل مضمرة والجملتان الفعليتان حال، وهدى على إضمار قد، أي: تعودون قد هدى فريقاً وأضل فريقاً، وعلى المعنى الأوّل يحسن الوقف على تعودون ويكون فريقاً مفعولاً بهدى ويكون: وفريقاً منصوباً بإضمار فعل يفسر قوله حق عليهم الضلالة، وقال الزمخسري: فريقاً هدى وهم الذين أسلموا، أي: وفقهم للإيمان وفريقاً عليهم الضلالة، أي: كلمة الضلالة وعلم الله تعالى أنهم يضلون ولا يهتدون وانتصاب قوله تعالى: وفريقاً بفعل يفسره ما بعده، كأنه قبل: وخذل فريقاً حقّ عليهم الضلالة، انتهى (۱۱). وهي تقادير على مذهب الاعتزال، وقيل: المعنى تعودون لا ناصر لكم ولا معين لقوله: ﴿ولقد جثتمونا فُرادى﴾ [الأنمام: ٩٤]، وقال الحسن: كما بدأكم من التراب يعيدكم إلى التراب، وقيل: معناه كما خلقكم عراة تبعثون عراة، ومعنى: حقّ عليهم الضلالة، أي: حقّ عليهم من الله، أو وفريقاً أضل لأنّ المساق مساق من نهى عن أن يفتنه الشيطان وإخبار أنّ الشياطين أولياء للذين وفريقاً أضل لأنّ المساق مساق من نهى عن أن يفتنه الشيطان وإخبار أنّ الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وأنّ الله لا يأمر بالفشحاء وأمر بالقسط وإقامة الصلاة، فناسب هذا المساق أن لا يسند إليه تعالى الضلالة فكذلك عدل إلى قوله حقّ عليهم الضلالة.

﴿إنهم اتخذوا الشياطين أولياء أنصاراً وأعواناً يتولونهم وينتصرون بهم، كقول بعضهم: اعل هبل اعل اتخذوا الشياطين أولياء أنصاراً وأعواناً يتولونهم وينتصرون بهم، كقول بعضهم: اعل هبل اعل هبل. والظاهر أن المراد حقيقة الشياطين فهم يعينونهم على كفرهم والضالون يتولونهم بانقيادهم إلى وسوستهم، وقيل: الشياطين أحبارهم وكبراؤهم، قال الطبري: وهذه الآية دليل على خطأ قول من زعم أنّ الله تعالى لا يعذب أحداً على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها على علم منه بموضع الصواب، انتهى (٢). ، ووجه الدلالة قوله: ﴿ويحسبون﴾ والمحسبة: الظنّ لا العلم، وقرأ العباس بن الفضل وسهل بن شعيب وعيسى بن عمر: أنهم اتّخذوا بفتح الهمزة وهو تعليل لحقّ الضلالة عليهم والعكس يحتمل التعليل من حيث المعنى، وقال الزمخشري: أي: تولوهم بالطاعة فيما أمروهم به وهذا دليل على أنّ علم الله تعالى لا أثر له في ضلالهم وأنهم هم الضالون باختيارهم وتوليهم الشياطين دون الله تعالى (٣)؛ انتهى، وهو على طريقة الاعتزال.

﴿ يَا بَنِي آدم خَذُوا زَيْنَكُم عَنْد كُلِّ مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ﴾ كان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت عراة وكانوا لا يأكلون في أيام حجهم دسماً ولا ينالون من الطعام إلا قوتاً، تعظيماً لحجهم فنزلت، وقيل: كان أحدهم يطوف عرياناً ويدع ثيابه وراء

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۹٥).

<sup>(</sup>٢) «الطبري» (٥/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/ ٩٥).

المسجد وإن طاف وهي عليه ضرب وانتزعت منه لأنهم قالوا: لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها، وقيل: تفاؤلاً ليتعرُّوا من الذنوب كما تعروا من الثياب. والزينة: فعلة من التزين وهو اسم ما يُتجمل به من ثياب وغيرها، كقوله ﴿وازِّينت﴾ [يونس: ٢٤] أي: بالنبات والزينة هنا المأمور بأخذها هو ما يستر العورة في الصلاة، قاله مجاهد والسدي والزجاج، وقال طاووس: الشملة من الزّينة، وقال مجاهد: ما وارى عورتك ولو عباءة فهو زينة. وقيل: ما يستر العورة في الطّواف، وفي صحيح مسلم عن عروة أنّ العرب كانت تطوف عراة إلا الحمس وهم قريش إلا أن تعطيهم الحمس ثياباً فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء (١) وفي غير مسلم: من لم يكن له صديق بمكة يعيره ثوباً طاف عرياناً أو في ثيابه وألقاها بعد فلا يمسّها أحد، ويسمّى اللقاء (٢).

كفى حزناً كرى عليه كأنه لقى بين أيدي الطائفين حريم (٣) وكانت المرأة تنشد وهي تطوف عريانة:

اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله (٤)

فلما بعث الله رسوله وأنزل عليه (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أذّن مؤذّن الرسول ألا لا يحجّ البيت بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيث عريان (٥)، وكان النداء بمكة سنة تسع، وقال عطاء وأبو روق: تسريح اللحى وتنويرها بالمشط والترجيل، وقيل: التزين بأجمل اللباس في الجمع والأعياد، ذكره الماوردي، وقيل: رفع اليدين في تكبيرة الإحرام والرّكوع والرفع منه، وقيل: إقامة الصلاة في الجماعة بالمساجد، وكان ذلك زينة لهم لما في الصلاة من حسن الهيئة ومشابهة صفوف الملائكة ولما فيها من إظهار الإلفة وإقامة شعائر الدين، وقيل: لبس النّعال في الصلاة وفيه حديث عن أبى هريرة (٢٠)، وقال ابن عطيّة: وما أحسبه يصحّ، وقال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢١٩، خ ١٥٢)، عن عروة، به. .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري (١٤٥٣٠) عن الزهري مرسلاً.

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٩٠)، و«القرطبي» (٧/ ١٦٨) ولم ينسباه لقائل.

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبري (٥/٤٦٣)، و«المحرر الوجيز» (٣٩٠/٢)، و«القرطبي» (٧/١٦٨)، ولم ينسباه لقائل.

<sup>(</sup>٥) قوله: «أذن مؤذن...» صحيح أخرجه البخاري (٢٥٦) وغيره من حديث أبي هريرة، ويأتي في مطلع سورة الته بة.

 <sup>(</sup>٦) ضعيف جداً. أخرجه ابن عدي (٦/ ١٦٢)، من حديث أبي هريرة، وأعله بمحمد بن الفضل الخراساني ونقل عن يحيى قوله: ليس بشيء لا يكتب حديثه. وقال عمرو بن علي القلاس: متروك كذاب اهـ، وكرره وابن عدي (٦/ ١٦٢) من طريق آخر لكن من حديث جابر.

وله طريق آخر، أخرجه ابن عدي (٥/ ١٨٤)، وأعله بعلي بن أبي القرسي، وقال: مجهول منكر الحديث. والحديث ضعفه الحافظ في «الفتح» (١/ ٥٨٩). وهو واه بمرة شبه موضوع، انظر «أحكام الْقرآن» (٧٩٧)، بتخريجي.

أيضاً: الزّينة هنا الثّياب الساترة ويدخل فيها ما كان من الطيّب للجمعة والسّواك وبدل الثياب وكل ما أوجد استحسانه في الشّريعة ولم يقصد به الخيلاء وعند كل مسجد يريد عند كل موضع سجود، فهو إشارة إلى الصّلوات وستر العورة فيها هو مهم الأمر ويدخل في الصّلاة مواطن الخير كلها ومع ستر العورة ما ذكرنا من الطيب للجمعة، انتهى (١). وقال الزمخشري: خذوا زينتكم، أي: ريشكم ولباس زينتكم عند كل مسجد كلما صلّيتم وكانوا يطوفون عراة، انتهى (٢). والذي يظهر أنّ الزّينة هو ما يتجمل به ويتزين عند الصلاة ولا يدخل فيه ما يستر العورة لأنّ ذلك مأمور به مطلقاً ولا يختصّ بأن يكون ذلك عند كلّ مسجد، ولفظة كلّ مسجد تأتي أن يكون أيضاً ما يستر العورة في الطّواف لعمومه والطّواف إنما هو لخاص وهو المسجد الحرام وليس بظاهر حمل العموم على كل بقعة منه وأيضاً فيا بني آدم: عام، وتقييد الأمر بما يستر العورة في الطّواف مفض إلى تخصيصه بمن يطوف بالبيت.

وقال أبو بكر الرازي: في الآية دليل على فرض ستر العورة في الصلاة وهو قول أبي يوسف، وزفر، ومحمد، والحسن بن زياد، والشافعي، لقوله: عند كل مسجد علق الأمر به فدل على أنه الستر للصلاة، وقال: مالك والليث: كشف العورة حرام ويوجبان الإعادة في الوقت استحباباً إن صلّى مكشوفها<sup>(7)</sup>، وقال الأبهري: هي فرض في الجملة وعلى الإنسان أن يسترها في الصلاة وغيرها وهو الصحيح لقوله على المسور بن مخرمة: «ارجع إلى قومك ولا تمشوا عراة" أخرجه مسلم. ﴿وكلوا واشربوا》، قال الكلبي: معناه كلوا من اللحم والدسم واشربوا من الألبان وكانوا يحرمون جميع ذلك في الإحرام، وقال السدّي: كلوا من البحيرة وأخواتها. والظاهر أنه أمر بإباحة الأكل والشرب من كل ما يمكن أن يؤكل أو يشرب مما يحظر أكله وشربه في الشريعة وإن كان النزول على سبب خاص كما ذكروا من امتناع المشركين من أكل اللحم والدّسم أيام إحرامهم أو بني عامر دون سائر العرب من ذلك وقول المسلمين بذلك والنهي عن والدّسم أيام إحرامهم أو بني عامر دون سائر العرب من ذلك وقول المسلمين بذلك والنهي عن الإسراف يدلّ على التحريم لقوله: ﴿إنه لا يحبّ المسرفين》، قال ابن عباس: الإسراف: الخروج عن حد الاستواء، وقال أيضاً: لا تسرفوا في تحريم ما أحل لكم، وقال أيضاً: «كل ما الخروج عن حد الاستواء، وقال أيضاً: لا تسرفوا في تحريم ما أحل لكم، وقال أيضاً: «كل ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة» (٥٠)، وقال ابن زيد: الإسراف أكل

<sup>(</sup>١) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۹٥).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح. أخرجه مسلم (٣٤١)، من حديث المسور بأتم منه، بلفظ: «ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري (١٤٥٣٥)، بإسناد حسن عن ابن عباس موقوفاً.

وورد مرفوعاً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده.

أخرجه النسائي (١٧٩/٥)، وأحمد (١/ ١٨١، ١٨٢)، وابن ماجه (٣٦٠٥)، والبيهقي في «الشعب» =

الحرام، وقال الزجاج: الإسراف الأكل من الحلال فوق الحاجة، وقال مقاتل: الإسراف: الإشراك، وقيل: الإسراف مخالفة أمر الله في طوافهم عراة يصفقون ويصفرون، وقال ابن عباس أيضاً: ليس في الحلال سرف إنما السّرف في ارتكاب المعاصي، قال ابن عطية: يريد في الحلال القصد واللفظة تقتضي النهي عن السّرف مطلقاً فيمن تلبس بفعل حرام فتأوّل تلبسه به حصل من المسرفين وتوجه النهي عليه، ومن تلبس بفعل مباح فإن مشى فيه على القصد وأوساط الأمور فحسن وإن أفرط حتى دخل الضرر حصل أيضاً من المسرفين وتوجه النهي عليه، مثال ذلك أن يفرط في شراء ثياب أو نحوها ويستنفد في ذلك حلّ ماله أو يعطي ماله أجمع ويكابد بعياله الفقر بعد ذلك أو نحوه فالله عزّ وجل لا يحبّ شيئاً من هذا وقد نهت الشريعة عنه، انتهى. وحكى المفسّرون هنا أن نصرانياً طبيباً للرشيد أنكر أن يكون في القرآن أو في حديث الرسول شيء من الطبّ فأجيب بقوله ﴿وكلوا واشربوا ولا تسرفوا﴾ وبقوله «المعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء، وأعطِ كلّ بدن ما عودته» فقال النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيّكم لجالينوس طبًا(۱).

﴿قُلُ مِن حَرِّم زِينَة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ﴾ زينة الله: ما حسنته الشريعة وقررته مما يتجمل به من الثياب وغيرها وأضيفت إلى الله لأنه هو الذي أباحها، والطيبات: هي المستلذات من المأكول والمشروب بطريقة وهو الحل، وقيل: الطيبات: المحلّلات ومعنى الاستفهام إنكار تحريم هذه الأشياء وتوبيخ محرميها، وقد كانوا يحرمون أشياء من لحوم الطّيبات وألبانها. والاستفهام إذا تضمّن الإنكار لا جواب له وتوهم مكي هنا أن له جواباً هنا وهو قوله: ﴿قُلَ: هَي ﴾ توهم فاسد ومعنى ﴿أخرج ﴾ أبرزها وأظهرها، وقيل: فصل حلالها من حرامها.

﴿قُلُ هِي لَلَّذِينَ آمنُوا فِي الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة﴾ قرأ قتادة: قل هي لمن آمن، وقرأ

<sup>: (</sup>٦١٩٦)، وإسناده حسن للاختلاف المعروف عن عمرو بن آبائه. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ولفظ الحديث: «كلوا واشربوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة، إن الله تعالى يحب أن يرى أثر النعمة على عبده».

<sup>(</sup>١) لا أصل له.

قال الحافظ في «تخريج الكشاف» (٢٠٠/٢)، لم أجده، وروى العقيلي عن أبي هريرة رفعه «المعدة جوض البدن، والعروق إليها واردة، فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة، وإذا فسدت المعدة صدرت العروق بالشّقم».

قال الحافظ: وقال العقيلي: باطل لا أصل له.

وقال الدارقطني: لا يصح ولا يعرف من كلام النبي ﷺ.

قلت: الحديث في «ضعفاء العقيلي» (١/ ٥١)، رقم الترجمة (٣٨)، وأعله بإبراهيم بن جريج الرّهاوي، وهو المتهم، به.

نافع: خالصة بالرفع، وقرأ باقي السبعة بالنصب (١١). فأما النصب فعلى الحال، والتقدير: قل هي مستقرّة للذين آمنوا في حال خلوصها لهم يوم القيامة، وهي حال من الضمير المستكن في الجار والمجرور الواقع خبراً لهي. و في الحياة متعلق بآمنوا، ويصير المعنى: قل هي خالصة يوم القيامة لمن آمن في الدّنيا ولا يعني بيوم القيامة وقت الحساب وخلوصها كونهم لا يعاقبون عليها وإلى هذا المعنى يشير تفسير ابن جبير، وجوّزوا فيه أن يكون خبراً بعد خبر، والخبر الأوّل هو للذين آمنوا: وفي الحياة الدّنيا متعلق بما تعلق به للذين وهو الكون المطلق، أي: قل هي كائنة في الحياة الدنيا للمؤمنين وإن كان يشركهم فيها في الحياة الدّنيا الكفّار وخالصة لهم يوم القيامة، ويراد بيوم القيامة استمرار الكون في الجنة، وهذا المعنى من أنها لهم ولغيرهم في الدُّنيا خالصة لهم يوم القيامة هو قول ابن عباس، والضحّاك، وقتادة، والحسن، وابن جريج، وابن زيد، وعلى هذا المعنى فسر الزمخشري، (فإن قلت): إذا كان معنى الآية أنها لهم في الدنيا على الشركة بينهم وبين الكفار فكيف جاء قل هي للذين آمنوا، (فالجواب): من وجوه، أحدها: إنّ في الكلام حذفاً تقديره قل هي للمؤمنين والكافرين في الدنيا خالصة للمؤمنين في القيامة لا يشاركون فيها، قاله الكرماني، الثاني: إنّ ما تعلق به ﴿للذين آمنوا﴾ ليس كوناً مطلقاً بل كوناً مقيّداً يدلّ على حذفه مقابله وهو ﴿خالصة﴾ تقديره: قل هي غير خالصة للذين آمنوا، قاله الزمخشري قال: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا غير خالصة لهم لأنّ المشركين شركاؤهم فيها، خالصة يوم القيامة لا يشركهم فيها أحد. ثم قال الزمخشري: (فإن قلت): هلا قيل للذين آمنوا ولغيرهم، (قلت): النية على أنها خلقت للذين آمنوا على طريق الأصالة وأنَّ الكفرة تبع لهم، كقوله تعالى: ﴿ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره ﴾ [البقرة: ١٢٦] انتهى (٢). وجواب الزمخشري هو للتبريزي رحمه الله، قال التبريزي: معنى الآية أنها للمؤمنين خالصة في الآخرة لا يشركهم الكفَّار فيها، هذا وإن كان مفهومه الشركة بين الذين آمنوا والذين أشركوا وهو كذلك لأنَّ الدُّنيا عرض حاضر يأكل منها البرّ والفاجر، إلا أنه أضاف إلى المؤمنين ولم يذكر الشّركة بينهم وبين الذين أشركوا في الدنيا تنبيهاً على أنه إنما خلقها للذين آمنوا بطريق الأصالة والكفّار تبع لهم فيها في الدنيا، ولذلك خاطب الله المؤمنين بقوله تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴿ [البقرة: ٢٩]، انتهى.

وقال أبو عليّ في الحجة: ويصح أن يعلق قوله ﴿ في الحياة الدنيا ﴾ بقوله: ﴿حرم ﴾ ولا يصح أن يتعلق بقوله: ﴿ الخرج لعباده ﴾ ويجوز ذلك وإن فصل بين الصلة والموصول بقوله: ﴿ هي

<sup>=</sup> وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (١٠٣٥) لا يصح رفعه إلى النبي ﷺ بل هو من كلام الحارث بن كلدة، ضبيب العرب أو غيره.

انظر «الكشاف» (٣٩٠) بتخريجي.

<sup>(</sup>۱) انظر «المبسوط» (۲۰۸)، «البدور» (۱۱٤).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۹۷).

للذين آمنوا الله المنات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلّة ايونس: ٢٧]. فقوله: ﴿وترهقهم ذلّة معطوف على كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلّة ايونس: ٢٧]. فقوله: ﴿وترهقهم ذلّة معطوف على كسبوا داخل في الصلة والتعلّق بأخرج هو قول الأخفش، ويصح أن يتعلق بقوله: ﴿والطيّبات ويصح أن يتعلق بقوله: ﴿والطيّبات ويصح أن يتعلق بقوله: ﴿من الرّزق انتهى. وتقادير أبي عليّ والأخفش فيها تفكيك للكلام وسلوك به غير ما تقتضيه الفصاحة، وهي تقادير أعجمية بعيدة عن البلاغة لا تناسب في كتاب الله بل لو قدّرت في شعر الشنفرى ما ناسب، والنحاة الصّرف غير الأدباء بمعزل عن إدراك الفصاحة وأما تشبيه ذلك بقوله: ﴿والذين كسبوا فليس ما قاله بمتعيّن فيه بل ولا ظاهر بل قوله: ﴿جزاء سيئة بمثلها وحذف منهم لدلالة المعنى عليه كما حذف من قولهم: السّمن منوان بدرهم، أي: منوان منه، وقوله: وترهقهم ذلة، معطوف على ﴿جزاء سيئة بمثلها و وسيأتي توضيح هذا بأكثر في موضعه إن شاء الله تعالى.

﴿كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون﴾ أي: مثل تفصيلنا وتقسيمنا السابق نقسم في المستقبل لقوم لهم علم وإدراك لأنه لا ينتفع بذلك إلا من علم لقوله: ﴿وما يعقلها إلا العالمون﴾ [المنكبرت: ٢٣].

﴿قَلْ إِنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون قال الكلبي: لما لبس المسلمون الثياب وطافوا بالبيت عيّرهم المشركون بذلك، وقالوا: استحلوا الحرم فنزلت، وتقدّم تفسير ﴿الفواحش ما ظهر منها وما بطن في أواخر الأنعام وزيد هنا أقوال، أحدها: ما ظهر منها: طواف الرّجل بالنهار عرياناً، وما بطن: طوافها بالليل عارية؛ قاله التبريزي، وقال مجاهد: ما ظهر، طواف الجاهلية عراة، وما بطن: الزنا، وقيل: ما ظهر: الظلم، وما بطن: السّرقة، وقال ابن عباس ومجاهد في رواية: ما ظهر: ما كانت تفعله الجاهلية من نكاح الأبناء نساء الآباء والجمع بين الأختين وأن ينكح المرأة على عمتها وخالتها، وما بطن: الزّنا، والإثم عام يشمل الأقوال والأفعال التي يترتب عليها الإثم، هذا قول الجمهور، وقيل: هو صغار الذنوب، وقيل: الخمر، وهذا قول لا يصح هنا لأن السّورة مكية ولم تحرم الخمر إلا بالمدينة بعد أحد، وجماعة من الصحابة اصطحبوها يوم أحد وماتوا شهداء وهي في أجوافهم، وأما تسمية الخمر إثماً فقيل هو من قول الشاعر:

شربت الإثم حتى زلّ عقلي (١)

<sup>(</sup>١) صدر بيت من [الوافر]، وعجزه:

<sup>«</sup>كــــذاك الإثـــم تـــذهـــب بـــالـــعـــقـــول»

ذكره «الماوردي» (٢/ ٢٢٠)، و«المحرر الوجيز» (٢/ ٣٩٥)، و«القرطبي» (٧/ ١٨٠)، ولم ينسبوه لقائل. وقوله «زل» وردت بلفظ «ضل» عند الماوردي والقرطبي، وبلفظ «طار» في «المحرر» وسمي الخمر بالإثم، والسكر بالبغي لحدوثه عنهما.

وهو بيت مصنوع مختلَق، وإن صحّ؛ فهو على حذف مضاف، أي: موجب الإثم ولا يدلّ قول ابن عباس والحسن: الإثم: الخمر على أنه اسم من أسمائها إذ يكون ذلك من إطلاق المسبب على السبب وأنكر أبو العباس أن يكون الإثم من أسماء الخمر، وقال الفضل: الإثم: الخمر، وأنشد:

نهانا رسول الله أن نقرب الخنا وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزرا(١) وأنشد الأصمعي أيضاً:

ورحت حزيناً ذاهل العقل بعدهم كأني شربت الإثم أو مسني خبل (٢) قال: وقد تسمّى الخمر إثماً وأنشد:

## شربت الإثم حتى زلّ عقلي

وقال ابن عباس والفراء: البغي الاستطالة، وقال الحسن: السّكر من كل شراب، وقال ثعلب: تكلم الرّجل في الرجل بغير الحقّ إلا أن ينتصر منه بحق، وقيل: الظّلم والكبر، قاله الزمخشري<sup>(۳)</sup>، وقال: وأفرده بالذكر كما قال تعالى: ﴿وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي﴾ النحل: ٩٠]. وقال ابن عطية: البغي: التعدّي وتجاوز الحدّ مبتدئاً كان أو منتصراً، وقوله: بغير الحق زيادة بيان وليس يتصور بغي بحق لأن ما كان بحق لا يسمى بغياً وتقدّم تفسير ﴿ما لم ينزل به سلطاناً﴾ في الأنعام، وقال الزمخشري: فيه تهكّم لأنه لا يجوز أن ينزل برهاناً بأن يشرك به غيره ما لا تعلمون من تحريم البحائر وغيرها (٥)، وقال ابن عباس: أراد بذلك أنّ الملائكة بنات الله، وقيل: قولهم إنه حرّم عليهم مآكل وملابس ومشارب في الإحرام من قبل أنفسهم.

﴿ولكلّ أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون هذا وعيد لأهل مكة بالعذاب النازل في أجل معلوم عند الله كما نزل بالأمم، أي: أجل مؤقت لمجيء العذاب إذا خالفوا أمر ربهم فأنتم أيتها الأمة كذلك، وقيل: الأجل هنا أجل الذّيا، التقدير: للأمم كلّها أجل، أي: يقدّمون فيه على ما قدموا من عمل، وقيل: الأجل مدّة العمر، والتقدير: ولكل واحد من الأمة عمر ينتهي إليه بقاؤه في الدّنيا وإذا مات علم ما كان عليه من حقّ أو باطل، وقال ابن عطية: أي فرقة وجماعة وهي لفظة تستعمل في الكثير من الناس، وقال غيره: والأمة: الجماعة، قلوا أو كثروا، وقد يطلق على الواحد، كقوله في قس بن ساعدة «يبعث يوم القيامة أمّة وحده وأفرد الأجل لأنه اسم جنس، أو لتقارب أعمال أهل كل عصر، أو لكون التقدير

<sup>(</sup>١) لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>٢) لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/ ۹۷).

<sup>(3) «</sup>المحرر الوجيز» (٢/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٥) «الكشاف» (٢/ ٩٧).

لكل واحد من أمة، وقرأ الحسن وابن سيرين فإذا جاء آجالهم، بالجمع (۱). وقال: ﴿ساعة ﴾ لأنها أقلّ الأوقات في استعمال الناس، يقول المستعجل لصاحبه: في ساعة يريد: في أقصر وقت، وأقربه، قاله الزمخشري، وقال ابن عطية: لفظ عنى به الجزء القليل من الزمان والمراد جميع أجزائه، انتهى. والمضارع المنفي بلا إذا وقع في الظاهر جواباً لإذا يجوز أن يتلقى بفاء الجزاء ويجوز أن لا يتلقى بها، وينبغي أن يعتقد أنّ بين الفاء والفعل مبتدأ محذوفاً وتكون الجملة إذ ذاك إسمية، والجملة الإسمية إذا وقعت جواباً لإذا فلا بد فيها من الفاء أو إذا الفجائية، قال بعضهم: ودخلت الفاء على إذا حيث وقع إلا في يونس لأنها عطفت جملة على جملة بينهما اتصال وتعقيب فكان الموضع موضع الفاء وما في يونس يأتي في موضعه إن شاء الله، انتهى. وقال الحوفي: فولا يستقدمون معطوف على ﴿لا يستأخرون ﴾ انتهى، وهذا لا يمكن لأنّ إذا شرطية فالذي يترتب عليها إنما هو مستقبل ولا يترتب على مجيء الأجل في المستقبل إلا مستقبل، وذلك يتصور في انتفاء الاستغدام لا في انتفاء الاستقدام سابق على مجيء الأجل في الماضي ومعلوم أنه إذا قام في المستقبل لم يتقدّم قيامه هذا في الماضي وهذا شبيه بقول زهير:

بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابقاً شيئاً إذا كان جائيا(٢)

ومعلوم أن الشيء إذا كان جائياً إليه لا يسبقه. والذي تخرج عليه الآية أن قوله ولا يستقدمون منقطع من الجواب على سبيل استئناف إخبار، أي: وهم لا يستقدمون الأجل، أي: لا يسبقونه وصار معنى الآية أنهم لا يسبقون الأجل ولا يتأخرون عنه.

ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الخطاب لبني آدم. قيل: هو في الأول، وقيل: هو مراعى به وقت الإنزال وجاء بصورة الاستقبال لبني آدم. قيل: هو في الأول، وقيل: هو مراعى به وقت الإنزال وجاء بصورة الاستقبال لتقوى الإشارة بصحة النبوة إلى محمد على وما في إمّا تأكيد، قال ابن عطية: وإذا لم يكن ما لم يجز دخول النون الثقيلة، انتهى (٣). وبعض النحويين يجيز ذلك وجواب الشرط فمن اتقى فيحتمل أن تكون من شرطيّة، وجوابه: فلا خوف، وتكون هذه الجملة الشرطية مستقلة بجواب الشرط الأول من جهة اللفظ، ويحتمل أن تكون من موصولة فتكون هذه الجملة والتي بعدها من قوله: ﴿والذين كذبوا﴾ مجموعهما هو جواب الشرط وكأنه قصد بالكلام التقسيم بعدها من قوله:

<sup>(</sup>۱) في «الميسّر» (۱۰٤)، ﴿جَاءَ أَجَلُهُم﴾ باسقاه الهزة الأولى مع المد والقصر قرأ: قالون، والبزيّ، وأبو عمرو، ورويس بخلفه. فيقرؤون [جَآ أجلَهُم]. وافقهم ابن محيصن واليزيدي وقرأ ورش من طريقيه وأبو جعفر ورويس بوجهه الثاني بتسهيل الثانية. وللأزرق وجه آخر وهو إبدالها ألفاً ولكن بلا مد مشبع لعدم الساكن بعدها وقرأ الباقون بتحقيقها.

<sup>(</sup>٢) انظر «ديوانه» (١٤٠) وفيه «ولا سابقي شيء» بدلاً من «ولا سابقاً شيئاً».

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٩٦).

وجعل القسمان جواباً للشّرط، أي: إما يأتينكم فالمتّقون لا خوف عليهم والمكذبون أصحاب النار فثمرة إتيان الرّسل وفائدته هذا وتضمن قوله: فمن اتقى وأصلح سبق الإيمان إذ التقوى والإصلاح هما ناشئان عنه وجاء في قسمه والذين كذبوا والتكذيب هو بدق الشقاوة إذ لا ينشأ عنه إلا الانهماك والإفساد وقابل الإصلاح بالاستكبار لأنّ إصلاح العمل من نتيجة التقوى والاستكبار من نتيجة التكذيب وهو التعاظم فلم يكونوا ليتبعوا الرسل فيما جاؤوا به ولا يقتدوا بما أمروا به لأنّ من كذب بالشيء نأى بنفسه عن اتباعه، وقال ابن عطية: هاتان حالتان تعمّ جميع من يصدّ عن رسالة الرسول إما أن يكذب بحسب اعتقاده أنه كذب وإما أن يستكبر فيكذب، وإن كان غير مصمّم في اعتقاده على التكذيب وهذا نحو الكفر عناد انتهى(١)، وتضمّنت فيكذب، وإن كان غير مصمّم في اعتقاده على التكذيب وهذا نحو الكفر عناد انتهى(١)، وتضمّنت الجملتان حذف رابط وتقديره فمن اتقى وأصلح منكم، والذين كذبوا منكم وتقدّم تفسير فلا خوف وأولئك أصحاب النار الجملتان، وقرأ أبي والأعرج: إما تأتينكم بالتاء على تأنيث الجماعة ويقصّون محمول على المعنى إذ ذاك إذ لو حمل على اللفظ لكان تقصّ.

وفمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب له ذكر المكذّبين ذكر أسوأ حالاً منهم وهو من يفتري الكذب على الله وذكر أيضاً من كذّب بآياته، قال ابن عباس، وابن جبير، ومجاهد: ما كتب لهم من السعادة والشقاوة ولا يناسب هذا التفسير الجملة التي بعد هذا، وقال الحسن: ما كتب لهم من العذاب، وقال الربيع، ومحمد بن كعب، وابن زيد: ما سبق لهم في أمّ الكتاب، وقال ابن عباس أيضاً، ومجاهد أيضاً، وقتادة: ما كتب الحفظة في صحائف الناس من الخير والشرّ فيقال: هذا نصيبهم من ذلك وهو الكفر والمعاصي، وقال الحكم وأبو صالح: ما كتب لهم من الأرزاق والأعمار والخير والشر في الدنيا. وقال الضحاك: ما كتب لهم من النواب والعقاب، وقال ابن عباس أيضاً: والضحاك أيضاً، ومجاهد: ما كتب لهم من الكفر والمعاصي، وقال الحسن أيضاً: ما كتب لهم من الضلالة والهدى، وقال ابن عباس أيضاً: ما كتب لهم من الكفر والمعاصي، وقال الحسن أيضاً: ما كتب لهم من الضلالة والهدى، وقال أبن عباس أيضاً: ما كتب لهم من الأعمال. وقال ابن عباس، ومجاهد، والضحاك أن من الكتاب أعطوا الجزية. وقال الحسن والسدّي وأبو صالح: من المقرّد في اللوح المحفوظ وقد تقرر في ألطوا الجزية. وقال الحسن والسدّع والذي يظهر أن الذي كتب لهم في الدنيا من رزق وأجل أعطوا الجزية. وقال الحاب والسّخط والذي يظهر أن الذي كتب لهم في الدنيا من رزق وأجل وغيرهما ينالهم فيها ولذلك جاءت التغيية بعد هذا بحتى وإلى هذا المعنى نحا الزمخشري، قال: أي ما كتب لهم من الأرزاق والأعمال (٢).

﴿حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفّونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلّوا عنا وشهدوا على أنفسنا أنهم كانوا كافرين﴾. تقدّم الكلام على ﴿حتى إذا﴾ الآية في الأوائل الأنعام،

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ۳۹۷).

<sup>(</sup>٢) «الكشاف» (٢/ ٩٨) والعبارة فيه الأرزاق والأعمار.

ووقع في التحرير حتى هنا ليس بغاية بل هي ابتداء وجر، والجملة بعدها في موضع جرّ وهذا وهم بل معناها هنا الغاية والخلاف فيها إذا كانت حرف ابتداء، أهي حرف جر؟ والجملة بعدها في موضع جرّ وتتعلق بما قبلها كما تتعلق حروف الجرّ أم ليست حرف جر ولا تتعلق بما قبلها تعلّق حروف الجر من حيث الإعراب؟ قولان: الأوّل: لابن درستويه والزّجاج، والثاني: للجمهور وإذا كانت حرف ابتداء فهي للغاية، ألا تراها في قول الشاعر:

سريت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما يقدن بارسان (۱) وقول الآخر:

فما زالت القتلى تمجّ دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل(٢)

تفيد الغاية لأن المعنى أنه مد همهم في السير إلى كلال المطي والجياد ومجت الدماء إلى تغيير ماء دجلة. قال الزمخشري: وهي حتى التي يبتدأ بعدها الكلام، انتهى (٣). وقال الحوفي: وحتى: غاية متعلقة بـ ينالهم فيحتمل قوله أن يريد التعلق الصّناعي وأن يريد التعلق المعنوي، والمعنى: أنهم ينالهم حظهم مما كتب لهم إلى أن يأتيهم رسل الموت يقبضون أرواحهم فيسألونهم سؤال توبيخ وتقرير أين معبوداتكم من دون الله؟ فيجيبون بأنهم حادوا عنا وأخذوا طريقاً غير طريقنا أو ﴿ضلوا عنا﴾ هلكوا واضمحلّوا، والرّسل: ملك الموت وأعوانه، و﴿يتوفونهم في موضع الحال وكتبت أينما متصلة وكان قياسه كتابتها بالانفصال لأن ما موصولة كهى في ﴿إِنَّ مَا تُوعِدُونَ لَآتِ﴾ [الأنعام: ١٣٤] إذ التقدير أين الآلهة التي كنتم تعبدون؟ وقيل: معنى تدعون، أي: تستغيثونهم لقضاء حوائجكم وما ذكرناه من أنَّ هذه المحاورة بين الملائكة وهؤلاء تكون وقت الموت وأنّ التوفي هو بقبض الأرواح هو قول المفسرين، وقالت فرقة منهم الحسن: الرسل: ملائكة العذاب يوم القيامة والمحاورة في ذلك اليوم، ومعنى يتوفُّونهم: يستوفونهم عدداً في السّوق إلى جهنم، ونيل النصيب على هذا إنما هو في الآخرة إذ لو كان في الدّنيا لما تحققت الغاية لانقطاع النّيل قبلها بمدد كثيرة ويحتمل ﴿وشهدوا﴾ أن يكون مقطوعاً على قالوا ﴾ فيكون من جملة جواب السؤال ويحتمل أن يكون استئناف إخبار من الله تعالى بإقرارهم على أنفسهم بالكفر ولا تعارض بين هذا وبين قوله ﴿والله ربّنا ما كنا مشركين﴾ لاحتمال ذلك من طوائف مختلفة أو في أوقات، وجواب سؤالهم ليس مطابقاً من جهة اللفظ لأنه سؤال عن مكان، وأجيب بفعل وهو مطابق من جهة المعنى إذ تقدير السؤال: ما فعل معبودوكم من دون الله معكم؟ قالوا: ضلُّوا عنا.

<sup>(</sup>۱) البيت لامرىء القيس من [الطويل]، انظر «ديوانه» (۹۳).

<sup>(</sup>۲) البيت لجرير من قصيدة يهجو بها الأخطل، وهو من [الطويل] انظر «ديوانه» (٣٦٧)، و«اللسان» (١١/ ٣٥٧) مادة (شكل) وفيه لفظ «تمور» بدلاً من «تمج».

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/ ۹۸).

﴿قَالُ ادخُلُوا فِي أَمِم قَدْ خَلْتُ مِنْ قَبِلُكُم مِنْ الْجِنّ والْإِنسُ فِي النار﴾. أي: يقول الله لهم، أي: لكفار العرب وهم المفترون الكذب والمكذبون بالآيات وذلك يوم القيامة، وعبر بالماضي لتحقّق وقوعه، وقوله ذلك على لسان الملائكة، ويتعلق ﴿في أَمْم﴾ في الظاهر بادخلوا والمعنى في جملة أمم ويحتمل أن يتعلق بمحذوف فيكون في موضع الحال و ﴿قَدْ خَلْتُ مِن قبلكم﴾ أي: تقدّمتكم في الحياة الدنيا أو تقدّمتكم، أي: تقدّم دخولها في النار، وقدّم الجنّ لأنهم الأصل في الإغواء والإضلال ودل ذلك على أنّ عصاة الجنّ يدخلون النار، و ﴿في النار﴾ متعلق بخلت على أنّ المعنى: تقدّم دخولها، أو بمحذوف وهو صفة لأمم، أي: في أمم سابقة في الزمان، كائنة من الجنّ والإنس كائنة في النار، أو بادخلوا على تقدير أن تكون ﴿في﴾ بمعنى: مع، وقد قاله بعض المفسرين فاختلف مدلول في، إذ الأولى: تفيد الصحبة، والثانية: تفيد الظرفية، وإذا اختلف مدلول الحرف جاز أن يتعلق اللفظان بفعل واحد ويكون إذ ذاك ادخلوا قد تعدّى إلى الظرف المختص بفي وهو الأصل، وإن كان قد تعدّى في موضع آخر بنفسه، لا بوساطة في كقوله ﴿وقيل ادخلا النار﴾ [التحريم: ١٠] ﴿ادخلوا أبواب جهنم﴾ [الزمر: ٢٧] ويجوز أن تكون في باقية على مدلولها من الظرفية وفي النار كذلك ويتعلقان بلفظ ادخلوا وذلك على أن يكون في النار بدل اشتمال كقوله ﴿قتل أصحاب الأخدود النار﴾ [البوج: ٤]: ويجوز أن يتعدّى الفعل إلى حرفي جرّ بمعنى واحد على طريقة البدل.

«كلما دخلت أمّة لعنت أختها» كلما: للتّكرار ولا يستوي ذلك في الأمة الأولى فاللاحقة تلعن السابقة أو يلعن بعض الأمة الدّاخلة بعضها، ومعنى أختها، أي: في الدين، والمعنى كلما دخلت أمة من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان وغيرهم من الكفار، وقال الزمخشري: أختها التي ضلّت بالاقتداء بها، انتهى (١). والمعنى أنّ أهل النار يلعن بعضهم بعضاً ويعادي بعضهم بعضاً ويكفر بعضهم ببعض، كما جاء في آيات أخر.

﴿حتى إذا ادّاركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم ربّنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار حتى: غاية لما قبلها، والمعنى أنهم يدخلون فوجاً ففوجاً لاعناً بعضهم بعضاً إلى انتهاء تداركهم وتلاحقهم في النار واجتماعهم فيها، وأصل ادّاركوا: تداركوا، أدغمت التاء في الدّال فاجتلبت همزة الوصل، قال ابن عطية، وقرأ أبو عمرو ادّاركوا بقطع ألف الوصل، قال أبو الفتح: هذا مشكل ولا يسوغ أن يقطعها ارتجالاً، فذلك إنما يجيء شاذاً في ضرورة الشّعر في الاسم أيضاً لكنّه وقف مثل وقفة المستنكر ثم ابتدا فقطع، وقرأ مجاهد بقطع الألف وسكون الدّال وفتح الراء بمعنى أدرك بعضهم بعضاً، وقرأ حميد: أدركوا بضمّ الهمزة وكسر الرّاء، أي: أدخلوا في أدراكها، وقال مكي في قراءة مجاهد: إنها ادّركوا بشدّ الدال المفتوحة وفتح الرّاء، قال وأصلها ادتركوا وزنها افتعلوا، وقرأ ابن مسعود والأعمش: تداركوا، ورويت عن أبي عمر،

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۹۸).

انتهى (١). وقال أبو البقاء: وقرىء إذا ادّاركوا بألف واحدة ساكنة والدّال بعدها مشدّدة وهو جمع بين ساكنين وجاز في المنفصل كما جاز في المتصل، وقد قال بعضهم: اثنا عشر بإثبات الألف وسكون العين (٢)، انتهى: ويعني بقوله كما جاز في المتصل نحو الضالين وجان وأخراهم الأمّة الأخيرة في الزمان التي وجدت ضلالات مقررة مستعملة لأولاهم التي شرعت ذلك وافترت وسلكت سبيل الضّلال ابتداء أو أخراهم منزلة ورتبة، وهم الأتباع والسفلة لألادهم منزلة ورتبة وهم القادة المتبوعون، أو أخراهم في الدّخول إلى النار وهم الأتباع لأولاهم دخولاً وهم القادة أقوال آخرها لمقاتل، وقال ابن عباس: آخر أمة لأول أمة، وأخرى هنا بمعنى: آخرة مؤنّث أخر، فمقابل أوّل لا مؤنث له، آخر بمعنى: غير لقوله ﴿وزر أخرى﴾ [النجم: ٣٨] واللام في الضلال، أو جعلونا نضل وحملونا عليه ضعفاً زائداً على عذابنا إذ هم كافرون ومسببو كفرنا.

﴿قال لكلّ ضعف ولكن لا تعلمون﴾ أي: لكلّ من الأخرى والأولى عذاب، وللأولى عذاب، وللأولى عذاب متضاعف زائد إلى غير نهاية، وذلك أنّ العذاب مؤبّد فكل ألم يعقبه آخر، وقرأ الجمهور بالتاء على الخطاب للسائلين، أي: لا تعلمون ما لكلّ فريق من العذاب أو لا تعلمون المقادير وصور العذاب، قيل: أو خطاب لأهل الدّنيا، أي: ولكن يا أهل الدّنيا لا تعلمون مقدار ذلك، وقرأ أبو بكر، والمفضّل عن عاصم: بالياء، فيحتمل أن يكون إخباراً عن الأمة ويكون الضمير في لا يعلمون عائداً على الأمة الأخيرة التي طلبت أن يضعف العذاب على أولاها، ويحتمل أن يكون خبراً عن الطائفتين، أي: لا يعلم كل فريق قدر ما أعدّ له من العذاب أو قدر ما أعدّ لله من العذاب، وروي عن ابن مسعود أن الضّعف هنا: الأفاعي والحيّات، وهذه الجملة ردّ على أولئك السّائلين وعدم إسعاف لما طلبوا.

﴿وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ﴾.

أي: قالت الطائفة المتبوعة للطائفة المتبعة، واللام في لأخراهم لام التبليغ، نحو قلت لك: اصنع كذا لأن الخطاب هو مع أخراهم، بخلاف اللام، أي في لأولاهم، فإنها كما ذكرنا لام السبب؛ لأنّ الخطاب هناك مع الله تعالى، والمعنى: أنتم لا فضل لكم علينا ولم تزدجروا حين جاءتكم الرّسل والنذر، بل دمتم في كفركم، وتركتم النّظر فاستوت حالنا وحالكم قال الزمخشري: أي: قد ثبت أن لا فضل لكم علينا، وأنا متساوون في استحقاق الضّعف (٢)، وقال مجاهد: معنى من فضل من التخفيف لما قال الله لكل ضعف قالت الأولى للأخرى لم تبلغوا أملاً بأنّ عذابكم أخف من عذابنا ولا فضلتم بالإسعاف، انتهى. والفاء في ﴿فما﴾ قال

<sup>(</sup>۱) انظر «المحرر الوجيز» (۲/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>۲) انظر «القرطبي» (۷/ ۱۸۳)، «الميسّر» (۱۵۵).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/ ٩٨).

﴿إِنّ الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ﴾ قال ابن عباس: لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم ولا لما يريدون به طاعة الله تعالى، أي: لا يصعد لهم صالح فتفتح أبواب السماء له، وهذا منتزع من قوله: ﴿إليه يصعد الكلام الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴿[فاطر: أواب السماء له، وهذا منتزع من قوله: ﴿إِليه يصعد الكلام الطيب والعمل الصالح يرفعه ﴿[فاطر: ١٠] ومن قوله: ﴿إِن كتاب الأبرار لفي عليين ﴿ المطففين: ١١]، وقال السدي وغيره: لا تفتح لأرواحهم وذكروا في صعود الرّوحين إلى السماء، الإذن لروح المؤمن وردّ روح الكافر أحاديث وذلك عند موتهما، وقيل: المعنى لا تفتح لهم أبواب السماء في القيامة ليدخلوا منها إلى الجنة، أي: لا يؤذن لهم في الصعود إلى السماء، وقيل: لا تنزل عليهم البركة ولا يغاثون، وقرأ أبو عمرو: لا تفتح بتاء التأنيث والتخفيف، وقرأ الأخوان بالياء والتخفيف، وقرأ باقي السّبعة بالتاء من أعلى والتشديد. وقرأ أبو حيوة وأبو البرهسم بالتاء من أعلى مفتوحة والتشديد (٢٠).

**﴿ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط**﴾ هذا نفي مغيى بمستحيل، والولوج التقحّم في الشيء، وذكر الجمل لأنه أعظم الحيوان المزاول للإنسان جنّة فلا يلج إلا في باب واسع كما قال:

لقد عظم البعير بغير لبّ

وقال:

جسم البجمال وأحلام العصافير(3)

وذكر سم الخياط لأنه يضرب به المثل في ضيق المسلك يقال: أضيق من خرت الإبرة، وقيل

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر «المبسوط» (٢٠٨)، «الميسَّر» (١٥٥).

<sup>(</sup>٣) صدر بيت من [الوافر]، لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>٤) عجز بيت لحسان بن ثابت من [البسيط]، وصدر:

<sup>«</sup>لا بــأس بــالــقــوم مــن طــول ومــن عــظــم» انظر «ديوانه» (۱۷۸)، و «الكشاف» (۹۹/۲).

للدليل: خريت لا متدائه في المضايق تشبيهاً بأخرات الإبرة، والمعنى: أنَّهم لا يدخلون الجنة أبداً، وقرأ ابن عباس فيما روى عنه شهر بن حوشب، ومجاهد، وابن يعمر، وأبو مجلز، والشعبي، ومالك بن الشخير، وأبو رجاء، وأبو رزين، وابن محيصن، وأبان عن عاصم: الجمل بضم الجيم وفتح الميم مشدّدة. وفسّر بالقلس الغليظ وهو حبل السفينة تجمع حبال وتفتل وتصير حبلاً واحداً، وقيل: هو الحبل الغليظ من القنب، وقيل: الحبل الذي يصعد به في النخل، وروى عن ابن عباس ولعله لا يصحّ أن الله أحسن تشبيهاً من أن يشبه بالجمل، يعني: أنه لا يناسب، والحبل يناسب الخيط الذي يسلك به في خرم الإبرة، وعن الكسائي أن الذي روى الجمل عن ابن عباس كان أعجمياً فشدّد الجيم لعجمته، قال ابن عطية: وهذا ضعيف لكثرة أصحاب ابن عباس على القراءة المذكورة، انتهى(١). ولكثرة القرّاء بها غير ابن عباس، وقرأ ابن عباس أيضاً في رواية مجاهد، وابن جبير، وقتادة، وسالم الأفطس بضمّ الجيم وفتح الميم مخففة، وقرأ ابن عباس في رواية عطاء، والضحّاك، والجحدري بضمّ الجيم والميم مخففة، وقرأ عكرمة وابن جبير في رواية بضم الجيم وسكون الميم الجُمْل، وقرأ المتوكِّل وأبو الجوزاء بفتح الجيم وسكون الميم الجَمْل ومعناه في هذه القراءات القلس الغليظ وهو حبل السفينة. وقراءة الجمهور: الجمل بفتح الجيم والميم أوقع لأنَّ سم الإبرة يضرب بها المثل في الضّيق والجمل وهو هذا الحيوان المعروف يضرب به المثل في عظم الجثة كما ذكرناه، وسئل ابن مسعود عن الجمل فقال: زوج الناقة وذلك منه استجهال للسائل ومنع منه أن يتكلف له معنى آخر، وقرأ عبد الله وقتادة وأبو رزين وابن مصرف وطلحة بضم سين سم، وقرأ أبو عمران الحوفي، وأبو نهيك، والأصمعي عن نافع بكسر السين رسم، وقرأ عبد الله، وأبو رزين، وأبو مجلز، المخيط: بكسر الميم وسكون الخَاء وفتح الياء، وقرأ طلحة بفتح الميم (٢).

﴿وكذلك نجزي المجرمين﴾ أي: مثل ذلك الجزاء نجزي أهل الجرائم، وقال الزمخشري: ليؤذن أن الإجرام هو السبب الموصل إلى العقاب، وأن كل من أجرم عوقب ثم كرره تعالى فقال: ﴿وكذلك نجزي الظالمين﴾ لأن كل مجرم ظالم لنفسه، انتهى (٣). وفيه دسيسة الاعتزال.

﴿لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين﴾ هذه استعارة لما يحيط بهم من النار من كل جانب، كما قال: ﴿لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل﴾ [الزمر: ١٦] والغواشي جمع غاشية، قال ابن عباس، والقرظي، وابن زيد: هي اللحف، وقال عكرمة: يغشاهم الدّخان من فوقهم، وقال الزّجاج: غاشية من النار، وقال الضحاك: المهاد: الفرش،

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ٤٠٠).

 <sup>(</sup>۲) انظر الكلام الوارد في قراءات هذه الآية الكريمة في: «القرطبي» (٧/ ١٨٤، ١٨٥).

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/۹۹).

والغواشي: اللحف، والتنوين في غواش، تنوين صرف أو تنوين عوض، قولان وتنوين عوض من الياء أو من الحركة قولان كل ذلك مقرّر في علم النحو، وقرىء غواش بالفتح كقراءة عبد الله ﴿وله الجوار المنشئات﴾ [الرحمن: ٢٤].

﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون لها أخبر بوعيد الكفار أخبر بوعد المؤمنين وخبر والذين الجملة من لا نكلف نفساً منهم أو الجملة من أولئك وما بعده، وتكون جملة لا نكلف اعتراضاً بين المبتدأ والخبر، وفائدته أنه لما ذكر قوله: ﴿وعملوا الصالحات بنه على أن ذلك العمل وسعهم وغير خارج عن قدرتهم وفيه تنبيه للكفار على أنّ الجنة مع عظم محالها يوصل إليها بالعمل السهل من غير مشقة، وقال القاضي أبو بكر بن الطيّب: لم يكلف أحداً في نفقات الزوجات إلا ما وجد وتمكن منه دون ما لا تناله يده ولم يرد إثبات الاستطاعة قبل الفعل، ونظيره ﴿لا يكلف الله نفساً إلا ما المبتدأ والخبر للترغيب في اكتساب ما لا يكتنهه وصف الواصف من النعيم الخالد مع العظيم المبتدأ والخبر للترغيب في اكتساب ما لا يكتنهه وصف الواصف من النعيم الخالد مع العظيم بما هو من الواسع وهو الإمكان الواسع غير الضّيق من الإيمان والعمل الصالح، انتهى (۱). وفيه دسيسة الاعتزال، وقرأ الأعمش: لا تكلف نفس.

﴿ونزعنا ما في صدورهم من غلّ تجري من تحتهم الأنهار﴾ أي: أذهبنا في الجنة ما انطوت عليه صدورهم من الحقد. وقيل: نزع الغل في الجنة أن لا يحسد بعضهم بعضاً في تفاضل منازلهم، وقال الحسن: غلّ الجاهلية، وقال سهل بن عبد الله الأهواء والبدع، وروي عن علي كرم الله وجهه: فينا والله أهل بدر نزلت، وعنه إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قيل فيهم: ونزعنا الآية (٢)، والذي يظهر أنّ النزع للغلّ كناية عن خلقهم في الآخرة سالمي القلوب طاهريها متوادّين متعاطفين، كما قال ﴿إخواناً على سرر متقابلين﴾ [الحجر: ٤٧] وتجري حال قاله الحوفي قال: والعامل فيه نزعنا، وقال أبو البقاء: حال والعامل فيها معنى الإضافة وكلا القولين لا يصح لأن تجري ليس من صفات الفاعل الذي هو ضمير ﴿نزعنا﴾ ولا صفات المفعول الذي هو ﴿ما في صدورهم﴾ ولأن معنى الإضافة لا يعمل إلا إذا كانت إضافة يمكن للمضاف أن يعمل إذا جرّد من الإضافة رفعاً أو نصباً فيما بعده والظاهر أنه خبر مستأنف عن صفة حالهم.

﴿ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ﴾ أي: وفقنا لتحصيل هذا النعيم الذي صرنا إليه بالإيمان والعمل الصالح إذ هو نعمة عظيمة يجب عليهم بها حمده والثناء عليه تعالى، وقيل: الهداية هنا

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۰۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري (١٤٦٦٨) عن قتادة عن علي، وفيه إرسال، لكن له طرق، وسيأتي في سورة الحجر، آية:

هو الإرشاد إلى طريق الجنة ومنازلهم فيها. وفي الحديث "إنّ أحدهم أهدى إلى منزله في الجنة من منزله في الدنيا"، وقيل: الإشارة بهذا إلى العمل الصالح الذي هذا جزاؤه، وقيل: إلى الإيمان الذي تأهّلوا به لهذا النعيم المقيم، وقال الزمخشري: أي: وفقنا لموجب هذا الفوز العظيم وهو الإيمان والعمل الصالح، انتهى (۱). وفي لفظه واجب والعمل الصالح دسيسة الاعتزال، وقال أبو عبد الله الرازي: معنى هدانا الله أعطانا القدرة وضم إليها الدّاعية الجازمة، وصير مجموعهما لحصول تلك الفضيلة وقالت المعتزلة: التّحميد إنما وقع على أنه تعالى خلق العقل ووضع الدلائل وأزال الموانع، انتهى. وفي صحيح مسلم "إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادٍ أنّ لكم أن تحيوا فلا تمرموا أبداً، وأنّ لكم أن تشبّوا فلا تهرموا أبداً، وأنّ لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً فلذلك قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا" (۱).

﴿ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أي: وما كانت توجد منا أنفسنا وحدها الهداية لولا أن الله هدانا وهذه الجملة توضح أن الله خالق الهداية فيهم وأنهم لو خلوا وأنفسهم لم تكن منهم هداية، وقال الزمخشري: وما كان يستقيم أن نكون مهتدين لولا هداية الله تعالى وتوفيقه (٣) وقال أبو البقاء: و (ما كنا) الواو للحال، ويجوز أن تكون مستأنفة انتهى، والثاني: أظهر وقرأ ابن عامر: ما كنا بغير واو وكذا هي في مصاحف أهل الشام (٤) وهي على هذا جملة موضحة للأولى، ومن أجاز فيها الحال مع الواو ينبغي أن يجيزها دونها، والذي تقتضيه أصول العربية أن جواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه، أي: لولا أن هدانا الله ما كنا لنهتدي أو لضللنا، لأن لولا للتعليق فهي في ذلك كأدوات الشرط على أنّ بعض الناس خرج قوله (لولا أن وأى برهان ربّه) إيوسف: ١٤] على أنه جواب تقدم وهو قوله: وهم بها، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى، وهذا على مذهب جمهور البصريين في منع تقديم جواب الشرط.

﴿لقد جاءت رسل ربنا بالحق﴾ أي: بالموعود الذي وعدنا في الدنيا قضوا بأنّ ذلك حقّ قضاء مشاهدة بالحسّ وكانوا في الدنيا يقضون بذلك بالاستدلال، وقال الكرماني: وقع الموعود به على ما سبق به الوعيد، وقال الزمخشري: فكان لنا لطفاً وتنبيهاً على الاهتداء فاهتدينا، يقولون: ذلك سروراً واغتباطاً بما نالوا وتلذّذا بالتكلم به لا تقرباً وتعبداً كما ترى من رزق خيراً في الدنيا يتكلّم بنحو ذلك ولا يتمالك أن يقوله للفرح لا للقربة.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۰۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح، أخرجه أحمد (٢/ ٣١٩ و٣/ ٣٨ ـ ٩٥)، والدارمي (٢٨٢٧)، ومسلم (٢٨٣٧)، والترمذي (٢ ٣٤٠)، والنسائي في «الكبرى» (١١١٨٤)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٩٤٠)، وأبو نعيم في «صفة الجنة» (٨٧ و٢٩٠) من طرق عن أبي سعيد عن أبي هريرة، به.

انظر «تفسير البغوي» (٩٢٢)، بتخريجي.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر «المبسوط» (٢٠٨).

﴿ونودوا أنّ تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون و يحتمل أن يكون النداء من الله وهو أسرّ لقلوبهم وأرفع لقدرهم، ويحتمل أن يكون من الملائكة و أن يحتمل أن تكون المخففة من الثقيلة، أي: ونودوا بأنه تلكم الجنة واسمها ضمير الشأن يحذف إذا خقفت، ويحتمل أن تكون أن مفسرة لوجود شرطهما، وهما أن يكون قبلها جملة في معنى القول وبعدها جملة وكأنه قيل: تلكم الجنة (١). قال ابن عطية: تلكم إشارة إلى غائبة فإما لأنهم كانوا وعدوا بها في الدنيا فالإشارة إلى تلك، أي: تلكم هذه الجنة وحذفت هذه، وإما قبل أن يدخلوها، وإما بعد الدخول وهم مجتمعون في موضع منها فكل غائب عن منزله، انتهى (٢).

وفي "كتاب التحرير" وتلكم إشارة إلى غائب وإنما قال هنا: تلكم لأنهم وعدوا بها في الدنيا فلأجل الوعد جرى الخطاب بكلمة العهد قوله ولله الصديق في الاستخبار عن عائشة كيف تيكم (٢) للعهد السابق، انتهى. والجنة جوزوا فيها أن تكون خبراً لتلكم وأورثتموها حال كقوله في تلك من العبد السابق، انتهى. والجنة جوزوا فيها أن تكون خبراً لتلكم وأورثتموها ما في تلك من معنى الإشارة ولا يجوز أن تكون حالاً من تلك للفصل بينهما بالخبر، ولكون المبتدأ لا يعمل في الحال، انتهى. وفي العامل في الحال في مثل هذا زيد قائماً خلاف في النحو وأن يكون نعتاً وبدلاً، وأورثتموها الخبر وأدغم النحويان وحمزة وهشام الثاء في التاء وأظهرها باقي السبعة، ومعنى: أورثتموها: صيرت لكم كالإرث وأبعد من ذهب إلى أنّ المعنى: أورثتموها عن آبائكم الأنها كانت منازلهم لو آمنوا فحرموها بكفرهم وبعده إنّ ذلك عام في جميع المؤمنين ولم تكن أؤهم كلهم كفاراً والباء في بما للسبب المجازي والأعمال أمارة من الله ودليل على قوة الرجاء ودخول الجنة إنما هو بمجرد رحمة الله والقسم فيها على قدر العمل، ولفظ أورثتموها مشير إلى الأقسام وليس ذلك واجباً على الله تعالى، وقال الزمخشري: أورثتموها بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم لا بالتفضل كما تقول المبطلة، انتهى (٤). وهذا مذهب المعتزلة، وفي صحيح مسلم «لن أعمالكم لا بالتفضل كما تقول المبطلة، انتهى (٤). وهذا مذهب المعتزلة، وفي صحيح مسلم «لن أعمالكم لا بالتفضل كما قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمة منه وفضل».

﴿ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم﴾. عبر بالماضي عن المستقبل لتحقّق وقوعه وهذا النداء فيه تقريع وتوبيخ وتوقيف على مآل الفريقين وزيادة في كرب أهل النار بأن شرفوا عليهم وبخلق إدراك أهل النار لذلك النداء في أسماعهم. قال الزمخشري: وإنما قالوا لهم ذلك اغتباطاً بحالهم وشماتة بأهل النار وزيادة في غمّهم وليكون حكايته لطفاً لمن سمعها وكذلك قول المؤذّن بينهم أن لعنة الله

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۰۰، ۱۰۱).

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) هو بعض حديث الإفك المشهور، وسيأتي في أول سورة النور.

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (٢/ ١٠١).

على الظالمين وهو ملك يأمره الله تعالى فينادي بينهم يسمع أهل الجنة وأهل النار (۱) وأتى في إخبار أهل الجنة ما وعدنا بذكر المفعول وفي قصة أهل النار ما وعد ولم يذكر مفعول وعد لأن أهل الجنة مستبشرون بحصول موعودهم فذكروا ما وعدهم الله مضافاً إليهم، ولم يذكروا حين سألوا أهل الجنة متعلق وعد باسم الخطاب فيقولوا: ما وعدكم ليشمل كل موعود من عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، وتكون إجابتهم بنعم تصديقاً لجميع ما وعد الله بوقوعه في الآخرة للصنفين ويكون ذلك اعترافاً منهم بحصول موعود المؤمنين ليتحسروا على ما فاتهم من نعيمهم إذ نعيم أهل الجنة مما يخزيهم ويزيد في عذابهم، ويحتمل أن يكون حذف المفعول الذي للخطاب نعيم أهل الجنة مما يخزيهم ويزيد في عذابهم، ويحتمل أن يكون حذف المفعول الذي للخطاب لدلالة ما قبله عليه وتقديره: «فهل وجدتم ما وعد ربكم»، وقرأ ابن وثاب، والأعمش، والكسائي: نعم، بكسر العين، ويحتمل أن تكون تفسيرية وأن تكون مصدرية مخففة من أن الثقيلة وإذا ولى المخففة فعل متصرف غير دعاء فصل بينهما بقد في الأجود كقوله: ﴿أن قد وجدنا﴾.

﴿فَأَذُن مؤذُن بينهم أَن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة كافرون أي: فأعلم معلم، قيل: هو إسرافيل صاحب الصور، وقيل: جبريل يسمع الفريقين تفريحاً وتبريحاً، وقيل: ملك غير معين. ودخل طاووس على هشام بن عبد الملك فقال له: احذر يوم الأذان، فقال: وما يوم الأذان، قال: يوم ﴿فَأَذُن مؤذُن الآية: فصعت هشام فقال: طاووس هذا ذلّ الصفة فكيف ذلّ المعاينة؟ و ﴿بينهم ﴾ يحتمل أن يكون معمولاً لأذّن ويحتمل أن يكون صفة لمؤذن فالعامل فيه محذوف، وقرأ الأخوان وابن عامر والبزي أن لعنة الله بتثقيل أنّ ونصب لعنة وعصمة عن الأعمش: إنّ بكسر الهمزة والتثقيل ونصب لعنة على إضمار القول أو إجراء أذن مجرى قال، وقرأ باقي السبعة أن بفتح الهمزة خفيفة النون ورفع لعنة على الابتداء وأن مخففة من الثقيلة أو مفسرة (٢). و ﴿يصدّون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً ﴾ تقدّم تفسير مثله، وهذا الوصف بالموصول هو حكاية عن قولهم السابق، والمعنى: الذين كانوا يصدون عن سبيل الله، لأنهم وقت الأذان لم يكونوا متصفين بهذا الوصف، والمعنى بالظلم الكفار، ويدفع قول من قال: إنه عام في الكافر والفاسق قوله أخيراً: ﴿وهم بالآخرة كافرون ﴾ لأنّ الفاسق ليس كافراً بالآخرة بل مؤمن مصدّق بها.

﴿وبينهما حجاب﴾ أي: بين الفريقين لأنهم المحدّث عنهم وهو الظاهر، وقيل: بين الجنة والنار وبهذا بدأ الزمخشري<sup>(٣)</sup> وابن عطية<sup>(٤)</sup>، وفسر الحجاب أنه المعني بقوله: ﴿فضرب بينهم بسور﴾ [الحديد: ١٣] وقاله ابن عباس: ويقوي أنه بين الفريقين لفظ بينهم إذ هو ضمير العقلاء ولا يحيل ضرب السّور بعد ما بين الجنة والنار، وإن كانت تلك في السماء والنار أسفل السافلين.

**﴿وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاُّ بسيماهم﴾** أي: وعلى أعراف الحجاب. وهو السّور

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق. (۲) انظر «البدور» (۱۱۵)، «الميسَّر» (۱۵۵).

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/ ۱۰۲).

<sup>(</sup>٤) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٠٤، ٤٠٤).

المضروب ـ رجال يعرفون كلا من فريقي الجنة والنار بعلامتهم التي ميّزهم الله بها من ابيضاض وجوه واسوداد وجوه أو بغير ذلك من العلامات أو بعلامتهم التي يلهمهم الله معرفتها . والأعراف: تل بين الجنة والنار، قاله ابن عباس، وقال مجاهد: حجاب بين الجنة والنار، وقيل: هو أحد ممثل بين الجنة والنار، روي هذا في حديث (۱) وفي آخر: أنّ أحداً على ركن من أركان الجنة (۲)، وقيل: أعالي السور الذي ضرب بين الجنة والنار، قاله الزمخشري.

والرجال: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وقفوا هنالك ما شاء الله، لم تبلغ حسناتهم بهم دخول الجنة ولا سيئاتهم دخول النار، وروي في مسند ابن أبي خيثمة عن جابر عن رسول الله حديث فيه قيل: يا رسول الله فمن استوت حسناته وسيئاته؟ قال: أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون (٢)، وقاله ابن مسعود؛ وابن عباس؛ وحذيفة؛ وأبو هريرة، قال حذيفة ابن اليمان أيضاً: هم قوم أبطأت بهم صغائرهم إلى آخر الناس، وقيل: غزاة جاهدوا من غير إذن والديهم فقتلوا في المعركة، وهذا مرويّ عن الرسول أنهم حبسوا عن الجنة بمعصية آبائهم وأعتقهم الله من النار لأنهم قتلوا في سبيله (٤٠)، وقيل: قوم رضي عنهم آباؤهم دون أمهاتهم أو

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٣٠٧٦) بقوله: ذكر الزهراوي حديثاً، أن رسول الله على قال: "إن أحداً جبل يحبنا ونحبه وإنه يوم القيامة يمثل بين الجنة والنار، يُحبس عليه أقوام يعرفون كلا بسيماهم هم إن شاء الله من أهل الجنة». وهذا معضل ولم أجده بهذا اللفظ مسنداً.

وصدره عند البخاري (١٨٧٢ و٢٤٢٢)، ومسلم (١٣٩٢)، من حديث أبي حميد الساعدي في أثناء خبر مطول وفيه «فلما رأى أحداً قال: هذا جبل يحبنا ونحبه».

<sup>(</sup>٢) ضعيف، أخرجه أبو يعلى (٧٥١٦)، والطبراني في «الكبير» (٥٨١٣)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ١٤٨)، من حديث سهل بن سعود وأعله بعبد الله والد علي المديني، وإنه متروك، وضعفه الهيثمي في «المجمع» (١٩١١).

انظر «الجامع لأحكام القرآن» (٣٠٧٦، ٣٠٧٧)، بتخريجي.

<sup>(</sup>٣) ضعيف، أخرجه أبو الشيخ، وابن مردويه، وابن عساكر كما في «اللهر المنثور» (٣/ ١٦٢)، من حديث جابر، وفيه أبو عباد مجهول، وعبد الله بن محمد بن عقيل صنفه يحيى وغيره، وقد استغربه ابن كثير في «تفسيره» (٢/ ٢٢٥، ٢٢٦) بعد أن عزاه لابن مردويه، ورجح وقفه.

انظر «الجامع لأحكام القرآن» بتخريجي (٣٠٧٤).

<sup>(</sup>٤) ضعيف. أخرجه الطبري (١٤٧١٣ و١٤٧١٣)، والبيهقي في «البعث» (١١٢، ١١٣)، والطبراني كما في «المجمع» (١١٠٤)، من حديث عبد الرحمٰن المزني، وعند بعضهم «المدني» وأعله البيهقي بأبي معشر نجيح المدنى رواته ضعيف، وكذا صنفه الهيثمي في المجمع به.

وورد من حديث أبي سعيد أخرجه الطبراني في «الصغير» (٦٦٦)، وأعله الهيثمي في «المجمع» (١١٠١٣)، بمحمد بن مخلد الرعيني، وأنه ضعيف.

وورد من حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي (١١٥)، وفيه أبو معشر، وهو ضعيف، وقد تقدم.

وورد عن حذيفة وغيره موقوفاً، ولعل الصواب فيه الوقف فليس في المرفوع إسناد حسن، والله أعلم.

بالعكس، وقيل: هم أولاد الزنا، وقيل: أولاد المشركين، وقيل: الذين كانوا في الأسر ولم يبدّلوا دينهم، وقيل: علماء شكوا في أرزاقهم، وقال الزمخشري: رجال من المسلمين من آخرهم دخولاً في الجنة لقصور أعمالهم كأنهم المرجؤون لأمر الله يحبسون بين الجنة والنار إلى أن يأذن الله لهم في دخول الجنة (١)، وقال ابن عطية: واللازم من الآية أنّ على أعراف ذلك السور أو على مواضع مرتفعة عن الفريقين حيث شاء الله رجالاً من أهل الجنة يتأخر دخولهم ويقع لهم ما وصف من الاعتبار في الفريقين ويعرفون كلاً بعلامتهم وهي بياض الوجوه وحسنها في أهل الجنة وسوادها وقبحها في أهل النار. انتهى (٢). والأقوال السابقة تحتاج إلى دليل واضح في التخصيص والجيّد منها هو الأوّل لحديث جابر ولتفسير جماعة من الصحابة، وهذه واضح في التخصيص والجيّد منها هو الأوّل لحديث جابر ولتفسير جماعة من الصحابة، وهذه الأقوال هي على قول من قال: إنّ الأعراف هو بين الجنة والنار، وفي شعر أمية بن الصّلت:

وآخرُونَ عَلَى الأَعْرَافِ قَلْ طَمِعُوا فِي جَنَّةٍ حَفَّهَا الرَّمَّانُ وَالْخَضِرُ وَقَالَ قُوم: «إنه الصراط». وقيل: «موضع على الصراط». وقال قوم: «هو جبل في وسط الجنة أو أعلاها». واختلف هؤلاء في تفسير «رجال»، وقال أبو مجلز: «ملائكة في صور رجال ذكور». وسموا رجالاً لقوله: «ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً» [الأنعام: 1]، وقال مجاهد والحسن: «هم فضلاء المؤمنين وعلماؤهم». وقيل: «هم الشهداء»، وقاله الكرماني، واختاره النحاس، وقال: «هو أحسن ما قيل فيه». وقيل: حمزة والعباس وعلي وجعفر الطيار. وروي هذا عن ابن عباس. وقيل: «هم الأنبياء».

﴿ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون \* وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين الظاهر أن الضمير في ﴿ونادوا ﴾ إلى آخر الآية عائد على الرجال الذين على الأعراف. وعلى هذا لا يمكن أن تكون تلك الضمائر للأنبياء ولا لشيء مما فسر به أنهم على جبل في وسط الجنة، أو أعلى الجنة، وفي غاية البعد ما تؤول من ذلك ليصح شيء من تلك الأقوال أنهم أجلسوا على تلك الأماكن المرتفعة ليشاهدوا أحوال الفريقين، فيلحقهم السرور بتلك الأحوال. ثم إذا استقر الفريقان نقلوا إلى أمكنتهم التي أعدّت لهم في الجنة. فمعنى ﴿لم يدخلوها ﴾: لم يدخلوا منازلهم المعدّة لهم فيها. ومعنى أوهم يطمعون »: يتيقنون ما أعدّ الله لهم من الزلفي وقد جاء الطمع بمعنى اليقين قال: ﴿والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ﴾ [الشعراء: ١٨] وطمع إبراهيم عليه السلام يقين، وقال الشاعر:

وَإِنِّ عِي لاَّطْ مَ عَ أَنَّ الإِلَ هَ قَدِيرٌ بِحُسْن يَقِينِي يقِيني يقِيني وَإِنِّ وَأَمَا قُول مِن قَال: «إِن ﴿الأَعْرَافَ﴾ جبل بين الجنة والنار». فقد طعن فيه القَاضي

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>۲) «المحرر الوجيز» (۲/٤٠٤).

والجبائي، وقالا: «هو فاسد». لأن قوله ﴿بما كنتم تعملون﴾ يدل على أن كل من دخل الجنة لا بد أن يكون مستحقاً لدخولها. وذلك يمنع من القول بوجود أقوام لا يستحقون الجنة ولا النار ثم يدخلون الجنة بمحض الفضل لا بسبب الاستحقاق، ولأن كونهم من أهل الأعراف يدل على ميزهم من جميع أهل القيامة فإن إجلاسهم على الأماكن المرتفعة العالية على أهل الجنة والنار تشريف عظيم لا يليق إلا بالأشراف، ومن تساوت حسناته وسيئاته درجته قاصرة لا يليق بهم ذلك التشريف. وأجيب بأنه يحتمل أن يكون ﴿ونودوا﴾ خطاب مع أقوام معينين، فلا يلزم أن يكون أهل الجنة كذلك. وعن الثاني أجلسهم لا للتشريف بل لأنها كالمرتبة المتوسطة بين الجنة والنار. و﴿أن سلام﴾ تحتمل ﴿أن﴾ أن تكون تفسيرية ومخففة من الثقيلة.

و (لم يدخلوها) حال من المفعول. أي: "ناداهم وهم في هذه الحال". يعني: أهل الجنة فوهم يطمعون بحملة خبرية لا موضع لها من الإعراب. أي: نادوا أهل الجنة غير داخليها، ثم أخبر أنهم طامعون في دخولها. قال معناه أبو البقاء. وقيل: "المعنى: ونادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنة بالسلام وهم قد دخلوا الجنة، وأهل الأعراف لم يدخلوها». فيكون قوله: (لم يدخلوها) حالاً من ضمير (ونادوا) العائد على أهل الأعراف فقط. وهذا تأويل ابن مسعود، وقتادة، والسدّي وغيرهم. وقال ابن مسعود: "والله ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم إلا الخير أراده بهم". وهذا هو الأظهر والأليق بمساق الآية. وقال ابن مسعود أيضاً: "إنما طمع أصحاب الأعراف لأن النور الذي كان في أيديهم لم يطفأ حين طفىء نور ما بأيدي المنافقين". وقيل: "وهوم يطمعون حال من ضمير الفاعل في (يدخلوها)». والمعنى: لم يدخلوها في حال طمع لها بل كانوا في حال يأس وخوف لكن عمهم عفو الله. وقال الزمخشري: (فإن قلت): ما محل لها بل كانوا في حال يأس وخوف لكن عمهم عفو الله. وقال الزمخشري: (فإن قلت): ما محل قوله: (لم يدخلوها وهم يطمعون) يعني: أن دخولهم الجنة استأخر عن أصحاب الأعراف فقيل له: (لم يدخلوها وهم يطمعون) يعني: أن دخولهم الجنة استأخر عن أصحاب الأعراف فقيل له: (لم يدخلوها لكونهم محبوسين (وهم يطمعون) لم يأسوا، ويجوز أن يكون أصحاب الأعراف فقيل له: (لم يدخلوها لكونهم محبوسين (وهم يطمعون) لم يأسوا، ويجوز أن يكون أصحاب الأعراف فقيل له: (هذا توجيه ضعيف للفصل بين الموصوف وصفته بجملة في المحل بأن يقع صفة؛ انتهى. وهذا توجيه ضعيف للفصل بين الموصوف وصفته بجملة فونادوا) وليست جملة اعتراض.

وقرأ ابن النحوي: وهم طامعون وقرأ إياد من لقيط: وهم ساخطون وقرأ الأعمش: وإذا قلبت أبصارهم. والضمير في ﴿أبصارهم﴾ عائد على رجال الأعراف يسلمون على أهل الجنة. وإذا نظروا إلى أهل النار دعوا الله في التخلص منها. قاله ابن عباس وجماعة. وقال أبو مجلز: «الضمير لأهل الجنة، وهم لم يدخلوها بعد. وفي قوله: ﴿صرفت﴾ دليل أن أكثر أحوالهم النظر إلى تلقاء أصحاب الجنة وأن نظرهم إلى أصحاب النار هو بكونهم ﴿صرفت أبصارهم﴾ تلقاءهم فليس الصرف من قبلهم بل هم محمولون عليه مفعول بهم ذلك، لأن ذلك المطلع مخوف من سماعه، فضلاً عن رؤيته، فضلاً عن التلبس به. والمعنى: أنهم إذا حملوا على صرف أبصارهم ورأوا ما هم عليه من العذاب استغاثوا بربهم من أن يجعلهم معهم، ولفظة ﴿ربنا﴾ مشعرة بوصفه ورأوا ما هم عليه من العذاب استغاثوا بربهم من أن يجعلهم معهم، ولفظة ﴿ربنا﴾ مشعرة بوصفه

تعالى بأنه مصلحهم وسيدهم وهم عبيد. فبالدعاء به طلب رحمته واستعطاف كرمه. ﴿ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ﴿ يحتمل أن يكون هذا النداء وأولئك الرجال في النار. ومعرفتهم إياهم في الدنيا بعلامات. ويحتمل أن يكون وهم يحملون إلى النار. و﴿سيماهم﴾ تسويد الوجه وتشويه الخلق. وقال أبو مجلز: «الملائكة تنادي رجالاً في النار». وهذا على تفسير أن الأعراف هم ملاكة. والجمهور على أنهم آدميون. ولفظ ﴿رجالا ﴾ يدل على أنهم غير معينين، وقال ابن القشيري: "ينادي أصحاب الأعراف رؤساء المشركين قبل امتحاء صورهم بالناريا وليد بن المغيرة، يا أبا جهل بن هشام یا عاصی بن وائل یا عقبة بن أبي معیط، یا أمیة بن خلف، یا أبي بن خلف، یا ساثر رؤساء الكفار ﴿ما أغنى عنكم جمعكم ﴾ في الدنيا. المال، والولد والأجناد، والحجاب والجيوش ﴿وما كنتم تستكبرون﴾ على الإيمان». انتهى. ﴿وما أغنى﴾ استفهام توبيخ وتقريع، وقيل: ﴿مَا﴾ نافية و﴿مَا﴾ في ﴿وما كنتم﴾ مصدرية. أي: وكونكم تستكبرون. وقرأت فرقة ﴿تستكثرون﴾ بالثاء مثلثة من الكثرة ﴿أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الظاهر: أن هذا من جملة مقول أهل الأعراف. وتكون الإشارة إلى أهل الجنة الذين كان الرؤساء يستهينون بهم، ويحقرونهم لفقرهم، وقلة حظوظهم في الدنيا، وكانوا يقسمون بالله تعالى لا يدخلهم الجنة. قاله الزمخشري. وذكره ابن عطية عن بعض المتأوّلين. قال: الإشارة بـ ﴿هؤلاء ﴾ إلى أهل الجنة. والمخاطبون هم: أهل الأعراف. والذين خوطبوا: أهل النار والمعنى: أهؤلاء الضعفاء في الدنيا الذين حلفتم أن الله لا يعبأ بهم. قيل لهم ادخلوا الجنة». وقال ابن عباس: «﴿أهؤلاء﴾ من كلام ملك بأمر الله إشارة إلى أهل الأعراف. ومخاطبة لأهل النار»، قال النقاش: «لما وبخوهم بقولهم ﴿ما أغنى عنكم جمعكم﴾ أقسم أهل النار أن أهل الأعراف داخلون النار معهم، فنادتهم الملائكة ﴿أَهْوَلاء﴾ ثم نادى أهل الأعراف ﴿ الدخلوا الجنة ﴾ »، وقيل: «الإشارة بـ ﴿ هؤلاء ﴾ إلى الأعراف. والقائلون هم أصحاب الأعراف. ثم يرجعون إلى مخاطبة أنفسهم فيقول بعضهم لبعض ﴿ ادخلوا الجنة ﴾ قاله الحسن. وقيل: «الإشارة إلى المؤمنين الذين كان الكفار يحلفون أنهم لا يدخلون الجنة. والقائل إما الله وإما الملائكة»، وقيل: «المشار بـ (هؤلاء) أصحاب الأعراف. والقائل مالك خازن النار بأمر الله تعالى. وقال أبو مجلز «أهل الأعراف هم الملائكة وهم القائلون ﴿أهؤلاء﴾ إشارة إلى أهل الجنة، وكذلك مجيء قول من قال أهل الأعراف أنبياء وشهداء». وقرأ الحسن و «ابن هرمز» ﴿ادخلوا﴾ من أدخل أي أدخلوا أنفسكم. أو يكون خطاباً للملائكة ثم خاطب بعد البشر. وقرأ: «عكرمة» ﴿دخلوا﴾ إحباراً بفعل ماض. وقرأ «طلحة» و«ابن وثاب» و«النخعي» ﴿أَذْخِلُوا﴾ خبراً مبنياً للمفعول، وعلى هاتين القراءتين يكون قوله ﴿لا خوف عليكم﴾ على تقدير «مقولاً لهم لا خوف عليكم»، قال الزمخشري: «يقال لأهل الأعراف ﴿ادخلوا الجنة ﴾ بعد أن يحبسوا على الأعراف وينظروا إلى الفريقين ويعرفوهم بسيماهم، ويقولوا ما يقولون. وفائدة ذلك: بيان أن الجزاء على قدر الأعمال، وأن التقدّم والتأخر على حسبها، وأن أحداً لا يسبق عند الله تعالى

إلا بسبقه من العمل، ولا يتخلفه إلا بتخلفه، وليرغب السامعون في حال السابقين. ويحرصوا على إحراز قصبهم. وأن كلاً يعرف ذلك اليوم بسيماه التي استوجب أن يوسم بها من أهل الخير والشر، فيرتدع، المسيء عن إساءته، ويزيد المحسن في إحسانه، وليعلم أن العصاة يوبخهم كل أحد حتى أقصر الناس عملاً. انتهى. وهو تكثير من باب الخطابة لا طائل تحته. وفيه دسيسة الاعتزال، وعن حذيفة: «إن أهل الأعراف يرغبون في الشفاعة فيأتون آدم، فيدفعهم إلى نوح ثم يتدافعهم الأنبياء. حتى يأتوا محمداً على فيشفع لهم فيشفع، فيدخلون الجنة فيلقون في نهر الحياة، فيبيضون ويسمون مساكين الجنة». قال سالم مولى أبي حذيفة: «ليت أني من أهل الأعراف». ﴿ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرّمهما على الكافرين﴾ هذا يقتضى سماع كل من الفريقين كلام الآخر. وهذا جائز عقلاً على بعد المسافة بينهما من العلو والسفل. وجائز أن يكون ذلك مع رؤية إطلاع من الله، وذلك أخزى وأنكى للكفار. وجائز أن يكون ذلك وبينهم الحجاب والسور. وعن «ابن عباس» «أنه: لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار في الفرج بعد اليأس فقالوا يا رب لنا قرابات من أهل الجنة فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم فينظرون إليهم وإلى ما هم فيه من النعيم فعرفوهم. ونظر أهل الجنة إلى قرابتهم من أهل جهنم فلم يعرفوهم قد اسودت وجوههم وصاروا خلقاً آخر، فنادى أصحاب النار أصحاب الجنة بأسمائهم وأخبروهم بقراباتهم فينادي الرجل أخوه، فيقول: يا أخى قد احترقت فأغثني. فيقول: إن الله حرمهما على الكافرين». ويحتمل أن ﴿أَنَّ كُونَ مصدرية ومفسرة. وكلام ابن عباس يدل على أن هذا النداء كان عن رجاء وطمع حصول ذلك. وقال القاضى: «هو مع اليأس» لأنهم قد علموا دوام عقابهم، وأنهم لا يفتر عنهم. ولكن اليائس من الشيء قد يطلبه كما يقال في المثل: «الغريق يتعلق بالزبد» وإن علِم أنه لا يغنيه». انتهى. و ﴿أفيضوا ﴾ أمكن من «اسقونا» لأنها تقتضى التوسعة؛ كما يقال: أفاض الله عليه نعمه» أي: وسعها. وسؤالهم الماء، لشدّة التهابهم واحتراقهم، ولأن من عادته إطفاء النار ﴿أَو مَمَا رَزْقَكُمُ اللهِ ﴾ لأن البنية البشرية لا تستغني عن الطعام، إذ هو مقوّيها، أو لرجائهم الرحمة بأكل طعام و﴿أُو﴾ على بابها من كونهم سألوا أحد الشيئين. وأتى ﴿أَو مِمَا رزْقَكُم اللَّهُ عَامًّا. والعطف بـ ﴿ أُو ﴾ يدل على أن الأول لا يندرج في العموم، وقيل: ﴿ أُو ﴾ بمعنى الواو لقولهم ﴿إِن الله حرمهما﴾ وقيل: المعنى: «حرم كلاً منهما فـ﴿أُو﴾ على بابها. و﴿مما رزقكم اللهِ عام فيدخل فيه الطعام والفاكهة والأشربة غير الماء. وتخصيصه بالثمرة أو بالطعام أو غير الماء من الأشربة. أقوال ثانيها للسدّي، وثالثها للزمخشري. قال ﴿أَو مِما رزقكم اللهِ من غيره من الأشربة، لدخوله في حكم الإفاضة. فقال: «ويجوز أن يراد وألقوا علينا مما رزقكم الله من الطعام والفاكهة، كقوله:

## عَسلَسفْتُ لهَا تسبسناً وَمَساء بَسارِداً

وإنما يطلبون ذلك مع يأسهم من الإجابة إليه. حيرة في أمرهم كما يفعله المضطر

الممتحن». وقوله: «وإنما يطلبون إلى آخره». هو كلام القاضي. وقد قدّمناه. ويجوز أن يراد «وألقوا علينا مما رزقكم الله من الطعام والفاكهة» يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون ﴿أفيضوا﴾ ضمن معنى «ألقوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله» فيصح العطف. ويحتمل وهو الظاهر من كلامه - أن يكون أضمر فعلاً بعد ﴿أو﴾ يصل إلى ﴿مما رزقكم﴾ وهو «ألقوا». وهما مذهبان للنحاة فيما عطف على شيء بحرف عطف والفعل لا يصل إليه. والصحيح منهما التضمين لا الإضمار على ما قررناه في علم العربية. ومعنى التحريم هنا: كما قال:

## حَرَامٌ عَلَى عَيْنَيّ أَنْ تَنطْعَمَا الْكَرَى

وإخبارهم بذلك هو عن أمر الله ﴿الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا﴾ تقدّم تفسير مثل هذا في الأنعام ﴿فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون﴾ هذا إخبار من الله عما يفعل بهم، قال ابن عباس وجماعة: «يتركهم في العذاب كما تركوا النظر للقاء هذا اليوم». وقال قتادة: «نسوا من الخير ولم ينسوا من الشر» وقال الزمخشري: «يفعل بهم فعل الناسين الذين ينسون عبيدهم من الخير لا يذكرونهم به ﴿كما نسوا لقاء يومهم هذا﴾ كما فعلوا بلقائه فعل الناسين فلم يخطروه ببالهم ولم يهتموا به». وقال الحسن و«السدّي» أيضاً والأكثرون: نتركهم في عذابهم كما تركوا العمل للقاء يومهم». انتهي. وإن قدر النسيان بمعنى الذهول من الكفرة، فهو في جهة الله بتسمية العقوبة باسم الذنب. ﴿ وما كانوا ﴾ معطوف على ﴿ما نسوا﴾ و﴿ما﴾ فيهما مصدرية. ويظهر أن الكاف في ﴿كما﴾ للتعليل ﴿ولقد جثناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون الضمير في ﴿ولقد جنناهم الله على من تقدّم ذكره. ويكون ﴿الكتابِ﴾ على هذا جنساً. أي: بكتاب إلهي، إذ الضمير عام في الكفار. وقال "يحيى بن سلام": الضمير لمكذبي محمد علي وهو ابتداء كلام. وتم الكلام عند قوله ﴿يجحدون﴾ و﴿الكتاب﴾: هو القرآن و﴿فصلناه﴾ عالمين بكيفية تفصيله من أحكام ومواعظ، وقصص وسائر معانيه. وقيل: « فصلناه بإيضاح الحق من الباطل»، وقيل: «نزلناه في فصول مختلفة». وقرأ ابن محيصن والجحدري، ﴿فضلناه ﴾ بالضاد المنقوطة والمعنى: فضلناه على جميع الكتب عالمين بأنه أهل للتفصيل عليها. وفي التحرير: «أنه فضل على سائر الكتب المنزلة بثلاثين خصلة لم تكن في غيره». و (فصلناه صفة لكتاب و (على علم) الظاهر أنه حال من فاعل ﴿ فصلناه ﴾ ، وقيل: التقدير: «مشتملاً على علم». فيكون حالاً من المفعول. وانتصب  **«هدى ورحمة »** على الحال، وقيل: مفعول من أجله، وقرىء بالرفع. أي:  **«هدى ورحمة »**. وقرأ زيد بن على ﴿ هدى ورحمة ﴾ بالخفض على البدل من ﴿ كتاب ﴾ أو النعت. وعلى النعت لـ (كتاب) خرجه الكسائى و «الفرّاء» رحمهما الله (هل ينظرون إلا تأويله) أي: «مآل أمره وعاقبته». قاله قتادة و «مجاهد» وغيرهما. وقال ابن عباس: «مآله يوم القيامة». وقال السدّي: «في الدنيا كوقعة بدر، ويوم القيامة أيضاً». وقال الزمخشري: «ما يؤول إليه من تبيين صدقه، وظهور صحته وما نطق به من الوعد والوعيد والتأويل. مادته «همزة وواو ولام». من «آل

يؤول». وقال الخطابي: «أوّلت الشيء: رددته إلى أوّله. فاللفظة مأخوذة من الأول». انتهى. وهو خطأ، لاختلاف المادتين ﴿يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل أي: يظهر عاقبة ما أخبر به من الوعد والوعيد. وذلك يوم القيامة. يسأل تاركوا أتباع الرسول ﴿هل لنا من شفعاء﴾ سؤالاً عن وجه الخلاص في وقت أن لا خلاص. وفي الكلام حذف. أي: «لقد جاءت رسل ربنا بالحق ولم نصدقهم، أو ولم نتبعهم. فهل لنا من شفعاء». و (الرسل)» هنا: الأنبياء. أخبروا يوم القيامة أن الذي جاءتهم به رسلهم هو الحق. وقيل: العذاب عند المعاينة ما أنذروا به». وقرأ الجمهور ﴿أُو نُرد﴾ برفع الدال ﴿فنعمل﴾ بنصب اللام عطف جملة فعلية على جملة اسمية، وتقدّمهما استفهام. فانتصب الجوابان. أي: «هل شفعاء لنا فيشفعوا لنا في الخلاص من العذاب». أو «هل نرد إلى الدنيا فنعمل عملاً صالحاً». وقرأ الحسن فيما نقل الزمخشري بنصب الدال ورفع اللام. وقرأ الحسن فيما نقل ابن عطية وغيره برفعهما. عطف ﴿فنعمل﴾ على ﴿نرد﴾، وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو حيوة بنصبهما. فنصب ﴿أَو نردٌ﴾ عطفاً على ﴿فيشفعوا لنا﴾ جواباً على جواب. فيكون الشفعاء في أحد أمرين: إما في الخلاص من العذاب. وإما في الردّ إلى الدنيا، لاستئناف العمل الصالح. وتكون الشفاعة قد انسحبت على الرد أو الخلاص. و ﴿فنعمل﴾ عطف على ﴿فنرد﴾. ويحتمل أن يكون ﴿أَو نرد﴾ من باب «لألزمنك أو تقضيني حقى». على تقدير من قدّر ذلك. «حتى تقضيني حقى» أو «كي تقضيني حقي» فجعل اللزوم مغيى بقضاء حقه، أو معلولاً له لقضاء حقه. وتكون الشفاعة إذ ذاك في الرد فقط. وأما على تقدير سيبويه: «ألا إني لألزمنك إلا أن تقضيني» فليس يظهر أن معنى أو معنى إلا هنا، إذ يصير المعنى: «هل تشفع لنا شفعاء إلا أن نرد». وهذا استثناء غير ظاهر. وقولهم هذا. هل هو مع الرّجاء؟ أو مع اليأس؟ فيه الخلاف الذي في ندائهم ﴿أَن أَفيضُوا﴾ [الأعراف: ٥٠]، قال القاضي: «وهي تدل على حكمين على أنهم كانوا قادرين على الإيمان والتوبة، ولذلك سألوا الرد الثاني أن أهل الآخرة غير مكلفين خلافاً للمجبرة، والنجار، لأنها لو كانت كذلك ما سألوا الرد بل كانوا يتوبون ويؤمنون».

﴿قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون﴾ أي: خسروا في تجارة أنفسهم حيث ابتاعوا الخسيس الفاني من الدنيا بالنفيس الباقي من الآخرة. وبطل عنهم افتراؤهم على الله ما لم يقله ولا أمرهم به، وكذبهم في اتخاذ آلهة من دون الله.

﴿إِن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش لما ذكر تعالى أشياء من مبدأ خلق الإنسان وأمر نبيه، وانقسام إلى مؤمن وكافر، وذكر معادهم وحشرهم إلى جنة ونار. وذكر مبدأ العالم واختراعه، والتنبيه على الدلائل الدالة على التوحيد وكمال القدرة. والعلم والقضاء، ثم بعد إلى النبوة والرسالة، إذ مدار القرآن على تقرير المسائل الأربع التوحيد، والقدرة، والمعاد، والنبوة، و﴿ربكم خطاب عام للمؤمن والكافر. وروى بكار بن بنان ﴿إِن ربكم الله الله بنصب الهاء، عطف بيان. والظاهر: أنه خلق السموات والأرض في ستة

أيام. وعلى هذا الظاهر فسر معظم الناس. وبدأ بالخلق يوم الأحد. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: أخذ بيدي رسول الله ﷺ فقال: «خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الإثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة. آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة. فيما بين العصر إلى «الليل»(١). وقال عدي بن زيد العابدي: «قضى لست أيام خليقته، وكان آخر يوم صوّر الرّجلا»، وهو اختيار «محمد بن إسحاق». وقال «ابن الأنباري»: «هذا إجماع أهل العلم». وقال «عبد الله بن سلام» و«كعب» و«الضحاك»، و«مجاهد». واختاره «الطبري»: «بدأ بالخلق يوم الأحد وبه يقول أهل التوراة». وقيل: «يوم الإثنينُ وبه يقول \_ أهل الإنجيل». قال «ابن عباس» و«كعب» و«مجاهد» و«الضحاك» «مقدار كل يوم من تلك ألف سنة» ولا فرق بين خلقه تعالى ذلك في لحظة واحدة أو في مدد متوالية بالنسبة إلى قدرته تعالى. وإبداء معان لذلك كما زعمه بعض المفسرين قول بلا برهان فلا نسوّد كتابنا بذكره، وهو تعالى المنفرد بعلم ذلك. وذهب بعض المفسرين إلى أن التقدير في قوله ﴿في سنة أيام ﴾ في مقدار ستة أيام، ليست ستة الأيام أنفسها وقع فيها الخلق. وهذا كقوله ﴿ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً﴾ [مريم: ٦٢]، والمراد: مقدار البكرة والعشى في الدنيا، لأنه لا ليل في الجنة ولا نهار. وإنما ذهب الذاهب إلى هذا، لأنه إنما يمتاز اليوم عن الليلة بطلوع الشمس وغروبها. قيل خلق الشمس والقمر كيف يعقل خلق الأيام؟ والذي أقول: إنه متى أمكن حمل الشيء على ظاهره، أو على قريب من ظاهره. كان أولى من حمله على ما لا يشمله العقل، أو على ما يخالف الظاهر جملة. وذلك بأن يجعل قوله ﴿في ستة أيام﴾ ظرفاً لـ﴿خلق السموات والأرض﴾ فيكون ﴿في ستة أيام ﴾ مدة لخلق الأرض بتربتها، وجبالها، وشجرها، ومكروهها، ونورها، ودوابها، وآدم عليه السلام. وهذا يطابق الحديث الثابت في الصحيح. وتبقى ستة أيام على ظاهرهاً من العددية. ومن كونها أياماً باعتبار امتياز اليوم عن الليلة بطلوع الشمس وغروبها. وأما استواؤه على العرش: فحمله على ظاهره من الاستقرار بذاته على العرش قوم. والجمهور من السلف «السفيانان» و «مالك» و «الأوزاعي» و «الليث» و «ابن المبارك» وغيرهم في أحاديث الصفات على الإيمان بها وإمرارها على ما أراد الله تعالى من غير تعيين مراد. وقوم تأوّلوا ذلك على عِدّة تأويلات، وقال سفيان الثوري: «فعل فعلاً في العرش سماه استواء». وعن أبي الفضل بن النحوي أنه قال: « (العرش) مصدر «عرش يعرش» عرشاً. والمراد (بالعرش) في قوله (ثم استوى على العرش﴾ هذا. وهذا ينبو عنه ما تقرر في الشرَيعة من أنه جسم مخلوق معين. ومسألة الاستواء مذكورة في «علم أصول الدين» وقد أمعن في تقرير ما يمكن تقريره فيها «القفال» «أبو عبد الله الرازي، وذكر ذلك في «التحرير» فيطالع هناك. ولفظة ﴿العرش﴾ مشتركة بين معان كثيرة فالعرش: «سرير الملك». ومنه (ورفع أبويه على العرش) (نكروا لها عشرها) والعرش:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۷۸۹) وأحمد في مسنده (۸۳۲۳) وابن حبان في صحيحه (۱۶/۳۰).

السقف. وكل ما علا وأظل فهو عرش. والعرش: «الملك والسلطان والعز»، وقال زهير: تَدَارَكْتُ ما عَبْساً وَقَدْ ثُلَ عَرْشُهَا وَذُبْيَانَ إِذْ زَلَّتْ بِأَقْدَامِهَا النَّعْلُ وقال آخر:

إِنْ يَـقْـتُـلُـوكَ فَـقَـدْ ثَـلَـلْتَ عُـرُوشَـهُـمْ بِعُـتَـيْبَـةَ بُـنِ الـحَـارِثِ بْـنِ شِـهَـابِ والعرش: الخشب الذي يطوى به البئر بعد أن يطوى أسفلها بالحجارة، والعَرش: أربعة

وعارس بعد العواء يقال لها عجز الأسد ويسمى عرش السماك. والعرش: ما يلاقي ظهر القدم وفيه الأصابع و الستوى أيضاً يستعمل بمعنى: «استقر». وبمعنى: «علا». وبمعنى: «قصد». وبمعنى: «الشدوا:

هُمَا اسْتَويَا بِفَضْلِهِمَا جَمِيعاً عَلَى عَرْشِ الْمُلُوكُ بِغَيْرِ ذُورِ

وقال ابن الأعرابي: «لا نعرف ﴿استوى﴾ بمعنى استولى. والضمير في قوله ﴿ثم استوى على العرش، يحتمل أن يعود على المصدر الذي دل عليه ﴿خلق﴾ ﴿ثم استوى﴾ خلقه على العرش، وكذلك في قوله: ﴿الرحمٰن على العرش استوى﴾ [طه: ٥]، لا يتعين حمل الضمير في قوله ﴿استوى﴾ على ﴿الرحمٰنِ﴾ إذ يحتمل أن يكون ﴿الرحمنِ﴾ خبر مبتدأ محذوف. والضمير في ﴿استوى﴾ عائد على الخلق المفهوم من قوله ﴿تنزيلاً ممن خلق الأرض والسموات العلي﴾ أي: هو الرحمٰن. استوى خلقه على العرش، لأنه تعالى لما ذكر خلق السموات والأرض، ذكر خلق ما هو أكبر وأعظم وأوسع من السموات والأرض. ومع الاحتمال في ﴿العرش﴾ وفي ﴿استوى﴾ وفي الضمير العائد. لا يتعين حمل الآية على ظاهرها هذا مع الدلائل العقلية التي أقاموها على استحالة ذلك. وقال الحسن «استوى أمره. وسأل مالك بن أنس رجل عن هذه الآية فقال: كيف استوى؟ فأطرق رأسه ملياً وعلته الرحضاء ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إلا ضالاً. ثم أمر به فأخرج. ﴿يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً ﴾ التغشية: التغطية. والمعنى: أنه يذهب الليل نور النهار ليتم قوام الحياة في الدنيا بمجيء الليل والنهار. فالليل للسكون. والنهار للحركة. وفحوى الكلام يدل على أن النهار يغشيه الله الليل. وهما مفعولان: لأن التضعيف والهمزة معدّيان. وقرأ بالتضعيف الأخوان «وأبو بكر». وبإسكان الغين باقى السبعة وبفتح الياء وسكون الغين وفتح الشين وضم اللام حميد بن قيس، كذا قال عنه أبو عمرو الداني. وقال أبو الفتح بن جني عن حميد بنصب ﴿الليل﴾ ورفع ﴿النهار﴾، قال ابن عطية: «وأبو الفتح أثبت». انتهى. وهذا الذي قاله من أن أبا الفتح أثبت كلام لا يصح، إذ رتبة أبي عمرو الداني في القراءات ومعرفتها. وضبط رواياتها، واختصاصه بذلك بالمكان الذي لا يدانيه أحد من أئمة القراءات، فضلاً عن النحاة الذين ليسوا مقرئين، ولا رووا القرآن عن أحد، ولا روي عنهم القرآن، هذا مع الديانة الزائدة، والتثبت في النقل، وعدم التجاسر، ووفور الخط من العربية، فقد رأيت له كتاباً في «كلا» وكتاباً في «إدغام أبي عمرو الكبير» دلا على اطلاعه على ما لا يكاد يطلع عليه أئمة

النحاة، ولا المقرئين. إلى سائر تصانيفه رحمه الله. والذي نقله أبو عمرو الداني عن حميد أمكن من حيث المعنى؛ لأن ذلك موافق لقراءة الجماعة إذ ﴿اللَّيل﴾ في قراءتهم وإن كان منصوباً هو الفاعل من حيث المعنى، إذ همزة النقل أو التضعيف صيره مفعولاً. ولا يجوز أن يكون مفعولاً ثانياً من حيث المعنى، لأن المنصوبين تعدى إليهما الفعل. وأحدهما فاعل من حيث المعنى، فيلزم أن يكون الأول منهما كما لزم ذلك في «ملّكت زيداً عمراً». إذ رتبة التقديم هي الموضحة أنه الفاعل من حيث المعنى كما لزم ذلك في: «ضرب موسى عيسى» والجملة من ﴿يطلبه﴾ حال من الفاعل من حيث المعنى، وهو ﴿اللَّيل﴾ إذ هو المحدث عنه قبل التعدية. وتُقديره: «حاثًا». ويجوز أن يكون حالاً من ﴿النهار﴾ وتقديره: «محثوثاً». ويجوز أن ينتصب نعتاً لمصدر محذوف. أي: «طلباً حثيثاً». أي: «حاثا». أو «محثا». ونسبة الطلب إلى الليل مجازية. وهو عبارة عن تعاقبه اللازم. فكأنه طالب له لا يدركه بل هو في أثره بحيث يكاد يدركه. وقدّم ﴿الليل﴾ هنا كما قدمه في ﴿يولج الليل في النهار﴾ [الحديد: ٦]، وفي ﴿ولا الليل سابق النهار﴾ [يس: ٤٠] وفي ﴿وجعل الظلمات والنور﴾ [الأنعام: ١]، وقال أبو عبد الله الرازي: «وصف هذه الحركة بالسرعة والشدة». لأن تعاقب الليل والنهار يحصل بحركة الفلك الأعظم، وتلك الحركة أشد الحركات سرعة، وأكملها شدّة حتى أن الباحثين عن أحوال الموجودات قالوا: الإنسان إذا كان في العدو الشديد الكامل قبل أن يرفع رجله ويضعها يتحرك الفلك الأعظم ثلاثة آلاف ميل، ولهذا قال ﴿يطلبه حثيثاً﴾ ونظيره ﴿لا الشمس ينبغي لها﴾ [بس: ٤٠]، الآية. شبه ذلك المسير وتلك الحركة بالسباحة في الماء. والمقصود التنبيه على السرعة والسهولة وكمال الاتصال». انتهى. وفيه بعض تلخيص. ﴿والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ﴾ انتصب ﴿مسخرات ﴾ على الحال من المجموع. أي: «وخلق الشمس». وقرأ ابن عامر بالرفع في الأربعة على الابتداء والخبر. وقرأ أبان بن تعلب برفع ﴿والنجومُ مسخراتٌ ﴾ فقط على الابتداء والخبر ومعنى ﴿بأمره ﴾ بمشيئته وتصريفه. وهو متعلق بـ (مسخرات) أي: خلقهن جاريات بمقتضى حكمته، وتدبيره، وكما يريد أن يصرفها. سمى ذلك أمراً على التشبيه كأنهن مأمورات بذلك، وقال أبو عبد الله الرازي: «الشمس لها نوعان من الحركة، أحدهما: بحسب ذاتها وذلك يتم في سنة كاملة وبسبب ذلك تحصل السنة. والثاني: حركتها بحسب حركة الفلك الأعظم ويتم في اليوم بليلته. فتقول: الليل والنهار لا يحصلان بحركة الشمس. وإنما يحصلان بحركة السماء الأقصى الذي يقال له العرش، فلهذا السبب لما دل على العرش بقوله ﴿ثم استوى على العرش﴾ وربط بقوله ﴿يغشى الليل النهار﴾ تنبيهاً على أن حدوث الليل والنهار إنما يحصل بحركة العرش. والشمس، والقمر، والنجوم مسخرات بأمره، تنبيهاً على أن الفلك الأعظم وهو العرش يحرك الأفلاك والكواكب على خلاف طبعها من المشرق إلى المغرب وأنه تعالى أودع في جرم الشمس قوة قاهرة باعتبارها قويت على قهر جميع الأفلاك والكواكب وتحريكها على خلاف مقتضى طبائعها. فهذه أبحاث معقولة. ولفظ القرآن مشعر بها. والعلم عند الله» انتهى. وتكلم في قوله ﴿مسخرات بأمره ﴾ كلاماً كثيراً هو من علم الهيئة. وهو علم لم ننظر فيه. قال أربابه: «وهو علم شريف يطلع

فيه على جزئيات غريبة من صنعة الله تعالى يزداد بها إيمان المؤمن، إذ المعرفة بجزئيات الأشياء وتفاصيلها ليست كالمعرفة بجمليتها». وقيل: ﴿بأمره﴾ أي بنفاذ إرادته إذ المقصود تبيين عظيم قدرته، لقوله ﴿النيا طوعاً أو كرها﴾ [فصلت: ١١]، وقوله: ﴿إنما قولنا لشيء﴾ [النحل: ١٤] الآية، وقيل: الأمر: هو الكلام ﴿الله المخلق والأمر﴾ لما تقدم ذكر خلق السموات والأرض، والشمس والقمر، والنجوم وأمره فيها قال ذلك، له الإيجاد والاختراع، وجرى ما خلق واخترع على ما يريده ويأمر به، لا أحد يشركه في ذلك ولا في شيء منه. وقيل: ﴿المخلق﴾ بمعنى المخلوق. ﴿والأمر﴾ مصدر من «أمر». أي: المخلوقات كلها له وملكه واختراعه، وعلى هذا قال النقاش وغيره: «الآية رد على القائلين بخلق القرآن، لأنه فرق بين المخلوقات وبين الكلام، إذ الأمر كلامه». انتهى. وهو استدلال ضعيف، إذ لا يتعين حمل اللفظ على ما ذكر بل الأظهر خلافه. وقال الشعبي: «﴿الخلق﴾ عبارة عن الدنيا ﴿والأمر﴾ عبارة عن الآخرة». ﴿تبارك الله رب خلافه. وقال الشعبي: «﴿الخلق﴾ عبارة عن الدنيا ﴿والأمر﴾ عبارة عن الآخرة». ﴿تبارك الله رب العالمين﴾ أي: علا وعظم. ولما تقدّم ﴿إن ربكم الله صدر الآية جاء آخرها ﴿فتبارك الله رب العالمين﴾ وجاء ﴿العالمين﴾ أعم من ﴿وبكم﴾ لأنه ذكر خلق تلك الأشياء البديعة وهي عوالم العالمين، فجاء ﴿العالمين﴾ وغيرهم.

[٥٥ ـ ٥٦] ﴿أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُجِبُّ اَلْمُعْنَدِينَ ۞ وَلَا نُفَسِدُواْ فِ ٱلأَرْضِ بَعَـدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَجْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۞﴾.

وادعو ربكم تضرعاً وخفية الظاهر: أن الدعاء هو: مناجاة الله بندائه لطلب أشياء ولدفع أشياء. وقال الزجاج: «المعنى اعبدوا». وانتصب وتضرعاً وخفية على الحال. أي: «متضرعين ومخفين» أو «ذوي تضرع واختفاء في دعائكم». وفي الحديث الصحيح. إنكم لستم تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً قريباً (١٠). وكان الصحابة حين أخبرهم الرسول بذلك قد جهروا بالذكر. أمر تعالى بالدعاء مقروناً بالتذلل والاستكانة. والاختفاء إذ ذاك أدعى للإجابة وأبعد عن الرياء. والدعاء خفية أفضل من الجهر، ولذلك أثنى الله على زكريا عليه السلام فقال وإذ نادى ربع نداء خفياً [مريم: ٣]، وفي الحديث: «خير الذكر الخفي» (١٠). وقواعد الشريعة مقررة أن السر فيما لم يفترض من أعمال البر أعظم أجراً من الجهر. قال الحسن: «أدركنا أقواماً ما كان على الأرض عمل يقدرون أن يكون سراً فيكون جهراً أبداً، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم صوت إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم». انتهى. ولو عاش يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم صوت إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم». انتهى. ولو عاش الحسن إلى هذا الزمان العجيب الذي ظهر فيه ناس يتسمون بالمشايخ يلبسون ثباب شهرة عند العامة بالصلاح، ويتركون الاكتساب، ويرتبون لهم أذكاراً لم ترد في الشريعة، يجهرون بها في المساجد، ويجمعون لهم خداماً يجلبون الناس إليهم لاستخدامهم ونتش أموالهم، ويذيعون عنهم المساجد، ويجمعون لهم خداماً يجلبون الناس إليهم لاستخدامهم ونتش أموالهم، ويذيعون عنهم المساجد، ويجمعون لهم خداماً يجلبون الناس إليهم لاستخدامهم ونتش أموالهم، ويذيعون عنهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۹٦۸) ومسلم (۲۷۰٤) وأبو يعلى في مسنده (۲۳۱/۲۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (٣/ ٩١) وأحمد في مسنده (١٤٧٧).

كرامات، ويرون لهم منامات يدونونها في أسفار، ويحضون على ترك العلم والاشتغال بالسنة، ويرون الوصول إلى الله بأمور يقررونها من خلوات وأذكار لم يأت بها كتاب منزل، ولا نبي مرسل، ويتعاظمون على الناس بالانفراد على سجادة. ونصب أيديهم للتقبيل، وقلة الكلام، وإطراق الرؤوس، وتعيين خادم يقول: الشيخ مشغول في الخلوة، رسم الشيخ، قال الشيخ، رأى الشيخ، الشيخ، الشيخ نظر إليك، الشيخ كان البارحة يذكرك، إلى نحو من هذه الألفاظ التي يخشون بها على العامة، ويجلبون بها عقول الجهلة، هذا إن سلم الشيخ وخادمه من الاعتقاد الذي غلب الآن على متصوفة هذا الزمان من القول بالحلول، أو القول بالوحدة، فإذ ذاك يكون منسلخاً عن شريعة الإسلام بالكلية، والعجب لمثل هؤلاء. كيف ترتب لهم الرواتب، وتبنى لهم الربط، وتوقف عليهم الأوقاف، ويخدمهم الناس في عروهم عن سائر الفضائل، ولكن الناس أقرب إلى أشباههم منهم إلى غير أشباههم. وقد أطلنا في هذا رجاء أن يقف عليه مسلم فينتفع به.

وقرأ أبو بكر بكسر ضمة النحاء. وهما لغتان. ويظهر ذلك من كلام أبي على ولا يتأتى إلا على ادعاء القلب. وهو خلاف الأصل. ونقل ابن سيده في المحكم: «أن فرقة قرأت ﴿وخيفة﴾ من الخوف أي ادعوه باستكانة وخوف». وقال أبو حاتم: «قرأها الأعمش فيما زعموا». ﴿إنه لا يحب المعتدين﴾ وقرأ ابن أبي عبلة ﴿إن الله﴾ جعل مكان المضمر المظهر. وهذا اللفظ عام يدخل فيه أولاً الدعاء على غير هذين الوجهين: من عدم التضرع وعدم الخفية بأن يدعوه وهو ملتبس بالكبر والزهو. أو أن ذلك دأبه في المواعيد والمدارس. فصار ذلك له صنعة وعادة. فلا يلحقه تضرع ولا تذلل. وبأن يدعوه بالجهر البليغ والصياح كدعاء الناس عند الاجتماع في المشاهد والمزارات.

وقال العلماء: الاعتداء في الدعاء على وجوه، منها: الجهر الكثير والصياح. وأن يدعو أن يكون له منزلة نبي. وأن يدعو بمحال. ونحوه من الشطط. وأن يدعو طالب معصية. وقال ابن جريج والكلبي: الاعتداء رفع الصوت بالدعاء. وعنه: الصياح في الدعاء مكروه وبدعة. وقيل: هو الإسهاب في الدعاء. قال القرطبي وقد ذكر وجوها من الاعتداء في الدعاء قال: «ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب العزيز، ولا في السنة، فيتخير ألفاظاً مقفاة، وكلمات مسجعة، وقد وجدها في كراريس لهؤلاء ـ يعني المشايخ ـ لا معول عليها، فيجعلها شعاره ويترك ما دعا به رسول الله على وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء». وقال ابن جبير: الاعتداء في الدعاء: أن يدعو على المؤمنين بالخزي والشرك واللعنة». وفي «سنن ابن ماجة»: «أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني سل الله الجنة وعُذ به من النار فإني سمعت رسول الله يخفي يقول: سيكون قوم يعتدون في بني سل الله الجنة وعُذ به من النار فإني سمعت رسول الله يخفي يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء» (١٠). زاد ابن عطية والزمخشري ـ في هذا الحديث ـ وحسب المرء أن يقول اللهم إني

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۳۸٦٤).

أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ثم قرأ ﴿إِنَّهُ لا يحب المعتدين﴾».

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها هذا نهي عن إيقاع الفساد في الأرض وإدخال ماهيته في الوجود فيتعلق بجميع أنواعه من إفساد النفوس والأنساب والأموال والعقول والأديان. ومعنى (بعد إصلاحها) بعد أن أصلح الله خلقها على الوجه الملائم لمنافع الخلق، ومصالح المكلفين. وما روي عن المفسرين من تعيين نوع الإفساد والإصلاح ينبغي أن يحمل ذلك على التمثيل، إذ ادعاء تخصيص شيء من ذلك لا دليل عليه كالظلم بعد العدل، أو الكفر بعد الإيمان، أو المعصية بعد الطاعة، أو بالمعصية، فيمسك الله المطر، ويهلك الحرث بعد إصلاحها بالمطر والخصب، أو يقتل المؤمن بعد بقائه، أو بتكذيب الرسل بعد الوحي، أو بتغوير الماء المعين، وقطع الشجر والثمر ضراراً، أو بقطع الدنانير والدراهم. أو بتجارة الحكام، أو بالإشراك بالله بعد بعثة الرسل، وتقرير الشرائع وإيضاح الملة.

﴿وادعوه خوفاً وطمعاً﴾ لما كان الدعاء من الله بمكان كرره فقال أولاً ﴿ادعوا ربكم تضرعاً وخفية﴾ وهاتان الحالتان من الأوصاف الظاهرة؛ لأن الخشوع والاستكانة وإخفاء الصوت ليست من الأفعال القلبية. أي: وجلين مشفقين وراجين مؤملين فبدأ أولاً بأفعال الجوارح، ثم ثانياً بأفعال القلوب. وانتصب ﴿خوفاً وطعماً﴾ على أنهما مصدران في موضع الحال، أو انتصاب المفعول له. وعطف أحدهما على الآخر يقتضي أن يكون الخوف والرجاء متساويين؛ ليكونا للإنسان كالجناحين للطائر يحملانه في طريق استقامة، فإن انفرد أحدهما هلك الإنسان. وقد قال كثير من العلماء: ينبغي أن يغلب الخوف الرجاء طول الحياة، فإذا جاء الموت غلب الرجاء. ورأى كثير من العلماء أن يكون الخوف أغلب. ومنه: تمنى الحسن البصري أن يكون الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة. وتمنى سالم ـ مولى أبي حذيفة ـ أن يكون من أصحاب الأعراف، لأن مذهبه أنهم مذنبون. وسالم هذا من رتبة الدين والفضل بحيث قال فيه عمر بن الخطاب كلاماً معناه: «لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لوليته الخلافة». وأبعد من ذهب إلى المعنى: خوفاً من الرد وطعماً في الإجابة.

﴿إِن رحمت اللَّه قريب من المحسنين قال الزمخشري: كقوله ﴿وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل وعمل صالحاً وله: ٢٨]، انتهى. يعني: أن الرحمة مختصة بالمحسن وهو ﴿من تاب وآمن وعمل صالحاً وهذا كله حمل القرآن وإنما على مذهبه من الاعتزال، و﴿الرحمة وهناه مؤنثة. فقياسها أن يخبر عنها إخبار المؤنث فيقال: «قريبة». فقيل: ذكر على المعنى، لأن الرحمة بمعنى الرحم والترحم. وقيل: ذكر، لأن الرحمة بمعنى الغفران والعفو. قاله النضر بن شميل، واختاره الزجاج، وقيل: «بمعنى المطر». قاله الأخفش. أو «الثواب». قاله ابن جبير. فالرحمة في هذه الأقوال بدل عن مذكر. وقيل: التذكير على طريق النسب. أي: ذات قرب». وقيل: «فقريب» نعت لمذكر محذوف. أي: «شيء قريب». وقيل: «فقريب» مشبه بفعيل الذي هو بمعنى مفعول نعت لمذكر محذوف. أي: «شيء قريب». وقيل: «فقريب» مشبه بفعيل الذي هو بمعنى مفعول

نحو: «خضيب» و «جريح». كما شبه فعيل به فقبل شيئاً من أحكامه فقيل في جمعه فعلاء، كأسير وأسراء. وقتيل وقتلاء. كما قالوا رحيم ورُحماء، وعليم وعلماء، وقيل: هو مصدر جاء على فعيل كالضغيث وهو صوت الأرنب. والنقيق. وإذا كان مصدراً صح أن يخبر به عن المذكر والمؤنث، والمفرد والمثنى والمجموع بلفظ المصدر. وقيل: لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي. قاله الجوهري. وهذا ليس بجيد إلا مع تقديم الفعل. أما إذا تأخر فلا يجوز إلا التأنيث. تقول: «الشمس طالعة» ولا يجوز «طالع» إلا في ضرورة الشعر. بخلاف التقديم فيجوز «أطالعة الشمس». وها الشمس». وها يجوز «طلعت الشمس» و وطلع الشمس». ولا يجوز «طلع» إلا في الشعر، وقيل: «فعيل هنا بمعنى المفعول» أي: مقربة فيصير من باب «كف خضيب» و «عين كحيل». قاله الكرماني. وليس بجيد. لأن ما ورد من ذلك إنما هو من الثلاثي غير المزيد. وهذا بمعنى مقربة. فهو من الثلاثي المزيد ومع ذلك فهو لا ينقاس. وقال الفراء: «إذا استعمل في النسب والقرابة فهو مع المؤنث بتاء ولا بد، تقول: «هذه قريبة فلان». وإذا استعملت في قرب المسافة أو الزمن فقد تجيء مع المؤنث بتاء. وقد تجيء بغير تاء. تقول: «دارك مني قريب» وهنه هذا، وقول الشاعر:

عَشِيَّةً لا عَفْرَاءُ مِنْكَ قَرِيبَةً فَتَلنُوا وَلاَ عَفْرَاءُ مِنْكَ بَعِيدُ

فجمع في هذا البيت بين الوجهين. قال ابن عطية: هذا قول الفراء في كتابه. وقد مرّ في كتب بعض المفسرين مغيراً. انتهى. وردّ الزجاج، وقال: «هذا على الفراء هذا خطأ، لأن سبيل المذكر والمؤنث أن يجريا على أفعالهما. وقال من احتج له هذا كلام العرب. قال تعالى ﴿وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً﴾ [الأحزاب: ٦٣]، وقال الشاعر:

لَـهُ الْـوَيْـلُ إِنْ أَمْـسَـى وَلاَ أُمُّ هَـاشِـمِ قَرِيبٌ وَلاَ الْبَسْبَاسَةُ ابْنَهَ يَشْكُرا

وقال أبو عبيدة ﴿قريب ﴾ في الآية ليس بصفة للرحمة. وإنما هو ظرف لها وموضع فتجيء هكذا في المؤنث والاثنين والجمع. وكذلك بعيد، فإن جعلوها صفة بمعنى «مقتربة». قالوا «قريبة وقريبتان وقريبات». قال علي بن سليمان: «وهذا خطأ، ولو كان كما قال لكان ﴿قريب منصوباً. كما تقول: «إن زيداً قريباً منك». انتهى. وليس بخطأ، لأنه يكون قد اتسع في الظرف فاستعمله غير ظرف. كما تقول: «هند خلفك» و«فاطمة أمامك»، بالرفع إذا اتسعت في الخلف والأمام. وإنما يلزم النصب إذا بقيتا على الظرفية ولم يتسع فيهما. وقد أجازوا «إن قريباً منك زيد» على أن يكون «قريب» واستعمل اسماً منصوباً على الظرف. والظاهر عدم تقييد قرب الرحمة من المحسن بزمان بل هي قريب منه مطلقاً. وذكر الطبرى: أنه وقت مفارقة الأرواح للأجساد تنالهم الرحمة.

[٥٧ ـ ٨٥] ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ لِبُشَرًّا لِبَيْنَ يَدَى رَجَمْتِيةً حُتَّى إِذَا أَقَلَتْ سَكَابًا ثِقَالًا سُقَنَاهُ لِبَكِيرِ مَيْنِتٍ فَأَوْلَنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ. مِن كُلِّ ٱلنَّمَرَتُ كَذَلِكَ نُحْجُ الْمَوْنَ لَمُلَكُمْ مُنْكُرُنَ فِي وَالْبَلَدُ الْكَبِّبُ عِنْجُ بَالْمُرْ بِإِذِنِ رَبِيْتُ وَالَّذِي خَبُنَ لَا يَخِيُّ إِلَّا نَكِنَا حَنَاكِ نُعَرِفُ الْآيَتِ لِقَوْرِ يَنْكُنُهِهَ ۞ لَقَدْ أَرْسَكُنَّا ثُومًا إِلَى قَوْمِهِ. فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُۥ إِنِّ أَمَانُ عَلِيكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ قَالَ ٱلْعَلَأُ مِن قَوْمِهِ، إِنَّا لَفَرَنَكَ فِي ضَلَلِ تُهِينِ ۞ قَالَ يَلْقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَلَةٌ وَلَكِكِنِي رَشُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْمُنْكِينَ ۞ أَبُلِغُكُمْ رِسُلَتِ رَبِي رَأْمَتُ كُثُرُ رَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ أَوْ عَبِنْكُ أَن بِمَنْكُو بِذَكُّرُ مِن زَيْبَكُو عَلَى نَبْلِي مِنكُو الْبُنوزَكُمْ وَلِلنَّوَّا وَلِمَلَكُو تُرْمُونَ ﴿ لَكُذَبُنِّ مُأْجَيْنَةُ وَالَّذِينَ مَنْهُ فِي ٱلْفَاتِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ حَنَّلُوا بِنَابَنِيناً ۚ إِنَّهُمْ حَالُوا فَوْمَا عَمِينَ ۗ 🕲 زَانَ عَاءِ أَعَامُ هُوَاً قَالَ بَعَوْمِ الْحَبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ بَنِنَ إِلَىهِ عَيْرَةُ اللَّهِ نَتَفُونَ 🕲 فَالَ الْسَلَأُ الَّذِينَ كَنَدُوا مِن قَوْمِدِهِ إِنَّا لَنَرْمُاكَ فِي سَفَاهُوْ وَإِنَّا لَطُكُكُ مِنَ ٱلْكَلِيبِ ۖ قَالَ يَنْقُورِ لَيْسَ بِي سَعَامَةً وَلَنْكِنِي رَشُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَلْمِينَ ۞ أَتِلْفُكُمْ رِسَائِتِ رَبِّي رَأْنَا لَكُو نَاجُحُ آمِينًا ۞ أَوْ غِيمَنَدُ أَنْ جَاءَكُمْ وَحَدُّ مِنْ زَيْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُمْ الْمِنْوَكُمْ وَاذَكُرُوا إِذَ جَمَلَكُمْ خُلَفَاتَهُ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَعْتَطَلَّةٌ فَٱذْكُرْزَا ءَالَآةِ اللَّهِ لَتَلَكُّرُ لَلْلِحُونَ ﴿ قَالُوٓا أَجِنْتَنَا لِنَعْبُدُ اللَّهِ وَخَـدَمْ وَتَذَرُّ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَاؤُمًّا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُمًّا إِن كُنتَ مِنَ ٱلطَّلدِقِينَ ۞ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن نَيْكُمْ رِجْسٌ وَغَضَّبٌ ٱتُجَدِلُونَنِي فِت أَسْمَلُو سَنَبْنُتُومًا أَنْدُ وَمَاتِمَا وَكُمْ مَا نَزُّلَ اللَّهُ بِهَا مِن شُلْطَانُو فَالنَّظِيرُوا إِلَى مَعَكُم يَنَ ٱلْمُسْتَظِيِنَ ۞ مَأْغَيْنَتُهُ وَالَّذِينَ مَمَمُ بِرَحْمَةِ نِنَا وَقَطَمْنَا دَارِ ۖ ٱلَّذِينَ كَأَنَّوا بِعَانِينَا وَمَا كَافُواْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۞ وَإِلَىٰ فَمُودَ آخَاهُمْ مَنْدِيمُا قَالَ يَعَوْرِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَىٰهِ غَيْرُازُ فَيْدَ بَحَاةَنْكُمْ بَهُنِمَةٌ مِن رَّبِيكُمْ مَنْذِهِ. نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ مَارِبَةٌ فَدَرُوهَا تَأْكُلُ فِيَ آرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَشُومُنَا بِمُوَّوِ فَيَأْخُذُكُمْ عَلَابُ ٱلِينٌ ۞ وَادْكُرُوا إِذْ جَمَلَكُمْ خُلَايَآة مِنْ بَمْـدِ عَمَادٍ وَيُؤَاَّحُهُمْ فِي ٱلأَرْضِ تَلْخِذُونَ مِن سُهُولِهَا فَصُورًا وَنَحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُومًا فَاذَكُرُوا مَالَاتُهُ اللَّهِ وَلَا نَمْنُوا فِي ٱلأَرْضِ مُنْسِينِكَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱلنَّكُرُوا مِن قَرْمِهِ. لِلَّذِينَ ٱسْتُفْعِنُوا لِمَنْ مَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَ مَكِيمًا ثُرْسَلٌ مِن زَيْدٍ. قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِدِ مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ اسْتَحَبُّرُنَا إِنَّا بِٱلَّذِى ءَامَنتُم بِدِ. كَايْرُونَ ﴿ فَمُقَرُّوا التَّافَةَ وَعَمَنُوا عَنْ أَنِي دَيِهِمْ وَقَالُوا يَنْصَدَلِحُ ٱفْتِنَا بِمَا نَبِلُمَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۖ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَعَكُةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَلِيْمِينَ ۞ فَتَوَلَّى عَبْهُمْ وَقَالَ يَنقُورِ لَقَا. أَبَلْفَتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكِنَ لَّا غَجِبُّونَ النَّصِيدِينَ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ؞ أَتَأْتُونَ الْفَنْجِشَةُ مَا شَبُقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ الْعَنْدِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ فَتَهَوَّأ مِن دُوبِ اَلْهِكُنَّةِ بَلَ أَنْتُدَ قَوْمٌ مُنْسَافِونَ ۞ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِدِ إِلَّا أَن قَالُوا أَغْرِجُوهُم نِين قَرَيْتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَطَهَرُونَ ﴿ فَأَنَجَنَنَهُ وَأَهَلَهُۥ إِلَّا آمَ أَنَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِينَ ﴿ وَأَمْظُرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْبَ كَانَ عَلَقِبُهُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ وَإِلَى مَدْبَتَ أَغَاهُمْ مُنَاتِكُمُ مِنْ إِلَاهِ عَبْرُهُ فَدَ جَاءَتُكُم بَيْنَةٌ مِن شَعْيَبًا قَالَ يَنْقُورِ آغَبُ دُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهِ عَبْرُهُ فَدَ جَاءَتُكُم بَيْنَةٌ مِن رَبِّكُمْ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَدَ جَاءَتُكُم بَيْنَةً مِن رَبِّكُمْ أَن كُمْ إِن كُمْ إِن كُنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

أقل الشيء: حمله ورفعه من غير مشقة. ومنه إقلال البطن عن الفخذ في الركوع والسجود. ومنه القلة، لأن البعير يحملها من غير مشقة. وأصله من القلة فكان المقل يرى ما يرفعه قليلاً. واستقل به: أقله، السوق حمل الشيء بعنف، النكد العسر القليل قال الشاعر:

لا تنبيجيز الوعد إن وعدت وإن أعطيت أعطيت تافها نكدا ونكد الرجل: سئل إلحافاً وأخجل. قال الشاعر:

وأعط ما أعطيت طيباً لا خير في المنكود والساكد «الآلاء» النعم. واحدها إلى كمِعَى. أنشد الزجاج:

أبيض لا يسرهب السهزال ولا يقطع رحمى ولا يخون إلى

وإلى بمعنى الوقت أو إلى كقفا وإلى كحسى أو إلّو كجرو، وقع: قال النضر بن شميل: قرع وصدر كوقوع الميقعة، وقال غيره: نزل. والواقعة النازلة من الشدائد. والوقائع الحروب. والميقعة المطرقة، قال بعض أدبائنا:

ذو الفضل كالتبر طوراً تحت ميقعة وتارة في ذرى تاج على ملك

ثمود اسم قبيلة: سميت باسم أبيها ويأتي ذكره في التفسير إن شاء الله. الناقة الأنثى من الجمال وألفها منقلبة عن الواو. وجمعها في القلة «أنوق» و«أنيق» وفيه القلب والإبدال. وفي الكثرة «نياق» و«نوق»، و«استنوق الجمل»: إذا صاريشبه الناقة. السهل ما لان من الأرض وانخفض، وهو ضدّ الحزن.

القصر الدار التي قصرت على بقعة من الأرض مخصوصة، بخلاف بيوت العمود. سمي بذلك لقصور الناس عن ارتقائه، أو لقصور عامّتهم عن بنائه. النحت النجر والنشر في الشيء الصلب كالحجر والخشب. قال الشاعر:

أما النهار ففي قيد وسلسلة والليل في بطن منحوت من الساج

عقرت الناقة قتلتها فهي معقورة، وعقير. ومنه: من عقر جواده، قاله ابن قتيبة. وقال الأزهري: العقر عند العرب: كشف عرقوب البعير، ولما كان سبباً للنحر أطلق العقر على النحر إطلاقاً لاسم السبب على المسبب وإن لم يكن هناك قطع للعرقوب. قال امرؤ القيس:

ويوم عقرت للعذاري مطيتي فياعجباً من كورها المتحمل

وقال غيره: والعقر: بمعنى الجرح قال:

تقول وقد مال الغبيط بنا معاً عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل عتا يعتو عتواً: استكبر، الرجفة: الطامة التي يرجف لها الإنسان، أي: يتزعزع ويضطرب ويرتعد. ومنه: «ترجف بوادره». وأصل الرجف: الاضطراب. رجفت الأرض والبحر رجاف لاضطرابه. وأرجف الناس بالشر: خاضوا فيه واضطربوا ومنه الأراجيف. و«رجف بهم الجبل»، قال الشاعر:

ولـما رأيت الـحـج قـد حان وقـتـه وظلت جمال القوم بالحي تـرجف الجثوم: اللصوق بالأرض على الصدر مع قبض الساقين. كما يرقد الأرنب والطير. غبر: بقي، قال أبو ذؤيب:

فعبرت بعدهم بعيش ناصب وإخال أني لاحق مستبقع هذا المشهور في اللغة ومنه غبر الحيض، قال أبو بكر الهذلي:

ومبسرأ مسن كل غبسر حييضة وفسساد مسرضعة وداء معضل ومبسرأ مسن كل غبسر حييضة وحكى أهل اللغة، غبر بمعنى «مضى». قال الأعشى:

عض بحما ألقى المواسي له من أمه في الراحمن العابر وبمعنى: غاب. ومنه غبر عَنَّا زمَاناً. أي غاب. قاله الزجاج، وقال أبو عبيدة: غَبرَ عمر دهراً طويلاً حتى هرم، «المطر» معروف، وقال أبو عبيد: «يقال في الرحمة مطر وفي العذاب أمطر». وهذا معارض بقوله (هذا عارض ممطرنا) [الاحقاف: ٢٤]، فإنهم لم يريدوا إلا الرحمة. وكلاهما متعدّ يقال: «مطرتهم السماء». «وأمطرتهم»، (شعيب) اسم نبي وسيأتي ذكر نسبه في التفسير إن شاء الله.

﴿وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته ﴾ لما ذكر تعالى الدلائل على كمال إلهيته ، وقدرته ، وعلمه من العالم العلوي أتبعهما بالدلائل من العالم السفلى ، وهي محصورة في آثار العالم العلوي . ومنها الريح ، والسحاب ، والمطر ، وفي المعدن ، والنبات ، والحيوان ، ويترتب على نزول المطر أحوال النبات وذلك هو المذكور في الآية . وانجر مع ذلك الدلالة على صحة الحشر ، والنشر ، والبعث والقيامة . وانتظمت هاتان الآيتان محصلتين المبدأ والمعاد . وجعل الخبر موصولا في ﴿إن ربكم الله الذي ﴿ [الأعراف: ٤٥] ، وفي ﴿ وهو الذي ﴾ دلالة على كون ذلك معهوداً عند السامع ، مفروغاً من تحقق النسبة فيه والعلم به ، ولم يأت التركيب ، «إن ربكم خلق » ولا «وهو يرسل الرياح » ، وقرأ ﴿ الرياح نُشُراً ﴾ أجمعين وبضم الشين جمع «ناشر» على النسب . ولا «وهو جمع نادر في أي ذات نشر . من الطي كلابن وتامر . وقالوا «نازل ونزل» «وشارف وشرف» . وهو جمع نشور أي ذات نشور من الحياة . أو جمع نشور . كصبور وصُبَر . وهو جمع مقيس لا جمع نشور بمعنى منشور خلافاً لمن أجاز ذلك . لأن فعولاً كركوب بمعنى مركوب لا ينقاس . ومع كونه لا بمعنى منشور خلافاً لمن أجاز ذلك . لأن فعولاً كركوب بمعنى مركوب لا ينقاس . ومع كونه لا بمعنى منشور خلافاً لمن أجاز ذلك . لأن فعولاً كركوب بمعنى مركوب لا ينقاس . ومع كونه لا

ينقاس لا يجمع على «فُعُل» الحسن و «السلمي» و «أبو رجاء». واختلف عنهم. و «الأعرج» و «أبو جعفر» و «شيبة» و «عيسى بن عمر» و «أبو يحيى» و «أبو نوفل» الأعرابيان، و «نافع» و «أبو عمرو». وقرأ كذلك جمعاً إلا أنهم سكنوا الشين تخفيفاً من الضم كرُسُل «عبد الله» و «ابن عامر»، و «وابن وثاب» و «النخعي» و «طلحة بن مصرف»، و «الأعمش» و «مسروق» و «ابن عامر»، وقرأ ونشراً بفتح النون والشين مسروق فيما حكى عنه أبو الفتح. وهو اسم جمع كغيب نشىء في غائبة وناشئة، وقرأ ابن كثير (الربح مفرداً (نُشُر بالنون وضمها وضم الشين. فاحتمل واحتمل أن يكون جمعاً. حالاً من المفرد، لأنه أريد به الجنس. كقوله «العرب هم البيض» واحتمل أن يكون مفرداً كناقة سرح. وقرأ حمزة والكسائي (نَشْراً) بفتح النون وسكون الشين. مصدراً كنشر خلاف طوى. أو كنشر بمعنى حيي. من قولهم: «أنشر الله الموتى فنشروا». أي حيوا، قال الشاعر:

وقرأ (الرياح) جمعاً «ابن عباس» و«السلمي» و«ابن أبي عبلة» (بُشُراً» بضم الباء وقرأ (الرياح) جمعاً «ابن عباس» و«السلمي» و«ابن أبي عبلة» (بُشُراً» بضم الباء والشين. ورويت عن عاصم وهو جمع «بشيرة» كنذيرة ونذر. وقرأ عاصم كذلك إلا أنه سكن الشين تخفيفاً من الضم، وقرأ السلمي أيضاً (بُشُراً» بفتح الباء وسكون الشين. وهو مصدر بشر المخفف. ورويت عن عاصم. وقرأ «ابن السميفع» و«ابن قطيب» (بُشري) بألف مقصورة كرُجْعَى. وهو مصدر فهذه ثماني قراءات، أربع في النون. وأربع في الباء. فمن قرأ بالباء جمعاً أو مصدراً بألف التأنيث ففي موضع الحال من المفعول أو مصدراً بغير ألف التأنيث في متمل أن يكون حالاً من الفاعل، ومن قرأ بالنون جمعاً أو اسم جمع فحال من المفعول أو مصدراً بغير ألف التأنيث مصدراً لريوسل من المعنى، لأن إرسالها هو إطلاقها. وهو بمعنى النشر فكأنه قيل: «يَنْشر مصدراً لريوسل» من المعنى، لأن إرسالها هو إطلاقها. وهو بمعنى النشر فكأنه قيل: «يَنْشر الرياح نشراً». ووصف الريح بالنشر بأحد معنيين بخلاف الطي وبالحياة قال أبو عبيدة في النشر «إنها المتفرقة في الوجوه». وقال الشاعر في وصف الريح بالإحياء والموت:

وهبت له ريح الجنوب وأحييت له ريدة يحيي المياه نسيمها والريدانة الريح. وقال الآخر:

إني لأرجو أن تهموت الريح فأقعد اليوم وأستريح ومعنى ﴿بين يدي رحمته أمام نعمته. وهو المطر الذي هو من أجل النعم وأحسنها أثراً. والتعيين عن أمام الرحمة بقوله ﴿بين يدي من مجاز الاستعارة، إذ الحقيقة هو ما بين يدي الإنسان من الأجرام. وقال الكرماني: «قال هنا ﴿يرسل الله لأن قبل ذلك ﴿وادعوه خوفاً وطمعاً الإنسان من الأجرام. وقال الكرماني: «قال هنا ﴿يرسل الفرقان. وفاطر ﴿أرسل الفرقان: ٤٠]، فهما في المستقبل فناسبه المستقبل وفي الفرقان. وفاطر ﴿أرسل الفرقان: ٤٠ فاطر: ٩] لأن قبله ﴿الم تر إلى ربك كيف مذ الظل الفرقان: ٤٠]، وبعده ﴿وهو الذي مرج الفرقان: ٣٠]، ﴿ومن آياته أن يرسل الروم: ٤١]، ليوافق ما قبله من المستقبل. وفي فاطر قبله

والحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة والطر: ١]، وذلك ماض فناسبه الماضي". انتهى ملخصاً. وحتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت هذه غاية لإرسال الرياح. والمعنى: أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات أو مبشرات إلى سوق السحاب وقت إقلاله إلى بلد ميت. و السحاب اسم جنس بينه وبين مفرده تاء التأنيث. فيذكر كقوله و السحاب المسخر والنور: ١٤٦، كقوله ويزجي سحاباً ثم يؤلف بينه النور: ١٤٦، ويؤنث ويوصف ويخبر عنه بالجمع. كقوله وينشىء السحاب الثقال الرعد: ١٦]، وكقوله والنخل باسقات أن: ١٠)، وثقله بالماء الذي فيه. ونسب السوق إليه تعالى بنون العظمة التفاتاً لما فيه من عظيم المنة وذكر وقله بالماء الذي فيه. ونسب السوق إليه تعالى بنون العظمة التفاتاً لما فيه من عظيم المنة وذكر الضمير في وسقناه وعياً للفظ كما قلنا إنه يذكر، وقال السدي: يرسل تعالى الرياح فتأتي السحاب من بين الخافقين ـ طرف السماء والأرض ـ حيث يلتقيان. فيخرجه من ثم. ثم ينتشر ويبسطه في السماء، وتفتح أبواب السماء ويسيل الماء على السحاب، ثم يمطر السحاب بعد ذلك. قال وهذا التفصيل لم يثبت عن النبي كلي انتهى.

ومذهب أهل الحق: أن الله تعالى هو الذي يسخر الرياح ويصرفها حيث أراد بمشيئته وتقديره لا مشارك له في ذلك. وللفلاسفة كيفية في حصول الرياح ذكرها أبو عبد الله الرازي وأبطلها من وجوه أربعة يوقف عليها في كلامه. وللمنجمين أيضاً كلام في ذلك أبطله. وقال في آخره: «فثبت بهذا البرهان أن محرك الرياح هو الله تعالى. وثبت بالدليل العقلي صحة قوله ﴿وهو الذي يرسل الرياح﴾ وعن ابن عمر: «أن الرياح ثمان»، أربع منها عذاب: وهي القاصف، والعاصف،، والصرصو، والعقيم، وأربع منها رحمة: الناشرات، والمبشرات، والمرسلات، والذاريات». واللام في ﴿لبلد﴾ عندي لام التبليغ. كقولك «قلت لك»، وقال «الزمخشري»: لأجل بلد. فجعل اللام لام العلة. ولا يظهر فرق بين قولك «سقت لك مالاً». و«سقت لأجلك مالاً» فإن الأول معناه: «أوصلته لك وأبلغتكه» والثاني: لا يلزم منه وصوله إليه، بل قد يكون الذي وصل له المال غير الذي علل به السوق. ألا ترى إلى صحة قول القائل: «لأجل زيد سقت لك مالك». ووصف البلد بالموت، استعارة حسنة لجدبه وعدم نباته. كأنه من حيث عدم الانتفاع به كالجسد الذي لا روح فيه. ولما كان ذلك موضع قرب رحمة الله وإظهار إحسانه ذكر أخص الأرض وهو ﴿البلد﴾ حيث مجتمع الناس ومكان استقرارهم. ولما كان في سورة يس، المقصد إظهار الآيات العظيمة الدالة على البعث جاء التركيب باللفظ العام وهو قوله ﴿وآية لهم الأرض الميتة﴾ [يس: ٣٣]، وبعده ﴿وآية لهم الليل نسلخ منه النهار﴾ [يس: ٣٣] ﴿وآية لهم أنا حملنا ذريتهم السن اك]، وسكن ياء الميت «عاصم» و «أبو عمرو» و «الأعمش» (فأنزلنا به الماء) الظاهر: أن الباء ظرفية. والضمير عائد على بلد ميت أي: فأنزلنا فيه الماء. وهو أقرب مذكور ويحسن عوده إليه فلا يجعل لأبعد مذكور، وقيل: «الباء سببية. والضمير عائد على ﴿السحاب﴾»، وقيل: «عائد على المصدر المفهوم من ﴿سقناه﴾ فالتقدير: «بالسحاب». أو «بالسوق». والثالث ضعيف، لأنه عائد على غير مذكور مع وجود المذكور وصلاحيته للعود عليه. وقيل: «عائد على السحاب. والباء بمعنى من أي فأنزلنا منه الماء، كقوله ﴿يشرب بها عباد الله﴾ [الإنسان: ٦]، أي: منها، وهذا ليس بجيد، لأنه تضمين في الحروف.

﴿ فَأَخْرِجِنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمْرَاتِ ﴾ الخلاف في ﴿ بِهِ ﴾ كالخلاف السابق في ﴿ بِه ﴾ ، وقيل: «الأول: عائد على ﴿ السحابِ ﴾ والثاني على ﴿ البلد ﴾ عدل عن كناية إلى كناية من غير فاصل. كقوله ﴿ الشيطان سؤل لهم وأملى لهم ﴾ [محمد: ٢٥] وفاعل أملى لهم «الله تعالى».

﴿كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون﴾ أي: مثل هذا الإخراج نخرج الموتى من قبورهم أحياء إلى الحشر ﴿لعلكم تذكرون﴾ بإخراج الثمرات وإنشائها. خروجكم للبعث، إذ الإخراجات سواء. فهذا الإخراج المشاهد نظير الإخراج الموعود به. خرج البيهقي وغيره عن رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله: كيف يعيد الله الخلق وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أما مررت بوادي قومك جدباً ثم مررت به خضراً. قال: نعم. قال: فتلك آية الله في خلقه (۱). انتهى. وهل التشبيه في مطلق الإخراج، ودلالة إخراج الثمرات على القدرة في إخراج الأموات، أم في كيفية الإخراج؟ وأنه ينزل مطر عليهم فيحيون كما ينزل المطر على البلد الميت فيحيى نباته، احتمالان. وقد روي عن أبي هريرة «أنه يمطر عليهم من ماء تحت العرش يقال له ماء الحيوان أربعين سنة، فينبتون كما ينبت الزرع، فإذا كملت أجسامهم نفخ فيها الروح، ثم يلقى عليهم نومة فينامون، فإذا نفخ في الصور الثانية قاموا وهم يجدون طعم النوم، فيقولون: ﴿يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا﴾ [س: ٢٥]، فيناديهم المنادي ﴿هذا ما وعد الرحمٰن وصدق المرسلين﴾ [الصافات: ٣٧].

﴿والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً﴾ ﴿الطيب﴾ الجيد الترب الكريم الأرض و﴿الذي خبث﴾ المكان السبخ الذي لا ينبت ما ينتفع به، وهو الرديء من الأرض. ولما قال ﴿فأخرجنا به من كل الثمرات﴾ تمم هذا المعنى بكيفية ما يخرج من النبات من الأرض الكريمة، والأرض السبخة. وتلك عادة الله في إنبات الأرضين. وفي الكلام حال محذوفة. أي: "يخرج نباته وافياً حسناً». وحذفت لفهم المعنى. ولدلالة ﴿والبلد الطيب﴾ عليها، ولمقابلتها بقوله ﴿إلا نكداً﴾ ولدلالة ﴿بإذن ربه ﴾ لأن ما أذن الله في إخراجه لا يكون إلا على أحسن حال. و﴿بإذن ربه﴾ في موضع الحال. وخص خروج نبات الطيب بقوله ﴿بإذن ربه على سبيل المدح له والتشريف. ونسبة الإسناد الشريفة الطيبة إليه تعالى وإن كان كلا النباتين يخرج بإذنه تعالى. ومعنى ﴿بإذن ربه ﴾ بتيسيره. وحذف من الجملة الثانية الموصوف أيضاً. والتقدير: «والبلد الذي خبث» لدلالة ﴿والبلد الطيب عليه. فكل من الجملتين فيه حذف وغاير بين الموصولين فصاحة وتفنناً. ففي الأولى قال ﴿الطيب وفي الثانية قال ﴿الذي خبث وكان إبراز الصلة هنا فعلاً بخلاف الأول، لتعادل اللفظ يكون ذلك كلمتين الكلمتين في قوله ﴿والبلد الطيب ﴾ . ﴿والطيب والخبيث ﴾ متقابلان في القرآن كثيراً ﴿قل لا يستوي الخبيث والخبيث والبلد الطيب ﴾ . ﴿والطيب والخبيث ﴾ متقابلان في القرآن كثيراً ﴿قل لا يستوي الخبيث

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠٨/١٩) وذكره القرطبي (٧/ ٢٣٠) وابن كثير في تفسيره (٣/ ٢٥٥).

والطيب ﴾ [المائدة: ١٠٠] و ﴿يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، ﴿أَنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، إلى غير ذلك.

والفاعل في ﴿لا يخرج﴾ عائد على ﴿الذي خبث﴾ وقد قلنا: إنه صفة لموصوف محذوف، والبلد لا يخرج فيكون على حذف مضاف. إما من الأول. أي: «ونبات الذي خبث» أو من الثاني. أي «لا يخرج نباته». فلما حذف استكن الضمير الذي كان مجروراً لأنه فاعل. وقيل: هاتان الجملتان قصد بهما التمثيل. فقال ابن عباس و«قتادة»: «مثال لروح المؤمن يرجع إلى جسده سهلاً طيباً كما خرج إذا مات، ولروح الكافر لا يرجع إلا بالنكد كما خرج إذا مات، انتهى. فيكون هذا راجعاً من حيث المعنى إلى قوله ﴿كذلك نخرج الموتى﴾ أي: على هذين الوصفين، وقال السدي: «مثال للقلوب لما نزل القرآن كنزول المطر على الأرض فقلب المؤمن كالأرض الطيبة يقبل الماء وانتفع بما يخرج، وقلب الكافر كالسبخة لا ينتفع بما يقبل من الماء». وقال النحاس: «هو مثال للفهيم والبليد». وقال الزمخشري: «وهذا مثل لمن ينجع فيه الوعظ والتنبه من المكلفين. ولمن لا يؤثر فيه شيء من ذلك». وعن مجاهد: «ذرية آدم خبيث وطيب». وهذا التمثيل واقع على إثر ذكر المطر وإنزاله بالبلد الميت، وإخراج الثمرات به على طريق وهذا التمثيل واقع على إثر ذكر المطر وإنزاله بالبلد الميت، وإخراج الثمرات به على طيق الاستطراد. انتهى. والأظهر ما قدّمناه: من أن المقصود التعريف بعبادة الله تعالى في إخراج النبات في الأرض الطيبة. والأرض الخبيثة دون قصد إلى التمثيل بشيء مما ذكروا.

﴿كذلك نصرف الآيات لقوم يشركون﴾ أي: مثل هذا التصريف والترديد والتنويع ننوّع الآيات ونردّدها، وهي: الحجج الدالة على الوحدانية، والقدرة الباهرة التامّة، والفعل بالاختيار. ولما كان ما سبق ذكره من إرسال الرياح منتشرات ومبشرات سبباً لإيجاد النبات الذي هو سبب وجود الحياة وديمومتها، كان ذلك أكبر نعمة الله على الخلق فقال ﴿لقوم يشكرون﴾ أي: هذه النعمة التي لا يكاد توازنها نعمة. وخص الشاكرين، لأنهم هم المنتفعون بهذه النعم على ما ينبغي وهم الذين ينتفعون بالآيات وتصرفها؛ لأن من لا يفكر في النعم لا يشكر ولا ينتفع بالآيات. وقرى والياء مراعاة للغيبة في قوله ﴿بإذن ربه﴾.

﴿لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ﴾ لما ذكر في هذه السورة مبدأ الخلق الإنساني ـ وهو آدم عليه السلام ـ وقصّ من أخباره ما قصّ، واستطرد من ذلك إلى المعاد، ومصير أهل السعادة إلى الجنة، وأهل الشقاوة إلى النار، وأمره تعالى بترك الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً، وكان من بعث إليهم

رسول الله ﷺ أولاً غير مستجيبين له، ولا مصدّقين لما جاء به عن الله، قصّ تعالى عليه أحوال الرسل الذين كانوا قبله، وأحوال من بعثوا إليه على سبيل التسلية له ﷺ والتأسي بهم، فبدأ بنوح، إذ هو آدم الأصغر وأول رسول بعث إلى من في الأرض، وأمته أدوم تكذيباً له، وأقل استجابة، وتقدم رفع نسبه إلى آدم وكان نجاراً بعثه الله إلى قومه وهو ابن أربعين سنة. قاله ابن عباس. وقيل: ابن خمسين، وقال مقاتل: «ابن مائة». وقيل: «ابن مائتين وخمسين». وقيل: «ابن ثلاثمائة». وقال عون بن شداد: «ابن ثلاثمائة وخمسين». وقال وهب: «ابن أربعمائة». وهذا اضطراب كثير من أربعين إلى أربعمائة فما بينهما. وروي: أن الطوفان كان سنة ألف وستمائة من عمره، وهو أول الرسل بعد آدم بتحريم البنات، والأخوات، والعمات، والخالات. وجميع الخلق الآن من ذرية نوح عليه السلام. وعن الزهري: «أن العرب، وفارساً، والروم، وأهل الشام، واليمن، من ذرية سام بن نوح. والهند، والسند، والزنج، والحبشة، والزط، والنوبة، وكل جلد أسود، من ولد حام بن نوح، والترك، والبربر، ووراء الصين، ويأجوج ومأجوج، والصقالبة، من ولد يافث بن نوح. ﴿لقد أرسلنا﴾ استناف كلام دون واو. وفي هود، والمؤمنون ﴿ ولقد ﴾ بواو العطف، قال الكرماني: «لما تقدم ذكر الرسول مرات في هود وتقدم ذكر نوح ضمناً في قوله ﴿وعلى الفلك﴾ [غافر: ٨٠]، لأنه أول من صنعها عطف في السورتين». انتهى. واللام جواب قسم محذوف. أكد تعالى هذا الإخبار بالقسم، قال الزمخشري: «(فإن قلت) ما لهم لا يكادون ينطقون بهذه اللام إلا مع قد. وقل عنهم قوله:

### حلفت لها بالله حلفة فاجر . . لناموا . .

(قلت) إنما كان ذلك، لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تؤكيداً للجملة المقسم عليها التي هي جوابها. فكانت مظنة لمعنى التوقع الذي هو معنى «قد» عند استماع المخاطب كلمة القسم». انتهى. وبعض أصحابنا يقول إذا أقسم على جملة مصدرة بماض مثبت متصرف وكان قريباً من زمان الحال أثبت مع اللام برقد إلى الدالة على التقريب من زمن الحال. ولم تأتى برقد بل باللام وحدها إن لم يرد التقريب. قال ابن عباس «﴿أرسلنا بعثنا. وقال غيره: «حملناه رسالة يؤديها». فعلى هذا تكون الرسالة متضمنة للبعث. وهنا ﴿فقال بفاء العطف وكذا في المؤمنون. وفي قصة عاد وصالح وشعيب هنا ﴿قال بغير فاء. والأصل الفاء. وحذفت في القصتين، توسعاً واكتفاء بالربط المعنوي. وفي قصة نوح في هود ﴿إني لكم على إضمار القول. أي: «فقال إني» وفي ندائه قومه تنبيه لهم لما يلقيه إليهم، واستعطاف، وتذكير بأنهم قومه، فالمناسب أن لا يخالفوه. ومعمول القول: جملة الأمر بعبادة الله وحده ورفض آلهتهم، المسماة ودّاً، وسواعاً، ويغوث، ويعوق، ونسراً، وغيرها. والجملة المنبهة على الوصف الداعي إلى عبادة الله وهو انفراده بالألوهية المرجو إحسانه المحذوف انتقامه دون آلهتهم، ولم تأت بحرف عطف لأنها بيان وتفسير لعلة اختصاصه تعالى بأن يعبد.

وقرأ «ابن وثاب» و«الأعمش» و«أبو جعفر» و«الكسائي» ﴿غيره ﴾ بالجر على لفظ ﴿إله ﴾

بدلاً أو نعتاً. وقرأ باقي السبعة ﴿غيرهُ بالرفع عطفاً على موضع ﴿من إله ﴾ لأن ﴿من ﴾ زائدة بدلاً أو نعتاً. وقرأ عيسى بن عمر ﴿غيره ﴾ بالنصب على الاستثناء. والجر والرفع أفصح. و﴿من إله ﴾ مبتدأ. و﴿لكم ﴾ في موضع الخبر، وقيل: الخبر محذوف. أي: في الوجود. و﴿لكم ﴾ تبيين وتخصيص. و﴿أخاف ﴾ قيل: بمعنى «أتيقن». وأجرم»، لأنه عالم أن العذاب ينزل بهم إن لم يؤمنوا، وقيل: «الخوف» على بابه بمعنى الحذر، لأنه جوز أن يؤمنوا وأن يستمروا على كفرهم. و﴿يوم عظيم ﴾ هو يوم القيامة، أو يوم حلول العذاب بهم في الدنيا، وهو الطوفان. وفي هذه الجملة إظهار الشفقة والحنو عليهم.

﴿قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين ﴾ قال ابن عطية: «قرأ ابن عامر ﴿الملو ﴾ بالواو ، وكذلك هي في مصاحف أهل الشام ». انتهى . وليس مشهوراً عن ابن عامر بل قراءته كقراءة باقي السبعة بهمزة . ولم يجبه من قومه إلا أشرافهم ، وسادتهم ـ وهم الذين يتعاصون على الرسل ، لانغمار عقولهم بالدنيا ، وطلب الرئاسة ، والعلو فيهما ، و﴿نراك ﴾ الأظهر : أنها من رؤية العين . ومعنى ﴿في ضلال مبين ﴾ أي : في ذهاب عن طريق الصواب وجهالة بما تسلك بينة واضحة . وجاءت جملة الجواب مؤكداة بـ ﴿إن ﴾ ، وباللام . وفي «للوعاء فكأن الضلال جاء ظرفاً له . وهو فيه » ولم يأت ضالاً ولا ذا ضلال .

وقال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون لم لم يرد النفي منه على لفظ ما قالوه فلم يأت التركيب «لست في ضلال مبين»، بل جاء في غاية الحسن من نفي أن يلتبس به ويختلط ضلالة ما واحدة فأنى يكون في ضلال. فهذا أبلغ من الانتفاء من الضلال، إذ لم يعتلق به ولا ضلالة واحدة. وفي ندائه لهم ثانيا والإعراض عن جفائهم ما يدل على سعة صدره، والتلطف بهم. ولما نفى عنهم التباس ضلالة ما به دل على أنه على الصراط المستقيم، فصح أن يستدرك. كما تقول: «ما زيد بضال ولكنه مهتد». و لالكن واقعة بين نقيضين، لأن الإنسان لا يخلو من أحد الشيئين: الضلال والهدى. ولا تجامع ضلالة الرسالة. وفي قوله فمن رب العالمين تنبيه على أنه ربهم، لأنهم من جملة العالم. أي: من ربكم المالك لأموركم، الناظر لكم بالمصلحة، حيث وجه إليكم رسولاً يدعوكم إلى إفراده بالعبادة فوأبلغكم استئناف على سبيل البيان بكونه رسولاً. أو جملة موضع الصفة لـفرسول ملحوظاً فيه كونه خبراً لضمير متكلم كما تقول: «أنا رجل آمر معروف». فتراعي لفظ «رجل». والأكثر مراعاة ضمير معروف». فتراعي لفظ «رجل». والأكثر مراعاة ضمير المتكلم والمخاطب فيعود الضمير ضمير متكلم أو مخاطب. قال تعالى: فيل أنتم قوم تفتنون النسل: ١٤٤)، بالتاء ولو قرىء بالياء لكان عربياً مراعاة للفظ قوم، لأنه غائب.

وقرأ أبو عمرو. و﴿أبلغكم﴾ هنا في الموضعين وفي الأحقاف بالتخفيف. وباقي السبعة بالتشديد. والهمزة والتضعيف للتعدية فيه. وجمع ﴿رسالات﴾ باعتبار ما أوحي إليه في الأزمان المتطاولة، أو باعتبار المعاني المختلفة من الأمر والنهي، والزجر والوعظ، والتبشير والإنذار.

أو باعتبار ما أوحي إليه وإلى من قبله. قيل: في صحف إدريس: وهي ثلاثون صحيفة. وفي صحف شيث، وهي خمسون صحيفة. وتقدّم الكلام في ﴿نصح﴾ وتعديتها. وقال الزمخشري: «وفي زيادة اللام مبالغة ودلالة على إمحاض النصيحة، وأنها وقعت للمنصوح له مقصوداً به جانبه لا غير فرب نصيحة ينتفع بها الناصح بقصد النفعين جميعاً ولا نصيحة أنفع من نصيحة الله تعالى ورسله». وقال الفراء: «لا تكاد العرب تقول: «نصحتك» إنما «نصحت لك». وقال النابغة:

## نصحت بني عوف فلم يتقبلوا

وفي قوله: ﴿ما لا تعلمون﴾ إبهام عليهم. وهو عام، ولكن ساق ذلك مساق المعلومات التي يخاف عليهم ولم يسمعوا قط بأمة عذبت. فتضمن التهديد والوعيد. فيحتمل أن يريد ﴿ما لا تعلمون﴾ من صفات الله وقدرته، وشدة بطشه على من اتخذ إلها معه. أو يريد ﴿ما لا تعلمون﴾ مما أوحي إليّ، قال ابن عطية: ولا بد أن نوحاً عليه السلام وكل نبي مبعوث إلى الخلق كانت له معجزة بخرق العادة. فمنهم من عرفنا بمعجزته، ومنهم من لم نعرف. وما أحسن سياق هذه الأفعال. قال أولاً أبلغكم رسالات ربى وهذا مبدأ أمره معهم.

وهو التبليغ كما قال ﴿إن عليك إلا البلاغ﴾ ثم قال ﴿وأنصح لكم﴾ أي: أخلص لكم في تبيين الرشد والسلامة في العاقبة إذا عبدتم الله وحدة. ثم قال ﴿وأعلم من الله ما لا تعلمون﴾ من بطشه بكم، وهو مآل أمركم إذا لم تفردوه بالعبادة. فنبه على مبدأ أمره ومنتهاه معهم ﴿أُو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون تضمن قولهم ﴿إنا لنراك في ضلال مبين﴾ استبعادهم واستمحالهم ما أخبرهم به من خوف العذاب عليهم. وأنه بعثه الله إليهم بعبادته وحده ورفض آلهتهم، وتعجبوا من ذلك. وقال أبو عبد الله الرازي: سبب استبعادهم إرسال نوح. والهمزة للإنكار والتوبيخ. أي: هذا مما لا يعجب منه، إذ له تعالى التصرف التام بإرسال من يشاء لمن يشاء. وقال الزمخشري: «الواو للعطف والمعطوف محذوف. كأنه قيل: «أو كذبتم وعجبتم أن جاءكم» انتهى. وهو كلام مخالف لكلام سيبويه والنحاة، لأنهم يقولون: «إن الواو لعطف ما بعدها على ما قبلها من الكلام، ولا حذف هناك، وكأن الأصل «وأعجبتم»، ولكنه اعتنى بهمزة الاستفهام فقدمت على حروف العطف، لأن الاستفهام له صدر الكلام. وقد تقدم الكلام معه في نظير هذه المسألة. وقد رجع هو عن هذا إلى قول الجماعة. و (الذكر) الوعظ، أو الوحى، أو المعجز، أو كتاب معجز، أو البيان، أقوال: والأولى: أن يكون قوله ﴿على رجل﴾ فيه إضمار. أي: على لسان رجل. كما قال ﴿ما وعدتنا على رسلك ﴾ آل عمران: ١٩٤]، وقيل «﴿على﴾ بمعنى مع». وقيل: «لا حذف ولا تضمين في الحرف بل قول ﴿على رجل﴾ هو على ظاهره، لأن ﴿جاءكم﴾ بمعنى: نزل إليكم، كانوا يتعجبون من نبوة نوح ويقولون ﴿ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين﴾ [المؤمنون: ٢٤]، يعنون: إرسال البشر ﴿ ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة ﴾ [المؤمنون: ٢٤]، وذكر علية المجيء وهو الإعلام بالمخوف،

والتحذير من سوء عاقبة الكفر، ووجود التقوى منهم، ورجاء الرحمة لهم، وكأنها علة مترتبة. فجاءكم الذكر للإنذار بالمخوف، والإنذار بالمخوف، لأجل وجود التقوى منهم. ووجود التقوى لرجاء الرحمة وحصولها. فعلل المجيء بجميع هذه العلل المترتبة، لأن المترتب على السبب سبب.

﴿ فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوماً عمين الخبر تعالى أنهم كذبوه ، هذا مع حسن ملاطفته لهم ، ومراجعته لهم ، وشفقته عليهم ، فلم يكن نتيجة هذا إلا التكذيب له فيما جاء به عن الله ﴿ والذين معه في الفلك ﴾ هم: من آمن به وصدّقه ، وكانوا أربعين رجلاً . وقيل : «ثمانين رجلاً وأربعين امرأة» . قاله الكلبي . وإليهم تنسب القرية التي ينسب إليها الثمانون . وهي بالموصل . وقيل : «عشرة فيهم أولاده الثلاثة» . وقيل : «تسعة منهم بنوه الثلاثة» . وفي قوله ﴿ وأغرقنا الذين كنبوا ﴾ إعلام بعلة الغرق وهو التكذيب . و ﴿ بآياتنا ﴾ منهم بنوه الثلاثة » . وفي الفلك ﴾ بما يتعلق به الظرف الواقع صلة . أي : «والذين استقروا معه في الفلك » . ويحتمل أن يتعلق بـ ﴿ أنجيناه ﴾ أي : الظرف الواقع صلة . أي : «والذين استقروا معه في الفلك » . ويحتمل أن يتعلق بـ ﴿ أنجيناه ﴾ أي : أنجيناهم في السفينة من الطوفان . وعلى هذا يحتمل أن تكون ﴿ في ﴾ سببية . أي : بالفلك . كقوله : دخلت النار في هرة » أي : بسبب هرة و ﴿ عمين ﴾ من عمى القلب . أي : غير مسبصرين . ويدل على ثبوت هذا الوصف كونه جاء على وزن «فَعيل» ، ولو قصد الحذف لجاء على «فاعل» . كما جاء «ضائق في ضيق» و «ثاقل في ثقيل » إذا قصد به حدوث الضيق والثقل ، على «فاعل» . كما جاء «ضائق في ضيق» و النبوة والمعاد» . وقال «معاذ النحوي» : قال ابن عباس : «عميت قلوبهم عن معرفة التوحيد والنبوة والمعاد» . وقال «معاذ النحوي» : قال ابن عباس : «عميت قلوبهم عن معرفة التوحيد والنبوة والمعاد» . وقال «معاذ النحوي» :

#### ولكنني عن علم ما في غد عم

وقد يكون العمي والأعمى كالخضر والأخضر، وقال الليث: «رجل عم إذا كان أعمى القلب». ﴿وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ﴿عاد اسم الحي، ولذلك صرفه. وبعضهم: جعله اسماً للقبيلة، فمنعه الصرف. قال الشاعر:

لو شهد عاد في زمان عاد لانتزها مبارك السجلاد

سميت القبيلة باسم أبيهم. وهو: «عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام». و هود قال شيخنا أبو الحسن الأبدي النحوي، المعروف: «إن هود أعرابي. والذي يظهر من كلام سيبويه لما عده مع نوح، ولوط، وهما عجميان أنه عجمي عنده». انتهى. وذكر الشريف النسابة أبو البركات الجواني: «أن يعرب بن قحطان بن هود هو الذي زعمت يمن أنه أول من تكلم بالعربية، ونزل أرض اليمن، فهو أبو اليمن كلها. وأن العرب إنما سميت عرباً به». انتهى. فعلى هذا لا يكون هود عربياً. وهود هو ابن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح». و أخاهم معطوف على هوحاً ومعناه: واحداً منهم، وليس هود من بني عاد كما ذكرنا. وهذا كما تقول: «أيا أخا العرب». للواحد منهم، وقيل: «هو من عاد، وهو هود بن عبد الله بن

رياح بن الجلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح». فعلى هذا يكون من عاد واسم أمه «مرجانة». وكان رجلاً تاجراً أشبه خلق الله بآدم عليهما السلام روي: «أن عاداً كانت له ثلاث عشرة قبيلة ينزلون رمال عالج. وهي: عاد الأولى. وكانوا أصحاب بساتين وزروع وعمارة، وبلادهم أخصب بلاد. فسخط الله عليهم فجعلها مفاوز. وكانت بنواحي عمان إلى حضرموت إلى اليمن. وكانوا يعبدون الأصنام، ولما هلكوا لحق «هود» ومن آمن معه بمكة فلم يزالوا بها حتى ماتوا، ولم يأت «قال» بالفاء: لأنه جواب سؤال مقدر. أي: فما قال لهم؟ يا قوم. وكذا حتى ماتوا، وفي قوله «أفلا تتقون» استعطاف وتحضيض على تحصيل التقوى. ولما كان ما حلّ بقوم نوح من أمر الطوفان واقعة لم يظهر في العالم مثلها. قال «إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» وواقعة هود كانت مسبوقة بواقعة نوح وعهد الناس قريب بها اكتفى هود بقوله «أفلا تتقون» والمعنى: تعرفون أن قوم نوح لما لم يتقوا الله وعبدوا غيره، حل بهم ذلك العذاب الذي تتقون» والمعنى: تعرفون أن قوله «أفلا تتقون» إشارة إلى التخويف بتلك الواقعة المشهورة.

﴿قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين﴾ أتى بوصف ﴿الملا ﴾ بـ ﴿الذين كفروا ﴾ ، ولم يأت بهذا الوصف في قوم نوح ، لأن قوم هود كان في أشرافهم من آمن به، منهم، مرثد بن سعد بن عفير، ولم يكن في أشراف قوم نوح مؤمن. ألا ترى إلى قولهم ﴿وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ﴾ [الشعراء: ١١١] وقولهم ﴿أَنوْمن لك واتبعك الأرذلون الشعراء: ١١١]، ويحتمل: أن يكون وصفاً جاء للذم لم يقصد به الفرق و (لنراك) يحتمل أن يكون من رؤية العين ومن رؤية القلب كما تقدم القول في قصة نوح. و ﴿ في سفاهة ﴾ أي: في خفة حلم وسخافة عقل. حيث تترك دين قومك إلى دين غيره. و في سفاهة ، يقتضي أنه فيها قد احتوت عليه كالظرف المحتوي على الشيء. ولما كان كلام نوح لقومه أشد من كلام هود تقوية، لقوله ﴿إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ﴾ كان جوابهم أغلظ. وهو ﴿إنا لنراك في ضلال مبين ﴾ وكان كلام هود ألطف لقوله ﴿أفلا تتقون ﴾ فكان جوابهم له ألطف من جواب قوم نوح لنوح بقولهم ﴿إنا لنراك في سفاهة ﴾ ثم أتبعوا ذلك بقولهم ﴿وإنا لنظنك من الكاذبين ﴾ فدل ذلك على أنه أخبرهم بما يحل بهم من العذاب إن لم يتقوا الله. أو علقوا الظن بقوله ﴿مَا لَكُمْ من إله غيره ﴾ أي: إن لنا آلهة فحصرها في واحد كذب. وقيل: الظن هنا «بمعنى اليقين». أو «بمعنى ترجيح أحد الجائزين»، قولان للمفسرين. والثاني للحسن والزجاج. وقال الكرماني: خوف نوح الكفار بالطوفان العام واشتغل بعمل السفينة، فقالوا: ﴿إِنَا لَنْرَاكُ فِي ضَلَالُ مَبِينَ﴾ [الأعراف: ٦٠]، حيث تتعب نفسك في إصلاح سفينة كبيرة في مفازة ليس فيها ماء، ولم يظهر ما يدل على ذلك. وهود زيف عبادة الأوثان ونسب قومه إلى السفاهة فقابلوه بمثل ذلك.

﴿قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين و تقدّمت كيفية هذا النفي في قوله ﴿ليس بي ضلالة ﴾ [الأعراف: ٦١]، وهناك جاء ﴿وأنصح لكم ﴾ وهنا جاء ﴿وأنا لكم ناصح أمين ﴾ لما كان آخر جوابهم جملة اسمية جاء قوله.

كذلك. فقالوا هم ﴿وإنا لنظنك من الكاذبين﴾ قال هو ﴿وأنا لكم ناصح أمين﴾ وجاء بوصف الأمانة وهي الوصف العظيم الذي حمله الإنسان، ولا أمانة أعظم من أمانة الرسالة وإيصال أعبائها إلى المكلفين. والمعنى: أني عرفت فيكم بالنصح فلا يحق لكم أن تتهموني. وبالأمانة فيما أقول فلا ينبغي أن أكذب، وقال ابن عطية: «وقوله ﴿أمين﴾ يحتمل أن يريد على الوحي والذكر النازل من قبل الله. ويحتمل أنه أمين عليهم، وعلى غيبهم، وعلى إرادة الخير بهم. والعرب تقول: «فلان لفلان ناصح الجيب، أمين الغيب» ويحتمل أن يريد به من الأمن. أي: «جهتي ذات أمن لكم من الكذب والغش». قال القشيري: شتان ما بين من دفع عنه ربه بقوله ﴿ما ضاحبكم وما غوى﴾ [النجم: ٢]، ﴿وما صاحبكم بمجنون﴾ [التكوير: ٢٢]، ومن دفع عن نفسه بقوله ﴿ليس بي ضلالة﴾ ﴿ليس بي سفاهة﴾ قال «الزمخشري»: وفي إجابة الأنبياء عليهم السلام من نسبهم إلى الضلالة والسفاهة بما أجابوهم من الكلام الصادر عن الحلم، والإغضاء، وترك المقابلة بما قالوا لهم، مع علمهم أن خصومهم أصل السفاهين، وأسفلهم. أدبٌ حسن وخلق عظيم. وحكاية الله عمر وجل عنهم ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء؟ وكيف يخضون عنهم؟ ويسبلون أذيالهم على ما يكون منهم.

﴿أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم﴾ أتى هنا بعلة واحدة وهي الإنذار. وهو التخريف بالعذاب. واختصر ما يترتب على الإنذار من التقوى ورجاء الرحمة.

﴿واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ﴾ أي: "سكان الأرض بعدهم". قاله السدّي "وابن إسحاق" أو: "جعلكم ملوكاً في الأرض استخلفكم فيها". قاله الزمخشري، وتذكير هود بذلك. يدل على قرب زمانهم من زمان نوح. لقوله ﴿من بعد قوم نوح ﴾ و﴿إذ ﴾ ظرف في قول الحوفي، فيكون مفعول ﴿اذكروا ﴾ محذوفاً. أي: "اذكروا آلاء الله عليكم وقت كذا"، والعامل في ﴿إذ ﴾ ما تضمنه النعم من الفعل، وفي قول الزمخشري ﴿إذ ﴾ مفعول به وهو منصوب بر اذكروا ﴾ أي: اذكروا وقت جعلكم.

﴿وزادكم في الخلق بسطة ﴾ ظاهر التواريخ أن البسطة الامتداد والطول، والجمال في الصور والأشكال. فيحتمل إذ ذاك: أن يكون ﴿الخلق ﴾ بمعنى المخلوقين ويحتمل أن يكون مصدراً. أي: "وزادكم في خلقكم بسطة ». أي: "مد وطول وحسن خلقكم قيل: "كان أقصرهم ستين ذراعاً وأطولهم مائة ذراع ». قاله الكلبي و «السدي ». وقال أبو حمزة اليماني: "سبعون ذراعاً ». وقال ابن عباس: "ثمانون ذراعاً »، وقال مقاتل: اثنا عشر ذراعاً ». وقال وهب: "كان رأس أحدهم مثل القبة العظيمة ، وعينه تفرخ فيها الضباع وكذلك منخره ». وإذا كان ﴿الخلق ﴾ بمعنى المخلوقين ، فالخلق قوم نوح ، أو أهل زمانهم ، أو الناس كلهم أقوال. وقيل: "الزيادة في الأجرام وهي ما يسل إليه يد الإنسان إذا رفعها ». وقيل: "الزيادة هي القوة ، والجلادة ، لا في الأجرام ». وقيل: "زيادة البسطة: كونهم من قبيلة واحدة ، مشاركين في القوة ، متناصرين يحب بعضهم بعضاً ». ويحتمل أن يكون المعنى: "وزادكم بسطة . أي: اقتداراً في المخلوقين واستيلاء ».

﴿فَاذَكُرُوا آلاء الله لعلكم تفلحون﴾ ذكرهم أولاً بإنعامه عليهم. حيث جعلهم خلفاء وزادهم بسطة، وذكرهم ثانياً. بنعمه عليهم مطلقاً لا بتقييد زمان الجعل. ﴿واذكروا﴾ الظاهر أنه من الذكر. وهو أن لا يتناسوا نعمه بل تكون نعمه على ذكر منكم، رجاء أن تفلحوا. وتعليق رجاء الفلاح على مجردالذكر لا يظهر فيحتاج إلى تقدير محذوف يترتب عليه رجاء الفلاح. وتقديره: والله أعلم «فاذكروا آلاء الله، وإفراده بالعبادة». ألا ترى إلى قوله ﴿أَجِنْتِنَا لِنَعِبِدُ اللهِ وحده ﴾ [الأعراف: ٧٠]، وفي ذكرهم آلاء الله، ذكر المنعم عليهم، المستحق لإفراده بالعبادة، ونبذ ما سواه. وقيل: ﴿ اذكروا ﴾ هنا. بمعنى: اشكروا ». ﴿ قالوا أَجِئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين الظاهر: أنهم أنكروا أن يتركوا أصنامهم، ويفردوا الله بالعبادة، مع اعترافهم بالله، حباً لما أنشأوا عليه، وتألفاً لما وجدوا آباءهم عليه. ويحتمل أن يكونوا منكرين لله. ويكون قولهم ﴿لنعبد الله وحده﴾ أي: «على قولك يا هود ودعواك». قاله ابن عطية. وقال: «التأويل الأول أظهر فيهم وفي عباد الأوثان. ولا يجحد ربوبية الله من الكفرة إلا من ادعاها لنفسه. كفرعون ونمروذ». انتهى وكان في قول هود لقومه ﴿فَاذْكُرُوا ٱلاء اللهُ اللهُ دليل قاطع على أنه لا يعبد إلا المنعم. وأصنامهم جمادات لا قدرة لها على شيء البتة. والعبادة هي نهاية التعظيم، فلا يليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الإنعام، ولما نبه على هذه الحجة ولم يكن لهم أن يجيبوا عنها عدلوا إلى التقليد البحت ﴿فقالوا أجنتنا لنعبد الله وحدِه﴾ والمجيء هنا: يحتمل أن يكون حقيقة بكونه متغيباً عن قومه، منفرداً بعبادة ربه، ثم أرسله الله إليهم فجاءهم من مكان متغيبه. ويحتمل أن يكون قولهم ذلك على سبيل الاستهزاء، لأنهم كانوا يعتقدون أن الله لا يرسل إلا الملائكة، فكأنهم قالوا أجئتنا من السماء كما يجيء الملك؟ ولا يريدون حقيقة المجيء. ولكن التعرض والقصد. كما يقال: «ذهب يشتمني». لا يريدون حقيقة الذهاب. كأنهم قالوا أقصدتنا لنعبد الله وحده وتعرضت لنا بتكاليف ذلك. وفي قولهم ﴿فَأْتِنَا بِمَا تَعَدِّنا﴾ دليل على أنه كان يعدهم بعذاب الله إن داموا على الكفر. وقولهم ذلك يدل على تصميمهم على تكذيبهم، واحتقارهم لأمر النبوّة، واستعجال العقوبة، إذ هي عندهم لا تقع أصلاً. وقد تقدم قوله: ﴿إِنَّا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين ﴿ [الأعراف: ٦٦]، فلما كانوا يعتقدون كونه كاذباً قالوا ﴿ فأتنا بِمَا تَعَدُنَا إِنْ كُنْتِ مِنَ الصَادَقِينَ ﴾ . أي: في نبوتك وإرسالك. أو في أن العذاب نازل بنا .

﴿قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب﴾ أي: حل بكم وتحتم عليكم. قال زيد بن أسلم: «والأكثرون ﴿الرجس﴾ هنا العذاب من الارتجاس. وهو الاضطراب، وقال ابن عباس: «السخط»، وقال أبو عبد الله الرازي: «لا يكون العذاب، لأنه لم يكن حاصلاً في ذلك الوقت». وقال القفال: «يجوز أن يكون الازدياد في الكفر بالرين على القلوب. أي: لتماديهم على الكفر وقع عليكم من الله رين على قلوبكم، كقوله ﴿فزادَتَهُم رَجِساً إلى رجسهم﴾ فإن الرجس: السخط أو الرين. فقوله ﴿قد وقع﴾ على حقيقته من المضي. وإن كان العذاب فيكون من جعل الماضي موضع المستقبل لتحقق وقوعه.

﴿أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم﴾ هذا إنكار منه لمخاصمتهم له فيما لا

ينبغي فيه الخصام. وهو ذكر ألفاظ ليس تحتها مدلول يستحق العبادة فصارت المنازعة باطلة بذلك، ومعنى ﴿سميتموها﴾ سميتم بها ﴿أنتم وآباؤكم﴾ أي: أحدثتموها قريباً أنتم وآباؤكم. وهي: صمود، وصداء، والهباء. وقد ذكرها مرثد بن سعد في شعره، فقال:

فالجدال إذ ذاك يكون في الألفاظ لا مدلولاتها. ويحتمل أن يكون الجدال وقع في المسميات، وهي: الأصنام، فيكون أطلق الأسماء وأراد بها المسميات، وكان ذلك على حذف مضاف أي: «أتجادلونني في ذوات أسماء». ويكون المعنى: سميتموها آلهة وعبدتموها من دون الله. قيل: «سموا كل صنم باسم على ما اشتهوا، وزعموا أن بعضهم يسقيهم المطر، وبعضهم يشفيهم من المرض، وبعضهم يصحبهم في السفر، وبعضهم يأتيهم بالرزق».

﴿ مَا نَزَلَ الله بِهَا مِن سَلَطَانَ ﴾ وبالجملة من قوله ﴿ مَا نَزَلَ ﴾ في موضع الصفة. والمعنى: أنه ليس لكم بذلك حجة ولا برهان. وجاء هنا ﴿ نَزْلُ ﴾ وفي مكان غيرله ﴿ أَنْزَلَ ﴾ [النجم: ٢٣]، وكلاهما فصيح. والتعدية بالتضعيف والهمزة سواء.

﴿ فانتظروا إني معكم من المنتظرين ﴾ وهذا غاية في التهديد والوعيد. أي: فانتظروا عاقبة أمركم في عبادة غير الله، وفي تكذيب رسوله. وهذا غاية في الوثوق بما يحل بهم وأنه كائن لا محالة.

﴿ فَأَنجِينَاهُ وَالذِّينَ مَعَهُ بِرِحْمَةُ مِنَا﴾ يعني: من آمن معه برحمة سابقة لهم من الله وفضل عليهم. حيث جعلهم آمنوا، فكان ذلك سبباً لنجاتهم مما أصاب قومهم من العذاب.

﴿ وما كانوا مؤمنين ﴾ جملة مؤكدة لقوله ﴿ كذبوا بآياتنا ﴾ ويحتمل أن يكون إخباراً من الله تعالى أنهم ممن علم الله تعالى أنهم لو بقوا لم يؤمنوا، أي: ما كانوا ممن يقبل إيماناً البتة، ولو علم الله تعالى أنهم يؤمنون لأبقاهم، وذلك أن المكذب بالآيات قد يؤمن بها بعد ذلك ويحسن حاله. فأما من حتم الله عليه بالكفر فلا يؤمن أبداً. وفي ذلك تعريض بمن آمن منهم كمرثد بن سعد ومن نجا مع هود عليه السلام. كأنه قال: «وقطعنا دابر القوم الذين كذبوا منهم ولم يكونوا مثل من آمن منهم اليؤذن أن الهلاك خص المكذبين ونجى الله المؤمنين. قاله الزمخشري وذكر المفسرون هنا قصة هلاك عاد، وذكروا فيها أشياء لا تعلق لها بلفظ القرآن، ولا صحت عن

الرسول. فضربت عن ذكرها صفحاً. وأما ما له تعلق بلفظ القرآن فيأتي في موضعه ـ إن شاء الله تعالى \_ ﴿ وَإِلَى ثمود أَخَاهِم صَالَحاً قال يَا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ﴾ ثمود اسم القبيلة . سميت باسم أبيها الأكبر، وهو: ثمود أخو جديس. وهما ابنا جاثر بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام وكانت مساكنهم «الحجر» بين الحجاز والشام وإلى وادي القرى. وقيل: «سميت ثمود. لقلة ما بها من الثمد»، وهو الماء القليل، قال الشاعر:

احْكُمْ كَحُكُم فَتَاةِ الْحَيِّ إِذْ نَظَرَتْ إِلَى حَمَامِ شِرَاعِ وَارِدِ الشَّمَدِ وكانت ثمود عرباً في سعة من العيش، فخالفوا أمر الله وعبدوا غيره، وأفسدوا. فبعث الله لهم صالحاً نبياً. من أوسطهم نسباً، وأفضلهم حسباً، فدعاهم إلى الله حتى شمط ولا يتبعه منهم إلا القليل. قال وهب: بعثه الله حين راهِق الحلم، فلما هلك قومه ارتحل بمن معه إلى مكة، فأقاموا معه حتى ماتوا، فقبورهم بين دار الندوة والحجر. وصالح: هو صالح بن آسف بن كاشح ابن أروم بن ثمود بن جائر بن إرم بن سام بن نوح. هكذا نسبه الشريف النسابة الجواني. وهو المنتهى إليه في علم النسب. ووقع في بعض التفاسير بين صالح وآسف زيادة أب ـ وهو عبيد ـ فقالوا: صالح بن عبيد بن آسف. ونقص في الأجداد. وتصحيف جاثر بقولهم عابر. قال الشريف الجواني في «المقدمة الفاضلية»: و«العقب من جاثر بن إرم بن سام بن نوح وجديس. والعقب من ثمود بن جاثر فالح وهيلع وتنوق وأروم من ولده صالح النبي ﷺ ابن آسف بن كاشح ابن أروم بن ثمود».

وقرأ ابن وثاب و«الأعمش» «﴿ إِلَى ثمود﴾ بكسر الدال والتنوين مصروفاً في جميع القرآن. جعل اسم الحي، والجمهور: منعوه الصرف. جعلوه اسم القبيلة. والأخوة هنا في القرابة؛ لأن نسبه ونسبهم راجع إلى ثمود بن جاثر، وكل واحد من هؤلاء الأنبياء «نوح» و«هود» و«صالح» تواردوا على الأمر بعبادة الله والتنبيه على أنه لا إله غيره، إذ كان قومهم عابدي أصنام ومتخذي آلهة مع الله، كما كانت قريش والعرب. ففي هذه القصص توبيخهم وتهديدهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أولنك من الهلاك المستأصل من العذاب. وكانت قصة نوح مشهورة طبقت الآفاق. وقصة هود وصالح مشهورة عند العرب وغيرهم. بحيث ذكرها قدماء الشعراء في الجاهلية، وشبهوا مفسدي قومهم بمفسدي قوم هود وصالح. قال بعض قدمائهم في الجاهلية:

فِينَا مَعَاشِرُ لَنْ يَبْغُوا لِقَوْمِهِمُ وَإِنْ بَنَى قَوْمُهُمْ مَا أَفْسَدُوا عَادُوا أَضْحُوا كَفِيلِ بِنْ عَنْزٍ فِي عَشِيرَتِهِ إِذْ أُهْلِكَتْ بِالَّذِي سَدَّى لَهَا عَادُ عَـلَـى الْـغِـوَايَـةِ أَقْـوَامٌ فَـقَـدُ بَـادُوا

وقيل: «ابن عنز» هو من قوم هود، وسيأتي ذكر خبره عند ذكر إرسال الريح على قوم هود ـ إن شاء الله ـ و«قدار» هو ابن سالف عاقر ناقة صالح ويأتي خبره ـ إن شاء الله ـ ﴿قُ**دُ جَاءَتُكُمُ بَيُّنَةً** من ربكم ﴾ أي: آية ظاهرة جلية، وشاهد على صحة نبوتي. وكثر استعمال هذه الصفة استعمال الأسماء في القرآن فوليت العوامل. كقوله ﴿حتى جاءتهم البينة﴾ [النحل: ٤٤]، وقوله ﴿بالبينات

أَوْ بَـعْـدَهُ كَـقـدَارِ حِـيـنَ تَـابَـعَـهُ

والزبر ﴾ والمعنى الآية البينة والآيات البينات. فقارب أن تكون كالأبطح والأبرق. إذ لا يكاد يضرح بالموصول معها. وقوله ﴿قد جاءتكم بينة من ربكم ﴾ كأنه جواب لقولهم: ائتنا ببينة تدل على صدقك وأنك مرسل إلينا؟ و﴿من ربكم ﴾ متعلق بـ ﴿جاءتكم ﴾ أو في موضع الصفة لآية على تقدير محذوف. أي: «من آيات ربكم ».

﴿ هذه ناقة الله لكم آية ﴾ لما أبهم في قوله ﴿قد جاءتكم بينة من ربكم ﴾ ، بين ما الآية؟ فكأنه قيل له: ما البينة؟ قال ﴿هذه ناقة الله﴾. وأضافها إلى الله. تشريفاً وتخصيصاً، نحو «بيت الله» و«روح الله». لكونه خلقها بغير واسطة ذكر وأنثى. ولأنه لا مالك لها غيره: ولأنها حجة على القوم، ولما أودع فيها من الآيات الآتي ذكرها في قصة قوم صالح. و﴿لَكُمُ بِيانَ لَمَنَ هِي له آية موجبة عليه الإيمان. وهم ثمود، لأنهم عاينوها وسائر الناس أخبروا عنها، كأنه قال ﴿لَكُم﴾ خصوصاً وانتصب ﴿آية﴾ على الحال. والعامل فيها ﴿ها﴾ بما فيها من معنى التنبيه، أو اسم الإشارة بما فيها من معنى الإشارة، أو فعل مضمر تدل عليه الجملة. كأنه قيل: «انظر إليها في حال كونها آية». أقوال ثلاثة ذكرت في علم النحو. وقال الحسن: «هي ناقة اعترضها من إبلهم ولم تكن تحلب». وقال الزجاج: قيل: إنه أخذ ناقة من سائر النوق وجعل الله لها شرباً يوماً ولهم شرب يوم، وكانت الآية في شربها وحلبها». وقيل: «وجاء بها من تلقاء نفسه». وقال الجمهور: هي آية مقترحة لما حذرهم وأنذرهم، سألوه آية، قال أية آية تريدون؟ قالوا: تخرج معنا إلى عيدنا في يوم معلوم لهم من السنة فتدعو إلهك وندعو آلهتنا. فإن استجيب لك اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتنا. قال صالح: نعم، فخرج معهم فدعوا أوثانهم وسألوها الإجابة فلم تجبهم، ثم قال سيدهم - جندع بن عمرو بن جواس - وأشار إلى صخر منفردة من ناحية الجبل يقال لها «الكاثبة» أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة مخترجة، جوفاء، وبراء، وعشراء، والمخترجة: «ما شاكلت البخت من الإبل». فأخذ صالح عليه السلام مواثيقهم لئن فعلت ذلك لتؤمنن ولتصدقن؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين ودعا ربه، فتمخضت الصخرة تمخض النتوح بولدها ثم تحركت فانصدعت عن ناقة. كما وصفوا لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله عظماً وهم ينظرون. ثم نتجت سقباً مثلها في العظم فآمن به جندع ورهط من قومه، وأراد أشراف ثمود أن يؤمنوا فنهاهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد، والحباب صاحبا أوثانهم ـ وريان ابن كاهنهم، وكانوا من أشراف ثمود. وهذه الناقة وسقبها مشهور قصتهما عند جاهلية العرب. وقد ذكروا السقب في أشعارهم. قال بعضهم يصف ناساً قتلوا بمعركة حرب بأجمعهم:

كَأَنَّهُمْ صَابَتْ عَلَيْهِمْ سَحَابَةٌ صَوَاعِقُهَا كَالطَّيْرِ هُنَّ دَبِيبُ رَغَى فَوْقَهُمْ سَقْبُ السَّمَاءِ فَدَاحِضٌ بِشكَّتِهِ لَمْ يُسْتَلَبْ وَسَلِيبُ

قال أبو موسى الأشعري: «أتيت أرض ثمود فذرعت صدر الناقة فوجدته ستين ذراعاً».

﴿ فَلْرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضَ الله ﴾ لما أضاف الناقة إلى الله أضاف محل رعيها إلى الله، إذ الأرض وما أنبت فيها ملكه تعالى لا ملككم ولا إنباتكم. وفي هذا الكلام إشارة إلى أن هذه

الناقة نعمة من الله ينال خيرها من غير مشقة تكلف علف ولا طعمة وهو شأن الإبل كما جاء في الحديث: «قال فضالة الإبل». قال مالك: «ولها معها سقاؤها وجذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها». و (تأكل جزم على جواب الأمر. وقرأ أبو جعفر في رواية (تأكل بالرفع وموضعه حال. كانت الناقة مع ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء، تود غباً، فإذا كان يومها وضعت رأسها في البئر فما ترفعه حتى تشرب كل ما فيها، ثم تفجج فيحلبون ما شاؤوا حتى تمتلىء أوانيهم فيشربون ويدخرون.

﴿ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم﴾ نهاهم عن مسها بشيء من الأذى. وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى إذا كان قد نهاهم عن مسها بسوء إكراماً لآية الله، فنهيه عن نحرها، وعقرها، ومنعها عن الماء والكلأ، أولى وأحرى. والمس والأخذ، هنا: استثعارة وهذا وعيد شديد لمن مسها بسوء. والعذاب الأليم. هو: ما حل بهم إذ عقروها وما أعد لهم في الآخرة. ﴿واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾. ذكر صالح قومه بما ذكر به هود قومه، فذكر أولاً نعماً خاصة وهي جعلهم خلفاء بعد الأمة التي سبقتهم. وذكر هو لقومه ما اختصوا به من زيادة البسطة في الخلق. وذكر صالح لقومه ما اختصوا به من اتخاذ القصور من السهول ونحت الجبال بيوتاً. ثم ذكر أنعماً عامة بقولهما ﴿فَاذْكُرُوا آلاء الله ﴾ ومعنى ﴿وبوأكم في الأرض﴾ أنزلكم بها، وأسكنكم إياها، «والمباءة»: المنزل في الأرض. وهو من «باء» أي: «رجع». وتقدم ذكره و (الأرض) هنا: الحجر ما بين الحجاز والشام. و (تتخذون حال أو تفسير لقوله ﴿وبوأكم في الأرض﴾ فلا موضع له من الاعراب. والظاهر: أن بعض السهول اتخذوه قصوراً. أي: بنوا فيه قصوراً وأنشؤوها فيه ولم يستوعبوا جميع سهولها بالقصور. وقال «الزمخشري» ﴿من سهولها قصوراً ﴾ أي: يبنونها من سهولة الأرض بما يعملون منها الرهض، واللبن، والأجر يعنى: القصور التي بنوها أجزاؤها متخذة من لين الأرض كالجيار، والآجر، والجص. كقوله ﴿واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً ﴿ [الأعراف: ١٤٨]، يعني: أن الصورة كانت مادّتها من الحلى كما أن القصور مادتها من سهول الأرض والأجزاء التي صنعت منها». وظاهر الاتخاذ هنا: العمل فيتعدى ﴿تتخذون﴾ إلى مفعول واحد. وقيل: يتعدى إلى اثنين: والمجرور هو الثاني. وقرأ «الحسن»: ﴿وتنحتون﴾ بفتح الحاء، وزاد الزمخشري: أنه قرأ **﴿وتنحاتون**﴾ بإشباع الفتحة، قال: كقوله:

# يَـنْــبَـاعُ مِــنْ دِفْــرَى أَسِــيــلٌ حَــرُهُ

انتهى. وقرأ ابن مصرف بالياء من أسفل وكسر الحاء. وقرأ أبو مالك بالباء من أسفل وفتح الحاء. ومن قرأ بالياء فهو التفات. وانتصب ﴿بيوتاً﴾ على أنها حال مقدرة، إذ لم تكن ﴿الجبال﴾ وقت النحت بيوتاً، كقولك «ابر لي هذه اليراعة قلماً». و«خط لي هذا قباء». وقيل: «فعول بـ ﴿نحتون ﴾ و ﴿الجبال ﴾ «مفعول ثان على تضمين ﴿وتنحتون ﴾ معنى و «تتخذون». وقيل: مفعول بـ ﴿تنحتون ﴾ و ﴿الجبال ﴾

نصب على إسقاط «من». أي: من الجبال. وقرأ الأعمش ﴿تِغْثُوا﴾ بكسر التاء لقولهم: «أنت يعلم» وهي لغة. و﴿مفسدين﴾ حال مؤكدة قال ابن عباس: «القصور لمصيفهم والبيوت في الجبال لمشتاهم»، وقيل: «نحتوا الجبال لطول أعمارهم كانت القصور تخرب فيهم موتهم». قال وهب: «كان الرجل يبني البنيان فتمر عليه مائة سنة فيخرب ثم يجدده فتمر عليه مائة سنة فيخرب ثم يجدده، فتمر عليه مائة سنة فيخرب فأضجرهم ذلك، فاتخذوا الجبال بيوتاً».

﴿قَالَ الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه ورا أبن عامر ﴿وقال الملا بواو عطف. والجمهور ﴿قال بغير واو. و﴿الذين استكبروا وصف للملا إما للتخصيص. لأن من أشرافهم من آمن مثل جندع بن عمرو، وإما للذم و﴿استكبروا طلبوا الهيبة لأنفسهم. وهو من الكبر. فيكون «استفعال» للطلب، وهو بابها، أو تكون «استفعل» بمعنى «فَعِل» أي كبروا، لكثرة المال والجاه. فيكون مثل: «عجب» و«الذين استضعفوا أي: استضعفهم رؤساء الكفر واستذلوهم ـ وهم العامة ـ وهم أتباع الرسل. و﴿لمن آمن بدل من ﴿الذين استضعفوا والضمير في ﴿منهم وَان عاد على ﴿المستضعفين كان بدل بعض من كل. ويكون ﴿الذين استضعفوا قسمين، مؤمنين وكافرين. وكان وإن عاد ﴿على قومه كان بدل كل من كل، وكان الاستضعاف مقصوراً على المؤمنين. وكان الذين استضعفوا قسماً واحداً و﴿من آمن مفسراً للمستضعفين ﴿من قومه واللام في اللذين التبليغ. والجملة المقولة استفهام على جهة الاستهزاء والاستخفاف. وفي قولهم ﴿من ربه واختصاص بصالح ولم يقولوا «من ربنا» ولا «من ربكم».

﴿قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون﴾ جواب للمستضعفين وعدولهم عن قولهم «هو مرسل إلى قولهم ﴿إنا بما أرسل به مؤمنون﴾ في غاية الحسن، إذ أمر رسالته معلوم واضح مسلم لا يدخله ريب لما أتى به من هذا المعجز الخارق العظيم. فلا يحتاج أن يسأل عن رسالته، ولا أن يستفهم عن العلم بإرساله، فأخبروا بأنهم مؤمنون بما أرسل به. لأنه لا يلزم بعد وضوح رسالته إلا التصديق بما جاء به. وتضمن كلامهم العلم بأنه مرسل من الله تعالى.

﴿قَالَ الذَّينَ اسْتَكْبُرُوا إِنَا بِالذِّي آمنتُم بِهِ كَافْرُونَ﴾ فالذي آمنتُم به: هو من حيث المعنى ﴿بِمَا أُرسَلُ بِهِ﴾ لكنه من حيث اللفظ أعم قصدوا الرد لما جعله المؤمنون معلوماً وأخذوه مسلماً.

﴿فعقروا الناقة﴾ نسب العقر إلى الجميع وإن كان صادراً عن بعضهم، لما كان عقرها عن تمالؤ واتفاق حتى روي أن قداراً لم يعقرها إلا عن مشاورة الرجال والنساء والصبيان. فأجمعوا على ذلك. وسبب عقرها: أنها كانت إذا وقع الحر نصبت بظهر الوادي فتهرب منها أنعامهم فتهبط إلى بطنه، وإذا وقع البرد تلبث ببطن الوادي فتهرب مواشيهم إلى ظهره. فشق ذلك عليهم. وكانت تستوفي ماءهم شرباً ويحلبونها ـ ما شاء الله ـ حتى ملوها وقالوا ما نصنع باللبن. الماء أحب إلينا منه. وقال لهم صالح يوماً: "إن هذا الشهر يولد فيه مولود يكون هلاككم على يديه". فولد لعشرة نفر فذبح التسعة أولادهم، وبقي العاشر وهو سالف بن قدار وكان قدار أحمر أزرق قصيراً، ولذلك قال بعض شعراء الجاهلية.

فَتُنْتِجُ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشْأَمَ كُلُّهُمْ كَأَحْمَر عَادٍ ثُمَّ تُرْضِعْ فَتَفْطِم قال الشراح: غلط. وإنما هو أحمر ثمود. وهو قدار: وكان يشب في اليوم شباب غير في السنة. وكان التسعة إذا رأوه قالوا لو عاش بنونا كانوا مثل هذا فأحفظهم أن قتلوا أولادهم بكلام صالح، فأجمعوا على قتله، فكمنوا له في غار ليبيتوه ويأتي خبر التبييت وما جرى لهم في سورة النمل - إن شاء الله - وروي أن السبب في عقرها: أن امرأتين من ثمود - من أعداء صالح -وهما: عنيزة بنت غنم أم مجلز زوجة ذؤاب بن عمرو وتكنى أم غنم عجوز ذات بنات حسان، ومال من إبل وبقر وغنم، وصدوف بنت المحيى جميلة غنية، ذات مواش كثيرة، فدعت عنيزة على عقرها قداراً على أن تعطيه أيّ بناتها شاء. وكان عزيزاً منيعاً في قومه ودعت صدوف رجلاً من ثمود يقال له الحباب إلى ذلك، وعرضت نفسها عليه إن فعل فأبي فدعت ابن عم لها يقال له مصدع بن مهرج بن المحيى لذلك وجعلت له نفسها، فأجاب قدار ومصدع، واستغويا سبعة نفر، فكانوا تسعة رهط فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء وكمن قدار في أصل صخرة، ومصدع في أصل أخرى. فمرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها، وخرجت أم غنم عنيزة بابنتها، وكانت مِن أحسن النساء، فسفرت لقدار، ثم مرت الناقة به فشدّ عليها بالسيف فكشف عرقوبها فخرت ورغت رغاة واحدة، فطعن في لبتها ونحرها، وخرج أهل البلدة فاقتسموا لحمها وطبخوه، وذكر لسقبها حكاية، الله أعلم بصحتها. وقيل: «سبب عقرها: أن قداراً شرب الخمر وطلبوا ماء لمزجها فلم يجدوه لشرب الناقة، فعزموا على عقرها، وكمن لها فرماها بالحربة، ثم سقطت فعقرها، وقال بعض شعراء العرب وقد ذكر قصة الناقة:

وجوهكم، وغداة العروبة محمريها، ويوم شيار مسوديها، ثم يصبحكم العذاب يوم أول يوم، وهو يوم الأحد. فرام التسعة عاقروا الناقة قتله وبيتوه، فدمغتهم الملائكة بالحجارة، فقالوا له: أنت قتلتهم وهموا بقتله، فحمته عشيرته، وقالوا: وعدكم أن العذاب نازل بكم بعد ثلاث. فإن صدق لم تزيدوا ربكم عليكم إلا غضباً، وإن كذب فأنتم من وراء ما تريدون. فأصبحوا يوم الخميس مصفري الوجوه كأنها طليت بالخلوق، فطلبوه ليقتلوه، فهرب إلى بطن من ثمود يقال لهم بنو غنم فنزل على سيدهم «أبي هدب» لقيل وهو مشرك فغيبه ولم يقدروا عليه، فعلبوا أصحاب صالح، فقال منهم «مبدع بن هدم»: يا نبي الله عذبونا، لندلهم عليك. أفندلهم؟ قال: نعم. فدلهم عليه. فأتوا «أبا هدب» فقال لهم: عندي صالح ولا سبيل لكم عليه، فأعرضوا عنه وشغلهم ما نزل بهم، فأصبحوا في الثاني محمري الوجوه، كأنها خضبت بالدم. وفي الثالث مسوديها، كأنها طليت بالقار. وليلة الأحد خرج صالح ومن أسلم معه إلى أن نزل رملة «فلسطين» من «الشام» فأصبحوا متكفنين متحنطين ملقين أنفسهم بالأرض، يقلبون أبصارهم، لا يدرون من أين يأتيهم العذاب، فلما اشتد الضحى أخذتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة، وصوت كل شيء له صوت في الأرض، فقطعت قلوبهم، وهلكوا كلهم إلا امرأة مقعدة كافرة، اسمها «ذريعة بنت سلف» عندما عاينت العذاب خرجت أسرع ما يرى حتى أتت وادي القرى فأخبرت بما أصاب ثمود، واستسقت فشربت وماتت». وقيل: «خرج صالح ومن معه من قومه وهم أربعة آلاف إلى حضرموت، فلما دخلوها مات صالح، فسمي المكان حضرموت». وقيل: «مات بمكة ابن ثمان وخمسين سنة وأقام في قومه عشرين سنة». قال «مجاهد» و«السدي» ﴿الرجفة﴾ الصيحة» وقال أبو مسلم: «الزلزلة الشديدة». قال الزمخشري: «﴿جاثمين﴾ هامدين لا يتحركون موتى، يقال «الناس جثوم» أي: قعود لا حراك بهم ولا ينسبون بنسبة. ومنه المجثمة التي جاء النهي عنها، وهي: البهيمة تربط وتجمع قوائمها لترمي» انتهى. وقيل: «معناه حمماً محترقين كالرماد الجاثم". ذهب هذا القائم إلى أن الصيحة اقترن بها صواعق محرقة. قال الكرماني: «حيث ذكر الرجفة وهي الزلزلة وحد الدار، وحيث ذكر الصيحة جمع لأن الصيحة كانت من السماء فبلوغها أكثر وأبلغ من الزلزلة فاتصل كل واحد منهما بما هو لاثق به». وقيل: « ﴿ في دارهم ﴾ أي: في بلدهم كني بالدار عن البلد». وقيل: «وحد والمراد به الجنس». والفاء في ﴿فأخذتهم﴾ للتعقيب. فيمكن العطف بها على قولهم ﴿فأتنا بِما تعدنا﴾ على تقدير: «قرب زمان الهلاك من زمان طلب الاتيان بالوعد». ولقرب ذلك كان العطف بالفاء. ويمكن أن يقدر ما يصح العطف بالفاء عليه، أي: «فوعدهم العذاب بعد ثلاث فانقضت فأخذتهم الرجفة». ولا منافاة بين ﴿فَأَخَذَتُهُم الرَجْفَةِ ﴾ وبين ﴿فَأَخَذَتُهُم الصيحة ﴾ [المؤمنون: ٤١] وبين ﴿فَأَهْلَكُوا بالطاغية ﴾ الحاقة كما ظنّ قوم من الملاحدة، لأن الرجفة ناشئة عن الصيحة. صيح بهم، فرجفوا. فناسب أن يسند الأخذ لكل واحد منهما. وأما ﴿فأهلكوا بالطاغية﴾ فالباء فيه للسببية. أي: أهلكوا بالفعلة الطاغية. وهي: الكفر، أو عقر الناقة. و﴿الطاغية﴾ من طغي: إذا تجاوز الحدّ وغلب. ومنه تسمية الملك والعاتي بالطاغية. وقوله ﴿إِنَّا لَمَّا طَعْي الْمَاءِ ﴾ [الحاقة: ١١]، وقال تعالى:

**﴿كذبت ثمود بطغواها﴾** [الشمس: ١١]، أي: بسبب طغيانها حصل تكذيبهم. ويمكن أن يراد بالطاغية الرجفة، أو الصيحة، لتجاوز كل منهما الحدّ. ﴿ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين﴾ ظاهر العطف بالفاء: أن هذا التولي كان بعد هلاكهم، ومشاهدة ما جرى عليهم. فيكون الخطاب على سبيل التفجع عليهم، والتحسر، لكونهم لم يؤمنوا فهلكوا، والاغتمام لهم. وليسمع ذلك من كان معه من المسلمين فيزدادوا إيماناً. وانتفاء عن معصية الله، واقتضاء لما جاء به نبيه عن الله. ويكون معنى قوله ﴿ولكن لا تحبون الناصحين ﴾ ولكن: كنتم لا تحبون الناصحين، فتكون حكاية حال ماضية. وقد خاطب رسول الله على أهل قليب بدر(١١)، وروي أنه خرج في مائة وعشرين من المسلمين وهو يبكي فالتفت فرأى الدخان/فعلم أنهم قد هلكوا وكانوا ألفاً وخمسمائة دار<sup>(٢)</sup>. وروي: «أنه رجع بمن معه فسكنوا ديارهم»(٣). وقيل: «كل توليه عنهم وقت عقر الناقة، وقولهم ﴿اثتنا بِما تعدنا﴾ وذلك قبل العذاب». وهو الذي يقتضيه ظاهر مخاطبته لهم. وقوله ﴿ولكن لا تحبون الناصحين﴾ وهو الذي في قصصهم من أنه رحل عنهم ليلة أن أخذتهم الرجفة صبيحتها، وبعد ظهور أمارات الهلاك التي وعد بها. قال الطبري: «وقيل لم تهلك أمة ونبيها فيها». وروي: «أنه ارتحل بمن معه حتى جاء مكة فأقام بها حتى مات». ولفظة «التولى» تقتضى اليأس من خيرهم، واليقين في هلاكهم. وخطابه هذا كخطابهم نوح وهود عليهما السلام في قولهما ﴿أَبِلغكم رسالات ربي﴾ وذكر النصح بعد ذلك. لكنه لما كان قوله ﴿ أَبِلَغْتُكُم ﴾ ماضياً عطف عليه ماضياً ، فقال: ﴿ونصحت﴾ وقوله ﴿لا تحبون الناصحين﴾ أي: من نصح لكم من رسول أو غيره. أي: ديدنكم ذلك. لغلبة شهواتكم على عقولكم. وجاء لفظ ﴿الناصحين﴾ عامّاً أي: أيُّ شخص نصح لكم لم تقبلوا في أي شيء نصح لكم، وذلك مبالغة في ذمهم. وروي عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من مائها، ولا يستقوا منها، فقالوا يا رسول الله: قد طبخنا وَعجنا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك الطبيخ والعجين ويهريقوا ذلك الماء. وأمرهم أن يستقوا من الماء الذي كانت ترده ناقة صالح»(٤). وإلى الأخذ بهذا الحديث أخذ أبو محمد ابن حزم في ذهابه إلى أنه لا يجوز الوضوء بماء أرض ثمود إلا إن كان من العين التي كانت تردها الناقة. وعن جابر: أن رسول الله ﷺ لما مر بالحجر في غزوة تبوك قال لأصحابه: "لا يدخل أحد منكم القرية، ولا تشربوا من مائها، ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم»(٥). وفي الحديث: أنه مر بقبر فقال: أتعرفون ما هذا؟ قالوا: لا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٦٠) ومسلم (٢٨٧٤) والنسائي (٢٠٧٦) وأحمد (٩٥٨).

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في الصحيح (٣١٩٨).

<sup>(</sup>٥) أخرج نحوه البخاري عن ابن عمر (٤٢٣) وعبد الرزاق في مصنفه (١٦٢٥).

قال: هذا قبر أبي رغال الذي هو أبو ثقيف كان من ثمود فأصاب قومه البلاء وهو بالحرم فسلم فلما خرج من الحرم أصابه ما أصابهم، فدفن هنا وجعل معه غصن من ذهب قال: فابتدر القوم بأسيافهم فحفروا حتى أخرجوا الغصن (۱۰). ﴿ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين هو: لوط بن هاران أخي إبراهيم عليه السلام وناحور، وهم: بنو تارح بن ناحور وتقدّم رفع نسبه. وقوله: هم أهل «سدوم» وسائر القرى المؤتفكة بعثه الله تعالى إليهم وقال ابن عطية: «بعثه الله إلى أمّة تسمى «سدوم» وانتصب. ﴿لوطا بإضمار ﴿وأرسلنا عطفاً على الأنبياء قبله. و﴿إذ معمول لـ﴿أرسلنا ﴾. وجوز الزمخشري وابن عطية نصبه بـ﴿واذكر على الأنبياء قبله. و﴿إذ معمول لـ﴿أرسلنا ﴾. وجوز الزمخشري وابن عطية نصبه بـ﴿واذكر مضمرة. زاد الزمخشري أن ﴿إذ بلك من لوط. أي: «واذكر وقت قال لقومه». وقد تقدم الكلام على كون ﴿إذ كون مفعولاً بها صريحاً لـ﴿اذكر وأن ذلك تصرف فيها والاستفهام هو على جهة الإنكار والتوبيخ والتشنيع والتوقيف على هذا الفعل القبيح.

و الفاحشة هنا إتيان ذكران الآدميين في الأدبار. ولما كان هذا الفعل معهوداً قبحه، ومركوزاً في العقول فحشه، أتى معرفاً بالألف واللام. أو تكون «أل» فيه للجنس على سبيل المبالغة. كأنه لشدة قبحه جعل جميع الفواحش، ولبعد العرب عن ذلك البعد التام، وذلك بخلاف الزنا، فإنه قال فيه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة الإسراء: ٢٦]، فأتى به منكراً أي: فاحشة من الفواحش. وكان كثير من العرب يفعله ولا يستنكرون من فعله ولا ذكره في أشعارهم. والجملة المنفية تدل على أنهم هم أول من فعل هذه الفعلة القبيحة، وأنهم مبتكروها وللمبالغة في من أحد حيث زيدت لتأكيد نفي الجنس. وفي الإتيان بعموم (العالمين) جمعاً، قال عمرو بن دينار: «ما رئي ذكر على ذكر قبل قوم لوط، روي أنهم كان يأتي بعضهم بعضاً». وقال الحسن: «كانوا يأتون الغرباء، كانت بلادهم الأردن تؤتى من كل جانب، بعضاً، فقال لهم إبليس - وهو في صورة غلام - إن أردتم دفع الغرباء فافعلوا بهم هكذا، فمكنهم من نفسه، تعليماً ثم فشا، واستحلوا ما استحلوا».

وأبعد من ذهب إلى أن المراد من عالمي زمانهم. ومن ذهب إلى أن المعنى ما سبقكم إلى لزومها ويشهدها وفي تسمية هذا الفعل بالفاحشة دليل على أنه يجري مجرى الزنا يرجم من أحصن، ويجلد من لم يحصن. وفعله عبد الله بن الزبير: "أتي بسبعة منهم فرجم أربعة أحصنوا، وجلد ثلاثة وعنده ابن عمر وابن عباس ولم ينكروا» وبه. قال الشافعي: "وقال مالك: يرجم أحصن أو لم يحصن». وكذا المفعول به إن كان محتلماً. وعنده يرجم المحصن ويؤدب ويحبس غير المحصن. وهو مذهب عطية و «ابن المسيب» و «النخعي» وغيرهم. وعن مالك أيضاً: يعزر أحصن أو لم يحصن. وهو مذهب أبي حنيفة. وحرق خالد بن الوليد رجلاً يقال له الفجاء عمل ذلك العمل. وذلك برأي أبي بكر وعليّ وأن أصحاب رسول الله عليه وفيهم عليه وفيهم علي بن أبي طالب. وروي: أن ابن الزبير أحرقهم في زمانه. وخالد القشيري بالعراق وهشام.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٣٠٨٨) والطبرائي في الأوسط (٢٧٨٨) وابن عبدَ العمر البر التمهيد (١٤٨/١٣).

و (ما سبقكم) جملة حالية من الفاعل، أو من (الفاحشة) لأن في (سبقكم بها) ضميرهم وضميرها. وقال الزمخشري: «هي جملة مستأنفة، أنكر عليهم أولاً بقوله (أتأتون الفاحشة) ثم وبخهم عليها فقال: أنتم أول من عملها، أو على أنه جواب لسؤال مقدر كأنهم قالوا لم لا نأتيها؟ فقال: ما سبقكم بها أحد فلا تفعلوا ما لم تسبقوا به.

وقال الزمخشري: «والباء للتعدية من قولك: «سبقته بالكرة» إذا ضربتها قبله، ومنه قوله عليه السلام سبقك بها عكاشة» (۱) انتهى. ومعنى التعدية هنا قلق جداً، لأن الباء المعدية في الفعل المتعدي إلى واحد هي بجعل المفعول الأول يفعل ذلك الفعل بما دخلت عليه الباء، فهي كالهمزة. وبيان ذلك: أنك إذا قلت «صككت الحجر بالحجر» فمعناه: «أصككت الحجر الحجر». أي: جعلت الحجر يصك الحجر. وكذلك «دفعت زيداً بعمرو عن خالد» معناه: «أدفعت زيداً عمراً عن خالد» أي: جعلت زيداً يدفع عمراً عن خالد. فللمفعول الأول تأثير في الثاني. ولا يتأتى هذا المعنى هنا، إذ لا يصح أن يقدر «أسبقت زيداً الكرة» أي: «جعلت زيداً يسبق الكرة» إلا بمجاز متكلف. وهو أن تجعل «ضربك للكرة» أول جعل «ضربة قد سبقها». يسبق الكرة» إلى الزمان فلم يجتمعا.

﴿إِنْكُمُ لِتأْتُونَ الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون ﴾ هذا بيان لقوله ﴿أَتأْتُونَ الفاحشة ﴾ و﴿ أَتِّي ﴾ هنا من قوله: «أتي المرأة» غشيها. وهو استفهام على جهة التوبيخ والإنكار. وقرأ نافع وحفص ﴿إنكم على الخبر المستأنف. و﴿شهوة ﴾ مصدر في موضع الحال. قاله الحوفى وابن عطية: وجوّزه الزمخشري وأبو البقاء. أي: مشتهين تابعين للشهوة غير ملتفتين لقبحها. أو مفعول من أجله قاله الزمخشري. وبدأ به أبو البقاء. أي: للاشتهاء، لا حامل لكم على ذلك إلا مجرد الشهوة. ولا ذم أعظم منه، لأنه وصف لهم بالبهيمة وأنهم لا داعي لهم من جهة العقل، كطلب النسل ونحوه. و أمن دون النساء ﴾ في موضع الحال. أي: منفردين عن النساء. وقال الحوفي: « فمن دون النساء ﴾ متعلق بـ فشهوة ﴾ و فربل ﴾ هنا للخروج من قصة إلى قصة تنبيء بأنهم متجاوزوا الحد في الاعتداء. وقيل: «إضراب عن تقريرهم وتوبيخهم والإنكار. أو عن الإخبار عنهم بهذه المعصية الشنيعة إلى الحكم عليهم بالحال التي تنشأ عنها القبائح، وتدعو إلى اتباع الشهوات. وهي الإسراف، وهو الزيادة المفسدة. لما كانت عادتهم الإسراف أسرفوا حتى في باب قضاء الشهوة وتجاوزوا المعتاد إلى غيره ونحوه ﴿بل أنتم قوم عادون﴾ [الشعراء: ١٦٦]». وقيل: «إضراب عن محذوف. تقديره: «ما عدلتم بل أنتم». وقال الكرماني: «﴿بل﴾ رد لجواب. زعموا أن يكون لهم عذر. أي: «لا عذر لكم ولا حجة بل أنتم». وجاء هنا ﴿مسرفون﴾ باسم الفاعل، ليدل على الثبوت ولموافقة ما سبق من رؤوس الآي في ختمها بالأسماء. وجاء في النمل ﴿تجهلون﴾ [النمل: ٥٥]، بالمضارع؛ لتجدد الجهل فيهم ولموافقة ما سبق من رؤوس الآي في ختمها بالأفعال.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٣٧٨) ومسلم في صحيحه (٢١٦) والترمذي (٢٤٤٦) والدارمي (٢٨٠٧).

﴿وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم ﴾ الضمير في ﴿أخرجوهم ﴾ عائد على لوط ومن آمن به. ولما تأخر نزول هذه السورة عن سورة النمل. أضمر ما فسره الظاهر في النمل من قوله ﴿أخرجوا آل لوط من قريتكم ﴾ [النمل: ٢٥]، و﴿آل لوط ﴾ ابنتاه وهما: رعواء وريفاء، ومن تبعه من المؤمنين، وقبل: "لم يكن معه إلا ابنتاه كما قال تعالى: ﴿فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ﴾ [الذاريات: ٢٦]، وقال ابن عطية: "والضمير عائد على ﴿آل لوط ﴾ وأهله وإن كان لم يجر لهم ذكر فإن المعنى يقتضيهم. وقرأ الحسن ﴿جوابُ ﴾ بالرفع ». انتهى. وهنا جاء العطف بالواو والمراد بها أحد محاملها الثلاث من التعقيب المعني في النمل في قوله ﴿تجهلون فما ﴾ [النمل: ٥٥]، وفي العنكبوت ﴿وتأتون في ناديكم المنكر فما ﴾ [المنكبوت: ٢٩]. وكان التعقيب مبالغة في الرد، حيث لم يمهلوا في الجواب زماناً بل أعجلوه بالجواب سرعة وعلم أمرها، ونسبهم إلى الإسراف بادروا بشيء لا تعلق له بكلامه. وهو الأمر بالإخراج ونظيره أمرها، ونسبهم إلى الإسراف بادروا بشيء لا تعلق له بكلامه. وهو الأمر بالإخراج ونظيره جواب قوم إبراهيم بأن ﴿قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ﴾ [الأنبياء: ٢٦]، حتى قبح عليهم بقوله ﴿أَف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ﴾ [الأنبياء: ٢٧]، فأتوا بجواب لا يطابق كلامه. و﴿القرية ﴾ هي سدوم. سميت باسم سدوم بن باقيم الذي يضرب المثل في الحكومات هاجر لوط مع عمه إبراهيم من أرض بابل فنزل إبراهيم أرض فلسطين وأنزل لوطاً الأردن.

﴿إِنهِم أَنَاسَ يَعْطَهُرُونَ قَالَ ابن عباسَ و «مجاهد»: «يتقدّرون عن إتيان أدبار الرجالُ والنساء». وقيل: «يأتون النساء في الأطهار». وقال ابن بحر: «يرتقبون أطهار النساء فيجامعونهن فيها». وقيل: «يتنزهون عن فعلنا». وهو معنى قول ابن عباس و «مجاهد»، وقيل: «يغتسلون من الجنابة ويتطهرون بالماء»، عيروهم بذلك. ويسمى هذا النوع في علم البيان «التعريض بما يوهم الذمّ» وهو مدح. كقوله:

وَلاَ عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ يِهِنَّ فُلُولٌ مِن قِرَاعِ الْكَتَاثِبِ ولذلك قال ابن عباس: «عابوهم بما يمدح به». والظاهر: أن قوله ﴿إنهم تعليل للإخراج. أي: لأنهم لا يوافقوننا على ما نحن عليه ومن لا يوافقنا وجب أن نخرجه». وقال الزمخشري: «وقولهم ﴿إنهم أناس يتطهرون ﴾ سخرية بهم، وبتطهرهم من الفواحش، وافتخار بما كانوا فيه من القذارة، كما يقول الشيطان من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم: أبعدوا عنا هذا المتقشف وأريحونا من هذا المتوهد».

﴿فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين﴾ أي: فأنجيناه وأهله من العذاب الذي حل بقومه ﴿وأهله﴾ هم المؤمنون معه أو ابنتاه على الخلاف الذي سبق. واستثنى من أهله ﴿امرأته﴾ فلم تنج. واسمها: واهلة. كانت منافقة تسرّ الكفر موالية لأهل سدوم. ومعنى ﴿من الغابرين﴾ من الذين بقوا في ديارهم، فهلكوا، وعلى هذا يكون قوله ﴿كانت من الغابرين﴾ تفسيراً وتوكيداً لما تضمنه الاستثناء من كونها لم ينجها الله تعالى. وقال أبو عبيدة: ﴿إلا امرأته﴾ اكتفى به في

أنها لم تنج. ثم ابتدأ وصفها بعد ذلك بصفة لا تتعلق بها النجاة ولا الهلكة وهي أنها كانت ممن أسن وبقي من عصره إلى عصر غيره فكانت غابرة، أي متقدّمة في السن، كما قال ﴿إلا عجوزاً في الغابرين﴾ [الصافات: ١٣٥]، إلى أن هلكت مع قومها» انتهى. وجاء ﴿من الغابرين﴾ تغليباً للذكور على الإناث. وقال الزجاج: «﴿من الغائبين﴾ عن النجاة، فيكون توكيداً لما تضمنه الاستثناء». انتهى. و﴿كانت﴾ بمعنى: صارت، أو كانت في علم الله، أو باقية على ظاهرها من تقييد غبورها بالزمان الماضى، أقوال.

﴿وأمطرنا عليهم مطراً﴾ ضمن ﴿أمطرنا﴾ معنى «أرسلنا» فلذلك عداه بـ ﴿على ﴾ كقوله ﴿فأمطرنا عليهم حجارة من السماء ﴾ [الحجر: ٤٧] والمطر هنا: هي حجارة. وقد ذكرت في غير آية خسف بهم وأمطرت عليهم الحجارة، وقيل: «كانت المؤتفكة خمس مدائن». وقيل: «ست». وقيل: «أربع اقتلعها جبريل بجناحيه فرفعها حتى سمع أهل السماء نهيق الحمير، وصياح الديكة، ثم عكسها، فرد أعلاها أسفلها، وأرسلها إلى الأرض وتبعتهم الحجارة مع هذا، فأهلكت من كان منهم في سفر، أو خارجاً عن البقاع، وقالت امرأة لوط حين سمعت الرجة: واقوماه، والتفتت فأصابتها صخرة فقتلتها». والظاهر أن الأمطار شملهم كلهم، وقيل: «خسف بأهل المدن وأمطرت الحجارة على المسافرين منهم». وسئل مجاهد: هل سلم منهم أحد؟ قال لا إلا رجلاً كان بمكة تاجراً وقف الحجر له أربعين يوماً حتى قضى تجارته وخرج من الحرم فأصابه فمات. وكان عددهم مائة ألف».

﴿فانظر كيف كان عاقبة المجرمين﴾ خطاب للرسول، أو للسامع قصتهم. كيف كان مآل من أحرم؟ وفيه إيقاظ وازدجار أن تسلك هذه الأمّة هذا المسلك. و (المجرمين) عام في قوم نوح و «هود» و «صالح» و «لوط» وغيرهم. وهو من نظر التفكر، أو من نظر البصر فيمن بقيت له آثار منازل ومساكن كثمود وقوم لوط. كما قال تعالى ﴿وعاداً وثموداً وقد تبين لكم من مساكنهم﴾ [العنكبوت: ٣٨].

﴿ وَإِلَى مَدِينَ أَخَاهُم شَعِيباً قَالَ يَا قُومُ اعبدُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَّهُ غَيْرِه ﴾ قال الفراء: ﴿ مَدِينَ ﴾ اسم بلد وقطر. وأنشد:

# رهـــبــان مـــديــن لــو رأوك تــنــزلــوا

فعلى هذا التقدير: «وإلى أهل مدين». وقيل: «اسم قبيلة سميت باسم أبيها مدين بن إبراهيم». قاله مقاتل وأبو سليمان الدمشقي». و﴿شعيب﴾ قيل: «هو ابن بنت لوط». وقيل: «زوج بنته». وهذه مناسبة بين قصته وقصة لوط. و﴿شعيب﴾ اسم عربي تصغير «شعب» أو «شعب». والجمهور على أن ﴿مدين﴾ أعجمي، فإن كان عربياً احتمل أن يكون «فعيلاً» من مدين بالمكان أقام به، وهو بناء نادر، وقيل: «مهمل». أو مفعلاً من «دان» فتصحيحه شاذ كمريم ومكورة ومطيبة. وهو ممنوع الصرف على كل حال. سواء كان اسم أرض، أو اسم قبيلة أعجمياً أم عربياً. واختلفوا في نسب شعيب فقال عطاء و«ابن إسحاق» وغيرهما: «هو شعيب بن

ميكيل بن سجن بن مدين بن إبراهيم» واسمه بالسريانية بيروت. وقال الشرقي بن القطامي: شعيب بن عنقاء بن ثويب بن مدين بن إبراهيم. وقال أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي الطلحي الأصبهاني في كتاب «الإيضاح في التفسير» من تأليفه: «هو شعيب بن ثوب بن مدين بن إبراهيم». وقيل: «شعيب بن جذي بن سجن بن اللام بن يعقوب». وكذا قال ابن سمعان إلا أنه جعل مكان اللام لاوى. ولا يعرف في أولاد يعقوب «اللام» فلعله تصحيف من لاوي. وقيل: «شعيب بن صفوان بن عنقاء بن ثويب بن مدين بن إبراهيم». وقال الشريف النسابة المجواني وهو المنتهى إليه في هذا العلم عو: «شعيب بن حبيش بن واثل بن مالك بن حرام بن جذام. واسمه عامر أخو نجم، وهما ولذا الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر وهو هود عليه السلام. فبينه وبين هود في هذا النسب الأخير ثمانية عشر أباً، وبينهما في بعض النسب المذكور سبعة آباء، لأنه ذكر فيه أنه شعيب بن ثويب بن مدين بن إبراهيم. وإبراهيم هو ابن تارح بن ناحور بن ساروغ بن ذكو بن فالغ بن عابر وهو هود عليه السلام.

وكان يقال لشعيب خطيب الأنبياء، لحسن مراجعته قومه. قال قتادة: «أرسل مرّتين مرّة إلى مدين ومرة إلى أصحاب الأيكة. وتعلق ﴿إلى مدين﴾ وانتصب ﴿أخاهم﴾ بـ﴿أرسلنا﴾ وهذا يقوي قول من نصب ﴿لوطاً﴾ بـ﴿أرسلنا﴾ وجعله معطوفاً على الأنبياء قبله.

وقد جاءتكم بينة من ربكم وراً الحسن وآية من ربكم وهذا دليل على أنه جاء بالمعجزة، إذ كل نبي لا بدّ له من معجزة تدل على صدقه، لكنه لم يعين هنا ما المعجزة؟ ولا من أي نوع هي؟ كما أنه لرسول الله والسيخة هنا: الموعظة. وأنكر الزجاج هذا القول وقال: وكان شعيب نبياً ولم تكن له بينة». و والبينة هنا: الموعظة. وأنكر الزجاج هذا القول وقال: لا تقبل نبوة بغير معجزة ومن معجزاته أنه دفع إلى موسى عصاه وتلك العصا صارت تنيناً». وقال الزمخشري: "ومن معجزات شعيب ما روي من محاربة عصا موسى التنين حين دفع إليه غنمه وولادة الغنم الدرع خاصة حين وعده أن يكون له الدرع من أولادها، ووقوع عصا آدم على يده في المرات السبع. وغير ذلك من الآيات، لأن هذه كلها كانت قبل أن يستنبأ موسى عليه السلام فكانت معجزات لشعيب». وقال الزجاج: "وأيضاً قال لموسى عليه السلام هذه الأغنام تلد أولاداً فيها سواد وبياض وقد وهبتها لك، فكان الأمر كما أخبر عنه، وهذه الأحوال كلها كانت معجزة لشعيب عليه السلام لأن موسى عليه السلام في ذلك الوقت ما ادّعى الرسالة» كانت معجزة على يد من سيصير نبياً ورسولاً بعد ذلك مختلف في جوازه. فالمعتزلة تقول: هو غير المعجزة على يد من سيصير نبياً ورسولاً بعد ذلك مختلف في جوازه. فالمعتزلة تقول: هو غير جائز فلذلك جعلوا هذه المعجزات لشعيب. وأهل السنة يقولون بجوازه: فهي إرهاص لموسى بالنبوة قبل الوحي إليه والحجج للمذهبين مذكورة في أصول الدين.

﴿فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ﴾ أمرهم أولاً بشيء خاص وهو: إيفاء

الكيل والميزان ثم نهاهم عن شيء عام وهو قوله ﴿أشياءهم﴾ و﴿الكيل﴾ مصدر كنى به عن الآلة التي يكال بها. كقوله في هود ﴿المكيال والميزان﴾ [هود: ١٤]، فطابق قوله ﴿والميزان﴾. أو هو باق على المصدرية. وأريد بالميزان: المصدر كالميعاد لا الآلة فتطابقاً. أو أخذ الميزان على حذف مضاف. أي: «ووزن الميزان والكيل على إرادة المكيال فتطابقا». و﴿البخس﴾ تقدّم شرحه في قوله ﴿ولا يبخس منه شيئاً﴾ و﴿أشياءهم﴾ عام في كل شيء لهم. وقيل: «أموالهم». وقال «التبريزي». «حقوقهم». وفي إضافة الأشياء إلى الناس دليل على ملكهم إياها خلافاً للإباحية الزنادقة كانوا يبخسون الناس في مبايعاتهم، وكانوا مكاسين لا يدعون شيئاً إلا مكسوه. ومنه قيل للمكس البخس، وروي أنهم كانوا إذا دخل الغريب بلدهم أخذوا دراهمه الجياد وقالوا: هي زيوف، فقطعوها قطعاً، ثم أخذوها بنقصان ظاهر وأعطوه بدلها زيوفاً، وكانت هذه المعصية قد فشت فيهم في ذلك الزمان مع كفرهم الذي نالتهم الرجفة بسببه.

﴿ وَلَا تَفْسَدُوا فِي الأَرْضُ بِعَدُ إصلاحِها ﴾ تقدّم تفسير هذه الجملة قريباً في هذه السورة.

[٨٧ - ٨٦] ﴿ وَلَا لَقَعُدُوا بِكُلِّ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَجِيلِ اللّهِ مَنْ اللّهُ الل

﴿ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل اللّه من آمن به وتبغونها عوجاً ﴾ الظاهر: النهي عن القعود بكل طريق لهم عن ما كانوا يفعلونه من إيعاد الناس، وصدّهم عن طريق الدين. قال ابن عباس و «قتادة» و «مجاهد» و «السدّي»: «كانوا يقعدون على الطرقات

المفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد المجيء إليه ويصدونه، ويقولون إنه كذاب فلا تذهب إليه. على نحو ما كانت تفعله قريش مع رسول الله ﷺ». وقال السدّي: «هذا نهي العشارين والمتقبلين ونحوه من أخذ أموال الناس بالباطل». وقال أبو هريرة: «هو نهي عن السلب وقطع الطريق» وكان ذلك من فعلهم». وروي عن النبي ﷺ قال: «رأيت ليلة أسري بي خشبة على الطريق لا يمر بها ثوب إلا شقته، ولا شيء إلا خرقته، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا مثل لقوم من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه، ثم تلا ﴿ولا تقعدوا بكل صراط توعدون﴾ ١١٠ وفي هذا القول، والقول الذي قبله مناسبة لقوله ﴿ولا تبخسوا الناس أشياءهم﴾ [هود: ٨٥]، لكن لا تظهر مناسبة لهما بقوله ﴿وتصدون عن سبيل الله من آمن به ﴾ بل ذلك يناسب القول الأول. قال «القرطبي»: «قال علماؤنا: ومثلهم اليوم هؤلاء المكاسون الذين يأخذون من الناس ما لا يلزمهم شرعاً من الوظائف المالية بالقهر والجبر وضمنوا ما لا يجوز ضمان أصله من الزكاة، والمواريث، والملاهي، والمترتبون في الطريق، إلى غير ذلك مما قد كثر في الوجود وعمل به في سائر البلاد، وهو من أعظم الذنوب وأكبرها، وأفحشها، فإنه غضب وظلم وعسف على الناس، وإذاعة للمنكر وعمل به، ودوام عليه، وإقرار له، وأعظمه تضمين الشرع والحكم للقضاء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لم يبق من الإسلام إلا رسمه، ولا من الدين إلا اسمه انتِهي كلامه. وقد قرن رسول الله ﷺ الأموال والأعراض بالدماء في قوله في حجة الوداع: «ألا إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»(٢) وما أكثر ما تسأهل الناس في أخذ الأموال وفَي الغيبة. وقال رسول الله ﷺ: «من قتل دون ماله فهو شهيد» (٣). والعجب إطباق من يتظاهر بالصلاح، والدين، والعلم، على عدم إنكار هذه المكوس، والضمانات، وادعاء بعضهم أنه له تصرف في الوجود، ودلال على الله تعالى، بحيث إنه يدعو فيستجاب له فيما أراد، ويضمن لمن كان من أصحابه وأتباعه الجنة، وهو مع ذلك يتردّد لأصحاب المكوس، ويتذلل إليهم، في نزع شيء حقير وأخذه من المكس الذي حصلوه. وهذه وقاحة لا تصدر ممن شم رائحة الإيمان، ولا تعلق بشيء من الإسلام». وقال بعض الشعراء:

تَسَاوَى الْـكُـلُّ مِنَّا فِي الْـمَسَاوِي فَأَفْضَلُنَا فَيْسِلاً مَا يُسَاوِي

وعلى الأقوال السابقة: يكون القعود بكل صراط حقيقة. وحمل القعود والصراط الزمخشري على المجاز، فقال: «ولا تقتدوا بالشيطان في قوله ﴿لأقعدن لهم صراطك المستقيم﴾ [الأعراف: ١٦]، فتقعدوا بكل صراط أي: بكل منهاج من مناهج الدين. والدليل على أن المراد بالصراط: سبيل الحق قوله ﴿وتصدّون عن سبيل الله﴾ (فإن قلت): صراط الحق واحد ﴿وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله﴾ [الانعام: ١٥٣] فكيف قيل بكل

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في تفسيره (٨/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦٥٢) ومسلم (١٦٧٩) والترمذي (٣٠٨٧) وابن ماجه (٣٠٥٥) وأحمد (١٨٩٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٣٤٨) ومسلم (١٤١) والترمذي (١٤١٩) وأبو داود (٤٧٧٢) والنسائي (٤١٩٢).

صراط؟ (قلت): صراط الحق واحد، ولكنه يتشعب إلى معارف، وحدود، وأحكام كثيرة مختلفة. فكانوا إذا رأوا واحداً يشرع في شيء منها منعوه وصدّوه انتهى.

ولا تظهر الدلالة على أن المراد بالصراط: سبيل الحق من قوله ﴿وتصدون عن سبيل الله﴾ كما ذكر، بل الظاهر التغاير لعموم كل صراط وخصوص سبيل الله فيكون بكل صراط حقيقة في الطرق وسبيل الله مجاز عن دين الله. والباء في ﴿بكل صراط﴾ ظرفية. نحو: «زيد بالبصرة»، أي: في كل صراط. وفي البصرة. والجمل من قوله (توعدون) و (تصدون) و (تبغونها) أحوال. أي: «موعدين وصادّين وباغين». والإيعاد: ذكر إنزال المضار بالموعد. ولم يذكر الموعد به. لتذهب النفس فيه كل مذهب من الشر، لأن «أوعد» لا يكون إلا في الشر. وإذا ذكر تعدي الفعل إليه بالباء. قال أبو منصور الجواليقي: «إذا» أرادوا أن يذكروا ما يهددون به مع أوعدت جاؤوا بالباء، فقالوا: «أوعدته بالضرب» ولا يقولون: «أوعدته الضرب». والصدّ يمكن أن يكون حقيقة في عدم التمكين من الذهاب إلى الرسول ليسمع كلامه. ويمكن أن يكون مجازاً عن الإيعاد من الصادّ بوجه ما، أو عن وعد المصدود بالمنافع على تركه. و ﴿من آمن﴾ مفعول بـ (تصدون) على إعمال الثاني. ومفعول توعدون ضمير محذوف. والضمير في ﴿بِهُ الظاهر: أنه عائد على سبيل الله. وذكره؛ لأن السبيل تذكر وتؤنث. وقيل: «عائد على الله». وقال الزمخشري: «(فإن قلت): إلام يرجع الضمير في ﴿آمن به﴾؟ (قلت): إلى ﴿كُلُّ صَرَاطُ﴾ تقديره: «توعدون من آمن به وتصدون عنه». ﴿ «فوضع الظاهر الذي هو ﴿ سبيل الله ﴾ موضع الضمير، زيادة في تقبيح أمرهم، دلالة على عظم ما يصدون عنه» انتهى. وهذا تعسف في الإعراب لا يليق بأن يحمل القرآن عليه. لما فيه من التقديم والتأخير، ووضع الظاهر موضع المضمر من غير حاجة إلى ذلك، وعود الضمير على أبعد مذكور مع إمكان عوده على أقرب مذكور الإمكان السائغ الحسن الراجح. وجعل ﴿من آمن﴾ منصوباً بـ ﴿توعدون﴾ فيصير من إعمال الأول، وهو قليل. وقد قال النحاة: «إنه لم يرد في القرآن لقلته»، ولو كان من إعمال الأول للزم ذكر الضمير في الفعل الثاني. وكان يكون التركيب: «وتصدونه» أو «وتصدونهم»، إذ هذا الضمير لا يجوز حذفه على قول الأكثرين إلا ضرورة على قول بعض النحاة يحذف في قليل من الكلام. ويدل على أنَّ ﴿من آمن﴾ منصوب بـ (تصدون) الآية الأخرى. وهي قوله ﴿قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن ﴾ [آل عمران: ٩٩]، ولا يحذف مثل هذا الضمير إلا في شعر. وأجاز بعضهم حذفه على قلة مع هذه التكليفات المضافة إلى ذلك فكان جديراً بالمنع، لما في ذلك من التعقيد البعيد عن الفصاحة. وأجاز ابن عطية: أن يعود على ﴿شعيب ﴾ في قول من رأى القعود على الطريق للرد عن شعيب. وهذا بعيد؛ لأن القائل ﴿ولا تقعدوا﴾ هو شعيب فكان يكون التركيب: «من آمن بي». ولا يسوغ هنا أن يكون التفاتاً. لو قلت: «يا هند أنا أقول لك لا تهيني من أكرمه». تريد: «من أكرمني». لم يصح وتقدم تفسير مثل قوله ﴿وتبغونها عوجاً﴾ في آل عمران.

﴿واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركُم﴾ قال الزمخشري: «﴿إذَ اللهِ مفعول به غير ظرف أي:

واذكروا على جهة الشكر وقت كونكم قليلاً عددكم فكثركم الله، ووفر عددكم». انتهى. وذكر غيره: «أنه منصوب على الظرف، فلا يمكن أن يعمل فيه ﴿واذكروا﴾ لاستقبال ﴿اذكروا﴾ وكون ﴿إذ﴾ ظرفاً لما مضى. والقلة والتكثير هنا بالنسبة إلى الأشخاص، أو إلى الفقر والغنى، أو إلى قصر الأعمار وطولها. أقوال ثلاثة، أظهرها الأول. قيل: «إن مدين بن إبراهيم تزوج بنت لوط فولدت فرمى الله في نسلها بالبركة والنماء فكثروا وفشوا». وقال «الزمخشري»: «إذ كنتم أقلة أذلة، فأعزكم بكثرة العدد، والعدد». انتهى. ولا ضرورة تدعو إلى حذف صفة وهي «أذلة» ولا إلى تحميل قوله ﴿فكثركم﴾ معنى بالعدد. ألا ترى أن القلة لا تستلزم الذلة، ولا الكثرة تستلزم الغز. وقال الشاعر:

تعيّرونا أنّا قليل عديدنا فقلت لها: إنّ الكرام قليل وما ضرّنا أنّا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل (١)

وقيل: المراد مجموع الأقوال الأربعة فإنه تعالى كثّر عددهم وأرزاقهم وطوّل أعمارهم وأعزّهم بعد أن كانوا على مقابلاتها.

﴿ وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ﴾ هذا تهديد لهم وتذكير بعاقبة من أفسد قبلهم وتمثيل لهم بمن حلّ به العذاب من قوم نوح وهود وصالح ولوط وكانوا قريبي عهد بما أجاب المؤتفكة.

وان كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين هذا الكلام من أحسن ما تلطف به في المحاورة إذ برز المتحقق في صورة المشكوك فيه وذلك أنه قد آمن به طائفة بدليل قول المستكبرين عن الإيمان (لنخرجتك يا شعيب والذين آمنوا معك) [الاعراف: ٨٨] وهو أيضاً من بارع التقسيم إذ لا يخلو قومه من القسمين والذي أرسل به هنا ما أمرهم به من إفراد الله تعالى بالعبادة وإيفاء الكيل والميزان ونهاهم عنه من البخس والإفساد والقعود المذكور ومتعلق (لم يؤمنوا) محذوف دل عليه ما قبله وتقديره: لم يؤمنوا به. والخطاب بقوله: منكم، لقومه وينبغي أن يكون قوله (فاضبروا) خطاباً لفريقي قومه من آمن ومن لم يؤمن. و (بيننا)، أي: بين الجميع فيكون ذلك وعداً للمؤمنين بالنصر الذي هو نتيجة الصبر (فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا) [الانعام: ٣٤] ووعيداً للكافرين بالعقوبة والخسار، وقال ابن عطية: المعنى: وإن كنتم يا قوم قد اختلفتم علي وشعبتم بكفركم أمري فآمنت طائفة وكفرت طائفة فاصبروا أيها الكفرة حتى يأتي حكم الله بيني وبينكم. ففي قوله: فاصبروا، قوة التهديد والوعيد، هذا ظاهر الكلام وأن المخاطبة بجميع الآية للكفار (٢٠)، قول النقاش وقال مقاتل بن سليمان: المعنى فاصبروا يا معشر الكفار. قال: وهذا قول الجماعة، انتهى. وهذا القول بدأ به الزمخشري، فقال: فاصبروا: فتربصوا وانتظروا حتى يحكم الله التهدي وهذا القول بدأ به الزمخشري، فقال: فاصبروا وانتظروا حتى يحكم الله المقار وهذا القول بدأ به الزمخشري، فقال: فاصبروا وانتظروا حتى يحكم

<sup>(</sup>١) لم أجده في مصدر آخر.

<sup>(</sup>۲) «المحرر الوجيز» (۲/۲۷).

الله بيننا، أي: بين الفريقين بأن ينصر المحقين على المبطلين ويظهرهم عليهم وهذا وعيد للكافرين بانتقام الله تعالى منهم لقوله تعالى: ﴿فتربصوا إنا معكم متربصون﴾ [التوبة: ٢٥]، انتهى. قال ابن عطية: وحكى منذر بن سعيد عن أبي سعيد أنّ الخطاب بقوله: فاصبروا، للمؤمنين على معنى الوعد لهم. وقاله مقاتل بن حيان، انتهى (٢). وثنى به الزمخشري فقال: أو هو موعظة للمؤمنين وحتّ على الصبر واحتمال ما كان يلحقهم من أذى المشركين إلى أن يحكم الله بينهم وينتقم لهم منهم، انتهى (٣). والذي قدمناه أولاً من أنه خطاب للفريقين هو قول أبي علي، وأتى به الزمخشري ثالثاً فقال: ويجوز أن يكون خطاباً للفريقين ليصبر المؤمنون على أذى الكفار وليصبر الكفار على ما يسوءهم من إيمان من آمن منهم، حتى يحكم الله فيميز الخبيث من الطيّب. انتهى (٤). وهو جار على عادته من ذكر تجويزات في الكلام توهم أنها من قوله، وهي أقوال للعلماء المتقدمين وهو خير الحاكمين لأنّ حكمه عدل لا يخشى أن يكون فيه حيف

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۲۱، ۱۲۲).

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز؛ (٢/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/۲۲).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

عاد: رجع إلى ما كان عليه وتأتي بمعنى صار. قال:

عد فيكم جزر الجزور رماحنا ويرجعن بالأسياف منكسرات(١)

ضحى: ظرف متصرّف إن كان نكرة وغير متصرّف إذا كان من يوم بعينه، وهو وقت ارتفاع الشمس إذا طلعت، وهو مؤنث، وشذّوا في تصغيره فقالوا: ضحى بغير تاء التأنيث، وتقول: أتيته ضحى وضحاء إذا فتحت الضّاد مددت. الثعبان: ذكر الحيّات العظيم، أخذ من ثعبت بالمكان فجرته بالماء والمثعب: موضع انفجار الماء، لأن الثعبان يجري كالماء عند الانفجار. الإرجاء: التأخير، المدينة: معروفة مشتقة من مدن فهي فعيلة، ومن ذهب إلى أنها مفعلة من دان فقوله ضعيف لإجماع العرب على الهمز في جمعها، قالوا: مدائن بالهمز ولا يحفظ فيه مداين بالياء ولا ضرورة تدعو إلى أنها مفعلة، ويقطع بأنها فعيلة جمعهم لها على فعل، قالوا: مدن كما قالوا صحف في صحيفة.

﴿قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجتك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا أي: الكفار الذين استكبروا عن الإيمان أقسموا على أحد الأمرين إخراج شعيب وأتباعه أو عودتهم في ملتهم، والقسم يكون على فعل المقسم وفعل غيره سوّوا بين نفيه ونفي أتباعه وبين العود في الملّة وهذا يدلّ على صعوبة مفارقة الوطن إذ قرنوا ذلك بالعود إلى الكفر وفي الإخراج والعود طباق معنوي وعاد كما تقدّم لها استعمالان: أحدهما: أن تكون

<sup>(</sup>١) لم أهتد لقائله.

بمعنى: صار. والثاني: بمعنى: رجع إلى ما كان عليه. فعلى الأوّل لا إشكال في قوله: أو لتعودن إذ صار فعلاً مسنداً إلى شعيب وأتباعه، ولا يدلّ على أن شعيباً كان في ملتهم. وعلى المعنى الثاني يشكل لأنّ شعيباً لم يكن في ملتهم قط لكن أتباعهم كانوا فيها، وأجيب عن هذا بوجوه: أحدها: أن يراد بعود شعيب في الملة حال سكوته عنهم قبل أن يبعث لإحالة الضلال فإنه كان يخفي دينه إلى أن أوحى الله إليه. الثاني: أن يكون من باب تغليب حكم الجماعة على الواحد لما عطفوا أتباعه على ضميره في الإخراج سحبوا عليه حكمهم في العود وإن كان شعيب بريئاً مما كان عليه أتباعه قبل الإيمان. الثالث: أن رؤساءهم قالوا ذلك على سبيل التلبيس على العامة والإيهام أنه كان منهم.

﴿قال أولو كنا كارهين﴾ أي: أيقع منكم أحد هذين الأمرين على كل حال حتى في حال كراهيتنا لذلك والاستفهام للتوقيف على شنعة المعصية بما أقسموا عليه من الإخراج عن مواطنهم ظلماً أو الإقرار بالعود في ملتهم. قال الزمخشري: الهمزة للاستفهام والواو واو الحال، تقديره: «أتعيدوننا في ملتكم في حال كراهتنا أو مع كوننا كارهين»، انتهى (١٠). فجعل الاستفهام خاصاً بالعود في ملتهم وليس كذلك بل الاستفهام هو عن أحد الأمرين الإخراج أو العود وجعل الواو واو الحال، وقدره: أتعيدوننا في حال كراهتنا وليست واو الحال التي يعبر عنها النحويون بواو الحال بل هي واو العطف عطفت على حال محذوفة، كقوله: ردّوا السائل ولو بظلف محرق، ليس المعنى: ردّوه في حال الصدقة عليه بظلف محرق. بل المعنى: ردّوه مصحوباً بالصدقة ولو مصحوباً بظلف محرق. تقدم لنا إشباع القول في نحو هذا.

وقد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها هذا إخبار مقيد من حيث المعنى بالشرط وجواب الشرط محذوف من حيث الصناعة، وتقديره: إن عدنا في ملتكم فقد افترينا وليس قوله: وقد افترينا على الله كذبا هو جواب الشرط إلا على مذهب من يجيز تقديم جواب الشرط على الشرط فيمكن أن يخرج هذا عليه. وجوّزوا في هذه الجملة وجهين: أحدهما: أن يكون إخباراً مستأنفاً، قال الزمخشري: فيه معنى التعجّب كأنهم قالوا: ما أكذبنا على الله إن عدنا في الكفر بعد الإسلام لأنّ المرتد أبلغ في الافتراء من الكافر يعني الأصلي لأن الكافر مفتر على الله الكذب حيث يزعم أن لله ندًّا ولا ندّ له، والمرتد مثله في ذلك وزائد عليه حيث يزعم أنه قد بيّن له ما خفي عليه من التمييز ما بين الحق والباطل (٢). وقال ابن عطية: الظاهر أنه خبر، أي: قد كنا نواقع أمراً عظيماً في الرجوع إلى الكفر (٣). والوجه الثاني: أن يكون قسماً على تقدير حذف اللام، أي: والله لقد افترينا، ذكره الزمخشري وأورده ابن عطية يكون قسماً على تقدير حذف اللام، أي: والله لقد افترينا، ذكره الزمخشري وأورده ابن عطية احتمالاً قال: ويحتمل أن يكون على جهة القسم الذي هو في صيغة الدّعاء مثل قول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۲۳).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۱۲٤).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٢٨).

بقيت وفري وانحرفت عن العلا ولقيت أضيافي بوجه عبوس<sup>(۱)</sup> وكما تقول: افتريت على الله إن كلمت فلاناً، ولم ينشد ابن عطية البيت الذي يقيّد قوله: بقيت وما بعده بالشرط، وهو قوله:

إن لم أشن على ابن هند غارة لم تخلُ يوماً من نهاب نفوس (٢) ولما كان أمر الدنيا لم يلتفتوا إلى الإخراج ولما كان أمر الدنيا لم وقوعه الأعظم عند المؤمن والمؤثر على الكذب أقسم على وقوعه الكفار، وإن كان أحد الأمرين هو الأعظم عند المؤمن والمؤثر على الكذب أقسم على وقوعه الكفار، فقالوا: قد افترينا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم، وتقدّم تفسير العود بالصيرورة وتأويله إن كان في معنى الرجوع إلى ما كان الإنسان فيه بالنسبة إلى النبي المعصوم من الكبائر والصغائر.

وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربّنا أي: وما ينبغي ولا يتهيّأ لنا أن نعود في ملّتكم إلا أن يشاء الله ربّنا فنعود فيها وهذا الاستثناء على سبيل عذق جميع الأمور بمشيئة الله وإرادته وتجويز العود من المؤمنين إلى ملتهم دون شعيب لعصمته بالنبوّة فجرى الاستثناء على سبيل تغليب حكم الجمع على الواحد وإن لم يكن ذلك الواحد داخلاً في حكم الجمع، وقال ابن عطية: ويحتمل أن يريد استثناء ما يمكن أن يتعبّد الله به المؤمنين مما تفعله الكفرة من القربات فلما قال لهم: إنا لا نعود في ملّتكم ثم خشي أن يتعبّد الله بشيء من أفعال الكفرة فيعارض ملحد بذلك ويقول: هذه عودة إلى ملتنا استثنى مشيئة الله فيما يمكن أن يتعبّد به، انتهى (٣). وهذا الاحتمال لا يصحّ لأن قوله بعد إذ نجانا الله منها إنما يعني النجاة من الكفرة والمعاصي لا من أعمال البرّ، وقال ابن عطية: ويحتمل أن يريد بذلك معنى الاستبعاد، كما تقول: لا أفعل ذلك حتى يشيب الغراب وحتى يلج الجمل في سم الخياط وقد علم امتناع ذلك، فهي إحالة على مستحيل. وهذا تأويل حكاه المفسرون ولم يشعروا بما فيه، انتهى (٤). وهذا التأويل إنما هو للمعتزلة مذهبهم أنّ الكفر والإيمان ليس بمشيئة من الله تعالى.

وقال الزمخشري: (فإن قلت): وما معنى قوله: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله، والله تعالى متعال أن يشاء ردة المؤمنين وعودهم في الكفر، (قلت): معناه إلا أن يشاء الله خذلاننا ومنعنا الإلطاف لعلمه تعالى أنها لا تنفع فينا ويكون عبثاً والعبث قبيح لا يفعله الحكيم والدليل عليه قوله: ﴿وسع ربنا كل شيء علماً﴾ أي: هو عالم بكل شيء مما كان ويكون وهو تعالى يعلم أحوال عباده كيف تتحوّل قلوبهم وكيف تتقلب وكيف تقسو بعد الرّقة وتمرض بعد الصحة وترجع إلى الكفر بعد الإيمان ويجوز أن يكون قوله: ﴿إلا أن يشاء الله﴾ حسماً لطمعهم

<sup>(</sup>١) البيت للأشتر النخعي من [الكامل]، انظر «أمالي القالي» (١/٦١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٢٨).

<sup>(3) «</sup>المحرر الوجيز» (٢/ ٤٢٨ \_ ٤٢٩).

في العود لأن مشيئة الله تعالى بعودهم في الكفر محال خارج عن الحكمة، انتهى (١). وهذان التأويلان على مذهب المعتزلة، وقيل: هذا الاستثناء إنما هو تسليم وتأدّب. قال ابن عطية: وتعلق هذا التأويل من جهة استقبال الاستثناء ولو كان الكلام إن شاء قوي هذا التأويل، انتهى (٢). وليس يقوي هذا التأويل [لأنه] لا فرق بين إلا أن يشاء، وبين إلا إن شاء لأنّ أنّ تخلص الماضي للاستقبال كما تخلص إنْ المضارع للاستقبال وكلا الفعلين مستقبل وأبعد من ذهب إلى أن الضمير في فيها يعود على القرية لا على الملة.

﴿ وسع ربنا كل شيء علماً ﴾ تقدم تفسير نظيرها في الأنعام في قصة إبراهيم عليه السلام.

﴿على الله توكلنا﴾ أي: في دفع ما توعدتمونا به وفي حمايتنا من الضلال وفي ذلك استسلام لله وتمسّك بلطفه وذلك يؤيد التأويل الأوّل في إلا أن يشاء الله، وقال الزمخشري: يثبتنا على الإيمان ويوفقنا لازدياد الإيقان (٢٠).

﴿ رَبِنَا افتح بِيننا وبِين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ﴾ أي: احكم. والفاتح والفتاح: القاضي بلغة حمير، وقيل: بلغة مراد، وقال بعضهم:

ألا أبلغ بني عصم رسولاً فإني عن فتاحتكم غني(١)

وقال ابن عباس: ما كنت أعرف معنى هذه اللفظة حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها تعال أفاتحك أي أحاكمك، وقال الفرّاء أهل عمان يسمون القاضي الفاتح، وقال السدّي وابن بحر: احكم بيننا، قال أبو إسحاق وجائز أن يكون المعنى أظهر أمرنا حتى ينفتح ما بيننا وبين قومنا وينكشف ذلك وذلك بأن ينزل بعدوّهم من العذاب ما يظهر به أنّ الحق معهم، قال ابن عباس: كان كثير الصلاة ولما طال تمادى قومه في كفرهم ويئس من صلاحهم دعا عليهم فاستجاب دعاءه وأهلكهم بالرّجفة، وقال الحسن: إنّ كل نبي أراد هلاك قومه أمره بالدعاء عليهم مل استجاب له فأهلكهم.

﴿ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون ﴾ أي: قال بعضهم لبعض، أي كبراؤهم لأتباعهم - تثبيطاً عن الإيمان -: لئن اتبعتم شعيباً فيما أمركم به ونهاكم عنه، قال الزمخشري: (فإن قلت): ما جواب القسم الذي وطأته اللام في لئن اتبعتم وجواب

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۲۳).٠

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٢٩).

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/۱۲۳).

<sup>(</sup>٤) البيت للأسعر الجعفي من [الوافر]، انظر «الطبري» (٦/٤)، و«الماوردي» (٢/٤٠)، و«المحرر الوجيز» (٢/ ٢٤٥)، و«اللسان» (١٤٠)، و«اللسان» (١٤/ ٥٣٨)، و«اللسان» (١٤/ ٥٣٨)، و«اللسان» (١٤/ ٥٣٨) مادة (فتح) جاء بلفظ «ألا من مبلغ عمراً».

فتاحتكم: حكمكم.

الشرط؟ (قلت): قوله ﴿إنكم إذاً لخاسرون﴾ ساد مسد الجوابين، انتهى (١). والذي تقول النحويون إنّ جواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه ولذلك وجب مضي فعل الشرط فإن عنى الزمخشري بقوله: ساد مسد الجوابين أنه اجتزىء به عن ذكر جواب الشرط فهو قريب وإن عنى به أنه من حيث الصناعة النحوية فليس كما زعم لأن الجملة يمتنع أن تكون لا موضع لها من الإعراب وأذا هنا معناها التوكيد وهي الحرف الذي هو جواب، ويكون معه الجزاء وقد لا يكون، وزعم بعض النحويين أنها في هذا الموضع ظرف، العامل فيه ﴿لخاسرون﴾ والنون عوض من المحذوف، والتقدير: أنكم إذا اتبعتموه لخاسرون، فلما حذف ما أضيف إليه عوض من ذلك النون فصادفت الألف فالتقى ساكنان فحذف الألف للمتقائهما، والتعويض فيه مثل التعويض في يومثذ وحينئذ ونحوه وما ذهب إليه هذا الزاعم ليس بشيء لأنه لم يثبت التعويض والحذف في إذا التي للاستقبال في موضع فيحمل هذا عليه، ﴿لخاسرون﴾ قال ابن عباس: مغبونون. وقال عطاء: جاهلون، وقال الضحاك: عجزة، وقال الزمخشري: لخاسرون لاستبدالكم الضلالة بالهدى؛ لقوله ﴿أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما وبحت تجارتهم﴾ [الفرة: ٢١]. وقيل: تخسرون باتباعه فوائد البخس والتطفيف لأنه ينهاكم علها ويحملكم على الإيفاء والتسوية، انتهى (٢).

﴿فَأَخَذَتُهُم الرَّجِفَة فَأُصِبِحُوا في دارهم جاثمين ﴾ تقدم تفسير مثل هذه الجملة ، قال ابن عباس وغيره: لما دعى عليهم فتح عليهم باب من جهنم بحرِّ شديد أخذ بأنفاسهم فلم ينفعهم ظلّ ولا ماء فإذا دخلوا الأسراب ليتبردوا وجدوها أشد حرًّا من الظاهر فخرجوا هرباً إلى البرية فأظلتهم سحابة فيها ربح طيبة فتنادوا عليكم الظلة فاجتمعوا تحتها كلهم فانطبقت عليهم وألهبها الله ناراً ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلو فصاروا رماداً . وروي أن الربح حبست عنهم سبعة أيام ثم سلط عليهم الحر، وقال يزيد الجريري: سلط عليهم الربح سبعة أيام ثم رفع لهم جبل من بعيد فأتاه رجل فإذا تحته أنهار وعيون فاجتمعوا تحته كلهم فوقع ذلك الجبل عليهم . وقال قتادة: أرسل شعيب إلى أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة وإلى أصحاب مدين فصاح بهم جبريل صبحة فهلكوا جميعاً . وقال ابن عطية: ويحتمل أنّ فرقة من قوم شعيب هلكت بالظلة وفرقة هلكت بالظلة ". وقال الطبري: بلغني أنّ رجلاً منهم يقال له عمرو بن جلّها لما بأى الظلة . قال:

یا قوم إن شعیباً مرسل فذروا إني أرى غیمة یا قوم قد طلعت

عنكم سميراً وعمران بن شدّاد تدعو بصوت على صمانة الواد

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۲٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٢٩).

وإنه لن تروا فيها صحاء غد إلا الرّقيم تمشّى بين أنجاد(١)

سمير وعمران: كاهناهم، والرّقيم: كلبهم، وعن أبي عبد الله البجلي: أبو جاد، وهوّز، وحطي، وكلمن، وسعفص، وقرشت: أسماء ملوك مدين وكان كلمن ملكهم يوم نزول العذاب بهم زمان شعيب عليه السلام فلما هلك قالت ابنته تبكيه:

كلمن قد هد ركني هلكه وسط المحله سيّد القوم أتاه حتف نار وسط ظله جُعلت نار عليهم دارهم كالمضمحله(٢)

﴿الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها﴾ أي: كأن لم يقيموا ناعمي البال رخيي العيش في دارهم، وفيها قوة الإخبار عن هلاكهم، وحلول المكروه بهم، والتنبيه على الاعتبار بهم، كقوله تعالى: ﴿فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس﴾ [يوس: ٢٤] وكقول الشاعر:

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر (٣)

وقال ابن عطية: وغنيت بالمكان إنما يقال في الإقامة التي هي مقترنة بتنعم وعيش رخي هذا الذي استقريت من الأشعار التي ذكرت العرب فيها هذه اللفظة وأنشد على ذلك عدّة أبيات ثم قال وأما قول الشاعر:

غنينا زماناً بالتصعلك والغنى فكلاً سقانا بكاسيهما الدهر(١)

فمعناه استغنينا ورضينا مع أنّ هذه اللفظة ليست مقارنة بمكان انتهى (٥)، وقال ابن عباس: كأن لم يعمروا، وقال قتادة: كأن لم ينعموا، وقال الأخفش: كأن لم يعيشوا، وقال أيضاً قتادة وابن زيد ومقاتل: كأن لم يكونوا، وقال الزجاج: كأن لم ينزلوا، وقال ابن قتيبة: كأن لم يقيموا. والذين: مبتدأ، والجملة التشبيهية خبره، قال الزمخشري: وفي هذا الابتداء معنى الاختصاص كأنه قبل الذين كذّبوا شعيباً المخصوصون بأن أهلكوا واستؤصلوا كأن لم يقيموا في

<sup>(</sup>١) الأبيات من [البسيط]، انظر «الطبري» (٦/٦)، و«المحرر الوجيز» (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) الأبيات من [مجزوء الرمل]، انظر «الطبرى» (٦/٦)، واالمحرر الوجيز» (٦/٦).

<sup>(</sup>٣) البيت للحرث الجرهمي، وقيل لعمرو بن الحرث بن مضاض بن عمرو. انظر «اللسان» (١٠٩/١٣) مادة (حجن).

والحجون: جبل بمكة، وهي مقبرة.

<sup>(</sup>٤) البيت لحاتم طيء من [الطويل]، انظر «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٣٠)، و «القرطبي» (٧/ ٢٢٥) وهو عنده مركب من البيتين التاليين:

غنينا زمانا بالتصعلك والغنى كسبنا صروف الدهر ليناً وغلظة

كما الدهر في أيامه العسر واليسر وكلا سقاناه بكأسهما الدهر

<sup>(</sup>٥) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٣٠).

دارهم لأنّ الذين اتبعوا شعيباً قد أنجاهم الله تعالى، انتهى (١). وجوّز أبو البقاء أن يكون الخبر الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين. ﴿وكأن لم يغنوا ﴾ حال من الضمير في كذبوا وجوّز أيضاً أن يكون الذين كذبوا صفة لقوله الذين كفروا من قومه وأن يكون بدلاً منه وعلى هذين الوجهين يكون كأن حالاً، انتهى. وهذه أوجه متكلفة والظاهر أنها جمل مستقلة لا تعلق لها بما قبلها من جهة الإعراب.

(الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين) هذا أيضاً مبتدأ وخبر. وقال الزمخشري: وفيه معنى الاختصاص، أي: هم المخصوصون بالخسران العظيم دون إتباعه فإنهم هم الرابحون وفي هذا الاستئناف لهذا الابتداء وهذا التكرير مبالغة في ردّ مقالة الملأ لأشياعهم وتسفيه لرأيهم واستهزاء بنصحهم لقومهم واستعظام لما جرى عليهم، انتهى (٢٠). وهاتان الجملتان منبئتان عن ما فعل الله بهم في مقالتهم، قالوا: لنخرجنك يا شعيب، فجاء الإخبار بإخراجهم بالهلاك وأي إخراج أعظم من إخراجهم؟ وقالوا: لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون فحكم تعالى عليهم هم بالخسران. وأجاز أبو البقاء في إعراب الذين هنا أن يكون بدلاً من الضمير في يغنوا أو منصوباً بإضمار أعني، والابتداء الذي ذكرناه أقوى وأجزل.

﴿ فتولَّى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ﴾ تقدّم تفسير نظيره في قصة صالح عليه السلام.

﴿ فكيف آسى على قوم كافرين ﴾ أي: فكيف أحزن على من لا يستحق أن يحزن عليه ونبّه على العلة التي لا تبعث على الحزن وهي الكفر إذ هو أعظم ما يعادى به المؤمن إذ هما نقضيان كما جاء لا تتراءى ناراهما وكأنه وجد في نفسه رقّة عليهم حيث كان أمله فيهم أن يؤمنوا فلم يقدر، فسرى ذلك عن نفسه باستحضار سبب التسلي عنهم والقسوة فذكر أشنع ما ارتكبوه معه من الوصف الذي هو الكفر بالله الباعث على تكذيب الرّسل وعلى المناوأة الشديدة حتى لا يساكنوه وتوعدوه بالإحراج وبأشد منه وهو عودهم إلى ملتهم، قال مكي: وسار شعيب بمن تبعه إلى مكة فسكنوها. وقرأ ابن وثاب وابن مصرّف والأعمش: إيسى بكسر الهمزة وهي لغة تقدّم ذكرها في الفاتحة (٣).

﴿ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضرّاء لعلهم يضرّعون ﴾ لما ذكر تعالى ما حلّ بالأمم السالفة من بأسه وسطوته عليهم آخر أمرهم حين لا تجدي فيهم الموعظة

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۲٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) في «الميسّر» (١٦٢): ﴿إِنْسَى﴾ الأعمش. وهو لغة في حرف المضارعة بشرط أن لا يكون حرف المضارعة ياء لثقل ذلك وكان مفتوح العين، وكان ماضيه ثلاثياً مكسور العين نحو [تِعْلَم] من [عَلِم] أو في أوله همزة وصل [آي]، [نستعين]، أو تاء مطاوعة نحو: [نِتَعَلَّم]. ويلزم من ذلك هنا قلب الفاء بعدها ياء، لأن الأصل: أأسى، فلما كسر حرف المضارعة لزم ذلك.

ذكر تعالى أن تلك عادته في أتباع الأنبياء إذا أصرّوا على تكذيبهم وجاء بعد إلا فعل ماض وهو أخذنا ولا يليها فعل ماض إلا إن تقدم فعل أو أصحب بقد. فمثال ما تقدّمه فعل هذه الآية، ومثال ما أصحب بقد، قولك: ما زيد إلا قد قام. والجملة من قوله: أخذنا حاليّة، أي: إلا آخذين أهلها وهو استثناء مفرّغ من الأحوال. وتقدّم تفسير نظير قوله: إلا أخذنا إلى آخره.

﴿ثم بدّلنا مكان السيئة الحسنة ﴾ أي: مكان الحال السيئة من البأساء والضراء الحال الحسنة من السّرّاء والنعمة، قال ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وقتادة: مكان الشدّة: الرخاء، وقيل: مكان الشرّ: الخير، و﴿مكان ﴾ و﴿الحسنة ﴾ مفعولاً بدّل و﴿مكان ﴾ هو محل الباء، أي: بمكان السيئة. وفي لفظ ﴿مكان ﴾ إشعار بتمكن البأساء منهم كأنه صار للشدة عندهم مكان وأعرب بعضهم مكان ظرفاً، أي: في مكان.

﴿حتى عفوا﴾ أي: كثروا وتناسلوا، وقال مجاهد: كثرت أموالهم وأولادهم، وقال ابن بحر: حتى أعرضوا من عفا عن ذنبه، أي: أعرض عنه، وقال الحسن: سمنوا، وقال قتادة: سرّوا بكثرتهم وذلك استدراج منه لهم لأنه أخذهم بالشدة ليتعظوا ويزدجروا فلم يفعلوا ثم أخذهم بالرخاء ليشكروا.

﴿وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء ابطرتهم النعمة وأشروا، فقالوا: هذه عادة الدّهر ضرّاء وسرّاء وقد أصاب آباءنا مثل ذلك لا بابتلاء وقصد بل ذلك بالاتفاق لا على ما تخبر الأنبياء جعلوا أسلافهم وما أصابهم مثلاً لهم ولما يصيبهم فلا ينبغي أن ننكر هذه العادة من أفعال الدهر.

﴿فَأَحَدُنَاهِم بِغَتَةً وَهُم لا يَشْعِرُونَ ﴾ تقدّم الكلام على مثل هذه الآية لما أفسدوا على التقديرين أخذوا هذا الأخذ.

﴿ولو أنّ أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أي: لو كانوا ممن سبق في علم الله أنهم يتلبسون بالإيمان بما جاءت به الأنبياء وبالطاعات التي هي ثمرة الإيمان لتيسر لهم من بركات السماء ولكن كانوا ممن سبق في علمه أنهم يكذّبون الأنبياء فيؤخذون باجترامهم، وكل من الإيمان والتكذيب والثواب والعقاب سبق به القدر، وأضيف الإيمان والتكذيب إلى العبد كسبا والموجد لهما هو الله تعالى لا يسأل عما يفعل اللانبياء: ٢٣]، وقال الزمخشري: اللام في القرى إشارة إلى القرى التي دل عليها قوله تعالى: ﴿وما أرسلنا في قرية من نبي كأنه قال: ولو أنّ أهل تلك القرى الذين كذبوا وأهلكوا آمنوا بدل كفرهم واتقوا المعاصي مكان ارتكابها ﴿لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ﴾ لآتيناهم بالخير من كل وجه. وقيل: أراد المطر والنبات ولكن كذبوا فأخذناهم بسوء كسبهم ويجوز أن تكون اللام في القرى للجنس، انتهى (١). وفي قوله: واتقوا المعاصي نزعة

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۲٦).

الاعتزال رتب تعالى على الإيمان والتقوى فتح البركات. ورتب على التكذيب وحده ـ وهو المقابل للإيمان ـ الهلاك، ولم يذكر مقابل التقوى لأنّ التكذيب لم ينفع معه الخير بخلاف الإيمان فإنه ينفع وإن لم يكن معه فعل الطاعات، والظاهر أن قوله: ﴿بركات من السماء الإيمان فإنه ينفع وإن لم يكن معه فعل الطاعات، والظاهر أن قوله: ﴿بركات السماء: المطر، وبركات الأرض: الثمار»، وقال السدّي: «المعنى: لفتحنا عليهم أبواب السماء والأرض بالرزق». وقيل: «بركات السماء: إجابة الدعاء، وبركات الأرض تيسير الحاجات». وقيل: «بركات السماء: المواشي والأنعام وحصول السلامة والأمن»، وقيل: «البركات: النمو والزيادات، فمن السماء بجهة المطر والريح والشمس، ومن الأرض بجهة البركات: النمو والزيادات، فمن السماء بجهة المطر والريح والشمس، ومن الأرض بجهة النبات والحفظ لما نبت هذا الذي تدركه فطر البشر ولله خدام غير ذلك لا يحصى عددهم وما علم الله أكثر وذلك أنّ السماء تجري مجرى الأب والأرض مجرى الأم ومنهما تحصل جميع الخيرات يخلق الله وتدبيره، والأخذ: أخذ إهلاك بالذنوب». وقرأ ابن عامر، وعيسى الثقفي، وأبو عبد الرحمن لفتحنا بتشديد التاء(١) ومعنى الفتح هنا التيسير عليهم كما تيسر على الأبواب المستغلقة بفتحها ومنه فتحت على القارىء إذا يسرت عليه بتلقينك إياه ما تعذّر عليه حفظه من المستغلقة بفتحها ومنه فتحت على القارىء إذا يسرت عليه بتلقينك إياه ما تعذّر عليه حفظه من القرآن إذا أراد القراءة.

وأفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون الهمزة دخلت على أمن للاستفهام على جهة التوقيف والتوبيخ والإنكار والوعيد للكافرين المعاصرين للرسول الله أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك. والفاء لعطف هذه الجملة على ما قبلها، وقال الزمخشري: (فإن قلت): ما المعطوف عليه؟ ولم عطفت الأولى بالفاء والثانية بالواو؟ (قلت): المعطوف عليه قوله: وفأخذناهم بغتة وقوله ولو أن أهل القرى إلى ويكسبون وقع اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف عليه وإنما عطفت بالفاء لأن المعنى فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتة أبعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى، انتهى (٢). وهذا الذي ذكره الزمخشري من أن حرف العطف الذي بعد همزة الاستفهام وهو عاطف ما بعدها على ما قبل الهمزة من الجمل رجوع إلى مذهب الجماعة في ذلك وتخريج لهذه الآية على خلاف ما قرّر هو من مذهبه في غير آية أنه يقدر محذوف بين الهمزة وحرف العطف يصح بتقديره عطف ما بعد الحرف عليه، وأنّ الهمزة وحرف العطف واقعان في موضعهما من غير اعتبار تقديم حرف العطف على الهمزة في التقدير، وأنه قدّم الاستفهام اعتناء لأنه له صدر الكلام. وقد تقدّم كلامنا معه على هذه المسألة. وهواسنا عذابنا و وبياتا لهيلاً وتقدم تفسيره أول السورة، ونصبه على الظرف، أي: وقت مبيتهم أو الحال وذلك وقت الغفلة والنوم فمجيء العذاب في ذلك الوقت وهو وقت المأمن.

<sup>(</sup>۱) انظر «ا**لبدور**» (۱۱۸).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۱۲٦).

﴿أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون﴾ أي: في حال الغفلة والإعراض والاشتغال بما لا يجدي كأنهم يلعبون. و ﴿ضحى﴾ منصوب على الظرف، أي: ضحوة ويقيد كل ظرف بما يناسبه من الحال فيقيد البيات بالنوم والضحى باللعب، وجاء ﴿نائمون﴾ باسم الفاعل لأنها حالة ثبوت واستقرار للبائتين وجاء يلعبون بالمضارع لأنهم مشتغلون بأفعال متجددة شيئاً فشيئاً في ذلك الوقت، وقرأ نافع والابنان: أو أمن بسكون الواو جعل أو عاطفة ومعناها التنويع لا أنّ معناها الإباحة أو التخيير، خلافاً لمن ذهب إلى ذلك وحذف ورش همزة أمن ونقل حركتها إلى الواو الساكنة. والباقون بهمزة الاستفهام بعدها واو العطف(١). وتكرر لفظ ﴿أهل القرى﴾ لما في ذلك من التسميع والإبلاغ والتهديد والوعيد بالسامع ما لا يكون في الضمير لوجاء ﴿أو أمنوا﴾ فإنه متى قصد التفخيم والتعظيم والتهويل جيء بالاسم الظاهر.

﴿أَفَأُمنُوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون بجاء العطف بالفاء وإسناد الفعل إلى الضمير لأن الجملة المعطوفة تكرير لقوله: ﴿أَفَأُمنَ أَهْلِ القرى ﴿أَوْ أَمن وَتَأْكِيدُ لَمِضْمُونَ ذَلْك، فناسب إعادة الجملة مصحوبة بالفاء. ومكر: مصدر أضيف إلى الفاعل وهو استعارة لأخذه العبد من حيث لا يشعر، قال ابن عطية: «ومكر الله هي إضافة مخلوق إلى الخالق، كما تقول: ناقة الله وبيت الله. والمراد فعل معاقب به مكر الكفرة، وأضيف إلى الله لما كان عقوبة الذنب فإن العرب تسمي العقوبة على أي جهة كانت باسم الذنب الذي وقعت عليه العقوبة وهذا نص في قوله: ﴿ومكروا ومكر الله ﴾ [آل عمران: ١٥] انتهى (٢). وقال عطية العوفي: «مكر الله: عذابه وجزاؤه على مكرهم». وقيل: «مكره: استدراجه بالنعمة والصحة وأخذه على غرّة». وكرّر المكر مضافاً إلى الله تحقيقاً لوقوع جزاء المكر بهم.

﴿أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم قال ابن عباس ومجاهد وابن زيد: «يهد: يبين، وهذا كقوله ﴿وأما ثمود فهديناهم ﴾ [نصلت: ١٧] أي: بيّنا لهم طريق الهدى ». والفاعل بيهد يحتمل وجوها، أحدها: أن يعود على الله ويؤيد قراءة من قرأ نهد بالنون (٣)، والثاني: أن يكون ضميراً عائداً على ما يفهم من سياق الكلام السابق، أي: أو لم يهد ما جرى للأمم السالفة، أهل القرى وغيرهم. وعلى هذين الوجهين يكون أن لو نشاء وما بعده في موضع المفعول بيهد، أي: أو لم يبيّن الله أو ما سبق من قصص القرى ومآل أمرهم للوارثين إصابتنا إياهم بذنوبهم لو شئنا ذلك، أي: علمهم بإصابتنا أو قدرتنا على إصابتنا إياهم، والمعنى: أنكم مذنبون لهم وقد علمتم ما حلّ بهم، أفما تحذرون أن يحلّ بكم ما حل بهم فذلك ليس بممتنع علينا لو شئنا. والوجه الثالث: أن يكون الفاعل بيهد قوله: ﴿أن لو نشاء وفينسبك المصدر من جواب لو، والتقدير: أولم نبين ونوضح للوارثين مآلهم وعاقبتهم إصابتنا فينسبك المصدر من جواب لو، والتقدير: أولم نبين ونوضح للوارثين مآلهم وعاقبتهم إصابتنا فينسبك المصدر من جواب لو، والتقدير: أولم نبين ونوضح للوارثين مآلهم وعاقبتهم إصابتنا فينسبك المصدر من جواب لو، والتقدير: أولم نبين ونوضح للوارثين مآلهم وعاقبتهم إصابتنا فينسبك المصدر من جواب لو، والتقدير: أولم نبين ونوضح للوارثين مآلهم وعاقبتهم إصابتنا

<sup>(</sup>۱) انظر «المبسوط» (۲۱۱، ۲۱۱).

<sup>(</sup>۲) «المحرر الوجيز» (۲/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) في «المبسوط» (٢١١)، قرأ يعقوب برواية زيدٍ بالنون، وقرأ الباقون بالياء فيها.

إياهم بذنوبهم لو شئنا ذلك؟ أي: علمهم بإصابتنا أو قدرتنا على إصابتنا إياهم، والمعنى على التقديرين إذا كانت أن مفعولة، وأن هنا هي المخففة من الثقيلة لأن الهداية فيها معنى العلم واسمها ضمير الشأن محذوف والخبر الجملة المصدرة بلو، و (نشاء في معنى شئنا لا أن لو التي هي لما كان سيقع لوقوع غيره إذا جاء بعدها المضارع صرفت معناه إلى المضي ومفعول نشاء محذوف دل عليه جواب لو والجواب أصبناهم ولم يأتِ باللام وإن كان الفعل مثناً إذ حذفها جائز فيصح، كقوله: (لو نشاء جعلناه أجاجاً (الواقعة: ١٧٠ والأكثر الإتيان باللام كقوله: (لو نشاء جعلناه أجاجاً) (الواقعة: ١٧٠ والذين يرثون الأرض، أي: يخلفون فيها من بعد هلاك أهلها، وظاهره التسميع لمن كان في عصر الرسول على مشركي قريش وغيرهم، وقال ابن عباس: يريد أهل مكة.

﴿ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون﴾ الظاهر أنها جملة مستأنفة، أي: ونحن نطبع على قلوبهم. والمعنى: أنّ من أوضح الله له سبل الهدى وذكر له أمثالاً ممن أهلكه الله تعالى بذنوبهم وهو مع ذلك دائم على غيّه لا يرعوي يطبع الله على قلبه فينبو سمعه عن سماع الحق، وقال ابن الأنباري: «يجوز أن يكون معطوفاً على أصبنا إذا كان بمعنى: نصيب، فوضع الماضي موضع المستقبل عند وضوح معنى الاستعمال كما قال تعالى: ﴿تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك﴾ [الفرقان: ١٠] أي: إن يشأ يدل عليه قوله: ﴿ويجعل لك قصوراً﴾» انتهى. فجعل لو شرطية بمعنى: إن، ولم يجعلها التي هي لما كان سيقع لوقوع غيره، ولذلك جعل أصبنا بمعنى: نصيب. ومثال وقوع لو موقع إن قول الشاعر:

لا يلفك الراجيك إلا مظهراً خلق الكرام ولو تكون عديما(١)

وهذا الذي قاله ابن الأنباري ردّه الزمخشري من جهة المعنى، لكن بتقدير أن يكون و نطبع : بمعنى: طبعنا، فيكون قد عطف المضارع على الماضي الذي هو جواب ولو نشاء فجعله بمعنى: نصيب، فتأوّل المعطوف عليه وهو الجواب وردّه إلى المستقبل. والزمخشري تأوّل المعطوف وردّه إلى المضي، وأنتج ردّ الزمخشري أنّ كلا التقديرين لا يصحّ. قال الزمخشري: «(فإن قلت): هل يجوز أن يكون وونطبع بمعنى: طبعنا، كما كان ولو نشاء بمعنى: لو شئنا، ويعطف على أصبناهم؟ (قلت): لا يساعد هذا المعنى لأنّ القوم كان مطبوعاً على قلوبهم، موصوفين بصفة من قبلهم من اقتراف الذنوب والإصابة بها، وهذا التفسير يؤدي على خلوهم عن هذه الصفة وأن الله تعالى لو شاء لاتصفوا بها» انتهى (٢). وهذا الردّ ظاهره الصحة. وملخصه: أنّ المعطوف على الجواب جواب، سواء تأوّلنا المعطوف عليه أم المعطوف، وجواب لو: لم يقع بعد سواء كانت حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره أم بمعنى إن

<sup>(</sup>١) البيت من [الكامل]، لم أهتد لقاتله.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۱۲۷).

الشرطية، والإصابة لم تقع، والطبع على القلوب واقع، فلا يصحّ أن يعطف على الجواب فإن تأوّل ﴿ونطبع﴾ على معنى: ونستمر على الطبع على قلوبهم، أمكن التعاطف لأنّ الاستمرار لم يقع بعد وإن كان الطبع قد وقع. وقال أبو عبد الله الرازي: «تقرير صاحب الكشاف على أقوى الوَّجوه هو ضعيف لأنَّ كونه مطبوعاً عليه في الكفر لم يكن منافياً لصحة العطف وكان قد قرّر أن المعنى أو لم يبين للذين نبقيهم في الأرض بعد إهلاكنا من كان قبلهم فيها أن نهلكهم بعدهم وهو معنى قوله ﴿أَن لُو نَشَاء أَصِبْنَاهُم﴾ أي: بعقاب ذنوبهم ونطبع على قلوبهم، أي: إن لم نهلكهم بالعذاب نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، أي: لا يقبلون ولا يتّعظون ولا ينزجرون، وإنما قلنا: إن المراد إما الإهلاك وإما الطبع على القلب لأن الإهلاك لا يجتمع مع الطبع على القلب فإنه إذا أهلكه يستحيل أن يطبع على قلبه» انتهى. والعطف في ونطبع بالواو يمنع ما ذكره لأن جعل المعنى على أنه إما الإهلاك وإما الطبع، وظاهر العطف بالواو ينبو عن الدلالة على هذا المعنى فإن جعلت الواو بمعنى: أو، أمكن ذلك، وكذلك ينبو عن قوله: إن لم نهلكهم بالعذاب ونطبع على قلوبهم، العطف بالواو. وأورد أبو عبد الله الرازي من أقوال المفسّرين ما يدلّ على أنّ كُونه مطبوعاً عليه في الكفر لا ينافي صحة العطف، فقال أبو علي: ويعني به ـ والله أعلم - الجبائي: «الطّبع سمته في القلب من نكتة سوداء إن صاحبها لا يفلح». وقالَ الأصم: «أي: يلزمهم ما هم عليه فلا يتوبون إلا عند المعاينة فلا تقبل توبتهم» وقال أبو مسلم: «الطبع: الخذلان، إنه يخذل الكافر فيرى الآية فلا يؤمن بها ويختار ما اعتاد وألف». وهذه الأقوال لا يمكن معها العطف إلا على تأويل أن تكون الواو بمعنى: أو. وأجاز الزمخشري في عطف ﴿ونطبع﴾ وجهين آخرين: أحدهما ضعيف، والآخر خطأ، قال الزمخشري: «(فإن قلَّت): بم يتعلق قوله تعالى: ﴿ونطبع على قلويهم﴾؟ (قلت): فيه أوجه أن يكون معطوفاً على ما دلّ عليه معنى: أو لم يهد لهم، كأنه قيل: يغفلون عن الهداية ونطبع على قلوبهم، أو على يرثون الأرض» انتهى(١). فقوله: أنه معطوف على مقدر وهو يغفلون عن الهداية، ضعيف لأنه إضمار لا يحتاج إليه، إذ قد صحّ أن يكون على الاستثناف من باب العطف في الجمل فهو معطوف على مجموع الجملة المصدرة بأداة الاستفهام وقد قاله الزمخشري(٢) وغيره، وقوله إنه معطوف علي يرثون خطأ لأنه إذا كان معطوفاً على يرثون كان صلة للذين، لأنَّ المعطوف على الصلة صلة، ويكون قد فصل بين أبعاض الصلة؛ بأجنبي من الصلة، وهو قوله: ﴿أَنْ لُو نَشَاء أَصِبْنَاهُم بذنوبهم الله سواء قدرنا أن لو نشاء في موضع الفاعل ليهد أو في موضع المفعول فهو معمول ليهد، لا تعلق له بشيء من صلة الذين وهو لا يجوز، ومعنى قوله: ﴿أَصِبناهِم بِذَنويهِم﴾ بعقاب ذنوبهم أو يضمن أصبناهم معنى أهلكناهم فهو من مجاز الإضمار، أو التضمين ونفي السماع، والمعنى: نفي القبول والاتعاظ المترتب على وجود السماع، جعل انتفاء فائدته انتفاء له.

﴿تلك القرى نقصَ عليك من أنبائها﴾ الخطاب للرسول ﷺ والقرى هي بلاد قوم نوح وهود

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۲۷).

وصالح وشعيب بلا خلاف بين المفسرين. وجاءت الإشارة بتلك إشارة إلى بعد هلاكها وتقادمه وحصل الربط بين هذه وبين قوله: ﴿ولو أنّ أهل القرى﴾ ونقصّ: يحتمل إبقاؤه على حاله من الاستقبال، والمعنى: قد قصصنا عليك من أنبائها ونحن نقصّ عليك أيضاً منها مفرقاً في السّور، ويجوز أن يكون عبر بالمضارع عن الماضي، أي: تلك القرى قصصنا. والأنباء هنا: إخبارهم مع أنبيائهم ومآل عصيانهم، وتلك: مبتدأ والقرى: خبر، ونقصّ: جملة حالية نحو قوله: ﴿فتلك بيوتهم خاوية﴾ [النمل: ٥٦] وفي الإخبار بالقرى معنى التعظيم لمهلكها، كما قيل في قوله تعالى ﴿فلك الكتاب﴾ [البقرة: ٢] وفي قوله عليه السلام: «أولئك الملأ من قريش» وكقول أمية:

## تلك المكارم لا قعبان من لبن

ولما كان الخبر مقيداً بالحال أفاد كالتقييد بالصفة في قولك: هو الرجل الكريم. وأجازوا أن يكون نقصُّ: خبراً بعد خبر وأن يكون خبراً، والقرى: صفة، ومعنى من التبعيض فدل على أن لها أنباء أخر لم تقصّ عليه وإنما قصّ ما فيه عظة وازدجار وادكار بما جرى على من خالف الرسل ليتعظ بذلك السامع من هذه الأمة.

﴿ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل﴾ قال أبي بن كعب: «ليؤمنوا اليوم بما كذبوا من قبل يوم الميثاق». وقال ابن عباس: «ما كانوا ليخالفوا علم الله فيهم»، وقال يمان بن رئاب: «بما كذبوا أسلافهم من الأمم الخالية لقوله: ﴿ما أَتَى الَّذِينَ مَنْ قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون الذاريات: ١٥] فالفعل في ﴿ليؤمنوا ﴾ لقوم، وفي ﴿بما كذبوا﴾ لقوم آخرين». وقيل: «جاءتهم رسلهم بالمعجزات التي اقترحوها فما كانوا ليؤمنوا بعد المعجزات بما كذبوا به قبلها؛ كما قال ﴿قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين﴾ [المائدة: ١٠٢]»، وقال الكرماني: «﴿من قبل﴾ يعود على الرسل، تقديره: من قبل مجيء الرسل لم يسلب عنهم اسم الكفر والتكذيب بل بقوا كافرين مكذبين كما كانوا قبل الرسل»، قال الزمخشري: «فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل، بالبينات بما كذبوه من آيات الله قبل مجيء الرسل أو مما كانوا ليؤمنوا إلى آخر أعمارهم بما كذبوا به أولاً حتى جاءتهم الرسل، أي: استمروا على التكذيب من لدن مجيء الرسل إليهم إلى أن ماتوا مصرّين لا يرعوون ولا تلين شكيمتهم في كفرهم وعنادهم مع تكرر المواعظ عليهم وتتابع الآيات (١١) وقال ابن عطية: «يحتمل أربعة وجوه من التأويل، أحدها: أن يريد أن الرسول جاء لكل فريق منهم فكذَّبوه لأول أمره ثم استبانت حجته وظهرت الآيات الدالة على صدقه مع استمرار دعوته فلجّوا هم في كفرهم ولم يؤمنوا بما سبق به تكذيبهم من قبل وكأنه وصفهم على هذا التأويل باللجاج في الكفر والصّرامة عليه ويؤيد هذا التأويل قوله: ﴿كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين﴾ ويحتمل في هذا الوجه أن يكون المعنى فما كانوا ليوفقهم الله إلى الإيمان بسبب أنهم كذبوا من قبل فكان تكذيبهم سبباً لأن يمنعوا الإيمان بعد. والثاني من الوجوه: أن يريد: فما كان آخرهم في الزمن

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۲۸).

والعصر ليهتدي ويؤمن بما كذب به أولهم في الزمن والعصر بل كفر كلهم ومشى بعضهم على سنن بعض في الكفر أشار إلى هذا القول النقاش، فكأن الضمير في قوله: ﴿كانوا ﴾ يختص بالآخرين، والضمير في قوله: ﴿كذبوا﴾ يختص بالقدماء منهم. والثالث من الوجوه: يحتمل أن يريد: فما كان هؤلاء المذكورون بأجمعهم لو ردّوا إلى الدنيا ومكنوا من العودة ليؤمنوا بما قد كذبوا به في حال حياتهم ودعا الرسول لهم، قاله مجاهد وقرّبه بقوله تعالى: ﴿ولو ردُّوا لعادوا لما نهوا عنه﴾ [الأنعام: ٢٨] وهذه أيضاً صفة بليغة في اللجاج والثبوت على الكفر بل هي غاية في ذلك. والرابع من الوجوه: أنه يحتمل أن يريد وصفهم بأنهم لم يكونوا ليؤمنوا بما قد سبق في علم الله تعالى بأنهم مكذبون به فحمل سابق القدر عليهم بمثابة تكذيبهم بأنفسهم لا سيما وقد خرج تكذيبهم إلى الوجود في وقت مجيء الرّسل، وذكر هذا القول المفسرون، وقربوه بأن اللهِ تعالى حتم عليهم التكذيب وقت أخذ الميثاق، وهو قول أبي بن كعب». انتهى كلام ابن عطية(١٠). والذي يظهر أنَّ الضمير في ﴿كانوا﴾ وفي ﴿ليؤمنوا﴾ عائد على أهل القرى وأن الباء في ﴿بِما﴾ ليست سببية فالمعنى: أنهم انتفت عنهم قابلية الإيمان وقت مجيء الرسل بالمعجزات، بما كذبوا به قبل مجيء الرسل بالمعجزات بل حالهم واحد قبل ظهور المعجزات وبعد ظهورها لم تجد عنهم شيئاً، وفي الإتيان بلام الجحود في: ﴿ليؤمنوا﴾ مبالغة في نفي القابلية والوقوع، وهو أبلغ من تسلُّط النفي على الفعل بغير لام، وما في ﴿بِما كَذْبُوا﴾ موصولة والعائد منصوب محذوف، أي: بما كذبوه وجوّز أن تكون مصدرية، قال الكرماني: «وجاء هنا بما كذبوا فحذف متعلق التكذيب لما حذف المتعلق في ﴿ ولو أنَّ أهل القرى آمنوا ﴾ وقوله: ولكن كذبوا وفي يونس أبرزه فقال»: ﴿ بِمَا كَذَبُوا بِهُ مِن قَبِلَ ﴾ [يونس: ٧٤] لما كان قد أبرز في ﴿ فكذبوه فنجيناه ﴾ ثم ﴿كذَّبوا بآياتنا ﴾ [يونس: ٧٣] فوافق الختم في كل منهما بما يناسب ما قبله انتهى. ملخصاً.

كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين أي: مثل ذلك الطبع على قلوب أهل القرى حين انتفت عنهم قابلية الإيمان وتساوي أمرهم في الكفر قبل المعجزات وبعدها يطبع الله على قلوب الكافرين ممن أتى بعدهم. قال الكرماني: «تقدم ذكر الله بالصريح وبالكناية فجمع بينهما فقال: ونطبع على قلوبهم وختم بالصريح فقال: كذلك يطبع الله، وفي يونس بني على ما قبله بنون العظمة في قوله: ﴿ وَنَجِيناه ﴾ [الأنبياء: ٧٧] ﴿ وجعلناهم ﴾ [يونس: ٧٤] ﴿ ثم بعثنا ﴾ [يونس: ٣٧] فناسب الطبع بالنون.

﴿ وما وجدنا لأكثرهم من عهد ﴾ أي: لأكثر الناس أو أهل القرى أو الأمم الماضية احتمالات ثلاثة، قاله التبريزي: والعهد هنا: هو الذي عوهدوا عليه في صلب آدم، قاله أبي وابن عباس، أو الإيمان قاله ابن مسعود، ويدلّ عليه: ﴿ إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً ﴾ [مريم: ٨٠] وهو لا إله إلا الله فالمعنى من إيفاء أو التزام عهد، وقيل: العهد: هو وضع الأدلة على

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٣٤).

صحة التوحيد والنبوة إذ ذلك عهد في رقاب العقلاء كالعقود فعبر عن صرف عقولهم إلى النظر في ذلك بانتفاء وجدان العهد ومن في من عهد زائدة تدلّ على الاستغراق لجنس العهد».

﴿ وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ﴾ إنْ هنا هي المخففة من الثقيلة ووجد بمعنى علم ومفعول وجدنا الأولى لأكثرهم، ومفعول الثانية لفاسقين، واللام للفرق بين إن المخففة من الثقيلة وإن النافية، وتقدّم الكلام على ذلك في قوله: ﴿ وإن كانت لكبيرة ﴾ [البقرة: ١٤٣] ودعوى بعض الكوفيين أنّ إن في نحو هذا التركيب هي النافية واللام بمعنى إلا، وقال الزمخشري: «وإنّ الشأن والحديث وجدنا انتهى (١٠). ولا يحتاج إلى هذا التقدير وكان الزمخشري يزعم أنّ إن إذا خففت كان محذوفاً منها الاسم وهو الشأن والحديث إبقاءً لها على الاختصاص بالدخول على الأسماء وقد تقدّم لنا تقدير نظير ذلك ورددنا عليه.

وثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملإه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين لما قصّ الله تعالى على نبيه أخبار نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وما آل إليه أمر قومهم وكان هؤلاء لم يبق منهم أحد أتبع بقصص موسى وفرعون وبني إسرائيل إذ كانت معجزاته من أعظم المعجزات وأمته من أكثر الأمم تكذيباً وتعنتاً واقتراحاً وجهلاً وكان قد بقي من أتباعه عالم وهم اليهود فقص الله علينا قصصهم لنعتبر ونتعظ وننزجر عن أن نتشبه بهم، ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنّ بين موسى وشعيب عليهما السلام مصاهرة كما حكى الله في كتابه ونسب لكونهما من نسل إبراهيم ولما استفتح قصة نوح بأرسلنا بنون العظمة اتبع ذلك قصة موسى فقال: ثم بعثنا والضمير في من بعدهم عائد على الرسل من قوله ﴿ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات و أو الأمم السابقة والآيات الحجج التي آتاه الله على قومه أو الآيات التسع أو التوراة أقوال وتعدية فظلموا بالباء إما على سبيل التضمين بمعنى كفروا بها ألا ترى إلى قوله ﴿إن الشرك لظلم عظيم فظلموا بالباء إما على سبيل التضمين بمعنى كفروا بها ألا ترى إلى قوله ﴿إن الشرك لظلم عظيم الإيمان أو الرسول فقالوا سحر وتمويه أقوال، وقال الأصم: ظلموا تلك النعم التي آتاهم الله بأن استعانوا بها على معصية الله تعالى فانظر أيها السامع ما آل إليه أمر المفسدين الظالمين بعله مثالاً توعد به كفرة عصر الرسول عليه السلام.

﴿ وقال موسى يا فرعون إنّي رسول من رَبّ العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل ﴾ هذه محاورة من موسى عليه السلام لفرعون وخطاب له بأحسن ما يدعى به وأحبّها إليه إذ كان من ملك مصر يقال له فرعون كنمرود في يونان، وقيصر في الروم، وكسرى في فارس، والنجاشي في الحبشة وعلى هذا لا يكون فرعون وأمثاله علماً شخصياً بل يكون علم جنس كأسامة وثعالة ولما كان فرعون قد ادعى الرّبوبية فاتحه موسى بقوله: ﴿إني رسول من ربّ العالمين ﴾ لينبهه على الوصف الذي ادعاه وأنه فيه مبطل لا

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۲۸).

محلف ولما كان قوله ﴿حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق﴾ أردفها بما يدل على صحتها وهو قوله قد جئتكم ولما قرر رسالته فرع عليها تبليغ الحكم وهو قوله فأرسل ولم ينازعه فرعون في هذه السورة في شيء مما ذكره موسى إلا أنه طلب المعجزة ودل ذلك على موافقته لموسى وأنّ الرسالة ممكنة لإمكان المعجزة إذ لم يدفع إمكانها بل قال: إنّ كنت جئت بآية ويأتي الكلام على هذا الطلب من فرعون للمعجزة، وقرأ نافع علي أن لا أقول بتشديد الياء جعل على داخلة على ياء المتكلم(١) ومعنى حقيق جدير وخليق وارتفاعه على أنه صفة لرسول أو خبر بعد خبر وأن لا أقول الأحسن فيه أن يكون فاعلاً بحقيق كأنه قيل يحق على كذا ويجب ويجوز أن يكون أن لا أقول مبتدأ وحقيق خبره، وقال قوم: تمّ الكلام عند قوله حقيق وعلى أن لا أقول مبتدأ وخبر، وقرأ باقي السبعة على بجرها أن لا أقول أي حقيق على قول الحق، فقال قوم: ضمن حقيق معنى حريص، وقال أبو الحسن والفرّاء والفارسي: على بمعنى الباء كما أنّ الباء بمعنى على في قوله ﴿ولا تقعدوا بكل صواط﴾ [الأعراف: ١٦] أي على كل صواط فكأنه قيل: حقيق بأن لا أقول كما تقول فلان حقيق بهذا الأمر وخليق به ويشهد لهذا التوجيه قراءة أبيّ بأن لا أقول وضع مكان على الباء، قال الأخفش: وليس ذلك بالمطرد لو قلت ذهبت على زيد تريد بزيد لم يجز، وقال الزمخشري: وفي المشهورة إشكال ولا يخلو من وجوه، أحدها: أن يكون مما يقلب من الكلام لا من الإلباس كقوله:

## وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر(٢)

ومعناه وتشقى الضياطرة بالرماح انتهى (٣)، هذا الوجه وأصحابنا يخصُّون القلب بالشعر ولا يجيزونه في فصيح الكلام فينبغي أن ينزه القراءة عنه، وعلى هذا يصير معنى هذه القراءة معنى قراءة نافع، قال الزمخشري: والثاني أن ما لزمك لزمته فلما كان قول الحق حقيقاً عليه كان هو حقيقاً على قول الحق أي لازماً له، قال الزمخشري: والثالث أن يضمن حقيق معنى حريص تضمين هيجني معنى ذكرني في بيت الكتاب انتهى (٤) يعني بالكتاب كتاب سيبويه والبيت:

<sup>(</sup>۱) انظر «القرطبي» (۲۲۸/۷).

<sup>(</sup>٢) عجز بيت لخداش بن زهير، وصدره:

<sup>«</sup>ونــركــب خــيــلاً لا هــوادة بــيــنــهــا»

انظر «الكشاف» (٢/ ١٢٩)، و «اللسان» (٤/ ٤٨٩) مادة (ضطى).

والضيطر: الضخم الجبان الذي لا غناء عنده ـ والهوادة: لحة والموادعة.

والمعنى: أن الرماح تشقى بهم أي أنهم لا يحسنون حملها ولا الطعن بها، أو يأتي المعنى بالشقاء على القلب، أي تشقى الضياطرة الحمر بالرماح فيتقلبون بها.

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/ ۱۲۹).

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (٢/ ١٣٠).

إذا تغنى الحمام الورق هيجني ولو تسليت عنها أم عمار(١)

قال الزمخشري: «والرابع وهو الأوجه والأدخل في نكت القرآن أن يغرق موسى عليه السلام في وصف نفسه بالصدق في ذلك المقام لا سيما وقد روي أن عدوّ الله فرعون قال: لما قال ﴿إنَّى رسول من ربِّ العالمين﴾ كذبت فيقوله: أنا حقيق على قول الحق. أي: واجب على قول الحق أن أكون أنا قائله، والقائم به، ولا يرضى إلا بمثل ناطقاً به انتهى. ولا يتضح هذا الوجه إلا إن عنى أنه يكون ﴿على أن لا أقول﴾ صفة كما تقول: أنا على قول الحق. أي طريقي وعادتي قول الحق». وقال ابن مقسم: «﴿حقيق﴾ من نعت الرسول. أي: رسول حقيق من رب العالمين، أرسلت على أن لا أقول على الله إلا الحق». وهذا معنى صحيح واضح. وقد غفل أكثر المفسرين من أرباب اللغة عن تعليق على بـ﴿رسول﴾ ولم يخطر لهم تعليقه إلا بقوله ﴿حقيق﴾ انتهى. وكلامه فيه تناقض في الظاهر. لأنه قدّر أولاً العامل في ﴿على ﴾ أرسلت، وقال آخراً: إنهم غفلوا عن تعليق على بـ﴿رسول﴾، فأما هذا الآخر فلا يجوز على مذهب البصريين، لأن ﴿رسولا﴾ قد وصف قبل أن يأخذ معموله، وذلك لا يجوز. وأما التقدير الأول. وهو إضمار «أرسلت» ويفسره لفظ ﴿رسول﴾ فهو تقدير سائغ. وتناول كلام ابن مقسم أخيراً في قوله عن تعليق ﴿على﴾ بـ﴿رسول﴾ أي: بما دل عليه رسوله، وقرأ عبد الله والأعمش ﴿حقيق أن لا أقول ﴾ بإسقاط ﴿على ﴾ فاحتمل أن يكون على إضمار «على» كقراءة من قرأ بها. واحتمل أن يكون على إضمار الباء. كقراءة أبيّ، وعلى الاحتمالين يكون التعلق بـ﴿حقيق﴾ ولما ذكر أنه رسول من عند الله وأنه لا يقول على الله إلا الحق أخذ يذكر المعجزة والخارق الذي يدل على صدق رسالته. والخطاب في ﴿جِئْتُكُم﴾ لفرعون وملثه الحاضرين معه. ومعنى ﴿بينة﴾ بآية بينة واضحة الدلالة على ما أذكره. والبينة: قيل: النسع الآيات المذكورة في قوله ﴿في تسع آيات إلى فرعون وقومه النمل: ١٦]، قال بعض العلماء: وسياق الآية يقتضي أن البينة هي «العصا» و «اليد البيضاء» بدليل ما بعده من قوله ﴿فألقى عصاه﴾ [الشعراء: ٣٢]، الآية وقال ابن عباس: «والأكثرون هي العصا وفي قوله ﴿من ربكم﴾ تعريض أن فرعون ليس رباً لهم، بل ربهم هو الذي جاء موسى بالبينة من عنده. ﴿فأرسل﴾ أي: «فخل. والإرسال: ضد الإمساك ﴿معي بني إسرائيل﴾ أي: حتى يذهبوا إلى أوطانهم ومولد آبائهم الأرض المقدسة، وذلك أن يوسف عليه السلام لما توفي وانقرض الأسباط غلب فرعون على نسلهم، واستعبدهم في الأعمال الشاقة، وكانوا يؤدُّون إليه الجزاء، فاستنقذهم الله بموسى عليه السلام. وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف مصر واليوم الذي دخل فيه موسى أربعمائة عام. والظاهر أن موسى لم يطلب من فرعون في هذه الآية إلا إرسال بني إسرائيل معه، وفي غير هذه الآية دعاؤه إياه إلى الإقرار بربوبية الله تعالى وتوحيده. قال تعالى «فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى» «النازعات:

البيت للنابغة الذبياني من [البسيط]، انظر «ديوانه» (٥١)، و «اللسان» (٢/ ٣٩٥) مادة (هيج) وفيه لفظ «تعزيت»
 بدلاً من «تسليت».

١٨، ١٩»، وكل نبى داع إلى توحيد الله تعالى. وقال تعالى حكاية عن فرعون ﴿أَنْوُمن لَبْشُرِينَ مثلنا وقومهما لنا عابدون﴾ [المؤمنون: ٤٧]، فهذا ونظائره دليل على أنه طلب منه الإيمان خلافاً لمن قال: إن موسى لم يدعه إلى الإيمان ولا إلى التزام شرعه». وليس بنو إسرائيل من قوم فرعون والقبط ألا ترى أن بقية القبط وهم الأكثر لم يرجع إليهم موسى». ﴿قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنتم من الصادقين﴾ لما عرض موسى عليه السلام رسالته على فرعون وذكر الدليل على صدقه وهو مجيئه بالبينة والخارق المعجز، استدعى فرعون منه خرق العادة الدال على الصدق. وهذا الاستدعاء يحتمل أن يكون على سبيل الاختبار، وتجويزه ذلك. ويحتمل أن يكون: على سبيل التعجيز لما تقرر في ذهن فرعون أن موسى لا يقدر على الإتيان ببينة. والمعنى: إن كنت جئت بآية من ربك فأحضرها عندي لتصح دعواك ويثبت صدقك. ﴿ فَٱلقِّي عصاه فإذا هي ثعبان مبين﴾ بدأ بالعصا دون سائر المعجزات. لأنها معجزة تحتوي على معجزات كثيرة. قالوا منها: أنه ضرب بها باب فرعون ففزع من قرعها، فشاب رأسه، فخضب بالسواد، فهو أول من خضب بالسواد. وانقلابها ثعباناً. وانقلاب خشبة لحماً ودماً قائماً به الحياة، من أعظم الإعجاز ويحصل من انقلابها ثعباناً من التهويل ما لا يحصل في غيره، وضربه بها الحجر فينفجر عيوناً. وضربه بها فتنبت. قاله ابن عباس. ومحاربته بها اللصوص، والسباع القاصدة غنمه، واشتعالها في الليل كاشتعال الشمعة، وصيرورتها كالرشا لينزح بها الماء من البئر العميقة، وتلقفها الحبال والعصى التي للسحرة وإبطالها لما صنعوه من كيدهم وسحرهم. والإلقاء حقيقة هو في الأجرام ومجاز في المعاني. نحو: ألْقَى المسألة، قال ابن عباس و«السدّي»: صارت العصا حية عظيمة شعراء، فاغرة فاها، ما بين لحييها ثمانون ذراعاً. وقيل: «أربعون». ذكره مكى عن فرقد: «واضعة أحد لحييها بالأرض، والآخر على سور العصر». وذكروا من اضطراب فرعون وفزعه، وهربه؛ ووعده موسى بالإيمان إن عادت إلى حالها. وكثرة من مات من قوم فرعون فزعاً، أشياء لم تتعرض إليها الآية، ولا تثبت في حديث صحيح. فالله أعلم بها. ومعنى ﴿مبين﴾ ظاهر لا تخييل فيه بل هو ثعبان حقيقة. قال ابن عطية: و ﴿إذا ﴾ ظرف مكان في هذا الموضع عند المبرد من حيث كانت خبراً عن جثة. والصحيح الذي عليه شيوخنا: أنها ظرف مكان كما قاله المبرد وهو المنسوب إلى سيبويه. وقوله: «من حيث كانت خبراً عن جثة». ليست في هذا المكان خبراً عن جثة، بل خبر ﴿هي﴾ قوله: ثعبان. ولو قلت: فإذا هي لم يكن كلاماً وينبغي أن يحمل كلامه من حيث كانت خبراً عن جثة على مثل: «خرجت فإذا السبع» على تأويل من جعلها ظرف مكان. وما ذكره من أن الصحيح الذي عليه الناس: أنها ظرف زمان هو مذهب الرياشي، ونسب أيضاً إلى سيبويه. ومذهب الكوفيين: أن ﴿إذا﴾ الفجائية حرف لا اسم ﴿ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين﴾ أي: جذب يده. قيل: من جيبه، وهو الظاهر. لقوله ﴿وأدخل يدك في جيبك تخرج﴾ [النمل: ١٢]، وقيل: من كمنه. و ﴿ للناظرين ﴾ أي: للنظار. وفي ذكر ذلك تنبيه على عظم بياضها. لأنه لا يعرض لها للنظار إلا إذا كان بياضها عجيباً خارجاً عن العادة يجتمع الناس إليه كما يجتمع النظار للعجائب. قال مجاهد: «بيضاء كاللبن أو أشدّ بياضاً». وروي: «أنها كانت تظهر

منيرة شفافة كالشمس، ثم يردّها فترجع إلى لون موسى. وكان عليه السلام شديد الأدمة»، وقال ابن عباس: «صارت نوراً ساطعاً يضيء له ما بين السماء والأرض، له لمعان مثل لمعان البرق فخروا على وجوههم». وقال الكلبي: «بلغنا أن موسى عليه السلام قال يا فرعون: ما هذه بيدي؟ قال: هي عصا فألقاها موسى فإذا هي ثعبان». وروي: «أن فرعون رأى يد موسى. فقال لفرعون ما هذه؟ فقال يدك، ثم أدخلها جيبه وعليه مدرعة صوف ونزعها، فإذا هي بيضاء بياضاً نورانياً غلب شعاعها شعاع الشمس، وما أعجب أمر هذين الخارقين، أحدهما: في نفسه وذلك اليد البيضاء، والآخر: في غير نفسه وهي العصا وجمع بذينك تبدل الذرات، وتبدل الأعراض، فكانا دالين على جواز الأمرين وأنهما كلاهما ممكن الوقوع. قال أبو محمد بن عطية: «هاتان الآيتان عرضهما موسى عليه السلام للمعارضة، ودعا إلى الله بهما، وخرق العادة بهما، وتحدّى الناس إلى الدين بهما، فإذا جعلنا التحدي الدعاء إلى الدين مطلقاً فبهما تحدى. وإذا جعلنا التحدي الدعاء بعد العجز عن معارضة المعجزة وظهور ذلك فتنفرد حينئذِ العصا بذلك، لأن المعارضة والمعجز فيها وقعاً. ويقال: التحدّى: هو الدعاء إلى الإتيان بمثل المعجزة فهذه نحو ثالث. وعليه يكون تحدي موسى بالآيتين جمعاً، لأن الظاهر من أمره أنه عرضهما معاً، وإن كان لم ينص على الدعاء إلى الإتيان بمثلهما» انتهى. وهو كلام فيه تثبيج ﴿قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، وفي الشعراء قال «للملأ حوله ﴿إن هذا لساحر عليم، [الشعراء: ٣٤]، والجمع بينهما أن فرعون وهم قالوا هذا الكلام، فحكى هنا قولهم. وهناك قوله. أو قاله ابتداء، فتلقفه منه الملأ، فقالوه لأعقابهم أو قالوه عنه للناس على طريق التبليغ كما تفعل الملوك. يرى الواحد منهم الرأي فيكلم به من يليه من الخاصة، ثم تبلغه الخاصة العامة. والدليل عليه: أنهم أجابوه في قولهم ﴿أرجه﴾ [الأعراف: ١١٢]، وكان السحر إذ ذاك في أعلى المراتب، فلما رأوا انقلاب العصا ثعباناً، والأدماء بيضاء، وأنكروا النبوة ودافعوه عنها، قصدوا ذمه بوصفه بالسحر، وحط قدره، إذ لم يمكنهم في ظهور ما ظهر على يده نسبة شيء إليه غير السحر، وبالغوا في وصفه بأن قالوا ﴿عليم﴾ أي: بالغ الغاية في علم السحر، وخدعه، وخيالاته، وفنونه. وأكثر استعمال لفظ ﴿هذًا ﴾ إذا كان من كلام الكفار في التنقص والاستغراب. ما قال ﴿أهذا الذي يذكر آلهتكم ﴾ [الأنبياء: ٣٦]، ﴿أهذا الذي بعث الله رسولا ﴾ [الفرقان: ٤١]، ﴿إِن هذا إلا أساطير الأولين ﴾ [الأنعام: ٢٥]، ﴿ما هذا إلا بشر مثلكم ﴾ [المؤمنون: ٣٣]، ﴿إِنْ هذان لساحران ﴾ [طه: ٣٣]، ﴿إِن كَانَ هَذَا هُو الْحَقِّ مِن عَنْدُكُ [الأنفال: ٣٦]، يعدلون عن لفظ اسم ذلك الشيء إلى لفظ الإشارة. وأكدوا نسبة السحر إليه بدخول «أن» و«اللام». ﴿يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون﴾ استشعرت نفوسهم ما صار إليه أمرهم من إخراجهم من أرضهم، وخلو مواطنهم منهم، وخراب بيوتهم، فبادروا إلى الإحبار بذلك. وكان الأمر كما استشعروا إذ غرق الله فرعون وآله وأخلى منازلهم منهم. ونبهوا على هذا الوصف الصعب الذي هو معادل لقتل الأنفس كما قال ﴿ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم﴾ [النساء: ٦٦] وأراد به إحراجهم إما بكونه يحكم فيكم بإرسال خدمكم وعمار أرضكم معه، حيث يسير فيفضي

ذلك إلى خراب دياركم. وإما بكونهم خافوا منه أن يقاتلهم بمن يجتمع إليه من بني إسرائيل ويغلب على ملكهم قال «النقاش»: «كانوا يأخذوه من بني إسرائيل خراجاً كالجزية فرأوا أن ملكهم يذهب بزوال ذلك. وجاء في «سورة الشعراء» ﴿بسحره﴾ [الشعراء: ٣٥]، وهنا حذفت، لأن الآية الأولى هنا بنيت على الاختصار فناسبت الحذف، ولأن لفظ ﴿ساحر﴾ يدل على السحر. و ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ من قول فرعون، أو من قول الملأ، إما لفرعون وأصحابه، وإما له وحده. كما يخاطب أفراد العظماء بلفظ الجمع وهو من الأمر. وقال ابن عباس معناه: «تشيرون به» قال «الزمخشري»: «من أمرته فأمرني بكذا. أي: شاورته، فأشار عليك برأي. وقرأ الجمهور ﴿تأمِرونَ﴾ بفتح النون هنا وفي الشعراء. وروى كردم عن نافع بكسر النون فيهما. و﴿ماذا﴾ يحتمل: أن تكون كلها استفهاماً. وتكون مفعولاً ثانياً لـ (تأمرون على سبيل التوسع فيه بأن حذف منه حرف الجر كما قال «أمرتك الخير» ويكون المفعول الأول محذوفاً لفهم المعنى. أي: «أي شيء تأمرونني»؟ وأصله: بأي شيء ويجوز أن تكون ﴿ما﴾ استفهاماً مبتدأ. و﴿ذا﴾ بمعنى الذي خبر عنه. و ﴿تأمرون﴾ صلة ﴿ذا﴾ ويكون قد حذف منه مفعولي ﴿تأمرون﴾ الأول. وهو ضمير المتكلم. والثاني: وهو الضمير العائد على الموصول. والتقدير: فأي شيء الذي تأمروننيه». أي: تأمرونني به. وكلا الإعرابين في ﴿ماذا﴾ جائز في قراءة من كسر النون إلا أنه حذف ياء المتكلم وأبقى الكسرة دلالة عليها. وقدر ابن عطية الضمير العائد على ﴿ذَا﴾ إذا كانت موصولة مقرونة بحرف الجر، فقال: «وفي ﴿تأمرون﴾ ضمير عائد على الذي تقديره «تأمرون به» انتهى. وهذا ليس بجيد، لفوات شرط جواز حذف الضمير إذا كان مجروراً بحرف الجر، وذلك الشرط هو: أن لا يكون الضمير في موضع رفع وأن يجر ذلك الحرف الموصول أو الموصوف به أو المضاف إليه، ويتحد المتعلق به الحرفان لفظاً ومعنى، ويتحد معنى الحرف أيضاً لابن عطية أنه قدره على الأصل ثم اتسع فيه فتعدى إليه الفعل بغير واسطة الحروف ثم حذف بعد الاتساع. ﴿قالوا أرجه وأخاه﴾ أي: قال من حضر مناظرة موسى من عقلاء ملإ فرعون وأشرافه. قيل: ولم يكن يجالس فرعون ولد غية وإنما كانوا أشرافاً، ولذلك أشاروا عليه بالإرجاء ولم يشيروا بالقتل. وقالوا: إن قتلته دخلت على الناس شبهة ولكن اغلبه بالحجة. وقرىء بالهمز، وبغير همز. فقيل: «هما بمعنى واحد». وقيل: «المعنى احبسه». وقيل: «ارجه» بغير همز أطعمه. جعله مِن رجوت أدخل عليه همزة الفعل، أي: أطعمه وأخاه ولا تقتلهما حتى يظهر كذبهما، فإنك إن قتلتهما ظن أنهم صدقا. ولم يجر لهارون ذكر في صدر القصة. وقد تبين من غير آية أنهما ذهبا مُعاً وأرسلا إلى فرعون. ولما كان موافقاً له دعواه ومؤازراً أشاروا بإرجائهما، وقرأ ابن كثير وهشام ﴿أرجتُهو﴾ بالهمز وضم الهاء ووصلها بواو. وأبو عمرو كذلك إلا أنه لم يصل. وروي هذا عن هشام وعن «يحيى بن أبي بكر» وقرأ ورش «والكسائي» ﴿ارجِهِي﴾ بغير همز وبكسر الهاء ووصلها بياء، وقرأ عاصم و«حمزة» بغير همز وسكنا الهاء، وقرأ قالون بغير همز ومختلس كسرة الهاء. وقرأ ابن ذكوان في رواية كقراءة ورش والكسائي، وفي المشهور عنه ﴿أَرْجِنْهِ﴾ بالهمز وكسر الهاء من غير صلة، وقد قيل عنه: «إنه يصلها بياء»، قال ابن عطية: وقرأ

ابن عامر ﴿أرجنه ﴾ بكسر الهاء بهمزة قبلها، قال الفارسي: "وهذا غلط" إنتهى. ونسبة ابن عطية هذه القراءة لابن عامر ليس بجيد. لأن الذي روى ذلك إنما هو ابن ذكوان لا هشام، فكان ينبغي أن يقيد، فيقول: وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان. وقال بعضهم: قال أبو علي: ضم الهاء مع الهمز لا يجوز غيره. قال: ورواية ابن ذكوان عن ابن عامر غلط. وقال ابن مجاهد بعده: وهذا لا يجوز، لأن الهاء لا تكسر إلا إذا وقع قبلها كسرة أو ياء ساكنة، وقال الحوفي: "ومن القراء من يكسر مع الهمز وليس بجيد". وقال أبو البقاء: "ويقرأ بكسر الهاء مع الهمز وهو ضعيف. لأن الهمز حرف صحيح ساكن فليس قبل الهاء ما يقتضي الكسر. ووجهه: أنه أتبع الهاء كسرة الجيم والحاجز غير حصين. ويخرج أيضاً على توهم إبدال الهمز ياء، أو على أن الهمز لما كان كثيراً ما يبدل بحرف العلة أجري مجرى حرف العلة في كسر ما بعده. وما ذهب الهمز لما كان كثيراً ما يبدل بحرف العلة أجري مجرى حرف العلة في كسر ما بعده. وما ذهب الهاء الفارسي وغيره من غلط هذه القراءة وأنها لا تجوز قول فاسد، لأنها قراءة ثابتة متواترة روتها الأكابر عن الأئمة، وتلقتها الأمة بالقبول، ولها توجيه في العربية، وليست الهمزة كغيرها من الحروف الصحيحة لأنها قابلة للتغيير بالإبدال والحذف بالنقل وغيره. فلا وجه لإنكار هذه القراءة.

﴿وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم المدائن مدائن مصر وقراها والحاشرون، قال ابن عباس هم أصحاب الشرط، وقال محمد بن إسحاق لما رأى فرعون من آيات الله عز وجل ما رأى قال: لن نغالب موسى إلا بمن هو منه فاتخذ غلماناً من بني إسرائيل فبعث بهم إلى قرية. قال البغوي: هي الغرما يعلمونهم السحر كما يعلمون الصبيان في المكتب فعلموهم سحراً كثيراً وواعد فرعون موسى موعداً ثم دعاهم وسألهم فقال: ماذا صنعتم قالوا علمناهم من السحر ما لا يقاومهم به أهل الأرض إلا أن يكون أمراً من السماء فإنه لا طاقة لنا به، وقرأ الأخوان بكل سحّار هنا وفي يونس والباقون ساحر وفي الشعراء أجمعوا على سحار وتناسب ﴿سحار﴾ [الشعراء: ٣٧] عليم لكونهما من ألفاظ المبالغة ولما كان قد تقدّم إن هذا لساحر عليم ناسب هنا أن يقابل بقوله ﴿بكل ساحر عليم﴾ (١) ﴿وجاء السحرة فرعون قالوا إنَّ لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين ﴾ في الكلام حذف يقتضيه المعنى وتقديره فأرسل حاشرين وجمعوا السحرة وأمرهم بالمجيء واضطرب الناقلون للأخبار في عددهم اضطراباً متناقضاً يعجب العاقل من تسطيره في الكتب فمن قائل تسعمائة ألف ساحر وقائل سبعين ساحراً فما بينهما من الأعداد المعينة المتناقضة وجاء قالوا: بغير حرف عطف لأنه على تقدير جواب سائل سأل ما قالوه إذ جاء قالوا إن لنا لأجراً أي جعلاً، وقال الحوفي قالوا في موضع الحال من السحرة والعامل جاء، وقرأ الحرميان وحفص إن على وجه الخبر واشتراط الأجر وإيجابه على تقدير الغلبة ولا يريدون مطلق الأجر بل المعنى لأجراً عظيماً ولهذا قال الزمخشري: والتنكير للتعظيم كقول العرب إن له لإبلاً وإن له لغنماً يقصدون الكثرة(٢) وجوّز أبو علي أن تكون إن استفهاماً حذفت

<sup>(</sup>۱) انظر «الميسّر» (۱٦٤).

منه الهمزة كقراءة الباقين الذين أثبتوها وهم الأخوان وابن عامر وأبو بكر وأبو عمرو فمنهم من حققهما ومنهم من سهل الثانية ومنهم من أدخل بينهما ألفاً والخلاف في كتب القراءات وفي خطاب السحرة بذلك لفرعون دليل على استطالتهم عليه باحتياجه إليهم وبما يحصل للعالم بالشيء من الترفع على من يحتاج إليه وعلى من لا يعلم مثل علمه ونحن إما تأكيد للضمير وإما فصل وجواب الشرط محذوف، وقال الحوفي في جوابه ما تقدم. ﴿قال نعم وإنكم لمن المقربين﴾ أي نعم إن لكم لأجراً وإنكم فعطف هذه الجملة على الجملة المحذوفة بعد نعم التي هي نائبة عنها والمعنى لمن المقربين مني أي لا أقتصر لكم على الجعل والثواب على غلبة موسى بل أزيدكم أن تكونوا من المقربين فتحوزون إلى الأجر الكرامة والرّفعة والجاه والمنزلة والمثاب إنما يتهنى ويغتبط به إذا جاز إلى ذلك الإكرام، وفي مبادرة فرعون لهم بالوعد والتقريب منه دليل على شدّة اضطراره لهم وإنهم كانوا عالمين بأنه عاجز ولذلك احتاج إلى السحرة في دفع موسى عليه السلام.

﴿قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين﴾. قال الزمخشري تخييرهم إياه أدب حسن راعوه معه كما يفعل أهل الصناعات إذا التقوا كالمتناظرين قبل أن يتخاوضوا في الجدال والمتصارعين قبل أن يأخذوا في الصراع انتهى (٢). وقال القرطبي تأدّبوا مع موسى عليه السلام بقولهم إما أن تلقي فكان ذلك سبب إيمانهم (٢) والذي يظهر أنّ تخييرهم إياه ليس من باب الأدب بل ذلك من باب الإدلال لما يعلمونه من السحر وإيهام الغلبة والثقة بأنفسهم وعدم الاكتراث والابتهال بأمر موسى كما قال الفرّاء لسيبويه حين جمع الرشيد بين سيبويه والكسائي أتسأل فأجيب أم أبتدىء وتجيب فهذا جاء التخيير فيه على سبيل الإدلال بنفسه والملاءة بما عنده وعدم الأكتراث بمناظرته والوثوق بأنه هو الغالب، قال الزمخشري: وقولهم وإما أن نكون نحن الملقين فيه ما يدل على رغبتهم في أن يلقوا قبله من تأكيد ضميرهم المتصل بالمنفصل وتعريف الخبر وإقحام الفصل انتهى(؟)، وأجازوا في أن تلقي وفي أن نكون النصب أي اختر وافعل إما إلقاءك وإما إلقاءنا والمعنى فيه البداءة والدَّفع أي إما إلقاؤك مبدوء به وإما إلقاؤنا فيكون مبتدأ أو إما أمرك الإلقاء أي البداءة به أو إما أمرنا الإلقاء فيكون خبر مبتدأ محذوف ودخلت أن لأنه لا يكون الفعل وحده مفعولاً ولا مبتدأ بخلاف قوله ﴿وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذَّبهم وإما يتوب عليهم﴾ [التربة: ١٠٦] فالفعل بعد إما هنا خبر ثان لقوله وآخرون أو صفة فليس من مواضع أن ومفعول تلقى محذوف أي إما أن تلقي عصاك وكذلك مفعول الملقين أي الملقين العصي والحبال. ﴿قَالَ أَلْقُوا﴾ أعطاهم موسى عليه السلام التقدّم وثوقاً بالحق وعلماً أنه تعالى يبطله كما

<sup>(</sup>۱) انظر «المبسوط» (۲۱۲، ۲۱۳)، «البدور» (۱۱۹).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) «القرطبي» (٧/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (٢/ ١٣٢).

حكى الله عنه ﴿قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله﴾ [يونس: ٨١]. قال الزمخشري: وقد سوّغ لهم موسى عليه السلام ما تراغبوا فيه ازدراءً لشأنهم وثقه بما كان بصدده من التأييد السماوي وأن المعجزة لم يغلبها سحر أبداً انتهى (١) والمعنى ألقوا حبالكم وعصيكم والظاهر أنه أمر بالإلقاء. وقيل هو تهديد أي فسترون ما حل بكم من الافتضاح.

﴿فَلَمَا الْقُوا سَحَرُوا أَعِينَ النَّاسِ وَاسْتَرْهُبُوهُمْ وَجَاؤُوا بَسْحُرْ عَظِيمٌ﴾ أي أروا العيون بالحيل والتخيلات ما لا حقيقة له كما قال تعالى ﴿يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى﴾ [طه: ٦٦] وفِي قوله ﴿سحروا أعين الناس﴾ دلالة على أنّ السحر لا يقلب عيناً وإنما هو من باب التخيل واسترهبوهم أي أرهبوهم واستفعل هنا بمعنى افعل كأبل واستبل والرّهبة الخوف والفزع، وقال الزمخشري: واسترهبوهم وأرهبوهم إرهاباً شديداً كأنهم استدعوا رهبتهم انتهى(٢)، وقال ابن عطية واسترهبوهم بمعنى وأرهبوهم فكان فعلهم اقتضى واستدعى الرّهبة من الناس انتهى(٣) ولا يظهر ما قالا لأن الاستدعاء والطلب لا يلزم منه وقوع المستدعى والمطلوب والظاهر هنا حصول الرّهبة فلذلك قلنا إن استفعل فيه موافق افعل وصرّح أبو البقاء بأنّ معنى استرهبوهم طلبوا منهم الرّهبة ووصف السحر بعظيم لقوة ما خيل أو لكثرة آلاته من الحبال والعصي روي أنهم جاؤوا بحبال من أدم وأخشاب مجوفة مملوءة زيبقاً وأوقدوا في الوادي ناراً فحميت بالنار من تحت وبالشمس من فوق فتحركت وركب بعضها بعضاً وهذا من باب الشعبذة والدك وروي غير هذا من حيلهم وفي الكلام حذف تقديره قال ﴿القوا فألقوا فلما ألقوا﴾ والفاء عاطفة على هذا المحذوف، وقال الحوفي الفاء جواب الأمر انتهى، وهو لا يعقل ما قال ونقول وصف بعظيم لما ظهر من تأثيره في الأعضاء الظاهرة التي هي الأعين بما لحقها من تخييل العصي والحبال حيات وفي الأعضاء الباطنة التي هي القلوب بما لحقها من الفزع والخوف ولما كانت الرّهبة ناشئة عن رؤية الأعين تأخرت الجملة الدالة عليها.

[١١٧] ـ ١٣٩] ﴿ ﴿ وَأَوْجَنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنَّ أَلَيْ عَصَاكً فَإِذَا هِمَ تَلْقَفُ مَا يَأْوَكُونَ اللَّهِ فَوَقَعَ الْحَنَّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا بِمُعَلُونَ ﴿ فَعَلِمُوا هُنَالِكَ وَانْقَلُوا صَغْرِينَ ﴿ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ اللَّهِ وَقَعَ الْحَقَ وَبَطُلَ مَا كَانُوا بِمُعْلُونَ ﴿ فَا فَعَلَمُونَ ﴿ وَهَا لَهُ وَمَعَنَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْفًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا الللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٣٩).

مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَنَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَنَكَ قَالَ سَنُقَيْلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي. نِسَآةَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ تَنهِرُونَ ۞ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُوٓاْ إِنَ ٱلأَرْضَ يَلَهِ يُورثُهُكَا مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَكَادِيَّهُ وَٱلْمَنْقِبَةُ لِلْمُثَقِينَ ﴿ لَهِ ۚ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَـبُلِ أَن تَأْنِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِنْتَنَأَ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ لَيُسْتَغْلِنَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ بَذَّكُّرُونَ إِنَّ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَاذِيٌّ. وَإِن تُصِيِّبُهُمْ سَيِّفَةٌ يَظَيُّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَلَا إِنَّمَا طَلْبُرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْلِنَا بِهِ. مِنْ مَايَةِ لِتَسْتَحَرَنَا بِهَا فَمَا غَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَّ وَالْجَرَادَ وَٱلْفُتَلَ وَالضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايُتِ مُّفَصَّلَتِ فَاسْتَكُنْبُوا وَكَانُواْ فَوْمَا تَجْرِمِينَ ﴿ وَلَمَّا وَفَعَ عَلَيْهِمُ ٱلِخِزُ قَالُوا يَنْمُوسَى أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَّ لَبِن كَشَفْتَ عَنَا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ شَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ۖ فَأَنفَتْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمِيَدِ بِانَّهُمْ كَذَّبُوا بِعَايَنينَا وَكَانُوا عَنْهَا غَنفِلِينَ ﴿ وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَنُونَ مَشَكَرِفَ ٱلْأَرْضِ وَمَكَرِبَهِكَا ٱلَّتِي بَكَرَّكُنَا فِيهَا ۚ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ بِلَ بِمَا صَبَرُواً وَدَمَّـزَنَا مَا كَانَ يَصْـنَعُ فِزْعَوْثُ وَقَوْمُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُنُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمْ قَالُوا يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَهَا كَمَا لَمُمْ الهُدُّ قَالَ إِنَّكُمْ فَوْمٌ جَهُلُونَ شَي إِنَّ هَتُؤُلاً، مُتَبَرُّ مَا هُمْ نِيهِ وَتَطِلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ شَهُ.

لقف الشيء لقفاً ولقفاناً: أخذه بسرعة فأكله أو ابتلعه، ورجل ثقف لقف: سريع الأخذ. ولقيف، ثقيف: بين الثقافة واللقافة ولقم ولهم ولقف بمعنى، ومنه: التقفته وتلقفته تلقيفاً. مهما: اسم خلافاً للسهيلي إذ زعم أنها قد تأتي حرفاً وهي أداة شرط وندر الاستفهام بها في قوله:

مهما لي الليلة مهماليه أودي بنعلي وسرباليه (۱) وزعم بعضهم أنها إذا كانت اسم شرط قد تأتي ظرف زمان وفي بساطتها وتركيبها من ماما أو من مه ما خلاف ذكر في النحو، ويتبغي أن يحمل قول الشاعر:

أماويّ مه من يستمع في صديقه أقاويل هذا الناس ماوي يسدم (٢) على أنه لا تركيب فيها، بل مه بمعنى: اكفف ومن هي اسم الشرط، الجراد: معروف واحده جرادة بالتاء للذكر والأنثى، ويميز بينهما الوصف وذكر التصريفيون أنه مشتق من الجراد،

<sup>(</sup>١) البيت من [السريع] لعمرو بن ملقط الطائي، انظر «الهمع» (٢/ ١٥٨)، و«شواهد الكشاف» (٢/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) البيت من [الطويل]، لم أهند لقائله.

قالوا: والاشتقاق في أسماء الأجناس قليل جداً. القمل: قال أبو عبيدة: هو الحمنان واحده حمنانة، وهو ضرب من القردان، وستأتي أقوال المفسرين فيه. الضفدع: هو الحيوان المعروف وتكسر داله وتفتح وهو مؤنث، وشذّ جمعهم له بالألف والتاء، قالوا: ضفدعات. النكث: النقض. اليم: البحر. قال ذو الرمة:

داويسة ودجي ليسل كأنسهما يم تراطن في حافاته الروم(١١)

وتقدّمت هذه المادة في ﴿فتيمموا﴾ [المائدة: ٦] إلا أن ابن قتيبة قال: اليم البحر بالسّريانية. وقيل: بالعبرانية. التدمير: الإهلاك وإخراب البناء. التبير: الإهلاك، ومنه التبر لتهالك الناس عليه. وقال ابن عطية (٢) والكرماني: «التتبير: الإهلاك وسوء العقبى، وأصله الكسر ومنه تبر الذهب لأنه كساره».

﴿وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ﴾. الظاهر أنه وحي إعلام، كماً روي أن جبريل عليه السلام أتاه وقال له إنّ الحق يأمرك أن تلقى عصاك، وكونه وحي إعلام فيه تثبيت للجأش وتبشير بالنصر، وقال قوم: هو وحي إلهام ألقى ذلك في روعه. و﴿أنَّ﴾ يحتمل أن تكون المفسّرة وأن تكون الناصبة، أي: بأن ألق، وفي الكلام حذف قبل الجملة الفجائية، أي: فألقاها فإذا هي تلقف وتكون الجملة الفجائية إخباراً بما ترتب على الإلقاء ولا يكون موحى بها في الذكر. ومن يذهب إلى أنَّ الفاء في نحو: خرجت فإذا الأسد، زائدة يحتمل على قوله أن تكون هذه الجملة موحى بها في الذكر إلا أنه يقدر المحذوف بعدها، أي: فألقاها فلقفته. وقرأ حفص: تلقف بسكون اللام من لقف، وقرأ باقي السبعة: تلقف مضارع لقف، حذفت إحدى تاءيه إذ الأصل تتلقف، وقرأ البزي بإدغام المضارعة في التاء في الأصل، وقرأ ابن جبير: تلقم بالميم، أي: تبلع كاللقمة. وما موصولة، أي: ما يأفكونه، أي: يقلبونه عن الحق إلى الباطل ويزورونه، قالوا: أو مصدرية، أي: تلقف إفكهم تسمية للمفعول بالمصدر (٣٠). روي أن موسى عليه السلام لما كان يوم الجمع خرج متوكئاً على عصاه ويده في يد أخيه، وقد صفّ له السحرة في عدد عظيم، فلما ألقوا واسترهبوا أوحى الله إليه فألقى، فإذا هي ثعبان عظيم حتى كان كالجبل. وقيل: «طال حتى جاز النيل». وقيل: «طال حتى جاز بذنبه بحر القلزم». وقيل: «كان الجمع باسكندرية وطال حتى جاز مدينة البحيرة». وروي أنهم جعلوا يرقون وحبالهم وعصيهم تعظم وعصا موسى تعظم حتى سدّت الأفق وابتلعت الكل ورجعت بعد عصا وأعدم الله العصيّ والحبال ومدّ موسى يده في الثعبان فعاد عصا كما كان، فعلم السحرة حينئذ أن ذلك ليس من عند البشر فخروا سجّداً مؤمنين بالله ورسوله. قال الزمخشري: «أعدم الله

<sup>(</sup>۱) البيت من [البسيط]، انظر «ديوانه» (۱/ ٤١٠)، و«الطبري» (٦/ ٤٣)، و«المحرر الوجيز» (٦/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) انظر «القرطبي» (٧/ ٢٣٠).

بقدرته تلك الأجرام العظيمة أو فرقها أجزاء لطيفة، وقالت السّحرة: لو كان هذا سحراً لبقيت حبالنا وعصينا»(١).

﴿ فوقع الحقّ وبطل ما كانوا يعملون ﴾ قال ابن عباس والحسن: «ظهر واستبان». وقال أرباب المعاني: «الوقوع: ظهور الشيء بوجوده نازلاً إلى مستقره»، قال القاضي: «فوقع الحقّ يفيد قوة الظهور والثبوت، بحيث لا يصحّ فيه البطلان، كما لا يصح في الواقع أن يصير إلا واقعاً، ومع ثبوت الحقّ بطلت وزالت تلك الأعيان التي أتوا بها وهي الحبال والعصي». قال الزمخشري: «ومن بدع التفاسير فوقع في قلوبهم، أي: فأثر فيها من قولهم: فأس وقيع، أي: مجرد» انتهى (٢). و (ما كانوا يعملون) يعم سحر السحرة وسعي فرعون وشيعته.

﴿فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين﴾ أي: غلب جميعهم في مكان اجتماعهم أو ذلك الوقت وانقلبوا أذلاً وذلك أنّ الانقلاب إن كان قبل إيمان السحرة فهم شركاؤهم في ضمير انقلبوا، وإن كان بعد الإيمان فليسوا داخلين في الضمير، ولا لحقهم صغار يصفهم الله به لأنهم آمنوا واستشهدوا. وهذا إذا كان الانقلاب حقيقة، أما إذا لوحظ فيه معنى الصيرورة؛ فالضمير في ﴿وانقلبوا﴾ شامل للسحرة وغيرهم ولذلك فسره الزمخشري بقوله: «وصاروا أذلاً مبهوتين»(٣).

والقى السحرة ساجدين لما كان الضمير قبل مشتركاً، جرد المؤمنون وأفردوا بالذكر، والمعنى: خرُّوا سجداً، كأنما ألقاهم ملق لشدة خرورهم، وقيل: «لم يتمالكوا مما رأوا فكأنهم ألقوا وسجودهم كان لله تعالى لما رأوا من قدرة الله تعالى فتيقنوا نبوّة موسى عليه السلام واستعظموا هذا النوع من قدرة الله تعالى». وقيل: «ألقاهم الله سجداً سبب لهم من الهدى ما وقعوا به ساجدين»، وقيل: «سجدوا موافقة لموسى وهارون فإنهما سجدا لله شكراً على وقوع الحقّ فوافقوهما إذ عرفوا الحقّ فكأنما ألقياهم»، قال قتادة: «كانوا أول النهار كفاراً سحرة وفي آخره شهداء بررة» وقال الحسن: «تراه ولد في الإسلام ونشأ بين المسلمين يبيع دينه بكذا وكذا، وهؤلاء كفار نشؤوا في الكفر بذلوا أنفسهم لله تعالى».

﴿قالوا آمنا بربّ العالمين رب موسى وهارون﴾ أي: ساجدين قائلين، فقالوا في موضع الحال من الضمير في ﴿ساجدين﴾ أو من ﴿السحرة﴾ وعلى التقديرين فهم ملتبسون بالسجود لله شكراً على المعرفة والإيمان، والقول المنبىء عن التصديق الذي محله القلوب، ولما كان السجود أعظم القرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بادروا به متلبسين بالقول الذي لا بد منه عند القادر عليه إذ الدخول في الإيمان إنما يدل عليه القول، وقالوا: رب العالمين وفاقاً لقول من ربّ العالمين﴾ [الأعراف: ١٠٤] لما كان قد يوهم هذا اللفظ غير الله تعالى،

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۳۳).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۱۳۳).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

كقول فرعون: أنا ربكم الأعلى. نصّوا بالبدل على أنّ ربّ العالمين: ربّ موسى وهارون، وأنهم فارقوا فرعون وكفروا بربوبيته. والظاهر أن قائل ذلك جميع السحرة، وقيل: "بل قاله رؤساؤهم". وسمى ابن إسحاق منهم الرؤساء فقال: "هم: سابور، وعازور، وخطخط، ومصفى". وحكاه ابن ماكولا أيضاً. وقال مقاتل: أكبرهم شمعون وبدؤوا بموسى قبل هارون وإن كان أكبر سناً من موسى قيل: بثلاث سنين لأنّ موسى هو الذي ناظر فرعون وظهرت المعجزتان في يده وعصاه ولأن قوله: "وهارون فاصلة وجاء في طه "رب هارون وموسى" [طه: ٧٠] لأنّ موسى فيها فاصلة ويحتمل وقوع كل منهما مرتباً من طائفة وطائفة فنسب فعل بعض إلى المجموع في سورة أخرى، قال المتكلمون: "وفي الآية ولالة على فضيلة العلم لأنهم لما كانوا كاملين في علم السحر علموا أنّ ما جاء به موسى حقّ خارج عن جنس السحر ولولا العلم لتوهموا أنه سحر وأنه أسحر منهم".

وقال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم وأراحفص وآمنتم على الخبر في كل القرآن. أي: فعلتم هذا الفعل الشنيع، وبخهم بذلك وقرعهم. وقرأ العربيان ونافع والبزي بهمزة استفهام ومدة بعدها مطولة في تقدير: ألفين إلا ورشاً، فإنه يسهل الثانية ولم يدخل أحد ألفاً بين المحققة والملينة وكذلك في طه والشعراء. وقرأ حمزة، والكسائي، وأبو بكر: فيهن بالاستفهام وحققا الهمزة وبعدها ألف. وقرأ قنبل هنا بإبدال همزة الاستفهام واواً لضمة نون وفرعون وتحقيق الهمزة بعدها، أو تسهيلها أو إبدالها أو إسكانها أربعة أوجه. وقرأ في طه مثل حفص، وفي الشعراء مثل البزي. هذا الاستفهام معناه الإنكار والاستبعاد. والضمير في وبه عائد على الله تعالى. لقولهم: وقالوا آمنوا برب العالمين وقيل: يحتمل أن يعود على وموسى وفي طه والشعراء يعود في قوله: وله على وموسى لقوله وإنه لكبيركم الشعراء الاعواء الاها جعل ذنبهم وامن له واحد. وفي قوله: وقبل أن آذن لكم دليل على وهن أمره. لأنه إنما جعل ذنبهم بمفارقة الإذن ولم يجعله نفس الإيمان إلا بشرط.

﴿إِنْ هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها أي: صنيعكم هذا لحيلة احتلتموها أنتم وموسى في مصر قبل أن تخرجوا منها إلى هذه الصحراء وتواطأتم على ذلك لغرض لكم. وهو: أن تخرجوا منها القبط، وتسكنوا بني إسرائيل. قال هذا تمويها على الناس لئلا يتبعوا السحرة في الإيمان. روي عن ابن مسعود وابن عباس: أن موسى عليه السلام اجتمع مع رئيس السحرة «شمعون» فقال له موسى: أرأيت إن غلبتكم أتؤمنون بي؟ فقال له: نعم. فعلم بذلك فرعون، فقال: ما قال انتهى. ولما خاف فرعون أن يكون إيمان السحرة حجة قومه ألقى في الحال نوعين من الشبه، أحدهما: أن هذا تواطؤ منهم لا أن ما جاء به حق. والثاني: أن ذلك طلب منهم للملك.

﴿فسوف تعلمون﴾ تهديد ووعيد. ومفعول ﴿تعلمون﴾ محذوف، أي: ما يحل بكم، أبهم في متعلق ﴿تعلمون﴾ ثم عين ما يفعل بهم، فقال مقسماً:

ولأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين الما ظهرت الحجة عاد إلى عادة ملوك السوء إذا غلبوا من تعذيب من ناوأهم وإن كان محقاً. ومعنى ومن خلاف أي: يد يمنى ورجل يسرى والعكس. قيل: «هو أول من فعل هذا». وقيل: «المعنى: من أجل الخلاف الذي ظهر منكم». والصلب: التعليق على الخشب. وهذا التوعد الذي توعده فرعون السحرة ليس في القرآن نص على أنه أنفذه وأوقعه بهم، ولكن روي في القصص أنه قطع بعضاً وصلب بعضاً. وتقدم قول قتادة، وروي عن ابن عباس: أنهم أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. وقرأ مجاهد، وحميد المكيّ، وابن محيصن: لأقطعني مضارع قطع الثلاثي، ولأصلبنكم مضارع صلب الثلاثي، بضم لام لأصلبنكم وروي بكسرها. وجاء هنا وثم وفي السورتين ولأصلبنكم بالواو فدل على أن الواو أريد بها معنى شم من كون الصلب بعد القطع. والتعدية قد يكون معها مهلة، وقد لا يكون.

﴿قَالُوا إِنَا إِلَى وَبِنَا مِنْقَلُبُونِ﴾ هذا تسليم واتكال على الله تعالى وثقة بما عنده. والمعنى: إنا نرجع إلى ثواب ربنا يوم الجزاء على ما نلقاه من الشدائد أو إنا ننقلب إلى لقاء ربنا ورحمته وخلاصنا منك ومن لقائك. أو إنا ميتون منقلبون إلى الله فلا نبالي بالموت، إذ لا تقدر أن تفعل بنا إلا ما لا بد لنا منه. فالانقلاب الأول يكون المراد به يوم الجزاء. وهذان الانقلابان المراد بهما في الدنيا، ويبعد أن يراد بقوله: و﴿إنا﴾ ضمير أنفسهم وفرعون أي: ننقلب إلى الله جميعاً فيحكم بيننا، لقوله بعد: ﴿وما تنقم منا﴾ فإن هذا الضمير يخص مؤمني السحرة، والأولى اتحاد الضمائر. والذي أجاز هذا الوجه هو الزمخشري، وفي قولهم: ﴿إلى وبنا﴾ تبرؤ من فرعون ومن ربوبيته، وفي الشعراء ﴿لا ضير﴾ [الشعراء ١٥]، لأن هذه السورة اختصرت فيها القصة واتسعت في الشعراء، ذكر فيها أحوال فرعون من أولها إلى آخرها فبدأ بقوله: ﴿أَلُم نَر بِكُ فينا وليداً﴾ وختم بقوله: ﴿ثُمْ أَغْرِقْنَا الآخرين﴾ [الشعراء: ٢٦]، فوقع فيها زوائد لم تقع في هذه السورة ولا في طه. قاله الكرماني.

وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا قال الضحاك: «وما تطعن علينا». وقال غيره: «وما تكره منا». وقال الزمخشري: «وما تعيب منا». وقال ابن عطية: «وما تعد علينا ذنبا وتؤاخذنا به». وعلى هذه التأويلات يكون قوله: ﴿إلا أن آمنا في موضع المفعول، ويكون من الاستثناء المفرّغ من المفعول. وجاء هذا التركيب في القرآن كقوله: ﴿قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا [المائدة: ٥٩]، ﴿وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا [البروج: ٨]، وهذا الفعل في «لسان العرب» يتعدى برعلى تقول: «نقمت على الرجل أنقم» إذا غلب عليه. والذي يظهر من تعديته برمن أن المعنى: وما تنقم منا. أي: «ما تنال منا» كقوله ﴿فينتقم الله منه أي: يناله بمكروه. ويكون «فعل وافتعل» فيه بمعنى واحد كـ «قدر واقتدر» وعلى هذا يكون قوله: ﴿إلا أن آمنا مفعولاً من أجله واستثناء مفرغاً. أي: ما تنال منا وتعذبنا لشيء من الأشياء إلا لأن آمنا بآيات ربنا. وعلى هذا المعنى يدل تفسير عطاء، قال عطاء: ما لنا عندك ذنب تعذبنا عليه إلا أنا

آمنا. والآيات: المعجزات التي أتى بها موسى عليه السلام. ومن جعل ﴿لمَّا﴾ ظرفاً جعل العامل فيها ﴿أَنْ آمنا﴾. ومن جعلها حرفاً جعل جوابها محذوفاً لدلالة ما قبله عليه. أي: لما جاءتنا آمنا. وفي كلامهم هذا تكذيب لفرعون في ادعائه الربوبية، وانسلاخ منهم عن اعتقادهم ذلك فيه. والإيمان بالله هو أصل المفاخر والمناقب. وهذا الاستثناء شبيه بقوله:

وَلاَ عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قَرِاعِ الْكَتَائِبِ وَلاَ عَيْبَ فِي الله وقرأ الحسن، وأبو حيوة، وأبو اليسر هاشم، وابن أبي عبلة: ﴿وَمَا تَنْقُمُ ۖ بَفْتُحَ القَافَ، مَضَارَعَ ﴿ نَقُم ﴾ بكسرها وهما لغتان، والأفصح قراءة الجمهور.

﴿ ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين ﴾ لما أوعدهم بالقطع والصلب سألوا الله تعالى أن يرزقهم الصبر على ما يحل بهم إن حل، وليس في هذا السؤال ما يدل على وقوع هذا الموعد خلافاً لمن قال: يدل على ذلك. ولا في قوله: ﴿ وتوفنا مسلمين ﴾ دليل على أنه لم يحل بهم الموعود خلافاً لمن قال: يدل على ذلك، لأنهم سألوا الله أن يكون توفيهم من جهته لا بهذا القطع والقتل. وتقدّم الكلام على جملة ﴿ ربنا أفرغ علينا صبراً ﴾ [الأعراف: ١٢٦] سألوا الموت على الإسلام وهو الانقياد إلى دين الله وما أمر به.

﴿ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك ﴾ قال ابن عباس: «لما آمنت السحرة اتبع موسى ستمائة ألف من بني إسرائيل». وقال مقاتل: «ومكث موسى بمصر بعد إيمان السحرة عاماً أو نحوه يريهم الآيات». وتضمن قول الملأ إغراء فرعون بموسى وقومه وتحريضه على قتلهم وتعذيبهم حتى لا يكون لهم خروج عن دين فرعون. ويعني بـ ﴿بقومه ﴾ من اتبعه من بني إسرائيل. فيكون الاستفهام على هذا استفهام إنكار وتعجب. وقيل: هو استخبار والغرض به أن يعلموا ما في قلب فرعون من موسى ومن آمن به. قال مقاتل: «والإفساد هو: خوف أن يقتلوا أبناء القبط ويستحيواً نساءهم على سبيل المقاصة منهم كما فعلوا هم ببني إسرائيل». وقيل: «الإفساد: دعاؤهم الناس إلى مخالفة فرعون وترك عبادته». وقرأ الجمهور: ﴿ويذرك﴾ بالياء وفتح الراء عطفاً على ﴿ليفسدوا﴾ أي: للإفساد ولتركك وترك آلهتك وكأن الترك هو لذلك. وبدؤوا أولاً بالعلة العامة، وهي الإنساد ثم اتبعوه بالخاصة ليدلوا على أن ذلك الترك من فرعون لموسى وقومه هو أيضاً يؤول إلى شيء يختص بفرعون قدحوا بذلك زند تغيظه على موسى وقومه ليكون ذلك أبقى عليهم، إذ هم الأشراف، وبترك موسى وقومه بمصر يذهب ملكهم وشرفهم. ويجوز أن يكون النصب على جواب الاستفهام، والمعنى: أنى يكون الجمع بين تركك موسى وقومه للإفساد؟ وبين تركهم إياك وعبادة آلهتك: أي: إن هذا مما لا يمكن وقوعه. وقرأ نعيم بن ميسرة والحسن بخلاف عنه. ﴿ويِذُرِكُ بِالرفع عطفاً على ﴿ أَتَذُرِ﴾ بمعنى: «أتذره ويذرك». أي: أتطلق له ذلك. أو على الاستئناف، أو على الحال. على تقدير: وهو يذرك. وقرأ الأشهب العقيلي والحسن بخلاف عنه. ﴿ويذرُكُ بِالْجَرْمُ عَطْفاً عَلَى التوهم. كأنه توهم النطق يفسدوا جزماً على جواب الاستفهام كما قال ﴿فأصدّق وأكون من الصالحين المنافقون: ١٠]، أو على التخفيف من ﴿ويذرك ﴾. وقرأ أنس بن مالك: «ونذرك» بالنون ورفع الراء توعدوه بتركه وترك آلهته أو على معنى الإخبار، أي: إن الأمر يؤول إلى هذا، وقرأ أبيّ، وعبد الله ﴿في الأرض ﴾ وقد تركك أن يعبدوك وآلهتك، وقرأ الأعمش: وقد تركك وآلهتك، وقرأ الجمهور: ﴿وآلهتك ﴾ على الجمع. والظاهر: أن فرعون كان له آلهة يعبدها. وقال سليمان التيمي: «بلغني أنه كان يعبد البقر». وقيل: «كان يعبد حجراً يعلقه في صدره كياقوتة أو نحوها». وقيل: «الإضافة هي على معنى أنه شرع لهم عبادة آلهة من بقر وأصنام وغير ذلك وجعل نفسه الإله الأعلى فقوله على هذا ﴿أنا ربكم الأعلى ﴿ [النازعات: ٢٤]، إنما هو بمناسبة بينه وبين سواه من المعبودات». وقيل: «كانوا قبطاً يعبدون الكواكب، ويزعمون أنها تستجيب دعاء من دعاها وفرعون كان يدعي أن الشمس استجابت له، وملكته عليهم ». وقرأ ابن مسعود، وعلي، وابن عباس، وأنس، وجماعة غيرهم: وإلهتك وفسروا ذلك بأمرين، أحدهما: أن المعنى: وعبادتك فيكون إذ ذاك مضدراً. وقال ابن عباس: «كان فرعون يُعْبَد ولا يَعْبد ». والثاني: أن المعنى: ومعبودك. وهي الشمس التي كان يعبدها. والشمس تسمى «إلهة» علماً عليها ممنوعة الصرف.

﴿قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وإنما لم يعاجل موسى وقومه بالقتال. لأنه كان مليء من موسى رعباً. والمعنى: أنه قال: «سنعيد عليهم ما كنا فعلنا بهم قبل من قتل أبنائهم، ليقل رهطه الذين يقع الإفساد بواسطتهم. والفوقية هنا بالمنزلة والتمكن في الدنيا. و قاهرون في يقتضي تحقيرهم. أي: قاهرون لهم قهراً قلّ من أن نهتم به، فنحن على ما كنا عليه من الغلبة. أو إن غلبة موسى لا أثر لها في ملكنا، واستيلائنا، ولئلا يتوهم العامة أنه المولود الذي تحدّث المنجمون عنه والكهنة، بذهاب ملكنا على يده، فيثبطهم ذلك عن طاعتنا، ويدعوهم إلى اتباعه، وإنه منتظر بعد. وشدّد سنُقتّل ويقتلون الكوفيون والعربيان، وخففهما نافع، وخفف ابن كثير سنقتّل وشدد ويُقتّلون.

﴿قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا﴾ لما توعدهم فرعون، جزعوا وتضجروا، فسكنهم موسى عليه السلام وأمرهم بالاستعانة بالله، والصبر، وسلاهم، ووعدهم النصر، وذكرهم ما وعد الله بني إسرائيل من إهلاك القبط، وتوريثهم أرضهم وديارهم.

﴿إِن الأَرْضِ للله يورثها من يشاء من عباده ﴾ أي: أرض مصر وأل فيه للعهد، وهي الأرض التي كانوا فيها. وقيل: «الأرض أرض الدنيا فهي على العموم». وقيل: «المراد أرض الجنة، لقوله ﴿وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ﴾ [الزمر: ٧٤]»، وتعدّى استعينوا هنا بالياء وفي: ﴿وإياك نستعين ﴾ [الفاتحة: ٥] بنفسه. وجاء: اللهم إنا نستعينك.

﴿ والعاقبة للمتقين ﴾ قيل: «النصر والظفر». وقيل: «الدار الآخرة». وقيل: «السعادة والشهادة». وقيل: «الجنة». وقال الزمخشري: «الخاتمة المحمودة للمتقين منهم ومن القبط وأن المشيئة متناولة لهم » انتهى. وقرأت فرقة: يورّثها بفتح الراء، وقرأ الحسن: يُورّثها بتشديد الراء

على المبالغة. ورويت عن حفص. وقرأ ابن مسعود وأبي (والعاقبة) النصب عطفاً على (إن الأرض) وفي وعد موسى تبشير لقومه بالنصر، وحسن الخاتمة. ونتيجة طلب الإعانة توريث الأرض لهم. ونتيجة الصبر العاقبة المحمودة، والنصر على من عاداهم، فلذلك كان الأمر بشيئين ينتج عنهما شيئان.

قال الزمخشري: «(فإن قلت): لم أخليت هذه الجملة عن الواو وأدخلت على الذي قبلها؟ (قلت): هي جملة مبتدأة مستأنفة. وأما ﴿وقال الملأ﴾ فمعطوفة على ما سبقها من قوله: ﴿قال الملأ من قوم فرعون﴾ انتهى.

﴿قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا﴾ أي: «بابتلائنا بذبح أبنائنا مخافة ما كان يتوقع فرعون من هلاك ملكه على يد المولود الذي يولد منا ﴿من قبل أن تأتينا﴾. قال الزمخشري: «من قبل مولد موسى إلى أن استنبأ ﴿ومن بعدما جنتنا﴾ إعادة ذلك عليهم». قاله ابن عباس. وزاد الزمخشري: «وما كانوا يستعبدون ويمتهنون فيه من أنواع الخدم والمهن ويمسون به من العذاب» انتهى. وقال ابن عطية: «والذي من بعد مجيئه، يعنون به وعيد فرعون، وسائر ما كان خلال تلك المدّة من الإخافة لهم". وقال الحسن: "بأخذ الجزية منهم قبل بعث موسى إليهم وبعد بعثه ما زاد على ذلك». وقال الكلبي: «وكانوا يضربون له اللبن ويعطيهم التبن، فلما جاء موسى غرمهم التبن، وكان النساء يغزلن له الكتان وينسجنه». وقال جرير: «استسخرهم من قبل إتيان موسى في أول النهار إلى نصف النهار فلما جاء موسى استسخرهم النهار كله بلا طعام ولا شراب». وقال علي بن عيسى: «من قبل بالاستعباد وقتل الأولاد، ومن بعد بالتهديد والإبعاد». وروي مثله عن عكرمة. وقيل: «من قبل أن تأتينا بعهد الله بالخلاص، ومن بعد ما جئتنا به». قالوه في معرض الشكوى من فرعون واستعانة عليه بموسى. وقال ابن عباس والسدّي: قالوا ذلك حين اتبعهم واضطرهم إلى البحر فضاقت صدورهم ورأوا بحرا أمامهم وعدوا كثيفا وراءهم، لما أسرى بهم موسى حتى هجموا على البحر التفتوا فإذا هم برهج دواب فرعون، فقالوا هذه المقالة، وقالوا: هذا البحر أمامنا وهذا فرعون وراءنا، قد رهقنا بمن معه» انتهى. وهذا القول فيه بعد وسياق الآيات يدل على الترتيب. وقد جاء بعد هذه ﴿ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ﴾ قال ابن عظية: «وهو كلام يجري على المعود من بني إسرائيل من اضطرابهم على أنبيائهم، وقلة يقينهم وصبرهم على الدّين» انتهى. قيل: «ولا يدل قولهم ذلك على كراهة مجيء موسى. لأن ذلك يؤدي إلى الكفر، وإنما قالوه، لأنه كان وعدهم بزوال المضار فظنوا أنها تزول على الفور فقولهم ذلك استعطاف لا نفرة.

﴿قال عهسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون هذا رجاء من نبي الله موسى عليه السلام ومثله من الأنبياء يقوي قلوب أتباعهم فيصبرون إلى وقوع متعلق الرّجاء، ولا تنافي بين هذا الرجاء وبين قوله: ﴿والعاقبة للمتقين ﴾ من حيث أن الرجاء غير مقطوع بحصول متعلقه والإخبار بأن ﴿العاقبة للمتقين ﴾ واقعة لا محالة، لأن ﴿العاقبة ﴾ إن كانت

في الآخرة فظاهر جداً عدم التنافي. وإن كانت في الدّنيا، فليس فيها تصريح بعاقبة هؤلاء القوم المخصوصين، فسلك موسى طريق الأدب مع الله وساق الكلام مساق الرجاء، وقال التبريزي: «يحتمل أن يكون قد أوحى بذلك إلى موسى فـ ﴿عسى﴾ للتحقيق، أو لم يوح فيكون على الترجي منه». قال الزمخشري: «تصريح بما رمز إليه من البشارة قبل وكشف عنه، وهو إهلاك فرعون، واستخلافهم بعده في أرض مصر» وقال ابن عطية: «واستعطاف موسى لهم بقوله: ﴿عسى ربكم أن يهلك عدوكم﴾ ووعده لهم بالاستخلاف في الأرض يدل على أنه يستدعي نفوساً نافرة ويقوي هذا الظن في جهة بني إسرائيل وسلوكهم هذا السبيل في غير قصة. و الأرض الرض مصر. قاله ابن عباس. وقد حقق الله هذا الرجاء بوقوع متعلقه فأغرق فرعون وملكهم مصر ومات داود وسليمان. وقيل: أرض الشام. فقد فتحوا بيت المقدس مع يوشع وملكوا الشام، ومات داود وسليمان. ومعنى ﴿فينظر كيف تعملون ﴾ أي: في استخلافكم من الإصلاح والإنساد. وهي جملة تجري مجرى البعث والتحريض على طاعة الله تعالى. وفي الحديث: «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون». وقال الزمخشري: «فيرى الكائن منكم من العمل حسنه وقبيحه، وشكر النعمة وكفرانها، ليجازيكم على حسب ما يوجد منكم» انتهى. وفيه تلويح الاعتزال. ودخل عمرو بن عبيد ـ وهو أحد كبار المعتزلة وزهادهم ـ على المنصور ثاني خلفاء بني العباس قبل الخلافة وعلى مائدته رغيف أو رغيفان، وطلب زيادة لعمرو فلم توجد، فقرأ عمرو هذه الآية. ثم دخل عليه بعدما استخلف، فذكر له ذلك، وقال: قد بقى ﴿فينظر كيف تعملون﴾.

﴿ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون الأخذ: التناول باليد، ومعناه هنا: الابتلاء في المدّة التي كان أقام بينهم موسى يدعوهم إلى الله ومعنى ﴿بالسنين القحوط والجدوب، والسنة تطلق على الحول وتطلق على الجدب ضد الخصب وبهذا المعنى تكون من الأسماء الغالبة، كالنجم والدّبران، وقد اشتقوا منها بهذا المعنى، فقالوا: أسنت القوم إذا أجدبوا ومنه قوله:

ورجال مكة مستشوون عجاف(١)

وقال حاتم:

<sup>(</sup>١) عجز بيت من [الكامل]، وصدره:

<sup>«</sup>عمرو العلا هشم الشريد لقومه»

انظر «القرطبي» (٧/ ٢٣٤) ونسبه لعبد الله بن الزُّبعرى، و«اللسان» (٦١١/١٢) مادة (هشم) ونسبه لابنة هاشم ولم يسمّها.

وهاشم بن عبد مناف أبو عبد المطلب جد النبي ﷺ، وكان يسمى عمراً وهو أول من ثرد الثريد وهشمه فسمي هاشماً.

فإنا نهين المال من غير ضنّة ولا يشتكينا في السنين ضريرها(١)

وفي سنين: لغتان أشهرهما إعرابها بالواو رفعاً، والياء جرًا ونصباً، وقد تكلف النحاة علة لكونها جمعت هذا الجمع، والأخرى جعل الإعراب في النون والتزام الياء في الأحوال الثلاثة نقلها أبو زيد والفراء، وقال الفراء: هي في هذه اللغة مصروفة عند بني عامر وغير مصروفة عند غيرهم والكلام على ذلك أمعن في كتب النحو وكان هذا الجدب سبع سنين، قال ابن عباس وقتادة: أما السنون فكانت لباديتهم ومواشيهم وأما نقص الثمرات فكان في أمصارهم وهذه سيرة الله في الأمم يبتليها بالنقم ليزدجروا ويتذكروا بذلك ما كانوا فيه من النعم فإنّ الشدة تجلب الإنابة والخشية ورقة القلب والرجوع إلى طلب لطف الله وإحسانه، وكذا فعل بقريش حين دعا عليهم رسول الله عليهم المعلم المعلم على النعام على الميء حتى عليهم رسول الله على النمرات حتى كانت النخلة تحمل الثمرة الواحدة، العلهم يذكرون رجاء نيل مصر ونقصوا من الثمرات حتى كانت النخلة تحمل الثمرة الواحدة، الكفر وتكذيبهم بآيات الله لتذكرهم وتنبههم على أن ذلك الابتلاء إنما هو لإصرارهم على الكفر وتكذيبهم بآيات الله فيزدجروا.

﴿فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ابتلوا بالجدب ونقص الثمرات رجاء التذكير، فلم يقع المرجو، وصاروا إذا أخصبوا وصحوا قالوا: نحن أحقاء بذلك وإذا أصابهم ما يسوءهم تشاءموا بموسى وزعموا أن ذلك بسببه. واللام في لنا، قيل: للاستحقاق كما تقول: السّرج للفرس، وتشاؤمهم بموسى ومن معه معناه أنه لولا كونهم فينا لم يصبنا كما قال الكفار للرسول عليه السلام: هذه من عندك في قوله ﴿وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك في أالساء: ١٨] وأتى الشرط بإذا في مجيء الحسنة وهي لما تيقن وجوده لأنّ إحسان الله هو المعهود الواسع العام لخلقه بحيث أنّ إحسانه لخلقه عام حتى في حال الابتلاء وأتى الشرط بإن في إصابة السيئة وهي للممكن إبراز أن إصابة السيئة مما قد يقع وقد لا يقع وجهه رحمة الله أوسع. قال الزمخشري: (فإن قلت): كيف قيل: فإذا جاءتهم الحسنة بإذا وتعريف الحسنة وإن تصبهم سيئة بإن وتنكير السيئة. (قلت): لأن جنس الحسنة وقوعه كالواجب لكثرته واتساعه وأما السيئة فلا تقع إلا في الندرة ولا يقع إلا يسير منها، ومنه قول بعضهم وقد لكثرته واتساعه وأما السيئة فلا تقع إلا في الندرة ولا يقع إلا يسير منها، ومنه قول بعضهم عددت أيام البلاء فهلا عددت أيام الرخاء؟ انتهى (أ.). وقرأ عيسى بن عمر وطلحة بن مصرف تطيروا بالتاء وتخفيف الطاء فعلاً ماضياً وفعل الجزاء ماضي اللفظ، نحو قول الشاعر: بالشعر، أعنى أن يكون فعل الشرط مضارعاً وفعل الجزاء ماضي اللفظ، نحو قول الشاعر: بالشعر، أعنى أن يكون فعل الشرط مضارعاً وفعل الجزاء ماضي اللفظ، نحو قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) البيت من [الطويل]، انظر «ديوانه» (٦٢).

والضنة: البخل والإمساك، والظنة: القليل من الشيء.

والسنين: أي سني القحط والضيق.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۱۳٦).

<sup>(</sup>٣) انظر «القرطبي» (٧/ ٢٣٤).

من يكدني بسيىء كنت منه كالشجا بين حلقه والوريد (١) وبعض النحويين يجوزه في الكلام، وما روي من أن مجاهداً قرأ: تشاءموا مكان تطيروا

وبعص النحويين يجوره في الكارم، وما روي من ال منجاهدا فراً . فلما بعد على الكارم. فينبغي أن يحمل ذلك على التفسير لا على أنه قرآن لمخالفته سواد المصحف.

(ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون قال ابن عباس: طائرهم: ما يصيبهم، أي: ما طار لهم في القدر مما هم لاقوه وهو مأخوذ من زجر الطير سمى ما عند الله من القدر للإنسان طائر لما كان يعتقد أن كل ما يصيبه إنما هو بحسب ما يراه في الطائر فهي لفظة مستعارة، قاله ابن عطية، وقال الزمخشري: أي سبب خيرهم وشرهم عند الله تعالى وهو حكمه ومشيئته والله تعالى هو الذي يشاء ما يصيبهم من الحسنة والسيئة وليس شؤم أحدهم ولا يمنه بسبب فيه كقوله تعالى: ﴿قُلْ كُلّ من عند الله ﴾ [النساء: ٧] ويجوز أن يكون معناه ألا إنما سبب موتهم عند الله وهو عملهم المكتوب عنده يجري عليهم ما يسوءهم لأجله ويعاقبون له بعد موتهم بما وعدهم الله تعالى في قوله: ﴿النار يعرضون عليها ﴾ [غافر: ٢٤] الآية، ولا طائر أشأم من هذا. وقرأ الحسن ألا إنما طيرهم (٢) وحكم بنفي العلم عن أكثرهم لأنّ القليل منهم علم، كمؤمن آل فرعون وآسية امرأة فرعون، وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون الضمير في طائرهم للس قريباً فضمير العالم، ويجيء تخصيص الأكثر على ظاهره. ويحتمل أن يريد: ولكن أكثرهم ليس قريباً أن يعلم لانغمارهم في الجهل، وعلى هذا فيهم قليل معدّ لأن يعلم لو وفقه الله، انتهى (٢). وهما احتمالان بعيدان وأبعد منه قوله: وإمّا أن يراد الجميع وتجوّز في العبارة.

﴿وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين الضمير في ﴿وقالوا عائد على آل فرعون لم يزدهم الأخذ بالجدوب ونقص الثمرات إلا طغياناً وتشدّداً في كفرهم وتكذيبهم ولم يكتفوا بنسبة ما يصيبهم من السيئات إلا أن ذلك بسبب موسى ومن معه حتى واجهوه بهذا القول الدال على أنه لو أتى بما أتى من الآيات فإنهم لا يؤمنون بها وأتوا بمهما التي تقتضي العموم ثم فسروا بآية على سبيل الاستهزاء في تسميتهم ذلك آية كما قالوا في قوله: ﴿إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله والنساء: ١٥٧] وتسميه لها بآية ، أي: على زعمك ، ولذلك عللوا الإتيان بقولهم: ﴿لتسحرنا بها وبالغوا في انتفاء الإيمان بأن صدّروا الجملة بنحن وأدخلوا الباء في بمؤمنين ، أي: إنّ إيماننا لك لا يكون أبداً ومهما مرتفع بالابتداء أو منتصب بإضمار فعل يفسره فعل الشرط فيكون من باب الاشتغال ، أي: أيّ شيء يحضر تأتنا به . والضمير في به عائد على مهما وفي بها عائد أيضاً على معنى مهما لأنّ المراد به أيّة آية كما عاد على ما في قوله: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها الله المتها وكما قال زهير:

<sup>(</sup>١) البيت لأبي زيد الطائي من قصيدة يرثي فيها ابن أخته، وهو من [الطويل]. انظر «**ديوانه**» (٥٢).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۱۳٦).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٤٣).

ومهما تكن عند امرىء من خليقة وإن خالها تخفى على الناس يُعلِم(١)

فأنث على المعنى، قال الزمخشري: وهذه الكلمة في عداد الكلمات التي يحرّفها من لا يد له في علم العربية فيضعها غير موضعها ويحسب مهما بمعنى: متى ما، ويقول: مهما جئتني أعطيتك وهذا من وضعه، وليس من كلام واضع العربية في شيء، ثم يذهب فيفسر مهما تأتنا به من آية بمعنى: الوقت فيلحد في آيات الله تعالى وهو لا يشعر وهذا وأمثاله مما يوجب الجثو بين يدي الناظر في كتاب سيبويه، انتهى (٢). وهذا الذي أنكره الزمخشري من أن مهما لا تأتي ظرف زمان وقد ذهب إليه ابن مالك ذكره في «التسهيل» وغيره من تصانيفه إلا أنه لم يقصر مدلولها على أنها ظرف زمان بل قال: وقد ترد ما ومهما ظرفي زمان وقال في أرجوزته الطويلة المسماة بالشافية الكافية:

وقد أتت مهما وما ظرفين في شواهد من يعتضد بها كفي (٦)

وقال في شرح هذا البيت: جميع النحويين يجعلون ما ومهما مثل من في لزوم التجرّد عن الظرف مع أنَّ استعمالها ظرفين ثابت في استعمال الفصحاء من العرب وأنشد أبياتاً عن العرب زعم منها أنَّ ما ومهما ظرفا زمان وكفانا الرِّد عليه فيها ابنه الشيخ بدر الدين محمد وقد تأوَّلنا نحن بعضها وذكرنا ذلك في كتاب «التكميل لشرح التسهيل» من تأليفنا وكفاه ردّاً نقله عن جميع النحويين خلاف ما قاله لكن من يعاني علماً يحتاج إلى مثوله بين يدي الشيوخ. وأما من فسّر مهما في الآية بأنها ظرف زمان فهو كما قال الزمخشري ملحد في آيات الله. وأما قول الزمخشري: وهذا وأمثاله إلى آخر كلامه (٤). فهو يدلّ على أنه جثا بين يدي الناظر في كتاب سيبويه وذلك صحيح رحل من خوارزم في شيبته إلى مكة شرفها الله تعالى لقراءة كتاب سيبويه على رجل من أصحابنا من أهل جزيرة الأندلس كان مجاوراً بمكة، وهو: الشيخ الإمام العلامة المشاور أبو بكر عبد الله بن طلحة ابن محمد بن عبد الله الأندلسي، من أهل بابرة من بلاد جزيرة الأندلس، فقرأ عليه الزمخشري جميع كتاب سيبويه وأخبره به قراءة عن الإمام الحافظ أبي علي الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني قال: قرأته على أبي مروان عبد الملك بن سراج بن عبد الله بن سراج القرطبي قال: قرأته على أبي القاسم بن الإفليلي عن أبي عبد الله محمد بن عاصم العاصمي عن الرباحي بسنده، وللزمخشري قصيد يمدح به سيبويه وكتابه وهذا يدلُّ على أنه ناظر في كتاب سيبويه بخلاف ما كان يعتقد فيه بعض أصحابنا من أنه إنما نظر في نتف من كلام أبي علي الفارسي وابن جني. وقد صنف أبو الحجاج يوسف بن معزوز كتاباً في الردّ على

<sup>(</sup>۱) البيت من [الطويل]، انظر «ديوانه» (۳۲)، و«الكشاف» (۲/ ۱۳۸).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۱۳۸).

<sup>(</sup>٣) لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (٢/ ١٣٨).

الزمخشري في كتاب المفصل والتنبيه على أغلاطه التي خالف فيها إمام الصناعة أبا بشر عمرو ابن عثمان سيبويه رحم الله جميعهم.

﴿فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوماً مجرمين قال الأخفش: الطوفان: جمع طوفانة عند البصريين، وهو عند الكوفيين مصدر كالرجحان، وحكى أبو زيد في مصدر طاف طوفاً وطوافاً ولم يحك طوفاناً. وعلى تقدير كونه مصدراً فلا يراد به هنا المصدر، قال ابن عباس: «هو الماء المغرق»، وقال قتادة، والضحاك، وابن جبير، وأبو مالك، ومقاتل: «هو المطر أرسل عليهم دائماً الليل والنهار ثمانية أيام». واختاره الفراء وابن قتيبة، وقيل: «ذلك مع ظلمة شديدة لا يرون شمساً ولا قمراً ولا يقدر أحد أن يخرج من داره». وقبل: «أمطروا حتى كادوا يهلكون وبيوت القبط وبني إسرائيل مشتبكة فامتلأت بيوت القبط ماء حتى قاموا فيه إلى تراقيهم فمن جلس غرق ولم يدخل بيوت بني إسرائيل قطرة وفاض الماء على وجه أرضهم وركد فمنعهم من الحرث والبناء والتصرف ودام عليهم سبعة أيام». وقبل: «طم فيض النيل عليهم حتى ملأ الأرض سهلاً وجبلاً». وقال ابن عطية: «هو عام في كل شيء يطوف إلا أن استعمال العرب له أكثر في الماء والمطر الشديد».

غير البجدة من عرفانه خرق الريح وطوفان المطر<sup>(۱)</sup> وقال أبو النجم:

ومدد طروفان مسبيد مدداً شهراً شابيب وشهراً بردا(٢)

وقال مجاهد، وعطاء، ووهب، وابن كثير: هو هنا الموت الجارف وروته عائشة عن الرسول عليه الله ولو صحّ وجب المصير إليه ونقل عن مجاهد ووهب أنه الطاعون بلغة اليمن، وقال أبو قلابة: «هو الجدري وهو أول عذاب وقع فيهم فبقي في الأرض». وقيل: «هو عذاب

<sup>(</sup>۱) البيت لحسيل بن عرفطة الجاهلي من [الرمل]، انظر الطبري (٣/ ٣٣)، والماوردي (٢/ ٢٥٢)، و«المحرر الوجيز» (٢/ ٤٤٤)، و«اللسان» (٩/ ٢٢٧) مادة (طوف) وقوله «عرفانه» وردت بلفظ «آياتها» عند الطبري وفي «اللسان».

<sup>(</sup>٢) البيت من [الرجز]، انظر «الطبري» (٣٣/٦)، و«الماوردي» (٢٥٢/٢)، و«المحرر الوجيز» (٢/٤٤٤). ووقوله «مبيد» وردت بلفظ «غيث» عند الطبري وفي «المحرر».

والصدر عند الماوردي بلفظ: «ومر طوفان غبت شهراً».

<sup>(</sup>٣) واو بمرة. أخرجه الطبري (١٥٠٠٥ و١٥٠٠٩)، وابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير» (٣٠٣/٢) كلاهما من حديث عائشة، واستغربه ابن كثير.

وهو مسلسل بالضعفاء: يحيى بن يمان عن منهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطأة، ثلاثتهم ضعفاء، والصواب كونه من قول مجاهد فقد أخرجه الطبري عنه من طرق.

انظر «تفسير الشوكاني» (١٠٤٥)، بتخريجي.

نزل من السماء فطاف بهم». وروي عن ابن عباس أنه معمى عنى به شيء أطافه الله بهم فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا ونحن نؤمن بك. فدعا فرفع عنهم فما آمنوا فنبت لهم في تلك السنة من الكلأ والزرع ما لم يعهد مثله فأقاموا شهراً فبعث الله تعالى عليهم الجراد، فأكلت عامة زرعهم وثمارهم، ثم أكلت كل شيء حتى الأبواب وسقوف البيوت والثياب، ولم يدخل بيوت بني إسرائيل منها شيء ففزعوا إلى موسى ووعدوه التوبة فكشف عنهم سبعة أيام، وخرج موسى عليه السلام إلى الفضاء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجع الجراد إلى النواحي التي جئن منها وقالوا: ما نحن بتاركي ديننا فأقاموا شهراً وسلَّط الله عليهم القمل. قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وعطاء: «هو الدّبا وهو صغار الجراد قبل أن تنبت له أجنحة ولا يطير». وقال ابن جبير عن ابن عباس: «هو السّوس الذي يقع في الحنطة». وقال الحسن وابن جبير: «دواب سود صغار». وقال حبيب بن أبي ثابت: «هو الجعلان»، وقال أبو عبيدة: «هو الحمنان وهو ضرب من القردان»، وقال عطاء الخراساني وزيد بن أسلم: «هو القمل المعروف وهو لغة فيه ويؤيده قراءة الحسن بفتح القاف وسكون الميم»(١). وقيل: «هو البراغيث» حكاه ابن زيد. وروي أنَّ موسى مشى إلى كثيب أهيل فضربه بعصاه فانتشر كله قملاً بمصر فأكل ما أبقاه الجراد ولحس الأرض، وكان يدخل بين جلد القبطيّ وقميصه ويمتلىء الطعام ليلاً ويطحن أحدهم عشرة أجربة، فلا يرد منها إلا يسيراً، وسعى في أبشارهم وشعورهم وأهداب عيونهم ولزمت جلودهم، فضجوا وفزعوا إلى موسى عليه السلام فرفع، عنهم فقالوا: قد تحققنا الآن أنك ساحر وعزّة فرعون لا نصدقك أبداً، فأرسل الله عليهم بعد شهر الضفادع فملأت آنيتهم وأطعماتهم ومضاجعهم، ورمت بأنفسها في القدور وهي تغلي وفي التنانير وهي تفور، وإذا تكلم أحدهم وثبت إلى فيه، قال ابن جبير: وكان أحدهم يجلس في الضفادع إلى ذقنه، فقالوا لموسى: ارجمنا هذه المرة ونحن نتوب التوبة النصوح ولا نعود، فأخذ عليهم العهود فكشف عنهم فنقضوا العهد فأرسل الله عليهم الدم. قال الجمهور: «صار ماؤهم دماً حتى أنَّ الإسرائيلي ليضع الماء في القبطي فيصير في فيه دماً، وعطش فرعون حتى أشفى على الهلاك فكان يمصّ الأشجار الرطبة فإذا مضغها صار ماؤها الطيّب ملحاً أجاجاً». وقال سعيد بن المسيب: «سال عليهم النيل دماً». وقال زيد بن أسلم: «الدّم هو: الرعاف، سلطه الله عليهم، ومعنى تفصيل الآيات: تبيينها وإزالة أشكالها. والتفصيل في الأجرام هو: التفريق. وفي المعاني يراد به أنه فرق بينها فاستبانت وامتاز بعضها من بعض فلا يشكل على العاقل أنها من آيات الله التي لا يقدر عليها غيره، وأنها عبرة لهم ونقمة على كفرهم». وقال ابن قتيبة: «سماها مفصلات لأن بين الآية والآية فصلاً من الزمان». قيل: «كانت الآية تمكث من السبت إلى السبت ثم يبقون عقيب رفعها شهراً في عافية». وقيل: «ثمانية أيام ثم تأتي الآية الأخرى». وقال وهب: كان بين كل آيتين أربعون يوماً، وقال نوف البكالي: مكث موسى عليه السلام في آل فرعون بعد إيمان السحرة عشرين سنة

<sup>(</sup>۱) انظر «الميسّر» (١٦٦).

يريهم الآيات، وحكمة التفصيل بالزمان أنه يمتحن فيه أحوالهم أيفون بما عاهدوا أم ينكثون فتقوم عليهم الحجة. وانتصب آيات مفصلات على الحال، والذي دلّت عليه الآية أنه أرسل عليهم ما ذكر فيها، وأما كيفية الإرسال ومكث ما أرسل عليهم من الأزمان والهيئات؛ فمرجعه إلى النّقل عن الأخبار الإسرائيليات إذ لم يثبت من ذلك في الحديث النبوي شيء، ومع إرسال جنس الآيات استكبروا عن الإيمان وعن قبول أمر الله تعالى. ﴿وكانوا قوماً مجرمين﴾ إخبار منه تعالى عنهم باجترامهم على الله وعلى عباده.

﴿ولما وقع عليهم الرِّجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل الظاهر أنّ الرجز هنا هو ما كان أرسل عليهم من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، فإن كان أريد الظاهر كان سؤالهم موسى بعد وقوع جميعها لا بعد وقوع نوع منها ويحتمل أن يكون المعنى ولما وقع عليهم نوع من الرجز فيكون سؤالهم قد تخلّل بين نوع ونوع، ومعنى وقع عليهم: نزل عليهم وثبت، وقال قوم: الرجز: الطاعون نزل بهم، مات منهم في ليلة سبعون ألف قبطي. وفي قولهم: ﴿ ادع لنا ربك ﴾ وإضافة الرب إلى موسى عدم إقرار بأنه ربهم حيث لم يقولوا ادعُ لنا ربنا ومعنى ﴿بما عهد عندك﴾ بما اختصك به فنبأك أو بما وصّاك أن تدعو به ليجيبك كما أجابك في الآيات أو بما استودعك من العلم. والظاهر تعلق بما عهد بادع لنا ربك، ومتعلق الدعاء محذوف تقديره: ادع لنا ربك بما عهد عندك في كشف هذا الرّجز. و (لئن كشفت) جواب لقسم محذوف في موضع الحال من قالوا، أي: قالوا ذلك مقسمين ﴿لئن كشفت﴾ أو لقسم محذوف معطوف، أي: وأقسموا لئن كشفت. وجوز الزمخشري(١) وابن عطية(٢) وغيرهما أن تكون الباء في بما عهد عندك باء القسم، أي: قالوا ادعُ لنا ربُّك بما عهد عندك في كشف الرجز، مقسمين بما عهد عندك لئن كشفت، أو وأقسموا بما عهد عندك لئن كشفت، والمعنى: لئن كشفت بدعائك، وفي قولهم: لنؤمنن لك دلالة على أنه طلب منهم الإيمان كما أنه طلب منهم إرسال بني إسرائيل، وقدَّموا الإيمان لأنه المقصود الأعظم الناشيء منه الطواعية. وفي إسناد الكشف إلى موسى حيدة عن إسناده إلى الله تعالى لعدم إقرارهم بذلك.

﴿فلما كشفنا عنهم الرّجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون﴾ في الكلام حذف دل عليه المعنى، وهو: فدعا موسى فكشف عنهم الرجز. وأسند تعالى الكشف إليه لأنه هو الكاشف حقيقة فلما كان من قولهم: أسندوه إلى موسى وهو إسناد مجازي، ولما كان إخباراً من الله أسنده تعالى إليه لأنه إسناد حقيقي، ولما كان الرجز من جملة أخرى غير مقولة لهم حسن إظهاره دون ضميره وكان جائزاً أن يكون التركيب في غير القرآن فلما كشفنا عنهم ومعنى إلى أجل هم

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱٤٠).

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٤٥).

بالغوه إلى حد من الزمان هم بالغوه لا محالة فيعذبون فيه لا ينفعهم ما تقدّم لهم من الإمهال وكشف العذاب إلى حلوله، قاله الزمخشري(١).

وقال ابن عطية: يريد به غاية كل واحد منهم بما يخصّه من الهلاك والموت هذا اللازم من اللفظ، كما تقول: أخرت كذا إلى وقت كذا، وأنت لا تريد وقتاً بعينه. وقال يحيى بن سلام: الأجل لههنا الغرق، قال: وإنما قال هذا القول لأنه رأى جمهور هذه الطائفة قد اتفق أن هلكت غرقاً فاعتقد أنَّ الإشارة لههنا إنما هي في الغرق وهذا ليس بلازم لأنه لا بد أنه مات منهم قبل الغرق عالم ومنهم من أخر وكشف العذاب عنهم إلى أجل بلغه انتهى (٢). وفي التحرير إلى أجل: إلى انقضاء مدة إمهالهم، وهي المدة المضروبة لإيمانهم. وقيل: الغرق. وقيل: الموت. وإذا فسر الأجل بالموت أو بالغرق، فلا يصحّ كشف العذاب إلى ذلك الوقت، أي: وقت حصول الموت أو الغرق لأنه قد تخلل بين الكشف والغرق أو الموت زمان وهو زمان النكث فينبغي أن يكون التقدير على هذا إلى أقرب أجل هم بالغوه. أما إذا كان الأجل هو المدة المضروبة لإيمانهم وإرسالهم بني إسرائيل، فلا يحتاج إلى حذف مضاف. و ﴿ إلى أجل ﴾ قالوا: متعلق بكشفنا ولا يمكن حمله على التعلق به لأن ما دخلت عليه لما ترتب جوابه على ابتداء وقوعه والغاية تنافي التعليق على ابتداء الوقوع، فلا بدّ من تعقل الابتداء والاستمرار حتى تتحقق الغاية، ولذلك لا تصحّ الغاية في الفعل عن المتطاول، لا تقول: لما قتلت زيداً إلى يوم الخميس جرى كذا، ولا لما وثبت إلى يوم الجمعة اتفق كذا. وجعل بعضهم ﴿ إلى أجل ، من تمام الرجز، أي: الرّجز كائناً إلى أجل والمعنى: أنّ العذاب كان مؤجلاً. ويقوي هذا التأويل كون جواب لما جاء بإذا الفجائية، أي: فلما كشفنا عنهم العذاب المقرر عليهم إلى أجل، فاجؤوا بالنكث وعلى معنى تغييته الكشف بالأجل المبلوغ لا تتأتى المفاجأة إلى على تأويل الكشف بالاستمرار المغيى، فتكون المفاجأة بالنكث إذ ذاك ممكنة، وقال الزمخشري: ﴿ إِذَا هُمُ ينكثون﴾ الجواب لما يغيى فلما كشفنا عنهم فاجؤوا النكث وبادروه ولم يؤخّروه ولكن لما كشف عنهم نكثوا». انتهى (٣). ولا يمكن التغيية مع ظاهر هذا التقدير. و (هم بالغوه ، جملة في موضع الصفة لأجل، وهي أفخم من الوصف بالمفرد لتكرر الضمير فليس في حسن التركيب كالمفرد لو قيل في غير القرآن إلى أجل بالغيه. ومجيء إذا الفجائية جواباً للما مما يدل على أن لما حرف وجوب لوجوب، كما يقول سيبويه: لا ظرف كما زعم بعضهم لافتقاره إلى عامل فيه، والكلام تام لا يحتمل إضماراً ولا يعمل ما بعد إذا الفجائية فيما قبلها، وقرأ أبو هاشم وأبو حيوة: ينكثون بكسر الكاف.

﴿ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذَّبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ﴾ أي: أحللنا بهم

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱٤٠).

<sup>(</sup>Y) "المحرر الوجيز" (٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/ ۱٤٠).

النقمة وهي ضدّ النعمة. فإن كان الانتقام هو الإغراق، فتكون الفاء تفسيرية وذلك على رأي من أثبت هذا المعنى للفاء وإلا كان المعنى فأردنا الانتقام منهم، والباء في ﴿بأنهم﴾ سببية. والآيات هي المعجزات التي ظهرت على يد موسى عليه السلام. والظاهر عود الضمير في ﴿عنها﴾ إلى الآيات، أي: غفلوا عما تضمنته الآيات من الهدى والنجاة وما فكروا فيها وتلك الغفلة هي سبب التكذيب، وقيل: يعود الضمير على النقمة الدالة عليها ﴿فانتقمنا اليه عن الشيء الأن الغفلة عنه وحلولها بهم غافلين. والغفلة في القول الأول عنى به: الإعراض عن الشيء، لأنّ الغفلة عنه والتكذيب لا يجتمعان من حيث أن الغفلة تستدعي عدم الشعور بالشيء، والتكذيب به يستدعي معرفته، ولأنه لو أريد صفة الغفلة لكانوا معذورين لأنّ تلك ليست باختيار العبد.

﴿وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها للها قال موسى عليه السلام: ﴿عسى ربكم أن يهلك عدوّكم ويستخلفكم في الأرض﴾ [الأعراف: ١٢٩] كان كما ترجى موسى فأغرق أعداءهم في اليم واستخلف بني إسرائيل في الأرض، ﴿والذين كانوا يستضعفون﴾ هم بنو إسرائيل كان فرعون يستعبدهم ويستخدمهم. والاستضعاف: طلب الضعيف بالقهر. كثر استعماله حتى قيل: استضعفه، أي: وجده ضعيفاً. و همشارق الأرض ومغاربها ، قالت فرقة: «هي الأرض كلها». قال ابن عطية: «ذلك على سبيل المجاز لأنه تعالى ملكهم بلاداً كثيرة وأما على الحقيقة فإنه ملك ذريّتهم وهو سليمان بن داود»(١). وقال الحسن أيضاً: مشارق الأرض: الشام، ومغاربها: ديار مصر. ملكهم الله إياها بإهلاك الفراعنة والعمالقة». وقاله الزمخشري، قال: «وتصرفوا فيها كيف شاؤوا في أطرافها ونواحيها الشرقية والغربية». وقال الحسن أيضاً وقتادة وغيرهما: «هي أرض الشام». وفي كتاب النقاش عن الحسن: «أرض مصر، والبركة فيها بالماء والشجر». قاله ابن عباس، وذيله غيره، فقال: «بالخصب والأنهار وكثرة الأشجار وطيب الثمار». وقيل: «البركة بإقدام الأنبياء وكثرة مقامهم بها ودفنهم فيها وهذا يتخرج على من قال: أرض الشام». وقيل: «باركنا: جعلنا الخير فيها دائماً ثابتاً وهذا يشير إلى أنها مصر». وقال الليث: «هي مصر بارك الله فيها بما يحدث عن نيلها من الخيرات وكثرة الحبوب والثمرات». وعن عمر رضي الله عنه: أن نيل مصر سيّد الأنهار في حديث طويل. وروي أنه كانت الجنات بحافتي هذا النيل من أوله إلى آخره في البرين جميعاً ما بين أسوان إلى رشيد، وكانت الأشجاب متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء. وقال أبو بصرة الغفاري: «مصر خزائن الأرض كلها، ألا ترى إلى قول يوسف عليه السلام: ﴿ اجعلني على خزائن الأرض ﴾ [يوسف: ٥٥]» ويروى أن عيسى عليه السلام أقام بها اثنتي عشرة سنة وذلك أن الله أوحى إلى مريم أن الحقى بمصر وأرضها وذكر أنها الرّبوة التي قال تعالى: ﴿وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ﴾ [المؤمنون: ٥٠]. وقال ابن عمر: «البركات عشر ففي مصر تسع وفي الأرض كلها واحدة». وانتصاب ﴿مشارق﴾ على أنه مفعول ثان لأورثنا، والتي باركنا نعت لمشارق الأرض

<sup>(</sup>١) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٤٦).

ومغاربها. وقول الفرّاء: إنّ انتصاب مشارق والمعطوف عليها على الظرفية، والعامل فيهما هو يستضعفون، والتي باركنا هو المفعول الثاني، أي: الأرض التي باركنا فيها. تكلف وخروج عن الظاهر بغير دليل. ومن أجاز أن تكون التي نعتاً للأرض فقوله ضعيف للفصل بالعطف بين المنعوت ونعته.

﴿وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا﴾. أي: مضت واستمرت من قولهم تمّ على الأمر إذا مضى عليه، قال مجاهد: المعنى ما سبق لهم في علمه وكلامه في الأزل من النجاة من عدوهم والظهور عليه، وقال المهدوي وتبعه الزمخشري: الكلمة قوله تعالى ﴿ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض﴾إلى قوله ﴿ما كانوا يحذرون﴾(١) [القصص: ٥، ٢]. وقيل: هي قوله: ﴿عسى ربكم أن يهلك عدوكم﴾ [الأعراف: ١٢٩] الآية، وقيل: الكلمة: النعمة، والحسنى: تأنيث الأحسن، وهي صفة للكلمة. وكانت الحسنى لأنها وعد بمحبوب، قاله الكرماني. والمعنى على من بقي من مؤمني بني إسرائيل بما صبروا، أي: بصبرهم، وقرأ الحسن: كلمات على الجمع، ورويت عن عاصم وأبي عمرو، قال الزمخشري: ونظيره ﴿لقد رأى من آيات ربه الكبرى﴾(١) التهى، يعني نظير وصف الجمع بالمفرد المؤنث، ولا يتعين ما قاله من أن الكبرى نعت لآيات ربه، إذ يحتمل أن يكون مفعولاً لقوله: رأى أيّ الآية الكبرى فيكون في الأصل نعتاً لمفرد مؤنث لا يجمع وهو أبلغ في الوصف.

﴿ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون﴾ أي: خربنا قصورهم وأبنيتهم بالهلاك. والتدمير: الإهلاك وإخراب الأبنية، وقيل: ما كان يصنع من التدبير في أمر موسى عليه السلام وإخماد كلمته. وقيل: المراد إهلاك أهل القصور والمواضع المنيعة وإذا هلك الساكن هلك المسكون. ﴿وما كانوا يعرشون﴾ أي: يرفعون من الأبنية المشيدة كصرح هامان وغيره، وقال الحسن: المراد عرش الكروم ومنه ﴿وجنات معروشات﴾ [الانعام: ١٤١]، وقرأ ابن عامر وأبو بكر بضم الراء وباقي السبعة، والحسن، ومجاهد، وأبو رجاء بكسر الراء هنا وفي النحل؛ وهي لغة الحجاز، وقال اليزيدي: هي أفصح. وقرأ ابن أبي عبلة: يعرشون بضم الياء وفتح العين وتشديد الراء (٣). وانتزع الحسن من هذه الآية أنه ينبغي أن لا يخرج على ملوك السماء وإنما ينبغي أن نصبر لهم وعليهم فإنّ الله يدمّرهم، وروي عنه وعن غيره إذا قابل الناس البلاء بمثله وكلهم الله إليه وإذا قابلوه بالصبر وانتظار الفرج أتى الفرج، قال الزمخشري: وبلغني أنه قرأ بعض الناس يغرسون من غرس الأشجار وما أحسبه إلا تصحيفاً. وهذا آخر ما اقتصّ الله تعالى من نبأ فرعون والقبط وتكذيبهم بآيات الله وظلمهم ومعارضته، ثم أتبعه اقتصاص نبأ بني إسرائيل من نبأ فرعون والقبط وتكذيبهم بآيات الله وظلمهم ومعارضته، ثم أتبعه اقتصاص نبأ بني إسرائيل وما أحدثوه بعد إنقاذهم من مملكة فرعون، واستعباده، ومعاينتهم الآيات العظام ومجاوزتهم وما أحدثوه بعد إنقاذهم من مملكة فرعون، واستعباده، ومعاينتهم الآيات العظام ومجاوزتهم

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱٤٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۳) انظر «البدور» (۱۲۰).

البحر من عبادة البقر، وطلب رؤية الله جهرة، وغير ذلك من أنواع الكفر والمعاصي ليعلم حال الإنسان وأنه كما وصف ﴿لظلوم كفار﴾ [إبراهيم: ٣٤] «جهول كفور» إلا من عصمه الله تعالى ﴿وقليل من عبادي الشكور﴾ [سبا: ١٣] وليسلي رسول الله ﷺ مما رأى من بني إسرائيل بالمدينة (١).

﴿وجاوزنا ببني إسرائيل البحر﴾ لما بين أنواع نعمه تعالى على بني إسرائيل بإهلاك عدوهم أتبع بالنعمة العظمى من إراءتهم هذه الآية العظيمة وقطعهم البحر مع السلامة والبحر بحر القلزم، وأخطأ من قال إنه نيل مصر. ومعنى جاوزنا: قطعنا بهم البحر. يقال: جاوز الوادي إذا قطعه والباء للتعدية، يقال: جاوز الوادي إذا قطعه، وجاوز بغيره البحر عبر به فكأنه قال: وجزنا ببني إسرائيل، أي: أجزناهم البحر. وفاعل بمعنى فعل المجرد، يقال: جاوز وجاز بمعنى واحد، وقرأ الحسن، وابراهيم، وأبو رجاء، ويعقوب: وجوزنا. وهو مما جاء فيه فعل بمعنى فعل المجرد، نحو قدر وقدر. وليس التضعيف للتعدية روي أنه عبر بهم موسى عليه السلام يوم عاشوراء بعدما أهلك الله فرعون وقومه فصاموا شكراً لله وأعطى موسى التوراة يوم النحر فبين الأمرين أحد عشر شهراً.

﴿فَأْتُوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ﴾ قال قتادة وأبو عمرو الجوني: هم من لخم وجذام كانوا يسكنون الريف. وقيل: كانوا نزولاً بالرقة ـ رقة مصر ـ وهي قرية بريف مصر تعرف بساحل البحر يتوصل منها إلى الفيّوم. وقيل: هم الكنعانيون الذين أمر موسى بقتالهم. ومعنى فأتوا: فمروا. يقال: أتت عليه سنون. ومعنى يعكفون: يقيمون ويواظبون على عبادة أصنام. وقرأ الأخوان وأبو عمر وفي رواية عبد الوارث بكسر الكاف، وباقي السبعة بضمها وهما فصيحتان. والأصنام قيل: بقر حقيقة. وقال ابن جريج: كانت تماثيل بقر من حجارة وعيدان ونحوه وذلك كان أول فتنة العجل.

﴿قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة﴾ الظاهر أن طلب مثل هذا كفر وارتداد وعناد جروا في ذلك على عادتهم في تعنتهم على أنبيائهم وطلبهم ما لا ينبغي وقد تقدّم من كلامهم: ﴿لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة﴾ [البقرة: ٥٥] وغير ذلك مما هو كفر، وقال ابن عطية: «الظاهر أنهم استحسنوا ما رأوا من آلهة أولئك القوم فأرادوا أن يكون ذلك في شرع موسى وفي جملة ما يتقرّب به إلى الله تعالى وإلا فبعيد أن يقولوا لموسى اجعل لنا إلها نفرده بالعبادة». انتهى (٢٠) وفي الحديث مروا في غزوة حنين على روح سدرة خضراء عظيمة فقيل: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط سرحة لبعض المشركين يعلقون بها أسلحتهم ولها يوم يجتمعون إليها فأراد قائل ذلك أن يشرع الرسول ذلك في الإسلام، ورأى الرسول عليه السلام ذلك ذريعة إلى عبادة تلك السرحة فأنكره وقال: الله أكبر قلتم والله كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها خالقاً

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱٤٠).

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٤٧)، (٤٨ ع).

مدبراً (۱). لأن الذي يجعله موسى لا يمكن أن يجعله خالقاً للعالم ومدبراً فالأقرب أنهم طلبوا أن يعين لهم تماثيل وصوراً يتقربون بعبادتها إلى الله تعالى، وقد حكى عن عبادة الأوثان قولهم: هما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الزمر: ٣] وأجمع كلّ الأنبياء عليهم السلام على أن عبادة غير الله كفر سواء اعتقد كونه إلها للعالم أو أن عبادته تقرب إلى الله انتهى، ويظهر أن ذلك لم يصدر من جميعهم فإنه كان فيهم السبعون المختارون ومن لا يصدر منه هذا السؤال الباطل لكنه نسب ذلك إلى بني إسرائيل لما وقع من بعضهم على عادة العرب في ذلك، وما في كما، قال الزمخشري: «كافة للكاف، ولذلك وقعت الجملة بعدها» (٢). وقال غيره: موصولة حرفية، أي: كما ثبت لهم آلهة فتكون قد حذف صلتها على حدّ ما قال ابن مالك في أنه إذا حذفت صلة ما فلا بد من إبقاء معمولها، كقولهم: لا أكلمك ما إن في السماء نجماً، أي: ما ثبت أن في السماء نجماً ويكون آلهة فاعلاً بثبت المحذوفة، وقيل: موصولة اسمية ولهم صلتها والضمير المستكن .

﴿قَالَ إِنْكُم قُوم تَجْهَلُونُ﴾ تعجب موسى عليه السلام من قولهم على أثر ما رأوا من الآيات العظيمة والمعجزات الباهرة ووصفهم بالجهل المطلق وأكده بإن لأنه لا جهل أعظم من هذه المقالة ولا أشنع وأتى بلفظ تجهلون ولم يقل جهلتم إشعاراً بأن ذلك منهم كالطبع والغريزة لا ينتقلون عنه في ماض ولا مستقبل.

﴿إِن هؤلاء متبرّ ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون الإشارة بهؤلاء إلى العاكفين على عبادة الأصنام، ومعنى متبرّ: مهلك مدمر مكسر وأصله الكسر. وقال الكلبي: مبطل. وقال أبو اليسع: مضلل. وقال السدّي وابن زيد: مدمر، رديء، سيىء العاقبة. و (ما هم فيه يعمّ جميع أحوالهم وبطل عملهم هو اضمحلاله بحيث لا ينتفع به وإن كان مقصوداً به التقرّب إلى الله تعالى (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً [الفرنان: ٢٣]، قال الزمخشري: «وفي إيقاع هؤلاء اسماً لإن، وتقديم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً لها واسم لعباده بأنهم هم المعرضون للتبار وأنه لا يعدوهم البتة وأنه لهم ضربة لازم ليحذرهم عاقبة ما طلبوا ويبغض لهم فيما أحبوا». انتهى (٢٠). ولا يتعيّن ما قاله من أنه قد جزم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً لإنّ لأن الأحسن في إعراب

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح. أخرجه الطيالسي (۱۳٤٦)، وعبد الرزاق (۲۰۷۳)، وابن أبي شيبة (۱۰۱/۱۰)، وأحمد (٥٠/ ٢١٨)، والترمذي (٢١٨٠)، والنسائي في «الكبرى» (١١١٨٥)، وأبو يعلى (٢١٨/٥)، والحميدي (٨٤٨)، والطبراني (٣٢٩٠، ٣٢٩٤)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٧٦)، من حديث أبي واقد الليثي، وإسناده صحيح.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

انظر «تفسير البغوي» (٩٣٩)، بتخريجي.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۱٤۱).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

مثل هذا أن يكون خبر إن: متبر، وما بعده مرفوع على أنه مفعول لم يسمِّ فاعله وكذلك ما كانوا هو فاعل بقوله: ﴿وباطل﴾ فيكون إذ ذاك قد أخبر عن اسم إنّ بمفرد لا جملة وهو نظير أن زيداً مضروب غلامه، فالأحسن في الإعراب أن يكون غلامه مرفوعاً على أنه لم يسمِّ فاعله ومضروب خبر أن والوجه الآخر وهو أن يكون مبتدأ ومضروب خبره جائز مرجوح.

[١٤٠] ﴿ الْمُكَانِينَ ﴿ اللَّهِ أَنْفِيكُمْ إِلَهُا وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَكَلِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَكَلِينَ ﴿ وَإِذَ أَنِجَيْنَكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْتَ بَسُومُونَكُمْ شُوّهَ الْعَذَاتِ يُقَلِّلُونَ أَشَاءَكُمْ وَيَسْتَخَبُونَ فِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَاثِينَ لِيَلَةً وَأَسْمَنَهَا بِعَشْرِ وَفِي ذَلِكُم بَلَاثِينَ لِيَلَةً وَأَسْمَنَهَا بِعَشْرِ فَنَاتُ رَبِدَ الْمَنْفِينَ لِيَلِهُ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَنرُونَ الْفَلْقَىٰ فِي قَرْى وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَبِعُ سَهِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَا تَنْبِعُ لَا لَمُنْسِدِينَ ﴿ وَلَا تَنْبِعُ لَا لَمُنْسِدِينَ ﴿ وَلَا تَنْبِعُ لَا لَهُ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَنرُونَ الْفَلْفَىٰ فِي قَرْى وَأَصْلِحْ وَلَا تَنْبِعُ لَا لَمُنْسِدِينَ ﴿ وَلَا تَنْبِعُ

﴿قَالَ أَغْيِرِ اللهُ أَبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين﴾ ما أحسن ما خاطبهم موسى عليه السلام بدأهم أولاً بنسبتهم إلى الجهل، ثم ثانياً: أخبرهم بأن عبّاد الأصنام ليسوا على شيء بل مآل أمرهم إلى الهلاك وبطلان العمل، وثالثاً: أنكر وتعجب أن يقع هو عليه السلام في أن يبغي لهم غير الله إلهاً، أي: أغير المستحق للعبادة والألوهية أطلب لكم معبوداً وهو الذي شرفكم واختصكم بالنعم التي لم يعطها من سلف من الأمم لا غيره؟ فكيف أبغي لكم إلها غيره؟ ومعنى ﴿على العالمين﴾ على عالمي زمانهم أو بكثرة الأنبياء فيهم. قال ابن القشيري: بإهلاك عدوهم وبما خصّهم من الآيات وانتصب غير مفعولاً بأبغيكم، أي: أبغي لكم غير الله، وإلها تمييز عن غير أو حال أو على الحال وإلها المفعول، والتقدير: أبغي لكم إلها غير الله، فكان غير: صفة، فلما تقدم انتصب حالاً. وقال ابن عطية: «وغير: منصوبة بفعل مضمر لأن أبغي مفرغ له، أو لقوله: أن ينتصب على الحال». انتهى (١). ولا يظهر نصبه بفعل مضمر لأن أبغي مفرغ له، أو لقوله: إلهاً. فإن تخيّل أنه منصوب بأبغي مضمرة يفسرها هذا الظاهر فلا يصحّ، لأن الجملة المفسرة لا رابط فيها لا من ضمير ولا من ملابس يربطها بغير، فلو كان التركيب: أغير الله أبغيكموه، لصحّ. ويحتمل ﴿وهو فضلكم﴾ أن يكون حالاً وأن يكون مستأنفاً.

﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُم مِنْ آلَ فُرْعُونَ يَسُومُونَكُم سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتَلُونَ أَبْنَاءُكُم وَيِسْتَحْيُونَ نَسَاءُكُم وَفِي ذَلَكُم بِلاء مِن رَبِكُم عظيم ﴾ وقرأ الجمهور: أنجيناكم، وفرقة: نجيناكم، مشدداً. وابن عامر: أنجاكم. فعلى أنجاكم يكون جارياً على قوله: ﴿ وهو فضلكم ﴾ خاطب بها موسى قومه، وفي قراءة النون: خاطبهم الله تعالى بذلك. وقال الطبري: «الخطاب لمن كان على عهد الرسول على تقريعاً لهم بما فعل أوائلهم وبما جاؤوا به». وتقدّم تفسير نظير هذه الآية في أوائل البقرة، وقرأ نافع: يقتلون من قتل، والجمهور من قتل مشدداً (٢٠).

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) «الطبري» (٦/ ٤٧).

﴿وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة ﴾ روي أنّ موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهو بمصر إن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون فلما هلك فرعون سأل موسى ربه تعالى الكتاب فأمره بصوم ثلاثين يوماً وهو شهر ذي القعدة، فلما أتمّ الثلاثين أنكر خلوف فيه فتسوك، فقالت الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك. وقيل: «أوحى الله إليه أما علمت أن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك فأمره أن يزيد عليه عشرة أيام من ذي الحجة لذلك». وقيل: «أمره الله بأن يصوم ثلاثين يوماً وأن يعمل فيها بما يقربه من الله تعالى ثم أنزلت عليه التوراة في العشر وكلم فيها وأجمل ذكر الأربعين في البقرة وفصل هنا». وقال الكلبي: «لما قطع موسى البحر ببني إسرائيل وغرق فرعون قالت بنو إسرائيل لموسى: اثتنا بكتاب من ربنا كما وعدتنا وزعمت أنك تأتينا به إلى شهر. فاختار موسى من قومه سبعين رجلاً لينطلقوا معه، فلما تجهّزوا قال الله تعالى لموسى: أخبر قومك أنك لن تأتيهم أربعين ليلة. وذلك حين أتمت بعشر، فلما خرج موسى بالسبعين أمرهم أن ينتظروه أسفل الجبل، وصعد موسى الجبل وكلمه الله أربعين يوماً وأربعين ليلة، وكتب له الألواح، ثم إنّ بني إسرائيل عدوا عشرين ليلة وعشرين يوماً وقالوا: قد أخلفنا موسى الوعد، وجعل لهم السّامري العجل فعبدوه». وقيل: «زيدت العشر بعد الشهر للمناجاة». وقيل: «التفت في طريقه فزيدها». وقيل: «زيدت عقوبة لقومه على عبادة العجل». وقيل: «أعلم موسى بمغيبه ثلاثين ليلة فلما زاده العشر في مغيبه لم يعلموا بذلك، ووجست نفوسهم للزيادة على ما أخبرهم، فقال السامري: هلك موسى وليس براجع وأضلُّهم بالعجل فاتبعوه». قاله ابن جريج. وفائدة التفصيل؛ قالوا: «إنّ الثلاثين للتهيؤ للمناجاة والعشر لإنزال التوراة وتكليمه». وقال أبو مسلم: "بادر إلى ميقات ربه قبل قومه لقوله: ﴿وَمَا أَعْجِلْكُ عَنْ قُومُكُ يَا مُوسَى﴾ [طه: ٨٦ الآية فجائز أن يكون أتى الطور عند تمام الثلاثين فلما أعلم بخبر قومه مع السامري، رجع إلى قومه قبل تمام مدة الوعد، ثم عاد إلى الميقات في عشر أخر». قيل: «لا يمتنع أن يكون وعدان: أول حضره موسى، وثان حضره المختارون ليسمعوا كلام الله فاختلف الوعد لاختلاف الحاضرين، والثلاثون هي شهر ذي القعدة والعشر من ذي الحجة». قاله ابن عباس، ومسروق، ومجاهد. وتقدّم الخلاف في قراءة: ووعدنا وقالوا: انتصب ثلاثين على أنه مفعول ثان على حذف مضاف. فقدره أبو البقاء: إتيان ثلاثين أو تمام ثلاثين. وقال ابن عطية: «وثلاثين نصب على تقدير أجلناه أو مناجاة ثلاثين وليست منتصبة على الظرف والهاء في وأتممناها عائدة على المواعدة المفهومة من واعدنا»(١). وقال الحوفي: الهاء والألف نصب بأتممناها وهما راجعتان إلى ثلاثين، ولا يظهر لأنَّ الثلاثين لم تكن ناقصة فتممت بعشر وحذف مميز عشر، أي: عشر ليال لدلالة ما قبله عليه. وفي مصحف أبي: وتممناها مشدّداً والميقات ما وقت له من الوقت وضربه له، وجاء بلفظ ربه ولم يأتِ على واعدنا فكان يكون التركيب فتمّ ميقاتنا، لأن لفظ ربه

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ٤٥٠).

دالّ على أنه مصلحه وناظر في أمره ومالكه والمتصرف فيه. قيل: "والفرق بين الميقات والوقت: أنّ الميقات ما قدر فيه عمل من الأعمال، والوقت وقت الشيء، وانتصب أربعين على الحال». قاله الزمخشري<sup>(۱)</sup>. الحال فيه فقال: أتى بتم بالغاً هذا العدد، فعلى هذا لا يكون الحال أربعين، بل الحال هذا المحذوف فينا في قوله: وأربعين ليلة نصب على الحال. وقال ابن عطية أيضاً: "ويصح أن يكون أربعين ظرفاً من حيث هي عدد أزمنة "(۱). وقيل: "أربعين مفعول به بتمّ لأن معناه بلغ. والذي يظهر أنه تمييز محول من الفاعل وأصله فتم أربعون ميقات ربه. أي: كملت، ثم أسند التمام لميقات وانتصب أربعون على التمييز، والذي يظهر أن هذه الجملة تأكيد وإيضاح». وقيل: "فائدتها إزالة توهم العشر من الثلاثين لأنه يحتمل إتمامها بعشر من الثلاثين». وقيل: "إزالة توهم أن تكون عشر ساعات أي أتممناها بعشر ساعات».

﴿وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وقرىء شاذاً هارون بالضم على النداء. أي: يا هارون. أمره حين أراد المضي للمناجاة والمغيب فيها أن يكون خليفته في قومه وأن يصلح في نفسه أو ما يجب أن يصلح من أمر قومه، ونهاه أن يتبع سبيل من أفسد وفي النهي دليل على وجود المفسدين ولذلك نهاه عن اتباع سبيلهم. وأمره إياه بالصلاح ونهيه عن اتباع سبيل المفسدين هو على سبيل التأكيد، لا لتوهم أنه يقع منه خلاف الإصلاح واتباع تلك السبيل لأن منصب النبوة منزه عن ذلك. ومعنى: ﴿الحلفني ﴾ استبد بالأمر وذلك في حياته إذ راح إلى مناجاة ربه، وليس المعنى: أنك تكون خليفتي بعد موتي. ألا ترى أن هارون عليه السلام مات قبل موسى عليهما السلام، وليس في قول الرسول عليه لعلي «أنت مني كهارون من موسى» (٣) دليل على أنه خليفته بعد موته، إذ لم يكن هارون خليفة بعد موت مؤسى، وإنما استخلف الرسول عليًا على أهل بيته، إذ سافر الرسول عليه السلام في بعض مغازيه، كما استخلف ابن أم مكتوم على المدينة فلم يكن في ذلك دليل على أنه يكون خليفة بعد موت الرسول.

﴿ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ﴾ أي: للوقت الذي ضربه له، أي: لتمام الأربعين، كما تقول: أتيته لعشر خلون من الشهر. ومعنى اللام: الاختصاص، والجمهور على أنه وحده خص بالتكليم إذ جاء للميقات. وقال القاضي: «سمع هو والسبعون كلام الله». قال ابن عطية: «خلق له إدراكاً سمع به الكلام القائم بالذات القديمة الذي هو صفة ذات»(٤). وقال ابن عباس

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱٤۲).(۲) «المحرر الوجيز» (۲/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه عبد الرزاق (٢٠٣٩٠)، وأحمد (١/٧٧١ ـ ١٨٤)، والحميدي (٧١)، والبخاري (٣٧٠٦)، ومسلم (٢٤٠٤)، والترمذي (٣٧٤)، والنسائي في «الخصائص» (١١ ـ ٥٤)، وأبو يعلى (٧١٨)، وابن حبان (٢٩٢٦، ٢٩٢٧)، من عدة طرق كلهم من حديث سعد بن أبي وقاص، وله قصة. انظر «الجامع الأحكام القرآن» (٣٤٠)، بتخريجي.

<sup>(</sup>٤) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٥٠).

وابن جبير: «أدنى الله تعالى موسى حتى سمع صريف الأقلام في اللوح المحفوظ». وقال الزمخشري: «وكلمه ربه من غير واسطة كما يكلم الملك». وتكليمه أنْ يخلق الكلام منطوقاً به في بعض الأجرام كما خلقه محفوظاً في اللوح. وروي أن موسى كان يسمع الكلام في كل جهة. وعن ابن عباس: «كلمه أربعين يوماً وأربعين ليلة وكتب له الألواح». وقيل: «إنما كلمه في أول الأربعين». انتهى (۱). وقال وهب: «كلمه في ألف مقام وعلى أثر كل مقام يرى نور على وجهه ثلاثة أيام ولم يقرب النساء مذ كلمه الله». وقد أوردوا هنا الخلاف الذي في كلام الله وهو مذكور. ودلائل المختلفين مذكور في كتب أصول الدين وكلمه معطوف على جاء. وقيل: حال وعدل عن قوله: وكلمناه، إلى قوله: وكلمه ربه للمعنى الذي عدل إلى قوله: فتم ميقات ربه وفلما تجلّى ربه.

﴿قال رَٰبِ أَرني أنظر إليك﴾ . قال السدّي وأبو بكر الهذلي: «لما كلمه وخصّه بهذه المرتبة طمحت همته إلى رتبة الرؤية وتشوّف إلى ذلك فسأل ربه أن يريه نفسه». قال الزجاج: «شوّقه الكلام فعيل صبره فحمله على سؤال الرؤية». وقال الرّبيع: «لم يعهد إليه في الرؤية فظن أن السؤال في هذا الوقت جائز». وقال السدي: «غار الشيطان في الأرض فخرج بين يديه فقال: إنما يكلمك شيطان. فسأل الرؤية ولو لم تجز الرؤية ما سألها؟" قال ابن عطيةً: "ورؤية الله عند الأشعرية وأهل السنة جائزة عقلاً»(٢) لأنه من حيث هو موجود تصحّ رؤيته وقررت الشريعة رؤية الله في الآخرة ومنعت من ذلك في الدنيا بظواهر الشرع، فموسى عليه السلام لم يسأل محالاً وإنما سأل جائزاً وقوله: ﴿ لَن ترانِّي وَلَكُن انظر إلى الجبل ﴾ الآية ليس بجواب من سأل محالاً وقد قال تعالى لنوح عليه السلام: ﴿فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين﴾ [هود: ٤٦] فلو سأل موسى محالاً لكان في الجواب زجر ما وتيئيس. وقال الكرماني وغيره: «في الكلام محذوف، تقديره: لن تراني في الدنيا». وقيل: «لن تقدر أن تراني». وقيل: «لن تراني بسؤالك». وقيل: «لن تراني ولكن ستراني حين أتجلى للجبل». قال الزمخشري: «(فإن قلت): كيف طلب موسى عليه السلام ذلك وهو من أعلم الناس بالله تعالى وصفاته، وما يجوز عليه وما لا يجوز، وبتعاليه عن الصفة التي هي إدراك ببعض الحواس، وذلك إنما يصحّ فيما كان في جهة وما ليس بجسم ولا عرض. فمحال أن يكون في جهة، ومنع المجيرة إحالته في العقول غير لازم لأنه ليس بأول مكابرتهم وارتكابهم، وكيف يكون طالبه؟ وقد قال حين أَخذتهم الرَّجفة الذين قالوا: أرنا الله جهرة: ﴿ أَتَهلكنا بِمَا فعل السفهاء منا ﴾ [الأعراف: ١٥٥] إلى قوله ﴿ تَضَلُّ بِهَا مِن تَشَاءَ ﴾ فتبرأ من فعلهم ودعاهم سفهاء وضلالاً. (قلت): ما كان طلبه الرؤية إلا ليسكت هؤلاء الذين دعاهم سفهاء وضلالاً وتبرأ من فعلهم وليلقمهم الحجة، وذلك أنهم حين طلبوا الرؤية أنكر عليهم وأعلمهم الخطأ، ونبِّههم على الحق فلجُّوا وتمادوا في لجاجهم

**ن»** (۲/۳۶۲).

رِ الوجيزة (٢/ ٥١).

وقالوا: لا بدّ ولن نؤمن لك حتى نراه فأراد أن يسمعوا النص من عند الله باستحالة ذلك، وهو قوله: لن تراني ليتيقنوا وينزاح عنهم ما كان داخلهم من الشبهة، فلذلك قال: ﴿ رَبّ أرني أنظر إليك﴾. (فإن قلت): فهلا قال: أرهم ينظرون إليك؟ (قلت): لأنّ الله سبحانه إنما كلم موسى وهم يسمعون فلما سمعوا كلام رب العزة أرادوا أن يرى موسى ذاته فيبصروه معه كما أسمعه كلامه فسمعوه معه إرادة مبنية على قياس فاسد، فلذلك قال موسى: ﴿ أرني أنظر إليك﴾ ولأنه إذا زجر عما طلب وأنكر عليه مع نبوته واختصاصه وزلفته عند الله وقيل له: لن يكون ذلك، كان غيره أولى بالإنكار. ولأن الرسول إمام أمته فكان ما يخاطب به أو يخاطب راجعاً إليهم. وقوله: أنظر إليك، وما فيه من معنى المقابلة التي هي محض التشبيه والتجسيم، دليل على أنه ترجمة على مقترحهم وحكاية لقولهم: وجل صاحب الجمل أن يجعل الله منظوراً إليه مقابلاً بحاسة النظر، فكيف بمن هو أعرق في معرفة الله؟ من واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، والنظام، وأبي الهذيل، والشيخين، وجميع المسلمين (١٠). وثاني مفعول أرني محذوف، أي: أرني نفسك اجعلني متمكناً من رؤيتك بأن تتجلى لي فأنظر إليك». انتهى.

﴿قَالَ لَن تَرانِي﴾. قال ابن عطية: «نصّ على منعه الرؤية في الدنيا. ولن: تنفي المستقبل فلو بقينا على هذا النفي بمجرّده لتضمن أنّ موسى لا يراه أبداً ولا في الآخرة، لكن ورد من جهة أخرى الحديث المتواتر أن أهل الإيمان يرون الله تعالى يوم القيامة فموسى عليه السلام أحرى برؤيته (على المتواتر أن أهل الإيمان يرون الله تعالى يوم القيامة فموسى عليه السلام أحرى برؤيته أن لا تنفي المستقبل. تقول: لا أفعل غداً، فإذا أكدت نفيها قلت: لن أفعل غداً. والمعنى: أن فعله ينافي حالي كقوله ﴿لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له﴾ [الحج: ٢٧] وقوله ﴿لا تدركه الأبصار﴾ [الانعام: ١٠٠] نفي للرؤية فيما يستقبل. ولن تراني: تأكيد وبيان. (فإن قلت): كيف قال: لن تراني، ولم يقل: لن تنظر إليّ. لقوله: أنظر إليك. (قلت): لما قال: أرني، بمعنى: اجعلني متمكناً من الرؤية التي هي الإدراك علم أنّ الطلبة هي الرؤية لا النظر الذي لا براك معه. فقيل: لن تراني، ولم يقل: لن تنظر إليّ» (٣٠).

﴿ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ﴾ قال مجاهد وغيره: "ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشد، فإن استقر وأطاق الصبر لهيبتي فسيمكنك أنت رؤيتي". قال ابن عطية: "فعلى هذا إنما جعل الله له الجبل مثالاً". وقالت فرقة: "إنما المعنى سأبتدىء لك على الجبل فإن استقر لعظمتي فسوف تراني". انتهى (٤). وتعليق الرؤية على تقدير الاستقرار مؤذن بعدمها إن لم يستقر، ونبّه بذلك على أنّ الجبل مع شدته وصلابته إذا لم يستقر، ونبّه بذلك على أنّ الجبل مع شدته وصلابته إذا لم يستقر فالآدمي مع

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ١٤٤، ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/ ١٤٥، ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٥١).

ضعف بنيته أولى بأن لا يستقرّ. وهذا تسكين لقلب موسى وتخفيف عنه من ثقل أعباء المنع. وقال الزمخشري: «(فإن قلت): كيف اتصل الاستدراك في قوله تعالى: ﴿ولكن انظر إلى الجبل﴾ بما قبله؟ (قلت): اتصل به على معنى أنّ النظر إلىّ محال فلا تطلبه ولكن عليك بنظر آخر وهو أن تنظر إلى الجبل الذي يرجف بك وبمن طلب الرؤية لأجلهم كيف أفعل به؟ وكيف أجعله دكًّا بسبب طلبك للرؤية؟ لتستعظم ما أقدمت عليه بما أريك من عظيم أثره، كأنه عز وعلا حقّق عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد إليه في قوله تعالى: ﴿وتخرّ الجبال هذَّا أَن دعوا للرحمن ولدا﴾ [مريم: ٩١] فإن استقر مكانه كما كان مستقراً ثابتاً ذاهباً في جهاته فسوف تراني، تعريض لوجود الرؤية لوجود ما لا يكون من استقرار الجبل مكانه حتى يدكّه دكًّا ويسوّيه بالأرض وهذا كلام مدمج بعضه في بعض وأورد على أسلوب عجيب ونظم بديع، ألا ترى كيف تخلص من النظر إلى النظر بكلمة الاستدراك؟ ثم كيف ثنّى بالوعيد بالرّجفة الكائنة بسبب طلب النظر على الشريطة في وجود الرؤية؟ أعنى قوله: ﴿فإن استقرّ مكانه فسوف تراني﴾». انتهي (١٠). وهو على طريقة المعتزلة في نفى رؤية الله تعالى، ولهم في ذلك أقاويل أربعة: أحدها: ما رووا عن الحسن وغيره أن موسى ما عرف أن الرؤية غير جائزة وهو عارف بعدله وبربه وبتوحيده، فلم يبعد أن يكون العلم بامتناع الرؤية وجوازها موقوفاً على السماع. ورد ذلك وبأنه يلزم أن تكون معرفته بالله أقل درجة من معرفة أرذال المعتزلة وذلك باطل بالإجماع. الثاني: قال الجبائي وابنه أبو هاشم: «سأل الرؤية على لسان قومه فقد كانوا مكثرين للمسألة عنها لا لنفسه، فلما منع منها ظهر أن لا سبيل إليها وردّ بأنه لو كان كذلك لقال: أرهم ينظروا إليك، ولقيل: لن تروني، وأيضاً لو كان محالاً لمنعهم عنه كما منعهم عن جعل الآلهة لهم بقوله: ﴿إِنَّكُم قُومُ تَجَهُّلُونَ﴾». وقال الكعبى: «سأله الآيات الباهرة التي عندها تزول الخواطر والوساوس عن معرفته كما تقول في معرفة أهل الآخرة». وردّ ذلك بأنه يقتضى حذف مضاف وسياق الكلام يأبى ذلك فقد أراه من الآيات ما لا غاية بعدها كالعصا وغيرها. وقال الأصمّ: «المقصود أن يذكر من الدلائل السمعية ما يدل على امتناع الرؤية حتى يتأكد الدليل العقلي بالدليل السمعي». و(أل) في الجبل للعهد وهو أعظم جبل بمدين يقال له: ارريين. قال ابن عباس: تطاولت الجبال للتجلى وتواضع ارريين فتجلَّى له.

[188 - 108] ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَمُ رَبُّمُ قَالَ رَبُ أَرِقَ أَنْظُرُ إِلَيْكُ قَالَ لَنْ تَرَائِي وَلَئِينَ النَّظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّغَقَّ مَكَانَمُ فَسَوْفَ زَلَئِي فَلَقًا جَمَلَ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ كَنْ تَرْئِي فَلَقًا جَمَلَ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَ وَلَنَا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ جَعَلَهُ دَكَ وَلَنَا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ جَعَلَهُ دَكَ وَلَنَا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَلَا يَنْهُوسَى إِنِي اصْطَفَيْتُكُ عَلَى النَّاسِ مِسْلَتِي وَبِكَانِي فَخُذْ مَا وَاسَبُتُكُ وَكُنْ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴾ وَكُنْ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴾ وَكُنْ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴾ وَكُنْ مِنَ الشَّكِرِينَ اللَّهُ وَيَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُومٍ وَأَمْرَ

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۲۶۱).

التجلي: الظهور. الدّك: مصدر، دككت الشيء: فتته وسحقته مصدر في معنى المفعول، والدّك والدق بمعنى واحد. وقال ابن عزيز: دكا مستوياً مع الأرض. الخرور: السقوط. أفاق: ثاب إليه حسّه وعقله. اللوح: معروف وهو يعد للكتابة وغيرها، وأصله اللمع تلمع وتلوح فيه الأشياء المكتوبة. الحلي: معروف، وهو ما يتزين به النساء من فضة وذهب وجوهر، وغير ذلك من الحجر النفيس. الخوار: صوت البقرة. الأسف: الحزن، يقال: أسف يأسف. الجرّ: الجذب. الإشمات: السرور بما ينال الشخص من المكروه. السكوت والسكات: الصمت.

﴿فلما تجلى ربه للجبل جعله دكًا وخرّ موسى صعقاً > ترتب على التجلي أمران: أحدهما: تفتت الجبل وتفرّق أجزائه، والثاني: خرور موسى مغشياً عليه. قاله ابن زيد وجماعة المفسرين، وقال السدّي: ميتاً، ويبعده لفظة أفاق والتجلّي بمعنى الظّهور الجسماني، مستحيل على الله تعالى. قال ابن عباس: "وقوم لما وقع نوره عليه تدكدك". وقال المبرد: "المعنى ظهر للجبل من ملكوت الله ما تدكدك به". وقيل: "ظهر ملهر جزء من العرش للجبل فتصرّع من هيبته". وقيل: "ظهر أمره تعالى". وقيل: "تجلّى لأهل الجبل يريد موسى والسبعين الذين معه". وقال الضحاك: "أظهر الله من نور الحجب مثل منخر الثور". وقال عبد الله بن سلام وكعب الأحبار: "ما تجلى من عظمة الله للجبل إلا مثل سم الخياط". وقال الزمخشري: "فلما ظهر له اقتداره وتصدّى له أمره وإرادته انتهى". وقال المتأولون المتكلمون كالقاضي أبي بكر بن الطيب وغيره: "إن الله خلق للجبل حياة وحسًا وإدراكاً يرى به ثم تجلى له، أي: ظهر وبدا فاندك الجبل لشدة المطلع خلق للجبل حياة وحسًا وإدراكاً يرى به ثم تجلى له، أي: ظهر وبدا فاندك الجبل لشدة المطلع

فلما رأى موسى ما بالجبل صعق». وهذا المعنى مروى عن ابن عباس، والظاهر نسبة التجلى إليه تعالى على ما يليق به من غير انتقال ولا وصف يدل على الجسمية، قال ابن عباس: "صار تراباً». وقال مقاتل: «قطعاً متفرقة: . وقيل: «صار ستة أجبل ثلاثة بالمدينة أحد وورقان ورضوى، وثلاثة بمكة ثور وثبير وحرا». رواه أنس عن رسول الله ﷺ (١)، وقيل: «ذهب أعلاه وبقي أسفله». وقيل: «صار غباراً تذروه الرياح». وقال سفيان: «روي أنه انساح في الأرض وأفضى إلى البحر الذي تحت الأرضين». قال ابن الكلبي: «فهو يهوي فيه إلى يوم القيامة». وقال الجمهور: «دكًّا، أي: مدكوكاً أو ذا دك». وقرأ حمزة والكسائي: دكاء على وزن حمراء والدكاء: الناقة التي لا سنام لها، والمعنى: جعله أرضاً دكاء، تشبيهاً بالناقة الدكاء، وقال الربيع ابن خيثم: ابسط يدك دكاء، أي: مدّها مستوية، وقال الزمخشري: «والدكاء اسم للوابية الناشرة من الأرض كالدكة». انتهى. وهذا يناسب قول من قال: «إنه لم يذهب بجملته وإنما ذهب أعلاه وبقي أكثره». وقرأ يحيى بن وثاب: دكًا، أي: قطعاً جمع دكاء نحو غز جمع غزاء (٢٠). وانتصب على أنه مفعول ثان لجعله ويضعف قول الأخفش: إن نصبه من باب قعدت حلوساً وصعقاً حال مقارنة. ويقال: صعقه فصعق وهو من الأفعال التي تعدَّت بالحركة؛ نحو شتر الله عينه فشترت. والظاهر أن موسى والجبل لم يطيقا رؤية الله تعالى حين تجلى فلذلك اندكّ الجبل وصعق موسى عليه السلام. وحكى عياض ابن موسى عن القاضي أبي بكر بن الطيّب: أن موسى عليه السلام رأى الله فلذلك حرّ صعقاً وأن الجبل رأى ربه فلذلك صار دكًّا بإدراك كلفة الله له. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن كعب قال: «إن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين محمد وموسى صلى الله عليهما وسلم فكلم موسى مرتين، ورآه محمد ﷺ مرتين». وذكر المفسرون من رؤيته ملائكة السموات السبع وحملة العرش وهيآتهم وإعدادهم ما الله أعلم بصحته.

﴿ فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك ﴾ أي: من مسألة الرؤية في الدنيا. قاله مجاهد، أو من سؤالها قبل الاستئدان، أو عن صغائري؛ حكاه الكرماني، أو قال ذاك على سبيل الإنابة إلى

<sup>(</sup>۱) موضوع. أخرجه الخطيب (۱/ ۲۱)، وابن الجوزي في «الموضوحات» (۱/ ۱۲۰)، وابن حبان في «المجروحين» (۱/ ۲۱)، وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (۲/ ۲۰۹).

قال ابن حبان: هذا حديث موضوع، ولا أصل له، وعبد العزيز بن عمران يروي المناكير عن المشاهير.

وكرره ابن الجوزي من طريق آخر، وأعله بأيوب بن خوط، ونقل عن يحيى قوله: لا يكتب حديثه، وقال أبو حاتم والنسائي والسعدي والدارقطني، متروك.

وورد من حديث ابن عباس أخرجه ابن الجوزي (١/ ١٢١)، وأعله بطلحة بن عمرو، وقال: لا شيء متروك الحديث قاله أحمد بن حنبل.

وقال ابن كثير: حديث غريب بل منكر وهو كما قال.

انظر «ت**فسير البغوي»** (٩٤١) بتخريجي.

<sup>(</sup>٢) انظر «المبسوط» (٢١٤)، «البدور» (١٢١).

الله تعالى والرجوع إليه عند ظهور الآيات على ما جرت به عادة المؤمن عند رؤية العظائم، وليست توبة عن شيء معين أشار إليه ابن عطية (١). وقال الزمخشري: قال: سبحانك أنزّهك عن ما لا يجوز عليك من الرؤية وغيرها تبت إليك من طلب الرؤية. (فإن قلت): فإن كان طلب الرؤية للغرض الذي ذكرته فمم تاب؟ (قلت): عن إجرائه تلك المقالة العظيمة وإن كان لغرض صحيح على لسانه من غير إذن فيه من الله تعالى فانظر إلى إعظام الله تعالى أمر الرؤية في هذه الآية وكيف أرجف الجبل بطالبيها وجعله دكًّا، وكيف أصعقهم ولم يخل كليمه من نفيان ذلك مبالغة في إعظام الأمر، وكيف سبّح ربه ملتجئاً إليه وتاب من إجراء تلك الكلمة على لسانه وقال: أنا أوّل المؤمنين، ثم تعجب من المتسمين بالإسلام بالمتسمين بأهل السنة والجماعة كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهباً ولا يغرّنك تستّرهم بالبلكفة فإنه من منصوبات أشياخهم. والقول ما قاله بعض العدلية (٢) فيهم:

لجماعة سموا هواهم سنة

وجماعة حمر لعمري مؤكفه قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفه (۳)

وهو تفسير على طريقة المعتزلة وسبّ لأهل السنة والجماعة على عادته وقد نظم بعض علماء السنة على وزن هذين البيتين وبحرهما أنشدنا الأستاذ العلامة أبو جعفر أحمد بن ابراهيم ابن الزبير بغرناطة إجازة إن لم يكن سماعاً ونقلته من خطِّه، قال: أنشدنا القاضي الأديب العالم أبو الخطاب محمد بن أحمد بن خليل السكوني بقراءتي عليه عن أخيه القاضي أبي بكر من

> شبهت جهلاً صدر أمة أحمد وزعمت أن قد شبهوا معبودهم ورميتهم عن نبعة سويتها وجب الخسار عليك فانظر منصفا أترى الكليم أتى بجهل ما أتى وبآية الأعراف ويك خذلتم لو صح في الإسلام عقدك لم تقل

وذوي البصائر بالحمير المؤكفه وتبخوفوا فتستبروا بالبلكفه رمي الوليد غدا يمزق مصحفه في آية الأعراف فهي المنصفه وأتى شيوخك ما أتوا عن معرفه فوقفتم دون المراقي المزلفه بالمذهب المهجور من نفي الصفه

<sup>(</sup>١) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٥٢).

<sup>«</sup>الكشاف» (۲/ ۱٤۷، ۱٤۸). **(Y)** 

البيتان للزمخشري ينتقص فيهما أهل السنة. انظر «الكشاف» (١٤٨/٢).

وقوله: حمر: أي كالحمر ـ موكفه: أي موضوع عليها الإكاف، وهو ما يوضع على ظهر الدابة. حيث قال أهل السنة: إن الله يُرى بلا كيف. وهذا المراد بقول الزمخشري: «بالبلكفه».

وقوله: «قد شبهوه بخلقه» أي في أنه يرى، لكن أهل السنة يقولون: يُرى بلا كيف ولا انحصار.

إن الـوجـوه إلـيـه نـاظـرة بـذا جاء الكتاب فقلتم هذا السفه

فالنقي مختص بدار بعدها لك لا أبا لك موعداً لن تخلفه(١)

وأنشدنا قاضي القضاة أبو القاسم عبد الرحمن بن قاضي القضاة أبي محمد بن عبد الوهاب ابن خلف العلامي بالقاهرة لنفسه:

قالوا يريد ولا يكون مراده عدلوا ولكن عن طريق المعرفه(٢)

﴿ وأنا أول المؤمنين ﴾ قال ابن عباس ومجاهد: «من مؤمني بني إسرائيل». وقيل: «من أهل زمانه إن كان الكفر قد طبق الآفاق». وقال أبو العالية: «بأنك لا ترى في الدنيا». وقال الزمخشري: «بأنك لست بمرئيّ ولا مدرك بشيء من الحواس». وقال أيضاً: «بعظمتك وجلالك وأن شيئاً لا يقوم لبطشك وبأسك». انتهى (٢٠). وتفسيره الأول على طريقة المعتزلة وقد ذكر متكلمو أهل السنة دلائل على رؤية الله تعالى سمعية وعقلية يوقف عليها وعلى حجج الخصوم في كتب أصول الدين.

﴿قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين لما طلب موسى عليه السلام الرؤية ومنعها عدد عليه تعالى وجوه نعمه العظيمة عليه وأمره أن يشتغل بشكرها وهذه تسلية منه تعالى له. والاصطفاء تقدّم شرحه. و﴿على الناس لفظ عام ومعناه: الخصوص، أي: على أهل زمانك أو يبقى على عمومه ويعني في مجموع الدّرجتين: الرسالة والكلام. قاله ابن عطية (٤٠). وينبغي أن يحمل ذلك على وقوع الكلام في الأرض إذ ثبت أن آدم نبي مكلم، وتؤوّل على أن ذلك في الجنة ورسولنا محمد على يظهر من الله لا من حديث الإسراء أنه كلمه الله تعالى. ويدل قوله: ﴿وبكلامي على أنه سمع الكلام من الله لا من غيره لأن المسلئكة تنزل على الرسل بكلام الله وقدّم ﴿برسالاتي على ﴿وبكلامي لأن الرسالة أسبق في الزمان، أو لأنه انتقل من شريف إلى أشرف.

وقرأ الحرميان: برسالتي على الإفراد وهو مراد به المصدر. أي: بإرسالي أو يكون على حذف مضاف، أي: بتبليغ رسالتي لأن مدلول الرسالة غير مدلول المصدر. وقرأ باقي السبعة بالجمع لأنّ الذي أرسل به ضروب وأنواع. وقرأ الجمهور: وبكلامي. فاحتمل أن يكون مصدراً، أي: وبتكليمي، أو يكون على حذف مضاف، أي: وبسماع كلامي. وقرأ أبو رجاء: برسالتي وبكلمي. جمع كلمة، أي: وبسماع كلمي. وقرأ الأعمش: برسالاتي وتكلمي. وحكى عنه المهدوي: وتكليمي على وزن تفعيلي (٥٠). وأمره تعالى أن يأخذ ما آتاه من النبوّة لأنّ في

<sup>(</sup>۱) لم أجدها في مصدر آخر. (۲) لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/ ۱٤۸).

<sup>(</sup>٤) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>٥) انظر الكلام الوارد في قراءات هذه الآية في «الميسّر» (١٦٨).

الأمر بالأخذ مزيد تأكيد وحصول أجر بالامتثال والمعنى: خذ ما آتيتك باجتهاد في تبليغه وجدّ في النفع به، وكن من الشاكرين على ما آتيناك وفي ذلك إشارة إلى القنع والرضا بما أعطاه الله والشكر عليه.

﴿ وكتبنا له في الألواح من كل شيء ﴾ قيل: «إنّ موسى عليه السلام صعق يوم الجمعة يوم عرفة وأفاق فيه وأعطي التوراة يوم النحر». وظاهر قوله: ﴿وكتبنا﴾ نسبة الكتابة إليه. فقيل: «كتب بيده وأهل السماء يسمعون صرير القلم في اللوح». وقيل: «أظهرها وخلقها في الألواح». وقيل: «أمر القلم أن يخطُّ لموسى في الألواح». وقيل: «كتبها جبريل عليه السلام بالقلم الذي كتب به الذكر، واستمد من نهر النُّور. ففي هذين القولين أسند ذلك إلى نفسه إسناد تشريف إذ ذاك صادر عن أمره». وقيل: «معنى كتبنا: فرضنا كقوله تعالى: ﴿كتب عليكم الصيام﴾ [البقرة: ١٨٣] والضمير في ﴿له﴾ عائد على موسى. والألواح: جمع قلة و(أل) فيها لتعريف الماهيّة فإن كان هو الذي قطعها وشققها فتكون أل فيها للعهد. وقال ابن عطية: «عوض من الضمير الذي يقدر وصلة بين الألواح وموسى عليه السلام تقديره: في ألواحه، وهذا كقوله تعالى: ﴿فَإِن الْجَنَّةُ هي المأوى اي: مأواه ". انتهى (١). وكون (أل) عوضاً من الضمير ليس مذهب البصريين ولا يتعين أن يكون عوضاً من الضمير، وليس ذلك كقوله: ﴿فإن الجنة هي المأوى﴾ [النازعات: ٤١] لأنَّ الجملة خبر عن من فاحتاجت الجملة إلى رابط، فقال الكوفيون: (أل) عوض من الضمير كأنه قيل: مأواه، وقال البصريون: الرابط محذوف، أي: هي المأوى له وظاهر الألواح الجمع. فقيل: كانت سبعة. وروي ذلك عن ابن عباس. وقيل: ثمانية، ذكره الكرماني. وقيل: تسعة، قاله مقاتل. وقيل: عشرة، قاله وهب بن منبه. وقيل: اثنان. وروي عن ابن عباس أيضاً واحتاره الفرّاء، وهذا ضعيف لأنّ الدلالة بالجمع على اثنين قياساً، له شرط مذكور في النحو هو مفقود هنا، وقال الربيع بن أنس: نزلت التوراة وهي وقر سبعين بعيراً يقرأ الجزء منها في سنة ولم يقرأها سوى أربعة نفر موسى، ويوشع، وعزير، وعيسى. وقد اختلفوا من أي شيء هي، فعن ابنَ عباس وأبي العالية؛ زبرجد، وعن ابن جبير: من ياقوت أحمر، وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد: من زمرد أخضر، وعن أبي العالية أيضاً: من برد، وعن مقاتل: من زمرد وياقوت، وعن الحسن: من خشب طولها عشرة أذرع، وعن وهب: من صخرة صماء أمر بقطعها ولانت له فقطعها بيده وشققها بأصابعه. وقيل: من نور، حكاه الكرماني، والمعنى: من كل شيء محتاج إليه في شريعتهم.

**﴿موعظة﴾** للازدجار والاعتبار.

﴿ وتفصيلاً لكل شيء ﴾ من التكاليف: الحلال والحرام، والأمر والنهي، والقصص، والعقائد، والإخبار، والمغيبات، وقال ابن جبير ومجاهد: لكل شيء مما أمروا به ونهوا عنه،

<sup>(</sup>١) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٥٢).

وقال السدّي: الحلال والحرام، وقال مقاتل: كان مكتوباً في الألواح إني أنا الله الرحمن الرحيم لا تشركوا بي شيئاً ولا تقطعوا السبل ولا تحلفوا باسمي كاذبين فإن من حلف باسمي كاذبا فلا أزكيه، ولا تقتلوا، ولا تزنوا، ولا تعقوا الوالدين. والظاهر أن مفعول كتبنا، أي: كتبنا فيها موعظة من كل شيء وتفصيلاً لكل شيء. قاله الحوفي، قال: «نصب موعظة بكتبنا وتفصيلاً عطف على موعظة لكل شيء متعلق بتفصيلاً». انتهى. وقال الزمخشري: «من كل شيء في محل النصب مفعول كتبنا وموعظة، وتفصيلاً بدل منه والمعنى: كتبنا له كل شيء كان بنو إسرائيل يحتاجون إليه في دينهم من المواعظ وتفصيل الأحكام». انتهى (١). ويحتمل عندي وجه ثالث وهو: أن يكون مفعول كتبنا موضع المجرور كما تقول أكلت من الرّغيف، ومن: للتبعيض، أي: كتبنا له أشياء من كل شيء وانتصب موعظة وتفصيلاً على المفعول من أجله، أي: كتبنا له تلك كتبنا له أشياء للاتعاظ والتفصيل لأحكامهم.

﴿فَخَذُهَا بِقُوهُ وَأُمْرِ قُومُكُ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنُهَا سَأُورِيكُمْ دَارِ الفَاسْقِينَ﴾ أي: فقلنا: خذها عطفاً على ﴿كتبنا﴾ ويجوز أن يكون ﴿فخذها﴾ بدلاً من قوله: فخذ ما آتيتك والضمير في ﴿فخذها﴾ عائد على ﴿ما﴾ على معنى ما لا على لفظها. وأما إذا كان على إضمار "فقلنا" فيكون عائداً على ﴿الألواح﴾ أي: الألواح أو على كل شيء لأنه في معنى الأشياء، أو على التوراة، أو على الرسالات. وهذه احتمالات مقولة، أظهرها: الأول ومعنى ﴿بقوة﴾ قال ابن عباس: «بجد واجتهاد، فعل أولي العزم». وقال أبو العالية والربيع بن أنس: «بطاعة». وقال جويبر: «بشكر». وقال ابن عيسى: «بعزيمة وقوة قلب، لأنه إذا أخذها بضعف النية أداه إلى الفتور». وهذا القول راجع لقول ابن عباس. وقال ابن عباس: «أمر موسى أن يأخذ بأشد مما أمر به قومه». وقوله ﴿بأحسنها﴾ ظاهره أنه أفعل التفضيل وفيها الحسن والأحسن كالقصاص والعفو والانتصار والصبر. وقيل: «أحسنهاالفرائض والنوافل، وحسنها: المباح». وقيل: «﴿أحسنها ﴾: الناسخ، وحسنها: المنسوخ». ولا يتصور أن يكون المنسوخ حسناً إلا باعتبار ما كان عليه قبل النسخ. أما بعد النسخ فلا يوصف بأنه حسن، لأنه ليس مشروعاً. وقيل: «الأحسن المأمور به دون المنهي عنه». قال الزمخشري: على قوله: «الصيف أحر من الشتاء». انتهى. وذلك على تخيل أن في الشتاء حراً. ويمكن الاشتراك فيهما في الحسن بالنسبة إلى الملاذ، وشهوات النفس، فيكون المأمور به أحسن من حيث الامتثال وترتب الثواب عليه. ويكون المنهي عنه حسناً باعتبار الملاذ والشهوة، فيكون بينهما قدر مشترك في الحسن وإن اختلف متعلقه، وقيل: ﴿أحسنها﴾ هو أشبه ما تحتمله الكلمة من المعاني إذا كان لها احتمالات فتحمل على أولاها بالحق وأقربها إليه، وقيل: «أحسن هنا ليست أفعل التفضيل بل المعنى بحسنها كما قال:

بسيستاً دعائسمه أعسز وأطول»

أي: عزيزة طويلة. قاله قطرب وابن الأنباري: «فعلى هذا أمروا بأن يأخذوا بحسنها وهو

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱٤٩).

ما يترتب عليه الثواب دون المناهي التي يترتب على فعلها العقاب». وقيل: «أحسن» هنا صلة . والمعنى: يأخذوا بها وهذا ضعيف، لأن الأسماء لا تزاد. وانجزم (يأخذوا بها وهذا ضعيف، لأن الأسماء لا تزاد وانجزم (يأخذوا بعلى جواب الأمر. وينبغي تأويل (وأمر قومك) لأنه لا يلزم من أمر قومه بأخذ أحسنها أن يأخذوا بأحسنها فلا ينتظم منه شرط وجزاء . و (بأحسنها متعلق ب (يأخذوا وذلك على إعمال الثاني، لأن (بأحسنها مقتضى لقوله: (وأمر ولقوله: (يأخذوا ) . ويحتمل أن يكون قوله: (يأخذوا مجزوماً على إضمار لام الأمر . أي: ليأخذوا لأن معنى (وأمر قومك) قل لقومك . وذلك على مذهب الكسائي . ومفعول (يأخذوا محذوف لفهم المعنى . أي: يأخذوا أنفسهم بأحسنها . ويحتمل أن تكون الباء زائدة . أي: يأخذوا أحسنها . كقوله :

## لا يــــــقــــرأن بــــالـــــــور

والوجه الأول أحسن. وانظر إلى اختلاف متعلق الأمرين أمر موسى بأخذ جميعها. فقيل: ﴿ فَخَذُهَا بِقُوهُ ﴾ وأكد الأخذ بقوله: بقوة وأمروا هم أن يأخذوا ﴿ بِأَحسنها ﴾ ولم يؤكد، ليعلم أن رتبة النبوة أشق في التكليف من رتبة التابع، ولذلك فرض على رسول الله على قيام الليل وغير ذلك من التكاليف المختصة به. والإراءة هنا: من رؤية العين؛ ولذلك تعدَّت إلى اثنين. و﴿دار الفاسقين﴾ مصر. قاله عليّ وقتادة ومقاتل وعطية، و«الفاسقون»: فرعون وقومه. وقال الزمخشري: «كيف أقفرت منهم، ودمروا لفسقهم لتعتبروا فلا تفسقوا مثل فسقهم، فينكل بكم مثل نكالهم». انتهى. وقيل: المعنى: سأريكم مصارع الكفار. وذلك أنه لما أغرق فرعون وقومه أوحى إلى البحر أن اقذف أجسادهم إلى الساحل ففعل فنظر إليهم بنو إسرائيل فأراهم مصارع الفاسقين. وقال الكلبي: «ما مروا عليه إذا سافروا من مصارع عاد وثمود والقرون الذين أهلكوا» وقال قتادة أيضاً: الشام. والمراد: العمالقة الذين أمر موسى بقتالهم. وقال مجاهد والحسن: ﴿ دار الفاسقين ﴾ جهنم. والمراد الكفرة بموسى وغيره. وقال أبن زيد: «سأريكم: من رؤية القلب، أي: سأعلمكم سير الأولين وما حل بهم من النكال». وقيل: « ﴿ دَارِ الفاسقين ﴾ أي: ما دار إليه أمرهم وهذا لا يدرك إلا بالأخبار التي يحدث عنها العلم». وهذا قريب من قول ابن زيد. وقال ابن عطية: ولو كان من رؤية القلب لتعدى بالهمزة إلى ثلاثة، ولو قال قائل: المفعول الثالث يتضمنه المعنى، فهو مقدر. أي: مدمرة أو خربة أو مسعرة على قول من قال: إنها جهنم. قيل له: لا يجوز حذف هذا المفعول ولا الاقتصار دونه، لأنها داخلة على الابتداء والخبر. ولو جوز لكان على قبح في اللسان لا يليق بكتاب الله تعالى. انتهى. وحذف المفعول الثالث في باب ﴿أُعلم﴾ لدلالة المعنى عليه جائز. فيجوز في جواب «هل أعلمت زيداً عمراً منطلقاً»؟ أعلمت زيداً عمراً. ويحذف «منطلقاً» لدلالة الكلام السابق عليه. وأما تعليله: لأنها داخلة على الابتداء والخبر، لا يدل على المنع، لأن خبر المبتدأ يجوز حذفه اختصاراً. والثاني والثالث في باب «أعلم» يجوز حذف كل واحد منهما اختصاراً. وفي قوله: لأنها أي: سأريكم، داخلة على المبتدأ والخبر فيه تجوز ويعني أنها قبل النقل بالهمزة، فكانت داخلة على المبتدأ

والخبر. وقرأ الحسن: سأوريكم بواو ساكنة بعد الهمزة على ما يقتضيه رسم المصحف. ووجهت هذه القراءة بوجهين: أحدهما: ما ذكره أبو الفتح: «وهو أنه أشبع الضمة ومطها فنشأ عنها الواو. قال: ويحسن احتمال الواو في هذا الموضع أنه موضع وعيد وإغلاظ فمكن الصوت فيه». انتهى. فيكون كقوله: ﴿أَدُنُو فَانَظُورُ﴾ أي: فانظر. وهذا التوجيه ضعيف؛ لأن الإشباع بابه ضرورة الشعر. والثاني: ما ذكره الزمخشري، قال: «وقرأ الحسن: سأوريكم وهي لغة فاشية بالحجاز. يقال: «أورني كذا وأوريته». فوجهه أن يكون من أوريت الزند كأن المعنى بينه لي وأثره لأستبينه». انتهى. وهي أيضاً في لغة أهل الأندلس. كأنهم تلقفوها من لغة الحجاز، وبقيت في لسانهم إلى الآن. وينبغي أن ينظر في تحقق هذه اللغة أهي في لغة الحجاز أم لا؟ وقرأ ابن عباس وقسامة بن زهير: سأورثكم. قال الزمخشري: «وهي قراء حسنة يصححها قوله تعالى: ﴿وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون﴾ [الأعراف: ١٣٧].

﴿سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق﴾ لما ذكر ﴿سأوريكم دار الفاسقين﴾ ذكر ما يفعل بهم تعالى من صرفه إياهم عن آياته، لفسقهم وخروجهم عن طورهم إلى وصف ليس لهم. ثم ذكر تعالى من أحوالهم ما استحقوا به اسم الفسق. قال ابن جبير: «سأصرفهم عن الإعتبار والاستدلال بالدلائل والآيات على هذه المعجزات وبدائع المخلوقات». وقال قتادة: «سأصدهم عن الإعراض، والطعن والتحريف، والتبديل والتغيير. فالآيات: القرآن. فإنه مختص بصونه عن ذلك». وقال سفيان بن عيينة: «سأمنعهم من تدبرها ونظرها النظر الصحيح المؤدّي إلى الحق». وقال الزجاج: «أجعل جزاءهم الإضلال عن الاهتداء بآياتي». و ﴿ الآيات ﴾ على هذا: التوراة والإنجيل، أو الكتب المنزلة. وقيل: «سأصرفهم عن دفع الانتقام». أي: إذا أصابتهم عقوبة لم يدفعها عنهم فر الآيات، على هذا ما حل بهم من المثلاث التي صاروا بها مثلة وعبرة. وعلى هذه الأقوال يكون ﴿الذين يتكبرون﴾ عام. أي: كل من قام به هذا الوصف وقيل: «هذا من تمام خطاب موسى و (الآيات) هي التسع التي أعطيها و ﴿المتكبرون﴾ هم فرعون وقومه، صرف الله قلوبهم عن الاعتبار بها بما انهمكوا فيه من لذات الدنيا». وأخذ الزمخشري بعض أقوال المفسرين فقال: «سأصرف عن آياتي بالطبع على قلوب المتكبرين وخذلانهم، فلا يفكرون فيها، ولا يعتبرون بها غفلة وانهماكاً فيما يشغلهم عنها من شهواتهم. وفيه إنذار المخاطبين من عاقبة الذين يصرفون عن الآيات لتكبرهم وكفرهم بها، لئلا يكونوا مثلهم فيسلك بهم سبيلهم». انتهى. والذين يتكبرون عن الإيمان. قال ابن عطية: «هم الكفرة. والمعنى: في هذه الآية: سأجعل الصرف عن الآيات عقوبة المتكبرين على تكبرهم». انتهى. وقيل: «هم الذين يحتقرون الناس ويرون لهم الفضل عليهم». وفي الحديث الصحيح: «إنما الكبر أن تسفه الحق، وتغمص الناس». ويتعلق ﴿بغير الحق﴾ بـ ﴿يتكبرون ﴾ أي: بما ليس بحق وما هم عليه من دينهم. وقد يكون التكبر بالحق كتكبر المحق على المبطل، لقوله تعالى: ﴿ أُعزة على الكافرين ﴾ [المائدة: ٥٤]، ويجوز أن يكون في موضع الحال، فيتعلق بمحذوف. أي: ملتبسين بغير الحق، والمعنى: غير مستحقين، لأن التكبر بالحق لله وحده لأنه هو الذي له القدرة والفضل الذي ليس لأحد.

﴿ وَإِن يَرُوا كُلُ آيَةً لَا يَوْمَنُوا بِها﴾ وصفهم هذا الوصف الذميم وهو التكبر عن الإيمان حتى لو عرضت عليهم كل آية لم يروها آية فيؤمنوا بها وهذا حتم منه تعالى على الطائفة التي قدر أن لا يؤمنوا. وقرأ مالك بن دينار: وإن يُرَوْا بضم الياء.

﴿وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلاً أراهم الله السبيلين فرأوهما، فآثروا الغي على الرشد، كقوله ﴿فاستحبوا العمى على الهدى﴾ [فصلت: ١٧]، ووراً الأخوان ﴿الرشد﴾ وباقي السبعة ﴿الرشد﴾ وعن ابن عامر في رواية إتباع الشين ضمة الراء، وأبو عبد الرحمٰن الرشاد وهي مصادر كالسقم والسقم والسقام. وقال أبو عمرو بن العلاء: «الرشد: الصلاح في النظر». وبفتحهما: الدين. وقرأ ابن أبي عبلة: «لا يتخذوها» و«يتخذوها» على تأنيث السبيل. والسبيل تذكر وتؤنث. قال تعالى ﴿قل هذه سبيلي﴾ [برسف: ١٠٨]، ولما نفى عنهم الإيمان، وهو من أفعال القلب استعار للرشد والغي سبيلين، فذكر أنهم تاركوا سبيل الرشد سالكوا سبيل الغي. وناسب تقديم جملة الشرط المتضمنة سبيل الرشد على مقابلتها؛ لأنها قبلها ﴿وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها﴾ فذكر موجب الإيمان وهو الآيات. وترتب نقيضه عليه، وأتبع ﴿وان يموجب الرشد. وترتب نقيضه عليه، ثم جاءت الجملة بعدها مصرحة بسلوكهم سبيل الغي ومؤكدة لمفهوم الجملة الشرطية قبلها، لأنه يلزم من ترك سبيل الرشد سلوك سبيل الغي، لأنهما إما هدى أو ضلال فهما نقيضان. إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر.

﴿ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين أي: ذلك الصرف عن الآيات هو سبب تكذيبهم بها، وغفلتهم عن النظر فيها، والتفكر في دلالتها، والمعنى: أنهم استمر كذبهم وصار لهم ذلك ديدناً، حتى صارت تلك الآيات لا تخطر لهم ببال، فحصلت الغفلة عنها، والنسيان لها، حتى كانوا لا يذكرونها ولا شيئاً منها. والظاهر أن الصرف سببه التكذيب والغفلة من جميعهم، ويحتمل: أن الصرف سببه التكذيب ويكون قوله: ﴿ وكانوا عنها غافلين استئناف إخبار منه تعالى عنهم. أي: من شأنهم أنهم كانوا غافلين عن الآيات وتدبرها، فأورثتهم الغفلة التكذيب بها. والظاهر: أن ﴿ ذلك مبتداً، وخبره ﴿ بأنهم ﴾ أي: ذلك الصرف كائن بأنهم كذبوا. وجوزوا أن يكون منصوباً، فقدره ابن عطية «فعلنا ذلك». وقدره الزمخشري «صرفهم الله ذلك الصرف بعينه». وفي قوله تعالى: ﴿ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق المحرف سببه هذا التكبر. وفي قوله: ﴿ ذلك بأنهم كذبوا ﴾ إعلام بأن ذلك الصرف سببه التكذيب. والجمع بينهما: أن التكبر سبب أول، نشأ عنه التكذيب. فنسبة الصرف السبب الأول وإلى ما تسبب عنه.

﴿والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ﴾ ذكر

تعالى ما يؤول إليه في الآخرة أمر المكذبين فذكر أنه يحبط أعمالهم. أي: لا يعبأ بها. وأصل الحبط: أن يكون فيما تقدم صلاحه، فاستعمل الحبوط هنا إذا كانت أعمالهم في معتقداتهم جارية على طريق صالح فكان الحبط فيها بحسب معتقداتهم، إذ المكذب بالآيات قد يكون له عمل فيه إحسان للناس، وصفح، وعفو عمن جني عليه، وكل ذلك لا يجازي عليه في الآخرة. فشمل حبط الأعمال من له عمل بر ومن عمله أول مرة فاسد، ونبه بلقاء الآخرة على محل افتضاحهم، وجزائهم، وتهديداً لهم، ووعيداً بها، وأنها كائنة لا محالة. وإضافة ﴿لقاء﴾ إلى ﴿الآخرة﴾ إضافة المصدر إلى المفعول. أي: ولقائهم الآخرة. قال الزمخشري: «ويجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى المفعول به. أي: ولقائهم الآخرة ومشاهدتهم أحوالها، ومن إضافة المصدر إلى الظرف، بمعنى: ولقاء ما وعد الله تعالى في الآخرة. انتهى. ولا يجيز جلة النحويين الإضافة إلى الظرف، لأن الظرف هو على تقدير في، والإضافة عندهم إنما هي على تقدير اللام، أو تقدير من على ما بين في علم النحو. فإن اتسع في العامل جاز أن ينصب الظرف نصب المفعول به، وجاز إذا ذاك أن يضاف مصدره إلى ذلك الظرف المتسع في عامله. وأجاز بعض النحويين أن تكون الإضافة على تقدير: في، كما يفهمه ظاهر كلام الزمخشري، وهو مذهب مردود في علم النحو و هل يجزون استفهام بمعنى التقرير، أي: يستوجبون بسوء فعلهم العقوبة. قال ابن عطية: والظاهر: أنه استفهام بمعنى النفي، ولذلك دخلت ﴿إلا﴾ والاستفهام الذي هو بمعنى التقرير، هو موجب من حيث المعنى فيبعد دخول ﴿إلا ﴾ ولعله لا

﴿واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار﴾. إن كان الاتخاذ بمعنى اتخاذه إلها معبوداً فصح نسبته إلى القوم وذكر أنهم كلهم عبدوه غير هارون ولذلك قال: ﴿رب اغفر لي ولأخي﴾ [الأعراف: ١٥١]، وقيل: إنما عبده قوم منهم لا جميعهم لقوله: ﴿ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق﴾ [الأعراف: ١٥٩] وإن كان بمعنى العمل كقوله: ﴿كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً﴾ أمة يهدون بالحق﴾ [الأعراف: ١٥٩] وإن كان بمعنى العمل كقوله: ﴿كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً﴾ [العنكبوت: ٤١] أي: عملت وصنعت، فالمتخذ إنما هو السامري واسمه موسى بن ظفر، من قرية تسمى سامرة، ونسب ذلك إلى قوم موسى مجازاً، كما قالوا: بنو تميم قتلوا فلاناً وإنما قتله واحد منهم، ولكونهم راضين بذلك. ومعنى ﴿من بعده﴾ من بعد مضيه للمناجاة. و﴿من ملوليهما لأنّ من الأولى لابتداء الغاية والثانية للتبعيض وأجاز أبو البقاء أن يكون من حليهم موضع الحال فيتعلق بمحذوف لأنه لو تأخر لكان صفة، أي: عجلاً كائناً من حليهم. وقرأ الأخوان: من حليهم بكسر الحاء إتباعاً لحركة اللام. كما قالوا: عصى، وهي قراءة أصحاب عبد الله، ويحيى بن وثاب، وطلحة، والأعمش. وقرأ باقي السبعة، والحسن، وأبو جعفر، وشيبة، بضم الحاء وهو جمع حلي نحو ثدي وثدى، ووزنه فعول، اجتمعت ياء وواو، وسبقت وشيبة، بضم الحاء وهو جمع حلي نحو ثدي وثدى، ووزنه فعول، اجتمعت ياء وواو، وسبقت وسكيهم بفتح الياء. وقرأ يعقوب: من حليهم بفتح الحاء وسكون اللام وهو مفرد يراد به الجنس أو اسم جنس مفرده حلية كتمر من حَلْيهم بفتح الحاء وسكون اللام وهو مفرد يراد به الجنس أو اسم جنس مفرده حلية كتمر

وتمرة (١١)، وإضافة الحلي إليهم إما لكونهم ملكوه من ما كان على قوم فرعون حين غرقوا ولفظهم البحرفكان كالغنيمة، ولذلك أمر هارون بجمعه حتى ينظر موسى إذا رجع في أمره أو ملكوه. إذ كان من أموالهم التي اغتصبها القبط بالجزية التي كانوا وضعوها عليهم فتحيل بنو إسرائيل على استرجاعها إليهم بالعارية، وإما لكونهم لم يملكوه لكن تصرفت أيديهم فيه بالعارية فصحت الإضافة إليهم لأنها تكون بأدنى ملابسة. روى يحيى بن سلام عن الحسن: أنهم استعاروا الحلي من القبط لعرس. وقيل: ليوم زينة ولما هلك فرعون وقومه بقي الحلي معهم وكان حراماً عليهم، وأخذ بنو إسرائيل في بيعه وتمحيقه، فقال السامريّ لهارون: إنه عارية وليس لنا فأمر هارون منادياً برد العارية ليرى فيها موسى رأيه إذا جاء فجمعه وأودعه هارون عند السامري، وكان صائغاً فصاغ لهم صورة عجل من الحلي. وقيل: منعهم من ردّ العارية خوفهم أن يطلع القبط على سُراهم إذ كان تعالى أمر موسى أن يسري بهم، والعجل: ولد البقرة القريب الولادة، ومعنى جسداً: جثة جماداً. وقيل: بدناً بلا رأس ذهباً مصمتاً. وقيل: صنعه مجوفاً. قال الزمخشري: جسداً بدناً ذا لحم ودم كسائر الأجساد. قال الحسن: إنَّ السامريِّ قبض قبضة من تراب من أثر فرس جبريل عليه السلام يوم قطع البحر فقذفه في في العجل فكان عجلاً له خوار. انتهى (٢). وهذا ضعيف أعني: كونه لحماً ودماً، لأنَّ الآثار وردت بأن موسى برده بالمبارد وألقاه في البحر ولا يبرد اللحم بل كان يقتل ويقطع، وقال ابن الأنباري: ذكر الجسد دلالة على عدم الروح فيه. انتهى، وظاهر قوله: ﴿له خوار﴾ يدلُّ على أنه فيه روح لأنه لا يخور إلا ما فيه روح. وقيل: «لما صنعه أجوف تحيل لتصويته بأن جعل في جوفه أنابيب على شكل مخصوص وجعله في مهت الرياح فتدخل في تلك الأنابيب فيظهر صوت يشبه الخوار». وقيل: «جعل تحته من ينفخ فيه من حيث لا يشعر به فيسمع صوت من جوفه كالخوار». وقال الكرماني: «جعل في بطن العجل بيتاً يفتح ويغلق فإذا أراد أن يخور أدخله غلاماً يخور بعلامة بينهما إذا أراد». وقيل: «يحتمل أن يكون الله أخاره ليفتن بني إسرائيل». وخواره: قيل: «مرة واحدة ولم يثنِ». رواه أبو صالح عن ابن عباس. وقيل: «مراراً فإذا خار سجدوا وإذا سكت رفعوا رؤوسهم». وقاله ابن عباس وأكثر المفسرين. وقرأ على وأبو السّمأل وفرقة: جؤار بالجيم والهمز من جأر إذا صاح بشدّة صوت. وانتصب جسداً، قال الزمخشري: «على البدل»(٣). وقال الحوفي: «على النعت». وأجازهما أبو البقاء وأن يكون عطف بيان. وإنما قال: جسداً لأنه يمكن أن يتخذ مخطوطاً أو مرقوماً في حائط أو حجر أو غير ذلك كالتماثيل المصوّرة بالرقم والخط والدّهان والنقش فبين تعالى أنه ذو جسد.

﴿ أَلَم يروا أَنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ﴾. إن كان اتخذ معناه عمل وصنع فلا بدّ من تقدير محذوف يترتب عليه هذا الإنكار وهو فعبدوه وجعلوه إلها لهم. وإن كان المحذوف إلها ،

<sup>(</sup>۱) انظر «المبسوط» (۲۱٤)، «البدور» (۱۲۲).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۱۵۱).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

أي: اتخذوا عجلاً جسداً له خوار إلها فلا يحتاج إلى حذف جملة، وهذا استفهام إنكار، حيث عبدوا جماداً أو حيواناً عاجزاً عليه آثار الصّنعة لا يمكن أن يتكلم ولا يهدي. وقد ركز في العقول أن من كان بهذه المثابة استحال أن يكون إلهاً. وهذا نوع من أنواع البلاغة يسمّى الاحتجاج النظري، وبعضهم يسميه المذهب الكلامي. والظاهر أن (يروا) بمعنى: يعلموا. وسلب تعالى عنه هذين الوصفين دون باقي أوصاف الإلهية لأنّ انتفاء التكليم يستلزم انتفاء العلم، وانتفاء الهداية إلى سبيل يستلزم انتفاء القدرة، وانتفاء هذين الوصفين ـ وهما العلم والقدرة ـ يستلزمان باقي الأوصاف. فلذلك خصّ هذان الوصفان بانتفائهما.

﴿اتخذوه وكانوا ظالمين﴾ أي: أقدموا على ما أقدموا عليه من هذا الأمر الشنيع، وكانوا واضعين الشيء في غير وضعه، أي: من شأنهم الظلم فليسوا مبتكرين وضع الشيء في غير موضعه وليس عبادة العجل بأول ما أحدثوه من المناكر. قال ابن عطية: «ويحتمل أن تكون الواو واو الحال». انتهى (۱). يعني في: وكانوا. والوجه الأول أبلغ في الذم وهو الإخبار عن وصفهم بالظلم وإنّ شأنهم ذلك فلا يتقيد ظلمهم بهذه الفعلة الفاضحة.

﴿ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من المخاسرين ﴿ . ذكر بعض النحويين أن قول العرب: سقط في يده ، فعل لا يتصرف فلا يستعمل منه مضارع ولا اسم فاعل ولا مفعول ، وكان أصله متصرّفا ، تقول: سقط الشيء ، إذا وقع من علو فهو في الأصل متصرّف لازم . وقال الجرجاني: «سقط في يده مما دثر استعماله مثل ما دثر استعمال قوله تعالى: ﴿فضربنا على آذانهم ﴾ [الكهف: ١١] ». قال ابن عطية: «وفي هذا الكلام ضعف ، والسقاط في كلام العرب: كثرة الخطأ والندم عليه ، ومنه قول ابن أبي كاهل:

كيف يرجون سقاطي بعدما بقع الرأس مشيب وصلع»(٢)

وحكي عن أبي مروان بن سراج أحد أئمة اللغة بالأندلس أنه كان يقول: قول العرب: سقط في يده مما أعياني معناه. وقال أبو عبيدة: «يقال لمن ندم على أمر وعجز عنه: سقط في يده». وقال الزجاج: «معناه: سقط الندم في أيديهم، أي: في قلوبهم وأنفسهم، كما يقال حصل في أيديهم مكروه وإن كان محالاً أن يكون في اليد تشبيها لما يحصل في القلب والنفس بما يحصل في اليد ويرى بالعين». وقال ابن عطية: «العرب تقول لمن كان ساعياً لوجه أو طالباً غاية فعرض له ما صده عن وجهه ووقفه موقف العجز وتيقن أنه عاجز: سقط في يد فلان. وقد يعرض له الندم وقد لا يعرض ". قال: والوجه الذي يصل بين هذه الألفاظ وبين المعنى الذي يعرض له أن السعي أو الصرف أو الدفاع سقط في يد المشار إليه فصار في يده لا يجاوزها ولا

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) البيت من [الرمل]، انظر «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٥٥).

يكون له في الخارج أثر». وقال الزمخشري: «لما اشتد ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل لأن من شأن من اشتد ندمه وحسرته أن يعض يده غمًا فتصير يده مسقوطاً فيها لأن فاه قد وقع فيها وسقط مسند إلى في أيديهم وهو من باب الكناية» (١) انتهى، والصواب وسقط مسند إلى ما في أيديهم وحكى الواحدي عن بعضهم أنه مأخوذ من السقيط وهو ما يغشى الأرض بالغدوات شبه اللهج يقال منه: سقطت الأرض. كما يقال من الثلج: ثلجت الأرض. وثلجنا، أي: أصابنا الثلج، ومعنى: سقط في يده، والسقيط، والسقط يذوب بأدنى حرارة ولا يبقى ومن وقع في يده السقيط لم يحصل منه على شيء فصار مثلاً لكل من خسر في عاقبته ولم يحصل من بغيته على طائل وكانت الندامة آخر أمره. وقيل: من عادة النادم أن يطأطىء رأسه ويضع ذقنه على يده معتمداً عليها ويصبر على هيئتة لو نزعت يده لسقط على وجهه، كأن اليد مسقوط فيها. ومعنى في: على، أي: سقط على يده. ومعنى: في أيديهم، أي: على أيديهم، كقوله: ﴿ولأصلبنكم في جدوع النخل﴾ [طه: ١٧] انتهى. وكان متعلق سقط قوله في أيديهم لأنّ اليد هي الآلة التي يؤخذ بها ويضبط وسقط مبني للمفعول والذي أوقع موضع الفاعل هو الجار والمجرور كما مو الإسقاط، كما يقال: ذهب بزيد». انتهى. وصوابه وهو هنا ضمير المصدر الذي هو السقوط في أسميره.

وقرأت فرقة منهم ابن السميقع: سقط في أيديهم مبنياً للفاعل. قال الزمخشري: "أي: وقع العضّ فيها" (٢). وقال الزجاج: "سقط الندم في أيديهم". قال ابن عطية: "ويحتمل أنّ الخسران والخيبة سقط في أيديهم (٣)». وقرأ ابن أبي عبلة: "أسقط في أيديهم رباعيًا مبنياً للمفعول. ورأوا، أي: علموا أنهم قد ضلّوا». قال القاضي: يجب أن يكون المؤخر مقدّماً لأنّ الندم والتحسر إنما يقعان بعد المعرفة، فكأنه تعالى قال: ولما رأوا أنهم قد ضلوا وسقط في أيديهم لما نالهم من عظيم الحسرة». انتهى. ولا يحتاج إلى هذا التقدير بل يمكن تقدّم النّدم على تبين الضلال لأنّ الإنسان إذا شكّ في العمل الذي أقدم عليه أهو صواب أو خطأ حصل له الندم ثم بعد يتكامل النظر والفكر فيعلم أن ذلك خطأ، قالوا: ﴿لمن لم يرحمنا ربنا﴾ انقطاع إلى الله تعالى واعتراف بعظيم ما أقدموا عليه. وهذا كما قال: آدم وحواء ﴿وإن لم تغفر لنا وترحمنا﴾ [الأعراف: ٣٢] ولما كان هذا الذنب وهو اتخاذ غير الله إلها أعظم الذنوب بدؤوا بالرحمة التي وسعت كل شيء ومن نتاجها غفران الذنب وأما في قصة آدم فإنه جرت محاورة بينه عالى وبينهما وعتاب على ما صدر منهما من أكل ثمر الشجرة بعد نهيه إياهما عن قربانها فضلاً تعالى وبينهما وعتاب على ما صدر منهما من أكل ثمر الشجرة بعد نهيه إياهما عن قربانها فضلاً

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۵۱).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۱۵۱).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٨٢).

عن أكل ثمرها فبادرا إلى الغفران وأتبعاه بالرحمة إذ غفران ما وقع العتاب عليه أكد ما يطلب أولاً، وقرأ الأخوان، والشعبي، وابن وثاب، والجحدري، وابن مصرف، والأعمش، وأيوب، بالخطاب في ترحمنا وتغفر ونداء ربنا. وقرأ باقي السبعة، ومجاهد، والحسن، والأعرج، وأبو جعفر، وشيبة بن نصاح، وغيرهم: يرحمنا ربنا ويغفر لنا بالياء فيهما ورفع ربنا وفي مصحف أبي قالوا: ربنا لئن ترحمنا وتغفر لنا، بتقديم المنادى وهو ربّنا(۱) ويحتمل أن يكون القولان صدرا منهم جميعهم على التعاقب أو هذا من طائفة وهذا من طائفة فمن غلب عليه الخوف وقوي على المواجهة خاطب مستقيلاً من ذنبه العظيم ومن غلب عليه الحياء أخرج كلامه مخرج المستحيي من الخطاب فأسند الفعل إلى الغائب. وفي قولهم: ﴿وبنا﴾ استعطاف حسن إذ الربّ هو المالك الناظر في أمر عبيده والمصلح منهم ما فسد.

﴿ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال بنسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم ﴾، أي: رجع من المناجاة. يروي أنه لما قرب من محلة بني إسرائيل سمع أصواتهم، فقال: هذه أصوات قوم لاهين. فلما تحقق عكوفهم على عبادة العجل داخله الغضب والأسف وألقى الألواح. وقال الطبري: «أخبره تعالى قبل رجوعه أنهم قد فتنوا بالعجل فلذلك رجع وهو غاضب. ويدلّ على هذا القول قوله: ﴿إِنَا قد فتنا قومك من بعدك وأضلّهم السامري ﴿(٢) [طه: ٨٥] الآية. وغضبان من صفات المبالغة، والغضب: غليان القلب بسبب حصول ما يؤلم. وذكروا أنه عليه السلام كان من أسرع الناس غضباً وكان سريع الفيئة». قال ابن القاسم: «سمعت مالكاً يقول: كان إذا غضب طلع الدخان من قلنسوته، ورفع شعر بدنه جبته». و﴿أَسْفَأَ﴾ من أسف فهو أسف، كما تقول: فرق فهو فرْق يدلّ على ثبوت الوصف، ولو ذهب به مذهب الزمان لكان على فاعل، فيقال: آسف، والآسف: الحزين، قاله ابن عباس، والحسن، والسدي. أو الجزع، قاله مجاهد. أو المتلهف، أو الشديد الغضب، قاله الزمخشري (٣) وابن عطية، قال: «وأكثر ما يكون بمعنى الحزين "(٤). أو المغضب، قاله ابن قبيبة. أو النادم، قاله القتبي أيضاً. أو متقاربان، قاله الواحدي، قال: «فإذا أتاك ما تكره ممن دونك غضبت أو ممن فوقك حزنت. فأغضبه عبادتهم العجل وأحزنه فتنة الله إياهم، وكان قد أخبره بذلك بقوله: ﴿إِنَا قَدَ فَتَنَا قُومُكُ مِنْ بَعَدُكُ ۗ [طه: ٥٨]». وتقدّم الكلام على بئسما في أوائل البقرة. والخطاب إما للسامري وعباد العجل، أي: بئسما قمتم مقامي حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله تعالى، وأما لوجوه بني إسرائيل هارون والمؤمنين؛ حيث لم يكفوا من عبد غير الله. و خلفتموني الله على البعدية في الزمان، والمعنى هنا: من بعد ما رأيتم مني توحيد الله تعالى ونفي الشركاء عنه وإخلاص العبادة له، أو

<sup>(</sup>۱) انظر «القرطبي» (۷/ ۲۵۳).

<sup>(</sup>٢) «الطبري» (٦٤/٦).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) «المحرر الوجيز» (٢/٢٥٤).

من بعدما كنت أحمل بني إسرائيل على التوحيد وأكفهم عن ما طمحت إليه أبصارهم من عبادة البقر ومن حق الخلف أن يسير سيرة المستخلف ولا يخالفه، ويقال: خلفه بخير أو شرّ، إذا فعله عن ترك من بعده. ﴿أعجلتم﴾ استفهام إنكار. قال الزمخشري: يقال: عجل عن الأمر إذا تركه غير تام ونقيضه تم عليه وأعجله عنه غيره، ويضمن معنى: سبق فيعدّى تعديته، فيقال: عجلت الأمر، والمعنى: أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حافظين لعهده وما وصاكم به فبنيتم الأمر على أن الميعاد قد بلغ آخره، ولم أرجع إليكم فحدّثتم أنفسكم بموتي، فغيرتم كما غيرت الأمم بعد أنبيائهم. وروي أن السامري قال لهم حين أخرج إليهم العجل: هذا إلهكم وإله موسى إن موسى لن يرجع وأنه قد مات. انتهى (۱). وقال ابن عطية: «معناه: أسابقتم قضاء ربكم واستعجلتم إتياني من قبل الوقت الذي قدّرته». انتهى (۲). وقال يعقوب: «يقال: عجلت الشيء: سبقته. وأعجلت الرجل: استعجلته، أي: حملته على العجلة». انتهى. وقيل: «معناه: أعجلتم معاد ربكم أربعين ليلة». وقيل: «أعجلتم سخط ربكم». وقيل: «أعجلتم بعبادة العجل». وقيل: العجلة التقدّم بالشيء في غير وقته». قيل: «وهي مذمومة» ويضعفه قوله: ﴿وعجلت إليك ربُ العجلة التقدّم بالشيء في غير وقته وهي محمودة.

﴿وَالْقَى الْأَلُواحِ وَأَخَذُ بِرَأْسُ أَخِيهُ يَجِرُهُ إِلَيْهِ ﴾ أي: الألواح: التوراة. وكان حاملاً لها فوضعها بالأرض غضباً على ما فعله قومه من عبادة العجل وحمية لدين الله. وكان كما تقدم شديد الغضب. وقالوا: كان هارون ألين منه خلقاً، ولذلك كان أحب إلى بني إسرائيل منه. وقيل: «ألقاها دهشاً لما دهمه من أمرهم». وعن ابن عباس: «أن موسى عليه السلام لما ألقاها تكسرت فرفع أكثرها الذي فيه تفصيل كل شيء وبقى الذي في نسخته الهدى والرحمة وهو الذي أخذ بعد ذلك». وروي أنها رفع ستة أسباعها وبقي سبع. قاله جماعة من المفسرين. وقال أبو الفرج بن الجوزيّ: «لا يصحّ أنه رماها رمي كاسر». انتهى، والظاهر أنه ألقاها من يديه لأنهما كانتا مشغولتين بها وأراد إمساك أخيه وجرّه ولا يتأتى ذلك إلا بفراغ يديه لجرّه، وفي قوله: **﴿ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح﴾** [الأعراف: ١٥٤] دليل على أنها لم تتكسر، ودليل على أنه لم يرفع منها شيء. والظاهر أنه أخذ برأسه، أي: أمسك رأسه جاره إليه، وقيل: «بشعر رأسه». وقيل: «بذوائبه ولحيته». وقيل: «بلحيته». وقيل: «بأذنه». وقيل: «لم يأخذ حقيقة وإنما كان ذلك إشارة فخشى هارون أن يتوهم الناظر إليهما أنه لغضب فلذلك نهاه ورغب إليه». والظاهر أن سبب هذا الأخذ هو غضبه على أخيه، وكيف عبدوا العجل وهو قد استخلفه فيهم وأمره بالإصلاح، وأن لا يتبع سبيل من أفسد وكيف لم يزجرهم ويكفهم عن ذلك. ويدلّ على هذا الظاهر قوله: ﴿ولما سكت عن موسى الغضب﴾ وقوله: ﴿لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي . قال الزمخشري: «أي: بشعر رأسه

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۲۵۲).

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٢٥٧).

يجره إليه بذوائبه وذلك لشدة ما ورد عليه من الأمر الذي استفرّه وذهب بفطنته وظنًا بأخيه أنه فرط في الكفّ (۱). وقيل: «ذلك الأخذ والجر كان ليسر إليه أنه نزل عليه الألواح في مناجاته، وأراد أن يخفيها عن بني إسرائيل فنهاه هارون لئلا يشتبه سراره على بني إسرائيل بإذلاله». وقيل: «ضمه ليعلم ما لديه، فكره ذلك هارون لئلا يظنوا إهانته وبيّن له أخوه أنهم استضعفوه». وقيل: «كان ذلك على سبيل الإهانة، كما تفعل العرب من قبض الرجل على لحية أخيه».

﴿قال ابن أمّ إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين الله ناداه نداء استضعاف وترفق وكان شقيقه. وهي عادة العرب تتطلف وتتحنن بذكر الأمّ كما قال:

## يا ابن أمي ويا شقيق نفسي

وقال آخر:

## يسا ابسن أمسي فدتك نفسسي ومالي

وأيضاً: فكانت أمهما مؤمنة. قالوا: وكان أبوه مقطوعاً عن القرابة بالكفر، كما قال تعالى لنوح عليه السلام: ﴿إنه ليس من أهلك﴾ [مرد: ٤٦] وأيضاً لما كان حقها أعظم، لمقاساتها الشدائد في حمله، وتربيته، والشفقة عليه، ذكره بحقها، وقرأ الحرميان وأبو عمرو وحفص: ابنْ أمَّ بفتح الميم، فقال الكوفيون: أصله: «يا ابن أمَّاه» فحذفت الألف تخفيفاً كما حذفت في «يا غلام» وأصله «يا غلاماً» وسقطت هاء السكت، لأنه درج فعلى هذا الاسم معرب، إذ الألف منقلبة عن ياء المتكلم، فهو مضاف إليه ابن. وقال سيبويه: «هما اسمان بنيا على الفتح كاسم واحد كخمسة عشر ونحوه». فعلى قوله: ليس مضافاً إليه ابن والحركة حركة بناء: وقرأ باقى السبعة بكسر الميم، فقياس قول الكوفيين: أنه معرب وحذفت ياء المتكلم واجتزىء بالكسرة عنها، كما اجتزؤوا بالفتحة عن الألف المنقلبة عن ياء المتكلم. وقال سيبويه: «هو مبنى أضيف إلى ياء المتكلم، كما قالوا: يا أحد عشر أقبلوا. وحذفت الياء واجتزؤوا بالكسرة عنها كما اجتزؤوا في يا قوم، ولو كانا باقيين على الإضافة لم يجز حذف الياء، لأن الاسم ليس بمنادى ولكنه مضاف إليه المنادي فلا يجوز حذف الياء منه». وقرىء باثبات ياء الإضافة. وأجود اللغات الاجتزاء بالكسرة عن ياء الإضافة، ثم قلب الياء ألفاً، والكسرة قبلها فتحة، ثم حذف التاء، وفتح الميم، ثم إثبات التاء مفتوحة، أو ساكنة. وهذه اللغات جائزة في «ابنة أمي» وفي «ابن عمي» و«ابنة عمي». وقرىء: (يا ابن أمي) باثبات الياء. و(ابن م) بكسر الهمزة والميم. ومعمول القول المنادي والجملة بعده المقصود بها تخفيف ما أدرك موسى من الغضب والاستعذار له. بأنه لم يقصر في كفهم من الوعظ والإنذار. وما بلغته طاقته، ولكنهم استضعفوه، فلم يلتفتوا إلى

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۲۵۱، ۱۵۳).

وعظه، بل قاربوا أن يقتلوه. ودل هذا على أنه بالغ في الإنكار عليهم، حتى هموا بقتله. ومعنى «استضعفوني» وجدوني فهي بمعنى إلفاء الشيء بمعنى ما صيغ منه. أي: اعتقدوني ضعيفاً. وتقدّم ذلك في قوله: «للذين استضعفوا» [الأعراف: ٧٥]، ولما أبدى له ما كان منهم من الاستضعاف له ومقاربة قتلهم إياه سأله ترك ما يسرهم بفعله، فقال: «فلا تشمت بي الأعداء» أي: لا تسرهم بما تفعل بي فأكون ملوماً منهم ومنك: وقال الشاعر:

## والمصوت دون شماتة الأعداء

وقرأ ابن محيصن ﴿تشمت﴾ بفتح التاء وكسر الميم ونصب ﴿الأعداء﴾، ومجاهد كذلك الله فتح الميم. ﴿وشمتُ متعدّية كأشمت. وخرج أبو الفتح قراءة مجاهد على أن تكون لازمة. والمعنى: فلا تشمت أنت يا رب، وجاز هذا كما قال: ﴿الله يستهزىء بهم﴾ [البقرة: ١٥] لازمة. والمعنى: فلا تشمت أنت يا رب، وجاز هذا كما قال: ﴿الله يستهزىء بهم﴾ [البقرة: ١٥] خروج عن الظاهر وتكلف في الإعراب. وقد روي تعدّي ﴿شمت لغة فلا يتكلف أنها لازمة مع نصب الأعداء. وأيضاً قوله: ﴿الله يستهزىء بهم ﴾ وكقوله: ﴿ويمكرون ويمكر الله ﴾ [الأنفال: نعن مستهزئون ﴾ [البقرة: ١٤] فقال: ﴿الله يستهزىء بهم ﴾ وكقوله: ﴿ويمكرون ويمكر الله ﴾ [الأنفال: الأعداء. وعن حميد بن قيس كذلك إلا أنه كسر الميم. جعلاه فعلاً لازماً فارتفع به الأعداء، فظاهره أنه نهى الأعداء عن الشماتة به. وهو من باب لا أرينك هنا، والمراد نهيه أخاه. أي: لا تشمل بي مكروهاً فيشمتوا بي، وبدأ أولاً بسؤال أخيه أن لا يشمت به الأعداء، لأن ما يوجب الشماتة هو فعل مكروه ظاهر لهم، فيشمتوا به فبدأ بالأوكد، ثم سأله أن لا يجعله ولا يعتقده واحداً من الظالمين، إذ جعله معهم واعتقاده من جملتهم هو فعل قلبي وليس ظاهراً لبني إسرائيل. أو يكون المعنى: ولا تجعلني في موجدتك عليّ قريناً لهم مصاحباً لهم.

وقال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين لما اعتذر إليه أخوه استغفر لنفسه وله. قالوا: واستغفاره لنفسه بسبب فعلته مع أخيه وعجلته في إلقاء الألواح. واستغفاره لأخيه من فعلته في الصبر لبني إسرائيل. قالوا: ويمكن أن يكون الاستغفار مما لا يعلمه والله أعلم وقال الزمخشري: «لما اعتذر إليه أخوه وذكر شماتة الأعداء قال (رب اغفر لي ولأخي ليرضي أخاه ويظهر لأهل الشماتة رضاه عنه فلا تتم لهم شماتتهم واستغفر لنفسه مما فرط منه إلى أخيه ولأخيه أن عسى فرط في حين الخلافة، وطلب أن لا يتفرقا عن رحمته، ولا تزال متضمنة لهما في الدنيا والآخرة». انتهى. وقوله: «ولأخيه أن عسى فرط» إن كانت أن بفتح الهمزة فتكون للشرط، ولا يصح إذ ذاك دخولها على «عسى» لأن أدوات الشرط لا تدخل على الفعل الجامد.

﴿إِن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين الظاهر: أنه من كلام الله تعالى إخباراً عما ينال عباد العجل ومخاطبة لموسى بما

ينالهم. وقيل: «هو من بقية كلام موسى إلى قوله في الحياة الدنيا وأصدقه الله تعالى بقوله: **﴿وَكَذَلْكُ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ﴾** والأول الظاهر، لقوله: ﴿**وَكَذَلْكُ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ**﴾ في نسق واحد مع الكلام قبله، والمعنى: اتخذوه إلها لقوله: ﴿فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار﴾ [الأعراف: ١٤٨]، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. قيل: «والغضب في الآخرة والذلة في الدنيا وهم فرقة من اليهود أشربوا حب العجل فلم يتوبوا». وقيل: «هم: من مات منهم قبل رجوع موسى من الميقات». وقال أبو العالية وتبعه الزمخشري: «هو ما أمروا به من قتل أنفسهم». وقال الزمخشري: «والذلة خروجهم من ديارهم، لأن ذل الغربة مثل مضروب». انتهى. وينبغي أن يقول استمرار انقطاعهم عن ديارهم، لأن خروجهم كان سبق على عبادة العجل. وقال عطية العوفي: «هو في قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير لأنهم تولوا متخذي العجل». وقيل: «ما نال أولادهم على عهد رسول الله ﷺ من السبي، والجلاء، والجزية، وغيرها». وجمع هذين القولين الزمخشري فقال: «هو ما نال أبناءهم ـ وهم بنو قريظة والنضير ـ من غضب الله تعالى بالقتل، والجلاء، ومن الذلة، بضرب الجزية». انتهى. والغضب إن أخذ بمعنى الإرادة، فهو صفة ذات. أو بمعنى العقوبة فهو صفة فعل. والظاهر: أن قوله: ﴿فِي الحياة الدنيا﴾ متعلق بقوله: ﴿سينالهم﴾. ﴿ وكذلك ﴾ أي: مثل ذلك النيل من الغضب والذلة نجزي من افترى الكذب على الله. وأي افتراء أعظم من قولهم ﴿هذا إلهكم وإله موسى﴾ [طه: ٨٨]، و﴿المفترين﴾ عام في كل مفترٍ. وقال أبو قلابة ومالك وسفيان بن عيينة: «كل صاحب بدعة أو فرية ذليل واستدلوا على ذلك بالآية.

﴿والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم السيئات: هي الكفر والمعاصي غيره. ﴿ثم تابوا أي: رجعوا إلى الله. ﴿من بعدها أي: من بعد عمل السيئات. ﴿وآمنوا والمعاصي غيره. ﴿ثم تابوا أي: من بعد عمل السيئات. هذا هو الظاهر. ويحتمل: أن يكون الضمير في ﴿من بعدها وائداً على التوبة. أي: إن ربك من بعد توبتهم، فيعود على يكون الضمير في ﴿من بعدها عائداً على التوبة. أي: إن ربك من بعد توبتهم، فيعود على المصدر المفهوم من قوله: ﴿ثم تابوا وهذا عندي أولى، لأنك إذا جعلت الضمير عائداً على السيئات احتجت إلى حذف مضاف وحذف معطوف، إذ يصير التقدير: «من بعد عمل السيئات والتوبة منها». وخبر ﴿الذين قوله: ﴿إن ربك وما بعده، والرابط محذوف، أي: لغفور رحيم لهم. قال الزمخشري: «﴿لغفور الستور عليهم، محاء لما كان منهم ﴿رحيم منعم عليهم بالجنة. وهذا حكم عام يدخل تحته متخذو العجل ومن عداهم. عظم جنايتهم أولاً، ثم أردفها بعظم رحمته، ليعلم أن الذبوب وإن جلت، وإن عظمت، فإن عفوه تعالى وكرمه أعظم وأجل، بالحنة ولكن لا بد من حفظ الشريطة، وهي: وجوب التوبة، والإنابة، وما وراءه طمع فارغ، وأشعبية بالردة، لا يلتفت إليها حازم» انتهى. وهو على طريقة الاعتزال.

﴿ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون﴾ سكوت غضبه: كان والله أعلم بسبب اعتذار أخيه، وكونه لم يقصر في نهي بني

إسرائيل عن عبادة العجل، ووعد الله إياه بالانتقام منهم. وسكوت الغضب: استعارة. شبه خمود الغضب بانقطاع كلام المتكلم وهو سكوته. قال يونس بن حبيب: «تقول العرب: سال الوادي ثم سكت». وقال الزجاج: «مصدر سكت الغضب سكت، ومصدر سكت الرجل سكوت. وهذا يقتضي أنه فعل على حده وليس من سكوت الناس»، وقيل: «هو من باب القلب. أي: ولما سكت موسى عن الغضب، نحو: أدخلت في فيّ الحجر وأدخلت القلنسوة في رأسي». انتهى. ولا ينبغي هذا، لأنه من القلب. وهو لم يقع إلا في قليل من الكلام. والصحيح أنه لا ينقاس. وقال الزمخشري: «وهذا مثل كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له: قل لقومك كذا وألق الألواح، وخذ برأس أخيك إليك، فترك النطق بذلك، وترك الإغراء. ولم يستحسن هذه الكلمة، ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم، وذوق صحيح، إلا لذلك. لأنه من قبيل شعب البلاغة وإلا فما لقراءة معاوية بن قرة: ولما سكن عن موسى الغضب لا تجد النفس عندها شيئاً من تلك الهزة وطرفاً من تلك الروعة». وقرىء: أسكت رباعياً مبنياً للمفعول. وكذا هو في مصحف حفصة والمنوي عند الله أو أخوه باعتذاره إليه، أو تنصله. أي: أسكت الله أو هارون. وفي مصحف عبد الله: ولما صبر. وفي مصحف أبيّ: ولما انشق، والمعنى: ولما طفى غضبه، أخذ ألواح التوراة التي كان ألقاها من يده. روي عن ابن عباس: أنه ألقاها فتكسرت، فصام أربعين يوماً فردت إليه في لوحين. ولم يفقد منها شيئاً» ﴿وفي نسختها ﴾ أي: فيما نسخ من الألواح المكسرة، أو فيما نسخ فيها، أو فيما بقي منها بعد المرفوع وهو سبعها. والأظهر: أن المعنى: وفيما نقل وحول منها. واللام في ﴿لربهم﴾ تقوية لوصول الفعل إلى مفعوله المتقدم. وقال الكوفيون: «هي زائدة». وقال الأخفش: «هي لام المفعول له، أي: لأجل ربهم يرهبون لا رياء ولا سمعة». وقال المبرد: «هي متعلقة بمصدر، المعنى: الذين هم رهبتهم لربهم». وهذا على طريقة البصريين لا يتمشى، لأن فيه حذف المصدر وإبقاء معموله. وهو لا يجوز عندهم إلا في الشعر، وأيضاً فهذا التقدير يخرج الكلام عن الفصاحة.

[100 ـ 100] ﴿ وَالْخَارَ مُوسَىٰ فَوْمَهُ سَتَعِينَ رَجُلًا لِيقَلِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ
رَبِ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَهُم مِّن قَدْلُ وَإِنَّنَ أَتُهْلَكُما بِمَا فَعَلَ الشَّفَهَاءُ بِنَا إِنْ هِيَ إِلَّا فِلْلُكُ تُضِلً
عِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِى مَن تَشَاتُهُ أَتَ وَلِنَّا فَاغْفِر لَنَا وَارْحَمَا وَأَنتَ خَيْرُ الْفَغِينَ ﴿ وَالْفَالِمُ تُضَا وَالْحَبُونَ وَالْفَالِمُ عَلَيْهِ أَلْفِينَ الْفَعْدِينَ الْأَخْرُو إِنَا هُدُنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَافِى أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاقًةُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ هَيْءً فَسَأَتُ أَنهُ لِلَّذِينَ بِنَقُونَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَالّذِينَ هُمْ فَائِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللّذِينَ بِنَقُونَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَالّذِينَ هُمْ فَيَانِ اللّذِينَ بِنَقُونَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَالّذِينَ هُمْ فَيَا اللّذِينَ بِنَقُونَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَالّذِينَ هُمْ

﴿واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا ﴾ ﴿اختار ﴾ افتعل من الخير. وهو التخير والانتقاء. واختار: من الأفعال التي تعدت إلى اثنين، أحدهما: بنفسه. والآخر: بوساطة حرف الجر. وهي: مقصورة على السماع وهي: اختار واستغفر وأمر وكنى ودعا وزوج وصدق ثم

يحذف حرف الجر ويتعدّى إليه الفعل، فيقول: اخترت زيداً من الرجال، واخترت زيداً الرجال. قال الشاعر:

اخترتك الناس إذ رثت خلائقهم واعتل من كان يرجى عنده السول أي: اخترتك من الناس و ﴿سبعين ﴾ هو المفعول الأول. و ﴿قومه ﴾ هو المفعول الثاني. وتقديره: من قومه. ومن أعرب: ﴿قومه﴾ مفعولاً أولا. و﴿سبعين﴾: بدلاً منه بدل بعض من كل. وحذف الضمير، أي: سبعين رجلاً منهم. احتاج إلى تقدير مفعول ثانٍ وهو المختار منه. فإعرابه فيه بعد وتكلف حذف في رابط البدل وفي المختار منه. واختلفوا في هذا الميقات، أهو ميقات المناجاة ونزول التوراة أو غيره؟ فقال نوف البكالي، ورواه أبو صالح عن ابن عباس وهو الأول: بين فيه بعض ما جرى من أحواله وأنه اختار من كل سبط ستة رجال فكانوا اثنين وسبعين. فقال ليتخلف اثنان فإنما أمرت بسبعين فتشاحوا، فقال: من قعد فله أجر من حضر فقعد كالب ابن يوقنا ويوشع بن نون، واستصحب السبعين بعد أن أمرهم أن يصوموا، ويتطهروا، ويطهروا ثيابهم. ثم خرج بهم إلى طور سيناء لميقات ربه. وكان أمره ربه أن يأتيه في سبعين من بني إسرائيل، فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله، ودنا موسى، ودخل فيه، وقال للقوم: ادنوا فدنوا حتى إذا دخلوا في الغمام، وقعوا سجداً، فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه، افعل ولا تفعل. ثم انكشف الغمام، فأقبلوا إليه، فطلبوا الرؤية فوعظهم، وزجرهم وأنكر عليهم، فقالوا: يا موسى ﴿لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة﴾ [البقرة: ٥٥] قال الزمخشري: «فقال رب أرني أنظر إليك، يريد أن يسمعوا الردّ والإنكار من جهته، فأجيب بلن تراني ورجف الجبل بهم وصعقوا» انتهى. وقيل: «هو ميقات آخر غير ميقات المناجاة، ونزول التوراة». فقال وهب بن منبه: «قال بنو إسرائيل لموسى: إن طائفة تزعم أن الله لا يكلمك فخذ منا من يذهب معك ليسمعوا كلامه، فيؤمنوا، فأوحى الله تعالى إليه أن يختار من قومه سبعين من خيارهم، ثم ارتق بهم الجبل أنت وهارون، واستخلف يوشع ففعل، فلما سمعوا كلامه، سألوا موسى أن يريهم الله جهرة، فأخذتهم الرجفة». وقال السدي: «هو ميقات وقته الله تعالى لموسى يلقاه في ناس من بني إسرائيل ليعتذروا إليه من عبادة العجل». وقال ابن عباس فيما روي عنه علي بن طلحة: «هو ميقات وقته الله لموسى وأمره أن يختار من قومه سبعين رجلاً، ليدعوا ربهم فدعوا، فقالوا: يا الله أعطنا ما لم تعط أحداً قبلنا، ولا أحداً بعدنا، فكره الله ذلك، فأخذتم الرجفة». وعن علي رضي الله عنه فيما روى ابن أبي شيبة: «أن موسى وهارون وابناه شبر وشبير انطلقوا حتى انتهوا إلى جبل فيه سرير، فقام عليه هارون، فقبض روحه، فرجع موسى إلى قومه، فقالوا: أنت قتلته، وحسدتنا على خلقه ولينه، فقال: كيف أقتله ومعي ابناه، قال: فاختاروا من شئتم. فاختير سبعون فانتهوا إليه، فقالوا: من قتلك يا هارون؟ قال: ما قتلني أحد ولكن الله توفاني، قالوا: يا موسى: ما نعصي بعد فأخذتهم الرجفة، فجعلوا يتردّون يميناً وشمالاً». انتهى. ولفظ ﴿لميقاتنا﴾ في هذا القول الذي روي عن علي لأنه يقتضي أنه كان عن توقيت من الله تعالى. وقال ابن السائب: «كان موسى لا يأتي ربه إلا بإذن منه». والذي يظهر: أن هذا الميقات غير ميقات موسى الذي قيل فيه: ﴿ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه﴾ [الأعراف: ١٤٣] لظاهر تغاير القصتين وما جرى فيهما، إذ في تلك أن موسى كلمه الله، وسأله الرؤية، وأحاله في الرؤية على تجليه للجبل، وثبوته فلم يثبت، وصار دكاً، وصعق موسى. وفي هذه اختير السبعون لميقات الله، وأخذتهم الرجفة ولم تأخذ موسى، وللفصل الكثير الذي بين أجزاء الكلام، لو كانت قصة واحدة.

﴿ فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي ﴾ سبب الرجفة مختلف فيه وهو مرتب على تفسير الميقات. فهل الرجفة عقوبة على سكوتهم وإغضائهم على عبادة العجل؟ أو عقوبة على سؤالهم الرؤية؟ أو عقوبة لتشططهم في الدعاء المذكور؟ أو سببه سماع كلام هارون وهو ميت؟ أقوال وقال السدي: «عقوبة على عبادة هؤلاء السبعين باختيارهم العجل وخفي ذلك عن موسى في وقت الاحتيار حتى أعلمه الله». وأخذ الرجفة: يحتمل أن نشأ عنه الموت، ويحتمل أن نشأ عنه الغشي، وهما قولان. وقال السدي: «قال موسى: كيف أرجع إلى بني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم فماذا أقول وكيف يأمنونني على أحد؟ فأحياهم الله». وقيل: «أخذتهم الرعدة، حتى كادت تبين مفاصلهم، وتنتقض ظهورهم، وخاف موسى الموت فعند ذلك بكي ودعا فكشف عنهم». قال الزمخشري: وهذا تمنّ منه للإهلاك قبل أن يرى ما رأى من تبعة طلب الرؤية، كما يقول النادم على الأمر إذا رأى سوء المغبة لو شاء الله لأهلكني قبل هذا». انتهى. فمعنى قوله: ﴿من قبل﴾ سؤال الرؤية وهذا بناء من الزمخشري على أن هذا الميقات: هو ميقات المناجاة، وطلب الرؤية، وقد ذكرنا أن الأظهر خلافه. وقال ابن عطية: «لما رأى موسى ذلك أسف عليهم، وعلم أن أمر بني إسرائيل يتشعب إن لم يأت بالقوم، فجعل يستعطف ربه: أن يا رب لو شئت أهلكتهم قبل هذه الحال وإياي لكان أخف عليّ. وهذا وقت هلاكهم فيه مفسدة عليّ، مؤذ لي». انتهى. ومفعول ﴿شبّت ﴾ محذوف. تقديره: لو شبّت إهلاكنا. وجواب ﴿لو﴾: ﴿أهلكتهم﴾ وأتى دون لام وهو فصيح لكنه باللام أكثر. كما قال ﴿لو شئت التخذت ﴿ [الكهف: ٧٧]، ﴿ ولو شاء ربك الأمن ﴾ [يونس: ٩]، ولا يحفظ جاء بغير الام في القرآن إلا هذا. وقوله ﴿أَن لُو نشاء أصبناهم﴾ [الأعراف: ١٠٠]، ﴿ولو نشاء جعلناه أجاجاً﴾ [الواقعة: ٧٠] والمحذوف في: ﴿من قبل﴾ أي: من قبل الاختيار وأخذ الرجفة. وذلك زمان إغضائهم على عبادة العجل، أو عبادتهم هم إياه. وقوله: وإياي، أي: وقت قتلي القبطي فأنت قد سترت وغفرت حينئذ فكيف الآن إذ رجوعي دونهم فساد لبني إسرائيل؟ قال أكثره ابن عطية(١). وعطف ﴿ وَإِيابِ ﴾ على الضمير المنصوب في أهلكتهم، وعطف الضمير مما يوجب فصله وبدأ بضميرهم لأتهم الذين أخذتهم الرجفة فماتوا أو أغمي عليهم ولم يمت هو ولا أغمي عليه ولم يكتف بقوله: ﴿ أهلكتهم من قبل ﴾ حتى أشرك نفسه فيهم وإن كان لم يشركهم في مقتضى الإهلاك

 <sup>«</sup>المحرر الوجيز» (۲/٤٦٠).

تسليماً منه لمشيئة الله تعالى وقدرته وأنه لو شاء إهلاك العاصي والطائع لم يمنعه من ذلك مانع.

﴿أَتُهَلَكُنَا بِمَا فَعَلِ السَفْهَاءُ مِنا﴾ قيل: هذا استفهام على سبيل الإدلاء بالحجة في صيغة استعطاف وتذلّل. والضمير المنصوب في ﴿أَتُهَلَكُنا﴾ له وللسبعين و﴿بما فعل السفهاء﴾ فيه الخلاف مرتباً على سبب أخذ الرّجفة من طلب الرؤية، أو عبادة العجل، أو قولهم: قتلت هارون، أو تشططهم في الدعاء، أو عبادتهم بأنفسهم العجل. وقيل: الضمير في ﴿أَتَهَلَكُنا﴾ له ولبني إسرائيل و﴿بما فعل السفهاء﴾ أي: بالتفرّق والكفر والعصيان يكون هلاكهم، وقال الزمخشري: "يعني نفسه وإياهم لأنه إنما طلب الرؤية زجراً للسفهاء وهم طلبوها سفها وجهلاً" (١٠). والذي يظهر لي أنه استفهام استعلام اتبع إهلاك المختارين وهم خير بني إسرائيل بما فعل غيرهم إذ من الجائز في العقل ذلك. ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿واتقوا فتنة لا تصيبن بما فعل غيرهم إذ من الجائز في العقل ذلك. ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة﴾ [الانفال: ٢٥] وقوله عليه السلام، وقد قيل له: أنهلك وفينا الصالحون. قال: "نعم إذا كثر الخبث" (١٠). وكما ورد أن قوماً يخسف بهم. قيل: وفيهم الصالحون. فقيل: يبعثون على نيّاتهم. أو كلاماً هذا معناه. وروي عن عليّ أنهم أحيوا وجعلوا أنبياء كلهم.

﴿إِن هِي إِلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ﴾ أي: إن فتنتهم إلا فتنتك. والضمير في هي يفسره سياق الكلام، أي: أنت هو الذي فتنتهم. قالت فرقة: «لما أعلمه الله أنّ السبعين عبدوا العجل، تعجب وقال: إن هي إلا فتنتك». وقيل: «لما أعلم موسى بعبادة بني إسرائيل العجل وبصفته، قال: يا ربّ ومن أخاره. قال: أنا. قال موسى: فأنت أضللتهم إن هي إلا فتنتك». قال ابن عطية: «ويحتمل أن يشير به إلى قولهم: ﴿أُرِنَا الله جهرة ﴾ [النساء: ١٥٣] إذ كانت فتنة من الله أوجبت الرّجفة وفي هذه الآية ردّ على المعتزلة»(٢). وقال الزمخشري: «أي: محنتك وبلاؤك حين كلمتني وسمعت كلامك فاستدلوا بالكلام على الرؤية استدلالاً فاسداً حتى افتتنوا وضلوا تضلّ بها الجاهلين غير الثابتين في معرفتك وتهدي العالمين الثابتين بالقول الثابت، وجعل ذلك إضلالاً من الله تعالى وهدى منه لأنّ محنته إنما كانت سبباً لأن ضلّوا واهتدوا فكأنه أضلّهم بها وهداهم على الاتساع في الكلام». انتهى (١٤). وهو على طريقة المعتزلة في نفيهم الإضلال عن الله تعالى.

**﴿أَنْتُ وَلَيْنَا﴾** القائم بأمرنا .

﴿فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين﴾. سأل الغفران له ولهم والرحمة لما كان قد اندرج قومه في قوله: ﴿أنت ولينا﴾ وفي سؤال المغفرة والرحمة له ولهم وكان قومه أصحاب

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۵۵).

<sup>(</sup>٢) يأتي تخريجه.

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (٢/ ١٥٥، ٢٥٦).

ذنوب أكد استعطاف ربه تعالى في غفران تلك الذنوب فأكد ذلك ونبه بقوله: ﴿وأنت خير الغافرين﴾ ولما كان هو وأخوه هارون عليه السلام من المعصومين من الذنوب فحين سأل المغفرة له ولأخيه، وسأل الرحمة لم يؤكد الرحمة، بل قال: وأنت أرحم الراحمين. فنبه على أنه تعالى أرحم الراحمين، ألا ترى إلى قوله: ﴿ورحمتي وسعت كل شيء﴾ وكان تعالى خير الغافرين لأنّ غيره يتجاوز عن الذنب طلباً للثناء أو الثواب أو دفعاً للصفة الخسيسة عن القلب وهي صفة الحقد والباري سبحانه وتعالى منزّه عن أن يكون غفرانه لشيء من ذلك.

﴿واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك ﴾. أي: وأثبت لنا عاقبة وحياة طيبة أو عملاً صالحاً يستعقب ثناء حسناً في الدنيا وفي الآخرة الجنة والرؤية والثواب على حسنة الدنيا. والأجود حمل الحسنة على ما يحسن من نعمة وطاعة وغير ذلك وحسنة الآخرة الجنة لا حسنة دونها. و﴿إنا هدنا \* تعليل لطلب الغفران والحسنة وكتب الحسنة، أي: تبنا إليك. قاله ابن عباس، ومجاهد، وابن جبير، وأبو العالية، وقتادة، والضحاك، والسدّي: «من هاد يهوذ». وقال ابن بحر: «تقرّبنا بالتوبة». وقيل: «ملنا». ومنه قول الشاعر:

قد علمت سلمى وجاراتها أنى من الله لها هائد(١)

أي: ماثل، وقرأ زيد بن علي وأبو وجزة: هدنا بكسر الهاء من هاد يهيد إذا حرك، أي: حرّكنا أنفسنا وجذبناها لطاعتك (٢). فيكون الضمير فاعلاً، ويحتمل أن يكون مفعولاً لم يسمّ فاعله، أي: حركنا إليك وأملنا. والضم في هدنا يحتملهما. وتضمنت هذه الجمل كونه تعالى هو ربهم ووليهم وأنهم تائبون عبيد له خاضعون. فناسب عزّ الرّبوبية أن يستعطف للعبيد التائبين الخاضعين بسؤال المغفرة والرّحمة والكتب.

وقال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء الظاهر أنه استئناف إخبار عن عذابه ورحمته ويندرج في قوله: وأصيب به من أشاء أصحاب الرجفة. وقيل: «العذاب هنا هو الرجفة. ومن أشاء: أصحابها. والمعنى: أنه لا اعتراض عليه، أي: من أشاء عذابه "، وقيل: «من أشاء أن لا أعفو عنه "، وقيل: «من أشاء من خلقي كما أصبت به قومك "، وقيل: «من أشاء من الكفار». وقيل: «المشيئة راجعة إلى التعجيل والإمهال لا إلى الترك والإهمال "، وقال الزمخشري: «ممن أشاء من وجب علي في الحكمة تعذيبه ولم يكن في العفو عنه مساغ لكونه مفسدة "، انتهى " وهو على طريقة المعتزلة وقال ابن عباس: «أصيب من أشاء على الذب السير " وقال أيضاً: «وسعت كل شيء من ذنوب المؤمنين "، وقال أبو روق: «هي التعاطف بين الخلائق "، وقال ابن زيد: «هي التوبة على العموم "، وقال الحسن: «هي في الدنيا بالرزق بين الخلائق "، وقال ابن زيد: «هي التوبة على العموم "، وقال الحسن: «هي في الدنيا بالرزق

<sup>(</sup>١) لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>٢) في «الميسَّر» (١٧٠)، وقف حمزة بالتحقيق مع السكت، وعدمه، وبالتسهيل مع المد والقصر.

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/ ١٥٦).

عامة وفي الآخرة بالمؤمنين خاصة». وقال الزمخشري: وأما رحمتي فمن حالها وصفتها أنها واسعة تبلغ كل شيء ما من مسلم ولا كافر ولا مطيع ولا عاص إلا وهو متقلب في نعمتي». انتهى (۱). وهو بسط قول الحسن: «هي في الدنيا بالرزق عامة». وقرأ زيد بن علي، والحسن، وطاووس، وعمرو بن فائد: من أساء من الإساءة. وقال أبو عمرو الدّاني: «لا تصحّ هذه القراءة عن الحسن، وطاووس، وعمرو بن فائد رجل سوء». وقرأ بها سفيان بن عيينة مرّة واستحسنها فقام إليه عبد الرحمن المقري وصاح به وأسمعه، فقال سفيان: لم أدرِ ولم أفطن لما يقول أهل البدع. وللمعتزلة تعلّق بهذه القراءة من جهة إنفاذ الوعيد ومن جهة خلق المرء أفعاله وإن أساء لا فعل فيه لله تعالى، والانفصال عن هذا كالانفصال عن سائر الظواهر.

﴿فَسَأَكْتِبِهَا لَلَذِينَ يَتَّقُونَ ويؤتون الزكاة﴾. أي: أقضيها وأقدَّرها والضمير عائد على الرحمة لأنها أقرب مذكور ويحتمل عندي أن يعود على حسنة في قوله: ﴿وَاكْتُبُ لِنَا فِي هَذُهُ الدُّنيا حَسْنَةُ وفي الآخرة الله أي: فسأكتب الحسنة. وقاله ابن عباس، ونوف البكالي، وقتادة، وابن جريج. والمعنى متقارب لما سمع إبليس ورحمتي وسعت كل شيء تطاول لها إبليس فلما سمع فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة يبس، وبقيت اليهود والنصارى فلما تمادت الصفة تبين أنّ المراد أمة محمد ﷺ ويئس النصاري واليهود من الآية. وقال أهل التفسير: عرض الله هذه الخِلال على قوم موسى فلم يتحملوها ولما انطلق وفد بني إسرائيل إلى الميقات. قيل: لهم خطت لكم الأرض مسجداً وطهوراً إلا عند مرحاض أو قبر أو حمام وجعلت السَّكينة في قلوبهم فقالوا: لا نستطيع فاجعل السكينة في التابوت والصلاة في الكنيسة ولا نقرأ التوراة إلا عن نظر ولا نصلي إلا في الكنيسة فقال الله تعالى: ﴿فَسَأَكْتُبُهَا لَلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيَؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ من أمة محمد على الله وقال نوف البكالي: إن موسى عليه السلام قال: يا رب جعلت وفادتي لأمة محمد، قال نوف فاحمدوا الله الذي جعل وفادة بني إسرائيل لكم. ومعنى: يتّقون، قال ابن عباس وفرقة: الشّرك، وقالت فرقة المعاصي فمن قال الشرك لا غير خرج إلى قول المرجئة ويردّ عليه من الآية شرط الإعمال بقوله: ﴿ويؤتون الزكاة﴾ ومن قال: المعاصي ولا بدّ خرج إلى قول المعتزلة. قال ابن عطية: والصواب أن تكون اللفظة عامة ولكن لا نقول: لا بدّ من اتقاء المعاصي. بل نقول: مواقع المعاصي في المشيئة. ومعنى ﴿يتقون﴾ يجعلون بينهم وبين المتقى حجاباً ووقاية، فذكر تعالى الرتبة العالية ليتسابق السامعون إليها (٢). انتهى، ﴿ ويؤتون الزكاة ﴾ الظاهر أنها زكاة المال. وبه قال ابن عباس وروي عنه: «ويؤتون الأعمال التي يزكون بها أنفسهم». وقال الحسن: «تزكية الأعمال بالإخلاص». انتهى. ولما كانت التكاليف ترجع إلى قسمين تروك وأفعال، والأفعال قسمان: راجعة إلى المال وراجعة إلى نفس الإنسان. وهذان قسمان علم وعمل. فالعلم المعرفة، والعمل إقرار باللسان، وعمل بالأركان. فأشار بالاتقاء إلى التروك وبالفعل الراجع إلى المال بالزكاة، وأشار إلى ما بقي بقوله.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

﴿والذين هم بآياتنا يؤمنون﴾ وهذه شببهة بقوله: ﴿هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب﴾ البقرة: ٢، ٣] الآية. وفهم المفسرون من قوله: ﴿الذين يتقون﴾ إلى آخر الأوصاف أنّ المنصفين بذلك هم أمة محمد ﷺ، ويحتمل أن يكون من باب التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه فيكون قوله: ﴿والذين هم فيكون قوله: ﴿والذين هم بآياتنا يؤمنون﴾ من فعل ذلك بعد البعثة وفسر الآيات هنا بأنها القرآن وهو الكتاب المعجز.

[١٥٧ ـ ١٦٣] ﴿ الَّذِينَ يُشِّيعُونَ الرَّسُولَ النَّبَىِّ الأُنْزَى الَّذِى يَجِدُونَــُهُمْ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوَرُنةِ وَالإنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالمُمْرُونِ وَيَنْهُمُهُمْ غَنِ الْمُنكِّرِ وَيُحِلُّ لَهُدُ الظَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَنْهِنَ وَيَعْسَمُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّذِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِدِ وَعَزَرُوهُ وَنَفَهَدُوهُ وَالْتَبَمُوا النُّورَ الَّذِي أَزِلَ مَعَنْهُ أُولَتِكَ هُمُ الْتُغَلِيمُونَ ﴿ قُلْ يَتَأْيَهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْحُمْ جَبِيتًا الَّذِي لَهُ مُلكُ السَّمَنُونِ وَالأَرْضُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ يُغِي. وَيُبِيثُ فَقَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي ٱلأَيْمِي ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِاللَّهِ وَكَلِمُنتِهِ. وَاتَّبِعُوهُ لْمُلَحِثْمَ تَهْ عَدُونَ ﴿ وَمِن قَوْمِ مُونَىٰ أَمَدٌّ يَهْدُونَ بِالْمَنِّي وَبِيهِ يَلَدِلُونَ ﴿ وَطَلْمَتَهُمُ اَثَنَقَ عَقَرُةً أَسْبَاطًا أَمَنَّا وَأَوْحَبْـنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَائُهُ قُومُهُ، آبِ إضرب يِعْفَسَاكَ ٱلْمُجَرِّ وَٱلْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةً عَيْثًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُمُّ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْفَكُمْ وَأَنْزَلْنَا عَلِيْهِمُ ٱلْمَرَى وَالسَّلُوقَ كُلُوا مِن كَلِيْبَتِ مَا زُزْقَنَكُمْ وَمَا طَلَمُونَا وَلَنكِن كَانُوا أَنفُتُهُمْ يَطْلِمُونَ ﴿ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا مَّلَذِهِ الْقَرْبُ ۚ وَكُنُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْفُتْرُ وَقُولُوا حِطَلَةٌ وَادْخُلُوا آلِيَابَ شَجَكُنا لَمُنْفِرْ لَكُمْ خَلِيْفَنِظُ سَنَزِيدُ المُخسِينَ ١ فَبُدَّلُ الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي فِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا فِن التَكُمَّاهِ بِمَا كَاثُوا يَظْلِمُونَ ﴿ وَمُنْتَلَهُمْ مَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ مَاضِرَةً ٱلْبَخْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّهْتِ إِذْ تَـنَانِيهِـمْ حِيتَانْهُمْ يَوْمَ سَهْتِيهِمْ شُـزَعُـنَا وَيَوْمَ لَا يَسْهِنُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَلَاكَ تِتَلُومُم بِمَا كَانُوا بَفْسُقُونَ ﴿ فَا يَالِكُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

التعزير: قال يونس بن حبيب: التعزير هو الثناء والمدح، الانبجاس: العرق، قال أبو عمرو بن العلاء: انبجست: عرقت وانفجرت سالت، وقال الواحدي: الانبجاس: الانفجار، يقال: نجس وانبجس، الحوت: معروف يجمع في القلة على أحوات وفي الكثرة على حيتان وهو قياس مطّرد في فعل واوي العين نحو عود وأعواد وعيدان.

﴿الذّبن يتبعون الرسول النبي الأمن الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم يالمعروف ويتهاهم عن المنكر﴾. هذا من يقية خطابه تعالى لموسى عليه السلام وفيه تبتير له ببعثة محمد ﷺ وذكر لصفاته وإعلام له أيضاً أنه ينزل كتاباً يسمى الإنجيل ومعنى الاتباع الاقتداء فيما جاء به اعتقاداً وقولاً وفعلاً وجمع هنا بين الرسالة والنبوة لأن الرسالة في يني آدم أعظم شرفاً من النبوة أو لأنها بالنسبة إلى الآدمي والملك أعم فبُدىء به والأميّ الذي هو على صفة أمة العرب إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب فأكثر العرب لا يكتب ولا يقرأ قاله الزجاج، وكونه أمّياً من جملة المعجز. وقيل: «نسبة إلى أم القرى، وهي مكة». وروي عن يعقوب وغيره أنه قرأ الأميّ بفتح الهمزة، وخرج على أنه من تغيير النسب، والأصل الضّم، كما قيل في النسب إلى أميّة: أموي بالفتح، أو على أنه نسب إلى المصدر من أم، ومعناه: المقصود، أي: لأنّ هذا النبي مقصد للناس وموضع أم. وقال أبو الفضل الرازي: وذلك مكة فهو منسوب إليه لكنها ذكرت إرادة للحرم أو الموضع. ومعنى ﴿يجدونه﴾ أي: يجدون وصفه ونعته. قال التبريزي: في التوراة، أي: سأقيم له نبيًّا من إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فيه، ويقول لهم كلما أوصيته وفيها وأما النبي فقد باركت عليه جدًّا جدًّا وسأدخره لأمة عظيمة. وفي الإنجيل يعطيكم الفارقليط آخر يعطيكم معلم الدهر كله. وقال المسيح: أنا أذهب وسيأتيكم الفارقليط روح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه ويمدحني ويشهد لي. ويحتمل أن يكون يأمرهم بالمعروف إلى آخره متعلقاً بيجدونه فيكون في موضع الحال على سبيل التجوّز فيكون حالاً مقدرة. ويحتمل أن يكون من وصف النبي كأنه قيل: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وكذا وكذا، وقال أبو عليّ: ﴿ يَأْمُرُهُم ﴾: تفسير لما كتب من ذكره كقوله: ﴿ خلقه من تراب ﴾ [آل عمران: ٥٩] ولا يجوز أن يكون حالاً من الضمير في ﴿ يجدونه ﴾ لأن الضمير للذكر والاسم، والاسم والذكر لا يأمران. قال ابن عباس وعطاء: ﴿ يأمرهم بالمعروف ﴾ أي: بخلع الأنداد ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام. وقال مقاتل: الإيمان. وقيل: الحق. وقال الزجاج: كل ما عرف بالشّرع والمنكر. قال ابن عباس: عبادة الأوثان وقطع الأرحام. وقال مقاتل: الشَّرك. وقيل: الباطل. وقيل: الفساد ومبادىء الأخلاق. وقيل: القول في صفات الله بغير علم والكفر بما أنزل وقطع الرحم والعقوق.

﴿ويحلّ لهم الطيبات﴾ تقدّم ذكر الخلاف في الطيّبات في قوله: ﴿كلوا من طيبات﴾ [البقرة: ١٧٧] أهي الحلال أو المستلدّ وكلاهما قيل هنا. وقال الزمخشريّ: ما حرّم عليهم من الأشياء الطيبة كالشحوم وغيرها، أو ما طاب في الشريعة واللحم مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح وما خلا كسبه من السحت. انتهى (١). وقيل: ما كانت العرب تحرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. واستبعد أبو عبد الله الرازي قول من قال: إنها المحلّلات لتقديره: ويحلّ لهم المحللات. قال وهذا محض التكذيب، ولخروج الكلام عن الفائدة، لأنا لا ندري ما أحلّ لنا، وكم هو قال: بل الواجب أن يراد المستطابة بحسب الطبع لأن تناولها يفيد اللذة والأصل في المنافع الحلّ فدلت الآية على أن كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع حلال إلا ما خرج بدليل منفصل.

﴿ ويحرّم عليهم الخبائث ﴾ قيل: المحرمات، وقيل: ما تستخبثه العرب كالعقرب والحية والحشرات. وقيل: الدم والميتة ولحم الخنزير، وعن ابن عباس ما في سورة المائدة إلى قوله:

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۲۵۱).

﴿ ذلكم فِسق ﴾ [المائدة: ٣].

ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ». قرأ طلحة ويذهب عنهم إصرهم وتقدم تفسير الإصر في آخر سورة البقرة، وفسره هنا قتادة، وابن جبير، ومجاهد، والضحاك، والحسن، وغيرهم، بالثقل. وقرأ ابن عامر: آصارهم: جمع إصر. وقرى: أصرهم بفتح الهمزة وبضمها، فمن جمع فباعتبار متعلّقات الإصر إذ هي كثيرة، ومن وحد فلأنه اسم جنس (۱) (والأغلال) مثل لما كلفوا من الأمور الصعبة كقطع موضع النجاسة من الجلد والثوب، وإحراق الغنائم، والقصاص حتماً من القاتل عمداً كان أو خطأ، وترك الاشتغال يوم السبت، وتحريم العروق في اللحم. وعن عطاء: أنّ بني إسرائيل كانوا إذا قاموا إلى الصلاة لبسوا المسوح وغلوا أيديهم إلى أعناقهم، وربما ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة وأوثقها إلى السارية يحبس نفسه على العبادة. وروي أن موسى عليه السلام رأى يوم السبت رجلاً يحمل قصباً فضرب عنقه. وهذا المثل كما قالوا: جعلت هذا طوقاً في عنقك. وقالوا:

طوقتها طوق الحمامة (٢)

وقال الهذلي:

وليس كهذا البذاريا أمّ مالك ولكن أحاطت بالرّقاب السلاسل فصار الفتى كالكهل ليس بقابل سوى العدل شيئاً واستراح العواذل (T)

وليس ثمّ سلاسل وإنما أراد أنّ الإسلام ألزمه أموراً لم يكن ملتزماً لها قبل ذلك كما قال: الإيمان قيد الفتك. وقال ابن زيد: الأغلال يريد في قوله: ﴿غلت أيديهم﴾ [المائدة: ٦٤] فمن آمن زالت عنه الدعوة وتغليلها.

﴿فالذين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون﴾ . وعزّروه: أثنوا عليه ومدحوه. قال الزمخشري: منعوه حتى لا يقوى عليه عدوّ<sup>(١)</sup>. وقرأ المحدري، وقتادة، وسليمان التيمي، وعيسى، بالتخفيف وقرأ جعفر بن محمد: وعزّزوه، بزايين. والنور: القرآن، قاله قتادة (٥). وقال ابن عطية: هو كناية عن جملة الشريعة (٢). وقيل:

«اذهـــب بـــهــا اذهـــب بــهــا

انظر «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٦٤)، و«القرطبي» (٧/ ٢٦٥) وعندهم «طُوِّقتَها» بدل «طوقها» والمقصود: لزمك عارها.

<sup>(</sup>١) انظر «المبسوط» (٢٠١٥).

<sup>(</sup>٢) عجز بيت لأبي أحمد بن جحِش يقوله لأبي سفيان من [مجزوء الكامل]، وصدره:

<sup>(</sup>٣) انظر البيتان في «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٦٤)، و«القرطبي» (٧/ ٢٦٥). وقوله «كهذا»، «فصار» وردت عندهما بلفظ «كعهد»، وعاد».

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (٢/ ١٥٧). (٥) انظر «القرطبي» (٧/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) «المحرر الوجيز» (٢/٤٦٤).

مع، بمعنى: عليه، أي: الذي أنزل عليه. وقيل: هو على حذف مضاف، أي: أنزل مع نبوته لأن استنباءه كان مصحوباً بالقرآن مشفوعاً به. وعلى هذين القولين يكون العامل في الظرف (أنزل ويجوز عندي أن يكون معه ظرفاً في موضع الحال، فالعامل فيه محذوف تقديره: أنزل كائناً معه. وهي حال مقدّرة، كقوله: مررت برجل معه صقر صائداً به غداً. فحالة الإنزال لم يكن معه لكنه صار معه بعد. كما أنّ الصيد لم يكن وقت المرور. وقال الزمخشري(): ويجوز أن يعلّق باتبعوا، أي: واتبعوا القرآن المنزل مع اتباع النبي على والعمل بسنته وبما أمر به، أي: واتبعوا القرآن كما اتبعه مصاحبين له في اتباعه. وفي قوله: ﴿فالذين آمنوا به﴾ إلى آخره، إشارة والى من آمن من أعيان بني إسرائيل بالرسول كعبد الله بن سلام وغيره من أهل الكتابين.

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الذِّي لَهُ مَلْكُ السَّمُواتِ والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت﴾. لما ذكر تعالى لموسى عليه السلام صفة محمد ﷺ وأخبر أن من أدركه وآمن به أفلح أمر تعالى نبيه بإشهار دعوته ورسالته إلى الناس كافة والدعاء إلى الإيمان بالله ورسوله وكلماته واتباعه ودعوة رسول الله علي عامّة للإنس والجنّ، قاله الحسن وتقتضيه الأحاديث. و ﴿الذي﴾ في موضع نصب على المدح أو رفع، وأجاز الزمخشري أن يكون مجروراً صفة لله. قال: وإنْ حيل بين الصفة والموصوف بقوله: إليكم (٢). وقال أبو البقاء: ويبعد أن يكون صفةً لله أو بدلاً لما فيه من الفصل بينهما بإليكم وبالحال. و (إليكم متعلَّق برسول. و (جميعاً الله حال من ضمير إليكم وهذا الوصف يقتضي الإذعان والانقياد لمن أرسله؛ إذ له الملك فهو المتصرف بما يريد وفي حصر الإلهية له نفى الشركة لأن من كان له ملك هذا العالم لا يمكن أن يشركه أحد فهو المختص بالإلهية وذكر الإحياء والإماتة؛ إذ هما وصفان لا يقدر عليهما إلا الله وهما إشارة إلى الإيجاد لكلّ شيء يريده والإعدام. والأحسن أن تكون هذه جملاً مستقلة من حيث الإعراب وإن كانت متعلقاً بعضها ببعض من حيث المعنى. وقال الزمخشري: ﴿لا إِله إِلا هُو﴾ بدل من الصلة التي هي ﴿له ملك السموات والأرض﴾ وكذلك ﴿يحيي ويميت﴾ وفي ﴿لا إله إلا هو﴾ بيان للجملة قبلها لأن من ملك العالم كان هو الإله على الحقيقة. وفي ﴿يحيي ويميت﴾ بيان لاختصاصه بالإلهية لأنه لا يقدر على الإحياء والإماتة غيره. انتهى (٣٠). وإبدال الجمل من الجمل غير المشتركة في عامل لا نعرفه. وقال الحوفي: ﴿يحيي ويميت﴾ في موضع الخبر لأن ﴿لا إله ﴾ في موضع رفع بالابتداء و﴿إلا هو ﴾ بدل على الموضع. قال: والجملة أيضاً في موضع الحال من اسم الله تعالى. انتهى. يعنى: من ضمير اسم الله وهذا إعراب متكلف.

﴿ فَآمنوا بالله ورسوله النبي الأميّ الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ﴾. لما ذكر أنه رسول الله أمرهم بالإيمان بالله وبه عدل عن ضمير المتكلم إلى الظاهر، وهو الالتفات لما في ذلك من البلاغة بأنه هو النبي السابق ذكره في قوله: ﴿ الذين يتبعون الرسول النبي الأميّ ﴾ وأنه هو

(۲) «الكشاف» (۲/ ۱۵۷).

 <sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۵۷).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

المأمور باتباعه الموجود بالأوصاف السابقة والظاهر أن كلماته هي الكتب الإلهية التي أنزلت على من تقدمه وعليه. ولما كان الإيمان بالله هو الأصل يتفرع عنه الإيمان بالرسول والنبي بدأ به، ثم أتبعه بالإيمان بالرسول، ثم أتبع ذلك بالإشارة إلى المعجز الدّال على نبوّته وهو كونه أمّياً وظهر عنه من المعجزات في ذاته ما ظهر من القرآن الجامع لعلوم الأوّلين والآخرين مع نشأته في بلد عار من أهل العلم لم يقرأ كتاباً ولم يخط، ولم يصحب عالماً ولا غاب عن مكة غيبة تقتضي تعلماً. وقيل: ﴿وكلماته﴾ المعجزات التي ظهرت من خارج ذاته مثل انشقاق القمر، ونبع الماء من بين أصابعه. وهي تسمى بكلمات الله لما كانت أموراً خارقة غريبة كما سمّي عيسى عليه السلام لما كان حدوثه أمراً غريباً خارقاً كلمة. وقرأ مجاهد وعيسى: وكلمة وحد وأراد به الجمع، نحو أصدق كلمة قالتها العرب قول لبيد. وقد يقولون للقصيدة كلمة، وكلمة فلان. وقال مجاهد والسدّي: المراد بكلماته وكلمته، أي: بعيسى، لقوله: ﴿وكلمته ألقاها إلى مريم﴾ وقال مجاهد والسدّي: المراد بكلماته وكلمته، أي: بعيسى، لقوله: ﴿وكلمته ألقاها إلى مريم﴾ يؤمن بالله وآياته بدل كلماته. ولما أمروا بالإيمان بالله ورسوله وذلك هو الاعتقاد أمروا بالاتباع له فيما جاء به. وهو لفظ يدخل تحته جميع التزامات الشريعة وعلق رجاء الهداية باتباعه.

﴿ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ﴾ لما أمر بالإيمان بالله ورسوله وأمر باتباعه، ذكر أنّ من قوم موسى من وفق للهداية وعدل، ولم يجر ولم تكن له هداية إلا باتباع شريعة موسى قبل مبعث رسول الله ﷺ وباتباع شريعة رسول الله بعد مبعثه فهذا إخبار عن من كان من قوم موسى بهذه الأوصاف، فكأن المعنى: أنهم كلهم لم يكونوا ضلالاً بل كان منهم مهتدون. قال السائب: هم قوم من أهل الكتاب آمنوا بنبينا على كعبد الله بن سلام وأصحابه. وقال قوم: هم أمة من بني إسرائيل تمسكوا بشرع موسى قبل نسخه ولم يبدّلوا ولم يقتلوا الأنبياء. وقال الزمخشري: هم المؤمنون التائبون من بني إسرائيل لما ذكر الذين تزلزلوا منهم ذكر أمة مؤمنين تائبين يهدون الناس بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة ويرشدونهم، وبالحق يعدلون بينهم في الحكم ولا يجورون. أو أراد الذين وصفهم ممن أدرك النبي على وآمن به من أعقابهم. انتهى(١). وقال ابن عطية: يحتمل أن يريد به الجماعة التي آمنت بمحمد ﷺ على جهة الاستجلاب لإيمان جميعهم، ويحتمل أن يريد به وصف المؤمنين التائبين من بني إسرائيل ومن اهتدى واتقى وعدل. انتهى (٢). وما روي عن ابن عباس، والسدي، وابن جريج، أنهم قوم اغتربوا من بني إسرائيل ودخلوا سرباً مشوا فيه سنة ونصفاً تحت الأرض، حتى خرجوا وراء الصين فهم هناك يقيمون الشرع في حكايات طويلة ذكرها الزمخشري(٣). وصاحب «التحرير والتحبير» يوقف عليها هناك لعله لا يصح، وفي قوله: ﴿وَمَنْ قُومَ مُوسَى﴾ إشارة إلى التقليل وأنّ معظمهم لا يهدي بالحق ولا يعدل به وهم إلى الآن، كذلك دخل في الإسلام من النصارى عالم

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۰۵). (۲) «المحرر الوجيز» (۲/ ۲۵۵).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (١٥٨/٢).

لا يعلم عددهم إلا الله تعالى وأما اليهود فقليل من آمن منهم.

﴿وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمماً اي: وقطعنا قوم موسى. ومعناه: فرقناهم وميّزناهم. وفي ذلك رجوع أمر كل سبط إلى رئيسه ليخفّ أمرهم على موسى ولئلا يتحاسدوا فيقع الهرج ولهذا فجّر لهم اثنتي عشرة عيناً لئلا يتنازعوا ويقتتلوا على الماء ولهذا جعل لكلّ سبط نقيباً ليرجع بأمرهم إليه وتقدّم تفسير الأسباط. وقرأ إبان بن تغلب عن عاصم بتخفيف الطاء. وابن وثاب، والأعمش، وطلحة بن سليمان: عشرة، بكسر الشين. وعنهم الفتح أيضاً. وأبو حيوة، وطلحة بن مصرف، بالكسر وهي لغة الحجاز (۱۱). و (اثنتي عشرة حمل مصرف، بالكسر وهي لغة تميم. والجمهور بالإسكان وهي لغة الحجاز (۱۱). و (اثنتي عشرة على أنه مفعول حال. وأجاز أبو البقاء أن يكون قطعنا بمعنى: صيرنا، وأن ينتصب (اثنتي عشرة) على أنه مفعول ثان (لقطعناهم) ولم يعد النحويون (قطعنا) في باب ظننت، وجزم به الحوفي فقال: (اثنتي عشرة وتمييز (اثنتي عشرة فرقة وأسباطاً بدل من اثنتي عشرة وتمييز (اثنتي عشرة مفدوف لفهم المعنى بدل بعد بدل، ولا يجوز أن يكون أسباطاً تمييزاً لأنه جمع وتمييز هذا النوع لا يكون إلا مفرداً، وذهب الزمخشري إلى أن أسباطاً تمييزاً لأنه جمع وتمييز هذا النوع لا يكون إلا مفرداً، وهموماً وهلا قيل: اثنتي عشر سبطاً. (قلت): لو قيل ذلك لم يكن تحقيقاً، لأنّ المراد: مجموعاً وهلا قيل: اثنتي عشر سبطاً. (قلت): لو قيل ذلك لم يكن تحقيقاً، لأنّ المراد: وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة، وكلّ قبيلة أسباط لا سبط. فوضع أسباطاً موضع قبيلة، ونظيره:

بسين رماحي مالك ونهسل

و ﴿ أَمما ﴾ بدل من ﴿ اثنتي عشرة ﴾ بمعنى: وقطعناهم أمماً لأنّ كل أسباط كانت أمة عظيمة وجماعة كثيفة العدد وكل واحدة تؤمّ خلاف ما تؤمّه الأخرى لا تكاد تأتلف. انتهى (٢). وما ذهب إليه من أن كل قبيلة أسباط خلاف ما ذكر الناس ذكروا أنّ الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب، وقالوا: الأسباط جمع سبط وهم الفرق والأسباط من ولد إسحاق بمنزلة القبائل من ولد إسماعيل ويكون على زعمه قوله تعالى: ﴿ وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ﴾ [البقرة: ١٣٦] معناه: القبيلة. وقوله: ونظيره:

بسيسن رمساحسي مسالسك ونسهسشسل

ليس نظيره لأنّ هذا من تثنية الجمع وهو لا يجوز إلا في الضرورة. وكأنه يشير إلى أنه لو لم يلحظ في الجمع كونه أريد به نوع من الرماح لم يصحّ تثنيته كذلك هنا لحظ هنا الأسباط وإن كان جمعاً معنى القبيلة فميز به كما يميز بالمفرد. وقال الحوفى: يجوز أن يكون على الحذف

<sup>(</sup>۱) انظر «الميسّر» (۱۷۱).

<sup>(</sup>٢) عجز بيت لأبي النجم، وصدره:

<sup>«</sup>تــــبــــقــــلـــت فـــــي أول الــــتـــبـــقـــل»

انظر «الكشاف» (۲/ ۱۵۹).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

والتقدير: اثنتي عشرة فرقة ويكون ﴿أسباطاً﴾ نعتاً لفرقة ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه و﴿أمماً﴾ نعت لأسباط وأنث العدد وهو واقع على الأسباط وهو مذكر لأنه بمعنى: الفرقة أو الأمة كما قال: ثلاثة أنفس يعني: رجالاً وعشر أبطن بالنظر إلى القبيلة. انتهى. ونظير وصف التمييز المفرد بالجمع مراعاة للمعنى. قول الشاعر:

فيها اثنتان وأربعون حلوبة سوداً كحافته الغراب الأسحم(١)

ولم يقل سوداء. وقيل: جعل كل واحدة من اثنتي عشرة أسباطاً كما تقول لزيد دراهم ولفلان دراهم ولعمر دراهم فهذه عشرون دراهم. وقيل: التقدير: وقطعناهم فرقاً اثنتي عشرة فلا يحتاج إلى تمييز. وقال البغوي: في الكلام تأخير وتقديم، تقديره: وقطعناهم أسباطاً أمماً اثنتي عشرة وهذه كلها تقادير متكلفة والأجرى على قواعد العرب القول الذي بدأنا به.

﴿وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتي عشرة عيناً قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ﴾. تقدم تفسير نظير هذه الجمل في البقرة وانبجست: إن كان معناه ما قال أبو عمرو بن العلاء فقيل: كان يظهر على كلّ موضع من الحجر فضربه موسى مثل ثدي المرأة فيعرق أولاً ثم يسيل وإن كان مرادفاً لانفجرت فلا فرق. وقال الزمخشري: هنا الأناس اسم جمع غير تكسير نحو رخاء وثناء وثؤام وأخوات لها ويجوز أن يقال: إنَّ الأصل الكسر، والتكسير والضمة بدل من الكسر كما أبدلت في نحو سكاري وغياري من الفتحة. انتهى (٢). ولا يجوز ما قال لوجهين، أحدهما: أنه لم ينطق بإناس بكسر الهمزة فيكون جمع تكسير حتى تكون الضمة بدلاً من الكسرة بخلاف سكاري وغياري فإنّ القياس فيه فَعالَى بِفتح فاء الكلمة وهو مسموع فيهما. (والثاني): أنَّ سكاري وغياري وعجالي وما ورد من نحوها ليست الضمة فيه بدلاً من الفتحة بل نصّ سيبويه في كتابه على أنه جمع تكسير أصل كما أن فعالى جمع تكسير أصل وإن كان لا ينقاس الضمّ كما ينقاس الفتح. قال سيبويه في حدّ تكسير الصفات: وقد يكسرون بعض هذا على فعالى، وذلك قول بعضهم: سكارى وعجالى. وقال سيبويه في الأبنية أيضاً: ويكون فعالى في الاسم نحو حباري وسماني ولبادي، ولا يكون وصفاً إلا أن يكسر عليه الواحد للجمع نحو عجالي وكسالي وسماني فهذان نصّان من سيبويه على أنه جمع تكسير وإذا كان جمع تكسير أصلاً لم يسغ أن يدّعي أن أصله فعالى وأنه أبدلت الحركة فيه وذهب المُبرّد إلى أنه اسم جامع، أعني: فعالى، بضم الفاء وليس بجمع تكسير. فالزمخشري لم يذهب إلى ما ذهب إليه سيبويه ولا إلى ما ذهب إليه المبرد لأنه عند المبرّد اسم جمع فالضمة في فائه أصل ليست بدلاً من الفتحة بل أحدث قولاً ثالثاً. وقرأ عيسى الهمداني: من طيبات ما رزقتكم موحّداً للضمير.

<sup>(</sup>۱) البيت لعنترة من [الكامل]، انظر «ديوانه» (۱۷).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۱٦٠).

﴿وَإِذْ قَيْلُ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذْهُ القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطَّة وادخلوا الباب سجَّداً نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون ﴾ تقدّمت هذه القصة وتفسيرها في البقرة وكأن هذه مختصرة من تلك إلا أنّ هناك ﴿**وإذ قلنا ادخلوا﴾** [البقرة: ٥٨] وإذ قيل لهم اسكنوا وهناك رغداً وسقط هنا وهناك وسنزيد، وهنا سنزيد وهناك ﴿فأنزلنا على الذين ظلموا﴾ [البقرة: ٥٨] وهنا فأرسلنا عليهم وبينهما تغاير في بعض الألفاظ لا تناقض فيه فقوله: ﴿وَإِذْ قَيْلُ لَهُمُ ۗ وَهَنَاكُ ﴿وَإِذْ قلنا﴾ [البقرة: ٥٨] فهنا حذف الفاعل للعلم به وهو الله تعالى، وهناك ادخلوا وهنا أسكنوا السّكني ضرورة تتعقب الدخول فأمروا هناك بمبدأ الشيء وهنا بما تسبّب عن الدخول، وهناك فكلوا بالفاء وهنا بالواو فجاءت الواو على أحد محتملاتها من كون ما بعدها وقع بعدما قبلها. وقيل: الدخول حالة مقتضية فحسن ذكر فاء التعقيب بعده، والسكني حالة مستمرة فحسن الأمر بالأكل معه لا عقيبه فحسنت الواو الجامعة للأمرين في الزمن الواحد وهو أحد محاملها. ويزعم بعض النحويين أنه أولى بحاملها وأكثر. وقيل: ثبت رغداً بعد الأمر بالدخول لأنها حالة قدوم فالأكل فيها ألذ وأتم وهم إليه أحوج بخلاف السكنى فإنها حالة استقرار واطمئنان فليس الأكل فيها ألذّ ولا هم أحوج. وأما التقديم والتأخير في ﴿وقولوا﴾ ﴿وَادخلوا﴾، فقال الزمخشريّ: سواء قدّموا الحطة على دخول الباب وأخروها فهم جامعون في الإيجاد بينهما. انتهى(١). وقوله: سواء قدَّموا وأخَّروها، تركيب غير عربي وإصلاحه: سواء أقدموا أم أخروها. كما قال تعالِي: ﴿سُواء علينا أجزعنا أم صبرنا﴾ [إبراهيم: ٢١] ويمكن أن يقال: ناسب تقديم الأمر بدخول الباب سجّداً مع تركيب ﴿ ادخلوا هذه القرية ﴾ [البقرة: ٥٨] لأنه فعل دالٌ على الخضوع والذلة. وحطة قول، والفعل أقوى في إظهار الخضوع من القول فناسب أن يذكر مع مبدأ الشيء وهو الدخول، ولأنَّ قبله ادخلوا فناسب الأمر بالدخول للقرية الأمر بدخول بابها على هيئة الخضوع ولأنّ دخول القرية لا يمكن إلا بدخول بابها فصار باب القرية كأنه بدل من القرية أعيد معه العامل بخلاف الأمر بالسَّكني، وأما سنزيد هنا فقال الزمخشري: موعد بشيئين: بالغفران والزيادة. وطرح الواو لا يخلُّ بذلك لأنه استئناف مرتب على تقدير قول القائل: وماذا بعد الغفران؟ فقيل له: سنزيد المحسنين. وزيادة منهم بيان وأرسلنا وأنزلنا ويظلمون ويفسقون من واد واحد<sup>(٢٠)</sup>.

وقرأ الحسن: حطة، بالنصب على المصدر، أي: حطّة ذنوبنا حطة ويجوز أن ينتصب بقولوا: على حذف، التقدير: وقولوا قولاً حطّة، أي: ذا حطة. فحذف ذا وصار حطّة وصفاً للمصدر المحذوف. كما تقول: قلت حسناً وقلت حقّاً، أي: قولاً حسناً وقولاً حقًا. وقرأ الكوفيون، وابن كثير، والحسن، والأعمش: نغفر، بالنون (لكم خطيئاتكم) جمع سلامة إلا أن الحسن خفّف الهمزة وأدغم الياء فيها. وقرأ أبو عمرو: نغفر، بالنون لكم خطاياكم على وزن

 <sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱٦۰).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

قضایاکم. وقرأ انافع ومحبوب عن أبي عمرو: تغفر، بالتاء، مبنیًا للمفعول، لکم خطیئاتکم جمع سلامة. وقرأ ابن عامر: تغفر بتاء مضمومة، مبنیًا للمفعول، لکم خطیئتکم علی التوحید مهموزاً. وقرأ ابن هرمز: تغفر بتاء مفتوحة علی معنی: أنّ الحطّة تغفر إذ هی سبب الغفران<sup>(۱)</sup>. قال ابن عطیة: وبدل غیر اللفظ دون أن یذهب بجمیعه وأبدل إذا ذهب به وجاء بلفظ آخر. انتهی<sup>(۱)</sup> وهذه التفرقة لیست بشیء وقد جاء فی القراءات: بدل وأبدل بمعنی واحد. قریء: ﴿فأردنا أن يبدلهما ربهما خیراً منه زکاة﴾ [الکهف: ۸۱] و ﴿عسی ربه إن طلقکن أن يبدله أزواجا﴾ [التحریم: ٥] ﴿عسی ربنا أن يبدلنا خیراً منها﴾ [القلم: ۲۲] بالتخفیف والتشدید والمعنی واحد وهو إذهاب الشیء والإتیان بغیره بدلاً منه، ثم التشدید قد جاء حیث یذهب الشیء کله قال تعالی: ﴿فأولئك یبدل والإتیان بغیره بدلاً منه، ثم التشدید قد جاء حیث یذهب الشیء کله قال تعالی: ﴿فأولئك یبدل الله سیئاتهم حسنات﴾ [الفرقان: ۷۰] و ﴿بدلناهم بجنتیهم جنتین﴾ [سا: ۲۱] ثم ﴿بدلنا مکان السیئة الحسنة﴾ [الأعراف: ۹۵] وعلی هذا کلام العرب نثرها ونظمها.

﴿واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حينانهم يوم سبتهم شرّعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ﴾. الضمير في واسألهم عائد على من بحضره الرسول ﷺ من اليهود وذكر أن بعض اليهود المعارضين للرسول ﷺ قالوا له: لم يكن من بني إسرائيل عصيان ولا معاندة لما أمروا به، فنزلت هذه الآية موبَّخة لهم ومقررة كذبهم ومعلمة ما جرى على أسلافهم من الإهلاك والمسخ. وكانت اليهود تكتم هذه القصة فهي مما لا يعلم إلا بكتاب أو وحى، فإذا أعلمهم بها من لم يقرأ كتابهم علم أنه من جهة الوحي. وقوله: ﴿عن القرية﴾ فيه حذف، أي: عن أهل القرية، والقرية: أيلة، قاله ابن مسعود وأبو صالح عن ابن عباس، والحسن، وابن جبير، وقتادة، والسدّى، وعكرمة، وعبد الله بن كثير، والثوري. أو: مدين، ورواه عكرمة عن ابن عباس. أو: ساحل مدين، وروى عن قتادة، وقال: هي مقنى بالقاف ساكنة. وقال ابن زيد: هي مقناة ساحل مدين. ويقال: لها معنى بالعين مفتوحة ونون مشدَّدة. أو: طبرية، قاله الزهري. أو: أريحا، أو: بيت المقدس، وهو بعيد، لقوله: حاضرة البحر. أو: قرية بالشام لم تسمَّ بعينها. وروي عن الحسن. ومعنى ﴿حاضرة البحر﴾ بقرب البحر مبنية بشاطئه ويحتمل أن يريد معنى الحاضرة على جهة التعظيم لها، أي: هي الحاضرة في قرى البحر، فالتقدير: حاضرة قرى البحر، أي: يحضر أهل قرى البحر إليها لبيعهم وشرائهم وحاجتهم إذ يعدون في السبت، أي: يجاوزون أمر الله في العمل يوم السبت، وقد تقدم منه تعالى النهى عن العمل فيه والاشتغال بصيد أو غيره إلا أنه في هذه النازلة كان عصيانهم.

وقرىء: يعدّون من الإعداد، وكانوا يعدّون آلات الصيد يوم السبت وهم مأمورون بأن لا يشتغلوا فيه بغير العبادة. وقرأ شهر بن حوشب وأبو نهيك: يعَدّون بفتح العين وتشديد الدال،

<sup>(</sup>۱) انظر «المبسوط» (۲۱۵)، «البدور» (۱۲۳).

<sup>(</sup>۲) «المحرر الوجيز» (۲/ ۲۷٤).

وأصله: يعتدون فأدغمت التاء في الدال، كقراءة من قرأ: ﴿لا تعدوا في السبت﴾ [النساء: ١٥٤]. إذ: ظرف، والعامل فيه، قال الحوفي: «إذ: متعلقة بسلهم». انتهي. ولا يتصور لأن إذ: ظرف لما مضى، وسلهم: مستقبل ولو كان ظرفاً مستقبلاً لم يصحّ المعنى لأن العادين وهم أهل القرية مفقودون فلا يمكن سؤالهم. والمسؤول عن أهل القرية: العادين. وقال الزمخشري: « ﴿إِذْ يعدون الله من القرية. والمراد بالقرية أهلها، كأنه قيل: وسلهم عن أهل القرية وقت عدوانهم في السبت وهو من بدل الاشتمال». انتهى (١). وهذا لا يجوز لأن إذ من الظروف التي لا تتصرف ولا يدخل عليها حرف جر وجعلها بدلاً يجوز دخول (عن) عليها لأن البدل هو على نيّة تكرار العامل، ولو أدخلت (عن) عليها لم يجز وإنما تصرف فيها بأن أضيف إليها بعض الظروف الزمانية نحو: يوم، إذ، كان كذا. وأما قول من ذهب إلى أنها يتصرّف فيها بأن تكون مفعولة باذكر فهو قول من عجز عن تأويلها على ما ينبغي لها من إبقائها ظرفاً. وقال أبو البقاء عن القرية: «أى: عن خبر القرية. وهذا المحذوف هو الناصب للظرف الذي هو إذ يعدون». وقيل: «هو ظرف للحاضرة وجوّز ذلك أنها كانت موجودة في ذلك الوقت ثم خربت». انتهي. والظاهر أن قوله: ﴿ في السبت ﴾ و ﴿ يوم سبتهم ﴾ المراد به اليوم. ومعنى اعتدوا فيه أي: بعصيانهم وخلافهم، كما قدمنا. وقال الزمخشري: السبت: مصدر سبتت اليهود إذا عظمت سبتها بترك الصيد والاشتغال بالتعبد، فمعناه: يعدون في تعظيم هذا اليوم، وكذلك قوله تعالى: ﴿يوم يعدون، أي: إذ عدوا في السبت إذ أتتهم، لأنّ إذ ظرف لما مضى يصرف المضارع للمضي. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكون بدلاً بعد بدل. انتهى<sup>(٣)</sup>. يعني بدلاً من القرية بعد بدل إذ يعدون، وقد ذكرنا أن ذلك لا يجوز. وأضاف السبت إليهم لأنهم مخصوصون بأحكام فيه. وقرأ عمر بن عبد العزيز: حيتانهم يوم أسباتهم. قال أبو الفضل الرازي في «كتاب اللوامح» وقد ذكر هذه القراءة عن عمر بن عبد العزيز: «وهو مصدر من أسبت الرجل إذا دخل في السبت». وقرأ عيسى بن عمر وعاصم بخلاف: لا يسبتون بضمّ كسرة الباء في قراءة الجمهور. وقرأ على والحسن وعاصم بخلاف: يسبتون بضم ياء المضارعة من أسبت: دخل في السبت(٤). قال الزمخشري: وعن الحسن لا يسبتون بضم الياء على البناء للمفعول، أي: لا يدار عليهم السبت ولا يؤمرون بأن يسبتوا (٥٠). والعامل في يوم قوله: ﴿لا تأتيهم ﴾ وفيه دليل على أنّ ما بعد لا للنفي يعمل فيما قبلها وفيه ثلاثة مذاهب الجواز مطلقاً والمنع مطلقاً، والتفصيل بين أن يكون لًا

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/ ۱۲۱).

<sup>(</sup>٤) انظر الكلام الوارد في قراءة هذه الآية الكريمة في: «القرطبي» (٧/ ٢٦٩ ـ ٢٧٠)، «الميسَّر» (١٧١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

جواب قسم فيمتنع، أو غير ذلك فيجوز، وهو الصحيح ﴿كذلك﴾ أي: مثل ذلك البلاء بأمر الحوت ﴿نبلوهم﴾ أي: بلوناهم وامتحناهم. وقيل: كذلك متعلق بما قبله، أي: ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك، أي: لا تأتيهم إتياناً مثل ذلك الإتيان، وهو أن تأتي شرّعاً ظاهرة كثيرة بل يأتي ما أتى منها وهو قليل. فعلى القول الأول في كذلك ينتفي إتيان الحوت مطلقاً، كما روي في القصص أنه كان يغيب بجملته. وعلى القول الثاني كان يغيب أكثره ولا يبقى منه إلاّ القليل الذي يتعب بصيده، قاله قتادة وهذا الإتيان من الحوت قد يكون بإرسال من الله كإرسال السحاب، أو بوحي إلهام كما أوحى إلى النحل، أو بإشعار في ذلك اليوم على نحو ما يشعرالله الدّواب يوم الجمعة بأمر الساعة حسبما جاء وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة حتى تطلع الشمس فرقاً من الساعة. ويحتمل أن يكون ذلك من الحوت شعوراً بالسلامة ومعنى شرّعاً مقبلة إليهم مصطفّة، كما تِقول: أشرعت الرّمح نحوه، أي: أقبلت به إليه. وقال الزمخشري: ﴿شرّعاً﴾ ظاهرة على وجه الماء. وعن الحسن: تشرّع على أبوابهم كأنها الكباش السّمن يقال: شرع علينا فلان إذا دنا منا وأشرف علينا وشرعت على فلان في بيته فرأيته يفعل كذا<sup>(١)</sup>. وقال رواة القصص: يقرب حتى يمكن أخذه باليد فساءهم ذلك وتطرّقوا إلى المعصية بأن حفروا حفراً يخرج إليها ماء البحر على أخدود، فإذا جاء الحوت يوم السبت وحصل في الحفرة ألقوا في الأخدود حجراً فمنعوه الخروج إلى البحر فإذا كان الأحد أخذوه فكان هذا أول التطريق. وقال ابن رومان: كانوا يأخذ الرجل منهم خيطاً ويضع فيه وهقة وألقاها في ذنب الحوت، وفي الطرف الآخر من الخيط وتلُّد مضروب وتركه كذلك إلى أن يأخذه في الأحد، ثم تطرق الناس حين رأوا من يصنع هذا لا يبتلي حتى كثر صيد الحوت ومشى به في الأسواق وأعلن الفسقة بصيده، وقالواً: ذهبت حرمة السبت.

[١٦٤] ﴿ وَإِذْ قَالَتَ أَمَّةً مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابَا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُوْ وَلَعَلَهُمْ يَنَغُونَ ۞ ﴾ .

أي: جماعة من أهل القرية من صلحائهم الذين جرّبوا الوعظ فيهم فلم يروه يجدي. والظاهر أن القائل غير المقول لهم: لم تعظون قوماً. فيكون ثلاث فرق اعتدوا، وفرقة وعظت ونهت، وفرقة اعتزلت ولم تنه ولم تعتد وهذه الطائفة غير القائلة للواعظة لم تعظون. وروي أنهم كانوا فرقتين: فرقة عصت، وفرقة نهت ووعظت. وأن جماعة من العاصية قالت للواعظة على سبيل الاستهزاء: لم تعظون قوماً قد علمتم أنتم أنّ الله مهلكهم أو معذبهم. قال ابن عطية: والقول الأوّل أصوب ويؤيده الضمائر في قوله ﴿معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون﴾ فهذه المخاطبة تقتضي مخاطباً. انتهى (٢). ويعني أنه لو كانت العاصية هي القائلة لقالت الواعظة: معذرة إلى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٦٨).

ربهم ولعلهم. أو بالخطاب: معذرة إلى ربكم ولعلكم تتقون. ومعنى مهلكهم: مخترمهم ومطهّر الأرض منهم أو معذبهم عذاباً شديداً لتماديهم في العصيان، ويحتمل أن يكون العذاب في الدنيا، ويحتمل أن يكون في الآخرة. وإن كانوا ثلاث فرق فالقائلة إنما قالت ذلك حيث علموا أن الوعظ لا ينفع فيهم لكثرة تكرره عليهم وعدم قبولهم له. ويحتمل أن يكونا فرقتين عاصية وطائعة، وإنّ الطائعة قال بعضهم لبعض لما رأوا أنّ العاصية لا يجدي فيها الوعظ ولا يؤثر شيئاً: لم تعظون؟ وقرأ الجمهور: معذرة، بالرفع، أي: موعظتنا إقامة عذر إلى الله ولئلا ننسب في النهي عن المنكر إلى بعض التفريط ولطمعنا في أن يتقوا المعاصي. وقرأ زيد بن علي، وعاصم في بعض ما روى عنه، وعيسى بن عمر، وطلحة بن مصرف: معذرة، بالنصب، أي: وعظناهم معذرة، قال سيبويه: لو قال رجل لرجل معذرة إلى الله وإليك من كذا لنصب. انتهى. ويختار هنا سيبويه الرفع قال: لأنهم لم يريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستأنفاً ولكنهم قيل لهم: لم تعظون؟ قالوا: موعظتنا معذرة. وقال أبو البقاء: من نصب فعلى المفعول له، أي: وعظنا للمعذرة. وقيل: هو مصدر، أي: نعتذر معذرة. وقالهما الزمخشري(۱).

## [١٦٥] ﴿ فَلَمَا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ أَجَيَّنَا الَّذِينَ يَنْهَوَىٰ عَنِ الشُّوَّةِ وَأَخَذَنَا الَّذِينَ طَلَّسُواْ بِعَذَابِ يَكِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفَسُقُونَ ﴿ ﴾.

الضمير في نسوا للمنهيين، أي: تركوا ما ذكرهم به الصالحون. وجعل الترك نسياناً مبالغة، إذ أقوى أحوال الترك أن ينسى المتروك. وما: موصولة بمعنى الذي. قال ابن عطية: ويحتمل أن يراد به الذكر نفسه، ويحتمل أن يراد به ما كان في الذكر (٢). انتهى. ولا يظهر لي هذان الاحتمالان والسوء عام في المعاصي وبحسب القصص يختص هنا بصيد الحوت والذين ظلموا هم العاصون نبه على العلة في أخذهم وهي الظلم. قال مجاهد: بئيس: شديد موجع. وقال الأخفش: مهلك. وقرأ أهل المدينة، نافع، وأبو جعفر، وشيبة، وغيرهما: بيس على وزن جيد. وابن عامر كذلك، إلا أنه همز كبئر. ووجهتا على أنه فعل سمّي به كما جاء: أنهاكم عن قيل وقال. ويحتمل أن يكون وضع وصفاً على وزن فعل كحلف فلا يكون أصله فعلاً. وخرّجه قيل وقال. ويحتمل أن يكون وضع وصفاً على وزن فعل كحلف فلا يكون أصله فعلاً. وخرّجه وكسر أوله الكسائي على وجه آخر وهو أنّ الأصل بيئس فخفف الهمزة، فالتقت ياءان فحذفت إحداهما وكسر أوله كما يقال: رغيف وشهيد. وخرّجه غيره على أن يكون على وزن فعل فكسر أوله اتباعاً ثم حذفت الكسرة، كما قالوا: فخذ، ثم خففوا الهمزة. وقرأ الحسن: بئيس، بهمز وبغير همز. عن نافع وأبي بكر مثله إلا أنه بغير همز عن نافع كما تقول: بيس الرجل. وضعفها أبو حاتم وقال: لا وجه لها. قال: لأنه لا يقال: مررت برجل بيس. حتى يقال: بيس الرجل أو بيس رجلًا. قال النحاس: هذا مردود من كلام أبي حاتم، حكى النحويون إن فعلت كذا وكذا

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٢٩٤).

فبها ونعمت. يريدون: ونعمت الخصلة، والتقدير: بيس العذاب. وقرى: بئس، على وزن شهد. حكاها يعقوب القارى، وعزاها أبو الفضل الرازي إلى عيسى بن عمر وزيد بن علي. وقرأ جرية ابن عائد ونصر بن عاصم في رواية: بأس، على وزن ضرب، فعلاً ماضياً. وعن الأعمش ومالك بن دينار: بأس أصله بأس، فسكن الهمزة جعله فعلاً لا يتصرف. وقرأت فرقة: بيس، بفتح الباء والياء واليين. وحكى الزهراوي عن ابن كثير وأهل مكة: بئس، بكسر الباء والهمز همزاً خفيفاً، ولم يبين هل الهمزة مكسورة أو ساكنة. وقرأت فرقة: باس بفتح الباء وسكون الألف. وقرأ خارجة عن نافع وطلحة: بيس على وزن كيل لفظاً، وكان أصله فيعل مهموزاً إلا أنه خقف الهمزة بإبدالها ياء وأدغم ثم حذف كميت. وقرأ نصر في رواية مالك بن دينار عنه: بأس على وزن كبد وحذر. وقال أبو عبد الله بن قيس الرقيات:

ليتنبي ألقى رقية في خلوة من غير ما بئس (١)
وقرأ ابن عباس وأبو بكر عن عاصم والأعمش: بيأس، على وزن ضيغم. وقال امرؤ
القيس بن عابس الكندي:

كلاهما كان رئيساً بيأسا يضرب في يوم الهياج القونسا(٢)

وقرأ عيسى بن عمر والأعمش بخلاف عنه: بيئس على وزن صيقل، اسم امرأة بكسر الهمزة وبكسر القاف. وهما شاذّان لأنه بناء مختصّ بالمعتل كسيد وميت. وقرأ نصر بن عاصم في رواية: بيس على وزن ميت، وخرج على أنه من البؤس ولا أصل له في الهمز، وخرج أيضاً على أنه خفّف الهمزة بإبدالها ياء، ثم أدغمت. وعنه أيضاً: بئس، بقلب الياء همزة وإدغامها في الهمزة. ورويت هذه عن الأعمش. وقرأت فرقة: بأس، بفتح الثلاثة والهمزة مشدّدة. وقرأ باقي السبعة، ونافع، وفي رواية أبي قرة، وعاصم في رواية حفص، وأبو عبد الرحمن، ومجاهد، والأعرج، والأعمش في رواية، وأهل الحجاز: بئيس، على وزن رئيس، وخرج على أنه وصف على وزن فعيل للمبالغة من بائس على وزن فاعل، وهي قراءة أبي رجاء عن علي. أو على أنه مصدر وصف به كالنكير والقدير. وقال أبو الإصبع العدواني:

حنقا على ولا أرى لي منهما شراً بئيسا<sup>(٣)</sup> وقرأ أهل مكة كذلك إلا أنهم كسروا الباء، وهي لغة تميم في فعيل حلقي العين يكسرون

<sup>(</sup>۱) البيت من [المديد]، انظر «**ديوانه**» (۱٦٠)، والطبري (٦/ ١٠١)، و**«المحرر الوجيز**» (٢/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٢) البيت من [الرجز]، انظر «الطبري» (٦/ ١٠٠)، و«المحرر الوجيز» (٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) البيت من [مجزوء الكامل]، وقبله:

إنسي رأيست بسنسي أبسيس ك يسحسم جسون إلسيَّ شسوساً انظر «الطبري» (٦/ ١٠١)، و«المحرر الوجيز» (٢/ ٤٦٩).

## [١٦٦] ﴿ فَلَنَّا عَنُوا عَن مَّا نَهُوا عَنَّهُ قُلْنَا لَمُمَّ كُونُوا فِرَدَةً خَسِينِينَ ﴿ ﴾.

أي: استعصوا، والعتو: الاستعصاء والتأبيّ في الشيء. وباقي الآية تقدم تفسيره في البقرة. والظاهر أن العذاب والمسخ والهلاك إنما وقع بالمعتدين في السبت، والأمة القائلة لم تعظون قوماً هم من فريق النّاهين الناجين وإنما سألوا إخوانهم عن علة وعظهم وهو لا يجدي فيهم شيئاً البتة إذ الله ملهكهم أو معذّبهم، فيصير الوعظ إذ ذاك كالعبث، كوعظ المكاسين فإنهم يسخرون بمن يعظهم وكثير ما يؤدي إلى تنكيل الواعظ. وعلى قول من زعم أن الأمة القائلة: لم تعظون، هم: العصاة، قالوا: ذلك على سبيل الاستهزاء، أي: تزعمون أن الله مهلكهم أو معذبهم تكون هذه الأمة من الهالكين الممسوخين. والظاهر من قوله: ﴿فلما عتوا﴾ أنهم أولاً أخذوا بالعذاب حين نسوا ما ذكروا به ثم لما عتوا مسخوا، وقيل: ﴿فلما عتوا﴾ تكرير لقوله: ﴿فلما نسوا﴾ والعذاب البئيس هو المسخ.

[١٦٧ - ١٦٧] ﴿ وَإِذْ تَأَذَّتُ رَبُّكَ لِبَعَثَنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِلْكَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَةَ الْعَدَابُ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَالْمَيْنَافُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَصَمَا أَلَمَا الْعَدَابُ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الْمَسَلِحُونَ وَمِنْهُمْ مُونَ ذَلِكَ وَيَعَوْنَ ﴿ وَيَعَلِمُونَ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ

﴿وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة مَن يسومهم سوء العذاب﴾. لما ذكر تعالى قبح فعالهم واستعصاءهم، أخبر تعالى أنه حكم عليهم بالذّل والصغار إلى يوم القيامة. ﴿تأذّن﴾ أعلم من الأذان وهو الإعلام، قاله الحسن، وابن قتيبة، واختاره الزجاج، وأبو علي. وقال عطاء: تأذّن: حتم. وقال قطرب: وعد. وقال أبو عبيدة: أخبر، وهو راجع لمعنى أعلم. وقال مجاهد: أمر. وعنه قال: وقيل: أقسم. وروي عن الزجاج. قال الزمخشري: «تأذّن عزم ربك وهو تفعل من الإيذان وهو الإعلام لأن العازم على الأمر يحدث به نفسه ويؤذنها بفعله وأجرى مجرى فعل القسم كعلم الله وشهد الله ولذلك أجيب بما يجاب به القسم وهو قوله: ليبعثن.

<sup>(</sup>۱) انظر «القرطبي» (٧/ ٢٧١)، «المبسوط» (٢١٦)، «البدور» (١٢٣).

والمعنى: وإذا حتم ربك وكتب على نفسه (١١). وقال ابن عطية: «بنية تأذن هي التي تقتضي التكسّب من أذن، أي: علم ومكن فإذا كان مسنداً إلى غير الله لحقه معنى التكسّب الذّي يلحق المحدثين وإلى الله كان بمعنى علم صفة لا مكتسبة بل قائمة بالذات»(٢). فالمعنى: وإذا علم ليبعثن ويقتضي قوة الكلام، إن ذلك العلم منه مقترن بإنفاذ وإمضاء كما تقول في أمر قد عزمت عليه غاية العزم على الله لأبعثن كذا، نحا إليه أبو علي الفارسي. وقال الطبري وغيره: «تأذَّن، معناه: أعلم، وهو قلق من جهة التصريف إذ نسبة تأذَّن إلى الفاعل غير نسبة أعلم وبين ذلك فرق من التعدي وغيره». انتهى. وفيه بعض اختصار (٣٠). وقال أبو سليمان الدمشقي: أعلم أنبياء بني إسرائيل. ﴿ليبعثن﴾ ليرسلن وليسلطن لقوله: ﴿بعثنا عليكم عباداً لنا﴾ [الإسراء: ٥] والضمير في ﴿عليهم﴾ عائد على اليهود. قاله الجمهور. أو عليهم وعلى النصاري. قاله مجاهد. وقيل: «نسل الممسوخين والذين بقوا منهم». وقيل: «يهود خيبر وقريظة والنضير وعلى هذا ترتب الخلاف في من يسومهم». فقيل: «بختنصر ومن أذلهم بعده إلى يوم القيامة». وقيل: «المجوس كانت اليهود تؤدي الجزية إليهم إلى أن بعث الله محمداً ﷺ فضربها عليهم فلا تزال مضروبة عليهم إلى آخر الدهر». وقيل: «العرب كانوا يجبون الخراج من اليهود». قاله ابن جبير. وقال السَّدّي: «بعث الله عليهم العرب يأخذون منهم الجزية ويقتلونهم». وقال ابن عباس: «المبعوث عليهم محمد ﷺ وأمته ولم يجب الخراج نبى قط إلا موسى جباه ثلاث عشرة سنة ثم أمسك للنبي ﷺ، و ﴿ سُوء العذابِ ﴾ الجزية، أو الجزية والمسكنة. وكلاهما عن ابن عباس. أو القتال حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقيل: «الإخراج والإبعاد عن الوطن». وذلك على قول من قال: إن الضمير في ﴿عليهم﴾ عائد على أهل خيبر وقريظة والنضير. وهذه الآية تدلُّ على أن لا دولة لليهود ولا عزَّ، وأن الذلِّ والصغار فيهم لا يفارقهم. ولِما كان خبراً في زمان الرسول عليه السلام وشاهدنا الأمر كذلك كان خبراً عن مغيب صدقاً فكان معجزاً. وأما ما جاء في أتباع الدّجال أنهم هم اليهود فتسمية بما كانوا عليه إذ هم في ذلك الوقت دانوا بإلاهية الدجال فلا تعارض بين هذا الخبر إن صح والآية. وفي كتاب ابن عطية: «ولقد حدثت أن طائفة من الروم أملقت في صقعها فباعت اليهود المجاورة لهم وتملكوهم»(؟).

﴿إِنَّ ربك لسريع العقاب﴾. إخبار يتضمن سرعة إيقاع العذاب بهم.

﴿وإنه لغفور رحيم﴾. ترجية لمن آمن منهم ومن غيرهم، ووعد لمن تاب وأصلح.

﴿وقطناهم في الأرض أمماً منهم الصالحون ومنهم دون ذلك﴾. أي: فرقاً متباينين في أقطار

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۲۳).

<sup>(</sup>۲) «المحرر الوجيز» (۲/ ۲۷۱).

<sup>(</sup>٣) «الطبري» (٦/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٧١).

الأرض، فقل أرض لا يكون منهم فيها شرذمة وهذا حالهم وهم في كل مكان تحت الصغار والذلَّة سواء كان أهل تلك الأرض مسلمين أم كفاراً. وأمماً: حال، وقال الحوفي: مفعول ثان. وتقدم قوله هذا في قطعناهم اثنتي عشرة. و﴿الصالحون﴾ من آمن منهم بعيسي ومحمد عليهما السلام، أو من آمن بالمدينة، ومنهم منحطون عن الصالحين وهم الكفرة وذلك إشارة إلى الصلاح، أي: ومنهم قوم دون أهل الصلاح لأنه لا يعتدل التقسيم إلا على هذا التقدير من حذف مضاف أو يكون ذلك المعنى به أولئك فكأنه قال: ومنهم قوم دون أولئك، وقد ذكر النحويون أنَّ اسم الإشارة المفرد قد يستعمل للمثني والمجموع فيكون ذلك بمعنى: أولئك على هذه اللغة ويعتدل التقسيم. والصالحون ودون ذلك ألفاظ محتملة فإن أريد بالصلاح: الإيمان، فدون ذلك يُراد به: الكفار. وإن أريد بالصلاح: العبادة والخير وتوابع الإيمان، كان دون ذلك: في مؤمنين لم يبلغوا رتبة الصلاح الذي لأولئك، والظاهر الاحتمال الأول لقوله: ﴿لعلهم يرجعون ﴾ إذ ظاهر قوله: ﴿وبِلُونِاهُم﴾ أنهم القوم الذين هم دون أولئك وهو من ثبت على اليهودية وخرج من الإيمان. و﴿ وون ذلك﴾ ظرف أصله للمكان ثم يستعمل للانحطاط في المرتبة، وقال ابن عطية: «فإن أريد بالصلاح: الإيمان، فدون ذلك بمعنى: غير، يراد به الكفرة. انتهى(١). فإن أراد أنّ (دون) ترادف (غيراً) فهذا ليس بصحيح، وإن أراد أنه يلزم ممن كان دون شيء أن يكون غيراً فصحيح. و ﴿دون﴾ ظرف في موضع رفع نعت لمنعوت محذوف ويجوز في التفصيل بمن حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه نحو هذا، ومنه قولهم: منا ظعن ومنا أقام.

﴿ وَبِلُونَاهُم بِالْحَسَنَاتَ وَالسَيْئَاتَ ﴾ . أي: بالصحة والرخاء والسعة ، والسيئات مقابلاتها . ﴿ لعلهم يرجعون ﴾ إلى الطاعة ويتوبون عن المعصية .

﴿ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ﴾. أي: حدث من بعد المذكورين خلف. قال الزجاج: «يقال للقرن الذي يجيء بعد القرن: خلف». وقال الفراء: «الخلف: القرن، والخلف من استخلفه». وقال ثعلب: «الناس كلهم يقولون: خلف صدق للصالح، وخلف سوء للطالح». ومنه قول الشاعر:

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب(٢) والمثل: سكت ألفاً ونطق خلفاً، أي: سكت طويلاً ثم تكلّم بكلام فاسد. وعن الفرّاء: الخلف يذهب به إلى الذمّ والخلف خلف صالح. وقال الشاعر:

خلفت خلفاً ولم تدع خلفاً كنت بهم كان لا بك التلفا<sup>(٣)</sup> وقد يكون في الرّدى خلف وعليه قوله:

<sup>(</sup>١) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٢) البيت للبيد من [الكامل]، الطبري (٦/ ١٠٥)، انظر «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٧٢)، و«القرطبي» (٧/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) البيت من [المنسرح]، ذكره الماوردي (٢/ ٢٧٤) ولم ينسبه لقائل.

## ألا ذلك الخلف الأعرو(١)

وفي الصالح خلف وعلى هذا بيت حسان:

لنا القدم الأولى عليهم وخلفنا لأوّلنا في طاعة الله تابع (٢) وقال ابن السّكيت: يقال: هذا خلف صدق وهذا خلف سوء. ويجوز هؤلاء خلف صدق وهؤلاء خلف سوء واحده وجمعه سواء. وقال الشاعر:

إنا وجدنا خلفاً بئس الخلف عبداً إذا ما ناء بالحمل وقف (٣)

انتهى. وقد جمع في الردى بين اللغتين في هذا البيت. وقال النضر بن شميل: التحريك والإسكان معاً في القرآن الردى، وأما الصالح فبالتحريك لا غير وأكثر أهل اللغة على هذا إلا الفرّاء وأبا عبيدة فإنهما أجازا الإسكان في الصالح. والخلف إما مصدر خلف ولذلك لا يثنّى ولا يجمع ولا يؤنث وإن ثني وجمع وأنّث ما قبله، وإما جمع خالف كراكب وركب وشارب وشرب. قاله ابن الأنباري، وليس بشيء لجريانه على المفرد واسم الجمع لا يجري على المفرد. قال ابن عباس وابن زيد: "هنا هم اليهود". قال الزمخشري: "وهم الذين كانوا في زمان رسول الله على ورثوا الكتاب التوراة بقيت في أيديهم بعد سلفهم يقرأونها ويقفون على ما فيها من الأوامر والنواهي والتحريم والتحليل ولا يعملون بها" في وقال الطبري: "هم أبناء اليهود وعن مجاهد أنهم النصارى وعنه أنهم هؤلاء الأمة وقرأ الحسن: ورثوا، بضم الواو وتشديد الراء (٢٠). وعلى الأقوال يتخرّج الكتاب أهو التوراة أو الإنجيل؟ والقرآن و عرض هذا الأدنى هو ما يأخذونه من الرسل المائية والمكاسب الخبيثة. والعرض ما يعرض ولا يثبت وفي قوله: على المعاصي يقدّمون لأجل العامة على تبديل الكتاب وتحريفه كما قال تعالى: ﴿ثم يقولون هذا على المعاصي يقدّمون لأجل العامة على تبديل الكتاب وتحريفه كما قال تعالى: ﴿ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً اللغامة على تبديل الكتاب وتحريفه كما قال تعالى: ﴿ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً اللغامة على تبديل الكتاب وتحريفه كما قال تعالى: ﴿ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً (القرب كالقرب منافن على عند الله كياب النفرو وهو القرب لأن ذلك قريب منقض من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً (القرب كالمقرب الكتاب وتحريفه كما قال تعالى وكير ويور الكتاب منقض

<sup>(</sup>١) عجز بيت من [المتقارب]، ذكر في «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٧٢) ولم ينسبه لقائل.

<sup>(</sup>۲) البيت من [الطويل]، انظر «ديوانه» (۲۱)، و«الطبري» (۲/ ۱۰۶)، و«المحرر الوجيز» (۲/ ٤٧٢) و«القرطبي» (۷/ ۲۷۳). وقوله «عليهم» وردت عندهم بلفظ «إليك».

<sup>(</sup>٣) البيت من [الرجز]، وهو مركب من شطري بيتين مختلفين:

إنا وجدنا خلفاً بئس الخلف أغلق عنا بابه ثم حلف لا يدخل البواب إلا مسن عرف عسداً إذا ما ناء بالحمل وقف ذكره القرطبي (٧/ ٢٧٣) ولم ينسبه لقائل.

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (٢/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٥) «الطبرى» (٦/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٦) في «الميسّر» (١٧٢). وذلك على أنَّه مبنيُّ لم يسمّ فاعله. من [وَرَّثَ] المتعدي لمفعولين، ونائب الفاعل الواو قائم مقام المفعول الأول، والكتاب المفعول الثاني.

زائل، قال الزمخشري: وإما من دنو الحال وسقوطها وقلّتها (۱). ﴿ ويقولون: سيغفر لنا ﴾ قطع على الله بغفران معاصيهم، أي: لا يؤاخدنا الله بذلك. والمناسب إذ ورثوا الكتاب أن يعملوا بما فيه وأنه إن قضي عليهم بالمعصية أن لا يجزموا بالمغفرة وهم مصرون على ارتكابها، ولنا في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله. وقيل: ضمير مصدر يأخذون، أي: سيغفر هو، أي: الأخذ لنا.

﴿ وَإِن يَأْتُهُم عَرْضُ مَثْلُه يَأْخَذُوه ﴾ . الظاهر أن هذا استئناف إخبار عنهم بانهماكهم في المعاصي وإن أمكنهم الرّشا والمكاسب الخبيثة لم يتوقفوا عن أخذها ثانية ، ودائماً فهم مصرّون على الله على المعاصي غير مكترثين بالوعيد كما جاء ، والفاجر من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله والعرض بفتح الراء: متاع الدنيا . قاله أبو عبيدة . يقال: إن الدنيا عرض حاضر يأخذ منها البرّ والفاجر . والعرض بسكون الراء: الدراهم والدنانير التي هي رؤوس الأموال وقيم المتلفات . قال السدّي : كانوا يعيرون القاضي فإذا ولّى المعير ارتشى . وقيل : كانوا لو أتاهم من الخصم الأجر رشوة أخذوها ونقضوا بالرشوة الثانية ما قضوا بالرشوة الأولى . وقال الشاعر :

إذا ما صبّ في القنديل زيت تحوّلت القضية للمقندل<sup>(٢)</sup> وقال آخر:

لم يفتح الناس أبواباً ولا عرفوا أجدى وأنجح في الحاجات من طبق (٣) إذا تعمم بالمنديل في طبق للم يخش نبوة بواب ولا غلق

ولهذه الأمة من هذه الآية نصيب وافر. قال رسول الله على: "لتسلكن سنن من قبلكم" (أ) ومن اختبر حال علمائها وقضاتها ومفتييها شاهد بالعيان ما أخبر به الصادق. وقال الزمخشري: "الواو للحال، يعني في: وإن يأتهم، أي: يرجون المغفرة وهم مصرون عائدون إلى مثل قولهم غير ناسين. وغفران الذنوب لا يصحّ إلا بالتوبة، والمصرّ لا غفران له". انتهى (٥). وحمله على جعل الواو للحال لا للعطف مذهب الاعتزال، والظاهر ما قدّمناه. ولا يردّ عليه بأن جملة الشرط لا تقع حالاً لأنّ ذلك جائز.

﴿ أَلَّم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحقّ ودرسوا ما فيه ﴾ . هذا توبيخ

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱٦٤). (۲) لم أهتد لقائله. .

<sup>(</sup>٣) لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>٤) صحيح، أخرجه الطيالسي (٢١٧٨)، وأحمد (٣/ ٨٤ ـ ٨٩)، والبخاري (٣٤٥٦ ـ ٧٣٢٠)، ومسلم (٢٦٦٩)، ومسلم (٢٦٦٩)، وابن حبان (٦٧٠٣)، من حديث أبي سعيد.

وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (٢/٣٢٧ ـ 8٥٠ ـ ٥١١)، والبخاري (٧٣١٩)، وابن ماجه (٣٩٩٤)، وابن ماجه (١٩٩٤)، وأبو يعلى (٢٢٩)، والآجري في «الشريعة» (٢٧، ٢٨)، بتحقيقي، وله شواهد انظر «الشريعة».

<sup>(</sup>ه) «الكشاف» (۲/ ١٦٤).

وتقرير لما تضمنه الكتاب من أخذ الميثاق لا يكذبون على الله. قال ابن زيد: كان يأتيهم المحقّ برشوة فيخرجون له كتاب الله ويحكمون له به فإذا جاء المبطل أخذوا منه الرشوة وأخرجوا كتابهم الذي كتبوه بأيديهم وحكموا له. وأضيف الميثاق إلى الكتاب لأنه ذكر فيه أن لا يقولوا على الله إلا الحقّ. وقال بعضهم: «هو قولهم: سيغفر لنا». ولا يتعين ذلك بل هو أعم من هذا القول وغيره فيندرج فيه الجزم بالغفران وغيره. و﴿أَن لا يقولوا﴾ في موضع رفع على البدل من ميثاق الكتاب. وقال الزمخشري: «هو عطف بيان لميثاق الكتاب، ومعناه: الميثاق المذكور في الكتاب وفيه أنّ إثبات المغفرة بغير توبة خروج عن ميثاق الكتاب، وافتراء على الله تعالى، وتقول ما ليس بحق عليه. وإن فسّر ميثاق الكتاب بما تقدم ذكره كان ﴿أَن لا يقولوا﴾ مفعولاً له، ومعناه: لئلا يقولوا ويجوز أن تكون مفسّرة ولا يقولوا نهياً، كأنه قيل: ألم يقل لكم لا تقولوا على الله إلا الحق»(١). وقال أيضاً: قبل ذلك ميثاق الكتاب، يعني: قوله في التوراة من ارتكب ذنباً عظيماً فإنه لا يغفر له إلا بالتوبة ودرسوا ما فيه، أي: ما في الكتاب من اشتراط التوبة في غفران الذنوب والذي عليه هوى المجبر هو مذهب اليهود بعينه كما ترى. وقال مالك بن دينار رحمه الله: «يأتي على الناس زمان إن قصروا عما أمروا به قالوا: سيغفر لنا لن نشرك بالله شيئاً كل أمرهم على الطمع خيارهم فيه المداهنة، فهؤلاء من هذه الأمة أشباه الذين ذكرهم الله تعالى وتلا الآية». انتهى. وهو على طريقة المعتزلة وقوله: ﴿إلا الحقِّ﴾ دليل على أنهم كانوا يقولون الباطل على تناولهم عرض الدنيا. و (درسوا) معطوف على قوله: (الم يؤخذ) وفي ذلك أعظم توبيخ وتقريع وهو أنهم كرّروا على ما في الكتاب وعرفوا ما فيه المعرفة التامة من الوعيد على قول الباطل والافتراء على الله وهذا العطف على التقرير، لأنّ معناه قد أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه كقوله: ﴿ أَلَم نربك فينا وليداً ولبثت ﴾ [الشعراء: ١٨] معناه: قد ربّيناك ولبثت. وقال الطبري وغيره: هو معطوف على قوله: ﴿ورثوا الكتابِ﴾ وفيه بعد. وقيل: «هو على إضمار قد، أي: وقد درسوا ما فيه وكونه معطوفاً على التقرير هو الظاهر لأن فيه معنى إقامة الحجة عليهم في أخذ ميثاق الكتاب بكونهم حفظوا لفظه وكرّروه وما نسوه وفهموا معناه وهم مع ذلك لا يقولون إلا الباطل»(٢).

وقرأ الجحدري: أن لا تقولوا بتاء الخطاب. وقرأ علي والسلمي: وادّارسوا<sup>(٣)</sup> وأصله وتدارسوا كقوله: ﴿فادارأتم﴾ [البقرة: ٧٧] أي: تدارأتم وقد مر تقريره في العربية، وهذه القراءة توضح أن معنى ودرسوا ما فيه هو التكرار لقراءته والوقوف عليه، وأنّ تأويل من تأوّل ودرسوا ما فيه أن معناه: ومحوه بترك العمل والفهم له من قولهم: درست الريح الآثار. إذا محتها، فيه بعد ولو كان كما قيل لقيل: ربع مدروس وخط مدروس. وإنما قالوا: ربع دارس وخط دارس بمعنى: داثر.

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق. (۲) الطبري (۲/۱۰۷).

<sup>(</sup>٣) انظر «القرطبي» (٧/ ٢٧٤).

﴿والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون﴾. أي: ولثواب دار الآخرة خير من تلك الرشوة الخبيثة الخسيسة المعقبة خزي الدنيا والآخرة. ومعنى يتقون: محارم الله تعالى. وقرأ أبو عمرو وأهل مكة يعقلون بالياء جرياً على الغيبة في الضمائر السابقة. وقرأ الجمهور بالخطاب على طريقة الالتفات إليهم أو على طريق خطاب هذه الأمة، كأنه قيل: ﴿أفلا تعقلون﴾ حال هؤلاء وما هم عليه من سوء العمل ويتعجبون من تجارئهم على ذلك.

﴿والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين﴾. الظاهر أنّ الكتاب هو السابق ذكره في ورثوا الكتاب فيجيء الخلاف فيه كالخلاف في ذلك وهو مبني على المراد في قوله: خلف ورثوا. وقيل: الكتاب هنا للجنس، أي: الكتب الإلهية والتمسّك بالكتاب يستلزم إقامة الصلاة لكنها أفردت بالذكر تعظيماً لشأنها لأنها عماد الدين بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. وقرأ عمر، وأبو العالية، وأبو بكر عن عاصم: يمسكون من أمسك. والجمهور: يمسكون مشدّداً من مسك(١). وهما لغتان جمع بينهما كعب بن زهير فقال:

فما تمسَّك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل(٢)

وأمسك متعد قال: ﴿ويمسك السماء أن تقع على الأرض﴾ [الحج: 10] فالمفعول هنا محذوف، أي: يمسكون أعمالهم، أي: يضبطونها. والباء على هذا تحتمل الحالية والآلة ومسك مشدد بمعنى تمسّك والباء معها للآلة وفعل تأتى بمعنى: تفعل، نصّ عليه التصريفيون. وقرأ عبد الله والأعمش: استمسكوا وفي حرف أبي تمسكوا بالكتاب. والظاهر أن قوله: ﴿واللّين﴾ استئناف إخبار لما ذكر حال من لم يتمسك بالكتاب ذكر حال من استمسك به فيكون واللّين على هذا مرفوعاً بالابتداء وخبره الجملة بعده كقولة: ﴿إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا﴾ [الكهف: ٣] إذا جعلنا الرابط هو في ﴿من أحسن عملا﴾ وهو العموم كذلك هذا يكون الرابط هو العموم في المصلحين. وقال الحوفي وأبو البقاء: «الرابط محذوف تقديره: أجر المصلحين اعتراض والتقدير: مأجورون أو نأجرهم». انتهى. ولا ضرورة إلى ادعاء الحذف. وأجاز أبو البقاء أن يكون الرّابط هو المصلحين وضعه موضع المضمر، أي: لا نضيع أجرهم. انتهى. وهذا على مذهب الأخفش حيث أجاز الرابط بالظاهر إذا كان هو المبتدأ فأجاز زيد قام أبو عمرو إذا كان أبو عمرو كنية زيد كأنه قال: زيد قام، أي: هو. وأجاز الزمخشري أن يكون ﴿والذين﴾ في موضع جرّ عطفاً على الذين يتقون (٢). ولم يذكر ابن عطية غيره (٤). والاستئناف هو الظاهر كما قلنا.

<sup>(</sup>۱) انظر «المبسوط» (۲۱٦)، «البدور» (۱۲۳).

<sup>(</sup>۲) البيت من [البسيط]، انظر «ديوانه» (٦١)، و«المحرر الوجيز» (٢/ ٤٧٣)، و«القرطبي» (٧/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) «المحرر الوجيز» (٢/ ٣٧٤).

[١٧١ ـ ١٨٧] ﴿ ﴿ وَإِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَّلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ طُلَّةٌ ۖ وَطُلْنُوا أَلَهُ وَافِعٌ عِيمٌ خُذُوا مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوْرَ وَٱذْكُرُواْ مَا يِنِهِ لَمَلَكُمْ نَتَقُونَ إِنَّ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي مَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ دُرِيِّنَهُمْ وَأَضْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنشِهِمْ أَلَتُ بِرَيْكُمُّ فَالُوا بَنِّي شَهِدَنَّا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْفِينَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَنْفِلِينَ ۞ أَوْ نَقُولُواْ إِنَّا أَنْمَاكُ ءَالِمَاؤُنَا مِن قَبَّلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنَا بَمْدِهِمْ أَنْهُلِكُمَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُعَضِلُ الْآيَتِ وَلَمَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَأَنْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي مَاتَنِنَهُ مَايَدِينَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَنْبَكُهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْنَاوِبَ ۞ وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَنَتُهُ بِهَا وَلَنكِنَّهُۥ أَخَلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَانْبُمَ هَوَنُهُ فَمَنْكُمُ كَنَالِ ٱلْكَلْبِ إِن تَعْمِلْ عَلَيْهِ بَلْهَتْ أَوْ فَفُرُكُهُ بَلْهَتْ ذََالِكَ مَثَلُ الْعَوْرِ الَّذِيرَ كَذَبُوا بِنَابَئِنا فَاقْصُصِ الْفَصَصَ لَعَلَهُمْ بَنَفَكُّرُونَ ١ اللَّ ٱلْغَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَاكِنِنَا وَٱنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِئُّ وَمَن يُصْلِلْ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُنْكِرُونَ ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّدَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِينَ وَأَلَانِينٌ لَمُمْ فُلُوبٌ لَا يَمْفَهُونَ بِهَا وَلَمُهُمْ أَعْيُنَّ لَا يُبْعِبُونَ بِهَا وَلَمُمْ مَاذَانٌ لَا يَسْبَعُونَ بِهَأَ أُوْلَتِكَ كَأَلْأَنْمَدِ بَلَ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَنْفِلُونَ ﴿ وَلِنَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى لِمَادْعُوهُ بِهَا ۚ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ لِمُعِدُونَ فِي أَسْمَتْهِمُ سَيُجْزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمِتَنْ خَلَفْنَا أَمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَهِدِ. يَعْدِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِعَائِشِنَا سَنَتَنَادِكُهُم مِنْ حَبْثُ لَا يَمْلَمُونَ فِي وَأَمْلِ لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِى مَنِينً ﴿ أَوْلَمْ يَكَفَكُرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِن حِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ شِّينً ۞ أَوَلَدُ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَلِدِ ٱفْتَرَبَ لَجُلُهُمْ فِيأَي حَدِيثٍ بَعْدُمُ يُؤْمِنُونَ ﴿ مَن بُعْدِيلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِى لَلْمُ وَمِذَرُهُمْ فِي ظُفْيَتِهِمْ يَعْمُونَ ۞ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلشَّاعَةِ أَبَّانَ مُرْيِحَهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّبُهَا لِوَقَهَآ إِلَّا لَهُو قَلْكُتْ فِي الشَّمَوَتِ وَالْأَرْضِي لَا تَأْتِيكُو إِلَّا بَمْنَةُ يَسْفَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَنِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

النَّتَقَ: الجذب بشدة وفسّره بعضهم بغايته وهو القلع، وتقول العرب: نتقت الزبدة من فم القربة. والناتق: الرَّحم التي تقلع الولد من الرجل. وقال النابغة:

لم يحرموا حسن الفداء وأمّهم طفحت عليك بناتق مذكار(١) وفي الحديث: «عليكم بزواج الأبكار فإنهن أنتق أرحاماً وأطبب أفواهاً وأرضى باليسير». الانسلاخ: التعري من الشيء حتى لا يعلق به منه شيء ومنه: انسلخت الحية من جلدها.

<sup>(</sup>۱) البت من [الكامل]، من قصيدة قالها في زرعة من عمرو بن خويلد، انظر الديوانه (٦١)، والطبري (٦/ ١١)، والمجرر الوجيزة (٢/ ٤٧٣)، واللسان (٩٥/١٠) مادة (دحق) وقوله اطفحت وردت بلفظ الدحقت عند الطبري وفي اللمجرر واللسان ودحقت المرأة بولدها: أي ولدت بعضهم في إثر بعض.

والمرأة الناتق: هي التي ترمي أولادها رمياً.

الكلب: حيوان معروف، ويجمع في القلة على أكلب، وفي الكثرة على كلاب. وشذوا في هذا الجمع فجمعوه بالألف والتاء فقالوا: كلابات، وتقدّمت هذه المادة في مكلبين وكرّرناها لزيادة فائدة. لهث الكلب يلهث بفتح الهاءين ماضياً ومضارعاً، والمصدر: لهثاً ولهثاً بالضم: أخرج لسانه. وهي حالة له في التعب والراحة والعطش والريّ بخلاف غيره من الحيوان فإنه لا يلهث إلا من إعياء وعطش. لحد وألحد لغتان، قيل: بمعنى واحد هو العدول عن الحقّ والإدخال فيه ما ليس منه. قاله ابن السكيت، وقال غيره: العدول عن الاستقامة. والرّباعي أشهر في الاستعمال من الثلاثي، وقال الشاعر:

## ليس الأمير بالشحيح الملحد(١)

ومنه لحد القبر وهو: الميل إلى أحد شقيه. ومن كلامهم ما فعل الواحد قالوا: لحده اللاحد. وقيل: ألحد بمعنى مال وانحرف، ولحد بمعنى ركن وانضوى. قاله الكسائي. متن متانة: اشتد وقوي. أيان ظرف زمان مبني لا يتصرف وأكثر استعماله في الاستفهام ويليه الاسم مرفوعاً بالابتداء والفعل المضارع لا الماضي بخلاف متى فإنهما يليانه قال تعالى: ﴿أيان يبعثون﴾ [النحل: ٢١] و﴿أيان مرساها﴾ قال الشاعر:

أيان تقضي حاجتي أيانا أما ترى لفعلها إبانا(٢)

وتستعمل في الجزاء فتجزم المضارعين وذلك قليل فيها ولم يحفظ سيبويه لكن حفظه غيره وأنشدوا قول الشاعر:

إذا النعجة العجفاء باتت بقفرة فأيّان ما تعدل بها الريح تنزل (٣) وقال غيره:

أيان نومنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منالم تزل حدرا(١٤)

وكسر فتحة همزتها لغة سليم، وهي عندي حرف بسيط لا مركب، وجامد لا مشتق، وذكر صاحب «كتاب اللوامح» أن أيّان في الأصل كان أيّ أوان فلما كثر دوره حذفت الهمزة على غير قياس ولا عوض وقلبت الواوياء فاجتمعت ثلاث ياءات فحذفت إحداها فصارت على ما

<sup>(</sup>١) عجز بيت لحميد بن ثور، وصدره:

<sup>«</sup>قدني من نصر الخبيبين قدي»

انظر «اللسان» (٣/ ٣٨٩) مادة (لحد)، و«المحرر الوجيز» (٢/ ٤٨١).

وقوله «الأمير» وردت فيهما بلفظ «الإمام».

<sup>(</sup>٢) البيت من [الرجز]، ذكره «الطبري» (٦/ ١٣٦)، و«الماوردي» (٢/ ٢٨٤)، و«المحرر الوجيز» (٢/ ٤٨٤)، و«القرطبي» (٧/ ٢٩٤) ولم ينسبوه لقائل.

<sup>(</sup>٣) البيت من [الطويل]، لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>٤) البيت من [البسيط]، لم أهتد لقائله.

رأيت. انتهى. وزعم أبو الفتح أنه فعلان وفعلال مشتق من أي، ومعناه أي وقت وأي فعل من أويت إليه لأنّ البعض آو إلى الكل متساند إليه وامتنع أن يكون فعالاً وفعالاً من أين لأن أيّان ظرف زمان، وأين ظرف مكان، فأوجب ذلك أن يكون من لفظ أي لزيادة النون ولأن أيان استفهام كما أن أياً كذلك والأصل عدم التركيب وفي أسماء الاستفهام والشرط الجمود كمتى وحيثما وأنى وإذا. رسا يرسو: ثبت. الحفي: المستقصي للشيء المحتفل به المعتني، وفلان حفي بي بارّ معتن. وقال الشاعر:

فِلْمَا التَّقِينَا بِينَ السيف بِينَا لَسَائِلَةَ عِنَا حَفِيِّ سَوَالَهَا(١) وقال آخر:

والإحقاء: الاستقصاء، ومنه إحقاء الشارب. والحاقي، أي. تحليك فعلميه درنسست عي السّير. والحفاوة: البر واللطف

وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم أي: جذبنا الجبل بشدة. وفوقهم حال مقدرة، والعامل فيها محذوف تقديره: كائناً فوقهم، إذ كانت حالة النتق لم تقارن الفوقية لكنه صار فوقهم. وقال الحوفي وأبو البقاء: فوقهم ظرف لنتقنا ولا يمكن ذلك إلا أن ضمن نتقنا معنى فعل يمكن أن يعمل في فوقهم، أي: رفعنا بالنتق الجبل فوقهم فيكون كقوله: ﴿ورفعنا فوقهم الطور﴾ [النساء: ١٥٤] والجملة من قوله: ﴿كأنه ظلة﴾ في موضع الحال، والمعنى: كأنه عليهم ظلة. واظلة ما أظل من سقيفة أو سحاب، وينبغي أن يحمل التشبيه على أنه بظلة مخصوصة لأنه إذا كان كل ما أظل يسمى ظلة، فالجبل فوقهم صار ظلة، وإذا صار ظلة فكيف مخصوصة لأنه إذا كان كل ما أظل يسمى ظلة، فالجبل فوقهم صار ظلة من الغمام وهي الظلة التي ليست تحتها عمد بل إمساكها بالقدرة الإلهية وإن كانت أجراماً بخلاف الظلة الأرضية فإنها لا تكون إلا عمد فلما دانت هذه الظلمة الأرضية فوقهم بلا عمد شبهت بظلة الغمام التي ليست بلا عمد. وقبل: اعتاد البشر هذه الأجرام الأرضية فوقهم بلا عمد شبهت بظلة الغمام التي ليست بلا على غير عمد. قيل: كأنه ظله، أي: كأنه على عمد. وقرىء: طلة بالطاء من أطل عليه إذا أشرف. ﴿وظنوا﴾ هنا باقية على بابها من ترجيح أحد الجائزين. وقال المفسرون: معناه: أيقنوا. وقال الزمخشري: علموا وليس كذلك بل هو غلية ظن مع بقاء الرجاء إلا أن قيد ذلك بقيد أن لا يعقلوا التوراة (٣)، فإنه يكون بمعنى الإيقان، وتقدّم ذكر سبب رفع الجبل فوقهم في بقيد أن لا يعقلوا التوراة (٣)، فإنه يكون بمعنى الإيقان، وتقدّم ذكر سبب رفع الجبل فوقهم في

<sup>(</sup>١) البيت لأنيف بن حكم البنهاني من [الطويل]، انظر «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) البيت للمعطل الهذلي من [الطويل]، انظر «ديوان الهذليين» (٣/ ٤٥)، و«الطبري» (٦/ ١٤٠)، و«المحرر الوجيز» (٦/ ٤٨٥).

وقوله «حفي» وردت في الديوان بلفظ «الفني».

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/ ۱۲۵).

تفسير قوله: ﴿ورفعنا فوقكم الطور﴾ [البقرة: ٩٣] في البقرة، فأغنى عن إعادته، وقد كرره المفسرون هنا الزمخشري وابن عطية وغيرهما. وذكر الزمخشري هنا عند ذكر السبب أنه لما نشر موسى عليه السلام الألواح وفيها كتاب الله تعالى لم يبقَ شجر ولا جبل ولا حجر إلا اهتز فلذلك لا ترى يهوديًّا يقرأ التوراة إلاّ اهتز وأنغض لها رأسه. انتهى(١). وقد سرت هذه النزعة إلى أولاد المسلمين فيما رأيت بديار مصر تراهم في المكتب إذا قرأوا القرآن يهتزون ويحركون رؤوسهم، وأما في بلادنا بالأندلس والغرب فلو تحرّك صغير عند قراءة القرآن أدبه مؤدّب المكتب وقال له: لا تتحرك فتشبه اليهود في الدراسة.

﴿خَذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوةُ وَاذْكُرُوا مَا فَيُهُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾. قرأ الأعمش: واذكروا، بالتشديد من الإذكار، وقرأ ابن مسعود: وتذكروا. وقرىء: وتذكروا بالتشديد بمعنى: وتذكّروا(٢). وتقدّم تفسير هذه الجمل في البقرة.

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِن بَنِي آدم مِن ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى﴾ روي في الحديث من طرق أخذ من ظهر آدم ذرّيته وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم وأن لا إله غيره، فأقروا بذلك والتزموه واختلفوا في كيفية الإخراج وهيئة المخرج والمكان والزمان. وتقرير هذه الأشياء محلها ذلك الحديث والكلام عليه. وظاهر هذه الآية ينافي ظاهر ذلك الحديث ولا تلتئم ألفاظه مع لفظ الآية، وقد رام الجِمع بين الآية والحديث جماعة بما هو متكلف في التأويل. وأحسن ما تكلم به على هذه الآية ما فسره به الزمخشري قال: من باب التمثيل والتخييل ومعنى ذلك أنه تعالى نصب لهم الأدلة على ربوبيته وواحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى فكأنه سبحانه أشهدهم على أنفسهم وقررهم، وقال: ألست بربكم. وكأنهم قالوا: بلي أنت ربنا شهدنا على أنفسنا وأقررنا لوحدانيتك. وباب التمثيل واسع في كلام الله تعالى ورسوله ﷺ، وفي كلام العرب ونظيره قول الله عز وجل: ﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون > [النحل: ٤٠]. ﴿فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا آتينا طائعين ﴾ [نصلت: ١١]. وقول الشاعر:

> إذا قالت الانساع للبطن الحقي (٣) تسقسول لسه ريسح السصّبا قسرقسار(٢)

<sup>«</sup>الكشاف» (۲/ ١٦٥). (1)

انظر «الميسّر» (٧٣). **(Y)** 

صدر بيت لأبي النجم العجلي، وعجزه: (٣)

<sup>«</sup>قدوماً فاهنت كالفنيق المحنق»

انظر «الكشاف» (١٦٦/٢).

والنسع: هو حزام يشد به وسط الدابة. ومخاطبة الشاعر للأنساع من قبيل التمثيل.

صدر بيت لأبي النجم العجلي، وعجزه:

ومعلوم أنه لا قول ثم وإنما هو تمثيل وتصوير للمعنى وأن تقولوا مفعول له، أي: فعلنا ذلك من نصب الأدلة الشاهدة على صحتها العقول كراهة أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين لم ننبه عليه أو كراهة أن تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فاقتدينا بهم لأنّ نصب الأدلة على التوحيد وما نبهوا عليه قائم معهم فلا عذر لهم في الإعراض عنه والإقبال على التقليد والاقتداء بالآباء كما لا عذر لآبائهم في الشرك وأدلة التوحيد منصوبة لهم. (فإن قلت): بنو آدم وذرياتهم من هم؟ قلت: عني ببني آدم: أسلاف اليهود الذين أشركوا بالله تعالى حيث قالوا: عزير ابن الله. وبذرياتهم: الذين كانوا في عهد رسول الله على من أخلافهم المقتدين بآبائهم. والدليل على أنها في المشركين وأولادهم قوله تعالى: ﴿أَو تقولُوا إِنَّمَا أَشُرُكُ آبَاؤُنَا مَن قبل﴾ والدليل على أنها في اليهود الآيات التي عطفت عليها هي والتي عطفت عليها وهي على نمطها وأسلوبها وذلك على قوله: ﴿واسألهم عن القرية ﴾ [الأعراف: ١٦٣] ﴿وإذ قالت أمة منهم﴾ [الأعراف: ١٦٤] ﴿ وَإِذْ تَأْذُنْ رَبِّكُ ﴾ [الأعراف: ١٦٧] و ﴿ إِذْ نَتَقَنَا الْجِبِلُ فَوقَهُم ﴾ و ﴿ اتلُ عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا﴾ انتهى كلام الزمخشري. وهو بسط كلام من تقدمه (١). قال ابن عطية: قال قوم: الآية مشيرة إلى هذا التأويل الذي في الدنيا، وأخذ بمعنى: أوجد وأن الإشهادين عند بلوغ المكلُّف وهو قد أعطي الفهم ونصبت له الصفة الدالة على الصانع ونحا لها الزجاج وهو معنى تحتمله الألفاظ. انتهى(٢). والقول بظاهر الحديث يطرق إلى القول بالتناسخ فيجب تأويله ومفعول أخذ: ذرياتهم. قاله الحوفي. ويحتمل في قراءة الجميع أن يكون مفعول أخذ محذوفاً لفهم المعنى، وذرّياتهم بدل من ضمير ظهورهم كما أنّ ﴿من ظهورهم﴾ بدل من قوله: ﴿بني آدم﴾ والمفعول المحذوف هو الميناق كما قال: ﴿وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ﴾ [النساء: ١٥٤] ﴿وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ﴾ [البقرة: ٨٣] وتقدير الكلام: وإذ أخذ ربك من ظهور ذرّيات بني آدم ميثاق التوحيد لله وإفراده بالعبادة واستعار أن يكون أخذ الميثاق من الظهر كان الميثاق لصعوبته وللارتباط به والوقوف عنده شيء ثقيل يحمل على الظهر، وهذا من تمثيل المعنى بالجزم وأشهدهم على أنفسهم بما نصب لهم من الأدلة قائلاً: ألست بربكم؟ قالوا: بلي. وقرأ العربيان ونافع: ذرياتهم بالجمع وتقدّم إعرابه. وقرأ باقي السبعة: ذرّيتهم مفرداً بفتح التاء(٣). ويتعيّن أن يكون مفعولاً بأخذ وهو على حذف مضاف، أي: ميثاق ذرياتهم وإنما كان أخذ الميثاق من ذرية بني آدم لأنّ بني آدم لصلبه لم يكن فيهم مشرك وإنما حدث الإشراك في ذريتهم.

<sup>«</sup>واختلط المعروف بالإنكار»

انظر «الكشاف» (١٦٦/٢).

وقرقار: اسم فعل بمعنى قرقر. وقيل: هو حكاية صوت رعد، وهو مبني على الكسر دائماً.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۲۱ ـ ۱۲۷).

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٧٥).

<sup>(</sup>٣) انظر «المبسوط» (٢١٦).

﴿شهدنا أن تقولوا يوم القيمة إنا كنا عن هذا غافلين ﴾. أي: قال الله: شهدنا عليكم، أو قال الله والملائكة. قاله السدّي، أو قالت الملائكة، أو شهد بعضهم على بعض، أقوال. ومعنى ﴿عن هذا الميثاق والإقرار بالربوبيّة.

﴿أُو تقولُوا إِنَمَا أَشْرِكُ آبَاؤُنَا مِن قَبِلُ وَكَنَا ذَرِيّةٌ مِن بِعِدِهُم ﴾. المعنى أن الكفرة لو لم يؤخذ عليهم عهد ولا جاءهم رسول مذكر بما تضمنه العهد من توحيد الله وعبادته لكانت لهم حجتان، إحداهما: كنا غافلين. والأخرى: كنا أتباعاً لأسلافنا فكيف نهلك والذنب إنما هو لمن طرّق لنا وأضلّنا؟ فوقعت الشهادة لتنقطع عنهم الحجج. وقرأ أبو عمرو: إن يقولُوا بالياء على الغيبة، وباقي السبعة بالتاء على الخطاب (١٠).

﴿أَفْتُهَلَكُنَا بِمَا فَعَلِ الْمَبْطَلُونَ﴾. هذا من تمام القول الثاني، أي: كانوا السبب في شركنا لتأسيسهم الشرك وتقدمهم فيه وتركه سنة لنا. والمعنى: أنه تعالى أزال عنهم الاحتجاج بتركيب العقول فيهم وتذكيرهم ببعثة الرسل إليهم فقطع بذلك أعذارهم.

﴿ وكذلك نفصل الآيات ﴾ أي: مثل هذا التفصيل الذي فصّلنا فيه الآيات السابقة نفصل الآيات اللاحقة فالكل على نمط واحد في التفصيل والتوضيح لأدلّة التوحيد وبراهينه.

﴿ولعلهم يرجعون﴾ عن شركهم وعبادة غير الله إلى توحيده وعبادته بذلك التفصيل والتوضيح. وقرأت فرقة: يفصل، بالياء، أي: يفصل هو، أي: الله تعالى.

واتلُ عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين أي: واتلُ على من كان حاضراً من كفار اليهود وغيرهم. ولما كان تعالى قد ذكر أخذ الميثاق على توحيده تعالى وتقرير ربوبيته. وذكر إقرارهم بذلك وإشهادهم على أنفسهم، ذكر حال من آمن به، ثم بعد ذلك كفر كحال اليهود كانوا مقرين منتظرين بعثة رسول الله السلام الطلعوا عليه من كتب الله الممنزلة وتبشيرها به، وذكر صفاته، فلما بعث كفروا به فذكروا أن ما صدر منهم هو طريقة لأسلافهم اتبعوها واختلف المفسرون في هذا ﴿الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فقال عكرمة: هو كل من انسلخ من الحق بعد أن أعطيه من اليهود والنصارى والحنفاء. وقال عبادة بن الصامت: كل من انسلخ من الحق بعد أن أعطيه من اليهود والنصارى والحنفاء. وقال عبادة بن الصامت: القولين يكون ﴿الذي مفرداً أريد به الجمع. وقال الجمهور: «هو شخص معين». فقيل: «هو المعمن». وقيل: «هو بلعام وهو رجل من الكنعانيين أوتي بعض كتب الله». وقيل: «كان يعلم اسم بلعم». وقال ابن عباس: «باعوراء». بلعم». وقال ابن عباس: «باعوراء». وقال مجاهد والسدي: «باعرويه. روي أن قومه طلبوا إليه أن يدعو على موسى ومن معه فأبى وقال مجاهد والسدي: «باعرويه. وقيل: «هو رجل من علماء بني إسرائيل». وقدل المفسرون في قصته وذكروا ما الله أعلم به. وقيل: «هو رجل من علماء بني إسرائيل». وقال ابن مسعود: «بعثه وذكروا ما الله أعلم به. وقيل: «هو رجل من علماء بني إسرائيل». وقال ابن مسعود: «بعثه وذكروا ما الله أعلم به. وقيل: «هو رجل من علماء بني إسرائيل». وقال ابن مسعود: «بعثه وذكروا ما الله أعلم به. وقيل: «هو رجل من علماء بني إسرائيل».

<sup>(</sup>۱) انظر «البدور» (۱۲٤).

موسى عليه السلام نحو مدين داعياً إلى الله وإلى شريعته، وعلم من آيات الله ما يدعونه فكان مجاب الدعوة فلما فارق دين موسى سلخ الله منه الآيات». وقيل: «اسمه: ناعم كان في زمن موسى وكان بحبت اسم بلد كان إذا نظر رأى العرش وكان في مجلسه اثنا عشر ألف محبرة للمتعلمين يكتبون عنه وهو أوّل من صنف كتاباً إنه ليس للعالم صانع». وقيل: «هو رجل من بني إسرائيل أعطى ثلاث دعوات مستجابة يدعو بها في مصالح العباد فجعلها كلها لامرأته وكانت قبيحة، فسألته فدعا الله فجعلها جميلة، فمالت إلى غيره فدعا الله عليها فصارت كلبة نباحة، وكان له منها بنون فتضرّعوا إليه فدعا الله فصارت إلى حالتها الأولى».

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن المسيّب، وزيد بن أسلم، وأبو روق: "وهو أميّة ابن أبي الصلت الثقفي قرأ الكتب وعلم أنه سيبعث نبي من العرب ورجا أن يكون إياه وكان ينظم الشعر في الحكم والأمثال فلما بعث محمد على حسده ووفد على بعض الملوك. وروي أنه جاء يريد الإسلام، فوصل إلى بدر بعد الوقعة بيوم أو نحوه فقال: من قتل هؤلاء؟ فقيل: محمد. فقال: لا حاجة لي بدين من قتل هؤلاء فارتد ورجع، وقال: الآن حلت لي الخمر. وكان قد حرم الخمر على نفسه فلحق بقوم من ملوك حمير فنادمهم حتى مات. وقدمت أخته فارعة على رسول الله على واستنشدها من شعره فأنشدته عدّة قصائد فقال على الغير وكفر قلبه وهو الذي قال فيه تعالى: ﴿وَاتِلَ عليهم نِا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها﴾(١٠)».

<sup>(</sup>١) هو منتزع من أحاديث متعددة.

فقوله: «لزلت الآية في أمية بن أبي الصلت» أخرجه النسائي في «التفسير» (٢١٢، ٢١٢)، و«الطبري» (١٥٤١٨، ١٥٤١٧)، و«الطبري» (١٥٤١٨، ١٥٤١٨)، من حديث عمرو بن العاص.

وذكره الواحدي في «أسبابه» ٤٥٦، عن ابن عمرو، وزيد بن أسلم بدون إسناد إلى قوله: «فلما أرسل محمداً على حسده وكفر به».

وانظر «دلائل النبوة» (٢/١١٦، ١١٧)، للبيهقي.

ووسط الحديث أخرجه ابن عساكر كما في «الدر» (٣/ ٢٦٦)، عن سعيد بن المسيب مرسلاً دون ذكر شعر أمية، وكيف توفي.

وقوله: «آمن شعره وكفر قلبه» جاء من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن الصلت أن يسلم».

أخرجه مسلم (٢٢٥٦)، والترمذي (٢٨٥٣)، وفي «الشمائل» (٢٤٢)، وابن ماجه (٣٧٥٧).

وله شاهد آخر من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال: «ردفت رسول الله ﷺ يوماً فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئاً؟ قلت: نعم. قال: هبه فأنشدته بيتاً فقال: هبه. حتى أنشدته مائة ببت.

وقال: إن كاد ليسلم، وفي رواية: «فلقد كاد يُسلم في شعره».

أخرجه مسلم (٢٢٥٥)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٨٦٩).

انظر «تفسير البغوي» (٩٥١)، بتخريجي.

وقال سعيد بن المسيب أيضاً: "هو أبو عامر بن النعمان بن صيفي الراهب سماه رسول الله على الفاسق وكان ترهّب في الجاهلية ولبس المسوح وهو الذي بنى له المنافقون مسجد الضرار جرت بينه وبين النبي على محاورة فقال أبو عامر: أمات الله الكاذب منا طريداً وحيداً وأرسل إلى المنافقين أنِ استعدوا بالقوة والسلاح ثم أتى قيصر واستجاشه ليخرج محمداً على وأصحابه من المدينة فمات بالشام طريداً شريداً وحيداً»(۱). وقيل: غير هذا. والأولى في مثل هذا إذا ورد عن المفسرين أن تحمل أقاويلهم على التمثيل لا على الحصر في معين فإنه يؤدي إلى الاضطراب والتناقض.

والخلاف في ﴿آتيناه آياتنا﴾ مترتب على من عنى الذي آتيناه أذلك اسم الله الأعظم، أو الآيات من كتب الله، أو حجج التوحيد، أو من آيات موسى، أو العلم بمجيء الرسول والانسلاخ من الآيات مبالغة في التبري منها والبعد، أي: لم يعمل بما اقتضته نعمتنا عليه من إتيانه آياتنا جعل كأنه كان ملتبساً بها كالثوب فانسلخ منها وهذا من إجراء المعنى مجرى الجزم وقول من قال: إنه من المقلوب، أي: إلا انسلخت الآيات منه لا ضرورة تدعو إليه. وقال سفيان: "إن الرجل ليذنب ذنباً فينسى باباً من العلم».

وقرأ الجمهور: فأتبعه الشيطان، من أتبع رباعياً أي: لحقه وصار معه وهي مبالغة في حقه إذ جعل كأنه هو إمام للشيطان يتبعه وكذلك فأتبعه شهاب ثاقب، أي: عدا وراءه. قال القتبي: تبعه من خلفه واتبعه أدركه ولحقه كقوله: ﴿فأتبعوهم مشرقين﴾ [الشعراء: ٢٠] أي: أدركوهم. فعلى هذا يكون متعدياً إلى اثنين، كما قال تعالى: ﴿وأتبعناهم هذا يكون متعدياً إلى اثنين، كما قال تعالى: ﴿وأتبعناهم فرياتهم بإيمان﴾ [الطور: ٢١] فيقدر هذا فأتبعه الشيطان خطواته أي: جعله الشيطان يتبع خطواته فتكون الهمزة فيه للتعدي إذ أصله تبع هو خطوات الشيطان. وقرأ طلحة بخلاف والحسن فيما روى عنه هارون فاتبعه مشدداً بمعنى: تبعه. قال صاحب «كتاب اللوامح»: بينهما فرق وهو أن تبعه إذا مشى في أثره، واتبعه إذا واراه مشياً. فأما فأتبعه بقطع الهمزة فمما يتعدّى إلى مفعولين لأنه منقول من تبعه وقد حذف في العامة أحد المفعولين. وقيل: فأتبعه بمعنى: استتبعه، أي: جعله له تابعاً فصار له مطيعاً سامعاً. وقيل: معناه: تبعه شياطين الإنس أهل الكفر والضلال. ﴿فكان من الغاوين﴾ يحتمل أن تكون كان باقية الدلالة على مضمون الجملة واقعاً في الزمان الماضي، ويحتمل أن تكون كان باقية الدلالة على مضمون الجملة واقعاً في الزمان الماضي، ويحتمل أن تكون كان بمعنى: صار أي: صار من الضالين الكافرين. قال مقاتل: «من الطالين». وقال الزجاج: «من الهالكين الفاسدين».

﴿ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ﴾. أي: ولو أردنا أن نشرفه ونرفع قدره بما آتيناه من الآيات لفعلنا ولكنه أخلد إلى الأرض، أي: ترامى إلى شهوات الدنيا ورغب فيها واتبع ما هو ناشىء عن الهوى وجاء الاستدراك هنا تنبيهاً على السبب الذي لأجله لم يرفع

<sup>(</sup>١) هذا مرسل. ويأتي في سورة التوبة آية (١٠٨).

ولم يشرف كما فعل بغيره ممن أوتي الهدى فآثره واتبعه. و (أخلد) معناه: رمى بنفسه إلى الأرض، أي: إلى ما فيها من الملاذ والشهوات. قال معناه ابن عباس ومجاهد والسدّي. ويحتمل أن يريد بقوله: ﴿ أَخلد إلى الأرض ﴾ أي: مال إلى السفاهة والرذالة كما يقال: فلان في الحضيض عبارة عن انحطاط قدره بانسلاخه من الآيات. قال معناه الكرماني. قال أبو روق: «غلب على عقله هواه فاختار دنياه على آخرته»، وقال قوم: معناه ﴿لرفعناه بها﴾ لأخذناه كما تقول: رفع الظالم. إذا هلك. والضمير في بها عائد على المعصية في الانسلاخ وابتدىء وصف حاله بقوله: ولكنه أخلد. وقال ابن أبي نجيح: لرفعناه: لتوفيناه قبل أن يقع في المعصية، ورفعناه. عنها والضمير للآيات ثم ابتدىء وصف حاله والتفسير الأول أظهر. وهو مرويّ عن ابن عباس وجماعة ولم يذكر الزمخشري غيره وهو الذي يقتضيه الاستدراك لأنه على قول الإهلاك بالمعصية أو التوفي قبل الوقوع فيها لا يصحّ معنى الاستدراك والضمير في لرفعناه في هذه الأقوال عائد على الذي أوتي الآيات. وإن اختلفوا في الضمير في بها على ما يعود. وقال قوم: الضمير في لرفعناه على الكفر المفهوم مما سبق، وفي بها عائد على الآيات أي: ولو شئنا لرفعنا الكفر بالآيات. وهذا المعنى روي عن مجاهد وفيه بعد وتكلّف. قال الزمخشري: (فإن قلت): كيف علق رفعه بمشيئة الله تعالى ولم يعلق بفعله الذي يستحق به الرفع؟ (قلت): المعنى ولو لزم العمل بالآيات ولم ينسلخ منها لرفعناه بها وذلك أن مشيئة الله تعالى رفعه تابعة للزومه الآيات فذكر المشيئة، والمراد ما هي تابعة له ومسببة عنه كأنه قيل: ولو لزمها لرفعناه بها ألا ترى إلى قوله: ولكنه أخلد إلى الأرض فاستدرك المشيئة بإخلاده الذي هو فعله فوجب أن يكون ولو شئنا في معنى ما هو فعله ولو كان الكلام على ظاهره لوجب أن يقال: ولو شئنا لرفعناه ولكنا لم نشأ. انتهى (١). وهو على طريقة الاعتزال.

﴿فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث أي: فصفته إن تحمل عليه الحكمة لم يحملها، وإن تركته لم يحملها، كصفة الكلب إن كان مطروداً لهث، وإن كان رابضاً لهث قاله ابن عباس. وقيل: شبه المتهالك على الدنيا في قلقه واضطرابه على تحصيلها ولزومه ذلك بالكلب في حالته هذه التي هي ملازمة له حالة تهييجه وتركه وهي كونه لا يزال لاهثاً وهي أخس أحواله وأرذلها. كما أن المتهالك على الدنيا لا يزال تعباً قلقاً في تحصيلها. قال الحسن: هو مثل المنافق لا ينيب إلى الحق دعي أو لم يدع، أعطي أو لم يعط، كالكلب يلهث طرداً وتركاً. انتهى. وفي كتاب «الحيوان» دلت الآية على أن الكلب أخس الحيوان وأذله لضرب الخسة في المثل به في أخس أحواله ولو كان في جنس الحيوان ما هو أخس من الكلب ما ضرب المثل إلا به. قال ابن عطية: وقال الجمهور إنما شبه في أنه كان ضالاً قبل أن يؤتى غليه أو تركه دون حمل عليه أن السدي وغيره هذا الرجل خرج لسانه على صدره وجعل عليه أو تركه دون حمل عليه أن السدي وغيره هذا الرجل خرج لسانه على صدره وجعل

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٧٨).

يلهث كما يلهث الكلب، وقال الزمخشري: وكان حق الكلام أن يقال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فحططناه ووضعنا منزلته فوقع قوله: ﴿فَمَثُلُهُ كَمَثُلُ الْكُلُّبِ﴾ موقع فحططناه أبلغ حط لأن تمثيله بالكلب في أخسّ أحواله وأرّذلها في معنى ذلك(١) انتهى وفي قوله وكان حق الكلام إلى آخره سوء أدب على كلام الله تعالى وأما قوله فوقع قوله فمثله إلى آخره فليس واقعاً موقع ما ذكر لكن قوله ولكنه أخلد إلى الأرض وقع موقع فحطَّطناه إلا أنه لما ذكر الإحسان إليه أسند ذلك إلى ذاته الشريفة فقال آتيناه آياتنا ولو شئناً لرفعّناه بها ولما ذكر ما هو في حق الشخص إساءة أسنده إليه فقال فانسلخ منها وقال: ولكنه أخلد إلى الأرض والله تعالى في الحقيقة هو الذي سلخه من الآيات وأخلده إلى الأرض فجاء على حد قوله ﴿فأردت أن أعيبها﴾ [الكهف: ٧٩] وقوله: ﴿فأراد ربك أن يبلغا﴾ [الكهف: ٨٦] في نسبة ما كان حسناً إلى الله ونسبة ما كان بخلافه إلى الشخص وهذه الجملة الشرطية في موضِع الحال أي لاهثاً في الحالتين قاله الزمخشري(٢) وأبو البقاء، وقال بعض شراح كتاب المصباح: وأما الشرطية فلا تكاد تقع بتمامها موضع الحال فلا يقال جاءني زيد إن يسأل يعط على الحال بل لو أريد ذلك لجعلت الجملة الشرطية خبراً عن ضمير ما أريد الحال عنه نحو جاء زيد هو وإن يسأل يعط فيكون الواقع موقع الحال هو الجملة الإسمية لا الشرطية، نعم قد أوقعوا الجمل المصدرة بحرف الشرط موقع الحال ولكن بعد ما أخرجوها عن حقيقة الشرط وتلك الجملة لم تخلُ من أن يُعطف عليها ما يناقضها أو لم يعطف والأول ترك الواو مستمرّ فيه نحو أتيتك إن أتيتني وإن لم تأتني إذ لا يخفى أن النقيضين من الشرطين في مثل هذا الموضع لا يبقيان على معنى الشرط بل يتحولان إلى معنى التسوية كالاستفهامين المتناقضين في قوله ﴿أَلْنَادُرتهم أم لم تنذرهم ﴾ [البقرة: ٦] وأما الثاني فلا بدّ من الواو نحو أتيتك وإن لم تأتني ولو ترك الواو لالتبس بالشرط حقيقة انتهى فقوله ﴿إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ﴾ من قبيل الأول لأن الحمل عليه والترك نقيضان.

﴿ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ﴾ أي ذلك الوصف وصف الذين كذبوا بآياتنا صفته كصفة الكلب لاهناً في الحالتين فكما شبه وصف المؤتى الآيات المنسلخ منها بالكلب في أخس حالاته كذلك شبه به المكذبون بالآيات حيث أوتوها وجاءتهم واضحات تقتضي التصديق بها فقابلوها بالتكذيب وانسلخوا منها واحتمل ذلك أن يكون إشارة لمثل المنسلخ وأن يكون إشارة لوصف الكلب واحتمل أن تكون أداة التشبيه محذوفة من ذلك أي صفة ذلك صفة الذين كذبوا واحتمل أن تكون محذوفة من مثل القوم أي ذلك الوصف وصف المنسلخ أو وصف الكلب واحتمل أن تكون محذوفة من مثل القوم أي ذلك الوصف وصف المنسلخ أو وصف الكلب كمثل الذين كذبوا بآياتنا ويكون أبلغ في ذمّ المكذبين حيث جعلوا أصلاً وشبه بهم، قال ابن عطية: أي هذا المثل يا محمد مثل هؤلاء القوم الذين كانوا ضالين قبل أن تأتيهم بالهدى والرسالة ثم جئتهم بذلك فبقوا على ضلالهم ولم ينتفعوا بذلك فمثلهم كمثل الكلب (٣)، وقال

(٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱٦۸).

<sup>(</sup>T) «المحرر الوجيز» (٢/ ٨٧٨).

الزمخشري: كذبوا بآياتنا من اليهود بعدما قرأوا بعثة رسول الله على التوراة وذكر القرآن المعجز وما فيه وبشروا الناس باقتراب مبعثه وكانوا يستفتحون به (۱)، وقال ابن عباس: يريد كفار مكة لأنهم كانوا يتمنون هادياً يهديهم وداعياً يدعوهم إلى طاعة الله ثم جاءهم من لايشك في صدقه وديانته ونبوته فكذبوه فحصل التمثيل بينهم وبين الكلب الذي إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث لأنهم لم يهتدوا لما تركوا ولم يهتدوا لما جاءهم الرسول فبقوا على الضلال في كل الأحوال مثل الكلب الذي يلهث على كل حال انتهى، وتلخص أهؤلاء القوم المكذبون بالآيات عام أم خاص باليهود أم بكفار مكة أقوال ثلاثة والأظهر العموم.

﴿ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ﴾. أي: فاسرد أخبار القرون الماضية كخبر بلعام أو من فسر به المنسلخ إذ هو من القصص الذي لا يعلمه إلا من درس الكتب إذ هو من خفي أخبارهم ففي إخبارك بذلك أعظم معجز لعلهم يتفكرون فيما جرى على المكذبين فيكون ذلك عبرة لهم ورادعاً عن التكذيب وأن يكونوا أخباراً شنيعة تقص كما قص خبر ذلك المنسلخ.

﴿ ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا ﴾ ساء بمعنى: بئس، وتقدم لنا أن أصلها التعدّي، تقول: ساءني الشيء يسوءني ثم لما استعملت استعمال بئس بنيت على فعل وجرت عليها أحكام بئس و﴿مثلا﴾ تمييز للضمير المستكنّ في ساء فاعلاً وهو مفسر بهذا، التمييز وهو من الضمائر التي يفسرها ما بعدها ولا يثنّى ولا يجمع على مذهب البصريين وعن الكوفيين خلاف مذكور في النحو ولا بد أن يكون المخصوص بالذمّ من جنس التمييز فاحتيج إلى تقدير حذف إما في التمييز أي: ساء أصحاب مثل القوم، وإما في المخصوص، أي: ساء مثلاً مثل القوم وهذه الجملة تأكيد للجملة السابقة. وقال أبو عبد الله الرازي: «ظاهره يقتضي أن يكون ذلك المثل موصوفاً بالسوء، وذلك غير جائز لأن هذا المثل ذكره الله تعالى فكيف يكون موصوفاً بالسوء فوجب أن يكون الموصوف بالسوء ما أفاده المثل من تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عنها حتى صاروا في التمثيل لذلك بمنزلة الكلب اللاهث». انتهى. وليس كما ذكر ليس هنا ضرب مثل والمثل لفظ مشترك بين الوصف وبين ما يضرب مثلاً. والمراد هنا الوصف، فمعنى مثله كمثل الكلب، أي: وصفه وصف الكلب. وليس هذا من ضرب المثل بل كما قال: ﴿مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً﴾ [البقرة: ١٧] أي: صفتهم كصفة الذي استوقد. وكقوله: ﴿مثل الجنة التي وعد المتقون ﴾ [الرعد: ٣٥] أي: صفتها. وإذا تقرر هذا فقوله: ﴿ساء مثلا﴾ معناه: بئس وصفاً، فليس من ضرب المثل في شيء. وقرأ الحسن، وعيسى بن عمر، والأعمش: ساء مثل، بالرفع. القوم، بالخفض. واختلف على الجحدري، فقيل: كقراءة الأعمش. وقيل: بكسر الميم وسكون الثاء وضم اللام مضافاً إلى القوم. والأحسن في قراءة ﴿المثل﴾ بالرفع أن يكتفي به ويجعل من باب التعجب، نحو «لقضو الرجل» أي: ما أسوأ مثل القوم. ويجوز أن يكون كـ ﴿بئس ﴾ على حذف التمييز على

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۲۸).

مذهب من يجيزه. التقدير: ساء مثل القوم. أو على أن يكون المخصوص ﴿الذين كذبوا﴾ على حذف مضاف. أي: بئس مثل القوم مثل الذين كذبوا، لتكون ﴿الذين﴾ مرفوعاً إذ قام مقام «مثل» المحذوف لا مجروراً صفة للقوم على تقدير حذف التمييز.

﴿وأنفسهم كانوا يظلمون﴾ يحتمل أن يكون معطوفاً على الصلة، ويحتمل أن يكون استئناف إخبار عنهم بأنهم كانوا يظلمون أنفسهم. والزمخشري على طريقته في أن تقديم المفعول يدل على الحصر فقدره: وما ظلموا إلا أنفسهم بالتكذيب. قال: وتقديم المفعول به لاختصاص، كأنه قيل: وخصوا أنفسهم بالظلم ولم يتعد إلى غيرها.

أمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون لما تقدم ذكر المهتدين والضالين أخبر تعالى أنه هو المتصرف فيهم بما شاء من هداية وضلال. وتقرر من مذهب أهل السنة: أنه تعالى هو خالق الهداية والضلال في العبد. وللمعتزلة في هذا ونظائره تأويلات، قال الجبائي: وهو اختيار القاضي: «من يهد الله إلى الجنة والثواب في الآخرة فهو المهتدي في الدنيا، السالك طريق الرشد فيما كلف، فبين أنه لا يهدي إلى الثواب في الآخرة إلا من هذا وصفه. ومن يضلله عن طريق الجنة فأولئك هم الخاسرون». وقال بعضهم: «في الكلام حذف، أي: من يهد الله فيقبل ويهتدي بهداه فهو المهتدي، ومن يضلل بأن لم يقبل فهو الخاسر». وقال بعضهم: «المراد من وصفه الله بأنه مهتد فهو المهتدي، لأن ذلك مدح، ومدح الله لا يحصل إلا بعضهم: «من آتيناه الألطاف وزيادة الهدى فهو المهتدي، ومن يضلل عن ذلك لما تقدم منه بسوء بعضهم: «من آتيناه الألطاف وزيادة الهدى فهو المهتدي، ومن يضلل عن ذلك لما تقدم منه بسوء اختياره فأخرج لهذا السبب تلك الألطاف من أن تؤثر فيه فهو الخاسر. وهذه التأويلات كلها متكلفة بعيدة. وظاهر الآية يرد على القدرية والمعتزلة. و فهو المهتدي حمل على لفظ متكلفة بعيدة. وظاهر الآية يرد على القدرية والمعتزلة. و فهو المهتدي حمل على لفظ متكلفة بعيدة. وظاهر الآية يرد على على معنى: ﴿من وحسنه كونه فاصلة رأس آية.

﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس﴾ هذا إخبار منه تعالى بأنه خلق لجهنم كثيراً من الصنفين. ومناسبة هذا لما قبله: أنه لما ذكر أنه هو الهادي وهو المضل، أعقبه بذكر من خلق للخسران والنار، وذكر أوصافهم فيما ذكر، وفي ضمنه وعيد الكفار. والمعنى: لعذاب جهنم، واللام للصيرورة على قول من أثبت لها هذا المعنى، أو لما كان مآلهم إليها جعل ذلك سبباً على جهة المجاز. فقد رد ابن عطية قول من زعم أنها للصيرورة، فقال: «وليس هذا بصحيح. ولام العاقبة إنما يتصور إذا كان فعل الفاعل لم يقصد به ما يصير الأمر إليه، وأما هنا فالفعل قصد به ما يصير الأمر إليه من سكناهم لجهنم». انتهى. وإنما ذهب إلى أنها لام العاقبة والصيرورة، لأنه تعالى قال: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ [الذاريات: ٥٦]، فإثبات كونها للعلة ينافي قوله: ﴿إلا ليعبدون﴾ وأنشدوا دليلاً على إثبات معنى الصيرورة للام قول الشاعر:

ألا كل مولود فللموت يولد ولست أرى حياً لحي يدخلد وقول الآخر: للموت تغذو الوالدات سخالها كما لخراب الدهر تبنى المساكن ودعوى القلب فيه وأن تقديره: ولقد ذرأنا جهنم لكثير. غير سديد، لأن القلب لا يكون إلا في الشعر على الصحيح. ولفظة كثير: لا تشعر بالأكثر ولكن ثبت في الحديث: "إن بعث النار أكثر. لقول الله لآدم: أخرج بعث النار من ذريتك فأخرج من كل ألف تسعة وتسعين وتسعمائة». وهؤلاء المخلوقون لجهنم هم الذين طبع الله على قلوبهم فلا يتأتى منهم إيمان البتة. وتفسير ابن جبير أنهم أولاد الزنا ليس بجيد.

ولهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولم آذان لا يسمعون بها لها كانوا لا يتدبرون شيئاً من الآيات، ولا ينظرون إليها نظر اعتبار، ولا يسمعونها سماع تفكر، جعلوا كأنهم فقدوا الفقه بالقلوب، والإبصار بالعيون، والسماع بالآذان، وليس المراد نفي هذه الإدراكات عن هذه الحواس، وإنما المراد نفي الانتفاع بها فيما طلب منهم من الإيمان. وقال مسكين الدارمي: أعسمسى إذا مسا جارتي خرجت حتى يدواري جارتي السستسر وأصم عن ما كان بسينهما عصداً وما بالسسمع لي وقرواصم عن ما كان بسينهما عمداً وما بالسسمع لي وقرول يسمعون بها المحتى، انتهى. وفي قوله ولهم قلوب لا يفقهون بها وقال الزمخشري: "وجعلهم للفقه والعلم، كما أن العين آلة للإبصار والأذن آلة للسماع، وقال الزمخشري: "وجعلهم لإغراقهم في الكفر، وشدة شكائمهم فيه، وأنه لا يتأتى منهم إلا أفعال أهل النار مخلوقين للنار، دلالة على توغلهم في الموجبات، وتمكنهم فيما يؤهلهم لدخول النار ومنه كتاب عمر إلى خالد بن الوليد: "بلغني أن أهل الشام اتخذوا لك دلوكاً عجن بخمر، وإني لأظنكم يا آل المغيرة ذرء النار». ويقال لمن كان غريقاً في بعض الأمور: "ما خلق فلان إلا للنار» والمراد: وصف ذرء النار». ويقال لمن كان غريقاً في بعض الأمور: "ما خلق فلان إلا للنار» والمراد: وصف أحوالهم في عظم ما أقدموا عليه في تكذيب رسول الله على مع علمهم أنه النبي الموعود، وأنهم من جملة الكثير الذين لا يكاد الإيمان يتأتي منهم كأنهم خلقوا للنار. انتهى. وهو تكثير في

﴿ أُولئك كالأنعام ﴾ أي: في عدم الفقه في العواقب، والنظر للاعتبار، والسماع للتفكر، ولا يهتمون بغير الأكل والشرب.

﴿ بل هم أضل ﴾ قال الزمخشري: "بل هم أضل سبيلاً من الأنعام عن الفقه، والاعتبار، والتدبر". وقيل: "الأنعام تبصر منافعها من مضارها، فتلزم بعض ما تبصره، وهؤلاء أكثرهم يعلم أنه معاند، فيقدم على النار". وقال ابن عطية: "حكم عليهم بأنهم أضل، لأن الأنعام ركب في بنيتها وخلقتها أن لا تفكر في شيء، وهؤلاء هم معدون للفهم، وقد خلقت لهم قوى يصرفونها، وأعطوا طرفاً من النظر فهم بغفلتهم وإعراضهم يلحقون أنفسهم بالأنعام، فهم أضل على هذا انتهى. وقيل: "الأنعام تعرف ربها،

وتسبح له، والكفار لا يعرفونه، ولا يدعونه». وروي: «كل شيء أطوع لله من ابن آدم». وقال أبو عبد الله الرازي: «الإنسان وسائر الحيوان يشاركه في قوى الطبيعة الغادية، والنامية، والمولدة، وفي منافع الحواس الخمس؛ الظاهرة والباطنة، وفي أحوال التخيل، والتفكر، والتذكر. وإنما يحصل الامتياز بين الإنسان وغيره بالقوة العقلية والفكرية، التي تهديه إلى معرفة الحق لذاته والخير لأجل العمل به، فلما أعرض الكفار عن أغراض أحوال العقل، والفكر، ومعرفة الحق، والعمل بالخير، كانوا كالأنعام. ثم قال ﴿بل هم أَصل﴾ لأن الحيوانات لا قدرة لها على تحصيل الفضائل. والإنسان أعطي القدرة على تحصيلها، ومن أعرض عن اكتساب الفضائل العظيمة مع القدرة على تحصيلها، كان أحسن حالاً ممن لم يكتسبها مع العجز، فلهذا قال ﴿بل هم أضل﴾» انتهى. وقيل: «الأنعام تفر إلى أربابها، ومن يقوم بمصالحها، والكافر يهرب عن ربه الذي أنعمه عليه لا تحصى». وقيل: «الأنعام تضل إذا لم يكن معها مرشد، وقلما تضل إذا كان معها، وهؤلاء قد جاءتهم الرسل، وأنزلت عليهم الكتب، وهم يزدادون في الضلال». انتهى. وأقول: هذا الإضراب ليس على جهة الإبطال للخبر السابق من تشبيههم بالأنعام، ولا يجوز أن تكون جهة المبالغة في الضلال هي جهة التشبيه، لأنه يؤدّي إلى كذب أحد الخبرين، وذلك مستحيل في حق الله تعالى، وكلام من تقدّم من المفسرين يدل على أنه تعالى شبههم بالأنعام فيما ذكر، وأنهم أضل من الأنعام فيما وقع التشبيه فيه، وهو لا يجوز لما ذكرناه، فالمعول عليه: أن جهة التشبيه مخالفة لجهة المبالغة في الضلال، وأن هذا الإضراب ليس على سبيل الإبطال بمدلول الجملة السابقة ﴿بل هم أضل﴾ إضراب دال على الانتقال من إخبار إلى إخبار، فالجملة الأولى شبههم بالأنعام في انتفاء منافع الإدراكات المؤدّية إلى امتثال ما جاءت به الرسل، والجملة الثانية أثبتت لهم المبالغة في ضلال طريقهم التي يسلكونها. فالموصوف بالمبالغة في الضلال طريقهم، وحذف التمييز. وتقديره: بل هم أضل طريقاً منهم. ويبين هذا قوله تعالى ﴿أُم تحسب أَن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام﴾ [الفرقان: ٤٤]، أي: في انتفاء السمع للتدبر والعقل بل هم أضل سبيلاً. أي: بل سبيلهم أضل فالمحكوم عليه أولاً غير المحكوم علَّيه آخراً، والمحكوم به أيضاً مختلف.

﴿ أُولئك هم الغافلون ﴾ هذه الجملة بين تعالى بها سبب كونهم أضل من الأنعام وهو الغفلة. وقال عطاء: «عن ما أعد الله لأوليائه من الثواب، ولأعدائه من العقاب».

﴿وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال مقاتل: «دعا رجل الله تعالى في صلاته ومرة دعا الرحمن»، فقال أبو جهل: «أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون رباً واحداً فما بال هذا يدعو اثنين». فنزلت. ومناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر أنه ذراً كثيراً من الجنّ والإنس للنار، ذكر نوعاً منهم، وهم الذين يلحدون في أسمائه، وهم أشدّ الكفار عتباً، أبو جهل وأضرابه. وأيضاً: لما نبه على أن دخول جهنم هو للغفلة عن ذكر الله، والمخلص من العذاب هو ذكر الله، أمر بذكر الله

بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا، والقلب إذا غفل عن ذكر الله وأقبل على الدنيا وشهواتها، وقع في الحرص، وانتقل من رغبة إلى رغبة، ومن طلب إلى طلب، ومن ظلمة إلى ظلمة، وقد وجدنا ذلك بالذوق حتى إن أحدهم ليصلي الصلوات كلها قضاء في وقت واحد، فإذا انفتح على قلبه باب ذكر الله تعالى تخلص من آفات الغفلة، وامتثل ما أمره الله به، واجتنب ما نهى عنه. قال الزمخشري: «التي هي أحسن الأسماء، لأنها تدل على معان حسنة من تحميد، وتقديس، وغير ذلك». انتهى. ف الحسنى هي تأنيث الأحسن. ووصف الجمع الذي لا يعقل بما يوصف به الواحدة، كقوله ﴿ولي فيها مآرب أخرى﴾ [طه: ١٨]، وهو: فصيح، ولو جاء على المطابقة للجمع لكان التركيب الحسن على وزن الأخر كقوله ﴿فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة: ١٨٤]، لأن جمع ما لا يعقل يخبر عنه ويوصف بجمع المؤنثات، وإن كان المفرد مذكراً. وقيل ﴿الحسنى﴾ مصدر وصف به.

قال ابن عطية: «والأسماء هاهنا بمعنى التسميات إجماعاً من المتأولين لا يمكن غيره». انتهى. ولا تحرير فيما قال، لأن التسمية مصدر، والمراد هنا الألفاظ التي تطلق على الله تعالى. وهي الأوصاف الدالة على تغاير الصفات لا تغاير الموصوف، كما تقول: «جاء زيد الفقيه الشجاع الكريم». وكون الاسم الذي أمر تعالى أن يدعى به حسناً هو ما قرره الشرع، ونص عليه في إطلاقه على الله. ومعنى ﴿فادعوه بها﴾ أي: نادوه بها، كقولك: «يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك». وما أشبه ذلك. وقال الزمخشري: فسموه بتلك الأسماء جعله من باب: «دعوت ابني عبد الله». أي: سميته بهذا الاسم. واختلف في الاسم الذين يقتضي مدحاً خالصاً ولا تتعلق به شبهة ولا اشتراك إلا أنه لم يرد منصوصاً هل يطلق ويسمى الله تعالى به، فنص القاضي أبو بكر الباقلاني على الجواز، ونص أبو الحسن الأشعري على المنع، وبه قال الفقهاء والجمهور. وهو الصواب. واختلف أيضاً في الأفعال التي في القرآن كقوله تعالى: ﴿الله يستهزىء بهم﴾ [البقرة: ١٥]، ﴿ويمكرون ويمكر الله ﴾ [الأنفال: ٣٠]، هل يطلق عليه منه تعالى اسم فاعل مقيد بمتعلقه، فيقال: «الله مستهزىء بالكافرين» و«ماكر بالذين يمكرون». فجوز ذلك فرقة. ومنعت منه فرقة. وهو الصواب. وأما إطلاق اسم الفاعل بغير قيده فالإجماع على منعه. وروى الترمذي في «جامعه» من حديث أبي هريرة النص: «على تسعة وتسعين اسماً مسرودة اسماً اسماً». قال ابن عطية: وفي بعضها شذوذ، وذلك الحديث ليس بالمتواتر وإن كان قد قال فيه أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من طريق حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث، وإنما المتواتر منه قول النبي ﷺ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً (١). من أحصاها دخل الجنة» ومعنى أحصاها: عدها وحفظها. وتضمن ذلك الإيمان بها، والتعظيم لها، والعبرة في معانيها. وهذا حديث البخاري. انتهى. وتسمية هذا الحديث متواتراً ليس على اصطلاح

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٩٥٧) ومسلم (٢٦٧٧) والترمذي (٣٥٠٦) وابن ماجه (٣٨٦٠) وأحمد في مسنده (٧٦١٢).

المحدثين في المتواتر، وإنما هو خبر آحاد. وفي بعض دعاء رسول الله على المحنان "يا منان" (١). ولم يردا في جامع الترمذي. وقد صنف العلماء في شرح أسماء الله الحسنى كأبي حامد الغزالي وابن الحكم بن برجان، وأبي عبد الله الرازي، وأبي بكر بن العربي، وغيرهم. قال الزمخشري: "ويجوز أن يراد: وله الأوصاف الحسنى وهي الوصف بالعدل، والخير، والإحسان، وانتفاء شبه الخلق، وصفوه بها. وذروا الذين يلحدون في صفاته، فيصفونه بمشيئة القبائح، وخلق الفحشاء والمنكر، وبما يدخل في التشبيه، كالرؤية ونحوها». وقيل: "معنى قوله فوذروا الذين يلجدون في أسمائه اتركوهم ولا تحاجوهم، ولا تعرضوا لهم». قاله ابن زيد. فتكون الآية على هذا منسوخة بالقتال. وقيل: "معناه الوعيد كقوله: فرني ومن خلقت وحيداً وتلكن الآية على هذا منسوخة بالقتال. وقيل: "معناه الوعيد كقوله: فرني ومن خلقت وحيداً اللدين يميلون عن الحق والصواب فيها، فيسمونه بغير الأسماء الحسنى، وذلك أن يسموه بما لا يجوز عليه، كما سمعنا البدو بجهلهم يقولون: "يا أبا المكارم»، "يا أبيض الوجه»، "يا سخي». الو أن يأبوا تسميته ببعض أسمائه الحسنى نحو أن يقولوا: يا الله، ولا يقولوا: يا رحمن. وقيل: "معنى الإلحاد في أسمائه: تسميتهم أوثانهم اللات نظراً إلى اسم الله تعالى، والعزى نظراً إلى اسم الله تعالى، والعزى نظراً إلى العزيز». قاله مجاهد. ويسمون الله أباً، وأوثانهم أرباباً، ونحو هذا. وقال ابن عباس: "معنى يلحدون: يكذبون». وقال قتادة: "يشركون». وقال الخطابي: "الغلط في أسمائه والزيغ عنها إلحاد».

وقرأ حمزة: يَلْحَدون بفتح الياء والحاء، وكذا في النحل والسجدة، وهي قراءة ابن وثاب، والأعمش، وطلحة، وعيسى. وقرأ باقي السبعة بضم الياء وكسر الحاء فيهنّ. و﴿سيجزون﴾ وعيد شديد واندرج تحت قوله: ﴿مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ الإلحاد في أسمائه، وسائر أفعالهم القبيحة.

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون الما ذكر من ذرا للنار ذكر مقابلهم. وفي لفظة وممن دلالة على التبعيض وأن المعظم من المخلوقين ليسوا هداة إلى الحق، ولا عادلين به. قيل: «هم العلماء والدعاة إلى الدين». وقيل: «هم مؤمنوا أهل الكتاب». قاله ابن الكلبي. وروي عن قتادة وابن جريج. وقيل: «هم المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان». وقال ابن عباس: «هم أمة محمد على وعليه أكثر المفسرين. وروي في ذلك أن رسول الله على كان إذا قرأها قال: هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها ومن قوم موسى الآية (٢٠). وعنه على: «إن من أمتي قوماً على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم (٣٠)». والظاهر: أن هذه الجملة أخبر فيها أن ممن خلق أمة موصوفون بكذا، فلا يدل على تعيين لا في أشخاص، ولا في أزمان، وصلحت من خلك هاد بالحق من هذه الأمة وغيرهم، وفي زمان الرسول وغيره، كما أن مقابلها في قوله:

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٨٤٥) وابن حجر في التلخيص الكبير (٤/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٩/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) ذكره القرطبي في تفسيره (٧/ ٣٢٩).

﴿ولقد ذرآنا لجهنم﴾، لا يدل على تعيين أشخاص ولا زمان وإنما هذا تقسيم للمخلوق للنار، والمخلوق للجنة، ولذلك قيل: إن في الكلام محذوفاً، تقديره: وممن خلقنا للجنة. يدل عليه إثبات مقابله في قوله: ﴿ولقد ذرآنا لجهنم﴾. وقال الجبائي: «هذه الآية تدل على أن لا يخلو زمان البتة ممن يقوم بالحق، ويعمل به، ويهدي إليه، وأنهم لا يجتمعون في شيء من الأزمنة على الباطل». انتهى. والآية لا تدل على ما زعم الجبائي. وما قاله مخالف لما روي من أنه: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق». «ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله». و«لا تقوم الساعة حتى يسرى على كتاب الله فلا يبقى منه حرف». أو كما قال:

﴿ والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ﴾ ، قال الخليل بن أحمد: «سنطوي أعمارهم في اغترار منهم». وقال أبو عبيدة: «الاستدراج: أن تدرج إلى الشيء في خفية قليلاً قليلاً، ولا تهجم عليه. وأصله من الدرجة. وذلك أن الراقى والنازل يرقى وينزل مرقاة مرقاة، ومنه درج الكتاب: طواه شيئاً بعد شيء. ودرج القوم: ماتوا بعضهم في أثر بعض». وقال ابن قتيبة: «هو أن يذيقهم من بأسه قليلاً قليلاً من حيث لا يعلمون ولا يتابعهم به ولا يجاهرهم». وقال الأزهرى: «سنأخذهم قليلاً قليلاً من حيث لا يحتسبون وذلك أن الله تعالى يفتح باباً من النعمة يغتبطون به ويركنون إليه ثم يأخذهم على غرّتهم أغفل ما يكون». انتهى ومنه درج الصبي إذا قارب بين خطاه والمعنى سنسترقهم شيئاً بعد شيء ودرجة بعد درجة بالنعم عليهم والإمهال لهم حتى يغتروا ويظنّوا أنهم لا ينالهم عقاب. وقال الجبائي: سنستدرجهم إلى العقوبات حتى يقعوا فيها من حيث لا يعلمون استدراجاً لهم إلى ذلك فيجوز أن يكون هذا العذاب في الدنيا كالقتل، ويجوز أن يكون عذاب الآخرة. وقال الزمخشري: ومعنى سنستدرجهم سنستدينهم قليلاً قليلاً إلى ما يهلكهم ويضاعف عقابهم من حيث لا يعلمون ما يراد بهم وذلك أن يواتر الله نعمه عليهم مع انهماكهم في الغيّ فكلما جدّد عليهم نعمة ازدادوا بطراً وجدّدوا معصيةً فيتدرجون في المعاصي بسبب ترادف النعم ظانين أن مواترة النعم أثرة من الله وتقريب، وإنما هي خذلان منه وتبعيد فهذا استدراج الله نعوذ بالله تعالى منه. ﴿من حيث لا يعلمون﴾(١) قيل: بالاستدراج. وقيل: بالهلاك. وقرأ النخعي وابن وثاب: سيستدرجهم بالياء فاحتمل أن يكون من باب الالتفات، واحتمل أن يكون الفاعل ضمير التكذيب المفهوم من كذَّبوا، أي: سيستدرجهم هو، أى: التكذيب. قال الأعشى: في الاستدراج:

فلوكنت في جبّ ثمانين قامة ورقيت أسباب السماء بسلم ليستدرجنك القول حتى تهزه وتعلم أني عنكم غير مفحم (٢) (وأملى لهم إنّ كيدي متين) معطوف على سنستدرجهم فهو داخل في الاستقبال وهو

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۷۱).

<sup>(</sup>٢) البيتان لميمون بن قيس (الأعشى) من [الطويل]، انظر «ديوانه» (١٧٣)، و«الكشاف» (١٧١/٢).

خروج من ضمير التكلم بنون العظمة إلى ضمير تكلم المفرد، والمعنى: أؤخرهم ملاوة من الدهر، أي: مدة فيها طول. والملاوة بفتح الميم وضمها وكسرها، ومنه (واهجرني مليًا) [مريم: 13] أي: طويلاً. وسمى فعله ذلك بهم كيداً لأنه شبيه بالكيد من حيث أنه في الظاهر إحسان وفي الحقيقة خذلان. قال ابن عباس: يريد أنّ مكري شديد. وقيل: إن عذابي، وسماه كيداً لنزوله بالعباد من حيث لا يشعرون، والمتين، من كل شيء: القوي. يقال: متن متانة وهذا إحبار عن المكذبين عموماً. وقيل: نزلت في المستهزئين من قريش قتلهم الله في ليلة واحدة بعد أن أمهلهم مدة. وقرأ عبد الحميد عن ابن عامر أن كيدي بفتح الهمزة على معنى: لأجل أنّ كيدي. وقرأ الجمهور بكسرها على الاستئناف.

﴿أُو لَم يَتَفَكِّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِن جَنَّة إِن هُو إِلا نَذْيِر مِبِينَ ﴾ قال الحسن وقتادة: سبب نزولها أن رسول الله ﷺ صعد ليلاً على الصفا فجعل يدعو قبائل قريش يا بني فلان يا بني فلان يحذرهم ويدعوهم إلى الله تعالى. فقال بعض الكفار حين أصبحوا: هذا مجنون بات يصوّت حتى الصباح، وكانوا يقولون: شاعر مجنون فنفى الله عز وجل عنه ما قالوه(١). ثم أخبر أنه محذر من عذاب الله والآية باعثة لهم على التفكر في أمر الرسول ﷺ وانتفاء الجنة عنه. وهذا الاستفهام قيل: معناه التوبيخ. وقيل: التحريض على التأمل. والجنة: الجن كما قال تعالى: ﴿من الجنة والناس﴾ [السجدة: ١٣] والمعنى: من مس جنة أو تخبيط جنة. وقيل: هي هيئة كالجلسة والركبة أريد بها المصدر، أي: ما بصاحبهم من جنون. والظاهر أن ﴿يتفكروا﴾ معلَّق عن الجملة المنفيّة وهي في موضع نصب بيتفكروا بعد إسقاط حرف الجر لأن التفكر من أعمال القلوب فيجوز تعليقه، والمعنى: أو لم يتأملوا ويتدبروا في انتفاء هذا الوصف عن الرسول فإنه منتف لا محالة ولا يمكن لمن أنعم الفكر في نسبة ذلك إليه. وقيل: ثم مضمر محذوف، أي: فيعلموا ما بصاحبهم من جنة. قاله الحوفي، وزعم أن تفكّروا لا تعلّق لأنه لا يدخل على الجمل. قال: ودلّ التفكر على العلم. وقال أصحابنا: إذا كان فعل القلب يتعدى بحرف جر قدرت الجملة في موضع جر بعد إسقاط حرف الجر ومنهم من زعم أنه يضمن الفعل الذي تعدى بنفسه إلى واحد أو بحرف جر إلى واحد معنى ما يتعدى إلى اثنين فتكون الجملة في موضع المفعولين فعلى هذين الوجهين لا حاجة إلى هذا المضمر الذي قدّره الحوفي. وقيل: تمّ الكلام على قوله: يتفكروا، ثم استأنف إخباراً بانتفاء الجنة وإثبات النذارة. وقال أبو البقاء: في (ما) وجهان، أحدهما: أنها باقية وفي الكلام حذف تقديره: أو لم يتفكروا في قولهم: به جنة. والثاني: أنها استفهام، أي: أو لم يتفكروا أي شيء بصاحبهم من الجنون مع انتظام أقواله وأفعاله. وقيل: هي بمعنى الذي، تقديره: أو لم يتفكروا في ما بصاحبهم. وعلى هذا يكون

<sup>(</sup>۱) ضعيف. أخرجه الطبري (۱۰٤۷۲)، عن قتادة مرسلاً، ومع إرساله فهو بصيغة التمريض كما ترى. وقد صح بنحو هذا السياق وليس فيه ذكر الآية.

وانظر «فتح القدير» (١٠٧٢)، بتخريجي.

الكلام خرج على زعمهم. انتهى. وهي تخريجات ضعيفة ينبغي أن ينزه القرآن عنها وتفكر مما ثبت في اللسان تعليقه فلا ينبغي أن يعدل عنه.

﴿أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء ﴾ لما حضّهم على التفكر في حال الرسول وكان مفرعاً على تقرير دليل التوحيد أعقب بما يدل على التوحيد ووجود الصانع الحكيم والملكوت الملك العظيم وتقدّم شرح ذلك في قوله: ﴿وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض ﴾ [الأنعام: ٧٥] ولم يتقصر على ذكر النظر في الملكوت بل نبه على أن كل فرد فرد من الموجودات محل للنظر والاعتبار والاستدلال على الصانع الحكيم ووحدانيته ، كما قال الشاعر:

وفي كل شيء له آية تدلّ على أنه الواحد(١)

﴿وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم﴾ ﴿وأن﴾ معطوف على (ما) في قوله: ﴿وما خلق﴾ وبخوا على انتفاء نظرهم في ملكوت السموات والأرض، وهي أعظم المصنوعات وأدلتها على عظمة الصانع ثم عطف عليه شيئاً عاماً وهو قوله: ﴿وَمَا حَلَّقَ اللهُ مِنْ شَيَّءَ﴾ فاندرج السموات والأرض في ما خلق ثم عطف عليه شيئاً يخصّ أنفسهم وهو انتفاء نظرهم وتفكرهم في أنّ أجلهم قد اقترب فيبادرهم الموت على حالة الغفلة عن النظر في ما ذكر فيؤول أمرهم إلى الخسار وعذاب النار. نبههم على الفكر في اقتراب الأجل لعلهم يبادرون إليه وإلى طلب الحق وما يخلُّصهم من عذاب الله قبل مقانصة الأجل وأجلهم وقت موتهم. وقال الزمخشري: يجوز أن يراد باقتراب الأجل اقتراب الساعة(٢). وأن: هي المخففة من الثقيلة، واسمها محذوف ضمير الشأن، وخبرها عسى وما تعلقت به وقد وقع خبر الجملة غير الخبرية في مثل هذه الآية، وفي مثل: ﴿والخامسة أن غضب الله عليها﴾ [النور: ٩] فغضب الله عليها جملة دعاء وهي غير خبرية، فلو كانت أن مشددة لم تقع عسى ولا جملة الدعاء لها، لا يجوز: علمت أن زيداً عسى أن يخرج، ولا علمت أن زيداً لعنه الله. وأنت تريد الدعاء. وأجاز أبو البقاء أن تكون أن هي المخففة من الثقيلة وأن تكون مصدرية، يعني: أن تكون الموضوعة على حرفين وهي الناصبة للفعل المضارع وليس بشيء لأنهم نصوا على أنها توصل بفعل متصرّف مطلقاً يعنون ماضياً ومضارعاً وأمراً فشرطوا فيه التصرّف. وعسى: فعل جامد فلا يجوز أن يكون صلة لأن وعسى هنا تامة وأن يكون فاعل بها، نحو قولك: عسى أن تقوم. واسم يكون، قال الحوفي: أجلهم وقد اقترب الخبر. وقال الزمخشري وغيره: اسم يكون ضمير الشأن(٣). فيكون ﴿قد اقترب أجلهم الله في موضع نصب في موضع خبر (يكون) و (أجلهم العلم) فاعل باقترب. وما أجازه الحوفي

<sup>(</sup>١) البيت لأبي فراس، انظر «الأشباه والنظائر» (٣).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۱۷۲).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

فيه خلاف فإذا قلت: كان يقوم زيد. فمن النحويين من زعم أنّ زيداً هو الاسم، ويقوم في موضع نصب على الخبر. ومنهم من منع ذلك ويجعل في ذلك ضمير الشأن والجواز اختيار ابن مالك والمنع اختيار ابن عصفور. وقد ذكرنا هذه المسألة مستوفاة التقسيم والدلائل في شرحنا لكتاب «التسهيل».

﴿ وَبَأَي حديث بعده يؤمنون ﴾ معنى هذه الجملة وما قبلها توقيفهم وتوبيخهم على أنه لم يقع منهم نظر ولا تدبّر في شيء من ملكوت السموات والأرض، ولا في مخلوقات الله تعالى، ولا في اقتراب آجالهم، ثم قال: فبأيّ حديث أو أمر يقع إيمانهم وتصديقهم إذ لم يقع بأمر فيه نجاتهم ودخولهم الجنة. ونحوه قول الشاعر:

## فعن أي نفس بعد نفسي أقاتل(١)

والمعنى: إذا لم أقاتل عن نفسي فكيف أقاتل عن غيرها؟ ولذلك إذا لم يؤمنوا بهذا المحديث الذي هو الصدق المحض وفيه نجاتهم وخلاصهم، فكيف يصدقون بحديث غيره؟ والمعنى أنه ليس من طباعهم التصديق بما فيه خلاصهم. والضمير في بعده للقرآن أو الرسول وقصته وأمره أو الأجل إذ لا عمل بعد الموت. أقوال ثلاثة. قال الزمخشري: (فإن قلت): بم يتعلق قوله: ﴿عسى أن يكون قد اقترب أجلهم﴾ يتعلق قوله: ﴿عسى أن يكون قد اقترب أجلهم﴾ كأنه قيل: لعل أجلهم قد اقترب، فما لهم لا يبادرون إلى الإيمان بالقرآن قبل الفوت؟ ما ينتظرون بعد وضوح الحق؟ وبأي حديث أحق منه يريدون أن يؤمنوا؟ (٢).

﴿من يضللِ اللَّهُ فلا هادي له﴾. نفى نفياً عامًا أن يكون هاد لمن أضله الله فتضمن اليأس من إيمانهم والمقت بهم.

﴿ويذرهم في طغيانهم يعمهون﴾. قرأ الحسن، وقتادة، وأبو عبد الرحمن، وأبو جعفر، والأعرج، وشيبة، والحرميان، وابن عامر: ونذرهم، بالنون ورفع الراء. وأبو عمرو وعاصم بالياء ورفع الراء. وهو استئناف إخبار قطع الفعل أو أضمر قبله ونحن فيكون جملة إسمية. وقرأ ابن مصرّف، والأعمش، والأخوان، وأبو عمرو فيما ذكر أبو حاتم بالياء والجزم، وروى خارجة عن نافع بالنون والجزم، وخرج سكون الراء على وجهين، أحدهما: أنه سكن لتوالي الحركات كقراءة: ﴿وما يشعركم﴾ [الأنعام: ١٠٩] ﴿وينصركم﴾ [محمد: ٧] فهو مرفوع. والآخر أنه مجزوم عطفاً على محل فلا هادي له فإنه في موضع جزم فصار مثل قوله: ﴿فهو خير لكم﴾ [البقرة: ٢٧١] ﴿ونكفر﴾ [محمد: ٧] في قراءة من قرأ بالجزم في راء ونكفر (٣). ومثل قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) البيت من [الطويل]، ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٨٣) ولم ينسبه لقائل.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۱۷۲).

<sup>(</sup>٣) انظر «المبسوط» (٢١٧)، «الميسّر» (١٧٤).

أنّى سلكت فإنني لك كاشح وعلى انتقاصك في الحياة وازدد(١)

﴿يسألونك عن الساعة أيان مرساها ﴾ الضمير في ﴿يسألونك ﴾ لقريش، قالوا: يا محمد إنا قرابتك فأخبرنا بوقت الساعة. وقال ابن عباس: الضمير لليهود. قال حسل بن أبي بشير، وشمويل بن زيد: إن كنت نبيًّا فأخبرنا بوقت الساعة فإنا نعرفها فإن صدقت آمنا بك فنزلت. ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر التوحيد والنبوة والقضاء والقدر، أتبع ذلك بذكر المعاد. وأيضاً فلما تقدّم قوله: ﴿وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ﴾ وكان ذلك باعثاً على المبادرة إلى التوبة أتى بالسؤال عن الساعة ليعلم أنّ وقتها مكتوم عن الخلق فيكون ذلك سبباً للمسارعة إلى التوبة. والساعة: القيامة، موت من كان حيننذ حيًّا، وبعث الجميع. فيقع عليه اسم الساعة واسم القيامة. والساعة من الأسماء الغالبة كالنجم للثريا. وقرأ الجمهور: أيّان، بفتح الهمزة. والسلمي بكسرها حيث وقعت، وتقدم أنها لغة قومه سليم. و ﴿مرساها ﴾ مصدر، أي: متى إرساؤها وإثباتها إقرارها. والرّسو: ثبات الشيء الثقيل، ومنه رسا الجبل وأرسيت السفينة. والمرسا: المكان الذي ترسو فيه. وقال الزمخشري: مرساها: إرساؤها أو وقت إرسائها، أي: إثباتها وإقرارها. انتهى (٢). وتقديره: أو وقت إرسائها، ليس بجيد لأنّ أيان: اسم استفهام عن الوقت. فلا يصحّ أن يكون خبراً عن الوقت إلا بمجاز لأنه يكون التقدير: في أي وقت وقت إرسائها؟ و ﴿ أَيَانَ مُرساها ﴾ مبتدأ. وحكى ابن عطية عن المبرّد أن مرساها مرتفع بإضمار فعل (٣٠) ولا حاجة إلى هذا الإضمار. و﴿ أيان مرساها ﴾ جملة استفهامية في موضع البدل من ﴿ الساعة ﴾ والبدل على نية تكرار العامل وذلك العامل معلق عن العمل لأنَّ الجملة فيها استفهام. ولما علق الفعل وهو يتعدى بعن، صارت الجملة في موضع نصب على إسقاط حرف الجر، فهو بدل في الجملة على موضع عن الساعة لأنّ موضع المجرور نصب. ونظيره في البدل قولهم: عرفت زيداً أبو من هو؟ على أحسن المذاهب في تخريج هذه المسألة. أعنى في كون الجملة الاستفهامية تكون في موضع البدل.

﴿قُلُ إِنَمَا عَلَمُهَا عَنْدُ رَبِي لا يَجْلِيهَا لُوقَتُهَا إِلا هُو﴾. أي: الله استأثر بعلمها ولما كان السؤال عن الساعة عموماً ثم خصص بالسؤال عن وقتها جاء الجواب عموماً عنها بقوله: ﴿قُلُ إِنَمَا عَلَمُهَا عَنْدُ رَبِي﴾ ثم خصصت من حيث الوقت فقيل: لا يجليها لوقتها إلا هو وعلم الساعة من الخمس التي نص عليها من الغيب أنه تعالى لا يعلمها إلا الله، والمعنى: لا يظهرها ويكشفها لوقتها الذي قدّر أن تكون فيه إلا هو. قالوا: وحكمة إخفائها أنهم يكونون دائماً على حذر، فإخفاؤها أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية كما أخفى الأجل الخاص وهو وقت الموت لذلك. وقال الزمخشري: لا يجليها لوقتها إلا هو، أي: لا تزال خفية ولا يظهر أمرها

<sup>(</sup>١) البيت من [الكامل]، ذكره ابن عطية في «المحرر» (٢/ ٤٨٤) ولم ينسبه لقائل.

<sup>(</sup>٢) «الكشاف» (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٨٤).

ولا يكشف خفاء علمها إلا هو وحده إذا جاء بها في وقتها بغتة لا يجليها بالخبر عنها. قل: مجيئها أحد من خلقه لاستمرار الخفاء بها على غيره إلى وقت وقوعها. انتهى (١). وهو كلام فيه تكثير وعجمة.

﴿ثقلت في السموات والأرض﴾ قال ابن جريج: معناه: ثقلت على السموات والأرض أنفسها لتفطر السموات وتبدّل الأرض ونسف الجبال. وقال الحسن: ثقلت لهيبتها والفزع منها على أهل السموات والأرض. وقال السدي: معنى ثقلت: خفيت في السموات والأرض فلم يعلم أحد من الملائكة المقرّبين والأنبياء المرسلين متى تكون؟ وما خفي أمره ثقل على النفوس. انتهى. ويعبّر بالثقل عن الشدة والصعوبة كما قال: ﴿ويذرون وراءهم يوما ثقيلا﴾ [الإنسان: ٢٧] أي: شديداً صعباً وأصله أن يتعدى بعلى، تقول: ثقل عليّ هذا الأمر. وقال الشاعر:

#### أحداء (٢)

فإما أن يدّعي أنّ في بمعنى: على، كما قال بعضهم في قوله: ﴿ولأصلبنكم في جذوع النخل﴾ [طه: ٧١] أي: ويضمن ﴿ثقلت﴾ معنى فعل يتعدى بفي. وقال الزمخشري (٣٠): أي: كل من أهلها من الملائكة والثقلين أهمه شأن الساعة وودّ أن يتجلى له علمها، وشقّ عليه خفاؤها، وثقل عليه أو ثقلت فيهما لأن أهلهما يتوقعونها ويخافون شدائدها وأهوالها، ولأنّ كل شيء لا يطيقها ولا يقوم لها فهي ثقيلة فيهما.

﴿لا تأتيكم إلا بغتة﴾ أي: فجأة على غفلة منكم وعدم شعور بمجيئها وهذا خطاب عام لكل الناس وفي الحديث: «إن الساعة لتهجم والرجل يصلح حوضه، والرجل يسقي ماشيته، والرجل يسوم سائمته، والرجل يخفض ميزانه ويرفعه»(٤).

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۷۳).

<sup>(</sup>٢) لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/ ۱۷۳).

<sup>(</sup>٤) مرسل. هو طرف حديث أخرجه الطبري (١٥٤٩٠)، عن قتادة مرسلاً، والمرسل من قسم المصنف عند أهل الحديث، ولكن ورد موصولاً من حديث أبي هريرة. أخرجه عبد الرزاق (٢٠٨٤٩)، وأحمد (٢/٩٢١)، وأحمد (٢٩٥٤)، وابن حبان (١١٧٥، ٢٨٤٦) والحميدي (٢١٠٥، ١١٧٩) والبخاري (٢٠٥٦ ـ ٢١٢١)، ومسلم (٢٩٥٤)، وابن حبان (١١٧٥، ٢٨٤٦) ولفظ البخاري في روايته الأولى «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون. فذلك حي لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت من إيمانها خيراً، ولتقومن الساعة، وقد نشر الرجلان ثوبيهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة، وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة، وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها، لفظ البخاري بحرفيته.

قوله: «يليط» أي يصلح ويطين.

تنبيه: في صدر هذا الحديث ردّ لما ادّعاه بعض المتعالين في البلاد الشامية من أن حديث «لا تقوم الساعة =

﴿يسألونك كأنك حفي عنها﴾ قال ابن عباس، والسدي، ومجاهد: كأنك حفي بسؤالهم أي: محبّ له. وعن ابن عباس أيضاً: كأنك يعجبك سؤالهم عنها. وعنه أيضاً: كأنك مجتهد في السؤال مبالغ في الإقبال على ما تسأل عنه. وقال ابن قتيبة: كأنك طالب علمها. وقال مجاهد أيضاً، والضحاك، وابن زيد: معناه: كأنك حفي بالسؤال عنها والاشتغال بها حتى حصلت عليها، أي: تحبه وتؤثره أو بمعنى: أنك تكره السؤال لأنها من علم الغيب الذي استأثر الله به ولم يؤته أحداً. وقال ابن عطية: «أي: محتفٍ ومحتفل»(١). وقال الزمخشري: «كأنك عالم بها وحقيقته كأنك بليغ في السؤال عنها لأنّ من بالغ في السؤال عن الشيء والتنقير عنه استحكم علمه فيه. وهذا التركيب معناه المبالغة، ومنه إحفاء الشارب. واحتفاء النعل: استئصاله. وأحفى في المسألة: ألحف. وحفى بفلان وتحفى به: بالغ في البرّ به". انتهى(٢). و ﴿عنها﴾ إما أن يتعلق بيسألونك أي: يسألونك عنها، وتكون صلة حفي محذوفة والتقدير: كأنك حفي بها، أي: معتن بشأنها حتى علمت حقيقتها ووقت مجيئها، أو كأنك حفيّ بهم أو معتن بأمرهم فتجيبهم عنها لزعمهم أن علمها عندك وحفي لا يتعدى بعن قال تعالى: ﴿إنه كان بي حفيًا﴾ [مريم: ٤٧] فعداه بالباء، وإما أن يتعلق بحفي على جهة التضمين لأنَّ مِن كان حفياً بشيء أدركه وكشف عنه فالتقدير: كأنك كاشف بحفاوتك عنها وإما أن تكون عن بمعنى: الباء، كما تكون الباء بمعنى: عن في قوله: فإن تسألوني بالنساء فإنني، أي: عن النساء. وقرأ عبد الله: كأنك حفي بها بالباء مكان عن أي: عالم بها بليغ في العلم بها.

﴿قُلُ إِنَمَا عَلَمُهَا عَنْدُ اللهُ ﴾ أي: علم مجيئها في علم الله وظرفية عند مجازية كما تقول: النحو عند سيبويه، أي: في علمه. وتكرير السؤال والجواب على سبيل التوكيد ولما جاء به من زيادة قوله: ﴿كَأَنْكَ حَفَّي عَنْهَا﴾.

﴿ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ قال الطبري: «لا يعلمون أن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله بل يظنّ أكثرهم أنه مما يعلمه البشر»(٢٠). وقيل: «لا يعلمون أن القيامة حق لأنّ أكثر الخلق ينكرون المعاد ويقولون: ﴿إن هي إلا حياتنا الدنيا﴾ [الانعام: ٢٩] الآية». وقيل: «لا يعلمون أني أخبرتك

«الكشاف» (۲/ ۱۷۳، ۱۷۴).

(٢)

حتى تطلع الشمس من مغربها» المراد بذلك أن نور الإسلام سيطع من الغرب. فصرف لفظ الحديث عن ظاهره، وسبب ذلك أن هذا القائل لا يعرف الحديث بل ولا يقرأ في كتب الحديث، فهذا الحديث بين الدلالة في دحض افتراء هذا القائل وما ذهب إليه، وهناك أحاديث أخرى تبطل ما ذهب إليه، وليس هذا بأول وهم له وإنما هناك أباطيل لا تحصى نسأل الله السلامة، ونعوذ به من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

انظر «الكشاف» (٤٠٤)، بتخريجي.

<sup>(</sup>١) «المحرر الوجيز» (٢/٤٨٤).

<sup>(</sup>۳) الطبرى (۲/۱٤۰).

أن وقتها لا يعلمه إلا الله». وقيل: «لا يعلمون السبب الذي لأجله أخفيت معرفة وقتها». والأظهر قول الطبري.

[١٨٨] ﴿ قُل لَا آمَالُكَ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا صَرًّا إِلَّا مَا شَاةً اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ آعْلَمُ الْغَيْبَ لَاَشْتَكَفَّانِتُ مِنَ الْخَدِّرِ وَمَا مُسَنِّيَ الشَّوَةُ إِنْ أَنَا إِلَا نَذِيرٌ وَكَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۖ ﴿ ﴾.

﴿قُلُ لَا أَمْلُكُ لَنْفُسِي نَفْعاً وَلَا ضُراً إِلَا مَا شَاءَ الله﴾. قال ابن عباس: «قال أهل مكة: ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو؛ فتشتري وتربح، وبالأرض التي تجدب فترحل عنها إلى ما أخصب، فنزلت. وقيل: «لما رجع من غزوة المصطلق جاءت ريح في الطريق فأخبرت بموت رفاعة وكان فيه غيظ المنافقين، ثم قال: انظروا أين ناقتي؟ فقال عبد الله بن أبيّ: ألا تعجبون من هذا الرجل يخبر عن موت رجل بالمدينة ولا يعرف أين ناقته، فقال عليه السلام: إن ناساً من المنافقين قالوا: كيت وكيت وناقتي في الشعب وقد تعلق زمامها بشجرة فوجدوها عليَّ فنزلت»(١). ووجه مناسبتها لما قبلها ظاهر جداً وهذا منه عليه السلام إظهار للعبودية وانتفاء عن ما يختص بالربوبية من القدرة وعلم الغيب ومبالغة في الاستسلام فلا أملك لنفسي اجتلاب نفع ولا دفع ضر، فكيف أملك علم الغيب؟ كما قال في سورة يونس: ﴿ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله لكل أمة أجل﴾ [يونس: ٣٩] وقدم هنا النفع على الضرّ لأنه تقدم من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فقدّم الهداية على الضلال وبعده لاستكثرت من الخير وما مسّني السوء، فناسب تقديم النفع. وقدم الضرّ في يونس على الأصل لأن العبادة لله تكون خوفاً من عقابه أولاً ثم طمعاً في ثوابه ولذلك قال: ﴿يدعون ربهم خوفاً وطمعاً﴾ [الاعراف: ٥٦] فإذا تقدم النفع فلسابقة لفظ تضمنه وأيضاً ففي يونس موافقة ما قبلها ففيها ما لا يضرُّهم ولا ينفعهم ما لا ينفعنا ولا يضرّنا، لأنه موصول بقوله: ﴿ لِيس لها من دون الله ولمي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها﴾ [الانعام: ٧٠] وفي يونس: ﴿ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك اليونس: ١٠٦] وتقدمه: ﴿ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننجي المؤمنين﴾ [يونس: ١٠٣] وفي الأنبياء قال: ﴿أَنْتَعبدونَ من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم﴾ [الأنبياء: ٦٦] وتقدمه قول الكفار لإبراهيم في المحاجّة: ﴿لقد علمت ما هؤلاء ينطقون﴾ [الأنبياء: ١٦٥ وفي الفرقان: ﴿ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ﴾ [الفرقان: ٥٥] وتقدمه: ﴿الم ترى إلى ربك كيف مد الظل الفرقان: ٤٥] ونعم كثيرة وهذا النوع من لطائف القرآن العظيم وساطع براهينه والاستثناء متصل، أي: إلا ما شاء الله من تمكيني منه فإني أملكه وذلك بمشيئة الله. وقال ابن عطية: وهذا الاستثناء منقطع. انتهى (٢)، ولا حاجة لدعوى الانقطاع مع إمكان الاتصال.

<sup>(</sup>١) لم أره مسنداً.

<sup>(</sup>۲) «المحرر الوجيز» (۲/ ۱۸۵).

﴿ ولو كنت أعلم الغيب الستكثرت من الخير وما مسنى السوء ﴾ أي: لكانت حالي على خلاف ما هي عليه من استكثار الخير واستغزار المنافع واجتناب السوء والمضارّ حتى لا يمسّني شيء منها، وظاهر قوله: ﴿ولو كنت أعلم الغيب﴾ انتفاء العلم عن الغيب، على جهة عموم الغيب كما روى عنه: «لا أعلم ما وراء هذا الجدار إلا أن يعلمنيه ربي». بخلاف ما يذهب إليه هؤلاء الذين يدعون الكشف وأنهم بتصفية نفوسهم يحصل لها اطلاع على المغيبات وإخبار بالكوائن التي تحدث. وما أكثر ادعاء الناس لهذا الأمر وخصوصاً في ديار مصر حتى أنهم لينسبون ذلك إلى رجل متضمّخ بالنجاسة يظلّ دهره لا يصلي ولا يستنجي من نجاسته، ويكشف عورته للناس حين يبول؛ وهو عار من العلم والعمل الصالح. وقد خصص قوم هذا العموم. فحكى مكي عن ابن عباس: لو كنت أعلم السنة المجدبة لأعددت لها من المخصبة. وقال قوم: لو أعلم أوقات النصر لتوخيتها. وقال مجاهد وابن جريج: «لو كنت أعلم أجلي لاستكثرت من العمل الصالح»، وقيل: «ولو كنت أعلم وقت الساعة لأخبرتكم حتى توقنوا»، وقيل: «ولو كنت أعلم الكتب المنزلة لاستكثرت من الوحي»، وقيل: «ولو كنت أعلم ما يريده الله مني قبل أن يعرفنيه لفعلته». وينبغي أن تجعل هذه الأقوال وما أشبهها مثلاً لا تخصيصات لعموم الغيب. والظاهر أن قوله: ﴿وما مستى السوء﴾ معطوف على قوله: ﴿لاستكثرت من الخير﴾ فهو من جواب لو ويوضح ذلك أنه تقدم قوله: ﴿قُلُ لا أَمْلُكُ لِنَفْسِي نَفْعاً ولا ضَراً﴾ فقابل النفع بقوله: ﴿لاستكثرت من الخير﴾ وقابل الضرّ بقوله: ﴿وما مسني السوء﴾ ولأنّ المترتب على تقدير علم الغيب كلاهما وهما اجتلاب النفع واجتناب الضرّ، ولم نصحب ما النافية جواب لو، لأن الفصيح أن لا يصحبهما كما في قوله تعالى: ﴿ولو سمعوا ما استجابوا لكم﴾ [فاطر: ١٤] والظاهر عموم الخبر وعدم تعيين السوء. وقيل: «السوء تكذيبهم له مع أنه كان يدعى الأمين». وقيل: «الجدب». وقيل: «الموت». وقيل: «الغلبة عند اللقاء». وقيل: «الخسارة في التجارة». وقال ابن عباس: «الفقر». وينبغي أن تجعل هذه الأقوال خرجت على سبيل التمثيل لا الحصر فإن الظاهر في الغيب الخير والسوء عدم التعيين. وقيل: «ثم الكلام عند قوله: ﴿لاستكثرت من الخير﴾ ثم أخبر أنه ما مسه السُّوء وهو الجنون الذي رموه به». وقال مؤرَّج السدوسي: السوء: الجنون، بلغة هذيل وهذا القول فيه تفكيك لنظم الكلام واقتصار على أن يكون جواب لو ﴿لاستكثرت من الخير﴾ فقط وتقدير حصول علم الغيب يترتب عليه الأمر أن لا أحدهما فيكون إذ ذاك جواباً قاصراً.

﴿إِن أَنَا إِلاَ نَذِيرِ وَبِشْيرِ لَقُومَ يَوْمَنُونَ﴾ لما نفى عن نفسه علم الغيب أخبر بما بعث به من النذارة ومتعلقها المخوفات، والبشارة ومتعلقها المحبوبات. والظاهر تعلقهما بالمؤمنين لأن منفعتهما معاً وجدوا هما لا يحصل إلا لهم وقال تعالى: ﴿وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون﴾ [يونس: ١٠]. وقيل: «معنى ﴿لقوم يؤمنون﴾ يطلب منهم الإيمان ويدعون إليه وهؤلاء الناس أجمع». وقيل: «أخبر أنه نذير وتم الكلام ومعناه: أنه نذير للعالم كلهم، ثم أخبر أنه بشير للمؤمنين به فهو وعد لمن حصل له الإيمان»، وقيل: حذف متعلق النذارة ودل على حذفه

إثبات مقابله، والتقدير: نذير للكافرين وبشير لقوم يؤمنون، كما حذف المعطوف في قوله: ﴿ سرابيل تقيكم الحرّ﴾ [النحل: ٨١] أي: والبرد وبدأ بالنذارة لأن السائلين عن الساعة كانوا كفاراً

إما مشركوا قريش وإما اليهود، فكان الاهتمام بذكر الوصف من قوله: ﴿إن أنا إلاّ نذير﴾ آكد
وأولى بالتقديم والله تعالى أعلم.

[٢٠٦ - ٢٠٦] ﴿ هُوَ الَّذِي خُلَقَكُمْ مِن تَفْسِ وُحِدُةِ وَجَمَلَ مِنْهَا زُوجَهَا لِيَسْكُنَّ إِلَيْمَ ۚ فَلَمَّا تَعَفَّىٰهَا حَمَلَتَ حَمَلًا خَفِيعًا فَكَرَّتْ بِينْ فَلْمَا أَفَقَكَ ذَعُوا أَلَهُ زَيَّهُمَا لَبِنْ الْفِيْثَا حَلِيمًا لَتَكُونَنَ مِنَ الطَّكِرِينَ إِنَّ قَامًا وَالنَّهُمَا حَلِيمًا جَمَلًا لَمُ فَرَّكَةً فِيمًا والنَّهُمَا فَتَعَلَىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فِيهِ ٱلْشَرَكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ مَنِهَا رُثُمْ عِنْشُونَ فِيهِ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ كُنْم تَشَرَّا وَلَا ٱلشَّنْهُمْ يَشْرُونَ ۖ ۚ قَانَ تَدْعُومُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يُنْجِعُوكُمْ سَوْلًا عَلِيْكُو ٱدْعَوْمُوْمُمْ أَمْ أَنْهُ صَاحِتُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُومُمْ فَلْيَسْتَجِبُوا لَكُمْ إِن كُنِتُمْ صَدِيْنَ ﴿ اللَّهُمْ آدَبُلُّ يَعْشُونَ بِمَا آدُ لَمُمْ آيَدِ بَبِلِمُنُونَ بِمَا آدُ لَهُدُ آفَيْنٌ بَيْمُونَ بَأَ أَمْ لَهُمْ مَاذَاتٌ بَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُودِ فَلَا لُنظِرُونِ ﴿ إِنَّ وَلِشَى اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ ٱلكِنْتُ وَهُو بَنُولًى ٱلعَنْلِجِينَ ﴿ وَالَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِهِ. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ بَشَرُونَ ﷺ وَإِن تَذَعُومُمْمْ إِلَى ٱلْمُنْتَعَا لَا يَسْتَمُوا وَتَرَهُمُمْ يَظَرُونَ إِلَكَ وَهُمْ لَا يَبَيْرُونَ ۖ خُذِ ٱلْعَنْوَ وَأَمْرُمُ بِٱلْعُرْفِ وَأَغْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْعَلَانِ نَنزُغٌ فَأَسْتَعِذَ بِاللَّهِ إِلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ۞ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَنَتُهُمْ طَلَّيْتُ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم تُبْعِيرُونَ @ وَلِخَوْنَهُمْ يَتُذُونَهُمْ فِي الْغَيْ ثُمَّ لَا يُغْمِيرُونَ @ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةِ عَالُوا لَوْلَا اَجْنَيْتَهَمَّا قُلْ إِنَّمَا أَلَيْهِ مَا يُوحَىٰ إِلَّ مِن زَيْنٌ هَلَدًا بَشَارِدُ مِن زَيْحُتم وَهُمَك وَرَمْمُمُّ الْغَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا ثُرِعَهُ ٱلصُّرْوَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنسِتُوا لَقَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ ﴿ وَاذْكُر زَيْمَكَ فِي نَقَسِكَ تَشَرُّعًا وَخِيلَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِالْمُدُودِ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ ٱلْقَلِيلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَيُسْتِحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ۩ ۞﴾.

صمت يصمت بضم الميم صمتاً وصماتاً: سكت. وإصمت: فلاة معروفة وهي مسماة بفعل الأمر قطعت همزته إذ ذاك قاعدة في تسميته بفعل فيه همزة وصل وكسرت الميم لأن التغيير يأنس بالتغيير ولئلا يدخل في وزن ليس في الأسماء. البطش: الأخذ بقوة بطش يبطش بضم الطاء وكسرها. النزع: أدنى حركة، ومن الشيطان أدنى وسوسة، قاله الزجاج، وقال ابن عطية: "حركة فيها فساد وقلما تستعمل إلا في فعل الشيطان لأن حركاته مسرعة مفسدة"، وقيل: هو لغة: الإصابة تعرض عند الغضب" (١٠). وقال الفرّاء: "الإغراء والإغضاب؛ الإنصات، قال

 <sup>«</sup>المحرر الوجيز» (٢/ ٤٩١).

الفراء: هو السكوت للاستماع يقال: نصت وأنصت وانتصت بمعنى واحد، وقد ورد الإنصات متعدياً في شعر الكميت، قال:

أبوك الذي أجدى عليه بنصره فأنصت عني بعده كل قائل(١)

قال: يريد فأسكت عني. الآصال: جمع أصل وهو العشي، كعنق وأعناق، أو جمع أصيل كيمين وأيمان. ولا حاجة لدعوى أنه جمع جمع كما ذهب إليه بعضهم، إذ ثبت أن أصلاً مفرد وإن كان يجوز جمع أصيل على أصل فيكون جمعاً ككثيب وكثب، وممن ذهب إلى أن آصالاً جمع أصل ومفرد أصل: أصيل، الفرّاء، ويقال: جئناهم موصلين أي: عند الأصيل.

«هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها». مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما تقدم سؤال الكفار عن الساعة ووقتها وكان فيهم من لا يؤمن بالبعث، ذكر ابتداء خلق الإنسان وإنشائه تنبيها على أن الإعادة ممكنة، كما أن الإنشاء كان ممكناً. وإذا كان إبرازه من العدم الصرف إلى الوجود واقعاً بالفعل وإعادته أحرى أن تكون واقعة بالفعل. وقيل: وجه المناسبة أنه لما بين الذين يلحدون في أسمائه ويشتقون منها أسماء لآلهتهم وأصنامهم وأمر بالنظر والاستدلال المؤدي إلى تفرده بالإلهية والربوبية بين هنا أن أصل الشرك من إبليس لآدم وزوجته حين تمنيا الولد الصالح وأجاب الله دعاءهما فأدخل إبليس عليهما الشرك بقوله: سمياه عبد الحرث فإنه لا يموت ففعلا ذلك(٢). وقال أبو عبد الله الرازي ما ملخصه: «لما أمر بالنظر

<sup>(</sup>۱) البيت من [الطويل]، انظر «اللسان» (۲/ ٩٩) مادة (نصت).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٠٧٧)، والحاكم (٢/٥٤٥)، والطبري (١٥٥٢٤)، من حديث سمرة، عن النبي على قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس، وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره».

وإسناده ضعيف، الحسن سمع من سمرة فقط حديث العقيقة، وباقي أحاديثه عنه أخذها عن بعض من سمع سمرة.

وفيه عمر بن إبراهيم العبدي وهو منكر الحديث وبخاصة في روايته عن قتادة. وقد خالفه غير واحد فرواه الطبري (١٥٥٢٥، ١٥٥٢٦)، موقوفًا، وهو الصحيح.

وقال الترمذي عقب الحديث: حسن غريب، ورواه بعضهم فلم يرفعه.

وصححه الحاكم وسكت الذهبي! مع أنه عاد فذكره في «الميزان» (٢٠٤٢)، في ترجمة عمر العبدي، وقال: صححه الحاكم، وهو منكر كما ترى اهد وورد موقوفاً على ابن عباس: أخرجه الطبري (١٥٥٢٨) ومرقوفاً على عكرمة (١٥٥٣٠)، وعلى مجاهد (١٥٥٣٠)، وملى سعيد بن جبير (١٥٥٣٤)، وموقوفاً على السدي (١٥٥٣٦)، وهذا هو الصواب، وهو متلقى عن أهل الكتاب.

ولا يصح مرفوعاً البتة، والمتن في غاية النكارة. لا يصح نسبة الشرك إلى بني الله آدم عليه السلام أبداً. ومما يد على بطلانه هو أن الحسن، وهو أحد رواته فسر هذه الآية بخلاف هذا الحديث فقد أخرجه الطبري (١٥٥٣٧)، عن الحسن قال: كان ذلك في بعض أهل الملل، ولم يكن بآدم و(١٥٥٣٨) عن معمر =

في الملكوت الدال على الوحدانية، وقسم خلقه إلى مؤمن وكافر ونفي قدرة أحد من خلقه على نفع نفسه أو ضرّها، رجع إلى تقرير التوحيد». انتهى. والجمهور على أن المراد بقوله: ﴿من نفس واحدة ﴾ آدم عليه السلام فالخطاب بخلقكم عام، والمعنى: أنكم تفرعتم من آدم عليه السلام وأن معنى ﴿وجعل منها زوجها﴾ هي حواء ومنها إما من جسم آدم من ضلع من أضلاعه، وإما أن يكون من جنسها كما قال تعالى: ﴿جعل لكم من أنفسكم أزواجاً﴾ [الشورى: ١١] وقد مرّ هذان القولان في أول النساء مشروحين بأكثر من هذا ويكون الإخبار بعد هذه الجملة عن آدم وحواء ويأتي تفسيره إن شاء الله تعالى، وعلى هذا القول فسّر الزمخشري الآية. وقد رد هذا القول أبو عبد الله الرازي وأفسده من وجوه. الأول: ﴿فتعالى الله عما يشركون﴾ [الأعراف: • ١٩ ] فدل على أن الذين أتوا بهذا الشرك جماعة. الثاني: أنه قال بعده: ﴿ أَيشر كون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون﴾ وهذا ردّ على من جعل الأصنام شركاء ولم يجر لإبليس في هذه الآية ذكر. الثالث: لو كان المراد إبليس، لقال: أيشركون من لا يخلق. ثم ذكر الرازي ثلاثة وجوه أخر من جهة النظر يوقف عليها من كتابه. وقال الحسن وجماعة: الخطاب لجميع الخلق، والمعنى في ﴿هُو الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسُ وَاحْدَةً﴾ من هيئة واحدة وشكل واحد وجعل منها زوجها، أي: من جنسها ثم ذكر حال الذكر والأنثى من الخلق، ومعنى: جعلا له شركاء، أي: حرفاه عن الفطرة إلى الشرك كما جاء: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه هما اللذان يهوّدانه وينصرانه ويمجسانه»(١). وقال القفال نحو هذا القول قال: هو الذي خلق كل واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها زوجها، وذكر حال الزوج والزوجة وجعلا، أي: الزوج والزوجة، لله تعالى شركاء فيما آتاهما لأنهما تارة ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع كما هو قول الطبائعيين، وتارة إلى الكواكب كما هو قول المنجّمين، وتارة إلى الأصنام والأوثان كما هو قول عبدة الأصنام. انتهى. وعلى هذا لا يكون لآدم وحوّاء ذكر في الآية. وقيل: الخطاب بخلقكم خاص وهو لمشركي العرب كما يقرّبون المولود للات والعزى والأصنام تبركاً بهم في الابتداء وينقطعون بأملهم إلى الله تعالى في ابتداء خلق الولد إلى انفصاله ثم يشركون فحصل التعجب منهم. وقيل: الخطاب خاص أيضاً وهو لقريش المعاصرين للرسول ﷺ ونفس واحدة هو قضى منها، أي: من جنسها زوجة عربية قرشية ليسكن إليها، والصالح: الولد السوي جعلا له شركاء حيث سميا أولادهما الأربعة عبد مناف، وعبد العزّى، وعبد قصي، وعبد الدار. والضمير في يشركون لهما ولأعقابهما الذين اقتدوا بهما في الشرك. انتهى.

عن الحسن قال: عنى بذلك ذرية آدم. و(١٥٥٣٩) عن قتادة عن الحسن قال: هم اليهود والنصارى اه.. وهذه روايات صحيحة عن ثلاثة أثبات رووها عن الحسن. فيدل هذا على أن الحديث المرفوع من أوهام عمر العبدي ومنكراته، والراجح أن هذا الخبر من الإسرائيليات وانظر «تفسير ابن كثير» عند هذه الآية، بتخريجي. وانظر «تفسير الشوكاني» (١٠٧٥)، بتخريجي.

<sup>(</sup>١) صحيح أخرجه البخاري (٤٧٧٥)، ومسلم (٢٠٤٨/٤)، من حديث أبي هريرة وسيأتي في سورة الروم.

﴿ليسكن إليها﴾ ليطمئن ويميل ولا ينفر لأنّ الجنس إلى الجنس أمْيَل وبه آنس. وإذا كان منها على حقيقته، فالسكون والمحبة أبلغ كما يسكن الإنسان إلى ولده ويحبه محبة نفسه أو أكثر لكونه بعضاً منه. وأنث في قوله: منها، ذهاباً إلى لفظ النفس. ثم ذكر في قوله ﴿ليسكن﴾ حملاً على معنى النفس ليبين أن المراد بها الذكر آدم أو غيره على اختلاف التأويلات. وكان الذكر هو الذي يسكن إلى الأنثى ويتغشاها فكان التذكير أحسن طباقاً للمعنى.

﴿ فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً فمرت به ﴾ إن كان الخبر عن آدم فخلق حواء كان في الجنة. وأما التغشّى والحمل فكانا في الأرض. والتغشى والغشيان والإتيان كناية عن الجماع. ومعنى الخفة أنها لم تلق به من الكرب ما يعرض لبعض الحبالي. ويحتمل أن يكون حملاً مصدراً وأن يكون ما في البطن. والحمل بفتح الحاء: ما كان في بطن أو على رأس الشجرة، وبالكسر ما كان على ظهر أو على رأس غير شجرة. وحكى يعقوب في حمل النخل. وحكى أبو سعيد في حمل المرأة حمل وحمل. وقال ابن عطية: الحمل الخفيف هو المني الذي تحمله المرأة في فرجها. وقرأ حماد بن سلمة عن ابن كثير: حملاً، بكسر الحاء (١). وقرأ الجمهور: فمرت به، قال الحسن: «أي: استمرت به. وقيل: هذا على القلب، أي: فمر بها، أي: استمر بها»، وقال الزمخشري: «فمضت به إلى وقت ميلاده من غير إخراج ولا إزلاق»، وقيل: «حملت حملاً خفيفاً يعنى: النطفة. فمرت به: فقامت به وقعدت فاستمرت به». انتهى (٢٠). وقرأ ابن عباس فيما ذكر النقاش، وأبو العالية، ويحيى بن يعمر، وأيوب: فمرت به خفيفة الراء: من المرية، أي: فشكت فيما أصابها أهو حمل أو مرض. وقيل: معناه: استمرت به. لكنهم كرهوا التضعيف فخففوه، نحو وقرن فيمن فتح من القرار. وقرأ عبد الله بن عمرو بن العاصى والجحدري: فمارت به بألف وتخفيف الراء، أي: جاءت وذهبت وتصرفت به، كما تقول: مارت الريح موراً ووزنه فعل. وقال الزمخشري: «من المرية كقوله تعالى: ﴿أَفْتَمَارُونُهُ﴾ [النجم: ١٢] ومعناه ومعنى المخففة: فمرت: وقع في نفسها ظن الحمل وارتابت به "(٣). ووزنه فاعل. وقرأ عبد الله: فاستمرت بحملها. وقرأ سعد بن أبي وقاص، وابن عباس أيضاً، والضحاك: فاستمرت به. وقرأ أبي بن كعب، والجرمي: فاستمارت به. والظاهر رجوعه إلى المرية، بني منها استفعل كما بني منها فاعل في قولك: ماريت(٤).

﴿ فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً لنكونن من الشاكرين ﴾. أي: دخلت في الثقل كما تقول: أصبح وأمسى. أو صارت ذات ثقل كما تقول: أتمر الرجل وألبن، إذا صار ذا تمر ولبن. وقال الزمخشري: «أي: حان وقت ثقلها كقوله: أقربت». وقرىء: أثقلت على البناء

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/۲۸3).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۱۷٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) انظر «القرطبي» (٧/ ٢٩٦).

للمفعول (۱). (ربهما) أي: مالك أمرهما الذي هو الحقيق أن يدعى ومتعلق الدعاء محذوف يدل عليه جملة جواب القسم أي دعوا الله ورغبا إليه في أن يؤتيهما صالحاً ثم أقسما على أنهما يكونان من الشاكرين إن آتاهما صالحاً لأن إيتاء الصالح نعمة من الله على والديه كما جاء في الحديث: "إن عمل ابن آدم ينقطع إلا من ثلاث» فذكر الولد الصالح يدعو لوالده. فينبغي الشكر عليها إذ هي من أجل النعم ومعنى صالحاً: مطيعاً لله تعالى، أي: ولداً طائعاً، أو ولداً ذكراً لأنّ الذكورة من الصلاح والجودة. قال الحسن: "سمياه غلاماً»، وقال ابن عباس: "بشراً سوياً سليماً»، و (لنكونن جواب قسم محذوف تقديره: وأقسما لئن آتيتنا، أو مقسمين لئن آتيتنا. وانتصاب صالحاً على أنه مفعول ثان لآتيتنا. وفي المشكل لمكي أنه نعت لمصدر أي: ابناً صالحاً.

﴿فلما آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما له من جعل الآية في آدم وحواء جعل الضمائر والإخبار لهما وذكروا في ذلك محاورات جرت بين إبليس وآدم وحواء لم تثبت في قرآن ولا حديث صحيح فأطرحت ذكرها. وقال الزمخشري: «والضمير في آتيتنا ولنكونن، لهما ولكلّ من تناسل من ذريتهما، فلما آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السويّ جعلا له شركاء، أي: جعل أولادهما له شركاء على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وكذلك فيما آتاهما أي: آتى أولادهما وقد دلّ على ذلك بقوله تعالى: ﴿فتعالى الله عما يشركون﴾ حيث جمع الضمير، وآدم وحواء بريئان من الشرك. ومعنى إشراكهم فيما آتاهم الله، بتسمية أولادهم بعبد العزّى، وعبد مناف، وعبد شمس، وما أشبه ذلك. مكان عبد الله، وعبد الرحمن، وعبد الرحيم». انتهى (٢٠). وفي كلامه تفكيك للكلام عن سياقه. وغيره ممن جعل الكلام لآدم وحواء جعل الشرك تسميتهما الولد الثالث: عبد الحرث، إذ كان قد مات لهما ولدان قبله كانا سمّيا كل واحد منهما: عبد الله. فأشار عليهما إبليس في أن يسميا هذا الثالث: عبد الحرث، فسمّياه به حرصاً على حياته فالشرك الذي جعلا لله هو في التسمية فقط. ويكون الضمير في يشركون عائداً على آدم وحواء وإبليس لأنه مدبّر معهما تسمية الولد عبد الحرث. وقيل: ﴿جعلا﴾ أي: جعل أحدهما، يعني: حواء، وأما من جعل الخطاب للناس، وليس المراد في الآية بالنفس وزوجها آدم وحواء، أو جعل الخطاب لمشركي العرب أو لقريش على ما تقدم ذكره. فيتّسق الكلام اتساقاً حسناً من غير تكلف تأويل ولا تفكيك. وقال السدّي والطبري: «ثم أخبر آدم وحواء في قوله: ﴿فيما آتاهما﴾ وقوله: ﴿ فتعالى الله عما يشركون ﴾ كلام منفصل يراد به مشركوا العرب " " . قال ابن عطية : «وهذا تحكّم لا يساعده اللفظ». انتهى (٤). والضمير في ﴿له﴾ عائد على الله، ومن زعم أنه عائد

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۷٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۳) «الطبرى» (٦/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٤) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٨٧).

على إبليس فقوله بعيد، لأنه لم يجر له ذكر. وكذا يبعد قول من جعله عائداً على الولد الصالح. وفسّر الشرك بالنصيب من الرزق في الدنيا وكانا قبله يأكلان ويشربان وحدهما ثم استأنف فقال:

﴿ فتعالى الله عن ما يشركون ﴾ يعني: الكفار. وقرأ ابن عباس، وأبو جعفر، وشيبة، وعكرمة، ومجاهد، وأبان بن ثعلب، ونافع، وأبو بكر عن عاصم: شركاً، على المصدر، وهو على حذف مضاف، أي: ذا شرك. ويمكن أن يكون أطلق الشرك على الشريك، كقوله: زيد عدل. قال الزمخشري: «أو أحدثا لله إشراكاً في الولد». انتهى (١). وقرأ الأخوان، وابن كثير، وأبو عمر: وشركاء على الجمع (٢). ويبعد توجيه الآية أنها في آدم وحواء على هذه القراءة وتظهر باقي الأقوال عليها. وفي مصحف أبي فلما آتاهما صالحاً أشركا فيه. وقرأ السلمي: عما تشركون بالتاء التفاتاً من الغيبة للخطاب، وكان الضمير بالواو وانتقالاً من التثنية للجمع، وتقدم توجيه ضمير الجمع على من يعود.

﴿إيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون﴾. أي: أتشركون الأصنام وهي لا تقدر على خلق شيء كما يخلق الله وهم يُخلقون، أي: يخلقهم الله تعالى ويوجدهم كما يوجدكم، أو يكون معناه: وهم ينحتون ويصنعون فعبدتهم يخلقونهم وهم لا يقدرون على خلق شيء فهم أعجز من عبدتهم. وهم هائد على معنى ﴿ما وقد عاد الضمير على لفظ ما في ﴿يخلق وعبّر عن الأصنام بقوله: ﴿وهم كأنها تعقل على اعتقاد الكفار فيها وبحسب أسمائهم. وقيل: أتى بضمير من يعقل لأنّ جملة من عبد الشياطين والملائكة وبعض بني آدم فغلب من يعقل كل مخلوق لله تعالى. ويحتمل أن يكون ﴿وهم عائداً على ما عاد عليه ضمير الفاعل في مخلوقون أي: وهؤلاء المشركون يخلقون، أي: كان يجب أن يعتبروا بأنهم مخلوقون فيجعلوا إلاههم خالقهم لا من لا يخلق شيئاً وقرأ السلمي: أتشركون، بالتاء من فوق . فيظهر أن يكون ﴿وهم عائداً على ﴿ما على معناها . ومن جعل ذلك في آدم وحواء قال: إنّ إبليس عبد أن يعيش لك الولد فسمّه عبد شمس فسماه كذلك فإياه عنى بقوله: أتشركون ما لا يخلق شيئاً . ﴿وهم يخلقون عائد على آدم وحواء فال على أدم وحواء قال المسمى عبد شمس والابن المسمى عبد شمس .

﴿ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ﴾ أي: ولا تقدر الأصنام لمن يعبدهم على نصر ولا لأنفسهم إن حدث بهم حادث بل عبدتهم الذين يدفعون عنها ويحمونها ومن لا يقدر على نصر نفسه كيف يقدر على نصر غيره؟

﴿ وَإِن تَدْعُوهُم إِلَى الهدى لا يَتْبَعُونَكُم سُواء عليكُم أَدْعُوتُمُوهُم أَم أَنْتُم صَامِتُونَ ﴾ الظاهر أن الخطاب للكفار انتقل من الغيبة إلى الخطاب على سبيل الالتفات والتوبيخ على عبادة غير الله.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۷۷).

<sup>(</sup>٢) انظر «الميسّر» (١٧٥).

ويدلّ على أنّ الخطاب للكفار قوله بعد أنّ الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وضمير المفعول عائد على ما عادت عليه هذه الضمائر قبل وهو الأصنام، والمعنى: وإن تدعوا هذه الأصنام إلى ما هو هدى ورشاد أو إلى أن يهدوكم كما تطلبون من الله الهدى والخير لا يتبعوكم على مرادكم ولا يجبوكم، أي: ليست فيهم هذه القابلية لأنها جماد لا تعقل ثم أكد ذلك بقوله: سواء عليكم أي: دعاؤكم إياهم وصمتكم عنهم سيّان فكيف يعبد من هذه حاله؟ وقيل: الخطاب للرسول والمؤمنين وضمير النصب للكفار أي: وإن تدعوا الكفار إلى الهدى لا يقبلوا منكم فدعاؤكم وصمتكم سيّان، أي: ليست فيهم قابلية قبول ولا هدى. وقرأ الجمهور: لا يتبعوكم مشدداً هنا وفي الشعراء (يتبعهم الغاوون) [الشعراء: ١٢٤] من اتبع ومعناها لا يقتدوا بكم. وقرأ نافع فيهما: لا يتبعوكم، مخففاً من تبع، ومعناه: لا يتبعوا آثاركم. وعطفت الجملة الإسمية على الفعلية لأنها في معنى الفعلية والتقدير أم صمتم. وقال ابن عطية: وفي قوله (أدعوتموهم أنتم) عطف الاسم على الفعل إذ التقدير أم صمتم ومثل هذا قول الشاعر:

سواء عليك النفر أم بت ليلة بأهل القباب من نمير بن عامر(١)

انتهى (٢). وليس من عطف الاسم على الفعل إنما هو من عطف الجملة الإسمية على الجملة الفعلية. وأما البيت فليس من عطف الاسم على الفعل، بل من عطف الجملة الفعلية على الاسم المقدّر بالجملة الفعلية، إذ أصل التركيب: سواء عليك أنفرت أم بت ليلة. فأوقع النفر موقع أنفرت وكانت الجملة الثانية إسمية لمراعاة رؤوس الآي، ولأنّ الفعل يشعر بالحدوث واسم الفاعل يشعر بالثبوت والاستمرار. فكانوا إذا دهمهم أمر معضل فزعوا إلى أصنامهم وإذا لم يحدث بقوا ساكتين فقيل: لا فرق بين أن تحدثوا لهم دعاء وبين أن تستمروا على صمتكم فتبقوا على ما أنتم عليه من عادة صمتكم وهي الحالة المستمرة.

(إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين هذه الجملة على سبيل التوكيد لما قبلها في انتفاء كون هذه الأصنام قادرة على شيء من نفع أو ضرّ، أي: الذين تدعونهم وتسمونهم آلهة من دون الله الذي أوجدها وأوجدكم هم عباد. وسمّى الأصنام عباداً وإن كانت جمادات لأنهم كانوا يعتقدون فيها أنها تضرّ وتنفع فاقتضى ذلك أن تكون عاقلة، و (أمثالكم)، قال الحسن: «في كونها مملوكة لله». وقال التبريزي: «في كونها مخلوقة». وقال مقاتل: «المراد طائفة من العرب من خزاعة، كانت تعبد الملائكة فأعلمهم تعالى مخلوقة». وقال مقاتل: «المراد طائفة من العرب من خزاعة، كانت تعبد الملائكة فأعلمهم تعالى أنهم عباد أمثالهم لا آلهة». انتهى. فعلى هذا جاء الإخبار إخباراً عن العقلاء. وقال الزمخشري: «(عباد أمثالكم) استهزاء بهم، أي: قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء، فإن

<sup>(</sup>۱) البيت من [الطويل]، انظر «الطبري» (٦/ ١٤٩)، و«المحرز الوجيز» (٢/ ٤٨٨) وقوله «النفر» وردت في «المحرر» بلفظ «الفقر».

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٨٨).

ثبت ذلك فمنهم عباد أمثالكم لا تفاضل بينكم ثم أبطل أن يكونوا عباداً أمثالكم فقال ﴿ أَلْهُم أرجل يمشون بها ١٠٠٨ انتهى (١) وليس كما زعم لأنه تعالى حكم على هؤلاء المدعوين من دون الله أنهم عباد أمثال الداعين فلا يقال، في الخبر من الله فإن ثبت ذلك لأنه ثابت ولا يصحّ أن يقال ثم أبطل أن يكونوا عباداً أمثالكم فقال: ﴿ أَلْهِم أَرجل ﴾ لأن قوله: ﴿ أَلْهُم أَرجل ﴾ ليس إبطالاً لقوله: ﴿عباد أمثالكم﴾ لأن المثلية ثابتة إما في أنهم مخلوقون أو في أنهم مملوكون مقهورون. وإنما ذلك تحقير لشأن الأصنام وأنهم دونكم في انتفاء الآلات التي أعدت للانتفاع بها مع ثبوت كونهم أمثالكم فيما ذكر. ولا يدلّ إنكار هذه الآلات على انتفاء المثلية فيما ذكر وأيضاً فالإبطال لا يتصور بالنسبة إليه تعالى لأنه يدلّ على كذب أحد الخبرين وذلك مستحيل بالنسبة إلى الله تعالى، وقد بيّنا ذلك في قوله: ﴿ أُولِتُكَ كَالْأَنْعَامُ بِلَ هُمْ أَصْلٌ ﴾ [الأعراف: ١٧٩] وقرأ ابن جبير: إن، خفيفة. وعباداً أمثالكم، بنصب الدال واللام(٢). واتفق المفسرون على تخريج هذه القراءة على أنّ ﴿إن مِي النافية أعملت عمل ما الحجازية فرفعت الاسم ونصبت الخبر، فعباداً أمثالكم خبر منصوب. قالوا: والمعنى بهذه القراءة تحقير شأن الأصنام ونفي مماثلتهم للبشر بل هم أقل وأحقر إذ هي جمادات لا تفهم ولا تعقل وإعمال ﴿إن ﴾ إعمال ما الحجازية فيه خلاف. أجاز ذلك الكسائي، وأكثر الكوفيين، ومن البصريين: ابن السّراج، والفارسي، وابن جني. ومنع من إعماله: الفرّاء، وأكثر البصريين. واختلف النقل عن سيبويه والمبرّد. والصحيح أن إعمالها لغة ثبت ذلك في النثر والنظم وقد ذكرنا ذلك مشبعاً في «شرح التسهيل». وقال النحاس: «هذه قراءة لا ينبغي أن يقرأ بها لثلاث جهات، إحداها: أنها مخالفة للسواد. والثانية: أن سيبويه يختار الرفع في خبر إن إذا كانت بمعنى: (ما) فيقول: إن زيد منطلق. لأن عمل (ما) ضعيف، و(إن) بمعناها فهي أضعف منها. والثالثة: أن الكسائي رأى أنها في كلام العرب لا تكون بمعنى (ما) إلا أن يكون بعدها إيجاب». انتهى، وكلام النحاس هذا هو الذي لا ينبغي لأنها قراءة مروية عن تابعيّ جليل ولها وجه في العربية، وأما الثلاث جهات التي ذكرها فلا يقدح شيء منها في هذه القراءة، أما كونها مخالفة للسواد فهو خلاف يسير جدًّا لا يضرّ ولعله كتب المنصوب على لغة ربيعة في الوقف على المنون المنصوب بغير ألف فلا تكون فيه مخالفة للسواد وأما ما حكي عن سيبويه فقد اختلف الفهم في كلام سيبويه في (أنَّ). وأما ما حكاه عن الكسائي فالنقل عن الكسائي أنه حكى إعمالها وليس بعدها إيجاب. والذي يظهر لي أن هذا التخريج الذي خرجوه من أن (إن) للنفي ليس بصحيح لأن قراءة الجمهور تدل على إثبات كون الأصنام عباداً أمثال عابديها وهذا التخريج يدل على نفي ذلك فيؤدي إلى عدم مطابقة أحد الخبرين الآخر وهو لا يجوز بالنسبة إلى الله تعالى، وقد خرجت هذه القراءة في «شرح التسهيل» على وجه غير ما ذكروه وهو أن (إن) هي المخففة من الثقيلة وأعملها

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۷۸).

<sup>(</sup>٢) انظر «القرطبي» (٧/ ٣٠٠).

عمل المشددة وقد ثبت أن (إن) المخففة يجوز إعمالها عمل المشدّدة في غير المضمر بالقراءة المتواترة ﴿وإن كلاً لما﴾ [هود: ١١١] وبنقل سيبويه عن العرب لكنه نصب في هذه القراءة خبرها نصب عمر بن أبي ربيعة المخزومي في قوله:

إذا اسود جنح الليل فلتأتِ ولتكن خطاك خفافاً إن حرّاسنا أسدا(١)

وقد ذهب جماعة من النحاة إلى جواز نصب أخبار إنّ وأخواتها واستدلوا على ذلك بشواهد ظاهرة الدلالة على صحة مذهبهم وتأولها المخالفون، فهذه القراءة الشاذة تتخرّج على هذه اللغة أو تتأوّل على تأويل المخالفين لأهل هذا المذهب وهو أنهم تأولوا المنصوب على إضمار فعل كما قالوا في قوله:

#### يا ليت أيام الصبا رَوَاجعا(٢)

إن تقديره أقبلت رواجعا، فكذلك تؤول هذه القراءة على إضمار فعل تقديره إن الذين تدعون من دون الله تدعون عباداً أمثالكم، وتكون القراءتان قد توافقتا على معنى واحد وهو الإخبار أنهم عباد، ولا يكون تفاوت بينهما وتخالف لا يجوز في حقّ الله تعالى. وقرىء أيضاً إن مخففة ونصب عباداً على أنه حال من الضمير المحذوف العائد من الصلة على الذين وأمثالكم بالرفع على الخبر أي: إن الذين تدعونهم من دون الله في حال كونهم عباداً أمثالكم في الخلق أو في الملك فلا يمكن أن يكونوا آلهة فادعوهم، أي: فاختبروهم بدعائكم هل يقع منهم إجابة أو لا يقع؟ والأمر بالاستجابة هو على سبيل التعجيز أي لا يمكن أن يجيبوا كما قال: ﴿ولو سمعوا ما استجابوا لكم﴾ [فاطر: ١٤] ومعنى إن كنتم صادقين في دعوى إلهيتهم واستحقاق عبادتهم كقول إبراهيم عليه السلام لأبيه ﴿لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً﴾ [مربم: ٢٤].

﴿الهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها . هذا استفهام إنكار وتعجيب وتبيين أنهم جماد لا حراك لهم وأنهم فاقدون لهذه الأعضاء ومنافعها التي خلقت لأجلها فأنتم أفضل من هذه الأصنام إذ لكم هذا التصرف وهذا الاستفهام الذي معناه الإنكار قد يتوجه الإنكار فيه إلى انتفاء هذه الأعضاء وانتفاء منافعها فيتسلط النفي على المجموع كما فسرناه لأن تصويرهم هذه الأعضاء للأصنام ليست أعضاء حقيقة وقد يتوجه النفي إلى الوصف، أي: وإن كانت لهم هذه الأعضاء مصوّرة فقد انتفت هذه المنافع التي للأعضاء، والمعنى: أنكم أفضل من الأصنام بهذه الأعضاء النافعة. وأم هنا منقطعة فتقدر ببل والهمزة، وهو إضراب على معنى الانتقال لا على معنى الإبطال وإنما هو تقدير على نفي كل واحدة من هذه الجمل وكان ترتيب هذه الجمل هكذا لأنه بدىء بالأهم ثم أتبع بما هو دونه إلى

<sup>(</sup>١) البيت لعمر بن أبي ربيعة من [الطويل]، انظر «الهمع» (١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>۲) ذكر في «اللسان» (۲/ ۸۷) مادة (ليت) ولم ينسب لقائل.

وقرأ الحسن، والأعرج، ونافع، بكسر الطاء. وقرأ أبو جعفر، وشيبة، ونافع، بضمها (۱) وقال أبو عبد الله الرازي: تعلق الأغمار بهذه الآية في إثبات هذه الأعضاء لله تعالى فقالوا: جعل عدمها للأصنام دليلاً على عدم إلهيتها فلو لم تكن موجودة له تعالى لكان عدمها دليلاً على عدم الإلهية، وذلك باطل. فوجب القول بإثباتها له تعالى، والجواب من وجهين، أحدهما: أن المقصود من الآية أن الإنسان أفضل وأكمل حالاً من الصنم لأنه له رجل ماشية ويد باطشة وعين باصرة وأذن سامعة والصنم وإن صُوِّرت له هذه الأعضاء بخلاف الإنسان فالإنسان أكمل وأفضل فلا يشتغل بعبادة الأخس الأدون. والثاني: أن المقصود تقرير الحجة التي ذكرها قبل وهي لا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون، يعني: كيف يحسن عبادة من لا يقدر على النفع والضرّ؟ ثم قرر أنّ هذه الأصنام انتفت عنها هذه الأعضاء ومنافعها، فليست قادرة على نفع ولا ضر فامتنع كونها آلهة أما الله تعالى فهو وإن كان متعالياً عن هذه الأعضاء فهو موصوف بكمال القدرة على النفع والضرّ وبكمال السمع والبصر انتهى، وفيه بعض تلخيص.

وقل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون لما أنكر تعالى عليهم عبادة الأصنام وحقر شأنها وأظهر كونها جماداً عارية عن شيء من القدرة أمر تعالى نبيه أن يقول لهم ذلك أي: لا مبالاة بكم ولا بشركائكم فاصنعوا ما تشاؤون. وهو أمر تعجيز، أي: لا يمكن أن يقع منكم دعاء لأصنامكم ولا كيد لي وكانوا قد خوّفوه آلهتهم. ومعنى: وادعوا شركاءكم استعينوا بهم على إيصال الضر إلي وثم كيدون أي: امكروا بي ولا تؤخرون عما تريدون بي من الضر وهذا كما قال قوم هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء؟ قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون. وسمى الأصنام شركاءهم من حيث أن لهم نسبة إليهم بتسميتهم إياهم آلهة وشركاء الله تعالى. وقرأ أبو عمرو وهشام بخلاف عنه: كيدوني بإثبات الياء وصلاً ووقفاً. وقرأ باقي السبعة بحذف الياء اجتزاء بالكسرة عنها (٢).

﴿إِنْ وَلِي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ﴾ لما أحالهم على الاستنجاد بآلهتهم في ضره وأراهم أنّ الله هو القادر على كل شيء عقب ذلك بالاستناد إلى الله تعالى والتوكل عليه والإعلام إنه تعالى هو ناصره عليهم، وبين جهة نصره عليهم بأن أوحى إليه كتابه وأعزّه برسالته. ثم أنه تعالى يتولى الصالحين من عباده وينصرهم على أعدائه ولا يخذلهم. وقرأ الجمهور: إن وليي الله، بياء مشددة، وهي ياء فعيل أدغمت في لام الكلمة وبياء المتكلم بعدها مفتوحة. وقرأ أبو عمرو في رواية عنه بياء واحدة مشددة مفتوحة ورفع الجلالة. قال أبو علي: لا يخلو من أن يدغم الياء التي هي لام الفعل في ياء الإضافة وهولا يجوز، لأنه ينفك الإدغام الأول أو تدغم ياء فعيل في ياء الإضافة وهولا يجوز، النهى. ويمكن تخريج هذه القراءة ياء فعيل في ياء الإضافة، ويحذف لام الفعل فليس إلا هذا. انتهى. ويمكن تخريج هذه القراءة

<sup>(</sup>۱) انظر «المبسوط» (۲۱۷، ۲۱۸)، «البدور» (۱۲۵).

<sup>(</sup>٢) انظر «الميسّر» (١٧٥).

على وجه آخر وهو أن لا يكون ولي مضافاً إلى ياء متكلم بل هو اسم نكرة اسم إنّ والخبر الله، وحذف من وليّ التنوين لالتقاء الساكنين كما حذف من قوله ﴿قل هو الله أحد﴾ [الإخلاص: ١] وقوله: ﴿ولا يذكرون الله إلا قليلا﴾ [النساء: ١٤٢] والتقدير: إنّ وليّا حقّ وليّ الله، الذي نزل الكتاب. وجعل اسم إنّ نكرة، والخبر معرفة، في فصيح الكلام. قال الشاعر:

وإن حراماً أن أسب مجاشعاً بآبائي الشمّ الكرام الخضارم(١)

وهذا توجيه لهذه القراءة سهل واختلف النقل عن الجحدري فنقل عنه صاحب كتاب "اللوامح في شواذ القراءات" أن وليّ بياء مكسورة مشددة وحذفت ياء المتكلم لما سكنت التقى ساكنان فحذفت (٢)، كما تقول: إن صاحبي الرجل الذي تعلم، ونقل عنه أبو عمرو الداني إن ولي الله بياء واحدة منصوبة مضافة إلى الله. وذكرها الأخفش وأبو حاتم غير منصوبة وضعفها أبو حاتم. وحرّج الأخفش وغيره هذه القراءة على أن يكون المراد: جبريل. قال الأخفش: فيصير الذي نزل الكتاب من صفة جبريل بدلالة ﴿قل نزله روح القدس﴾ [النحل: ١٠١]، وفي قراءة العامة من صفة الله تعالى انتهى، يعني أن يكون خبر إن هو قوله: ﴿الذي نزل الكتاب﴾. قال الأخفش: فإما ﴿وهو يتولى الصالحين﴾ فلا يكون إلا من الإخبار عن الله تعالى. وتفسير هذه القراءة بأن المراد بها جبريل وإن احتملها لفظ الآية لا يناسب ما قبل هذه الآية ولا ما بعدها، ويحتمل وجهين من الإعراب ولا يكون المعنى جبريل، أحدهما: أن يكون وليّ الله اسم إنّ والذي نزل الكتاب هو الخبر، على تقدير حذف الضمير العائد على الموصول، والموصول هو النبي على والتقدير إنّ ولي الله الشخص الذي نزل الكتاب عليه فحذف عليه وإن لم يكن فيه شرط جواز والحذف المقيس لكنه قد جاء نظيره في كلام العرب. قال الشاعر:

وإن لساني شهدة يشتفى بها وهو على من صبه الله علقم (٣) التقدير وهو على من صبه الله علقم (٣)

فأصبح من أسماء قيس كقابض على الماء لا يدري بما هو قابض (٤)

التقدير بما هو قابض عليه، وقال الآخر:

لعل الذي أصعدتني أن يردني إلى الأرض إن لم يقدر الخير قادره (٥) يريد: أصعدتني به. وقال الآخر:

<sup>(</sup>١) البيت للفرزدق من [الطويل]، انظر «ديوانه» (٢/ ٣٠٠)، و«الهمع» (١/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر «الميسّر» (١٧٦).

<sup>(</sup>٣) البيت لرجل من بني همدان من [الطويل]، انظر «الهمع» (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٤) البيت من [الطويل]، لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>٥) البيت للفرزدق من [الطويل]، انظر «ديوانه» (٢١٢/١).

والمسرء معنى بلوم من يشق (١)

فأبلغن خالدبن نضله يريد يثق به. وقال الآخر:

وأي اللهمر ذو لم يحسدوني (٢)

ومن حسد يجور عليّ قومي يريد: لم يحسدوني فيه. وقال الآخر:

فقلت لها لا والذي حج حاتم أخونك عهداً إنني غير خوّان(٣)

قالوا: يريد حج حاتم إليه. فهذه نظائر من كلام العرب يمكن حمل هذه القراءة الشاذة عليها. والوجه الثاني: أن يكون خبر إن محذوفاً لدلالة ما بعده عليه، التقدير: إن وليّ الله الذي نزل الكتاب. من هو صالح أو الصالح، وحذف لدلالة ﴿وهو يتولى الصالحين ﴾ عليه وحذف خبر إن وأخواتها لفهم المعنى جائز. ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الذين كَفُرُوا بِالذِّكُرُ لَمَا جَاءُهُم وإنه لكتاب عزيز ﴾ [نصلت: ١١] الآية وقوله: ﴿إِن الذين كفروا ويصدُّون عن سبيل الله والمسجد الحرام﴾ [الحج: ٢٥] الآية وسيأتي تقدير حذف الخبر فيهما إن شاء الله.

﴿والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون أي: من دون الله. ويتعيّن عود الضمير في ﴿من دونه ﴾ على الله وبذلك يضعف من فسر الذي نزل الكتاب بجبريل، وهذه الآية بيان لحال الأصنام وعجزها عن نصرة أنفسها فضلاً عن نصرة غيرها وتقدّم قوله: ﴿ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون﴾ قال الواحدي: أعيد هذا المعنى لأنّ الأوّل مذكور على جهة التقريع وهذا مذكور على جهة الفرق بين من تجوز له العبادة وبين من لا تجوز، كأنه قيل: الإله المعبود يجب أن يكون يتولَّى الصالحين وهذه الأصنام ليست كذلك فلا تكون صالحة للإلهية. انتهى. ومعنى قوله: على جهة التقريع، أن قوله: ﴿ولا يستطيعونُ ﴿ معطوفَ على قوله: ﴿مَا لَا يَخْلُقُ﴾ وهو في حيّز الإنكار والتقريع والتوبيخ على إشراكهم من لا يمكن أن يوجد شيئاً ولا ينشئه ولا ينصر نفسه فضلاً عن غيره وهذه الآية كما ذكر جاءت على جهة الفرق ومندرجة تحت الأمر بقوله: ﴿قُلُ ادْعُوا﴾ [الإسراء: ١١٠] فهذه الجمل مأمور بقولها وخطاب المشركين بها إذ كانوا يخوفون الرسول عليه السلام بآلهتهم فأمِر أن يخاطبهم بهذه الجمل تحقيراً لهم ولأصنامهم وإخباراً لهم بأنّ وليه هو الله فلا مبالاة بهم ولا بأصنامهم.

﴿وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ﴾. تناسق الضمائر يقتضي أن الضمير المنصوب في ﴿وإن تدعوهم﴾ هو للأصنام. ونفي عنهم السماع لأنها جماد لا تحسّ، وأثبت لهم النظر على سبيل المجاز بمعنى أنهم صوّروهم ذوي أعين فهم يشبهون من ينظر ومن قلب حدقته للنظر. ثم نفي عنهم الإبصار كقوله: ﴿يا أبت لم تعبد ما لا

البيت من [الرجز]، لم أهتد لقائله. (1)

البيت من [الوافر]، نسب لحاتم الطائي وليس في «ديوانه» انظر «أوضح المسالك» (١/ ٨٥). (٢)

البيت لعريان بن سهلة الجرمي من [الطويل]، انظر «الخزانة» (٦/٦). (٣)

يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً (مريم: ١٤] ومعنى ﴿إليك ﴾ أيها الداعي وأفرد لأنه اقتطع قوله: ﴿وتراهم ينظرون إليك ﴾ من جملة الشرط واستأنف الإخبار عنهم بحالهم السيىء في انتفاء الإبصار كانتفاء السماع. وقيل: المعنى في قوله: ﴿ينظرون إليك ﴾ أي: يحاذونك من قولهم المنازل تتناظر إذا كانت متحاذية يقابل بعضها بعضاً. وذهب بعض المعتزلة إلى الاحتجاج بهذه الآية على أن العباد ينظرون إلى ربهم ولا يرونه ولا حجة لهم في الآية لأنّ النظر في الأصنام مجاز محض وجعل الضمير للأصنام اختاره الطبري قال: ومعنى الآية تبيين جمودها وصغر شأنها. قال: وإنما تكرر القول في هذا وترددت الآيات فيه لأنّ أمر الأصنام وتعظيمها كان متمكناً من نفوس العرب في ذلك الزمن ومستولياً على عقولها لطفاً من الله تعالى بهم (۱۱). وقال مجاهد، والحسن، والسدّي: الضمير المنصوب في ﴿تلاعوهم ﴾ يعود على الكفار ووصفهم بأنهم مجاهد، والحسن، والسدّي: الضمير المنصوب في ﴿تلاعوهم ﴾ يعود على الكفار ووصفهم بأنهم وهذا تأويل حسن ويكون إثبات النظر حقيقة لا مجازاً، ويحسّن هذا التأويل الآية بعد هذه إذ في وهذا تأويل حسن ويكون إثبات النظر حقيقة لا مجازاً، ويحسّن هذا التأويل الآية بعد هذه إذ في آخرها ﴿وأعرض عن الجاهلين ﴾ أي: الذين من شأنهم أن تدعوهم لا يسمعوا وينظرون إليك وهم لا يبصرون فتكون مرتبة على العلة الموجبة لذلك وهي الجهل.

﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ﴾. هذا خطاب لرسول الله على ويعم جميع أمته وهي أمر بجميع مكارم الأخلاق. وقال عبد الله بن الزبير، ومجاهد، وعروة، والجمهور: أي: اقبل من الناس في أخلاقهم وأموالهم ومعاشرتهم بما أتى عفواً دون تكلّف ولا تحرّج. والعفو ضد الجهد، أي: لا تطلب منهم ما يشق عليهم حتى لا ينفروا وقد أمر بذلك رسول الله عسروا ولا تعسروا ولا تعسروا وقال حاتم:

خذي العفو مني تستديمي مودّتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب (٣)

إذا ما بلغة جاءتك عفواً فخذها فالغنى مرعى وشرب إذا اتفق العقلي العقل المسلم فلا ترد الكثير وفيه حرب(٤) وقال الشعبي: سأل الرسول عليه السلام عن قوله تعالى: ﴿خذ العفو﴾، فأخبره

وقال الآخر:

<sup>(</sup>۱) «الطبري» (۲/ ۱۵۱).

<sup>(</sup>۲) صحیح، أخرجه البخاري (۲۹، ۲۱۲۶)، ومسلم (۱۷۳۶)، وأبو یعلی (۱۷۲)، من حدیث أنس بزیادة «وبشروا ولا تنفروا».

وفي الباب من حديث أبي موسى أخرجه البخاري (٦١٢٤ ـ ٧١٧٧)، مسلم (١٧٣٣)، وابن حبان (٥٣٧٣). انظر «الجامع لأحكام القرآن» (٩٠٧)، بتخريجي.

<sup>(</sup>٣) البيت من [الطويل]، انظر «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٩١)، و«الكشاف» (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) لم أهتد لقائله.

عن الله تعالى أنه يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك (1). وقال ابن عباس، والضحاك، والسدّي: هي في الأموال قبل فرض الزكاة أمر أن يأخذ ما سهل من أموال الناس، أي: ما فضل وزاد. ثم فرضت الزكاة فنسخت هذه، وتؤخذ طوعاً وكرهاً. وقال مكي عن مجاهد: «إن العفو هو الزكاة المفروضة». وقال ابن زيد: «الآية جميعها في مداراة الكفار وعدم مؤاخذتهم ثم نسخ ذلك بالقتال». انتهى. والذي يظهر القول الأوّل من أنه أمر بمكارم الأخلاق وأن ذلك حكم مستمر في الناس ليس بمنسوخ، ويدل عليه حديث الحر بن قيس حين أدخل عيينة بن حصن على عمر فكلم عمر كلاماً فيه غلظة، فأراد عمر أن يهم به، فتلا الحر هذه الآية على عمر فقرّرها ووقف عندها (٢). والعرف: المعروف والجميل من الأفعال. والأقوال. وقرأ عيسى بن عمر: بالعرف بضم الراء (٣). والأمر بالإعراض عن الجاهلين. حضّ على التخلق بالحلم والتنزه عن منازعة السفهاء وعلى الإغضاء عما يسوء كقول من قال: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وقول الآخر إن كان ابن عمتك (٤) وكالذي جذب رداءه حتى حزّ في عنقه وقال:

قال الحافظ ابن كثير: هذا مرسل، وقد روي من وجوه أخر، وقد روي مرفوعاً عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة، عن النبي ﷺ أسندها ابن مردويه اهـ.

قلت: الوهن في صدره، وهو سؤال النبي على الجبريل عليه السلام، وأما باقيه فله شواهد من حديث عقبة بن عامر، وغيره، وأما حديث عقبة فقد أخرجه أحمد (٤٨/٤) ، والطبراني (٢٧٠/١٧)، وقال الهيثمي في «المجمع» (١٨٨/٨) أحد إسنادي أحمد رجاله ثقات وسياق الحديث «يا عقبة صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك» وورد من حديث علي أخرجه الطبراني كما في «المجمع» (١٣٦٩١)، وقال الهيثمي: فيه الحارث، وهو ضعيف، وورد من حديث كعب بن عجرة، أخرجه الطبراني (١٥٥/١٥)، وقال الهيثمي (١٣٦٩٢)، فيه محمد بن جابر السحيمي، وهو متروك، وكرره مرسلاً، وفيه من لم أعرفه وورد من حديث معاذ بن أنس: أخرجه أحمد (٣/ ٤٣٨)، والطبراني (١٨٨/١٠)، ومداره على زبّان بن فائد، وهو ضعيف، وورد من حديث عبادة رواه البزار (١٩٤٧)، «كشف» وفيه يوسف بن خالد السمتي وقال الهيثمي وهو كذاب.

وورد من وجه آخر عن الطبراني.

وفيه أبو أمية بن يعلى، وهو ضعيف. ورواه الطبراني (٥٣٤)، من حديث أبي بن كعب لكن من طريق أبي أمية، وله شاهد أيضاً من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٩١٣)، وقال الهيثمي (١٣٦٩٧)، فيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف، اهد فالحديث يحسن بهذه الشواهد والطرق، والوهن فقط من صدره. موقوف صحيح. أخرجه البخاري (٢٦٤٦، ٧٢٨٦)، عن ابن عباس، به.

- (۲) صحيح أخرجه أحمد (۱/ ٤١١)، والبخاري (٣٤٠٥، ٣٣٦، ١٦٣٠)، ومسلم (١٠٦٢، ١٤١١) ومسلم (١٠٦٢) والبغوي (٣٢٧١)، من حديث عبد الله.
  - (٣) قال القرطبي (٣٠٣/٧)، بضمتين مثل الحُلُم، وهما لغتان.
  - (٤) تقدم في سورة النساء، وصدر المرفوع «اسق يا زبير» وله قصة.

<sup>(</sup>۱) مرسل، أخرجه الطبري (١٥٥٥٩)، عن أميّ بن ربيعة، وهذا مفصل وأخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير» (٢/ ٣٤٨)، عن أميّ بن ربيعة عن الشعبي مرسلاً.

أعطني من مال الله (۱). وخرج البزار في مسنده من حديث جابر بن سليم ما وصاه به الرسول على التي الله ولا تحقرن من المعروف شيئاً، وأن تلقى أخاك بوجه منسط، وأن تفرغ من فضل دلوك في إناء المستسقي، وإن امرؤ سبّك بما لا يعلم منك فلا تسبّه بما تعلم فيه فإنّ الله جاعل لك أجراً وعليه وزراً، ولا تسبن شيئاً مما خولك الله (۲). وقال جعفر الصادق: أمر الله تعالى نبيه بمكارم الأخلاق منها.

﴿وَإِما يَنزَعْنَكُ مِن الشَيْطَانُ نزع فاستعذ بالله إنه سميع عليم ﴾ أي: ينخسنك بأن يحملك بوسوسته على ما لا يليق، فاطلب العياذة بالله منه وهي اللواذ والاستجارة. قيل: لما نزلت ﴿خلا العفو ﴾ الآية، قال رسول الله ﷺ: كيف والغضب؟ فنزلت (٢٠). ومناسبتها لما قبلها ظاهرة وفاعل ﴿ينزغنك ﴾ هو ﴿نزغ ﴾ على حدّ قولهم: جدجده، أو على إطلاق المصدر. والمراد به نازغ وختم بهاتين الصفتين لأنّ الاستعاذة تكون بالنسيان ولاتجدي إلا باستحضار معناها، فالمعنى: سميع للأقوال عليم بما في الضمائر. قال ابن عطية: «الآية وصية من الله تعالى لنبيه ﷺ تعم أمته رجلاً رجلاً ونزغ الشيطان عام في الغضب وتحسين المعاصي واكتساب الغوائل وغير ذلك ». وفي مصنف أبي عيسى الترمذي عن النبي ﷺ أنه قال: «إنّ للملك لمة وإن للشيطان لمة» وبهذه الآية تعلق ابن القاسم في قوله: «إنّ الاستعاذة عند القراءة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم». انتهى (٤). واستنباط ذلك من الآية ضعيف لأن قوله: إنه سميع عليم جرى مجرى التعليل لطلب الاستجارة بالله، أي: لا تستعذ بغيره فإنه هو السميع لما تقول، أو السميع لما تقوله الكفار فيك حين يرومون إغضابك. العليم بقصدك في الاستعاذة. أو العليم بما انطوت عليه ضمائرهم من الكيد لك فهو ينصرك عليهم ويجيرك منهم.

﴿إِن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون النزغ من الشيطان أخف من مس الطائف من الشيطان لأن النزغ أدنى حركة. والمس: الإصابة، والطائف ما

<sup>(</sup>١) تقدم.

 <sup>(</sup>۲) صحيح أخرجه أحمد (٥/٦٣)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/٢٠٦)، وابن حبان (٥٢٢)، من حديث جابر بن سليم.

ويقال: سليم بن جابر، وإسناده حسن رجاله ثقات كلهم.

وأخرجه الطيالسي (١٢٠٨)، والبخاري في «**الأدب المفرد»** (١١٨٢)، وابن حبان (٥٢١)، من وجه آخر، وفيه قرة بن موسى، وثقه ابن حبان وحده فهو لين لكي يصلح للاعتبار بحديثه.

وأخرجه أبو داود (٤٠٨٤)، من وجه آخر بسند قوي.

وأخرجه أحمد (٦٣/٥)، من وجه آخر، فيه عنعنة هشيم، لكن الحديث صحيح بطرقه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ضعيف جداً. أخرجه الطبري (١٥٥٦٤)، عن عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، وهذا معضل، ومع ذلك ابن زيد ضعيف ليس بشيء إن وصل الحديث فكيف إذا أرسله؟!

<sup>(3) &</sup>quot;المحرر الوجيز" (٢/ ٤٩١).

يطوف به ويدور عليه فهو أبلغ لا محالة. فحال المتقين تزيد في ذلك على حال الرسول. وانظر لحسن هذا البيان حيث جاء الكلام للرسول كان الشرط بلفظ إن المحتملة للوقوع ولعدمه، وحيث كان الكلام للمتقين كان المجيء بإذا الموضوعة للتحقيق أو للترجيح، وعلى هذا فالنزغ يمكن أن يقع، ويمكن أن لا يقع والمس واقع لا محالة، أو يرجح وقوعه وهو إلصاق البشرة، وهو هنا استعارة. وفي تلك الجملة أمر هو به بالاستعاذة، وهنا جاءت الجملة خبرية في ضمنها الشرط وجاء الخبر (تذكروا) فدل على تمكن مس الطائف حتى حصل نسيان فتذكروا ما نسوه. والمعنى: تذكروا ما أمر به تعالى وما نهى عنه، وبنفس التذكر حصل إبصارهم فاجأهم إبصار الحق والسداد فاتبعوه وطردوا عنهم مس الشيطان الطائف. و (اتقوا) قيل: «عامة، في كل ما يتقى». وقيل: «الشرك والمعاصي»، وقيل: «عقاب الله»، وقرأ النحويان وابن كثير: طيف فاحتمل أن يكون مصدراً من طاف يطيف طيفاً أنشد أبو عبيدة:

أنى ألمّ بك الخيال يطيف ومطابه لك ذكره وشغوف(١) واحتمل أن يكون مخفّفاً من طيف، كميت وميت، أو كلين من لين لأنّ طاف المشددة

يحتمل أن يكون من طاف يطيف ويحتمل أن يكون من طاف يطوف. وقرأ باقي السبعة: طائف، اسم فاعل من طاف. وقرأ ابن جبير: طيف، بالتشديد، وهو فيعل. وإلى أن الطيف مصدر، مال الفارسي، جعل الطيف كالخطرة والطائف كالخاطر<sup>(٢)</sup>. وقال الكسائي: الطيف اللمم والطائف

ما طاف حول الإنسان. قال ابن عطية: وكيف هذا؟ وقد قال الأعشى:

وتصبح عن غب السّرى وكأنها ألمّ بها من طائف الجن أولق (٢) انتهى (٤). ولا يتعجب من تفسير الكسائي الطائف بأنه ما طاف حول الإنسان بهذا البيت لأنه يصح فيه معنى ما قاله الكسائي لأنه إن كان تعجبه وإنكاره من حيث خصّص الإنسان. والذي قاله الأعشى تشبيه لأنه قال: كأنها. وإن كان تعجّبه من حيث فسّر بأنه ما طاف حول الإنسان، فطائف الجن يصح أن يقال طاف حول الإنسان وشبه هو الناقة في سرعتها ونشاطها وقطعها الفيافي عجلة بحالتها إذا ألمّ بها أولق من طائف الجنّ. وقال أبو زيد: «طاف: أقبل وأدبر، يطوف طوفاً وطوافاً، وأطاف: استدار القوم وأتاهم من نواحيهم، وطاف الخيال: ألمّ،

<sup>(</sup>۱) البيت لكعب بن زهير من [الكامل]، انظر «ديوانه» (۸٤)، و «تفسير الطبري» (٢/ ١٥٦)، و «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٩٢)، و «الكشاف» (٢/ ١٨٠)، و «اللسان» (٤/ ٣٠٨) مادة (ذكر) وقوله «شغوف» ورد بلفظ «شعوف» عند الطبري وفي «اللسان».

والشعوف: هو الولوع بالشيء حتى لا يعدل عنه.

<sup>(</sup>۲) انظر «القرطبي» (۷/۳۰، ۳۰۷)، «البدور» (۱۲۵، ۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) البيت من [الطويل]، انظر «ديوانه» (٢٧١)، و«المحرر الوجيز» (٢/ ٤٩٢)، و«اللسان» (٨/١٠) مادة (ألق). وأولق: أي مجنون.

<sup>(</sup>٤) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٩٢).

يطيف طيفاً». وزعم السهيلي أنه لم يقل اسم فاعل من طاف الخيال قال: «لأنه تخيل لا حقيقة وأما فطاف عليها طائف من ربك فلا يقال فيه طيف لأنه اسم فاعل حقيقة». انتهى. وقال حسّان:

### جـنّـيّــة أرّقــنــي طـيــفــهـا تذهب صبحاً وتُرى في المنام(١١)

وقال ابن عباس: «هما بمعنى: النزع». وقال السدّي: «الطيف: الجنون، والطائف: الغضب». وقال أبو عمرو: «هما بمعنى: الوسوسة»، وقيل: «هما: بمعنى: اللمم والخيال»، وقيل: «الطيف: النخيل، والطائف: الشيطان»، وقال مجاهد: «الطيف: الغضب، ويسمى الجنون والغضب والوسوسة طيفاً لأنه لمّة من الشيطان». وقال عبد الله بن الزبير والسدّي: «إذا زلوا تابوا». وقال مجاهد: «إذا همّوا بذنب ذكروا الله فتركوه»، وقال ابن جبير: «إذا غضب كظم غيظه». وقال مقاتل: «إذا أصابه نزغ تذكر وعرف أنها معصية نزع عنها مخافة الله تعالى». وقال أبو روق: «ابتهلوا». وقال ابن بحر: «عاذوا بذكر الله». وقيل: «تفكّروا فأبصروا». وهذه كلها أواباه أقوال متقاربة. وسب عصام بن المصطلق الشامي الحسين بن علي رضي الله عنه سبًا مبالغاً وأباه أذ كان مبغضاً لأبيه، فقال الحسين بن علي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف» إلى قوله ﴿فإذا هم مبصرون﴾، ثم قال: خفض عليك أستغفر الأشياء على القدر، ما صيّر عصاماً أشد الناس حباً له ولأبيه، وذلك باستعماله هذه الآية الكريمة وأخذ بها.

ومبصرون هنا من البصيرة لا من البصر. وقرأ ابن الزبير: من الشيطان تأملوا. وفي مصحف أبي: إذا طاف من الشيطان طائف تأملوا فإذا هم مبصرون. وينبغي أن يحمل هذا، وقراءة ابن الزبير على أن ذلك من باب التفسير لا على أنه قرآن لمخالفته سواد ما أجمع المسلمون عليه من ألفاظ القرآن.

﴿وإخوانهم يمدونهم في الغيّ ثم لا يقصرون﴾. الضمير في وإخوانهم عائد على الجاهلين أو على ما دل عليه قوله ﴿إن الذين اتقوا﴾ وهم غير المتقين لأن الشيء قد يدل على مقابله فيضمر ذلك المقابل لدلالة مقابله عليه وعنى بالإخوان على هذا التقدير: الشياطين كأنه قيل: والشياطين الذين هم إخوان الجاهلين \_ أو غير المتقين \_ يمدّون الجاهلين \_ أو غير المتقين \_ في التخيّ قالوا: وفي ﴿يمدّونهم﴾ ضمير الإخوان فيكون الخبر جارياً على من هو له والضمير الممجرور والمنصوب للكفار، وهذا قول قتادة. وقال ابن عطية: ويحتمل أن يعودا جميعاً على الشياطين ويكون المعنى: وإخوان الشياطين في الغيّ بخلاف الأخوة في الله يمدون الشياطين أي: بطاعتهم لهم وقبولهم منهم ولا يترتب هذا التأويل على أن يتعلق في الغيّ بالإمداد لأنّ

<sup>(</sup>۱) البيت من [السريع]، انظر «ديوانه» (١٨٤).

الإنس لا يعوذون الشياطين. انتهى (١). ويمكن أن يتعلق في الغيّ على هذا التأويل بقوله: 

هيمدونهم على أن تكون في للسببية أي يمدّونهم. بسبب غوايتهم نحو: دخلت امرأة النار في هرة، أي بسبب هرة. ويحتمل أن يكون في الغيّ حالاً فيتعلق بمحذوف، أي: كائنين ومستقرين في الغيّ فيم موضعه لا يكون متعلقاً بقوله: 
هواخوانهم وقد جوز ذلك ابن عطية وعندي في ذلك نظر، فلو قلت: مطعمك زيد لحماً. تريد: مطعمك لحماً زيد. فتفصل بين المبتدأ ومعموله بالخبر، لكان في جوازه نظر لأنك فصلت بين العامل والمعمول بأجنبي لهما معا وإن كان ليس أجنبياً لأحدهما الذي هو المبتدأ. ويحتمل أن يختلف الضمير فيكون في هواخوانهم عائد على الشياطين الدال عليهم الشيطان أو على الشيطان نفسه باعتبار أنه يراد به الجنس نحو قوله: ﴿أولياؤهم الطاغوت﴾ [البقرة: ٢٥٧] المعنى: الطواغيت. ويكون في مدونهم عائدة على الشياطين وإخوان الشياطين يمدّونهم عائد على الكفار والواو في هيمدّونهم عائدة على الشياطين وإخوان الشياطين لا لإخوانهم وهذا نظير قوله:

## قوم إذا الخيل جالوا في كواثبها(٢)

وهذا الاحتمال هو قول الجمهور وعليه فسر الطبري. وقال الزمخشري: هو أوجه لأن إخوانهم في مقابلة الذين اتقوا<sup>(٣)</sup>. وقرأ نافع: يمدونهم مضارع أمدّ، وباقي السبعة: يمدونهم من مدّ. وتقدم الكلام على ذلك في قوله ﴿ويمدّهم في طغيانهم يعمهون﴾ [البقرة: ١٥٠]، وقرأ الجحدري: يمادّونهم من مادّ على وزن فاعل. وقرأ الجمهور: لا يقصرون من أقصر، أي: كفّ. قال الشاعر:

لعمرك ما قلبي إلى أهله بحر ولا مقصر يوماً فيأتيني بقر(١)

أي: ولا هو نازع عما هو فيه، وقرأ ابن أبي عبلة وعيسى بن عمر: ثم لا يقصّرون. من قصر، أي: ثم لا ينقصون من إمدادهم وغوايتهم (٥). وقد أبعد الزجاج في دعواه أن قوله:

 <sup>«</sup>المحرر الوجيز» (٢/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٢) صدر بيت لزياد بن منقذ من [البسيط]، وعجزه:

<sup>«</sup>فـــوارس الــخــيــل لا مــيــل ولا قــرم»

انظر «الكشاف» (۱۸۱/۲)، و «اللسان» (۱/۱۲۷) مادة (قزم) وفيه (وهم) بدلاً من (قوم) والقزم: رذال الناس وسفلتهم.

والميل: جمع أميل، وهو من لا يثبت على ظهر فرسه.

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/ ١٨١).

 <sup>(</sup>٤) البيت لامرىء القيس من [الطويل]، انظر «ديوانه» (١٠٩)، و«اللسان» (٥٩ ٨٦)، مادة (قرر) وفيه لفظ «على»
 بدلاً من «إلى».

<sup>(</sup>۵) انظر «القرطبي» (۷/ ۳۰۸)، «المبسوط» (۲۱۸).

﴿وَإِخُوانَهُم﴾ الآية متصل بقوله: ﴿ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون﴾ [الأعراف: ١٩٢] ولا حاجة إلى تكلف ذلك بل هو كلام متناسق أخذ بعضه بعنق بعض لما بين حال المتقين مع الشياطين، بين حال غير المتقين معهم، وأن أولئك ينفس ما يمسهم من الشيطان ماس أقلعوا على الفور، وهؤلاء في إمداد من الغيّ وعدم نزوع عنه.

﴿وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها ﴾. روي أنّ الوحي كان يتأخر عن النبي على أحياناً فكان الكفار يقولون: هلا اجتبيتها. ومعنى اللفظة في كلام العرب: تخيرتها واصطفيتها. وقال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وابن زيد، وغيرهم: المراد هلا اخترعتها واختلقتها من قبلك ومن عند نفسك. والمعنى أنّ كلامك كله كذلك على ما كانت قريش تدعيه كما قالوا ﴿إنّ هذا إلا إفك مفترى ﴾ [سا: ٣٤]، قال الفرّاء: تقول العرب: اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته إذا افتعلته من قبل نفسك. وقال الزمخشري: «اجتبى الشيء بمعنى: جباه لنفسه، أي: جمعه كقوله: اجتمعه أو جبى إليه فاجتباه، أي: أخذه. كقولك: جليت العروس إليه فاجتلاها، والمعنى: هلا اجتمعتها افتعالاً من قبل نفسك "(۱). وقال ابن عباس أيضاً والضحاك: «هلا تلقيتها». وقال الزمخشري: «هلا أخذتها، منزلة عليك مقترحة». انتهى (۲). وهذا القول منهم من نتائج الإمداد في الغيّ، كانوا يطلبون آيات معينة على سبيل التعنّت كقلب الصفا ذهباً وإحياء الموتى وتفجير الأنهار، وكم جاءتهم من آية فكذبوا بها واقترحوا غيرها.

﴿قُلُ إِنَمَا أَتْبِعُ مَا يُوحَى إِلَي مِن رَبِي﴾ بيّن أنه ليس مجيء الآيات إليه، إنما هو متبع ما أوحاه الله تعالى إليه ولست بمفتعلها ولا مقترحها.

﴿هذا بصائر من ربكم﴾ أي: هذا الموحى إليّ الذي أنا أتبعه لا أبتدعه وهو القرآن. ﴿بصائر﴾ أي: حجج وبينات يبصر بها وتتضح الأشياء الخفيّات. وهي جمع بصيرة كقوله: ﴿على بصيرة أنا ومن اتبعني﴾ [يوسف: ١٠٨] أي: على أمر جليّ منكشف. وأخبر عن المفرد بالجمع لاشتماله على سور وآيات. وقيل: هو على حذف مضاف، أي: ذو بصائر.

﴿وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾ أي دلالة إلى الرّشد ورحمة في الدارين وفي الدين والدنيا وخصّ المؤمنين لأنهم الذين يستبصرون وهم الذين ينتفعون بالوحي، يتبعون ما أمر به فيه ويجتنبون ما ينهون عنه فيه ويؤمنون بما تضمنه. وقال أبو عبد الله الرازي: أصل البصيرة الإبصار لما كان القرآن سبباً لبصائر العقول في دلالة التوحيد والنبوة والمعاد، أطلق عليه اسم البصيرة تسمية للسبب باسم المسبّب. والناس في معارف التوحيد والنبوة والمعاد ثلاثة أقسام، أحدها: الذين بالغوا في هذه المعارف إلى حيث صاروا كالمشاهدين لها، وهم أصحاب عين اليقين فالقرآن في حقهم بصائر. والثاني: الذين وصلوا إلى درجات المستدلين، وهم أصحاب علم

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۸۱).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

اليقين فهو في حقهم هدى. والثالث: من اعتقد ذلك الاعتقاد الجزم وإنْ لم يبلغ مرتبة المستدلين، وهم عامة المؤمنين فهو في حقهم رحمة، ولما كانت هذه الفرق الثلاث من المؤمنين قال: ﴿لقوم يؤمنون﴾ انتهى. وفيه تكميل وبعض تلخيص.

﴿وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تُرحمون﴾ لما ذكر أن القرآن بصائر وهدى ورحمة أمر باستماعه إذا شرع في قراءته وبالإنصات وهو السكوت مع الإصغاء إليه لأنَّ ما اشتمل على هذه الأوصاف من البصائر والهدى والرحمة حريّ بأن يصغى إليه حتى يحصل منه للمنصت هذه النتائج العظيمة وينتفع بها فيستبصر من العمى ويهتدي من الضلال ويرحم بها. والظاهر استدعاء الاستماع والإنصات إذا أخذ في قراءة القرآن ومتى قرىء. وقال ابن مسعود، وأبو هريرة، وجابر، وعطاء، وابن المسيب، والزهري، وعبيد الله بن عمر: «إنها في المشركين كانوا إذا صلى الرسول ﷺ يقولون: ﴿لا تسمعوا لهذا القرآن وألغوا فيه﴾ [نصلت: ٢٦] فنزلت جواباً لهم». وقال عطاء أيضاً، وابن جبير، ومجاهد، وعمرو بن دينار، وزيد بن أسلم، والقاسم بن مخيمرة، ومسلم بن يسار، وشهر بن حوشب، وعبد الله بن المبارك: «هي في الخطبة يوم الجمعة». وضعف هذا القول بأنَّ ما يقرأ في الخطبة من القرآن قليل، وبأنَّ الآية مكية والخطبة لم تكن إلا بعد الهجرة من مكة. وقال ابن جبير: إنها في الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر فيه الإمام من الصلاة. وقال ابن مسعود أيضاً: «كان يسلم بعضنا على بعض في الصلاة ويكلمه في حاجته، فأمرنا بالسكوت في الصلاة بهذه الآية»، وقال ابن عباس: «قرأ في الصلاة المكتوبة، وقرأ الصحابة رافعي أصواتهم فخلطوا عليه فالآية فيهم». وقيل: «هو أمر بالاستماع والإنصات إذ أدّى الوحي». وقال جماعة، منهم الزجاج: «ليس المراد الصلاة ولا غيرها وإنما المراد بقوله: ﴿فاستمعوا له وأنصتوا﴾: اعملوا بما فيه ولا تجاوزوه، كقولك: سمع الله دعاءك، أي: أجابك». وقال الحسن: «هي على عمومها ففي أي موضع قرىء القرآن وجب على كل حاضر استماعه والسكوت والخطاب في قوله: ﴿فَاستمعُوا﴾ إن كان للكفار فترجى لهم الرحمة باستماعه والإصغاء إليه بأن كان سبباً لإيمانهم، وإن كان للمؤمنين فرحمتهم هو ثوابهم على الاستماع والإنصات والعمل بمقتضاه، وإن كان للجميع فرحمة كلّ منهم على ما يناسبه ولعلُّ باقية على بابها من توقع الترجي، وقيل: هي للتعليل.

﴿واذكر ربك في نفسك تضرّعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدق والآصال ولا تكن من الغافلين ﴾. لما أمرهم تعالى بالاستماع والإنصات إذا شرع في قراءة القرآن ارتقى من أمرهم إلى أمر الرسول على أن يذكر ربه في نفسه، أي: بحيث يراقبه ويذكره في الحالة التي لا يشعر بها أحد وهي الحالة الشريفة العليا، ثم أمره أن يذكره دون الجهر من القول، أي: يذكره بالقول الخفي الذي لا يشعر بالتذلّل والخشوع من غير صياح ولا تصويت شديد كما تناجى الملوك وتستجلب منهم الرغائب، وكما قال للصحابة وقد جهروا بالدعاء: "إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، اربؤوا على أنفسكم". وكان كلام الصحابة رضي الله عنهم للرسول على أنفسكم ». وكان كلام الصحابة رضي الله عنهم للرسول على أنفسكم ».

تعالى: ﴿إِنَ الذِينَ يِنادُونَكُ مِن وَرَاءُ الحجراتُ أَكثُرُهُم لا يَعقَلُونَ ﴾ [الحجرات: ٤] وقال تعالى: ﴿لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ ولا تجهروا له بالقول ﴾ [الحجرات: ٢] لأنّ في الجهر عدم مبالاة بالمخاطب وظهور استعلاء وعدم تذلّل، والذكر شامل لكلّ من التهليل والتسبيح وغير ذلك. وانتصب ﴿تضرّعاً وخيفة ﴾ على أنهما مفعولان من أجلهما لأنهما يتسبب عنهما الذكر وهو التضرّع في اتصال الثواب والخوف من العقاب ويحتمل أن ينتصبا على أنهما مصدران في موضع الحال، أي: متضرعاً وخائفاً أو ذا تضرّع وخيفة.

وقرىء: وخفية، والظاهر أن قوله: ﴿واذكر﴾ خطاب للرسول ﷺ. وقيل: «خطاب لكلّ ذاكر». وقال ابن عطية: «خطاب له ويعمّ جميع أمته»(١). والظاهر تعلّق الذكر بالرب تعالى لأنّ استحضار الذات المقدسة استحضار لجميع أوصافها. وقيل: هو على حذف مضاف، أي: واذكر نعم ربك في نفسك باستدامة الفكر حتى لا تنسى نعمه الموجبة لدوام الشكر، وفي لفظة: ﴿ ربك ﴾ من التشريف بالخطاب والإشعار بالإحسان الصادر من المالك للملوك ما لا خفاء فيه ولم يأت التركيب واذكر الله ولا غيره من الأسماء، وناسب أيضاً لفظ الرب قوله: ﴿تضرعاً وخيفة ﴾ لأنّ فيه التصريح بمقام العبودية. والظاهر أن قوله: ﴿ودون الجهر من القول﴾ حالة مغايرة لقوله: ﴿فَى نَفْسُكُ لَعَطَفُهَا عَلَيْهَا وَالْعَطْفُ يَقْتَضَى الْتَغَايَرِ. وَقَالَ ابْنُ عَطَيَة: «والجمهور على أن الذكر لا يكون في النفس ولا يراعى إلا بحركة اللسان. قال: ويدل عليه من هذه الآية قوله تعالى: ﴿ودون الجهر من القول﴾ فهذه مرتبة السرّ والمخافتة باللفظ». انتهى (٢). ولا دلالة في ذلك لما زعم بل الظاهر المغايرة بين الحالتين وأنهما ذكران نفساني ولساني. ولذلك قال الزمخشري: «ومتكلماً كلاماً دون الجهر لأن الإخفاء أدخل في الإخلاص وأقرب إلى جنس التفكر». انتهى (٣٠). ولما ذكر حالتي الذكر وسببهما وهما التضرُّع والخفية ذكر أوقات الذكر، فقيل: «أراد خصوصية الوقتين لأنهم كانوا يصلون في وقتين قبل فرض الخمس». وقال قتادة: «الغدوّ: صلاة الصبح. والآصال: صلاة العصر». وقيل: «خصهما بالذكر لفضلهما». وقيل: «المعنى: جميع الأوقات وعبر بالطرفين المشعرين بالليل والنهار والغدو». قيل: جمع غدوة فعلى هذا تظهر المقابلة لاسم جنس بجمع ويكون المراد بالغدوات والعشايا. وإن كان مصدر الغداء فالمراد بأوقات الغدق حتى يقابل زمان مجموع بزمان مجموع. وقرأ أبو مجلز لاحق بن حميد السدوسي البصري: والإيصال، جعله مصدراً لقولهم: آصلت، أي: دخلت في وقت الأصيل. فيكون قد قابل مصدراً بمصدر ويكون كأعصر، أي: دخل: في العصر وهو العشي. وأعتم أي: دخل في العتمة (٤). ولما أمره بالذكر أكد ذلك بالنهي عن أن يكون من الغافلين، أي: ستلزم الذكر ولا تغفل طرفة عين. ومعلوم أنه عليه السلام تستحيل عليه الغفلة لعصمته فهو نهي له ﷺ، والمراد: أمته.

<sup>(</sup>١) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٩٤). (٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/ ۱۸۱، ۱۸۲). (٤) انظر «القرطبي» (٧/ ٣١١).

﴿إِن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبّحونه وله يسجدون ﴿ هم الملائكة عليهم السلام. ومعنى العنديّة: الزّلفي والقرب منه تعالى بالمكانة لا بالمكان وذلك لتوفّرهم على طاعته وابتغاء مرضاته ولما أمر تعالى بالذكر ورغب في المواظبة عليه ذكر من شأنهم ذلك، فأخبر عنهم بأخبار ثلاثة، الأول: نفي الاستكبار عن عبادته وذلك هو إظهار العبوديّة. ونفي الاستكبار هو الموجب للطاعات كما أن الاستكبار هو الموجب للعصيان، لأنّ المستكبر يرى لنفسه شفوفاً ومزية فيمنعه ذلك من الطاعة. الثاني: إثبات التسبيح منهم له تعالى وهو التنزيه والتطهير عن جميع ما لا يليق بذاته المقدّسة. والثالث: السجود له. قيل: وتقديم المجرور يؤذن بالاختصاص، أي: لا يسجدون إلا له. والذي يظهر أنه إنما قدم المجرور ليقع الفعل فاصلة فأخره لذلك، ليناسب ما قبله من رؤوس الآي، ولما كانت العبادة ناشئة عن انتفاء الاستكبار وكانت على قسمين: عبادة قلبية وعبادة جسمانية ذكرهما، فالقلبية: تنزيه الله تعالى عن كل سوء، والجسمانية: السجود وهو الحال التي يكون العبد فيها أقرب إلى الله تعالى. وفي الحديث: «أطّت السماء وحقّ لها أن تئط ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو سأجد». ﴿وله يسجدون ﴾ هو مكان سجدة. وقيل: سجود التلاوة أربع سجدات: ﴿ أَلَّم تَنزيل ﴾ و ﴿ حم تنزيل ﴾ ، ﴿والنجم﴾ و﴿العلق﴾ وذكر عن ابن عباس أنها عشر أسقط آخر الحج، وص، وثلاثاً في المفصل. وروى عن مالك إحدى عشرة أسقط آخرة الحج وثلاث المفصل. وعن ابن وهب أربع. عشرة أسقط ثانية الحجّ. وهو قول أبي حنيفة والشافعي، لكن أبو حنيفة أسقط ثانية الحج، وأثبت ص، وعكس الشافعي. وعن ابن وهب أيضاً وابن حبيب خمس عشرة آخرها خاتمة العلق. وعن بعض العلماء ست عشرة وزاد سجدة الحجر والجمهور على أنه ليس بواجب. وقال أبو حنيفة: هو واجب ولا خلاف في أن شرطه شرط الصلاة من طهارة خبث وحدث ونيّة واستقبال ووقت، إلا ما روى البخاري عن ابن عمر، وابن المنكدر عن الشعبي أنه يسجد على غير طهارة. وذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق إلى أنه يكبر ويرفع اليدين. وقال مالك: يكبر لها في الخفض، والرفع في الصلاة. وأما في غير الصلاة فاختلف عنه ويسلّم عند الجمهور. وقال جماعة من السلف وإسحاق: لا يسلم ووقتها سائر الأوقات مطلقاً لأنها صلاة بسبب، وهو قول الشافعي وجماعة. وقيل: «ما لم يسفر ولم تصفر الشمس». وقيل: «لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر». وقيل: «بعد الصبح لا بعد العصر». وثلاثة الأقوال هذه في مذهب مالك. وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس أنه عليه السلام كان يقول في سجود التلاوة: «اللهم احطط عني بها وزراً واكتب لي بها أجراً واجعلها لي عندك ذخراً»(١٦. ومشهور مذهب مالك أنه لا يسجد في الفريضة سرًّا كانت أو جهراً ومذهب أبي حنيفة أنه واجب على السامع قصد الاستماع أوَّلاً. والحمد لله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۱۰۵۳)، من حدیث ابن عباس بإسناد حسن.

# بِنْ مِ اللَّهِ النَّهُ إِلَيْكُونِ الرَّحِيدِ

## سورة الأنفال

#### خمس وسبعون آية مدنية

١١ - ١١] ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَنْمَالِيْ عَنِ الْأَنْمَالُ بِلَهِ وَالرَّسُولِ فَاقَعُوا الله وَاصْلِحُوا دَاتَ عَلَيْتُ وَلَيْتُ اللهُ وَاللهُ وَعَلَى وَيَهِمْ مِلْوَاللهُ وَاللهُ وَعَلَى وَيَهِمْ يَنْوَكُونَ ۚ اللّهِ عَلَيْتُ مَا الْفَرْمُونَ عَقَا الْمَوْمُونَ حَقَا الْمَوْمُونَ وَمَثَا رَفَعَهُمْ بَعِنْعُونَ ۚ إِنْ الْوَيْتِ مُمْ الْمَوْمُونَ حَقَا الْمَوْمِ وَيَعْفِرَهُ وَمَعْفِرَةً وَمِمْ وَيَعْفُونَ فَي الْوَيْقِ وَمُعْمَ بَعْلُونَ فَي الْمَوْمُ وَمَعْفِرَةً اللهُ وَمَعْفِرَةً اللهُ وَمَعْفِرَةً اللهُ وَمَعْفِرَةً اللهُ الْمَوْمُ وَمَعْفِرَةً اللهُ وَمَعْفِرَةً اللهُ اللهُ وَمَعْفَى اللهُ وَمَعْفِرَةً اللهُ وَمَعْمَ بَعْلَمُونَ وَهُمْ بَعْلَمُونَ وَهُمْ بَعْلَمُونَ وَهُمْ بَعْلَمُونَ وَهُمْ بَعْلَمُونَ وَهُونِ وَهُمْ بَعْلَمُونَ وَهُمْ بَعْلَمُونَ وَهُونَ اللهُ وَمَعْفَى اللهُ وَمَعْفَى وَاللّهُ اللهُ وَمَعْفَى وَالْمُونِ وَهُمْ بَعْلَمُونَ وَيُولِدُ اللهُ وَمَعْفَى وَالْمَعْفِقِ وَاللّهُ الْمُعْفِقِ وَهُونَ اللّهُ وَمُونَ وَهُمْ بَعْلَمُونَ وَهُمْ بَعْلَمُونَ وَيُعْمَ وَمَا اللّهُ وَمُعْفَى وَيُعْفِلُ الْمُعْفِقِ وَيُولِدُ اللّهُ وَمُونَ اللّهُ وَمُونِهُ وَمُؤْمِنَ وَيَعْفَى وَاللّهُ اللّهُ وَمُونَ وَيُعْمَ وَمُ اللّهُ وَمُونَ وَيُعْمَ اللّهُ وَمُعْمَ وَمُعْمَ اللّهُ وَمُونَ وَيُعْمَ اللّهُ وَمُونَ وَيُعْمَ وَمُونَ اللّهُ وَمُونَ وَيَعْمَ اللّهُ وَمُعْمَ وَمُونِ اللّهُ وَمُونِ اللّهُ وَاللّهُ الْمُعْمَالِي وَلَوْ اللّهُ وَمُونِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُونِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللّ

النقل؛ الزيادة على الواجب وسميت الغليمة به لأنها زيادة على القيام بحماية الحوزة. قال لسد:

إنّ تقوى ربّنا خير نفل وبإذن الله ريثي وعجل (١)

البيت للبيد بين ربيعة العامري من [الرمل]، انظر «ديوانه» (١٣٩)، و«الطبري» (٦/ ١٧١)، و«الماوردي» (٢/ ٢٩٣)، و«المحرر الوجيز» (٢/ ٤٩٦)، و«القرطبي» (٧/ ٣١٧)، و«الكشاف» (٢/ ١٨٣)، و«اللسان» (١١/ ٢٧٠) مادة (نفل).

والنفل: هو الغنيمة والهبة ـ ريثي: أي بطثي ـ العجل: سرعتي.

أي: خير غنيمة. وقال غيره:

إنّا إذا احمر الوغاء ذوي الغنى ونعف عند مقاسم الأنفال (١) الوجَل: الفزع. الشّوكة، قال المبرد: السلاح. وأصله من الشوك: النبت الذي له خربشة السلاح به. يقال: رجل شاكي السلاح. إذا كان حديد السّنان والنّصل، وأصله شائك وهو اسم فاعل من الشوكة. قال:

لذيّ أسد شاكي السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم (٢) وقال أبو عبيدة: الشاكي والشائك جميعاً: ذو الشوكة وانجر في سلاحه، ويوصف به السلاح كما يوصف به الرجل. قال:

وألبس من رضاه في طريقي سلاحاً يذعر الأبطال شاكا(٣)

ويقال: رجل شاكِ وسلاح شاكِ وشاك فشاك أصله شوك، نحو كبش صاف، أي: صوف، وشاك إما محذوفة أو مقلوب وإيضاح هذا في علم النحو، الاستغاثة: طلب الغوث والنصر، غوث الرجل: قال: واغوثاه، والاسم: الغوث والغواث والغواث، وقيل: الاستغاثة: طلب سر الخلة وقت الحاجة، وقيل: الاستجارة، ردف وأردف بمعنى واحد: تبع، ويقال: أردفته إياه، أي: أتبعته، العنق معروف، وجمعه في القلة على أعناق وفي الكثرة على عنوق، البنان: الأصابع، وهو اسم جنس واحده بنانة، وقالوا فيه: البنام بالميم بدل النون، قال رؤبة:

يا سال ذات المنطق التمتام وكفك المخضّب البنام(٤)

﴿يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ﴿ هذه السورة مدنية كلها. قال ابن عباس: إلا سبع آيات أوّلها ﴿ وإذ يمكر بك الذين كفروا ﴾ [الأنفال: ٣٠] إلى آخر الآيات، وقال مقاتل: غير آية واحدة وهي ﴿ وإذ يمكر بك الذين كفروا ﴾ الآية نزلت في قصة وقعت بمكّة. ويمكن أن تنزل الآية بالمدينة في ذلك، ولا خلاف أنها نزلت في يوم بدر وأمر غنائمه. وقد طول المفسرون، الزمخشري وابن عطيّة وغيرهما، في تعيين ما كان سبب نزول هذه الآيات وملخصها: أنّ نفوس أهل بدر تنافرت ووقع فيها ما يقع في نفوس البشر من إرادة الأثرة والاختصاص. ونحن لا نسمي من أبلى ذلك اليوم فنزلت ورضي المسلمون وسلموا وأصلح الله ذات بينهم (٥٠). واختلف المفسّرون في المراد

<sup>(</sup>۱) البيت لعنترة من [الكامل]، انظر «ديوانه» (۱۹۳)، و«المحرر الوجيز» (۲/ ٤٩٦)، و«القرطبي» (٧/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٢) البيت لزهير من [الطويل]، انظر «ديوانه» (٢٣)، و«اللسان» (٩/ ٢٧٧) مادة (قذف) والمقذف: أي الملعن.

<sup>(</sup>٣) البيت من [الوافر]، لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>٤) البيت من مشطور الرجز، انظر الأشموني (٤/٣١٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم (٣٢٦/٣، ٣٢٩)، والطبري (١٥٦٦، ١٥٦٦٧)، والواحدي (٤٧٠) من حديث عبادة بن الصامت.

بالأنفال. فقال ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، وعطاء، وابن زيد: «يعني الغنائم مجملة». قال عكرمة ومجاهد: «كان هذا الحكم من الله لدفع الشغب، ثم نسخ بقوله: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء﴾ [الأنفال: ٤١] الآية». وقال أبو زيد» «لا نسخ إنما أخبر أنّ الغنائم لله من حيث هي ملكه ورزقه، وللرسول من حيث هو مبيّن لحكم الله، والمضارع فيها ليقع التسليم فيها من الناس، وحكم القسمة قاتل خلال ذلك». وقال ابن عباس أيضاً: «الأنفال في الآية ما يعطيه الإمام لمن أراد من سيف أو فرس أو نحوه». وقال على بن صالح، وابن جني، والحسن: «الأنفال في الآية الخمس». وقال ابن عباس وعطاء أيضاً: «الأنفال في الآية: ما شذّ من أموال المشركين إلى المسلمين، كالفرس الغائر والعبد الآبق، وهو للنبي ﷺ يصنع فيه ما يشاء». وقال ابن عباس أيضاً: «الأنفال في الآية: ما أصيب من أموال المشركين بعد قسمة الغنيمة». وهذه الأقوال الأربعة مخالفة لما تظافرت عليه أسباب النزول المروية والجيِّد هو القول الأول وهو الذي تظاهرت الروايات به. وقال الشعبي: «الأنفال: الأسرى وهذا إنما هو منه على جهة المثال». وقد طول ابن عطية (١) وغيره في أحكّام ما ينقله الإمام وحكم السّلب، وموضوع ذلك كتب الفقه. وضمير الفاعل في ﴿يسألونك﴾ ليس عائداً على مذكور قبله إنما يفسّره وقعة بدر، فهو عائد على من حضرها من الصحابة وكان السائل معلوماً معيناً ذلك اليوم فعاد الضمير عليه. والخطاب للرسول ﷺ والسؤال قد يكون لاقتضاء معنى في نفس المسؤول فيتعدى إذ ذاك بعن كما قال:

### سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم (٢)

وقال تعالى: ﴿يسألونك عن الساعة﴾ [الاعراف: ١٨٧] ﴿يسألونك عن الشهر الحرام﴾ [البقرة: ٢١٧] وكذا هنا ﴿يسألونك عن الأنفال﴾ حكمها ولمن تكون ولذلك جاء الجواب ﴿قل الأنفال لله والرسول﴾ وقد يكون السؤال لاقتضاء مال ونحوه فيتعدى إذ ذاك لمفعولين، تقول: سألت زيداً مالاً. وقد جعل بعض المفسرين السؤال هنا بهذا المعنى وادعى زيادة عن، وأن التقدير: يسألونك الأنفال، وهذا لا ضرورة تدعو إلى ذلك، وينبغي أن تحمل قراءة من قرأ بإسقاط (عن) على إرادتها لأن حذف الحرف، وهو مراد معنى، أسهل من زيادته لغير معنى غير التوكيد، وهي قراءة سعد ابن أبي وقاص، وابن مسعود، وعلى بن الحسين، وولديه زيد ومحمد الباقر، وولده جعفر الصادق، وعكرمة، وعطاء، والضحاك، وطلحة بن مصرف. وقيل: عن بمعنى: من،

وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
 وللحديث شواهد بنحوه. انظر «الدر المنثور» (٣/ ٢١٢، ٣٩٣).

<sup>(</sup>١) «المحرر الوجيز» (٢/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) صدر بيت من [الطويل]، وعجزه:

أي: يسألونك من الأنفال. ولا ضرورة تدعو إلى تضمين الحرف معنى الحرف. وقرأ ابن محيصن: علنفال. نقل حركة الهمزة إلى لام التعريف وحذف الهمزة واعتدّ بالحركة المعارضة فأدغم، نحو: ﴿وقد تبين لكم﴾(١) [العنكبوت: ٣٨]، ومعنى ﴿قل الأنفال لله والرسول﴾ ليس فيها لأحد من المهاجرين ولا من الأنصار ولا فوض إلى أحد، بل ذلك مفوض لله على ما يريده وللرسول حيث هو مبلغ عن الله الأحكام. وأمرهم بالتقوى ليزول عنهم التخاصم ويصيروا متحابين في الله وأمر بإصلاح ذات البين وهذا يدلّ على أنه كانت بينهم مباينة ومباعدة، ربما خيف أن تفضي بهم إلى فسأد ما بينهم من المودة والمعافاة. وتقدم الكلام على ذات في قوله ﴿بِذَاتِ الصِدُورِ﴾ [الحديد: ٦]، والبين هنا: الفراق والتباعد. وذات هنا: نعت لمفعول محذوف، أي: وأصلحوا أحوالاً ذات افتراقكم. لما كانت الأحوال ملابسةً للبين أُضيفت صفتها إليه، كما تقول: اسقني ذا إنائك. أي: ماء صاحب إنائك لما لابس الماء الإناء وصف بذا وأُضيف إلى الإناء. والمعنى: اسقني ما في الإناء من الماء. قال ابن عطية: وذات في هذا الموضع يُراد بها نفس الشيء وحقيقته. والذي يفهم من ﴿بينكم﴾ هو معنى يعمّ جميع الوصل والالتحامات والمودّات. وذات ذلك هو المأمور بإصلاحها، أي: نفسه وعينه، فحضّ الله على إصلاح تلك الأجزاء وإذا حصلت تلك حصل إصلاح ما يعمها وهو البين الذي لهم. وقد تُستعمل لفظة الذات على أنها لزيمة ما يضاف إليه وإن لم يكن نفسه وعينه، وذلك في قوله: ﴿عليم بذات الصدور ﴾ [المائدة: ٧] و ﴿ ذات الشوكة ﴾ [الحديد: ٦] ويحتمل ذات البين أن تكون هذه. وقد يقال: الذات أيضاً بمعنى: آخر، وإن كان يقرب من هذا، وهو قولهم: فعلت كذا ذات يوم. ومنه قول الشاعر:

لا ينبح الكلب فيها غير واحدة ذات العشاء ولا تسري أفاعيها (٢)

وذكر الطبري عن بعضهم أنه قال: ذات بينكم: الحال التي بينكم، كما ذات العشاء: الساعة التي فيها العشاء. ووجهه الطبري، وهو قول بين الانتقاض. انتهى (٢٠). وتلخص أن البين يطلق على الفراق ويطلق على الوصل. وهو قول الزجاج هنا قال: ومثله ﴿لقد تقطّع بينكم﴾ يطلق على الفراق بمعنى: وسط. ويحتمل ذات أن تضاف لكل واحد من هذه المعاني، وإنما اخترنا في أنه بمعنى: الفراق، لأن استعماله فيه أشهر من استعماله في الوصل، ولأن إضافة (ذات) إلى (بين) الظرفية لأنها ليست كثيرة التصرف بل تصرّفها كتصرّف (أمام) و(خلف) وهو تصرّف متوسط ليس بكثير. وأمر تعالى أولاً بالتقوى لأنها أصل للطاعات، ثم بإصلاح ذات البين لأن ذلك أهم نتائج التقوى في ذلك الوقت الذي تشاجروا فيه، ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله فيما أمركم به من التقوى والإصلاح وغير ذلك. ومعنى ﴿إن كنتم

<sup>(</sup>۱) انظر «الميسّر» (۱۷۷).

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط، ذكر في «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٠٠) ولم ينسب لقائل.

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٠٠).

مؤمنين أي: كنتم كاملي الإيمان. وتسنن هنا الزمخشري واضطرب فقال: وقد جعل التقوى وإصلاح ذات البين وطاعة الله تعالى والرسول على من لوازم الإيمان وموجباته ليعلمهم أنّ كمال الإيمان موقوف على التوفر عليها. ومعنى ﴿إن كنتم مؤمنين ﴾ إن كنتم كاملي الإيمان (١٠). قال ابن عطية: «كما يقول الرجل: إن كنت رجلاً فافعل كذا. أي: إن كنت كاملَ الرجوليّة، قال: وجواب الشرط في قوله المتقدم ﴿وأطبعوا ﴾ هذا مذهب سيبويه ومذهب أبي العباس أن الجواب محذوف متأخر يدلّ عليه المتقدم تقديره: إن كنتم مؤمنين أطبعوا. ومذهبه في هذا أن لا يتقدّم الجواب على الشرط». انتهى (١٠). والذي مخالف لكلام النحاة فإنهم يقولون: إن مذهب سيبويه أن الجواب محذوف، وأن مذهب أبي العباس وأبي زيد الأنصاري والكوفيين جواز تقديم جواب الشرط عليه وهذا النقل هو الصحيح.

﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون وجلت بفتح الجيم وهي لغة. وقرأ ابن مسعود: فرقت. وقرأ أبيّ: فزعت. وينبغي أن تُحمل هاتان القراءتان على التفسير، ولما كان معنى ﴿إِنْ كنتم مؤمنين﴾ قال: ﴿إنما المؤمنون﴾ أي: الكاملوا الإيمان، ثم أخبر عنهم بموصول وصل بثلاث مقامات عظيمة: مقام الخوف، ومقام زيادة الإيمان، ومقام التوكل. ويحتمل قوله: ﴿إِذَا ذَكُرُ اللَّهُ أَنْ يَذَكُرُ اسْمَهُ ويلفظ به تفزع قلوبهم لذكره استعظاماً له وتهيباً وإجلالاً. ويكون هذا الذكر مخالفاً للذكر في قوله: ﴿ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ﴾ لأنّ ذكرً الله هناك رأفته ورحمته وثوابه. ويحتملّ أن يكون ذكر الله على حذف مضاف، أي: ذكرت عظمة الله وقدرته وما خوف به من عصاه. قاله الزجاج، وقال السدّي: «هو الرجل يهمّ بالمعصية فيذكر الله فيفزع عنها». وفي الحديث في السبع الذين يُظلُّهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله: «ورجل دعته امرأة ذات جمال ومنصب فقال: إني أخاف الله». ومعنى زادتهم إيماناً، أي: يقيناً وتثبيتاً، لأن تظاهر الأدلة وتظافرها أقوى على الطمأنينة المدلول عليه وأرسخ لقدمه. وقيل: المعنى أنه إذا كان لم يسمع حكماً من أحكام القرآن منزل للنبي على فآمن به زاد إيماناً إلى سائر ما قد آمن به، إذ لكل حكم تصديق خاص. ولهذا قال مجاهد: «عبر بزيادة الإيمان عن زيادة العلم وأحكامه». وقيل: «زيادة الإيمان كناية عن زيادة العمل». وعن عمر بن عبد العزيز أن للإيمان سنناً وفرائض وشرائع فمن استكملها استكمل الإيمان. وقيل: «هذا في الظالم، يوعظ فيقال له: اتَّق الله، فيقلع فيزيده ذلك إيماناً». والظاهر أن قوله: ﴿وعلى ربهم يتوكلون﴾ داخل في صلة الذين كما قلنا قبل. وقيل: «هو مستأنف». وترتيب هذه المقامات أحسن ترتيب فبدأ بمقام الخوف، إما خوف الإجلال، والهيبة، وإما خوف العقاب، ثم ثانياً بالإيمان بالتكاليف الواردة، ثم ثالثاً بالتفويض إلى الله والانقطاع إليه ورخص ما سواه.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۸۵).

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٠٠).

(الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) الأحسن أن يكون (الذين) صفة للذين السابقة حتى تدخل في حيّز الجزئية فيكون ذلك إخباراً عن المؤمنين بثلاث: الصفة القلبية، وعنهم بالصفة البدنية والصفة المالية. وجمع أفعال القلوب لأنها أشرف، وجمع في أفعال الجوارح بين الصلاة والصدقة لأنهما عمودا أفعال. وأجاز الحوفي والتبريزي أن يكون (الذين) بدلاً من الذين وأن يكون خبر ميتدأ محذوف، أي: هم الذين. والظاهر أن قوله (ومما رزقناهم ينفقون) عام في الزكاة ونوافل الصدقات وصلات الرحم وغير ذلك من المبار المالية، وقد خصّ ذلك جماعة من المفسرين بالزكاة لاقترانها بالصلاة.

﴿أُولئك هم المؤمنون حقاً﴾ قال ابن عطيّة: ﴿حقّاً مصدر مؤكد، كذا نص عليه سيبويه، وهو المصدر غير المنتقل، والعامل فيه: أحقّ ذلك حقاً. انتهى (١٠). ومعنى ذلك أنه تأكيد لما تضمنته الجملة من الإسناد الخبري وأنه لا مجاز في ذلك الإسناد. وقال الزمخشري: «حقاً صفة للمصدر المحذوف، أي: أولئك هم المؤمنون إيماناً حقّا، أو هو مصدر مؤكد للجملة التي هي أولئك هم المؤمنون كقوله: هو عبد الله حقاً، أي: حقّ ذلك حقاً». وعن الحسن أنه سأله رجل: أمؤمن أنت؟ قال: الإيمان إيمانان فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب، فأنا مؤمن، وإن كنت تسألني عن قوله: ﴿إنما المؤمنون﴾ فوالله لا أدري أمنهم أنا أم لا (٢٠). وأبعد من زعم أن الكلام تم عند قوله: ﴿أُولئك هم المؤمنون﴾ وأن ﴿حقاً﴾ متعلق بما بعده، أي: حقاً لهم درجات. وهذا لأنّ انتصاب لمضمون الجملة، فلا يجوز تقديمه. وقد أجازه بعضهم وهو ضعيف.

ومالية، ترتب عليها ثلاثة أشياء: فقوبلت الأعمال القلبية بالدرجات، والبدنية بالغفران، وفي ومالية، ترتب عليها ثلاثة أشياء: فقوبلت الأعمال القلبية بالدرجات، والبدنية بالغفران، وفي الحديث أن رجلاً أتى من امرأة أجنبية ما يأتيه الرجل من أهله غير الوطء، فسأله الرسول على أخبر بذلك أصليت معنا؟ فقال نعم. فقال له: . . . . (٣) وقوبلت المالية بالرزق بالكريم، وهذا النوع من المقابلة من بديع علم البيان. وقال ابن عطية والجمهور: إنّ المراد مراتب الجنة ومنازلها ودرجاتها على قدر أعمالهم. وحكى الطبري غن مجاهد أنها درجات أعمال الدنيا وقوله: ﴿ورزق كريم﴾ يريد به مآكل الجنة ومشاربها، وكريم صفة تقتضي رفع المقام، كقوله: ثوب كريم وحسب كريم (٤). وقال الزمخشري: «درجات شرف وكرامة، وعلو منزلة، ومغفرة، وتجاوز لسيئاتهم، ورزق كريم، ونعيم الجنة، يعني منافع حسنة دائمة على سبيل التعظيم، وهذا معنى الثواب». انتهى (٥). وقال عطاء: «درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم». وقال الربيع بن

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ٥٠١). (۲) «الكشاف» (۲/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل. (٤) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٥) «الكشاف» (٢/ ١٨٦).

أنس: «سبعون درجة ما بين كل درجتين حصن الفرس المضمر سبعين سنة». وقيل: «مراتب ومنازل في الجنة بعضها على بعض». وفي الحديث» «أنّ أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما يتراءى الكوكب الدريّ». وثلاثة الأقوال هذه تدل على أنه أريد الدرجات حقيقة. وعن مجاهد: «درجات أعمال رفيعة».

﴿كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون اضطرب المفسرون في قوله: ﴿كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ﴾ واختلفوا على خمسة عشر قولاً:

أحدها: أن الكاف بمعنى: واو القسم، وما بمعنى: الذي، واقعة على ذي العلم وهو الله، كما وقعت في قوله: ﴿وما خلق الذكر والأنثى﴾ [الليل: ٣] وجواب القسم ﴿يجادلونك﴾، والتقدير: والله الذي أخرجك من بيتك يجادلونك في الحق. قاله أبو عبيدة، وكان ضعيفاً في علم النحو. وقال الكرماني: «هذا سهو». وقال ابن الأنباري: «الكاف ليست من حروف القسم». انتهى. وفيه أيضاً أن جواب القسم بالمضارع المثبت جاء بغير لام ولا نون توكيد، ولا بدّ منهما في مثل هذا على مذهب البصريين، أو من معاقبة أحدهما الآخر على مذهب الكوفيين، أما خلوّه عنهما أو أحدهما فهو قول مخالف لما أجمع عليه الكوفيون والبصريون.

القول الثاني: أن الكاف بمعنى: إذ، وما: زائدة، تقديره: اذكر إذ أخرجك. وهذا ضعيف لأنه لم يثبت أن الكاف تكون بمعنى: إذ في لسان العرب، ولم يثبت أن ما تزاد بعد هذا غير الشرطيّة وكذلك لا تزاد ما ادعى أنه بمعناها.

القول الثالث: الكاف بمعنى: على، وما بمعنى: الذي، تقديره: امض على الذي أخرجك ربك من بيتك وهذا ضعيف لأنه لم يثبت أنّ الكاف تكون بمعنى: على، ولأنه يحتاج الموصول إلى عائد. وهو لا يجوز أن يحذف في مثل هذا التركيب.

القول الرابع: قال عكرمة: التقدير: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين كما أخرجك في الطاعة خير لكم كما كان إخراجك خيراً لهم.

القول الخامس: قال الكسائي وغيره: كما أخرجك ربك من بيتك على كراهة من فريق منهم، كذلك يجادلونك في قتال كفار مكة ويودون غير ذات الشوكة من بعدما تبين لهم أنك إنما تفعل ما أمرت به لا ما يريدون. قال ابن عطية: والتقدير على هذا التأويل: يجادلونك في الحق مجادلة لكراهتهم إخراج ربك إياك من بيتك. فالمجادلة على هذا التأويل بمثابة الكراهة وكذا وقع التشبيه في المعنى. وقائل هذه المقالة يقول: إنّ المجادلين هم المشركون (١١).

القول السادس: قال الفراء: التقدير: امض لأمرك في الغنائم ونفل من شئت إن كرهوا كما أخرجك ربك. انتهى. قال ابن عطية: والعبارة بقوله: امض لأمرك ونفل من شئت، غير

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ٥٠٢).

محرّرة، وتحرير هذا المعنى عندي أن يقال: هذه الكاف شبهت هذه القصة التي هي إخراجه من بيته بالقصة المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنفال، كأنهم سألوا عن النفل وتشاجروا فأخرج الله ذلك عنهم فكانت هذه الخيرة. كما كرهوا في هذه القصة انبعاث النبي بي بإخراجه الله من بيته فكانت في ذلك الخيرة وتشاجرهم في النفل بمثابة كراهيتهم ههنا الخروج، وحكم الله في النفل بأنه لله والرسول فهو بمثابة إخراجه نبيه بي من بيته ثم كانت الخيرة في القصتين مما صنع الله. وعلى هذا التأويل يمكن أن يكون قوله: ﴿ يجادلونك كلاماً مستأنفاً ، يراد به: الكفار، أي: يجادلونك في شريعة الإسلام من بعدما تبين الحق فيها كأنما يساقون إلى الموت في الدعاء إلى يجادلونك في الكفار منصوص (۱۱). قال ابن عطية: فهذان الإيمان. وهذا الذي ذكرت من أن يجادلونك في الكفار منصوص (۱۱). قال ابن عطية: قول الفراء قول الكسائي. وقد كثر الكلام في هاتين المقالتين ولا يظهران ولا يلتئمان من حيث دلالة والعاطف.

القول السابع: قال الأخفش: الكاف نعت لحقاً، والتقدير: هم المؤمنون حقًا كما أخرجك. قال ابن عطية: والمعنى على هذا التأويل كما زاد لا يتناسق.

القول الثامن: أن الكاف في موضع رفع والتقدير: كما أخرجك ربك فاتقوا الله كأنه ابتداء وخبر. قال ابن عطية: وهذا المعنى وضعه هذا المفسر وليس من ألفاظ الآية في ورد ولا صدر (٣).

القول التاسع: قال الزجاج: الكاف في موضع نصب، والتقدير: الأنفال ثابتة لله ثباتاً كما أخرجك ربك. وهذا الفعل أخذه الزمخشري وحسنه، فقال: ينتصب على أنه صفة مصدر للفعل المقدّر في قوله: ﴿الأنفال لله والرسول﴾ أي: الأنفال استقرت لله والرسول وثبتت مع كراهتهم ثباتاً مثل ثبات إخراج ربك إياك من بيتك وهم كارهون. انتهى (٤). وهذا فيه بعد لكثرة الفصل بين المشبّه والمشبّه به، ولا يظهر كبير معنى لتشبيه هذا بهذا، بل لو كانا متقاربين لم يظهر للتشبيه كبير فائدة.

القول العاشر: أن الكاف في موضع رفع، والتقدير: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم هذا وعد حقّ كما أخرجك. وهذا في حذف مبتدأ وخبر، ولو صرّح بذلك لم يلتئم التشبيه ولم يحسن.

القول الحادي عشر: أنَّ الكاف في موضع رفع أيضاً. والمعنى: وأصلحوا ذات بينكم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (٢/ ١٨٧).

ذلكم خير لكم كما أخرجك. فالكاف نعت لخبر ابتداء محذوف. وهذا أيضاً فيه حذف وطول فصل بين قوله: ﴿وأصلحوا﴾ وبين ﴿كما أخرجك﴾، القول الثاني عشر: أنه شبه كراهية أصحاب رسول الله على بخروجه من المدينة حين تحققوا خروج قريش للدفع عن أبي سفيان وحفظ غيره بكراهيتهم نزع الغنائم من أيديهم وجعلها للرسول، أو التنفيل منها. وهذا القول أخذه الزمخشري وحسنه، فقال: يرتفع محل الكاف على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا الحال كحال إخراجك يعني: أنّ حالهم في كراهة ما رأيت من تنفيل القراءة مثل حالهم في كراهة خروجهم للحرب(١). وهذا النهي قاله هذا القائل وحسنه الزمخشري هو ما فسر به ابن عطية قول الفراء بقوله: هذه الكاف شبهت هذه القصة التي هي إخراجه من بيته بالقصة المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنفال إلى آخر كلامه.

القول الثالث عشر: أن المعنى: قسمتك للغنائم حق كما كان خروجك حقاً.

القول الرابع عشر: أنّ التشبيه وقع بين إخراجين، أي: إخراجك ربك إياك من بيتك وهو مكة وأنت كاره لخروجك وكانت عاقبة ذلك الخير والنصر والظفر كإخراج ربك إياك من المدينة وبعض المؤمنين كاره يكون عقيب ذلك الظفر والنصر.

القول الخامس عشر: الكاف للتشبيه على سبيل المجاز كقول القائل لعبده: كما وجهتك إلى أعدائي فاستضعفوك، وسألت مدداً فأمددتك وقويْتُك وأزحت عللك فخذهم الآن فعاقبهم بكذا، وكم كسوتك وأجريت عليك الرزق فاعمل كذا، وكما أحسنت إليك ما شكرتني عليه فتقدير الآية: كما أخرجك ربّك من بيتك بالحق وغشاكم النعاس أمنة منه \_ يعني به إياه ومن معه \_ وأنزل من السماء ماء ليطهركم به وأنزل عليكم من السماء ملائكة مردفين، فاضربوا فوق الأعناق، واضربوا منهم كلّ بنان. كأنه يقول: قد أزحت عللكم وأمددتكم بالملائكة فاضربوا منهم هذه المواضع وهو القتل لتبلغوا مراد الله في إحقاق الحق وإبطال الباطل، وملخص هذا القول الطويل أن ﴿كما أخرجك﴾ يتعلق بقوله: فاضربوا. وفيه من الفصل والبعد ما لا خفاء به وقد انتهى ذكر هذه الأقوال الخمسة عشر التي وقفنا عليها.

ومن دفع إلى حوك الكلام وتقلّب في إنشاء أفانينه وزاول الفصاحة والبلاغة لم يستحسن شيئاً من هذه الأقوال وإن كان بعض قائلها له إمامة في علم النحو ورسوخ قدم لكنه لم يجتط بلفظ الكلام ولم يكن في طبعه صوغه أحسن صوغ ولا التصرّف في النظر فيه من حيث الفصاحة وما به يظهر الإعجاز. وقبل تسطير هذه الأقوال هنا وقعت على جملة منها فلم يلق لخاطري منها شيء فرأيت في النوم: أنني أمشي في رصيف ومعي رجل أباحثه في قوله: ﴿كما أخرجك ربك من بيتك بالحق﴾ فقلت له: ما مرّ بي شيء مشكل مثل هذا، ولعل ثم محذوفاً يصح به المعنى وما وقفت فيه لأحد من المفسرين على شيء طائل ثم قلت له: ظهر لي الساعة تخريجه وإن ذلك

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۸۷، ۱۸۷).

المحذوف هو نصرك. واستحسنت أنا وذلك الرجل هذا التخريج ثم انتبهت من النوم وأنا أذكره. والتقدير: فكأنه قيل: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، أي: بسبب إظهار دين الله وإعزاز شريعته وقد كرهوا خروجك تهيباً للقتال وخوفاً من الموت، إذ كان أمر النبي على لخروجهم بغتة ولم يكونوا مستعدين للخروج وجادلوك في الحق بعد وضوحه نصرك الله وأمدّك بملائكته. ودلّ على هذا المحذوف الكلام الذي بعده وهو قوله تعالى: ﴿إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم﴾ الآيات. ويظهر أن الكاف في هذا التخريج المنامي ليست لمحض التشبيه بل فيها معنى التعليل، وقد نص النحويون على أنها قد تحدث فيها معنى التعليل وخرجوا عليه قوله تعالى: ﴿واذكروه كما هداكم﴾ [القرة: ١٩٨] وأنشدوا:

# لا تشتم الناس كما لا تشتم(۱)

أي: لانتفاء أن يشتمك الناس لا تشتمهم. ومن الكلام الشائع على هذا المعنى كما تطيع الله يدخلك الجنة. أي: لأجل طاعتك الله يدخلك الجنة. فكان المعنى: إن خرجت لإعزاز دين الله وقتل أعدائه نصرك الله وأمدّك بالملائكة. والواو في ﴿وإن فِريقاً ﴾ واو الحال. والظاهر أن ﴿من بيتك﴾ هو مقام سكناه. وقيل: المدينة، لأنها مهاجره ومختصة به. وقيل: مكة، وفيه بعد، لأن الظاهر أن هذا إخبار عن خروجه إلى بدر فصرفه إلى الخروج من مكة ليس بظاهر. ومفعول لكارهون هو الخروج أي: لكارهون الخروج معك. وكراهتهم ذلك إما لنفرة الطبع، أو لأنهم لم يستنفروا، أو العدول من العير إلى النفير لما في ذلك من قوّة أخذ الأموال، ولما في هذا من القتل والقتال، أو لترك مكة وديارهم وأموالهم. أقوال أربعة، والظاهر أن ضمير الرفع في يجادلونك عائد على فريق المؤمنين الكارهين وجدالهم قولهم: ما كان خروجنا إلا للعير، ولو عرفنا لاستعددنا للقتال. والحق هنا نصرة دين الإسلام. وقيل: الضمير يعود على المشركين وجدالهم في الحق هو في شريعة الإسلام. وقرأ عبد الله: بعدما بين بضم الباء من غير تاء، وفي قوله: بعدما تبين إنكار عظيم عليهم، لأنّ من جادل في شيء لم يتضح كان أخف عتباً، أما من نازع في أمر واضح فهو جدير باللوم والإنكار، ثم شبه حالهم في فرط فزعهم وهم يسار بهم إلى الظفر والغنيمة بحال من يساق على الصفا إلى الموت، وهو مشاهد لأسبابه ناظر إليها لا يشك فيها. وقيل: كان خوفهم لقلة العدد وأنهم كانوا رجالة. وروى أنه ما كان فيهم إلا فارسان وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر وكان المشركون في نحو ألف رجل وقصة بدر هذه مستوعبة في كتاب «السير» وقد لخص منها الزمخُشري وابن عطية ما يوقف عليه في كتابيهما.

﴿وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودّون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون احدى الطائفتين غير معينة، والطائفتان هما: كطائفة عير قريش وكانت فيهما تجارة عظيمة لهم ومعها

<sup>(</sup>۱) البيت لرؤبة بن العجاج، انظر «ديوانه» (۱۸۳)، و «الهمع» (۲/ ۳۸).

أربعون راكباً فيها أبو سفيان، وعمرو بن العاص، وعمرو بن هشام، وطائفة الذين استنفرهم أبو جهل وكانوا في العدد الذي ذكرناه. وغير ذات الشوكة: هي العير لأنها ليست ذات قتال وإنما هي غنيمة باردة. ومعنى إثبات الحق: تثبيته وإعلاؤه. وبكلماته: بآياته المنزلة في محاربة ذات الشوكة، وبما أمر الملائكة من نزولهم للنصرة، وبما قضى من أسرهم وقتلهم وطرحهم في قليب بدر، وبما ظهر ما أخبر به على وقطع الدابر عبارة عن الاستئصال، والمعنى: أنكم ترغبون في إبقاء العاجلة، وسلامة الأحوال، وسفساف الأمور، وإعلاء الحق، والفوز في الدارين، وشتان ما بين المرادين، ولذلك اختار لكم ذات الشوكة وأراكهم عياناً، خذلهم ونصركم، وأذلهم وأعزكم، وحصل لكم ما أربى على دائرة العير وما أدناه خير منهما.

وقرأ مسلمة بن محارب: يعدكم بسكون الدال لتوالى الحركات. وابن محيصن: الله إحدى بإسقاط همزة إحدى على غير قياس. وعنه أيضاً أحد على التذكير إذ تأنيث الطائفة مجاز. وأدغم أبو عمرو الشوكة تكون. وقرأ مسلم بن محارب: بكلمته على التوحيد. وحكاها ابن عطية عن شيبة، وأبي جعفر، ونافع بخلاف عنهم، وأطلق المفرد مراداً به الجمع للعلم به أو أريد به كلمة تكوين الأشياء وهو كن. قيل: وكلماته هي ما وعد نبيه في سورة الدخان. فقال: ﴿يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون الدخان: ١٦] أي: من أبي جهل وأصحابه. وقيل: أوامره ونواهيه. وقيل: مواعيده النصر والظفر والاستيلاء على إحدى الطائفتين. وقيل: كلماته التي سبقت في الأزل ومعنى ﴿ليحقُّ الحقُّ﴾: ليظهر ما يجب إظهاره؛ وهو الإسلام، ويبطل الباطل فعل ذلك. وقيل: الحقّ: القرآن، والباطل: إبليس. وتتعلق هذه اللام بمحذوف تقديره: ليحقّ الحقّ ويبطل الباطل فعل ذلك، أي: ما فعله إلا لهما وهو إثبات الإسلام وإظهاره، وإبطال الكفر ومحوه، وليس هذا بتكرير لاختلاف المعنيين، الأول: تبيين بين الإرادتين. والثاني: بيان لما فعل من اختيار ذات الشوكة على غيرها لهم ونصرتهم عليها، وأنه ما نصرهم ولا خذل أولئك على كثرتهم إلا لهذا المقصد الذي هو أسنى المقاصد وتقدير ما تعلّق به متأخراً أحسن. قال الزمخشري: «ويجب أن يقدر المحذوف متأخراً حتى يفيد معنى الاختصاص وينطبق عليه المعنى». انتهى (١). وذلك على مذهبه في أنّ تقديم المفعول والمجرور يدل على الاختصاص والحصر، وذلك عندنا لا يدل على ذلك إنما يدلّ على الاعتناء والاهتمام بما قدّم لا على تخصيص ولا حصر، وتقدم الكلام معه في ذلك. وقيل: يتعلق ﴿ليحق﴾ بقوله: ﴿ويقطع﴾. وقال ابن عطية: ﴿**ولو كره**﴾ أي: وكراهتكم واقعة فهي جملة في موضع الحال. انتهي<sup>(٢)</sup>. وقد تقدم لنا الكلام معه في ذلك وأن التحقيق فيه أن الواو للعطف على محذوف ذلك المحذوف في موضع الحال والمعطوف على الحال حال ومثّلنا ذلك بقوله: «أعطوا السائل ولو جاء على فرس». أي على كل حال، ولو على هذه الحالة التي تنافي الصدقة على السائل، وإن ولو هذه

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۹۰).

<sup>(</sup>Y) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٠٣).

تأتي لاستقصاء ما بطن لأنه لا يندرج في عموم ما قبله لملاقاة التي بين هذه الحال وبين المسند الذي قبلهما. وقال الحسن: «هاتان الآيتان متقدمتان في النزول على قوله: ﴿كما أخرجك ربك﴾ وفي القراءة بعدهما لتقابل الحق بالحق والكراهة بالكراهة». انتهى. وهذه دعوى لا دليل عليها ولا حاجة تضطرنا إلى تصحيحها.

﴿إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممذكم بألفٍ من الملائكة مردفين ﴾. استغاث: طلب الغوث. لما علموا أنه لا بدّ من القتال شرعوا في طلب الغوث من الله تعالى والدعاء بالنصرة. والظاهر أنه خطاب لمن خوطب بقوله: ﴿وإذ يعدكم ﴾ و﴿تودّون ﴾ وأن الخطاب في قوله: ﴿كما أخرجك﴾ و﴿يجادلونك﴾ هو خطاب للرسول ولذلك أفرد، فالخطابان مختلفان. وقيل: المستغيث هو النبي ﷺ. وروي عن ابن عباس أنه قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي. الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف وإلى المشركين وهم ألف، فاستقبل القبلة ومدّ يده وهو يقول: اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. ولم يزل كذلك حتى سقط رداؤه فرده أبو بكر رضي الله عنه كفاك يا رسول الله مناشدتك الله فإنه سينجز لك ما وعدك(١٠). قالوا: فيكون من خطاب الواحد المعظّم خطاب الجميع. وروي أن أبا جهل عندما اصطفّ القوم قال: اللهم أولانا بالحق فانصره وإذ بدل من إذ يعدكم. قاله الزمخشري (٢)، وابن عطية (٣). وكان قد قدم أن العامل في إذ يعدكم: اذكر، وقال الطبري: هي متعلقة بيحق ويبطل، وأجاز هو والحوفي أن تكون منصوبة بيعدكم، وأجاز الحوفي أن تكون مستأنفة على إضمار واذكروا، وأجاز أبو البقاء أن تكون ظرفاً لتودون, واستغاث يتعدى بنفسه كما هو في الآية، ويتعدى بحرف حر كما جاء في لفظ سيبويه في باب الاستغاثة، وفي باب ابن مالك في النحو المستغاث ولا يقول: المستغاث به، وكأنه لما رآه في القرآن تعدّى بنفسه قال: المستغاث. ولم يعده بالباء، كما عداه سيبويه والنحويون، وزعم أن كلام العرب بخلاف ذلك وكلامه مسموع من كلام العرب فما جاء معدى بالباء قول الشاعر:

حتى استغاث بماء لا رشاء له من الأباطح في حاجاته البرك مكلّل بأصول النبت تنسجه ريح حريق لضاحي مائه حبك

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه مسلم (۱۷٦٣)، وابن حبان (٤٧٩٣)، والبيهقي (٦/ ٣٣١)، وفي «الدلائل» (٣/ ٥١، ٥٠)، من طرق عن زهير بن حرب أبي خيشمة، عن عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عباس به، مطولاً. وأخرجه الترمذي (٣٠٨١)، من طريق محمد بن بشار، عن عمرو بن يونس بالإسناد المذكور. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه الطبري (١٥٧٤٧)، من طريق ابن المبارك عن عكرمة بن عمار عن أبي زميل سماك الحنفي عن ابن عباس، به.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۱۸۹).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٠٣).

كما استغاث بشيء قبر عنطلة خاف العيون ولم ينظر به الحشك(١)

وقرأ الجمهور: أنى بفتح، أي: بأني. وعيسى بن عمرو رواها عن أبي عمرو: إني، بكسرها على إضمار القول على مذهب البصريين، أو على الحكاية باستجاب لإجرائه مجرى الفعل إذ سوى في معناه وتقدم الكلام في شرح استجاب. وقرأ الجمهور بألف على التوحيد. والجحدري بآلف على وزن أفلس، وعنه وعن السدّي بالآلف، والجمع بين الأفراد، والجمع أن يحمل الأفراد على من قاتل منهم أو على الوجوه الذين من سواهم اتباع لهم. وقرأ نافع وجماعة من أهل المدينة وغيرهم: مردفين، بفتح الدال. وباقى السبعة والحسن ومجاهد بكسرها، أي: متابعاً بعضهم بعضاً. وروى عن ابن عباس: خلف كلُّ ملك ملك وراءه. وقرأ بعض المكيين فيما روى عنه الخليل بن أحمد، وحكاه عن ابن عطية: مردفين بفتح الراء وكسر الدال مشددة أصله مرتدفين فأدغم (٢). وقال أبو الفضل الرازي: «وقد يجوز فتح الراء فراراً إلى أخفّ الحركات أو لثقل حركة التاء إلى الراء عند الإدغام ولا يعرف فيه أثراً». انتهى. وروي عن الخليل أنه يضم الراء اتباعاً لحركة الميم كقولهم: مخضم. وقرىء كذلك إلا أنه بكسر الراء اتباعاً لحركة الدال أو حرّكت بالكسر على أصل التقاء الساكنين (٣). قال ابن عطية: ويحسن مع هذه القراءة كسر الميم ولا أحفظه قراءة (٤). كقولهم: مخضم. وتقدّم الكلام في عدد الملائكة وهل قاتلت أم لم تقاتل في آل عمران؟ ولم تتعرض الآية لقتالهم. والظاهر أن قراءة من قرأ مردفين بسكون الراء وفتح الدال أنه صفة لقوله: بألف، أي: أردف بعضهم لبعض. قال ابن عطية: ويحتمل أن يراد بالمردفين: المؤمنين (٥). أي: أردفوا بالملائكة. فمردفين على هذا حال من الضمير. قال الزمخشري: وأردفته إياه إذا اتبعته، ويقال: أردفته كقولك: اتبعته إذا جئت بعده فلا يخلو المكسور الدال أن يكون بمعنى: متبعين أو متبعين، فإن كان بمعنى: متبعين، فلا يخلو أن يكون بمعنى: متبعين بعضهم بعضاً، أو متبعين بعضهم لبعض، أو بمعنى: متبعين إياهم المؤمنون، أي: يتقدمونهم فيتبعونهم أنفسهم، أو متبعين لهم يشيعوهم ويقدمونهم بين أيديهم وهم على ساقتهم ليكونوا على أعينهم وحفظهم، أو بمعنى: متبعين أنفسهم ملائكة آخرين، أو متبعين غيرهم من الملائكة ويعضد هذا الوجه قوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ﴾ [آل عمران: ١٢٤] ﴿بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ﴾ انتهى (٦). وهذا تكثير في

<sup>(</sup>۱) البیت لزهیر من [البسیط]، انظر «دیوانه» (۱۷۵)، و «اللسان» (۱۰/ ۳۹۹) مادة (برك). والشاعر یصف قطاة فرت من صقر إلى ماء ظاهر على وجه الأرض.

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) انظر «القرطبي» (٧/ ٣٢٥، ٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) «المحرر الوجيز» (٢/٤٠٥).

<sup>(</sup>٦) «الكشاف» (٢/ ١٩١).

الكلام وملّخصه أنّ اتبع مشدداً يتعدى إلى واحد، واتبع مخففاً يتعدى إلى اثنين، وأردف أتى بمعناهما، والمفعول لاتبع محذوف، والمفعولان لاتبع محذوفان، فيقدر ما يصح به المعنى وقوله: أو متبعين إياهم المؤمنين هذا ليس من مواضع فصل الضمير بل مما يتصل وتحذف له النون لا يقال: هؤلاء كاسون إياك ثوباً بل يقال: كاسوك فتصحيحه أن يقول: أو بمعنى: متبعيهم المؤمنين، أو يقول: أو بمعنى: متبعين أنفسهم المؤمنين.

﴿وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم وما تقدم تفسير نظير هذه الآية. والمعنى: إلا بشرى لكم وأثبت في آل عمران لأنّ القصة فيها مسهبة وهنا موجزة، فناسب هنا الحذف، وهنا قدم وأخر هناك على سبيل التفنن والاتساع في الكلام، وهنا جاء إنّ الله عزيز حكيم مراعاة لأواخر الآي، وهناك ليست آخر آية لتعلق يقطع بما قبله فناسب أن يأتي العزيز الحكيم على سبيل الصفة. وكلاهما مشعر بالعلية كما تقول: أكرم زيداً العالم، وأكرم زيداً أنه عالم. والضمير في ﴿وما جعله ﴾ عائد على الإمداد المنسبك من أني ممدكم، أو على المدد، أو على الوعد الدال عليه يعدكم إحدى الطائفتين، أو على الألف، أو على الاستجابة، أو على الإرداف، أو على الخبر بالإمداد، أو على جبريل. أقوال محتملة مقولة، أظهرها الأول ولم يذكر الزمخشري غيره.

﴿إِذْ يغشاكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام قال الزمخشري: بدل ثان من إذ يعدكم، أو منصوب بالنصر، أو بما في عند الله من معنى الفعل، أو بما جعله الله، أو بإضمار اذكر. انتهى (١) أما كونه بدلاً ثانياً من ﴿إِذْ يعدكم فوافقه عليه ابن عطية فإنّ العامل في إذ هو العامل في قوله: وإذ يعدكم بتقدير تكراره لأنّ الاشتراك في العامل الأول نفسه لا يكون إلا بحرف عطف، وإنما القصد أن يعدّ نعمه على المؤمنين في يوم بدر، فقال: واذكروا إذ فعلنا بكم كذا، اذكروا إذ فعلنا كذا أو أما كونه منصوباً بالنصر، ففيه ضعف من وجوه: أحدها: أنه مصدر فيه أل وفي إعماله خلاف ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز إعماله. الثاني: أنه موصول وقد فصل بينه وبين معموله بالخبر الذي هو إلا من عند الله وذلك إعمال لا يجوز، لا يقال: ضرب زيد شديد عمراً. الثالث: أنه يلزم من ذلك إعمال ما قبل إلا في ما بعدها من غير أن يكون ذلك المفعول مستثنى أو مستثنى منه أو صفة له، وإذ ليس واحداً من هذه الثلاثة فلا يجوز ما قام إلا نعم وقت زيد يوم الجمعة وقد أجاز ذلك الكسائي والأخفش. وأما كونه منصوباً بما في عند الله من معنى الفعل فيضعفه المعنى لأنه يصير استقرار النصر مقيداً بالظرف والنصر من عند الله مطلقاً في وقت غشي النعاس وغيره. وأما كونه منصوباً بما جعله الله، فقد سبقه إليه الحوفي وهو ضعيف أيضاً غشي النعاس وغيره. وأما كونه منصوباً بما جعله الله، فقد سبقه إليه الحوفي وهو ضعيف أيضاً

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٠٦).

لطول الفصل، ولكونه معمول ما قبل إلا وليس أحد تلك الثلاثة. وقال الطبري: «العامل في إذ قوله: ﴿ولتطمئن﴾" أ. قال ابن عطية: «وهذا مع احتماله فيه ضعف" أ. وقال أبو البقاء: «ويجوز أن يكون ظرفاً لما دلّ عليه ﴿عزيز حكيم﴾». وقد سبقه إلى قريب من هذا ابن عطية فقال: «ولو جعل العامل في إذ شيئاً قرنها بما قبلها لكان الأولى في ذلك أن يعمل في إذ حكيم لأن إلقاء النعاس عليهم وجعله أمنة حكمة من الله عز وجل». انتهى (٣). والأجود من هذه الأقوال أن يكون بدلاً.

وقرأ مجاهد، وابن محيصن، وأبو عمرو، وابن كثير: يغشاكم النعاس، مضارع غشى، والنعاس رفع به. وقرأ الأعرج، وابن نصاح، وأبو حفص، ونافع: يغشيكِم مضارع أغشى. وقرأ عروة بن الزبير، ومجاهد، والحسن، وعكرمة، وأبو رجاء، وابن عامر، والكوفيون: يغشيكم مضارع غشى. والنعاس في هاتين القراءتين منصوب، والفاعل ضمير الله، وناسبت قراءة نافع قوله: يغشى طائفة منكم. وقراءة الباقين وينزل حيث لم يختلف الفاعل. ومعنى يغشيكم: يعطيكم به. وهو استعارة جعل ما غلب عليهم من النعاس غشياناً لهم، وتقدم شرح النعاس وأمنة في آل عمران. والضمير في منه، عائد على الله. وانتصب أمنة، قيل: على المصدر، أي: فأمنتم أمنة. والأظهر أنه انتصب على أنه مفعول له في قراءة: يغشيكم. لاتحاد الفاعل، لأنَّ المغشى والمؤمن هو الله تعالى. وأما على قراءة: يغشاكم. فالفاعل مختلف، إذ فاعل يغشاكم هو النعاس، والمؤمن هو الله وفي جواز مجيء المفعول له مع اختلاف الفاعل خلاف. وقال الزمخشري: (فإن قلت): أما وجب أن يكون فاعل الفعل المعلل والعلة واحداً؟ قلت: بلى ولكن لما كان معنى يغشاكم النعاس: تتغشون، انتصب أمنة على أن النعاس والأمنة لهم. والمعنى: إذ تتغشون أمنة بمعنى أمناً، أي: لأمنكم ومنه صفة لها، أي: أمنة حاصلة لكم من الله تعالى. (فإن قلت): هل يجوز أن ينتصب على أن الأمنة للنعاس الذي هو يغشاكم، أي: يغشاكم النعاس لأمنه على أنّ إسناد الأمن إلى النعاس إسناد مجازي وهو لأصحاب النعاس على الحقيقة أو على أنه إمامكم في وقته. كان من حق النعاس في ذلك الوقت المخوف أن لا يقدم على غشيانكم وإنما غشاكم أمنة حاصلة من الله تعالى لولاها لم يغشاكم على طريقة التمثيل والتخييل، (قلت): لا تتعدى فصاحة القرآن عن احتماله وله فيه نظائر ولقد ألمَّ به من قال:

يهاب النوم أن يغشى عيوناً تهابك فهو نفار شرود(٤)

وقرىء: أمنة بسكون الميم. ونظير أمن أمنة: حيي حياة، ونحو أمن من أمنة: رحم رحمة، والمعنى: أنّ ما كان بهم من الخوف كان يمنعهم من النوم فلما طامن الله تعالى قلوبهم

<sup>(</sup>۱) الطبرى (۲/۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/٥٠٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) البيت للزمخشري من [الوافر]، انظر «الكشاف» (٢/ ١٩٣).

أمنهم وأقروا. وعن ابن عباس: «النعاس في القتال أمنة من الله تعالى وفي الصلاة وسوسة من الشيطان». انتهى(١). وعن ابن مسعود شبيه هذا الكلام وقال: «النعاس عند حضور القتال علامة أمن من العدو وهو من الله تعالى وهو في الصلاة من الشيطان». قال ابن عطية: «وهذا إنما طريقه الوحي فهو لا محالة يسندها». انتهى (٢)، والذي قرأ: أمنة بسكون الميم هو ابن محيصن. ورويت عن النخعي ويحيى بن يعمر (٣). وغشيان النوم إياهم، قيل: «حال التقاء الصفين ومضي مثل هذا في يوم أحد في آل عمران». وقيل: «الليلة التي كان القتال في غدها امتنّ عليهم بالنوم مع الأمر المهم الذي يرونه في غد ليستريحوا تلك الليلة وينشطوا في غدها للقتال ويزول رعبُهم». ويقال: الأمن مُنيم والخوف مُسهر. والأولى أن يكون ترتيب هذه الجمل في الزمان كترتيبها في التلاوة، فيكون إنزال المطر تأخر عن غشيان النعاس. وعن ابن نجيح: أن المطر كان قبل النعاس. واختاره ابن عطية، قال: «ونزول الماء كان قبل تغشية النعاس». ولم يترتب كذلك في الآية إذ القصد منها تعديد النعم فقط. وقرأ طلحة: وينزّل، بالتشديد. وقرأ الجمهور: ماء، بالمد. وقرأ الشعبي: ما بغير همز. حكاه ابن جنّي صاحب «اللوامح في شواذ القراءات». وخرّجاه على أنّ ما بمعنى الذي. قال صاحب «اللوامح»: «وصلته حرف الجر الذي هو ليطهركم، والعائد عليه هو، ومعناه: الذي هو ليطهركم به». انتهى. وظاهر هذا التخريج فاسد لأِنَّ لام كي لا تكون صلة، ومن حيث جعل الضمائر هو وقال: «معناه: الذي هو ليطهركم ولا تكون لام كي هي الصلة بل الصلة هو ولام الجر والمجرور». وقال ابن جنّي: «ما موصولة وصلتها حرف الجر بما جره، فكأنه قال: ما للطهور». انتهى. وهذا فيه ما قلنا من مجيء لام كي صلة. ويمكن تخريج هذه القراءة على وجه آخر وهو أنّ ما ليس موصولاً بمعنى الذي، وأنه بمعنى: ماء المحدود، وذلك أنهم حكوا أن العرب حذفت هذه الهمزة فقالوا: ما يا هذا. بحذف الهمزة وتنوين الميم، فيمكن أن تُخرّج على هذا إلا أنهم أجروا الوصل مجرى الوقف فحذفوا التنوين لأنك إذا وقفت على شربت ما قلت: شربت ما، بحذف التنوين. وإبقاء الألف إما ألف الوصل الذي هي بدل من الواو وهي عين الكلمة، وإما الألف التي هي بدل من التنوين حالة النصب.

وقرأ ابن المسيّب: ليطهرّكم. بسكون الطاء. ومعنى ليطهركم: من الجنابات، وكان المؤمنون لحق أكثرهم في سفرهم الجنابات وعدموا الماء وكانت بينهم وبين ماء بدر مسافة طويلة من رمل دهس لين تسوخ فيه الأرجل، وكان المشركون قد سبقوهم إلى ماء بدر. وقيل: بل المؤمنون سبقوا إلى الماء ببدر وكان نزول المطر قبل ذلك. والمرويّ عن ابن عباس وغيره: أن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين إلى ماء بدر، فنزلوا عليه وبقي المؤمنون لا ماء لهم، فوجست

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۹۳).

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/٥٠٦).

<sup>(</sup>٣) انظر الكلام الوارد في قراءات هذه الآية الكريمة في: «البدور» (١٢٧)، «الميسّر» (١٧٨).

نفوسهم وعطشوا وأجنبوا وصلوا كذلك. فقال بعضهم في نفوسهم بإلقاء الشيطان إليهم: نزعم أنا أولياء الله وفينا رسول الله، وحالنا هذه، والمشركون على الماء. فأنزل الله المطر ليلة بدر السابعةَ عشر من رمضان حتى سالت الأودية فشرب الناس وتطهّروا وسقوا الظهر وتلبدت السبخة التي كانت بينهم وبين المشركين حتى ثبتت فيها أقدام المسلمين وقت القتال وكانت قبل المطر تسوخ فيها الأرجل فلما نزل تلبدت قالوا: فهذا معنى قوله: ﴿ليطهركم به﴾ أي: من الجنابات ﴿ ويذهب عنكم رجز الشيطان ﴾ أي: عذابه لكم بوسواسه. والرجز: العذاب. وقيل: «رجزه: كيده ووسوسته». وقيل: «الجنابة من الاحتلام فإنها من الشيطان». وورد: «ما احتلم نبي قط، إنما الاحتلام يكون من الشيطان». وقرأ عيسى بنُ عمرو: يذهب، بجزم الباء. وقرأ ابن محيصن: رجز، بضم الراء. وأبو العالية: رجس، بالسين. ومعنى الربط على القلب هو اجتماع الرأي والتشجيع على لقاء العدو والصبر على مكافحة العدو، والربط والشد هو حقيقة في الأجسام فاستعير منها لما حصل في القلب من الشدة والطمأنينة بعد التزلزل، ومقتضى ذلك الربط قال ابن عباس: الصبر. وقال مقاتل: الإيمان. وقيل: نزول المطر. وهو الظاهر، لأن قوله: ﴿ليطهّركم﴾ وما بعده تعليل لإنزال المطر. والظاهر أن تثبيت الأقدام هو حقيقة لأن المكان الذي وقع فيه اللقاء كان رملاً تغوص فيه الأرجل فلبده المطر حتى ثبتت عليه الأقدام. والضمير في به عائد على المطر. وقيل: التثبيت للأقدام معنوي، والمراد به كونه لا يفر وقت القتال. والضمير في به عائد على المصدر الدال عليه وليربط، وانظر إلى فصاحة مجيء هذه التعليلات، بدأ أولاً منها بالتعليل الظاهر وهو تطهيرهم من الجنابة، وهو فعل جسماني، أعني: اغتسالهم من الجنابة، وعطف عليه بغير لام العلة ما هو من لازم التطهير، وهو إذهاب رجز الشيطان حيث وسوس إليهم بكونهم يصلون ولم يغتسلوا من الجنابة، ثم عطف بلام العلة ما ليس بفعل جسماني، وهو فعل محله القلب، وهو التشجيع والاطمئنان والصبر على اللقاء، وعطف عليه بغير لام العلة ما هو من لازمه، وهو كونهم لا يقرُّون وقت الحرب فحين ذكر التعليلِ الظاهر الجسماني والتعليل الباطن القلبيّ ظهر حرف التعليل، وحين ذكر لازمها لم يؤكد بلام التعليل وبدأ أولاً بالتطهير لأنه الآكد والأسبق في الفعل، ولأنه الذي تؤدى به أفضل العبادات وتحيى به القلوب.

﴿إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرّعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كلّ بنان \* هذا أيضاً من تعدد النعم إذ الإيحاء إلى الملائكة بأنه تعالى معهم أي: ينصرهم ويعينهم، وأمرهم بتثبيت المؤمنين والإخبار بما يأتي بعد من إلقاء الرعب في قلوب أعدائهم والأمر بالضرب فوق أعناقهم، وكلّ بنان منهم من أعظم النعم. وفي ذلك إعلام بأنّ الغلبة والظفر والعاقبة للمؤمنين. وقال الزمخشري: ﴿إذ يوحي \* يجوز أن يكون بدلاً ثالثاً من ﴿إذ يعدكم \* وأن ينتصب بثبت "(1). وقال ابن عطية: «العامل في إذ

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۹٤).

العامل الأول على ما تقدم فيما قبلها ولو قدّرناه قريباً لكان قوله ﴿ويثبت﴾ على تأويل عود الضمير على الربط. وأما عوده على الماء فيمكن أن يعمل ﴿ويثبت﴾ في إذ». انتهى(١). وإنما يمكن ذلك عنده لاختلاف زمان التثبيت عنده وزمان هذا الوحى لأنّ زمان إنزال المطر وما تعلق به من تعاليله متقدم على تغشية النعاس والإيحاء كانا وقت القتال، وهذا الوحي إما بإلهام وإما بإعلام. وقرأ عيسى بن عمر بخلاف عنه: إذ معكم بكسر الهمزة على إضمار القول على مذهب البصريين، أو على إجراء ﴿يُوحِي﴾ مجرى تقول، على مذهب الكوفيين. و﴿الملائكة﴾ هم الذين أمدّ المؤمنون بهم. ولما كان ما تقدم من تعداد النعم على المؤمنين جاء الخطاب لهم ب﴿يغشاكم﴾ و﴿ينزل عليكم﴾ و﴿يطهركم﴾ و﴿يذهب رجز﴾ و﴿ليربط على قلوبكم﴾ إذ كان في هذه أشياء لا تناسب منصب الرسالة. ولما ذكر الوحي إلى الملائكة أتى بخطاب الرسول وحده فقال: ﴿إِذْ يُوحَى رَبُّكُ﴾ فَفَي ذلك تشريف بمواجهته بالخطاب وحدَّه، أي: مربيك والناظر في مصلحتك. ويثبت الذين آمنوا: قال الحسن: بالقتال، أي: فقاتلوا. وقال مقاتل: بشّروهم بالنصر، فكان الملك يسير أمام الصف في صورة الرجل فيقول: أبشروا فإن الله ناصركم. وذكر الزجاج أنهم يثبتونهم بأشياء يلقونها في قلوبهم تقوى بها. وذكر الثعلبي ونحوه، قال: «صححوا عزائمهم ونياتهم على الجهاد». وقال ابن عطية نحوه، قال: «ويحتمل أيضاً أن يكون التثبيت الذي أمر به ما يلقيه الملك في قلب الإنسان من توهم الظفر واحتقار الكفار ويجري عليه من خواطر تشجيعه ويقوي هذا التأويل مطابقة قوله: ﴿سَأَلْقِي فِي قَلُوبِ الذِّينِ كَفُرُوا الرَّعْبِ﴾ وإن كان إلقاء الرعب يطابق التثبيت على أي صورة كان التثبيت، ولكنه أشبه بهذا إذ هي من جنس واحد" (٢). وعلى هذا التأويل يجيء قوله: ﴿سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب﴾ مخاطبة للملائكة ثم يجيء قوله: ﴿فاضربوا فوق الأعناق﴾ لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر عن صورة الحال، كما تقول إذا وصفت لمن تخاطبه: لقينا القوم وهزمناهم فاضرب بسيفك حيث شئت واقتل وخذ أسيرك، أي: هذه كانت صفة الحال. ويحتمل أن يكون سألقي إلى آخر الآية خبراً يخاطب به المؤمنين عما يفعله بالكفار في المستقبل كما فعله في الماضي، ثم أمرهم بضرب الرقاب والبنان تشجيعاً لهم وحضًّا على نصرة الدين. وقال الزمخشري: "والمعنى أني معينكم على التثبيت فثبتوهم. فقوله: ﴿سَالْقِي﴾ ﴿فاضربوا﴾ يجوز أن يكون تفسيراً لقوله: ﴿أنِّي معكم﴾ فثبتوا ولا معونة أعظم من إلقاء الرعب في قلوب الكفرة، ولا تثبيت أبلغ من ضرب أعناقهم، واجتماعهما غاية النصرة. ويجوز أن يكون غير تفسير وأن يُراد بالتثبيت: أن يخطروا ببالهم ما تقوى به قلوبهم وتصحّ عزائمهم ونياتهم وأن يظهروا ما يتيقنون به أنهم ممدون بالملائكة. وقيل: كان الملك يتشبه بالرجل الذي يعرفون وجهه، فيأتي فيقول: إني سمعت المشركين يقولون: والله لئن حملوا علينا لننكشفن. ويمشي بين الصفّين فيقول: أبشروا فإن الله ناصركم لأنكم تعبدونه

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ۰۰۷).

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٨٠٥).

وهؤلاء لا يعبدونه». انتهى (١). ثم قال: «ويجوز أن يكون قوله: ﴿سَالْقِي﴾ إلى قوله: ﴿كُلُّ بنان ﴾ عقيب قوله: ﴿فثبتوا الذين آمنوا ﴾ تلقينا للملائكة وما يثبتونهم به، كأنه قال: قولوا لهم: سألقي. والضاربون على هذا هم المؤمنون». انتهى(٢). والذي يظهر أن ما بعد ﴿يُوحِي رَبُكُ إِلَى الملائكة ﴾ هو من جملة الموحى به وأن الملائكة هم المخاطبون بتثبيت المؤمنين، وبضرب فوق الأعناق وكل بنان. وقال السائب بن يسار: كنا إذا سألنا يزيد بن عامر السِّواري عن الرّعب الذي ألقاه الله في قلوب المشركين كيف كان يأخذ الحصا ويرمي به الطست فيطن فيقول: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا. وقرأ ابن عامر، والكسائي، والأعرج: الرّعب بضم العين (٣). و﴿فُوق﴾ قال الأخفش: زائدة. أي: فاضربوا الأعناق. وهو قول عطية والضحاك. فيكون ﴿الْأَعْنَاقَ﴾ هي المفعول باضربوا. هذا ليس بجيد لأن فوق اسم ظرف والأسماء لا تزاد. وقال أبو عبيدة: فوق بمعنى: على، تقول: ضربته فوق الرأس، وعلى الرأس. ويكون مفعول فاضربوا على هذا محذوفاً أي: فاضربوهم فوق الأعناق. وهذا قول حسن لإبقاء فوق على معناها من الظرفية. وقال ابن قتيبة: فوق بمعنى: دون. قال ابن عطية: «وهذا خطأ بيّن، وإنما دخل عليه اللبس من قوله: بعوضة فما فوقها في القلّة والصغر فأشبه المعنى دون». انتهى (٤). وعلى قول ابن قتيبة يكون المفعول محذوفاً أي: فاضربوهم. وقال عكرمة: ﴿ فُوقَ ﴾: على بابها، وأراد الرؤوس إذ هي فوق الأعناق. قال الزمخشري: «يعني: ضرب إلهام. قال الشاعر:

واضرب هامة البطل المشيح

وقال آخر:

غشيته وهو في جأواء باسلة عضباً أصاب سواء الرأس فانفلقا(٦)

انتهى. وقال ابن عطية: وهذا التأويل أنبلها ويحتمل عندي أن يريد بقوله: ﴿فُوقَ الأعناق﴾ وصف أبلغ ضربات العنق وأحكمها، وهي الضربة التي تكون فوق عظم العنق ودون عظم الرأس في المفصل. وينظر إلى هذا المعنى قول دريد بن الصمّة الجشمي لابن الدّغنة السلمي حين قال له: «خذ سيفي، وارفع عن العظم، واخفض عن الدماغ. فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال. ومنه قول الشاعر:

<sup>«</sup>الكشاف» (۲/ ۱۹٤). (1) (٢) «الكشاف» (٢/ ١٩٥).

انظر «البدور» (۱۲۷). **(**T)

<sup>«</sup>المحرر الوجيز» (٢/ ٥٠٨). (٤)

عجز بيت لابن الإطنابة وصدره:

<sup>«</sup>وإقدامي عيى المكروه نفسي» انظر «الكشاف» (۲/ ۱۹۶)، و «اللسان» (۲/ ٥٠١) مادة (شيح).

<sup>(</sup>٦) انظر «الكشاف» (١٩٤/٢). وجأواء: كتيبة عظيمة ـ عضباً: قاطعاً ـ سواء الرأس: وسطه.

جعل السيف بين الجيد منه وبين أسيل خديه عذارا(١)

فيجيء على هذا فوق الأعناق متمكّناً». انتهى (٢). فإن كان قول عكرمة تفسير معنى فحسن، ويكون مفعول فاضربوا محذوفاً. وإن كان أراد أنّ فوق هو المضروب فليس بجيّد لأن فوق من الظروف التي لا يتصرف فيها لا تكون مبتدأة ولا مفعولاً بها ولا مضافاً إليها إنما يتصرف فيها بحرف جر، كقوله: (من فوقهم ظلل الزمر: ١٦] هذا هو الصحيح في (فوق). وقد أجاز بعضهم أن يكون (فوق) في الآية مفعولاً به وأجاز فيها التصرّف قال: تقول: فوقك رأسك بالرفع، وفوقك قلنسوتك بالنصب. ويظهر هذا القول من الزمخشري قال: "فوق الأعناق، أراد: أعالي الأعناق، التي هي المذابح لأنها مفاصل فكان إيقاع الضرب فيها جزّاً وتطييراً للرأس». انتهى (٣)، والبنان تقدم الكلام فيها في المفردات. وقالت فرقة، منهم الضحاك: البنان: هي المفاصل حيث كانت من الأعضاء. وقالت فرقة: البنان: الأصابع من العبدين والرّجلين، وقيل: الأصابع وغيرها من الأعضاء، والمختار أنها الأصابع. وقال عنترة العبسى:

وكان فتى الهيجاء يحمي ذمارها ويضرب عند الكرب كلّ بنان (٤) وقال أيضاً:

وأن المموت طرح يدي إذا ما وصلت بنانها بالهندواني (٥)

وضرب الكفار مشروع في كلّ موضع منهم، وإنما قصد أبلغ المواضع وأثبت ما يكون المقاتل، لأنه إذا عمد إلى الرأس أو الأطراف كان ثابت الجأش متبصراً فيما يضع فيه آلة قتاله من سيف ورمح وغيرهما مما يقع به اللقاء، إذ ضرب الرأس فيه أشغل شاغل عن القتال، وكثيراً ما يؤدي إلى الموت. وضرب البنان فيه تعطيل القتال من المضروب بخلاف سائر الأعضاء. قال الفراء: «علمهم مواضع الضرب فقال: اضربوا الرؤوس والأيدي والأرجل، فكأنه قال: فاضربوا الأعالي إن تمكّنتم من الضرب فيها، فإن لم تقدروا فاضربوهم في أوساطهم، فإن لم تقدروا فاضربوهم في أوساطهم، فإن لم تقدروا فاضربوهم ألى الموت، والضرب في الأوساط يسرع بهم إلى عدم الامتناع، والضرب في الأسافل يمنعهم من الكرّ والفرّ، فيحصل من ذلك إما إهلاكهم بالكلية وإما الاستيلاء عليهم». انتهى. وفي قول الفرّاء هذا تحميل ألفاظ القرآن ما لا

<sup>(</sup>١) البيت من [الوافر]، ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٠٨) ولم ينسبه لقائل.

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲/ ۱۹۶).

<sup>(</sup>٤) البيت من [الطويل]، انظر «ديوانه» (٧٠)، و«تفسير القرطبي» (٧/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) البيت من [الوافر]، انظر «ديوانه» (٧٢)، و «تفسير القرطبي» (٧/ ٣٣٣).

يحتمله. وقال الزمخشري: «والمعنى: فاضربوا المقاتل والشوى لأنّ الضرب إما واقع على مقتل أو غير مقتل فأمرهم بأن يجمعوا عليهم النوعين معاً». انتهى (١١).

الله وَرَسُولُمُ فَالِكَ بِأَنْهُمُ شَاقُوا اللهَ وَرَسُولُمُ وَمَن بِشَافِقِ اللهَ وَرَسُولُمُ فَالِثَ اللهَ شَدِيدُ اللِّيقَابِ ﴿ ذَالِكُمْ فَذُوفُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَاتِ النَّادِ ﴿ ﴾.

﴿ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ﴾ الإشارة إلى ما حلّ بهم من إلقاء الرعب في قلوبهم وما أصابهم من الضرب والقتل، والكاف لخطاب الرسول أو لخطاب كل سامع أو لخطاب الكفار على سبيل الالتفات. و ﴿ ذلك ﴾ مبتدأ. و ﴿ بأنهم ﴾ هو الخبر، والضمير عائد على الكفار وتقدّم الكلام في المشاقّة في قوله: ﴿ فإنما هم في شقاق ﴾ [البقرة: ١٣٧] والمشاقّة هنا مفاعلة، فكأنه تعالى لما شرع شرعاً وأمر بأوامر، وكذبوا بها وصدّوا، تباعد ما بينهم وانفصل وانشق. وعبّر المفسرون في قوله: ﴿ شاقوا الله ﴾ أي: صاروا في شقّ غير شقة.

﴿ ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ﴾ أجمعوا على الفكّ في يشاقق اتباعاً لخط المصحف، وهي لغة الحجاز. والإدغام لغة تميم، كما جاء في الآية الأخرى ﴿ ومن يشاق الله ﴾ [الحشر: ٤]، وقيل: فيه حذف مضاف تقديره: شاقّوا أولياء الله. و ﴿ من ﴾ شرطية، والجواب ﴿ فَإِن ﴾ وما بعدها والعائد على ﴿ من ﴾ محذوف، أي: شديد العقاب له. وتضمن وعيداً وتهديداً وبدأهم بعذاب الدنيا من القتل والأسر والاستيلاء عليهم.

﴿ذلكم فذوقوه وأنّ للكافرين عذاب النار》 جمع بين العذابين عذاب الدنيا وهو المعجّل وعذاب الآخرة وهو المؤجّل والإشارة بذلكم إلى ما حلّ بهم من عذاب الدنيا، والخطاب للمشاقين. ولما كان عذاب الدنيا بالنسبة إلى عذاب الآخرة يسيراً سمى ما أصابهم منه: ذوقاً، لأنّ الذّوق يعرف به الطعم وهو يسير ليعرف به حال الطعم الكثير، كما قال تعالى: ﴿ثم إنكم أيها الضّالُون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون》 [الواتعة: ٥١، ٥٦] فما عصل لهم من العذاب في الدنيا، كالذوق القليل بالنسبة إلى ما أعدّ لهم في الآخرة من العذاب العظيم، و﴿ذلكم》 مرفوع إما على الابتداء والخبر محذوف أي: ذلكم العقاب، أو على الخبر والمبتدأ محذوف، أي: العقاب ذلكم، وهما تقديران للزمخشري(٢). وقال ابن عطية: «أي: ذلكم الضّرب والقتل وما أوقع الله بهم يوم بدر فكأنه قال: الأمر ذلكم فذوقوه». انتهى(٣). وهذا تقدير الزجاج، وقال الزمخشري: «ويجوز أن يكون نصباً على عليكم ذلكم فذوقوه، كقولك: زيداً فاضربه». انتهى(٤). ولا يجوز هذا التقدير لأنّ عليكم من أسماء الأفعال، وأسماء الأفعال زيداً فاضربه». انتهى(٤).

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۹۵).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (٢/ ١٩٥).

لا تضمر، وتشبيهه له بقولك: زيداً فاضربه، ليس بجيد لأنهم لم يقدروه بعليك زيداً فاضربه، وإنما هذا منصوب على الاشتغال. وقد أجاز بعضهم في ذلك أن يكون منصوباً على الاشتغال. وقال بعضهم: «لا يجوز أن يكون ﴿ذلك﴾ مبتدأ أو ﴿فذوقوه﴾ خبراً لأنّ ما بعد الفاء لا يكون خبراً لمبتدأ إلا أن يكون المبتدأ اسماً موصولاً أو نكرة موصوفة، نحو: الذي يأتيني فله درهم، وكل رجل في الدار فمكرم». انتهى. وهذا الذي قاله صحيح ومسألة الاشتغال تنبني على صحة جواز أن يكون ذلكم يصحّ فيه الابتداء، إلا أن قولهم: زيداً فاضربه، وزيد فاضربه. ليست الفاء هنا كالفاء في: الذي يأتيني فله درهم، لأن هذه الفاء دخلت لتضمن المبتدأ معنى اسم الشرط ولذلك شروط ذكرت في النحو. والفاء في: زيد فاضربه، هي جواب لأمر مقدّر، ومؤخرة من تقديم، والتقدير: تنبه فزيد اضربه. وقالت العرب: زيداً فاضربه، وقدره النحاة: تنبه فاضرب زيداً. وابتنى الاشتغال في: زيداً فاضربه، على هذا التقدير، فقد بان الفرق بين الفاءين. ولولا هذا التقدير، لم يجز: زيداً فاضرب، بل كان يكون التركيب: زيداً اضرب، كما هو إذا لم يقدر هناك أمر بالتنبيه محذوف. وقرأ الجمهور: وأن بفتح الهمزة. قال الزمخشري: «عطف على ذلكم في وجهيه، أو نصب على أن الواو بمعنى: مع. ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الآجل الذي لكم في الآخرة. فوضع الظاهر موضع الضمير، أي: مكان وأنّ لكم وأنّ للكافرين (١٠). وقال ابن عطية: «إما على تقدير وحتم أن فتقدير ابتداء محذوف يكون خبره». وقال سيبويه: «التقدير: الأمر ذلكم وأما على تقدير واعلموا أن فهي في موضع نصب». انتهى (٢). وقرأ الحسن، وزيد بن علي، وسليمان التيمي: وإن، بكسر الهمزة على استثناف الإخبار.

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۹۵). (۲) «المحرر الوجيز» (۲/ ۰۰۹).

مِنكُمْ خَامَتُةٌ وَأَعْلَمُوٓا أَنَ ٱللَّهَ شَكِيلُهُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَاذْكُرُوٓا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَنُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُوكَ أَن يَنَخَطَفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَنَاوَنكُمْ وَأَيِّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. وَرَزَقَكُم مِنَ ٱلطَّيْبَئْتِ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوٓا أَمُنَنَتِكُمُ وَٱلنَّمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا الْمُؤلُّكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرُ عَظِيدٌ ١ ءَامَنُوٓا إِن تَنَقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِرْ عَنكُمْ سَيَنَانِكُو وَيَغَفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَإِذْ يَمْكُو بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُفِينُوكَ أَوْ بَعْنُلُوكَ أَوْ بُحْرِجُوكُ وَيَعْكُرُونَ وَيَمْكُو اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ۞ وَإِذَا لُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَاكِنُنَا قَالُواْ قَدْ سَيِمْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنَآ إِنْ هَنَآ إِلَّا ٱسْطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ ۞ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَا هُوَ ٱلْحَقّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنْ ٱلتَكَاَّهِ أَوِ ٱفْتِنَا بِعَذَابٍ ٱلِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَاكَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۞ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ أَللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓا أَوْلِكَآءُهُۥۚ إِنَّ أَوْلِيٓآؤُهُۥ إِلَّا ٱلْمُنْقُونَ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا كَانَ صَلَائَهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَانَهُ وَنَصْدِبَهُ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُوكَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيبَ كَغَرُواْ يُنفِقُونَ آمُولَهُمْ لِيَصْدُوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ نْسَبُنينُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ ۖ وَٱلَّذِينَ كَغَرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ بُحْشَرُونَ ۖ فَ لِيَمِيزُ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيْبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُم عَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِ جَهَنَّمَ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَيْرُوكَ ۞ قُل لِلَّذِينَ كَغَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغْفَر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن بَنُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قال الليث: الجماعة يمشون إلى عدوهم هو الزحف. قال الأعشى:

لمن الظغائن سيرهن ترخف منك السفين إذا تقاعس تجرف(١)

وقال الفرّاء: الزحف: الدّنو قليلاً، يقال: زحف إليه يزحف زحفاً إذا مشى، وأزحفت القوم: دنوت لقتالهم، وكذلك تزحف وتزاحف وازحف لنا عدونا إزحافاً: صاروا يزحفون لقتالنا، فازدحف القوم ازدحافاً: مشى بعضهم إلى بعض. وقال ثعلب: ومنه الزّحاف في الشعر، وهو أن يسقط من الحرفين حرف. ويزحف أحدهما إلى الآخر. وسُمّي الجيش العرمرم بالزحف، لكثرته. كأنه يزحف إليّ: يدبّ دبيباً، من زحف الصبي، إذا دبّ على إليته قليلاً، وأصله مصدر زحف، وقد جمع أزحف على زحوف. وقال الهذليّ يصف منهلاً:

كأن مزاحف الحيّات فيه قبيل الصبح آثار السّياط(٢)

<sup>(</sup>١) البيت من [الطويل]، انظر «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٠٩).

<sup>(</sup>٢) الببت للمتنخل الهذلي من [الوافر]، انظر «ديوان الهذليين» (٢/ ٢٥)، و«المحرر الوجيز» (٢/ ٥٠٩)، و«اللسان» (٩/ ١٣٠) مادة زحف.

المتحيّز: المنضم إلى جانب. وقال أبو عبيدة: التحيّز والتحوّز: التنحّي. وقال الليث: ما لك متحوز إذا لم تستقرّ على الأرض، وأصله من الحوز، وهو الجمع، يقال حزته في الطرس فانحاز. وتحيّز: انضمّ واجتمع. وتحوّزت الحية: انطوت واجتمعت، وسمى التنحّي: تحيزاً، لأن المتنحي عن جانب ينضمّ عنه ويجتمع إلى غيره. وتحيز تفيعل، أصله تحيوز، اجتمعت ياء وواو، وسُبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمَتْ فيها الياء. وتحوّز تفعل، ضعفت عينه. الرمي معروف ويكون بالسهم والحجر والتراب. المكاء: الصفير. وقال عنترة:

وخليل غانية تركت مجندلاً تمكوا فريصته كشدق الأعلم(١)

أي: تصوت. ومنه مكت است الدابة، إذا نفخت بالريح. وقال السدي: المكاء: الصفير على لحن طائر أبيض بالحجاز يقال له: المكاء، قال الشاعر:

إذا غرد المكاء في غير روضة فويل لأهل السقاء والحمرات(٢)

وقال أبو عبيدة وغيره: مكا يمكو مكاء. إذا صفر. والكثير في الأصوات أن تكون على فعال كالصّراخ والخوار والدعاء والنباح. التصدية: التصفيق. صدى يصدي تصدية: صفق، وهو فعل من الصدى، وهو الصوت الركم. قال الليث: جمعك شيئاً فوق شيء حتى تجعله ركاماً مركوماً كركام الرمل والسحاب. مضى: تقدم، والمصدر المضي.

«يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار» مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما أخبر أنه سيلقي الرّعب في قلوب الكفار، وأمر من آمن بضرب فوق أعناقهم وبنانهم، حرضهم على الصبر عند مكافحة العدو ونهاهم عن الانهزام. وانتصب زحفاً على الحال، فقيل: من المفعول، أي: لقيتموهم وهم جمع كثير وأنتم قليل فلا تفروا فضلاً عن أن تدانوهم في العدد أو تساووهم. وقيل: من الفاعل، أي: وأنتم زحف من الزحوف، وكان ذلك إشعاراً بما سيكون منهم يوم حنين، حين انهزموا وهم اثنا عشر ألفاً بعد أن نهاهم عن الفرار يومئذ. وقيل: «حال من الفاعل والمفعول، أي: متزاحفين». ولم يذكر ابن عطية إلا ما يدل على أنه حال منهما، قال: «زحفاً، يراد به: متقابلي الصفوف والأشخاص، أي: يزحف بعضهم إلى بعض». وقيل: انتصب زحفاً على المصدر بحال محذوفة، أي: زاحفين زحفاً. وهذا الذي قيل محكم، فحرم الفرار عند اللقاء بكلّ حال. وقيل: كان هذا في ابتداء الإسلام حيث كان الأمر بالمصابرة أن يواقف مسلم عشرة كفار، ثم خفّف فجعل واحد في مقابلة اثنين. ويأتي

<sup>(</sup>۱) البيت من [الكامل]، انظر «الطبري» (٦/ ٢٣٨)، و«القرطبي» (٧/ ٣٥٠)، و«الماوردي» (٢/ ٣١٥)، و«المحرر الوجيز» (٢/ ٢٣).

والحليل: الزوج ـ والأعلم: المشقوق الشفة العليا.

<sup>(</sup>۲) البيت من [الطويل]، ذكره «القرطبي» (٧/ ٣٥١) ولم ينسبه لقائل.

حكم المؤمنة الفارّة من ضعفها في آية التخفيف، وعدل عن الظهور إلى لفظ الأدبار تقبيحاً لفعل الفار وتبشيعاً لانهزامه. وتضمّن هذا النهي الأمر بالثبات والمصابرة.

﴿ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم له لما نهى تعالى عن تولي الأدبار توعّد من ولّى دبره وقت لقاء العدوّ، وناسب قوله: ﴿ومن يولهم ﴿ فقد باء بغضب كان المعنى: فقد ولّى مصحوباً بغضب الله. وعدل أيضاً عن ذكر الظهر إلى الدبر مبالغة في التقبيح والذمّ، إذ تلك الحالة من الصفات القبيحة المذمومة جدًّا، ألا ترى إلى قول الشاعر:

فلسنا على الأعقاب تجري كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما(١)

قال في «التحرير»: «وهذا النوع من علم البيان يُسمى بالتعريض، عرض بسوء حالهم، وقبح فعالهم وخساسة منزلتهم، وبعضهم يسميه الإيماء، وبعضهم يسميه الكنانة. وهذا ليس بشيء فإنّ الكناية أن تصرّح باللفظ الجميل على المعنى القبيح». انتهى. والظاهر أنّ الجملة المحذوفة بعد إذ وعوض منها التنوين هي قوله: ﴿إِذْ لَقَيْتُمُ الْكَفَارُ﴾ تعقيل، المراد: يوم بدر وما وليه في ذلك اليوم وقع الوعيد بالغضب على من فرّ . ونسخ بعد ذلك حكم الآية بآية الضعف، وبقي الفرار من الزحف ليس كبيرة، وقد فرّ الناس يوم أحد فعفا الله عنهم وقال الله فيهم: ﴿وَيُومُ حنين. . . ثم وليتم مدبرين التربة: ٢٥] ولم يقع على ذلك تعنيف. انتهى. وهذا القول بأن الإشارة بقوله: ﴿ يومئذ ﴾ إلى يوم بدر لا يظهر لأنّ ذلك في سياق الشرط، وهو مستقبل. فإن كانت الآية نزلت يوم بدر قبل انقضاء القتال، فيوم بدر فرد من أفراد لقاء الكفار، فيندرج فيه ولا يكون خاصاً به. وإن كانت نزلت بعده فلا يدخل يوم بدر فيه، بل يكون ذلك استئناف حكم في الاستقبال. قال ابن عطية والجمهور على أنه إشارة إلى يوم اللقاء الذي تضمنه قوله: ﴿إِذَا لقيتم﴾ وحكم الآية باق إلى يوم القيامة بسبب الضعف الذي بيّنه الله في آية أخرى، وليس في الآية نسخ. وأما يوم أحد، فإنما فرّ الناس من مراكزهم من ضعفهم ومع ذلك عنفوا لكون رسول الله ﷺ فيهم وفرارهم عنه، وأما يوم حنين فكذلك من فرّ إنما انكشف أمام الكرة ويحتمل أن عفو الله عن مَن فرّ يوم أحد كان عفواً عن كثرة. انتهى(٢). وقرأ الحسن: دبره، بسكون الباء. وانتصب متحرفاً ومتحيزاً على الحال من الضمير المستكن في قولهم العائد على من. قال الزمخشري: «وإلا لغو أو عن الاستثناء من المولين، أي: ومن يولهم إلا رجلاً منهم متحرفاً أو متحيزاً». انتهى (٣). وقال ابن عطية: «وأما الاستثناء فهو من المولين الذين يتضمنهم من». انتهى (٤). ولا يريد الزمخشري بقوله: وإلا لغو أنها زائدة إنما يريد أن العامل الذي هو ﴿يُولُهُمْ﴾

<sup>(</sup>١) لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>Y) "المحرر الوجيز" (٢/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) «المحرر الوجيز» (٢/ ١٠).

وصل إلى العمل فيما بعدها، كما قالوا في: لا، من قولهم: جئت بلا زاد. أنها لغو، وفي الحقيقة هو استثناء من حالة محذوفة والتقدير: ومن يولهم ملتبساً بأية حالة إلا في حال كذا وإن لم يقدّر حال غاية محذوفة لم يصحّ دخول (إلا) لأن الشرط عندهم واجب، وحكم الواجب لا تدخل (إلا) فيه، لا في المفعول، ولا في غيره من الفضلات، لأنه يكون استثناء مفرغاً، والاستثناء المفرغ لا يكون في الواجب لو قلت: ضربت إلا زيداً، وقمت إلا ضاحكاً. لم يصحّ. والاستثناء المفرغ لا يكون إلا مع النفي، أو النهي، أو المؤول بهما، فإن جاء ما ظاهره خلاف ذلك قدر عموم قبل (إلا) حتى يصح الاستثناء من ذلك العموم فلا يكون استثناء غير مفرغ. وقال قوم: الاستثناء هو من أنواع التُّولي، وردّ بأنه لو كان ذلك لوجب أن يكون إلا تحرفاً أو تحيِّزاً، والتحرّف للقتال: هو الكرّ بعد الفرّ، يخيل عدوّه أنه منهزم، ثم ينعطف عليه وهو عين باب خِدَع الحرب ومكائدها. قاله الزمخشري(١)، وقال: «يراد به: الذي يرى أن فعله ذلك أنكى للعدو وأعود عليه بالشر». والفئة هنا: قال الجمهور: هي الجماعة من الناس الحاضرة للحرب، فاقتضى هذا الإطراق أن تكون هذه الفئة من الكفار، أي: لكونه يرى أنه يُنكي فيها العدوّ ويبلي أكثر من إبلائه فيما قابله من الكفار، إما لعدم مقاومته، أو لكون غيره يعني فيمن قاتله منهم، فتحيّز إلى فئة أخرى من الكفار ليبلي فيها. واقتضى أيضاً أن تكون هذه الفئة من المسلمين، أي: تحيّز إليها لينصرها ويقويها إذا رأى فيها ضعفاً، وأغنى غيره في قتال من قاتله من الكفار. وبهذا فسر الزمخشري، قال: ﴿إِلَى فَنْهُ جَمَاعَةَ أُخْرَى مَنَ الْمُسْلَمِينَ سُوى الفئة التي هو فيها(٢). وقيل: الفئة هنا: المدينة والإمام وجماعة المسلمين أينما كانوا. وروي هذا عن عمر: انهزم رجل من القادسيّة فأتى المدينة إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين هلكت، فررت من الزحف، فقال عمر رضي الله عنه: أنا فئتك. وعن ابن عمر رضي الله عنه: خرجت سرية وأنا فيهم ففرّوا، فلما رجعوا إلى المدينة استحيوا، فدخلوا البيوت، فقلت: يا رسول الله نحن الفرارون، فقال: بل أنتم العكارون وأنا فئتكم (٣). قال ثعلب: «العكارون: العطّافون». وقال غيره: «يقال للرجل الذي يولّي عن الحرب، لم يكن راجعاً: عكر واعتكر». وعن ابن عباس رضي الله عنهما: «الفرار من الزحف من أكبر الكبائر». وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال: «سمعت النبي ﷺ يقول: اتقوا السبع الموبقات وعد فيها

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۹۲).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق،

٣) ضعيف. أخرجه الشافعي (٢/ ٣٨٨)، والحميدي (٢٨٧)، وأحمد (٢/ ٧٠، ٨٦، ١٠٠، ١١١)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٩٧٢)، وأبو داود (٢٦٤٧)، والترمذي (١٧١٦)، وابن الجارود (١٠٥٠)، وأبو نعيم (٩/ ٥٠)، والبيهقي (٩/ ٢٧)، من حديث ابن عمر، وإسناده ضعيف مداره على يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف كبر فتغير فصار يتلقن كما في «التقريب».

الفرار من الزحف"(۱). وفي «التحرير»: «التولّي الذي وقع عليه الوعيد هو الفرار مع المصابرة على الثبات، فأما إذا جاءه من لا يستطيع معه الثبات، فليس ذلك بالفرار». انتهى. وما أحسن ما استعذر الحرث بن هشام إذ فرّ، فقيل فيه:

ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمره ولجام (٢) وقال الحرث من أبيات:

وعلمت أني إن أقاتل واحداً أقتل ولم يضرر عدوي مشهدي (٣)

واستدل القاضي بهذه الجملة الشرطية على وعيد الفسّاق من أهل الصلاة لأنها دلّت على أن من انهزم إلا في هاتين الحالتين استوجب غضب الله ومأواه جهنم. قال: وليس للمرجئة أن يحملوا ذلك على الكفار كما فعلوا في آيات الوعيد لأن ذلك مفتتح بأهل الصلاة وهو قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾. انتهى. ولا حجة في ذلك لأنه عام مخصوص. والظاهر أنه يجوز التحيّز سواء عظم العسكر أم لا. وقيل: "لا يجوز إذا عظم». والظاهر أنّ الفرار من الزحف بغير شروطه كبيرة للتوعد، ولذلك قال ابن القاسم: لا تقبلوا شهادة مَن فرّ مِن الرّحف وإن فر أمامهم ومَن فرّ فليستغفر الله ففي الترمذي: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيّوم غفر له وإن كان قد فرّ من الزحف.

﴿فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً إن الله سميع عليم لما رجع الصحابة من بدر ذكروا مفاخرهم فيقول القائل: قتلت وأسرت، فنزلت. قال الزمخشري: والفاء جواب شرط محذوف تقديره: إن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم لأنه هو الذي أنزل الملائكة، وألقى الرعب في قلوبهم، وشاء النصر والظفر، وقوى قلوبكم، وأذهب عنها الفزع والجزع. انتهى (٤). وليست الفاء جواب شرط محذوف كما زعم، وإنما هي للربط بين الجمل، لأنه لما قال: ﴿فاضربوا فوق الأعناق﴾ ﴿واضربوا منهم كل بنان ﴾ كان امتثال ما أمروا به سبباً للقتل، فقيل: فلم تقتلوهم؟ أي: لستم مستبدين بالقتل، لأن الأقدار عليه والخالق له إنما هو الله ليس للقاتل فيها شيء لكنه أجرى على يده فنفي عنهم إيجاد القتل وأثبت لله، وفي ذلك ردّ على من زعم أن أفعال العباد خلق لهم. ومجيء لكن هنا أحسن مجيء لكونها بين نفي وإثبات، فالمثبت لله هو المنفيّ عنهم، وهو حقيقة ومجيء لكن هنا أحسن مجيء لكونها بين نفي وإثبات، فالمثبت لله هو المنفيّ عنهم، وهو حقيقة القتل. ومن زعم أن أفعال العباد مخلوقة لهم أوّل الكلام على معنى: فلم يتسببوا لقتلكم إياهم القتل. ومن زعم أن أفعال العباد مخلوقة لهم أوّل الكلام على معنى: فلم يتسببوا لقتلكم إياهم القتل. ومن زعم أن أفعال العباد مخلوقة لهم أوّل الكلام على معنى: فلم يتسببوا لقتلكم إياهم

<sup>(</sup>۱) صحيح، أخرجه البخاري (۲۷۲٦ و۲۸۵۷)، ومسلم (۸۹)، وأبو داود (۲۸۷٤)، والنسائي (۲/۲۵۷)، وأبو عوانة (۱/ ۰۵، ۵۵)، وابن حبان (۵۰۱۱)، والبيهقي (۸/۲٤۹)، من حديث أبي هريرة، وتقدم.

<sup>(</sup>٢) لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في مصدر آخر.

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (٢/ ١٩٧).

ولكنّ الله قتلهم لأنه هو الذي أنزل الملائكة إلى آخر كلامه، وعطف الجملة المنفية بما على الجملة المنفيّة بلم لأنّ لم نفي للماضي وإن كان بصورة المضارع لأنّ لنفي الماضي طريقين: إحداهما: أن تدخل ما على لفظه. والأخرى: أن تنفيهَ بلم فتأتي بالمضارع. والأصل هو الأول لأن النفي ينبغي أن يكون على حسب الإيجاب، وفي الجملة مبالغة من وجهين: أحدهما: أن النفي جاء على حسب الإيجاب لفظاً. الثاني: إن نفي ما صرح بإثباته وهو قوله: ﴿وَمَا رَمَيْتُ إِذَ رميت﴾ ولم يصرّح في قوله: ﴿فلم تقتلوهم﴾ بقوله: ﴿إذ قتلتموهم﴾ وإنما بولغ في هذا لأن الرمي كان أمراً خارقاً للعادة مُعجزاً آية من آياتِ الله، على أي وجه فسر الرمي لأنهم اختلفوا فيه، فقال ابن عباس: قبض رسول الله ﷺ يوم بدر قبضة من تراب فقال: شاهت الوجوه، أي: قبحت، فلم يبقَ مشرك إلا دخل في عينيه وفيه ومنخريه منها شيء(١). وقال حكيم بن حزام فسمعنا صوتاً من السماء كأنه صوت حصاة وقعت في طست فرمي رسول الله ﷺ تلك الرّمية فانهزموا(٢). وقال أنس: رمى ثلاث حصيات يوم بدر واحدة في ميمنة القوم وواحدة في ميسرتهم وثالثة بين أظهرهم، وقال: شاهت الوجوه فانهزموا(٣). وقيل: الرمي هنا رمي رسول الله ﷺ بحربة على أبيّ بن خلف يوم أحد. قال ابن عطية: وهذا ضعيف لأنّ الآية نزلت عقب بدر، وعلى هذا القول تكون أجنبية مما قبلها وبعدها وذلك بعيد. وقيل: المراد: السهم الذي رمي به رسول الله ﷺ في حصن خيبر فسار في الهوى حتى أصاب ابن أبي الحقيق. وهذا فاسد، والصحيح في صورة قتل ابن أبي الحقيق غير هذا(٤). وقوله: ﴿وما رميتُ نَفَي و﴿إِذْ رَمَيتُ﴾ إثبات، فاحتيج إلى تأويل، وهو أن يغاير بين الرميين، فالمنفى: الإصابة والظفر، والمثبت: الإرسال. وقيل: المنفى: إزهاق الروح، والمثبت: أثر الرّمي، وهو الجرح. وهذان القولان متقاربان. وقيل: ما استبددت بالرمى إذ أرسلت التراب، لأنَّ الاستبداد به هو فعل الله حقيقة، وإرسال التراب منسوب إليه كسباً كان المعنى: وما رميت الرمى الكافى إذ رميت، ونحوه قول العِباس بن مرداس:

وقد كنت في الحرب ذا تدرإ فلم أعط شيئاً ولم أمنع (٥)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۱٥٨٤)، والبيهقي في «الدلائل» (٧٨/٣، ٧٩)، وإسناده ضعيف لانقطاعه بين أبي طلحة وابن عباس. لكن له شواهد مرسلة تتأيد بها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري (٥٨٣٥)، بإسناد ضعيف لضعف عبد العزيز بن عمران.

<sup>(</sup>٣) ضعيف. أخرجه الطبري (١٥٣٩)، عن ابن زيد مرسلاً، وذكره السيوطي في «الدر» (٣/ ٣١٦، ٣١٧)، ونسبه لابن أبي حاتم، وابن زيد واو.

والصحيح أنه عليه السلام ألقى الحصى من غير يقين عدد أو مكان كل واحدة.

<sup>(</sup>٤) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥١١).

<sup>(</sup>٥) البيت من [المتقارب]، قاله العباس من قصيدة يعترض فيها على تقسيم غنائم هوازن فلما فرغ من قصيدته، قال الرسول لعلى: اقطعوا عنى لسانه فأعطوه حتى رضى انظر «المحرر الوجيز» (٢/ ٥١١).

أي: لم أعط شيئاً مرضيًا. وقيل: متعلق المنفي: الرّعب، ومتعلق المثبت: الحصيات، أي: وما رميت الرعب في قلوبهم إذ رميت الحصيات. وقال الزمخشري: يعني أنّ الرمية التي رميتها لم ترمِها أنت على الحقيقة لأنك لو رميتها لما بلغ أثرها إلا ما يبلغه رمي البشر، ولكنها كانت رمية الله، حيث أثرت ذلك الأثر العظيم، فأثبت الرّمي لرسول الله على لأن صورة الرمي وجدت منه ونفاها عنه لأنّ أثرها الذي لا يطيقه البشر فعل الله، فكان الله تعالى هو فاعل الرمي حقيقة وكأنها لم توجد من الرسول أصلاً. انتهى (۱). وهو راجع لمعنى القولين أولاً وتقدّم خلاف الفرّاء في لكن وما بعدها عند قوله: ﴿ولكن الشياطين كفروا﴾ [البقرة: ١٠٢]. ﴿وليبلي خلاف الفرّاء في لكن وما بعدها عند قوله: ﴿ولكن الشياطين كفروا﴾ [البقرة: ٢٠١]. ﴿وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً ، قال السدي: ينصرهم وينعم عليهم، يقال: أبلاه إذا أنعم عليه، وبلاه الأمخشري: «وليعطيهم عطاء جميلاً» كما قال:

#### فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو(٢)»

انتهى (٣). والبلاء الحسن، قيل: "بالنصر والغنيمة". وقيل: بالشهادة لمن استشهد يوم بدر وهم أربعة عشر رجلاً منهم: عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب، ومهجع مولى عمر، ومعاذ، وعمر، وابنا عفراء أنه قال: لولا أن المفسرين اتفقوا على حمل البلاء هنا على النعمة لكان يحتمل المحنة للتكليف بما بعده من الجهاد، حتى يقال: إنّ الذي فعله تعالى يوم بدر كان السبب في حصول تكليف شاق عليهم فيما بعد ذلك من الغزوات. انتهى. وسياق الكلام ينفي أن يراد بالبلاء: المحنة، لأنه قال: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً، فعل ذلك أي: قتل الكفار ورميهم، ونسبة ذلك إلى الله، وكان ذلك سبب هزيمتهم والنصر عليهم، وجعلهم نهبة للمؤمنين. وهذا ليس محنة بل منحة. ﴿إن الله سميع عليم﴾ لما كانوا قد أقبلوا على المفاخر بقتل من قتلوا وأسر من أسروا، وكان ربما قد لا يخلص العمل من بعض المقاتلين، إما لقتال حمية، وإما لدفع عن نفس أو ما ختمت بهاتين الصفتين، فقيل: إن الله سميع عليم لكلامكم وما تفخرون به، عليم بما انطوت عليه الضمائر، ومن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا.

﴿ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين﴾ قال: ذلكم إشارة إلى البلاء الحسن، ومحله الرفع، وأنّ الله موهن معطوف على وليبلي، يعني: أنّ الغرض إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين. انتهى. وقال ابن عطية: ذلكم إشارة إلى ما تقدم من قتل الله ورميه إياهم، وموضع ذلك من الإعراب رفع، قال سيبويه: التقدير: الأمر ذلكم، وقال بعض النحويين: يجوز أن يكون في

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۹۷).

<sup>(</sup>٢) عجز بيت لزهير بن أبي سلمي، وصدره:

<sup>«</sup>جـزى الـلّـه بـالإحـسـان مـا فـعـلا بـكـم»

انظر «**الكشاف»** (۲/ ۱۹۷).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

موضع نصب بتقدير فعل ذلك، وأنّ معطوف على ذلكم، ويحتمل أن يكون خبر مبتدأ مقدّر تقديره: وحتم وسابق وثابت، ونحو هذا. انتهى (١). وقال الحوفي: ذلكم رفع بالابتداء والخبر محذوف، والتقدير: ذلكم الأمر. ويجوز أن يكون ذلكم الخبر والأمر الابتداء، ويجوز أن يكون في موضع نصب، تقديره: فعلنا ذلكم، والإشارة إلى القتل أو إلى إبلاء المؤمنين بلاء حسناً. وفي فتح (أن) وجهان: النصب والرفع عطفاً على ذلكم على حسب التقديرين، أو على إضمار فعل تقديره: واعلموا أنّ الله موهن. انتهى. وقرأ الحرميان وأبو عمرو: موهن من وهن، والتعدية بالتضعيف فيما عينه حرف حلق غير الهمزة قليل نحو ضعفت ووهنت، وبابه أن يعدى بالهمزة نحو: أذهلته وأوهنته وألحمته. وقرأ باقي السبعة، والحسن، وأبو رجاء، والأعمش، وابن محيصن: من أوهن، وأضافه حفص (٢).

﴿إِن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين \* تقدّم ذكر المؤمنين والكافرين، وسبق الخطاب للمؤمنين بقوله: ﴿فلم تقتلوهم وبقوله: ﴿ذلكم الانعام: ٩٥] فحملة قوم على أنه خطاب للمؤمنين ويؤيده قوله: ﴿فقد جاءكم الفتح﴾ إذ لا يليق هذا الخطاب إلا بالمؤمنين على إرادة النصر بالاستفتاح وأنّ حمله على البيان والحكم ناسب أن يكون خطاباً للكفار والمؤمنين فإذا كان خطاباً للمؤمنين فالمعنى: إن تستنصروا فقد جاءكم النصر، وإن تنتهوا عن مثل ما فعلتموه في الغنائم والأسرى قبل الإذن فهو خير لكم، وإن تعودوا إلى مثل ذلك نعد إلى توبيخكم كما قال: ﴿ لُولًا كُتَابِ مِنْ الله سبق﴾ [الأنفال: ٦٨] الآية. ثم أعلمهم أنَّ الفئة \_ وهي الجماعة \_ لا تغني وإن كثرت إلا بنصر الله ومعونته ثم آنسهم بإخباره أنه تعالى مع المؤمنين. وقال الأكثرون: هي خطاب لأهل مكة على سبيل التهكم. وذلك أنه حين أرادوا أن ينفروا تعلَّقوا بأستار الكعبة، وقالوا: اللهم انصر أقرانا للضيف وأوصلنا للرحم وأفكنا للعاني، إن كان محمد على حقّ فانصره، وإن كنا على حقّ فانصرنا. ورُوي أنهم قالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين. ورُوي أن أبا جهل قال صبيحة يوم بدر: اللهم أينا كان أهجر وأقطع للرحم فأحنه اليوم. أي: فأهلكه. وروى عنه دعاء شبه هذا. وقال الحسن ومجاهد وغيرهما: «كان هذا القول من قريش وقت خروجهم لنصرة العير». وقال النضر بن الحرث: اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك الآية وهو ممن قتل يوم بدر، وعلى هذا القول يكون معنى قوله: ﴿فقد جاءكم الفتح﴾ ولكنه كان للمسلمين عليكم. وقيل: «معناه: فقد جاءكم ما بان لكم به الأمر واستقرّ به الحكم وانكشف لكم الحقّ به». ويكون الاستفتاح على هذا بمعنى: الحكم والقضاء، وإن انتهوا عن الكفر وإن تعودوا إلى هذا القول وقتال محمد بعد، نعد إلى نصر المؤمنين وخذلانكم. وقالت فرقة: ﴿إِن تستفتحوا﴾ خطاب للمؤمنين ﴿وإن تنتهوا ﴾ خطاب للكافرين، أي: وإن تنتهوا عن عداوة رسول الله على فهو

<sup>(</sup>١) «المحرر الوجيز» (٢/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر «المبسوط» (٢٢٠، ٢٢١)، «الميسّر» (١٧٩).

خير لكم، وإن تعودوا لمحاربته نعد لنصرته عليكم. وقال الكرماني: «وإن تنتهوا عن أمر الأنفال وفداء الأسرى ببدر وإن تعودوا إلى معصية الله نعد إلى الإنكار». وقرىء: ولن يغني، بالياء، لأنّ التأنيث مجاز وحسنه الفصل. وقرأ الصاحبان وحفص: وأن الله، بفتح الهمزة. وباقي السبعة بكسرها. وابن مسعود: والله مع المؤمنين (١).

﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ﴾ لما تقدّم قوله: ﴿وإن تنتهوا﴾ وكان الضمير ظاهره العود على المؤمنين ناداهم وحرّكهم إلى طاعة الله ورسوله. والظاهر أنه نداء وخطاب للمؤمنين الخلُّص، حتَّهم بالأمر على طاعة الله ورسوله. ولما كانت الآية قبلها مسوقة في أمر الجهاد. قيل: معنى أطيعوه فيما يدعوكم إليه من الجهاد. وقيل: في امتثال الأمر والنهي، وأفردهم بالأمر رفعاً لأقدارهم وإن كان غيرهم مأموراً بطاعة الله ورسوله. وهذا قول الجمهور، وأما من قال: إنّ قوله: ﴿وإن تنتهوا﴾ خطاب للكفار فيرى أن هذه الآية نزلت بسبب اختلافهم في النفل، ومجادلتهم في الحق، وتفاخرهم بقتل الكفار، والنكاية فيهم. وأبعد من ذهب إلى أنه نداء وخطاب للمنافقين، أي: يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم. وهذا لا يناسب لأنّ وصفهم بالإيمان وهو التصديق، وليس المنافقون من التصديق في شيء. وأبعد من ذهب إلى أنه نداء وخطاب لبني إسرائيل لأنه أيضاً يكون أجنبياً من الآيات وأصل ولا تولوا ولا تتولوا، وتقدّم الخلاف في حرف التاء في نحو هذا أهى حرف المضارعة أم تاء تفعل؟ والضمير في عنه، قال الزمخشري: «لرسول الله على الله الله الله الله الله الله كقوله: ﴿ وَالله ورسوله أحق أَن ترضوه﴾ [التوبة: ٦٢] ولأن طاعة الرسول وطاعة الله شيء واحد ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ [النساء: ٨٠] فكان رجوع الضمير إلى أحدهما كرجوعه إليهما، كقولك: الإحسان والإجمال لا ينفع في فلان. ويجوز أن يرجع إلى الأمر بالطاعة، ولا تولوا عن هذا الأمر وامتثاله وأنتم تسمعونه، أو ولا تتولوا عن رسول الله ولا تخالفوه وأنتم تسمعون، أي: تصدّقون لأنكم مؤمنون لستم كالصمّ المكذبين من الكفرة». انتهى(٢). وإنما عاد على الرسول لأنّ التولي إنما يصح في حقّ الرسول بأن يعرضوا عنه وهذا على أن يكون التولى حقيقة، وإذا عاد على الأمر كان مجازاً. وقيل: «هو عائد على الطاعة». وقيل: «هو عائد على الله». وقال الكرماني ما معناه: إنه لما لم يطلق لفظ التثنية على الله وحده لم يجمع بينه تعالى وبين غيره في ضميرها بخلاف الجمع فإنه أطلق على لفظه تعظيماً فجمع بينه وبين غيره في ضميره ولهذا نظائر في القرآن منها إذا دعاكم ومنها: ﴿أَنْ يَرْضُوهُ﴾ [التوبة: ٦٢] ففي الحديث ذمّ من جمع في التثنية بينهما في الضمير، وتعليمه أن يقول: ومن عصى الله ورسوله. ﴿وأنتم تسمعون﴾ جملة حالية، أي: لا يناسب سماعكم التولي ولا يجامعه وفي متعلقه أقوال: أحدها: وعظ الله لكم. الثاني: الأمر والنهي. الثالث: التعبير بالسماع عن العقل والفهم. الرابع: التعبير عن التصديق وهو الإيمان.

﴿ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ﴾ نهي عن أن يكونوا كالذين ادّعوا

<sup>(</sup>۱) انظر «البدور» (۱۲۷).

السماع والمشبّه بهم اليهود، أو المنافقون، أو المشركون، أو الذين قالوا: قد سمعنا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، أو بنو عبد الدار بن قصيّ ولم يسلم منهم إلا رجلان مصعب بن عمير وسويد بن حرملة أو النضر بن الحرث ومن تابعه، ستة أقوال. ولما لم يجد سماعهم ولا أثر فيهم نفى عنهم السّماع لانتفاء ثمرته إذ ثمرة سماع الوحي تصديقه والإيمان به، والمعنى أنكم تصدّقون بالقرآن والنبوة فإذا صدر منكم تولِّ عن الطاعة كان تصديقكم كلا تصديق، فأشبه سماعكم سماع من لا يصدق، وجاءت الجملة النافية على غير لفظ المثبتة إذ لم تأتِ وهم ما سمعوا، لأنّ لفظ المضي لا يدلّ على استمرار الحال ولا ديمومته بخلاف نفي المضارع فكما يدل إثباته على الديمومة في قولهم: هو يعطي ويمنع، كذلك يجيء نفيه، وجاء حرف النفي (لا) لأنها أوسع في نفي المضارع من (ما) وأدلّ على انتفاء السماع في المستقبل، أي: هم ممن لا يقبل أن يسمع.

﴿إِن شرّ الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون لما أخبر تعالى أن هؤلاء المشبّه بهم لا يسمعون ، أخبر أن شرّ الحيوان الذي يدبّ الصمّ ، أو أن شرّ البهائم ، فجمع بين هؤلاء وبين جمع الدواب ، وأخبر أنهم شرّ الحيوان مطلقاً ، ومعنى الصم عن ما يلقى إليهم من القرآن ، البكم عن الإقرار بالإيمان وما فيه نجاتهم ، ثم جاء بانتفاء الوصف المنتج لهم الصمم والبكم الناشئين عنه ، وهو العقل ، وكان الابتداء بالصمم لأنه ناشىء عنه البكم إذ يلزم أن يكون كلّ أصم خلقة أبكم ، لأنّ الكلام إنما يتلقنه ويتعلمه من كان سالم حاسة السمع وهذا مطابق لقوله أصم خلقة أبكم عمي فهم لا يعقلون [البقرة: ١٧١] إلا أنه زاد في هذا وصف العمى وكلّ هذه الأوصاف كناية عن انتفاء قبولهم للإيمان وإعراضهم عما جاء به الرسول وظاهر هذه الأخبار العموم . وقيل : نزلت في طائفة من بني عبد الدار كانوا يقولون : نحن صم بكم عمي عما جاء به المماه ولا نجيبه ، فقتلوا جميعاً ببدر ، وكانوا أصحاب اللواء . وقال ابن جريج : "هم محمد ، لا نسمعه ولا نجيبه ، فقتلوا جميعاً ببدر ، وكانوا أصحاب اللواء . وقال ابن جريج : "هم المنافقون" . وقال الحسن : "هم أهل الكتاب" .

﴿ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون﴾ قال ابن عطية:
«أخبر تعالى بأن عدم سماعهم وهداهم إنما هو بما علمه الله منهم وسبق من قضائه عليهم،
فخرج ذلك في عبارة بليغة في ذمّهم ﴿ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم﴾ والمراد: لأسمعهم
إسماع تفهم وهدى. ثم ابتدأ عزّ وجل الخبر عنهم بما هو عليه من ختمه عليهم بالكفر فقال:
﴿ولو أسمعهم﴾ أي: ولو فهمهم لتولوا وهم معرضون بالقضاء السابق فيهم ولأعرضوا عما تبيّن لهم من الهدى (1). وقال الزمخشري: ﴿ولو علم الله في هؤلاء الصمّ البكم خيراً أي: انتفاعاً باللطف لأسمعهم اللطف بهم حتى سمعوا سماع المصدقين، ثم قال: ﴿ولو أسمعهم لتولوا﴾ يعني: ولو لطف بهم لما نفعهم اللطف فلذلك منعهم ألطافه، أي: ولو لطف بهم فصدّقوا لارتدّوا بعد ذلك وكذبوا ولم يستقيموا (٢). وقال الزجاج: ﴿لأسمعهم﴾ جواب كلما سألوا».

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ۱۳، ۱۵).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۱۹۹).

وحكى ابن الجوزي: « ﴿ لأسمعهم ﴾ كلام الموتى الذين طلبوا إحياءهم لأنهم طلبوا إحياء قُصيّ ابن كلاب وغيره ليشهدوا بنبوة محمد ﷺ. وقال أبو عبد الله الرازي: التعبير عن عدمه في نفسه بعدم علم الله بوجوده، وتقدير الكلام: لو حصل فيهم خير لأسمعهم الله الحجج والمواعظ، سماع تعليم مفهم ولو أسمعهم إذ علم أنه لا خير فيهم لم ينتفعوا بها وتولوا وهم معرضون. وقال أيضاً: معلومات الله على أربعة أقسام، أحدها: جملة الموجودات. الثاني: جملة المعدومات. الثالث: إن كان كل واحد من الموجودات لو كان معدوماً فكيف حاله؟ الرابع: إن كان كلّ واحد من المعدومات لو كان موجوداً فكيف حاله؟ فالقسمان الأولان علم بالواقع، والقسمان الثانيان علم بالمقدور الذي هو غير واقع فقوله: ﴿ ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ﴾ من القسم الثاني: وهو العلم بالمقدورات، وليس من أقسام العلم بالواقعات، ونظيره قوله تعالى حكاية عن المنافقين: ﴿لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قوتلتم لننصرنكم﴾ [الحشر: ١١] فقال تعالى ﴿لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولنّ الأدبار ثم لا ينصرون﴾ [الحشر: ١٣] فعلم الله تعالى في المعدوم أنه لو كان موجوداً كيف يكون حاله؟ وأيضاً قوله: ﴿ ولو ردُّوا لعادوا لما نهوا عنه ﴾ [الأنعام: ٢٨] أخبر عن المعدوم أنه لو كان موجوداً كيف يكون حاله؟ انتهى. وأقول: ظاهر هاتين الملازمتين يحتاج إلى تأويل لأنه أخبر أنه كان يقع إسماع منه لهم على تقدير علمه خيراً فيهم، ثم أخبر أنه كان يقع توليهم على تقدير إسماعهم إياهم فأنتج أنه كان يقع توليهم على تقدير علمه تعالى خيراً فيهم وذلك بحرف الواسطة لأن المرتب على شيء يكون مرتّباً على ما رتب عليه ذلك الشيء، وهذا لا يكون لأنه لا يقع التولّي على تقدير علمه فيهم خيراً ويصير الكلام في الجملتين في تقدير كلام واحد فيكون التقدير: ولو علم الله فيهم خيراً فأسمعهم لتولُّوا ومعلوم أنه لو علم فيهم خيراً ما تولُّوا.

﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا استجيبُوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ﴾ تقدم الكلام في استجاب في ﴿ فليستجيبُوا لَي ﴾ [البقرة: ١٨٦] وأفرد الضمير في ﴿ دعاكم ﴾ كما أفرده في ﴿ ولا تولوا عنه ﴾ لأنّ ذكر أحدهما مع الآخر إنما هو على سبيل التوكيد. والاستجابة هنا الامتثال والدعاء ، بمعنى: التحريض والبعث على ما فيه حياتهم. وظاهر ﴿ استجيبُوا ﴾ الوجوب، ولذلك قال على الأبيّ حين دعاه وهو في الصلاة متلبث: ما منعك عن الاستجابة ألم تخبر فيما أوحي إليّ استجيبُوا لله وللرسول (٢٠) والظاهر تعلق ﴿ لما ﴾ بقوله: ﴿ دعاكم ﴾ ودعا يتعدى باللام. قال:

<sup>(</sup>۱) حسن، أخرجه الترمذي (۲۸۷۵، ۳۱۲۵)، والنسائي في «التفسير» (۲۲۲۵)، والدارمي (۲۲۲۶)، وأبو يعلى (۲٤۸۲)، وصححه ابن خزيمة (۵۰۰، ۵۰۱)، والحاكم (۱/۵۰۷)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، رووه من حديث أبي هريرة، عن أبي بن كعب.

وله شاهد من حديث أبي سعيد بن المعلى: أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٠) والبخاري (٤٦٤٧، ٤٧٠٣، ٢٠٠٥)، وأبو داود (١٤٥٨)، وابن ماجه (٣٧٨٥)، وهذا الحديث صحيح لكن فيه أن الخبر حصل مع أبي سعيد ولعلهما حادثتان، والله أعلم.

انظر «الكشاف» (٤١٩) بتخريجي.

#### دعسوت لسمسا نسابسنسي مسسسوراً(١)

وقال آخر:

## وإن أدع للجلى أكن من حماتها(٢)

وقيل: اللام بمعنى: إلى، ويتعلّق باستجيبوا، فلذلك قدّره بإلى حتى يتغاير مدلول اللام، فيتعلق الحرفان بفعل واحد. قال مجاهد والجمهور: المعنى: استجيبوا للطاعة وما تضمنه القرآن من أوامر ونواهي ففيه الحياة الأبدية والنّعمة السرمديّة. وقيل: ما يحييكم هو مجاهدة الكفار لأنهم لو تركوها لغلبوهم وقتلوهم. ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ [البقرة: ١٧٩]، وقيل: الشهادة ، لقوله: ﴿بل أحياء عند ربهم يرزقون﴾ [آل عمران: ١٦٩] قاله ابن إسحاق. وقيل: لما يحييكم من علوم الديانات والشرائع، لأنّ العلم حياة كما أنّ الجهل موت. قال الشاعر:

لا تعجبن الجهول حليته فذاك ميت وثوب كفن (٢)

وهذا نحو من قول الجمهور ومجاهد، وقال مجاهد أيضاً: «ما يحييكم هو الحقّ». وقيل: «هو إحياء أمورهم وطيب أحوالهم في الدنيا ورفعتهم، يقال: حييت حاله إذا ارتفعت». وقيل: «ما يحصل لكم من الغنائم في الجهاد ويعيشون منها». وقيل: «الجثة». والذي يظهر هو القول الأوّل لأنه في سياق قوله: «ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم فالذي يحيى به من الجهل هو سماع ما ينفع مما أمر به ونهى عنه، فيمتثل المأمور به ويجتنب المنهي عنه فيؤول إلى الحياتين الطيبتين الدنيوية والأخروية.

﴿واعلموا أنّ الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون المعنى: أنه تعالى هو المتصرّف في جميع الأشياء والقادر على الحيلولة بين الإنسان وبين ما يشتهيه قلبه، فهو الذي ينبغي أن يستجاب له إذا دعا إذ بيده تعالى ملكوت كل شيء وزمامه، وفي ذلك حضّ على المراقبة والخوف من الله تعالى والبدار إلى الاستجابة له. وقال ابن عباس، وابن جبير، والضحاك: «يحول بين المؤمن والكفر، وبين الكافر والإيمان». وقال مجاهد: «يحول بين المرء وعقله فلا يدري ما يعمل عقوبة على عناده، ففي التنزيل: ﴿إنّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب اق: ٣٧] أي: عقل». وقال السدي: «يحول بين كل واحد وقلبه فلا يقدر على إيمان ولا كفر إلا بإذنه»،

انظر «اللسان» (٤/ ٣٨٨) مادة (سور).

<sup>(</sup>۱) صدر بیت، وعجزه:

<sup>«</sup>فا بني فالبيني يدي مسسور»

<sup>(</sup>٢) لم أهتد لقائله:

<sup>(</sup>٣) البيت للزمخشري. انظر «الكشاف» (٢/٠٠٠).

فشبه الجاهل بالميت، وذلك بجامع عدم النفع والإدراك في كل، ويلزم من ذلك، كون ذلك الثوب كالكفن حيث هو على جسم لا نفع فيه ولا إدراك.

وقال ابن الأنباري: «بينه وبين ما يتمناه، وقال ابن قتيبة: بينه وبين هواه». وهذان راجعان إلى القول الأول، وقال علي بن عيسى: «هو أن يتوفاه، ولأنّ الأجل يحول بينه وبين أمل قلبه، وهذا حتَّ على انتهاز الفرصة قبل الوفاة التي هو واجدها وهي التمكن من إخلاص القلب ومخالجة أدوائه وعلله وردّه سليماً كما يريده الله، فاغتنموا هذه الفرصة وأخلصوا قلوبكم لطاعة الله ورسوله». انتهى. وهو على طريقة المعتزلة، وعلى بن عيسى هو الرماني وهو معتزلي، وقال الزمخشري أيضاً. وقيل: معناه: أنَّ الله قد يملك على العبد قلبه فيفسخ عزائمه ويغير نيَّاته ومقاصده، ويبدله بالخوف أمناً وبالأمن خوفاً، وبالذكر نسياناً وبالنسيان ذكراً، وما أشبه ذلك مما هو جائز على الله تعالى. فأما ما يثاب عليه العبد ويعاقب من أفعال القلوب فلا والمجبرة على أنه يحول بين المرء والإيمان إذا كفر وبينه وبين الكفر إذا آمن. تعالى الله عما يقول الظالمون علوًّا كبيراً انتهى(١). وجعل هذا المسكين صدر هذه الأمة ظالمين إذ قائل ذلك هو ابن عباس ترجمان القرآن ومن ذكر معه من سادات التابعين. وقيل: يبدل الجبن جراءة وهو تحريض على القتال بعد الأمر به بقوله ﴿استجيبوا﴾ ويكشف حقيقته قوله ﷺ: «قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلّبه كيف يشاء (٢) وتأويله بين أثرين من آثار ربوبيته». وقيل: يحول بين المؤمن وبين المعاصي التي يهمّ بها قلبه بالعصمة. وقيل: معناه أنه يطلع على كل ما يخطر المرء بباله لا يخفى عليه شيء من ضمائره فكأنه بينه وبين قلبه. واختار الطبري أن يكون المعنى أنّ الله أخبر أنه أملك لقلوب العباد منهم، وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء حتى لا يدرك الإنسان شيئاً إلا بمشيئته تعالى(٣). وقرأ ابن أبي إسحاق: بين المرء بكسر الميم إتباعاً لحركة الإعراب إذ في المرء لغتان: فتح الميم مطلقاً واتباعها حركة الإعراب. وقرأ الحسن والزهري: بين المرّ بتشديد الراء من غير همز(٤). ووجهه أنه نقل حركة الهمزة إلى الراء وحذف الهمزة ثم شدّدها كما تشدّد

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۲۰۰).

 <sup>(</sup>۲) صحيح. أخرجه أحمد (۳/ ۱۱۲، ۳/ ۲۵۷)، والترمذي (۲۱٤۱)، وأبو يعلى (۳٦٨٧)، والحاكم (۱/
 (۲)، من طرق عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن أنس بن مالك، به.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه الترمذي.

وفي الباب من حديث النواس بن سمعان عند أحمد (٤/ ١٨٢)، وابن ماجه (١٩٩)، وابن حبان (٩٤٣)، والحاكم (١/ ٥٢٥، ٢/ ٢٨٩).

ومن حديث عائشة عند أحمد (٦/ ٩١ و ٢٥١)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٢٢٤)، والآجري في «الشريعة» (ص ٣١٧).

ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (١٦٨/٢)، ومسلم (٢٦٥٤)، وابن أبي عاصم (٢٢٢)، وابن حبان (٩٠٢). انظر «تفسير البغوي» (٦٩٠)، بتخريجي.

<sup>(</sup>٣) «الطبري» (٦/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) في «البدور» (١٢٨): ﴿المرء﴾ ذهب بعض العلماء إلى ترقيق الراء، ولكن الذي عليه الجمهور ولا يصحّ الأخذ إلا به إنما هو التفخيم.

في الوقف، وأجرى الوصل مجرى الوقف. وكثيراً ما تفعل العرب ذلك، تُجري الوصل مجرى الوقف، وهذا توجيه شذوذ **﴿وأنه إليه تحشرون﴾** الظاهر أن الضمير في أنه عائد إلى الله ويحتمل أن يكون ضمير الشأن، ولما أمرهم بأن يعلموا قدرة الله وحيلولته بين المرء ومقاصد قلبه أعلمهم بأنه تعالى إليه يحشرهم فيثيبهم على أعمالهم فكان في ذلك تذكار لما يؤول إليه أمرهم من البعث والجزاء بالثواب والعقاب.

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة هذا الخطاب ظاهره العموم باتقاء الفتنة التي لا تختص بالظالم، بل تعمّ الصالح والطالح، وكذلك روي عن ابن عباس قال: أمر المؤمنين أن لا يقرُّوا المنكر بين أظهرهم فيعمّهم الله بالعذاب، ففي البخاري والترمذي «أن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده»(١). وفي مسلم من حديث زينب بنت جحش «سألت رسول الله على: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث (٢). وقيل: «الخطاب للصحابة». وقيل: «لأهل بدر». وقيل: «لعلي وعمار وطلحة والزبير». وقيل: «لرجلين من قريش». قاله أبو صالح عن ابن عباس، ولم يسمّهما. والفتنة هنا: القتال في وقعة الجمل، أو الضلالة، أو عدم إنكار المنكر، أو بالأموال والأولاد، أو بظهور البدع، أو العقوبة، أقوال. وقال الزبير بن العوام يوم الجمل: ما علمت أنا أردنا بهذه الآية إلا اليوم وما كنت أظنها إلا فيمن خوطب بها في ذلك الوقت والجملة من قوله ﴿لا تصيبن خبرية صفة لقوله: ﴿فتنة ﴾ أي: غير مصيبة الظالم خاصة، إلا أن دخول نون التوكيد على المنفي بلا مختلف فيه، فالجمهور لا يجيزونه ويحملون ما جاء منه على الضرورة أو الندور، والذي نختاره الجواز وإليه ذهب بعض النحويين وإذا كان قد جاء لحاقها الفعل مبنياً بلا مع الفصل، نحو قوله:

فلاذا نعيم يتركن لنعيمه وإن قال قرظني وخذ رشوة أبي ولا ذا بنيسن يتركن لبؤسه فينفعه شكوى إليه إن اشتكي (٣) فلان يلحقه مع غير الفصل أولى نحو لا تصيبن، وزعم الزمخشري أنّ الجملة صفة، وهي

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/٥)، وأبو داود (٤٣٣٨)، والترمذي (٢١٦٨، ٣٠٥٧)، وابن ماجه (٤٠٠٥)، وابن حبان (٣٠٤، ٣٠٤)، والبيهقي (١/١٠)، من طرق، عن إسماعيل بن أبي خالد به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقد روى بعضهم عن إسماعيل بن قيس عن أبي بكر قوله ولم يرفعوه.

وأخرجه الطبري (١٢٨٨٠)، من طريق عيسى بن المسيب عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر به. وانظر صحيح أبي داود (٣٦٤٤).

<sup>(</sup>٢) يأتى تخريجه.

<sup>(</sup>٣) البيتان لحسان بن السعدي من [الطويل]، انظر «الدر اللقيط» (٤/ ٤٨٣).

نهي. قال: وكذلك إذا جعلته صفة، على إرادة القول كأنه قيل: واتقوا فتنة مقولاً فيها لا تصيبن، ونظيره قوله:

حتى إذا جنّ الظلام واختلط جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط(١)

أي: بمذاق، مقول فيه هذا القول، لأنّ فيه لون الزّرقة التي هي معنى الذئب. انتهى (٢). وتحريره أن الجملة معمولة لصفة محذوفة. وزعم الفرّاء أن الجملة جواب للأمر نحو قولك: انزل عن الدابة لا تطرحنّك. أي: إن تنزل عنها لا تطرحك. قال: ومنه ﴿لا يحطّمنّكم سليمان﴾ [النمل ١٨] أي: إن تدخلوا لا يحطمنُّكم. فدخلت النون لما فيها من معنى الجزاء. انتهى، وهذا المثال بقوله: ﴿ ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم ﴾ ليس نظير ﴿ واتقوا فتنة ﴾ لأنه ينتظم من المثال والآية شرط وجزاء كما قدر ولا ينتظم ذلك هناك، ألا ترى أنه لا يصحّ تقدير: إن تتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة. لأنه يترتب إذ ذاك على الشرط مقتضاه من جهة المعنى. وأخذ الزمخشري قول الفرّاء وزاده فساداً وخبط فيه فقال؛ وقوله: ﴿لا تصيبن﴾ لا يخلو من أن يكون جواباً للأمر، أو نهياً بعد أمر، أو صفة لفتنة. فإذا كان جواباً فالمعنى: إن أصابتكم لا تصب الظالمين منكم خاصة ولكنها تعمكم. انتهى تقرير هذا القول فانظر كيف قدّر أن يكون جواباً للأمر الذي هو: ﴿اتقوا﴾ ثم قدّر أداة الشرط داخلة على غير مضارع اتقوا فقال: فالمعنى: إن أصابتكم، يعني: الفتنة. وانظر كيف قدّر الفراء في: انزل عن الدابة لا تطرحنك، وفي قوله: «ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم» فأدخل أداة الشرط على مضارع فعل الأمر. هكذا يقدر ما كان جواباً للأمر، وزعم بعضهم أن قوله: ﴿لا تصيبنَ﴾ جواب قسم محذوف. وقيل: «لا: نافية، وشبه النفي بالموجب فدخلت النون كما دخلت في ﴿لتضربنُّ التقدير: والله لا تصيبن، فعلى القول الأوّل بأنها صفة، أو جواب أمر، أو جواب قسم، تكون النون قد دخلت في المنفي بلا. وذهب بعض النحويين إلى أنها جواب قسم محذوف والجملة موجبة، فدخلت النون في محلها ومطلت اللام، فصارت (لا) والمعنى: لتصِيبنّ. ويؤيد هذا قراءة ابن مسعود، وعلي، وزيد بن ثابت، والباقر، والربيع بن أنس، وأبي العالية: لتصيبن. وفي ذلك وعيد للظالمين فقط، وعلى هذا التوجيه خرّج ابن جنّي أيضاً قراءة الجماعة: لا تصيبن. وكون اللام مطلت فحدثت عنها الألف إشباعاً لأن الإشباع بابه الشعر. وقال ابن جني في قراءة ابن مسعود ومن معه: يحتمل أن يراد بهذه القراءة: لا تصيبن، فحذفت الألف تخفيفاً واكتفاء بالحركة، كما قالوا: أم والله. قال المهدوي: كما حذفت من ما وهي أخت لا في قوله: أم والله لأفعلنّ وشبهه. انتهى وليست

 <sup>(</sup>۱) البيت لأحمد الرجاز، وقيل للعجاج يصف رجلاً بالبخل، وهو من [مشطور الرجز] انظر «الكشاف» (۲/ ۲۰۱).

والمذق: أي المزج، والمراد لبن مخلوط بالماء.

وقوله: هل رأيت، استفهام تقريري ـ قط: ظرف مبني على الضم، وسكن للوقف.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۲۰۱).

للنفي، وحكى النقاش عن ابن مسعود أنه قرأ: فتنة أن تصيب. وعن الزبير: لتصيبنّ. وخرّج المبرّد، والفراء، والزجاج قراءة: لا تصيبنّ على أن تكون ناهية، وتمّ الكلام عند قوله: ﴿وَاتَّقُوا فتنة﴾ وهو خطاب عام للمؤمنين تم الكلام عنده، ثم ابتدىء نهي الظلمة خاصة عن التعرض للظلم فتصيبهم الفتنة خاصة، وأخرج النهي على جهة إسناده للفتنة، فهو نهي محول كما قالوا: لا أريتُك ههنا، أي: لا تكن هنا فيقع مني رؤيتك. والمراد هنا: لا يتعرض الظالم للفتنة فتقع إصابتها له خاصة. وقال الزمخشري في تقدير هذا الوجه: وإذا كانت نهياً بعد أمر فكأنه قيل: واحذروا ذنباً أو عقاباً، ثم قيل: لا تتعرضوا للظلم فيصيب العقاب أو أثر الذنب من ظلم منكم خاصّة (١). وقال الأخفش: «لا تصيبن هو على معنى الدعاء». انتهى. والذي دعاه إلى هذا ـ والله أعلم ـ استبعاد دخول نون التوكيد في المنفى بلا واعتياض تقريره نهياً فعدل إلى جعله دعاء فيصير المعنى: لا أصابت الفتنة الظالمين خاصة واستلزمت الدعاء على غير الظالمين فصار التقدير: لا أصابت ظالماً ولا غير ظالم. فكأنه: واتقوا فتنة، لا أوقعها الله بأحد. فتلخص في تخريج قوله: ﴿لا تصيبن﴾ أقوال الدعاء والنهي على تقديرين، وجواب أمر على تقديرين وصفة. قال الزمخشري: (فإن قلت): كيف جاز أن تدخل النون المؤكدة في جواب الأمر؟ (قلت): لأن فيه معنى التمني إذا قلت: انزل عن الدابة لا تطرحك، فلذلك جازً لا تطرحنك ولا تصيبن ولا يحطمنكم. انتهى(٢). وإذا قلت: لا تطرحك، وجعلته جواباً لقولك: انزل، وليس فيه نهي بل نفي محض جواب الأمر نفي بلا وجزمه على الجواب على الخلاف الذي في جواب الأمر والستة معه، هل ثم شرط محذوف دل عليه الأمر؟ وما ذكر معه معنى الشرط؟ وإذا فرعنا على مذهب الجمهور في أن الفعل المنفى بلا لا تدخل عليه النون للتوكيد، لم يجز: انزل عن الدابة لا تطرحنّك. وقال الزمخشري: (فإن قلت): ما معنى (من) في قوله: ﴿الدّين ظلموا منكم خاصة ﴾؟ (قلت): التبعيض على الوجه الأول، فالتبيين على الثاني، لأن المعنى: لا تصيبكم خاصة على ظلمكم لأن الظُّلم منكم أقبح من سائر الناس. انتهى<sup>(٣)</sup>. ويعني بالأول: أن يكون جواباً بعد أمر. وبالثاني: أن يكون نهياً بعد أمر. و ﴿ حاصة ﴾ أصله أن يكون نعتاً لمصدر محذوف، أي: إصابة خاصة، وهي حال من الفاعل المستكن في ﴿لا تصيبنَ ﴾ ويحتمل أن يكون حالاً من ﴿الذين ظلموا﴾ أي: مخصوصين بها، بل تعمهم وغيرهم. وقال ابن عطية: «ويحتمل أن تكون ﴿خاصة﴾ حالاً من الضمير في ﴿ظلموا﴾»(٤). ولا أتعقل هذا الوجه.

﴿واعلموا أن الله شديد العقاب﴾ هذا وعيد شديد مناسب لقوله: ﴿لا تصيبنَ الذين ظلموا منكم خاصة﴾ إذ فيه حتّ على لزوم الاستقامة خوفاً من عقاب الله. لا يقال: كيف يوصل الرحيم

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) «المحرر الوجيز» (٢/٢١٥).

الكريم الفتنة والعذاب لمن لم يذنب؟ (قلت): لأنه تصرّف بحكم الملك كما قد ينزل الفقر والمرض بعبده ابتداءً فيحسن ذلك منه، أو لأنه علم اشتمال ذلك على مزيد ثواب لمن أوقع به ذلك.

﴿واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلَّكم تشكرون﴾ نزلت عقب بدر، فقيل: خطاب للمهاجرين خاصة، كانوا بمكة قليلي العدد مقهورين فيها يخافون أن يسلبهم المشركون. قال ابن عباس: فآواهم بالمدينة وأيدهم بالنصر يوم بدر. والطيبات: الغنائم وما فتح به عليهم. وقيل: الخطاب للرسول والصحابة، وهي حالهم يوم بدر. والطيبات: الغنائم. والناس: عسكر مكة وسائر القبائل المجاورة، والتأييد: هو الإمداد بالملائكة والتغلب على العدد. وقال وهب وقتادة: الخطاب للعرب قاطبة، فإنها كانت أعرى الناس أجساماً، وأجوعهم بطوناً، وأقلُّهم حالاً حسنة. والناس: فارس والروم. والمأوى: النبوة والشريعة. والتأييد بالنصر: فتح البلاد وغلبة الملوك. والطيبات: تعم المآكل والمشارب والملابس. قال ابن عطية: هذا التأويل يردّه أن العرب كانت في وقت نزول هذه الآية كافرة إلا القليل ولم تترتب الأحوال التي ذكر هذا المتأول وإنما كان يمكن أن يخاطب العرب بهذه الآية في آخر زمان عمر رضي الله عنه فإن تمثّل أحد بهذه الآية بحال العرب فتمثيله صحيح، وإما أن يكون حالة العرب هي سبب نزول الآية فبعيد لما ذكرناه. انتهى (١). وهذه الآية تعدد لنعمه تعالى عليهم. قال الزمخشري: ﴿إِذْ أَنتُم ﴾ نصب على أنه مفعول به لاذكروا ظرف أي: اذكروا وقت كونكم أقِلَّة أذِلَّة. انتهى (٢). وفيه التصرّف في إذ بنصبها مفعولة وهي من الظروف التي لا تتصرّف إلا بأن أضيف إليها الأزمان. وقال ابن عطية: و﴿إذ﴾ ظرف لمعمول ﴿واذكروا﴾ تقديره: واذكروا حالكم الكائنة أو الثابتة إذ أنتم قليل. ولا يجوز أن تكون إذ ظرفاً لاذكر، وإنما تعمل اذكر في إذ لو قدّرناها مفعوله. انتهي <sup>٣)</sup>، وهو تخريج حسن. وقال الحوفي: ﴿إِذْ أَنتُم﴾ ظرف العامل فيه ﴿اذكروا﴾ انتهى، وهذا لا يتأتى أصلاً لأنّ اذكر للمستقبل فلا يكون ظرفه إلا مستقبلاً، وإذ ظرف ماض يستحيل أن يقع فيه المستقبل، و﴿لعلكم تشكرون﴾ متعلق بقوله: ﴿فآواكم﴾ وما بعده، أي: فُعل هذا الإحسان لإرادة الشكر.

﴿يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون قال ابن عباس والأكثرون: نزلت في أبي لبابة حين استنصحته قريظة لما أبى الرسول على أن يسيّرهم إلى أذرعات وأريحا، كفعله ببني النضير، فأشار أبو لبابة إلى حلقه، أي: ليس عند الرسول إلا الذبح، فكانت هذه خيانته في قصّة طويلة. وقال جابر: في رجل من المنافقين كتب إلى أبي

 <sup>(</sup>١) «المحرر الوجيز» (٢/ ١٦٥، ١٥٥).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ١٦٥).

سفيان بشيء من أخبار الرسول على. وقال المغيرة بن شعبة: في قتل عثمان (١). قال ابن عطية: ويشبه أن يتمثل بالآية في قتله فقد كان قتله خيانة لله ورسوله والأمانات. انتهى (١). وقيل: في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى أهل مكة يعلمهم بخروج الرسول اليها. وقيل: في قوم كانوا يسمعون الحديث من الرسول فيفشونه حتى يبلغ المشركين وخيانتهم الله في عدم امتثال أوامره، وفعل ما نهى عنه في سرّ، وخيانة الرسول فيما استحفظ وخيانة الأمانات: إسقاطها وعدم الاعتبار بها. وقيل: وتخونوا ذوي أماناتكم وأنتم تعلمون: جملة حالية، أي: وأنتم تعلمون تبعة ذلك ووباله، فكان ذلك أبعد لكم من الوقوع في الخيانة، لأن العالم بما يترتب على الذنب يكون أبعد الناس عنه. وقيل: وأنتم تعلمون أن الخيانة توجد منكم عن تعمّد لا عن سهو. وقيل: وأنتم عالمون تعلمون قبح القبيح وحسن الحسن. وجوّزوا في ﴿وتخونوا﴾ أن يكون مجزوماً على ﴿لا تخونوا﴾ ومنصوباً على جواب النهي، وكونه مجزوماً هو الراجح، يكون مجزوماً على النهي عن الجمع، والجزم يقتضي النهي عن كل واحد. وقرأ مجاهد أمانتكم على التوحيد، وروي ذلك عن أبي عمرو.

﴿واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم ﴾ أي: سبب الوقوع في الفتنة، وهي الإثم أو العذاب أو محنة واختبار لكم، وكيف تحافظون على حدوده فيها، ففي كون الأجر العظيم عنده إشارة إلى أن لا يُفتن المرء بماله وولده فيؤثر محبته لهما على ما عند الله، فيجمع المال ويحب الولد حتى يؤثر ذلك، كما فعل أبو لبابة لأجل كون ماله وولده كانوا عند بنى قريظة.

﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا الله يَجْعُلُ لَكُمْ فَرَقَاناً وَيَكُفِّرُ عَنكُمْ سَيْئاتِكُمْ وَيَغْفُرُ لَكُمْ وَالله ذُو الفَضَلُ الْعَظَيْمِ ﴾ فرقاناً، قال ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، والسدّي، وابن قتيبة، ومالك فيما روى عن ابن وهب، وابن القاسم، وأشهب: مخرجاً. وقرأ مالك: ﴿ وَمَنْ يَتِي الله يَجْعُلُ لَهُ مَخْرِجاً ﴾ [الطلاق: ٢] والمعنى: مخرجاً في الدّين من الضلال. وقال مزرد بن ضرار:

بادر الأفسق أن يغيب فلما أظلم الليل لم يجد فرقانا (٣) وقال الآخر:

مالك من طول الأسى فرقان بعد قطين رحلوا وبانوا(١)

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في ا**أسباب النزول**» (٤٧٧)، بدون إسناد، ومن غير عزو لأحد.

وذكره في «الوسيط» (٢/ ٤٥٣) لكن باختصار.

وأخرجه الطبري (١٥٩٣٧)، عن الزهري مرسلاً بنحوه وكرره (١٥٩٣٨)، غن عبد الله بن أبي قتادة قال: نزلت في أبني لبابة، وليس فيه ذكر الخبر.

<sup>(</sup>Y) «المحرر الوجيز» (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) البيت من [الخفيف]، انظر «المحرر الوجيز» (١٨/٢).

<sup>(</sup>٤) البيت من [الرجز]، ذكر في «المحرر الوجيز» (١٨/٢)، و«القرطبي» (٧/ ٣٤٧) ولم ينسب لقائل.

وقال الآخر:

وكيف أرجى الخلد والموت طالبي وما لي من كأس المنية فرقان (۱) وقال ابن زيد، وابن إسحاق: «فصلاً بين الحق والباطل». وقال قتادة وغيره: «نجاة». وقال الفرّاء: «فتحاً ونصراً، وهو في الآخرة يدخلكم الجنة والكفار النار». وقال ابن عطية: «فرقاً بين حقّكم وباطل من ينازعكم، أي: بالنصر والتأييد عليهم. والفرقان: مصدر من فرق بين الشيئين حال بينهما» (۱). وقال الزمخشري: «نصراً لأنه يفرّق بين الحق والباطل وبين الكفر بإذلال حزبه والإسلام بإعزاز أهله، ومنه قوله تعالى: «يوم الفرقان» [الأنفال: ١١] أو بياناً وظهوراً يشهد أمركم ويثبت صيتكم وآثاركم في أقطار الأرض، بت أفعل كذا حتى سطع الفرقان، أي: طلع الفجر. أو مخرجاً من الشبهات وتوفيقاً وشرحاً للصدور. أو تفرقة بينكم وبين غيركم من أهل الأديان وفضلاً ومزية في الدنيا والآخرة. انتهى (۱). ولفظ فرقاناً مطلق فيصلح لما يقع به فرق بين المؤمنين والكافرين في أمور الدنيا والآخرة. والتقوى هنا إن كانت من اتقاء الكبائر فرق بين الصغائر ليتغاير الشرط والجواز وتكفيرها في الدنيا، ومغفرتها: إزالتها في كانت السيئات الصغائر ليتغاير الشرط والجواز وتكفيرها في الدنيا، ومغفرتها: إزالتها في القيامة. وتغاير الظرفان لئلا يلزم التكرار، وتقدّم تفسير: ﴿والله دُو الفضل العظيم﴾ [البقرة.] في البقرة.

﴿وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين لما ذكر المؤمنين نعمه عليهم ذكره على نعمه عليه في خاصة نفسه، وكانت قريش قد تشاوروا في دار الندوة بما تفعل به فمن قائل: يحبس ويقيّد ويتربّص به ريب المنون. ومن قائل: يخرج من مكة تستريحوا منه. وتصور إبليس في صورة شيخ نجدي وفيّل هذين الرأيين. ومن قائل: يجتمع من كل قبيلة رجل ويضربونه ضربة واحدة بأسيافهم فيتفرق دمه في القبائل فلا تقدر بنو هاشم لمحاربة قريش كلها فيرضون بأخذ الدية. فصوّب إبليس هذا الرأي فأوحى الله تعالى الى نبيه على بذلك، وأمره أن لا يبيت في مضجعه وأذن له بالخروج إلى المدينة، وأمر عليًا أن يبيت في مضجعه وينتشح ببردته. وباتوا راصدين فبادروا إلى المضجع فأبصروا عليًا فبُهتوا. وخلف عليًا ليرد ودائع كانت عنده وخرج إلى المدينة. قال ابن عباس ومجاهد: ﴿ليثبتوك﴾ وخلف عليًا ليرد ودائع كانت عنده وخرج إلى المدينة. قال ابن عباس ومجاهد: ﴿ليثبتوكُ أَي: يقيدوك». وقال عطاء والسدّي: «ليثخنوك بالجرح والضرب، من قولهم: ضربوه حتى أثبتوه لا حراك به ولا براح، ورمى الطائر فأثبته. أي: أثخنه». قال الشاعر:

فقلت ويحك ماذا في صحيفتكم قال الخليفة أمسى مثبتاً وجعا(٤)

<sup>(</sup>۱) البيت من [الطويل]، ذكره في «المحرر الوجيز» (۲/ ۱۸)، و«القرطبي» (٧/ ٣٤٧) ولم ينسب لقائل.

<sup>(</sup>۲) «المحرر الوجيز» (۲/ ۱۸).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/٤/٢).

<sup>(</sup>٤) البيت من البسيط، ذكره القرطبي (٧/ ٣٤٨)، ولم ينسبه لقائل.

أي: مثخناً. وقرأ النخعي: ليبيتوك، من البيات. وهذا المكر هنا هو بإجماع المفسّرين: ما اجتمعت عليه قريش في دار الندوة، كما أشرنا إليه. وهذه الآية مدنيّة كسائر السورة وهو الصواب، وعن عكرمة ومجاهد إنها مكية. وعن ابن زيد: نزلت عقيب كفاية الله رسوله المستهزئين. ويتأوّل قول عكرمة ومجاهد على أنهما أشارا إلى قصة الآية إلى وقت نزولها. وتكرر ﴿ويمكرون﴾ إخباراً باستمرار مكرهم وكثرته، وتقدم شرح مثل باقي الآية في آل عمران.

﴿وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ﴿ . قائل ذلك هو النضر بن الحارث (١) . واتبعه قائلون كثيرون، وكان من مردة قريش، سافر إلى فارس والحيرة وسمع من قصص الرهبان والأناجيل وأخبار رستم واسفنديار، ويرى اليهود والنصارى يركعون ويسجدون، قتله رسول الله على صبراً بالصفراء بالأثيل منها منصرفه من بدر . وفي هذا التركيب جواز وقوع المضارع بعد إذا وجوابه الماضي جوازاً فصيحاً بخلاف أدوات الشرط، فإنه لا يجوز ذلك فيها إلا في الشعر نحو:

### من يكدني بشيء كنت منه (١)

ومعنى ﴿قد سمعنا﴾ قد سمعنا ولا نطيع، أو قد سمعنا منك هذا. وقولهم: ﴿لو نشاء﴾ أي: لو نشاء القول، لقلنا مثل هذا الذي تتلوه. وذكر على معنى المتلو وهذا القول منهم على سبيل البهت والمصادمة، وليس ذلك في استطاعهم، فقد طولبوا بسورة منه فعجزوا وكان أصعب شيء إليهم الغلبة وخصوصاً في باب البيان، فقد كانوا يتمالطون ويتعارضون ويحكم بينهم في ذلك، وكانوا أحرص الناس على قهر رسول الله على فكيف يحيلون المعارضة على المشيئة ويتعللون بأنهم لو أرادوا لقالوا مثل هذا القول؟

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرِ الْأَوْلِينَ﴾. تقدم شرحه في الأنعام.

﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمْ إِنْ كَانَ هَذَا هُو الْحَقِّ مِنْ عَنْدُكُ فَأُمْطُرُ عَلَيْنَا حَجَارَةً مِنْ السَمَاءُ أَوْ أَنْتَنَا بِعِذَابِ أَلْيَمٍ ﴾ قائل ذلك النضر. وقيل: أبو جهل، رواه البخاريّ ومسلم. وقال الجمهور: قائل ذلك كفار قريش. والإشارة في قوله: ﴿ إِنْ كَانَ هَذَا ﴾ إلى القرآن، أو ما جاء به الرسول على ﴿ اللَّهُم ﴾ التوحيد وغيره، أو نبوّة محمد على من بين سائر قريش، أقوال. وتقدّم الكلام على ﴿ اللَّهُم ﴾ وقرأ الجمهور: هو الحقّ، بالنصب، جعلوا هو فصلاً. وقرأ الأعمش، وزيد بن عليّ بالرفع، وهي جائزة في العربية فالجملة خبر كان، وهي لغة تميم يرفعون بعد هو التي هي فصل في لغة غيرهم (٣). كما قال:

<sup>(</sup>۱) انظر «سيرة ابن هشام» (۲/ ٦٩ ـ ٧٣)، في خبر هجرة رسول الله ﷺ إلى المدينة. «الطبري» (١٥٩٧٩، ١٥٩٨، ١٥٩٨٨)، و«الدر المنثور» (٣/ ٣٢٥، ٣٢٦)، ذكروه عن جماعة من التابعين وعن ابن عباس وهو خبر مشهور.

<sup>(</sup>٢) لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>٣) انظر «الميسّر» (١٨٠).

#### وكنت عليها بالملا أنت أقدر(١)

وتقدّم الكلام على الفصل وفائدته في أول البقرة. وقال ابن عطية: «ويجوز في العربيّة رفع ﴿الحقِّ﴾ على أنه خبر والجملة خبر كان». قال الزجاج: «ولا أعلم أحداً قرأ بهذا الجائز، وقراءة الناس إنما هي بنصب الحق انتهى (٢)». وقد ذكر من قرأ بالرفع وهذه الجملة الشرطيّة فيها مبالغة في إنكار الحق عظيمة أي: إن كان حقًّا فعاقبنا على إنكاره بإمطار الحجارة علينا، أم بعذاب آخر. قال الزمخشري: ومراده نفي كونه حقًّا، فإذا انتفى كونه حقًّا لم يستوجب منكره عذاباً، فكان تعليق العذاب بكونه حقاً مع اعتقاد أنه ليس بحق، كتعليقه بالمحال في قوله: إن كان الباطل حقًّا، مع اعتقاده أنه ليس بحق. وقوله: ﴿ هو الحق ﴾ تهكم بمن يقول على سبيل التخصيص والتعيين: هذا هو الحق. ويقال: أمطرت كأنجمت وأسبلت، ومطرت كهتفت، وكثر الإمطار في معنى العذاب، (فإن قلت): فما فائدة قوله ﴿من السماء﴾ والأمطار لا تكون إلا منها؟ (قلت): كأنه أراد أن يقال: فأمطر علينا السجّيل، وهي الحجارة المسوّمة للعذاب، موضع حجارة من السماء موضع السجّيل، كما يقال: صبّ عليه مسرودة من حديد يريد درعاً». انتهى (٢٠). ومعنى جوابه أن قوله: ﴿من السماء﴾ جاء على سبيل التأكيد كما أن قوله: ﴿من حديد ﴾ معناه التأكيد، لأنّ المسرودة لا تكون إلا من حديد كما أنّ الأمطار لا تكون إلا من السماء. وقال ابن عطية في «وقولهم: من السماء، مبالغة وإغراق». انتهى (٤).

والذي يظهر لي أن حكمة قولهم: من السماء، هي: مقابلتهم مجيء الأمطار من الجهة التي ذكر علي أنه يأتيه الوحى من جهتها. أي: إنك تذكر أنه يأتيك الوحي من السماء، فأتنا بعذاب من الجهة التي يأتيك منها الوحي إذ كان يحسن أن يعبّر عن إرسال الحجارة عليهم من غير جهة السماء بقولهم: فأمطر علينا حجارة، وقالوا ذلك على سبيل الاستبعاد والاعتقاد أن ما أتي به ليس بحق. وقيل: على سبيل الحسد والعناد مع علمهم أنه حق، واستبعد هذا الثاني ابن فورك قال: «ولا يقول هذا على وجه العناد عاقل». انتهى، وكأنه لم يقرأ: ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم﴾ [النمل: ١٤] وقصّة أمية بن أبي الصلت وأحبار اليهود الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ فَلَمَا جَاءُهُمُ مَا عُرِفُوا كَفُرُوا بِهُ ﴾ [البقرة: ٨٩] وقول الرسول ﷺ لهم: ﴿ والله إنكم لتعلمون أني رسول الله». أو كلام يقاربه. واقتراحهم هذين النوعين هو على ما جرى عليه اقتراح الأمم السالفة. وسأل يهودي ابن عباس ممن أنت؟ قال: من قريش. فقال: أنت من الذين قالوا: ﴿إِنْ

عجز بيت لقيس بن ذريح من [الطويل]، وصدر:

<sup>«</sup>تــــكــى عــلــى لــــنــى وأنــت تــركــتــهــا»

انظر «اللسان» (١٥/ ٢٩٢) مادة (ملا).

<sup>«</sup>المحرر الوجيز» (٢/ ٥٢١). (٢) «الكشاف» (۲/ ۲۰۵، ۲۰۳). (٣)

<sup>«</sup>المحرر الوجيز» (٢/ ٥٢١). (1)

كان هذا هو الحق من عندك الآية، فهلا قالوا: فاهدنا إليه، فقال ابن عباس: فأنت يا إسرائيلي من الذين لم تجفّ أرجلهم من بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومه، ونجا موسى وقومه حتى قالوا: ﴿اجعل لنا إلها كما لهم آلهة﴾ [الأعراف: ٣٨] فقال لهم موسى: إنكم قوم تجهلون. فأطرق اليهودي مفحماً. وعن معاوية أنه قال لرجل من سبأ: ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة. فقال: أجهل من قومي قومك قالوا لرسول الله على حين دعاهم إلى الحقّ: ﴿إن كان هذا هو الحق الحق المنا له .

﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم﴾ نزلت هذه إلى يعلمون بمكة. وقيل: بعد وقعة بدر، حكاية عما حصل فيها. وقال ابن ابزي: الجملة الأولى بمكة إثر قوله: ﴿بعذابِ أليم﴾ [النوبة: ٣٤]، والثانية: عند خروجه من مكة في طريقه إلى المدينة، وقد بقي بمكة مؤمنون يستغفرون، والثالثة: بعد بدر عند ظهور العذاب عليهم، ولما علقوا إمطار الحجارة أو الإتيان بعذاب أليم على تقدير كينونة ما جاء به الرسول علي حقاً أخبر تعالى أنهم مستحقوا العذاب، لكنه لا يعذبهم وأنت فيهم إكراماً له وجرياً على عادته تعالى مع مكذَّبي أنبيائه، أن لا يعذبهم وأنبياؤهم مقيمون فيهم عذاباً يستأصلهم فيه. قال ابن عباس: «لم تعذّب أمة قط ونبيها فيها». وعليه جماعة المتأولين، فالمعنى: فما كانت لتعذب أمتك وأنت فيهم بل كرامتك عند ربك أعظم. وقال تعالى: ﴿وَمَا أُرْسَلْنَاكُ إِلَّا رَحْمَةُ لَلْعَالَمِينَ﴾ [الانبياء: ١٠٧] ومن رحمته تعالى أن لا يعذَّبهم والرسول فيهم. ولما كان الإمطار للحجارة عليهم مندرجاً تحت العذاب كان النفي متسلّطاً على العذاب الذي إمطار الحجارة نوع منه فقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لَيْعَذِّبُهُم ﴾ ولم يجيء التركيب: وما كان الله ليمطر أوليائي بعذاب. وتقييد نفي العذاب بكينونة الرسول فيهم إعلام بأنه إذا لم يكن فيهم وفارقهم عذَّبهم، ولكنه لم يعذبهم إكراماً له مع كونهم بصدد من يعذب لتكذيبهم. قال ابن عطية عن أبي زيد: «سمعت من العرب من يقول: وما كان الله ليعذبهم، بفتح اللام وهي لغة غير معروفة ولا مستعملة في القرآن». انتهى (١٠). وبفتح اللام في ﴿ليعذبهم﴾ قرأ أبو السّمال. وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو بالفتح في لام الأمر في قوله: ﴿ فلينظر الإنسان إلى طعامه ﴾ [عبس: ٢٤]. وروى ابن مجاهد عن أبي زيد أن من العرب من يفتح كلّ لام إلا في نحو: الحمد لله. انتهى. يعني: لام الجرّ إذا دخلت على الظاهر، أو على ياء المتكلم. والظرفية في ﴿فيهم﴾ مجاز، والمعنى: وأنت مقيم بينهم غير راحل عنهم.

﴿ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ﴾ . انظر إلى حُسن مساق هاتين الجملتين . لما كانت كينونته فيهم سبباً لانتفاء تعذيبهم أكّد خبر كان باللام على رأي الكوفيين ، أو جعل خبر كان الإرادة المنفية على رأي البصريين . وانتفاء الإرادة للعذاب أبلغ من انتفاء العذاب ، ولما كان استغفارهم دون تلك الكينونة الشريفة لم يؤكد باللام بل جاء خبر كان قوله : ﴿ معذبهم ﴾ ، فشتّان

<sup>(</sup>۱) انظر «المحرر الوجيز» (۲/ ٥٢١).

ما بين استغفارهم وكينونته علي فيهم. والظاهر أن هذه الضمائر كلها في الجمل عائدة على الكفار، وهو قول قتادة. وقال ابن عباس، وابن أبزي، وأبو مالك، والضحاك ما مقتضاه: إن الضمير في قوله: ﴿معذَّبهم عائد على كفار مكة، والضمير في قوله: ﴿وهم عائد على المؤمنين الذين بقوا بعد الرسول ﷺ بمكة، أي: وما كان الله ليعذب الكفار والمؤمنون بينهم يستغفرون. قال ابن عطية: "ويدفع في صدر هذا القول أنّ المؤمنين الذين ردّ الضمير إليهم لم يجر لهم ذكر". وقال ابن عباس أيضاً ما مقتضاه: إنَّ الضميرين عائدان على الكفار وكانوا يقولون في دعائهم: غفرانك، ويقولون: لبّيك لا شريك لك. ونحو هذا مما هو دعاء واستغفار، فجعله الله أمنة من عذاب الدنيا. وعلى هذا تركب قول أبي موسى الأشعري وابن عباس: «إنّ الله جعل من عذاب الدنيا أمنتين كون الرسول على مع الناس، والاستغفار، فارتفعت الواحدة وبقي الاستفغار إلى يوم القيامة»(١). وقال الزّجاج وحكى عن ابن عباس ﴿وهم يستغفرون﴾ عائد على الكفار، والمراد به: من سبق له في علم الله أن يسلم ويستغفر، فالمعنى: وما كان الله ليعذب الكفار ومنهم من يستغفر ويؤمن في ثاني حال. وقال مجاهد: ﴿ وهم يستغفرون ﴾ أي: وذريتهم يستغفرون ويؤمنون، فأسند إليهم إذ ذريتهم منهم. والاستغفار: طلب الغفران» وقال الضحّاك ومجاهد: «معنى يستغفرون: يصلون». وقال عكرمة ومجاهد أيضاً: يسلمون. وظاهر قوله ﴿وهم يستغفرون﴾ أنهم ملتبسون بالاستغفار، أي: هم يستغفرون فلا يعذّبون، كما أن الرسول فيهم فلا يعذبون، فكلا الحالين موجود: كون الرسول فيهم، واستغفارهم. وقال الزمخشري: «﴿وهم يستغفرون﴾ في موضع الحال، ومعناه: نفي الاستغفار عنهم، أي: ولو كانوا ممن يؤمن ويستغفر من الكفر لما عذبهم كقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكُ لَيُهِلُكُ القرى بظلم وأهلها مصلحون﴾ [هود: ١١٧] ولكنهم لا يستغفرون ولا يؤمنون ولا يتوقع ذلك منهم». انتهى(٢). وما قاله تقدّمه إليه غيره، فقال: المعنى: وهم بحال توبة واستغفار من كفرهم أن لو وقع ذلك منهم، واختاره الطبري وهو مرويّ عن قتادة وابن زيد.

وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدّون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكنّ أكثرهم لا يعلمون . الظاهر أن ما استفهامية ، أي: أيّ شيء لهم في انتفاء العذاب. وهو استفهام معناه التقرير ، أي: كيف لا يعذبون وهم متّصفون بهذه الحالة المتقضية للعذاب وهي صدّهم المؤمنين عن المسجد الحرام وليسوا بولاة البيت ولا متأهّلين لولايته ؟ ومن صدّهم ما فعلوا بالرسول على عام الحديبية . وإخراجه مع المؤمنين داخل في الصدّ ، كانوا يقولون: نحن ولاة البيت نصد من نشاء وندخل من نشاء . وأنْ: مصدرية ، وقال الأخفش: «هي تولون: نحن ولاة البيت نصد من نشاء وندخل من نشاء . وأنْ : مصدرية ، وقال الأخفش: «هي الثلاة ) قال النحّاس: «لو كان كما قال لرفع تعذيبهم» . انتهى . فكان يكون الفعل في موضع الحال كقوله: ﴿وما لنا لا نؤمن بالله ﴾ [المائدة: ٤٨] وموضع أن نصب أو جر على الخلاف إذ

<sup>(1) &</sup>quot;المحرر الوجيز" (٢/ ٥٢١)،

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/۲۰۲).

حذف منه في، وهي تتعلق بما تعلُّق به لهم، أي: أيّ شيء كائن أو مستقرّ لهم في أن لا يعذبهم الله، والمعنى: لا حظ لهم في انتفاء العذاب، وإذا انتفى ذلك، فهم معذبون ولا بدّ. وتقدير الطبرى: وما يمنعهم من أن يعذبوا هو تفسير معنى لا تفسير إعراب وكذلك ينبغى أن يتأوّل كلام ابن عطية أنَّ التقدير: وما قدرتهم ونحوه من الأفعال موجب أن يكون في موضع نصب(١٠). والظاهر عود الضمير في أولياءه على المسجد لقربه وصحّة المعنى. وقيل: ما للنفي فيكون إخباراً، أي: وليس لهم أن لا يعذبهم الله، أي: ليس ينتفي العذاب عنم مع تلبَّسهم بهذه الحال. وقيل: «الضمير في أولياءه عائد على الله تعالى». وروي عن الحسن: والظاهر أن قوله: ﴿وَمَا كانوا أولياءه استئناف إخبار، أي: وما استحقوا أن يكونوا ولاة أمره ﴿إِن أُولِياؤه إلا المتقون ﴾، أي: المتقون للشرك. وقال الزمخشري: «﴿إلا المتقون ﴾ من المسلمين ليس كل مسلم أيضاً ممن يصلح أن يلى أمره إنما يستأهل ولايته من كان براً تقياً فكيف عبدة الأصنام؟» انتهى (٢). ويجوز أن يكون ﴿وما كانوا أولياءه معطوفاً على ﴿وهم يصدّون الله على الله عل والمعنى: كيف لا يعذبهم الله وهم متصفون بهذين الوصفين صدّهم عن المسجد الحرام وانتفاء كونهم أولياءه أي: أولياء المسجد. أي: ليسوا ولاته فلا ينبغي أن يصدّوا عنه، أو أولياء الله فهو كفار فيكون قد ارتقى من حال إلى أعظم منها، وهو كونهم ليسوا مؤمنين فمن كان صادًا عن المسجد كافراً بالله فهو حقيق بالتعذيب. والضمير في ﴿إِنَّ أُولِياوْهِ﴾ مترتب على ما يعود عليه في قوله: ﴿وَمَا كَانُوا أُولِياءُهُ وَاخْتَلْفُوا فَي هَذَا التَعَذِّيبِ فَقَالَ قَوْمٍ: هُوَ الأُولُ إِلا أَنَّه كَانَ امْتَنْع بشيئين: كون النبي على فيهم، واستغفار من بينهم من المؤمنين. فلما وقع التمييز بالهجرة وقع بالباقين يوم بدر. وقيل: بل وقع بفتح مكة. وقال قوم: هذا التعذيب غير ذلك، فالأوّل: استئصال كلهم فلم يقع لما علم من إسلام بعضهم وإسلام بعض ذراريهم. والثاني: قتل بعضهم يوم بدر. وقال ابن عباس: «الأوّل: عذاب الدنيا، والثاني: عذاب الآخرة». فالمعنى وما كان الله معذب المشركين لاستغفارهم في الدنيا وما لهم أن لا يعذبهم الله في الآخرة. ومتعلِّق ﴿لا يعلمون محذوف تقديره: لا يعلمون أنهم ليسوا أولياءه بل يظنون أنهم أولياؤه. والظاهر استدراك الأكثر في انتفاء العلم إذ كان بينهم وفي خلالهم من جنح إلى الإيمان فكان يعلم أن أولئك الصادّين ليسوا أولياء البيت أو أولياء الله، فكأنه قيل: ولكن أكثرهم، أي: أكثر المقيمين بمكة لا يعلمون لتخرج، منهم: العباس وأم الفضل وغيرهما ممن وقع له علم أو إذ كان فيهم من يعلمه وهو يعاند طلباً للرياسة أو أريد بالأكثر: الجميع، على سبيل المجاز فكأنه قيل: ولكنهم لا يعلمون كما قيل: قلما رجل يقول ذلك في معنى النفي المحض وإبقاء الأكثر على ظاهره أولى، وكونه أريد به الجميع هو تخريج الزمخشري وابن عطية.

﴿وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون﴾. لما نفي

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ٥٢٢).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/۲۰۲، ۲۰۷).

عنهم أن يكونوا ولاة البيت، ذكر من فعلهم القبيح ما يؤكد ذلك وأنّ من كانت صلاته ما ذكر لا يستأهل أن يكونوا أولياءه فالمعنى والله أعلم: أن الذي يقوم مقام صلاتهم هو المكاء والتصدية، وضعوا مكان الصلاة والتقرّب إلى الله التصفير والتصفيق، كانوا يطوفون عراة، رجالهم ونساؤهم مشبكين بين أصابعهم يصفرون ويصفّقون يفعلون ذلك إذا قرأ الرسول على يخلطون عليه في صلاته. ونظير هذا المعنى قولهم: كانت عقوبتك عزلتك أي: القائم مقام العقوبة هو العزل، وقال الشاعر:

وما كنت أخشى أن يكون عطاؤه أداهم سوداً أو مدحرجة سمرا(١)

أقام مقام العطاء القيود والسّياط، كما أقاموا مقام الصلاة المكاء والتصدية. وقال ابن عباس: «كان ذلك عبادة في ظنهم». قال ابن عطية: لما نفي تعالى ولايتهم للبيت، أمكن أن يعترض معترض بأن يقول: كيف لا نكون أولياءه ونحن نسكنه ونصلى عنده؟ فقطع الله هذا الاعتراض، وما كان صلاتهم إلا المكاء والتصدية، كما يقال الرجل: أنا أفعل الخير، فيقال له: ما فعلك الخير إلا أن تشرب الخمر وتقتل، أي: هذه عادتك وغايتك. قال: والذي مر بي من أمر العرب في غير ما ديوان أنّ المكاء والتصدية كانا من فعل العرب قديماً قبل الإسلام على جهة التقرب والتشرع. وروي عن بعض أقوياء العرب أنه كان يمكو على الصفا فيسمع من جبل حراء وبينهما أربعة أميال. وعلى هذا يستقيم تعييرهم وتنقيصهم بأن شرعهم وصلاتهم وعبادتهم لم تكن رهبة ولا رغبة، إنما كانت مكاء وتصدية من نوع اللعب، ولكنهم كانوا يتزيّدون فيها وقت قراءة النبي على للشغلوه وأمته عن القراءة والصلاة (٢٠). قال ابن عمر، ومجاهد، والسدّي: والمكاء: الصفير، والتصدية: التصفيق. وعن مجاهد أيضاً: المكاء: إدخالهم أصابعهم في أفواههم، والتصدية: الصفير، والصفير بالفم، وقد يكون بالأصابع والكف في الفم، قاله مجاهد وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وقد يشارك الأنف يريدون أن يشغلُوا بذلك الرسول عن الصلاة، وقال ابن جبير وابن زيد: التصدية: صدهم عن البيت. وقال ابن بحر: إنَّ صلاتهم ودعاءهم غير رادّين عليهم ثواباً إلا كما يجيب الصدا الصائح، فتلخص في معنى الآية ثلاثة أقوال: أحدها: ما ظاهره أن الكفار كانت لهم صلاة وتعبّد، وذلك هو المكاء والتصدية. والثاني: أنه كانت لهم صلاة، ولا جدوى لها ولا ثواب، فجعلت كأنها أصوات الصدا حيث لها حقيقة. والثالث: أنه لا صلاة لهم لكنهم أقاموا مقامها المكاء والتصدية. وقال بعض شيوخنا: أكثر أهل العلم على أنَّ الصلاة هنا: هي الطواف وقد سمَّاه الرسول ﷺ صلاة. وقرأ أبان بن تغلب، وعاصم، والأعمش بخلاف عنهما: صلاتهم، بالنصب: الإمكاء. وتصدية: بالرفع. وخطأ قوم منهم أبو على الفارسي هذه القراءة جعل المعرفة خبراً والنكرة اسماً، قالوا: ولا يجوز ذلك إلا في ضرورة كقوله:

<sup>(</sup>۱) البيت للفرزدق من [الطويل]، انظر «ديوانه» (۱۸۸۱)، و«الكشاف» (۲/۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٢٥٥).

## يكون مزاجها عسل وماء(١)

وخرّجها أبو الفتح على أنّ المكاء والتصدية اسم جنس، واسم الجنس تعريفه وتنكيره واحد. انتهى، وهو نظير قول من جعل نسلخ صفة لليل في قوله: ﴿وَآيَةُ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلُخُ مَنْهُ النهار ﴾ [يس: ٣٧] ويسبني صفة للئيم في قوله:

# ولقد أمر على اللئيم يسبني (٢)

وقرأ أبو عمرو فيما روي عنه: الإمكاء بالقصر منوّناً، فمن مدّ فكالثغاء والرغاء، ومن قصّر فكالبكا في لغة من قصّر. والعذاب في قوله: ﴿فَلُوقُوا الْعَذَابِ﴾ [آل عمران: ١٠٦]، قيل: «هو في الآخرة». وقيل: «هو قتلهم وأخذ غنائمهم ببدر وأسرهم». قال ابن عطية: «فيلزم أن تكون هذه الآية الأخيرة نزلت بعد بدر ولا بدّ»(٣). والأشبه أنّ الكلّ بعد بدر حكاية عن ماض، وكون عذابهم بالقتل يوم بدر هو قول الحسن، والضحاك، وابن جريج.

﴿إِن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون الله قال مقاتل والكلبي: «نزلت في المطعمين يوم بدر وكانوا اثني عشر رجلاً: أبو جهل بن هشام، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، ونبيه ومنبه ابنا حجّاج، وأبو البحتري بن هشام، والنضر بن الحرث، وحكيم بن حرام، وأبيّ بن خلف، وزمعة بن الأسود، والحرث بن عامر بن نوفل، والعباس بن عبد المطلب. وكلهم من قريش وكان يطعم كلّ واحد منهم كل يوم عشر جزائر<sup>(٤)</sup>». وقال مجاهد، والسدّي، وابن جبير، وابن أبزى: «نزلت في أبي سفيان بن حرب، استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش يقاتل بهم النبي ﷺ سوى من استجاش من العرب(٥٠). وفيهم يقول كعب بن مالك:

<sup>(</sup>١) عجز بيت لحسان بن ثابت من [الوافر]، وصدره:

انظر «ديوانه» (٣)، و«المحرر الوجيز» (٢/ ٥٢٣).

والسبيئة: الخمر، وبيت رأس موضع بالشام.

<sup>(</sup>٢) صدر بيت من [الكامل]، وعجزه:

<sup>«</sup>فمضيت ثمة قبلت: لا يعنيني» وقد تقدم.

<sup>«</sup>المحرر الوجيز» (٢/ ٥٢٥). (٣)

عزاه المصنف لأبي صالح عن ابن عباس ورواية أبي صالح هو الكلبي وقد كذبه غير واحد. وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (٤٨١)، عن مقاتل والكلبي وكلاهما يضع الحديث.

وورد من وجوه متعددة مرسلة. (0)

أخرجه الطبري (١٦٠٧٠)، عن سعيد بن جبير مرسلاً. وكرره (١٦٠٧١)، عن أبزى مرسلاً، وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (٤٨٢)، عن سعيد بن جبير وابن أبزى مرسلاً .

فجئنا إلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنع ثـــلاثــة آلاف ونــحــن بــقــيّــة ثــلاث مـــًــيـن إن كــــرنــا وأربـع(١)

وقال الحكم بن عيينة: أنفق على الأحابيش وغيرهم أربعين أوقية من ذهب. وقال الضحّاك وغيره: نزلت في نفقة المشركين الخارجين إلى بدر كانوا ينحرون يوماً عشراً من الإبل ويوماً تسعاً، وهذا نحو من القول الأوّل. وقال ابن إسحاق عن رجالة. لما رجع فل قريش إلى مكة من بدر ورجع أبو سفيان بعيره كلم أبناء من أصيب ببدر وغيرهم أبا سفيان وتجّار العِير في الإعانة بالمال الذي سلم لعلّنا ندرك ثأراً لمن أصيب، ففعلوا، فنزلت. وروي نحوه عن ابن شهاب، ومحمد بن يحيى بن حبان، وعاصم بن عمرو بن قتادة، والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ. ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر من شرح أحوالهم في الطاعات البدنية وهي صلاتهم، شرح حالهم في الطاعات المالية، وهي إنفاقهم أموالهم للصدّ عن سبيل الله. والظاهر الإخبار عن الكفار بأنّ إنفاقهم ليس في سبيل الله بل سببه الصدّ عن سبيل الله فيندرج هؤلاء الذين ذكروا في هذا العموم، وقد يكون اللفظ عاماً والسبب خاصاً، والمعنى: أنَّ الكفار يقصدون بنفقتهم الصدِّ عن سبيل الله وغلبة المؤمنين، فلا يقع إلا عكس ما قصدوا وهو تندمهم وتحسّرهم على ذهاب أموالهم، ثم غلبتهم والتمكن منهم أسراً وقتلاً وغنماً. والعطف بثم يقوّي أنّ الحسرة في الدنيا، وقيل: الحسرة في الآخرة، وفي الآخرة ﴿فسينفقونها﴾ إلى آخره من الإخبار بالغيوب لأنه أخبر بما يكون قبل كونه، ثم كان كما أخبر. والإخبار بسين الاستقبال يدل على إنفاق متأخر عن وقعة أحد وبدر وأنّ ذلك إخبار عن علو الإسلام وغلبة أهله، وكذا وقع فتحوا البلاد ودوّخوا العباد وملأ الإسلام معظم أقطار الأرض واتسعت هذه الملة اتساعاً لم يكن لشيء من الملل السابقة.

﴿والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيّب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون هذا إخبار بما يؤول إليه حال الكفار في الآخرة من حشرهم إلى جهنم، إذ أخبر بما آل إليه حالهم في الدنيا من حسرتهم وكونهم مغلوبين. ومعنى قوله: ﴿والذين كفروا من وافي على الكفر وأعاد الظاهر، لأنّ من أنفق ماله من الكفار أسلم منهم جماعة. ولام ﴿ليميز ومتعلقة بقوله: ﴿يحشرون والخبيث والطيب وصفان يصلحان للآدميين وللمال وتقدّم ذكرهما في قوله ﴿إن الذين كفروا ينفقون أموالهم والأنفال: ٣٩] فمن المفسرين من تأوّل الخبيث والطيب على الآدميين. فقال ابن عباس: ليميز أهل السعادة من أهل الشقاوة ونحوه، قال السدّي ومقاتل، قالا: أراد المؤمن من الكفار وتحريره: ليميز أهل الشقاوة من أهل السعادة والكافر من المؤمن. وقدّره الزمخشري: الفريق الخبيث من الكفار من المؤمنين. ومعنى جعل الخبيث بعضه على بعض وركمه: ضمّه الكفار من الفريق الطيّب من المؤمنين. ومعنى جعل الخبيث بعضه على بعض وركمه:

وجمعه حتى لا يفلت منهم أحد، واحتمل الجعل أن يكون من باب التصيير ومن باب الإلقاء(١١)، وقال ابن القشيري: « (ليميز الله الخبيث من الطيب » بتأخير عذاب كفار هذه الأمة إلى يوم القيامة ليستخرج المؤمنين من أصلاب الكفار». انتهى. فعلى ما سبق يكون التمييز في الآخرة، وعلى القول الأخير يكون في الدنيا ومن المفسرين من تأوّل الخبيث والطيب على الأموال، فقال ابن سلام والزجاج: المعني بالخبيث: المال الذي أنفقه المشركون كمال أبي سفيان وأبي جهل وغيرهما، المنفَق في عداوة رسول الله ﷺ، والإعانة عليه في الصد عن سبيل الله. والطيب هو ما أنفقه المؤمنون في سبيل الله كمال أبي بكر وعمر وعثمان. ولام ﴿ليميز﴾ على هذا متعلقة بقوله: ﴿يغلبون﴾. قاله ابن عطية (٢). وقال الزمخشري: بقوله: ﴿ثم تكون عليهم حسرة﴾ (٣). والمعنى: ليميز الله الفرق بين الخبيث والطيب فيخذل أهل الخبث وينصر أهل الطيب ويكون قوله: ﴿فيجعله في جهنم﴾ من جملة ما يعذبون به كقوله: ﴿فتكوى بها جباههم﴾ إلى قوله: ﴿ فَلُوقُوا مَا كُنتُم تَكُنزُونَ ﴾ [التوبة: ٣٥] قاله الحسن. وقيل: «الخبيث ما أَنفق فِي المعاصي، والطيب ما أنفق في الطاعات». وقيل: «المال الحرام من المال الحلال». وقيل: «ما لم تؤدّ زكاته من الذي أُدِّيت زكاته». وقيل: «هو عامّ في الأعمال السيئة». وركمها: ختمها وجعلها قلائد في أعناق عمالها في النار، ولكثرتها جعل بعضها فوق بعض. وإن كان المعني بالخبيث: الأموال التي أنفقوها في حرب رسول الله ﷺ. فقيل: «الفائدة في إلقائها في النار أنها لما كانت عزيزة في أنفسهم عظيمة بينهم، ألقاها الله في النار ليريهم هوانها كما تلقى الشمس والقمر في النار ليرى من عبدهما ذلهما وصغارهما. والذي يظهر من هذه الأقوال هو الأول، وهو أن يكون المراد بالخبيث: الكفار، وبالطيب: المؤمنون، إذ الكفار أولاهم المحدّث عنهم بقوله: ﴿ينفقون أموالهم، وقوله: ﴿فسينفقونها ﴿ وبقوله: ﴿ثم إلى جهنم يحشرون ﴾ وأخراهم المشار إليهم بقوله: ﴿أُولَئِكُ هُمُ الخَاسِرُونُ﴾ ولما كان تغلب الإنسان في ماله وتصرفه فيه يرجو بذلك حصول الربح له، أخبر تعالى أن هؤلاء هم الذين خسروا في إنفاقهم وأخفقت صفقتهم، حيث بذل أعزّ ما عنده في مقابلة عذاب الله، ولا خسران أعظم من هذا. وتقدم ذكر الخلاف في قراءة ﴿ليميز﴾ في قوله: ﴿حتى يميز الخبيث من الطيب﴾ [آل عمران: ١٧٩] ويقال: ميزته فتميز، وميزته فانماز، -حكاه يعقوب، وفي الشاذ: وانمازوا اليوم. وأنشد أبو زيد قول الشاعر:

لما ثنى الله عنى شرّ عندرته وانمزت لا منسأ دعراً ولا رجلا(٤) ﴿ قُلُ لَلْذَينَ كَفُرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَعْفُر لَهُم مَا قَدْ سَلْفَ ﴾ لما ذكر ما يحل بهم من حشرهم إلى

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲۰۸/۲).

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>۳) «الكشاف» (۲۰۸/۲).

<sup>(</sup>٤) البيت لمالك بن الريب المازني من [البسيط]، انظر «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٢٦) والعجز عنده بلفظ: «وانـــمـــزت لا مـــنـــشــــئــــاً ذعــــراً ولا وحــــلا»

النار وجعلهم فيها وخسرهم تلطّف بهم وأنهم إذا انتهوا عن الكفر وآمنوا غفرت لهم ذنوبهم السالفة وليس ثم ما يترتب على الانتهاء عنه غفران الذنوب سوى الكفر، فلذلك كان المعنى: إن ينتهوا عن الكفر. واللام في للذين، الظاهر أنها للتبليغ وأنه أمر أن يقول لهم هذا المعنى الذي تضمنته ألفاظ الجملة المحكية بالقول، وسواء قاله بهذه العبارة أم غيرها. وجعل الزمخشري اللام لام العلة، فقال: أي: قل لأجلهم هذا القول إن ينتهوا، ولو كان بمعنى خاطبهم به لقيل إن تنتهوا نغفر لكم. وهي قراءة ابن مسعود ونحوه، ﴿وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه الله الله الله الله عيرهم ليسمعوه. انتهى (١)، وقرىء: يغفر، مبنياً للفاعل، والضمير لله تعالى.

وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين . العود يقتضي الرجوع إلى شيء سابق ولا يكون الكفر لأنهم لم ينفصلوا عنه فالمعنى عَوْدهم إلى ما أمكن انفصالهم منه ، وهو قتال رسول الله يخي . وقيل : "وإن يعودوا إلى الارتداد بعد الإسلام". وبه فسر أبو حنيفة وإن يعودوا واحتج بالآية على أن المرتد إذا أسلم فلا يلزمه قضاء العبادات المتروكة في حال الردة وقبلها وأجمعوا على أن الحربي إذا أسلم لم تبق عليه تبعة ، وأما إذا أسلم الذميّ فيلزمه قضاء حقوق الآدميين لا حقوق الله تعالى . والظاهر دخول الزنديق في عموم قوله : "وقل للذين كفروا فتقبل توبته ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ، وقال مالك : لا تقبل . وقال يحيى بن معاذ الرازي : "التوحيد لا يعجز عن هدم ما قبله من كفر فلا يعجز عن هدم ما بعده من ذنب » . وجواب الشرط ، قالوا : يعجز عن هدم ما قبله من كفر فلا يعجز عن هدم ما بعده من ذنب » . وجواب الشرط ، قالوا : وققد مضت سنة الأولين في أنا انتقمنا منهم وأهلكناهم وأهلكناهم فقد مضت سنة الأولين أن يراد بها : سنة الذين حاق بهم مكرهم يوم بدر ، وسنة الذين تحرّبوا على أنبيائهم فدمّروا فليتوقعوا مثل ذلك ، وتخويفهم بقصة بدر أشد إذ بهي قريبة معاينة لهم وعليها نص السدّي وابن إسحاق ، ويحتمل أن يراد بقوله : "سنة الأولين في أنا يراد بقوله : "سنة الأولين في تقد عاينة لهم وعليها نص السدّي وابن إسحاق ، ويحتمل أن يراد بقوله : "سنة الأولين في أن تقدّم مِن أهل بدر والأمم السالفة والمعنى : فقد عاينتم قصة بدر وسمعتم ما حلّ بهم .

[٣٩ ـ ٤٠] ﴿ وَقَابِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّمُ بِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوَّا فَإِنَ ٱللَّهَ بِمَا يَمْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَإِن تَوَلَّوَا فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَنَكُمْ وَنِهُمُ النَّصِيرُ ۞﴾.

﴿ وَقَاتِلُوهُم حَتَى لَا تَكُونَ فَتَنَةً وَيَكُونَ الدَّيْنَ كُلَّهُ شُ﴾ . تقدم تفسير نظير هذه الآية وهنا زيادة كله توكيداً للدّين. وقرأ الأعمش: ويكون برفع النون والجمهور بنصبها.

﴿ فَإِن انتهوا فَإِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ بِصِيرٍ ﴾ أي: فإن انتهوا عن الكفر، ومعنى بصير: بإيمانهم

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲۰۸/۲).

فيجازيهم على ذلك ويثيبهم. وقرأ الحسن، ويعقوب، وسلام بن سليمان: بما تعملون بالناء على الخطاب لمن أمروا بالمقاتلة، أي: بما تعملون من الجهاد في سبيله والدعاء إلى دينه بصير يُجازيكم عليه أحسن الجزاء.

﴿ وإن تولُوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير ﴾. أي: مواليكم ومعينكم. وهذا وعد صريح بالقلفر والنصر، والأعرق في الفصاحة أن يكون ﴿ مولاكم ﴾ خبر ﴿ أنّ ﴾ ويجوز أن يكون عطف بيان، والجملة بعده خبر ﴿ أنّ ﴾ والمخصوص بالمدح محذوف، أي: الله أو هو، والمعنى: فثقوا بموالاته ونصرته، واستدلّ بقوله: ﴿ وقاتلوهم ﴾ على وجوب قتال أصناف أهل الكفر، إلا ما خصه الدليل وهم أهل الكتاب والمجوس فإنهم يقرّون بالجزية وإنه لا يقرّ سائر الكفار على دينهم بالدّمة إلا هؤلاء الثلاثة لقيام الدليل على جواز إقرارها بالجزية.

[13 ـ ٦٧] ﴿ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُم وَلِلرِّسُولِ وَلِذِي ٱلْشُرْيَ وَالْمُتَنِّي وَالْمُسَكِينِ وَآنِ ٱلسَّكِيلِ إِن كُنتُد ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا أَزَلْنَا عَلَى عَسْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْفَانِ يَوْمَ الْنَتَى الْجَمْعَانُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيثٌ ۞ إِذْ أَنَّمُ بِالْمُدْوَةِ الذُّبْ اوَهُم بِالْمُدْوَةِ ٱلْتُشْوَىٰ وَالرَّحَبُ أَسْفَلَ مِنكُمُ وَلَوْ تُوَاعَدَنُهُ لَآخْتَلَفْتُهُ فِي ٱلْمِيحَادِ وَلَكِن لِيَغْضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَنْعُولًا لِيُهَالِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةِ وَيَخِينَ مَنْ حَيَ عَنْ بَيْنَةً وَإِنَ أَلَهَ لَسَيِعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ فَلِيـلَّا وَلَوْ أَرَىكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَنْتَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَنْكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّامٌ عَلِيمٌ لِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْنَقَيْتُمْ فِي أَعْبُدِكُمْ قَلِيلًا فَلَلَّكُمْ فِي أَعْبُيهِمْ لِيَغْضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَغْمُولًا وَإِلَى اللَّهِ رُّجَعُ الْأَمُورُ ١ يَتَأَيْبُ الَّذِينَ ، اللَّهِ إِنَا لَقِيمُ فِينَ لَانْجُوا وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَيْبُرا لَمَلَكُمْ لْمُلْكِحُونَ ﴿ وَأَطِيعُوا آلَةَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَسْرَعُوا فَنَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِعْكُمْ وَأَسْبِرُوٓا إِنَّ ٱللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينَرِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ النَّاسِ وَيَصْدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيلًا ۞ وَإِذْ رَبِّنَ لَهُمُ الشَّبْطَنُ أَعْمَلُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَحَسُّمُ ٱلْبَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِلَى جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَا تَرَّآءَنِ ٱلْفِئَتَانِ تَكُمَنَ عَلَى عَفِيمَنِهِ وَفَالَ إِنِّي بَرِئَةٌ مِنكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرُونَ إِنَّ أَغَاثُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَيِيدُ الْعِتَىابِ ﴿ إِذْ بَحُولُ ٱلْمُكَنِّعِثُونَا وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَنَ هَوُلآ، دِيثُهُمُ وَمَن بَنُوَكَانُ عَلَى اللهِ فَالِّبَ ٱللَّهُ عَرْبِرُ حَكِيلًا ﴿ وَلَوْ نَـرَىٰ إِذْ بَنَوْقٌ الَّذِينَ كَغَرُواْ الْمَلَتِكُمُ يَشْرِبُونَ وُجُومَهُمْ وَأَدْكَرَفُمْ وَذُوفُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِينِ ۞ ثَالِكَ بِمَا قَذَمَتْ أَلِدِيكُمْ وَأَنَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِطُلِّمِ لِلْعَهِيدِ ۞ كَدَأْبٍ مَالَ فِرْعَوْتُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَنَرُواْ بِعَائِتِ اللَّهِ فَاخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ فَوِئٌّ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞ دَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهَ لَمْ بَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً ٱلْفَحَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَى بُغَيْرُواْ مَا بِٱللَّهِمْمُ وَأَكَ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيدٌ ۞ كَذَابٍ ،الِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُذَّابُوا بِنَايَتِ رَبِهِمْ

فَلْمَلَكُنّهُم بِدُنُوبِهِمْ وَأَغَرَقَنَا ءَالَ فِرَعُونَ وَكُلُّ كَانُواْ طَلِيدِينَ ﴿ إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِندَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللّهِينَ عَهَدَتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهَدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ ﴿ وَإِنَّ اللّهُ يَعْمَلُونَ هِهِمْ مَنَ خَلَقَهُمْ لَمَلَهُمْ يَدَّكُرُونَ ﴿ وَإِنّا كَفَرُواْ سَبَقُواْ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً قَالْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءً إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ الْمَاآمِدِينَ ﴿ وَلِا يَحْسَبَنَ الّذِينَ كَفُرُواْ سَبَعُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِرُونَ ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُمْ مَا السَّعَلَقَتُمْ مِن ثُووْ وَمِن رَبَاطِ الْخَيْلِ كَفُرُواْ سَبَعُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِرُونَ ﴿ وَالْمَعُونَ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ أَلِنَا لَهُمْ مَا السَّعَلَقَتُمْ مِن ثُووْ وَمِن رَبَاطِ الْخَيْلِ مَنْهُونَ وَمِن مِيكِلِ اللّهِ يُوفَى إِلْبَكُمْ وَالْمَرْنِينَ مِن دُولِهِمْ لَا نَمْلُونَهُمُ أَلْلَهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن مُنُوفِ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوفَى إِلْبَكُمُ وَالْمَا لَا يُطْلَمُونَ ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُهُمُ أَلِهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا لِلسّلَمِ فَاجْتَعْ لَمَا لَوْ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا لِلسّلَمِ فَاجْتَعْ لَمَا لَوْ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ إِنَهُ هُو السِّيمِ اللّهُ يَعْدَلُهُمْ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لِللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْلُوا مِائِينَ وَإِن يَكُنْ مِن مَنْكُمُ اللّهُ يَعْلِمُوا الْمَائِينَ وَاللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ مَنْ مَنْهُمُ اللّهُ يَعْلِمُوا الْمَائِقُولُهُمْ مَا اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُوا مِائِينَ وَإِن يَكُنْ مِنكُمْ اللّهُ يَعْلِمُوا الْمَائِقِ إِلَى اللّهُ مَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

القصوّ: البعد، والقصوى: تأنيث الأقصى، ومعظم أهل التصريف فصلوا في الفعلى مما لامه واو، فقالوا: إن كان اسماً أبدلت الواو ياء ثم يمثّلون بما هو صفة نحو الدنيا والعليا والقصيا، وإن كان صفة أقرت نحو الحلوى تأنيث الأحلى، ولهذا قالوا: شذّ القصوى بالواو، وهي لغة الحجاز، والقصيا لغة تميم. وذهب بعض النحويين إلى أنه إن كان اسماً أقرت الواو، نحو حزوى، وإن كان صفة أبدلت، نحو الدنيا والعليا، وشذّ إقرارها نحو الحلوى، ونص على ندور القصوى ابن السكيت. وقال الزمخشريّ: فأما القصوى فكالقود في مجيئه على الأصل، وقد جاء القصيا إلا أن استعمال القصوى أكثر، كما كثر استعمال استصوب مع مجيء استصاب، وأغيلت مع أغالت، والترجيح بين المذهبين مذكور في النحو(١). البطر: قال الهروي: الطغيان عند النعمة. وقال ابن الأعرابي: "سوء احتمال الغي». وقال الأصمعي: "الحيرة عند الحق فلا يقبله». وقال الكسائي: "مأخوذ من قول العرب يراه حقاً». وقال الزجاج: "يتكبر عند الحق فلا يقبله». وقال الكسائي: "مأخوذ من قول العرب ذهب دمه بطراً أي: باطلاً». وقال النضر بن شميل: "رجع القهقرى هارباً». وقال غيره: "هذا أصله عن شكرها" ". نكص: قال النضر بن شميل: "رجع القهقرى هارباً». وقال غيره: "هذا أصله من ستعمل في الرجوع من حيث جاء». وقال الشاعر:

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۲۱۲).

هم يضربون حبيك البيض إذ لحقوا لا ينكصون إذا ما استلحموا وحموا(١) ويقال: أراد أمراً ثم نكص عنه. وقال تأبط شرًا:

ليس النكوص على الأدبار مكرمة إنّ المكارم إقدام على الأسل(٢)

ليس هنا قهقرى بل هو فرار. وقال مؤرج: «نكص: رجع، بلغة سليم». شرد: فرق وطرد. والمشرد: المفرق المبعد، وأما شرذ بالذال فسيأتي إن شاء الله تعالى عند ذكر قراءة من قرأ بالذال. التحريض: المبالغة في الحثّ، وحركه وحرّسه وحرّضه بمعنى، وقال الزمخشريّ: «من الحرض: وهو أن ينهكه المرض ويتبالغ فيه حتى يشفي على الموت، أو أن يسميه حرضاً ويقول له: ما أزال إلا حرضاً في هذا الأمر وممرضاً فيه ليهيجه ويحرّكه منه» (٣). وقالت فرقة: المعنى: حرض على القتال حتى يتبين لك فيمن تركه إنه حارض. قال النقاش: «وهذا قول غير ملتئم ولا لازم من اللفظ، ونحا إليه الزّجاج. والحارض: الذي هو القريب من الهلاك، لفظة مباينة لهذه ليست منها في شيء. أثخنته الجراحات: أثبتته حتى تثقل عليه الحركة. وأثخنه المرض: أثقله، من الثخانة التي هي الغلظ والكثافة. والإثخان: المبالغة في القتل والجراحات.

واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير في. قال الكلبي: «نزلت ببدر». وقال الواقدي: «كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوّال على رأس عشرين شهراً من الهجرة». ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما أمر تعالى بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة اقتضى ذلك وقائع وحروباً، فذكر بعض أحكام الغنائم، وكان في ذلك تبشير للمؤمنين بغلبتهم للكفار وقسم ما تحصّل منهم من الغنائم. والخطاب في ﴿واعلموا للمؤمنين ، والغنيمة عرفاً: ما يناله المسلمون من العدو بسعي وأصله الفوز بالشيء، يقال غنم غنماً. قال الشاعر:

وقد طوقت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب(١٤) وقال آخر:

ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه أننى توجه والمحروم محروم

<sup>(</sup>۱) البيت لزهير من [البسيط] من قصيدته في مدح هرم بن سنان، انظر «ديوانه» (۱۰۹)، و «الطبري» (٦/ ٢٦٥)، و «المحرر الوجيز» (٦/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>۲) البيت من [البسيط]، انظر «المحرر الوجيز» (۲/ ٥٣٨)، و«القرطبي» (۸/ ۲۹). والأسل: أي الرماح والنبل.

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) البيت لامرىء القيس من [الوافر]، انظر «ديوانه» (٩٩)، و«المحرر الوجيز» (٢/ ٥٢٨)، و«القرطبي» (٨/ ٥).

<sup>(</sup>٥) البيت لعلقمة بن عبدة من [البسيط]، انظر «ديونه» (٢٤)، و«المحرر الوجيز» (٢/ ٢٨٥)، و«القرطبي» (٨/ ٥).

والغنيمة والفيء هل هما مترادفان أو متباينان؟ قولان. وسيأتي ذلك عند ذكر الفيء إن شاء الله تعالى. والظاهر أن ما غنم يخمس كائناً ما كان، فيكون خمسه لمن ذكر الله، فأما قوله: ﴿ فَأَنْ لله خمسه ﴾ فالظاهر أن ما نسب إلى الله يصرف في الطاعات كالصدقة على فقراء المسلمين وعمارة الكعبة ونحوهما، وقال بذلك فرقة، وأنه كان الخمس يُقسم على ستة، فما نسب إلى الله قسم على من ذكرنا. وقال أبو العالية: سهم الله يصرف إلى رتاج الكعبة، وعنه كان رسول الله يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه، فيأخذ بيده قبضة فيجعلها للكعبة وهو سهم الله تعالى، ثم يقسم ما بقي على خمسه (۱). وقيل: "سهم الله لبيت المال». وقال ابن عباس، والحسن، والنخعي، وقتادة، والشافعي: قوله: ﴿ فَأَنْ لله خمسه ﴾ استفتاح كلام كما يقول الرجل لعبده: أعتقك الله وأعتقتك على جهة التبرك وتفخيم الأمر، والدنيا كلها لله، وقسم الله وقسم الرسول واحد، وكان الرسول على جهم الخمس على خمسة أقسام. وهذا القول هو الذي أورده الزمخشري احتمالاً، فقال: "يحتمل أن يكون معنى لله وللرسول كقوله تعالى: ﴿ والله ورسوله أحق أن يرضوه ﴾ [النوبة: ٢٦] وأن يراد بقوله: ﴿ فأن لله خمسه ﴾ أي: من حق الخمس أن يكون معنى شوجوه القرب هذه الخمسة تفضيلاً لها على غيرها، كقوله تعالى: ﴿ وجبريل وميكال ﴾ (۱) [البقرة: ١٩٥١) والظاهر أن للرسول عليه الصلاة والسلام سهماً من تعالى: ﴿ وجبريل وميكال ﴾ (۱) [البقرة: ١٩٥١) والظاهر أن للرسول عليه الصلاة والسلام سهماً من الخمس.

وقال ابن عباس فيما روى الطبري: «ليس لله ولا للرسول شيء وسهمه لقرابته يقسم الخمس على أربعة أقسام» (٣). وقالت فرقة: «هو مردود على الأربعة الأخماس». وقال علي: «يلي الإمام سهم الله ورسوله». والظاهر أنه ليس له عليه السلام غير سهم واحد من الغنيمة. وقال ابن عطية: «كان مخصوصاً عليه السلام من الغنيمة بثلاثة أشياء، كان له خمس الخمس، وكان له سهم رجل في سائر الأربعة الأخماس، وكان له صفي يأخذه قبل قسم الغنيمة دابة أو سيفاً أو جارية ولا صفي بعده لأحد بالإجماع إلا ما قاله أبو ثور من أن الصفي إلى الإمام، وهو قول معدود في شواذ الأقوال». انتهى (٤). وقالت فرقة: لم يورث الرسول وقالت فرقة: «هو لقرابة وقيل: «سهمه موقوف على قرابته وقد بعثه إليهم عمر بن عبد العزيز». وقالت فرقة: «هو لقرابة وقيل: «سهمه موقوف على قرابته وقد بعثه إليهم عمر بن عبد العزيز». وقالت فرقة: «هو لقرابة وقيل بعثه المنا بالأمر بعده».

<sup>(</sup>١) ضعيف جداً بذكر الكعبة.

أخرجه الطبري (١٦١١٧)، من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية، وهذا مرسل فهذه عله أبو جعفر الرازي، وضعفه غير واحد، وقد روي له مناكير كثيرة.

وتفرد بذكر الكعبة، ولم يتابع عليه، ولأصل الحديث شواهد، والمنكر فيه ذكر الكعبة، فتنبه والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) «الطبري» (٦/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٣٠).

الأمر من بعده». انتهى. وذوو القربي معناه: قربي رسول الله ﷺ والظاهر عموم قرباه، فقالت فرقة: «قريش كلها بأسرها ذوو قربي». وقال أبو حنيفة والشافعي: «هم بنو هاشم وبنو المطلب استحقوه بالنصرة والمظاهرة دون بني عبد شمس وبني نوفل». وقال علي بن الحسين، وعبد الله ابن الحسن، وابن عباس: «هم بنو هاشم فقط». قال مجاهد: «كان آل محمد لا تحل لهم الصدقة فجعل له خمس الخمس». قال ابن عباس: «ولكن أبي ذلك علينا قومنا وقالوا: قريش كلها قربي». والظاهر بقاء هذا السهم لذوي القربي وأنه لغنيّهم وفقيرهم. وقال ابن عباس: كان على ستة لله، وللرسول سهمان، وسهم لأقاربه حتى قبض، فأجرى أبو بكر الخمس على ثلاثة، ولذلك روي عن عمر ومن بعده من الخلفاء. وروي أن أبا بكر منع بني هاشم الخمس، وقال: إنما لكم أن يعطى فقيركم، ويزوج أيمكم، ويخدم من لا خادم له منكم. وإنما الغنيّ منكم فهو بمنزلة ابن السبيل، الغنيّ لا يعطى من الصدقة شيئاً ولا يتيم موسر. وعن زيد بن علي: «ليس لنا أن نبني منه قصوراً ولا أن نركب منه البراذين». وقال قوم: سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة. والظاهر أنَّ اليتامي والمساكين وابن السبيل عامٌّ في يتامي المسلمين ومساكينهم وابن السبيل منهم. وقيل: «الخمس كله للقرابة». وقيل لعلي: إن الله تعالى قال: ﴿واليتامي والمساكين﴾ فقال: أيتامنا ومساكيننا. وروي عن علي بن الحسين، وعبد الله بن محمد بن علي أنهما قالا: «الآية كلها في قريش ومساكينها». وظاهر العطف يقتضي التشريك فلا يحرم أحد. قاله الشافعي، قال: وللإمام أن يفضل أهل الحاجة لكن لا يحرم صنفاً منهم. وقال مالك: للإمام أن يعطي الأحوج ويحرم غيره من الأصناف، ولم تتعرض الآية لمن يصرف أربعة الأخماس. والظاهر أنه لا يقسم لمن لم يغنم فلو لحق مدد للغانمين قبل حوز الغنيمة لدار الإسلام فعند أبي حنيفة هم شركاؤهم فيها. وقال مالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، والشافعي: لا يشاركونهم. والظاهر أن من غنم شيئاً خمس ما غنم إذا كان وحده ولم يأذن الإمام، وبه قال الثوري والشافعي. وقال أصحاب أبي حنيفة: هو له خاصة ولا يخمس وعن بعضهم فيه تفصيل. وقال الأوزاعي: إن شاء الإمام عاقبه وحرمه وإن شاء خمس والباقي له. والظاهر أن قوله: ﴿غنمتم﴾ خطاب للمؤمنين فلا يسهم لكافر حضر بإذن الإمام وقاتل، ويندرج في الخطاب العبيد المسلمون فما يخصّهم لساداتهم. وقال الثوري والأوزاعي: إذا استعين بأهل الذمة يسهم لهم. وقال أشهب: إذا خرج المقيّد والذميّ من الجيش وغنما فالغنيمة للجيش دونهم، والظاهر أن قوله: ﴿أَنْمَا غَنْمَتُم مِنْ شَيِّء فَأَنْ لله خمسه﴾ عامّ في كل ما يغنم من حيوان ومتاع ومعدن وأرض وغير ذلك، فيخمس جميع ذلك، وبه قال الشافعي إلا الرجال البالغين. فقال: «الإمام فيهم مخير بين أن يمنّ أو يقتل أو يسبى ومن سبي منهم فسبيله سبيل الغنيمة». وقال مالك: «إن رأى الإمام قسمة الأرض كان صواباً أو إن أدّاه الاجتهاد إلى أن لا يقسمها لم يقسمها». والظاهر أنه لا يخرج من الغنيمة غير الخمس، فسلب المقتول غنيمة لا يختص به القاتل إلا أن يجعل له الأمير ذلك على قتله، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والثوري. وقال الأوزاعي، والليث، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، والطبري، وابن المنذر: «السّلب للقاتل». قال ابن

سريج: وأجمعوا على أنّ من قتل أسيراً، أو امرأة، أو شيخاً، أو ذفف على جريح، أو قتل من قطعت يداه ورجله، أو منهزماً لا يمنع في انهزامه كالمكتوف، ليس له سلب واحد من هؤلاء. والخلاف هل من شرطه أن يكون القاتل مقبلاً على المقتول وفي معركة؟ أم ليس ذلك من شرطه؟ ودلائل هذه المسائل مستوفاة في كتب الفقه وفي كتب مسائل الخلاف وفي كتب أحكام القرآن. والظاهر أنَّ ما موصولة بمعنى الذي وهي اسم أن وكتبت أن متصلة بما وكان القياس أن تكتب مفصولة كما كتبوا: ﴿إِن ما توعدون لآت﴾ [الأنعام: ١٣٤] مفصولة وخبر إن هو قوله: ﴿فَأَنَّ لله خمسه ﴾ وأن لله في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: فالحكم أن لله. ودخلت الفاء في هذه الجملة الواقعة خبراً لأن، كما دخلت في خبر إن في قوله: ﴿إِنَّ الذِّين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم البروج: ١٠] وقال الزمخشري: «فإن لله مبتدأ خبره محذوف تقديره: حقّ، أو فواجب أن لله خمسه». انتهى(١). وهذا التقدير الثاني الذي هو أو فواجب إنَّ لله خمسه تكون أن ومعمولاها في موضع مبتدأ خبره محذوف، وهو قوله: فواجب. وأجاز الفرّاء أن تكون ما شرطية منصوبة بغنمتم، واسم أن ضمير الشأن محذوف تقديره: أنه، وحذف هذا الضمير مع أنّ المشددة مخصوص عند سيبويه بالشعر. وروى الجعفي عن هارون عن أبي عمرو: فأن لله بكسر الهمزة. وحكاها ابن عطية عن الجعفي عن أبي بكر عن عاصم (٢). ويقوّي هذه القراءة قراءة النخعي: فلله خمسه. وقرأ الحسن وعبد الوارث عن أبي عمرو: خمسه، بسكون الميم. وقرأ النخعي: خمسه، بكسر الخاء على الإتباع، يعني: إتباع حركة الخاء لحركة ما قبلها كقراءة من قرأ: ﴿والسماء ذات الحبك﴾ [الذاريات: ٧] بكسر الحاء إتباعاً لحركة التاء ولم يعتد بالساكن لأنه ساكن غير حصين. وانظر إلى حسن هذا التركيب، كيف أفرد كينونة الخمس لله؟ وفصل بين اسمه تعالى وبين المعاطيف، بقوله: ﴿خمسه﴾ ليظهر استبداده تعالى بكينونة الخمس له، ثم أشرك المعاطيف معه على سبيل التبعية له ولم يأتِ التركيب: فأن لله وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل خمسه. وجواب الشرط محذوف، أي: إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أن الخمس من الغنيمة يجب التقرّب به. ولا يراد مجرد العلم، بل العلم والعمل بمقتضاه، ولذلك قدّر بعضهم: إن كنتم آمنتم بالله فاقبلوا ما أمرتم به في الغنائم. وأبعد من ذهب إلى أن الشرط متعلق معناه بقوله: ﴿ فنعم المولى ونعم النصير ﴾ [الحج: ٧٨] والتقدير: فِاعلموا أنَّ الله مولاكم.

﴿ وما أنزلنا ﴾ معطوف على ﴿ بالله ﴾ . ويوم الفرقان : يوم بدر بلا خلاف ، فرق فيه بين الحق والباطل ، والجمعان : جمع المؤمنين وجمع الكافرين قتل فيها صناديد قريش . نصّ عليه ابن عباس ، ومجاهد ، ومقسم ، والحسن ، وقتادة ، وكانت يوم الجمعة سابع عشر رمضان في السنة الثانية من الهجرة ، هذا قول الجمهور ، وقال أبو صالح : لتسعة عشر يوماً . والمنزل : الآيات

 <sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>۲) «المحرر الوجيز» (۲/ ۵۳۱).

والملائكة والنصر، وختم بصفة القدرة لأنه تعالى أدال المؤمنين على قلتهم على الكافرين على كثرتهم ذلك اليوم. وقرأ زيد بن علي: عبدنا، بضمتين كقراءة من قرأ: ﴿وعبد الطاغوت﴾ [المائدة: ٦] بضمتين. فعلى عبدنا هو الرسول وعلى عبدنا هو الرسول ومن معه من المؤمنين. وانتصاب ﴿يوم الفرقان﴾ على أنه ظرف معمول لقوله: ﴿وما أنزلنا﴾. وقال الزجاج: ويحتمل أن ينتصب بغنمتم، أي: إنّ ما غنمتم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فأن خمسه لكذا وكذا، أي: كنتم آمنتم بالله أي: فانقادوا لذلك وسلموا. قال ابن عطية: «وهذا تأويل حسن في المعنى ويعترض فيه الفصل بين الظرف وبين ما تعلق به بهذه الجملة الكثيرة من الكلام». انتهى (١). ولا يجوز ما قاله الزجاج لأنه إن كانت ما شرطية على تخريج الفرّاء لزم فيه الفصل بين فعل الشرط ومعموله بجملة الجزاء ومتعلقاتها، وإن كانت موصولة فلا يجوز الفصل بين فعل الصلة ومعموله بخبر أنّ.

﴿إِذْ أَنتُم بِالعِدُوةِ الدنيا وهم بِالعِدُوةِ القَصُوى وَالرّكبِ أَسْفُلُ مَنكُم﴾ العِدُوة: شَطَّ الوادي، وتسمى: شَفْيراً وضفّة، سميت بذلك لأنها عدت ما في الوادي من ماء أن يتجاوزه، أي: منعته. وقال الشاعر:

عدتني عن زيارتها العوادي وقالت دونها حرب زبون(٢)

وتسمى الفضاء المساير للوادي: عدوة للمجاورة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: بالعدوة، بكسر العين فيهما، وباقي السبعة بالضم. والحسن، وقتادة، وزيد بن علي، وعمرو بن عبيد، بالفتح (۳). وأنكر أبو عمرو الضم. وقال الأخفش: «لم يسمع من العرب إلا الكسر». وقال أبو عبيد: «الضمّ أكثرهما». وقال اليزيدي: «الكسر لغة الحجاز». انتهى. فيحتمل أن تكون الثلاث لغة، ويحتمل أن يكون الفتح مصدراً سمي به. وروي بالكسر والضمّ بيت أوس:

وفارس لم يحل اليوم عدوته ولو إسراعاً وما هموا بإقبال(١٤)

وقرىء: بالعدية، بقلب الواوياء لكسرة العين، ولم يعتدّوا بالساكن لأنه حاجز غير حصين، كما فعلوا ذلك في صبية وقنية ودنيا من قولهم: هو ابن عمي دنيا، والأصل في هذا التصحيح كالصفوة والذروة والربوة. وفي حرف ابن مسعود: بالعدوة العليا وهم بالعدوة السفلى ووادي بدر آخذين الشرق والقبلة منحرف إلى البحر الذي هو قريب من ذلك الصقع والمدينة من الوادي من موضع الوقعة منه في الشرق وبينهما مرحلتان. وقرأ زيد بن علي: القصيا. وقد ذكرنا

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ٥٣١، ٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) البيت من [الوافر]، ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٣) انظر «المبسوط» (٢٢١)، «البدور» (١٢٩)، «الميسّر» (١٨٢).

<sup>(</sup>٤) البيت من [البسيط]، انظر «ديوانه» (١٠٤)، و«الطبري» (٢٥٧/٦). والبيت قاله من قصيدة في رثاء فضالة بن كلدة الأسدى.

أنه القياس وذلك لغة تميم، والأحسن أن يكون ﴿وهم﴾ ﴿والركب﴾ معطوفان على أنتم فهي مبتدآت تقسيم لحالهم وحال أعدائهم، ويحتمل أن تكون الواوان فيهما واوي الحال. و﴿أَسْفُلِ﴾ ظرف في موضع الخبر. وقرأ زيد بن على: أسفل بالرفع. اتسع في الظرف فجعله نفس المبتدأ مجازاً. و﴿الركب﴾ هم الأربعون الذين كانوا يقودون العِير، عير أبي سفيان. وقيل: «الإبل التي كانت تحمل أزواد الكفار وأمتعتهم، كانت في موضع يأمنون عليها». قال الزمخشري: (فإن قلت): ما فائدة هذا التوقيت وذكر مراكز الفريقين وأن العِير كانت أسفل منهم؟ (قلت): الفائدة فيه الإخبار عن الحالة الدالة على قوّة شأن العدوّ وشوكته وتكامل عدّته وتمهد أسباب الغلبة له، وضعف شأن المسلمين وشتات أمرهم. وأن غلبتهم في مثل هذه الحال ليست إلا صنعاً من الله تعالى ودليل على أن ذلك أمر لم يتيسّر إلا بحوله تعالى وقوته وباهر قدرته، وذلك أن العدوة القصوى التي أناخ بها المشركون كان فيها الماء وكانت أرضاً لا بأس بها ولا ماء بالعدوة الدنيا وهي خبار تسوخ فيها الأرجل ولا يمشى فيها إلا بتعب ومشقة وكانت العِير وراء ظهور العدو مع كثرة عددهم وكانت الحماية دونها تضاعف حميتهم وتشحذ في المقاتلة عنها نياتهم، ولهذا كانت العرب تخرج إلى الحرب بظعنهم وأموالهم ليبعثهم الذبّ عن الحرم والغيرة على الحرم على بذل تجهيداتهم في القتال وأن لا يتركوا وراءهم ما يحدثون أنفسهم بالانحياز إليه فيجمع ذلك قلوبهم ويضبط هممهم ويوطن نفوسهم على أن لا يبرحوا مواطئهم ولا يخلو مراكزهم، ويبذلوا منتهى نجدتهم وقصاري شدتهم. وفيه تصوير ما دبّر سبحانه من أمر وقعة بدر. انتهي(١)، وهو كلام حسن. وقال ابن عطية: كان الرّكب ومدبّر أمره أبو سفيان قد نكب عن بدر حين ندر بالنبي ﷺ وأخذ سيف البحر فهو أسفل بالإضافة إلى أعلى الوادي من حيث يأتي (٢).

﴿ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم كان الالتقاء على غير ميعاد. قال مجاهد: «أقبل أبو سفيان وأصحابه من الشام تجاراً لم يشعروا بأصحاب بدر، ولم يشعر أصحاب محمد على بكفار قريش ولا كفار قريش بمحمد على وأصحابه حتى التقوا على ماء بدر للسقي كلهم، فاقتتلوا فغلبهم أصحاب محمد على فأسروهم قال الطبري وغيره: «المعنى: لو تواعدتم على الاجتماع ثم علمتم كثرتهم وقلتكم لخالفتم ولم تجتمعوا معهم "" وقال معناه الزمخشري، قال: «ولو تواعدتم أنتم وأهل مكة وتواضعتم بينكم على موعد تلتقون فيه للقتال لخاف بعضكم قال: «ولو تواعدتم أنتم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد، وثبطهم ما في قلوبهم من تهيب رسول الله على والمسلمين فلم يتفق لكم من التلاقي ما وفقه الله وسببه له "(؟). وقال المهدوي: «المعنى: «المعنى:

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۲۱۲).

<sup>(</sup>۲) «المحرر الوجيز» (۲/ ۵۳۳).

<sup>(</sup>٣) «الطبري» (٦/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (٢/٢١٢، ٢١٣).

لاختلفتم بالقواطع والعوارض القاطعة بالناس». قال ابن عطية: «وهذا أنبل ـ يعني من قول الطبري \_ وأصحّ، وإيضاحه أن المقصد من الآية تبين نعمة الله وقدرته في قصة بدر وتيسيره ما تيسر من ذلك فالمعنى إذ هيَّأ الله لكم هذه الحال ولو تواعدتم لها لاختلفتم إلا مع تيسير الله الذي تمّم ذلك، وهذا كما تقول لصاحبك في أمر شاءه الله دون تعب كثير: لو ثبنا على هذا وسعينا فيه لم يتم هكذا». انتهى، وقال الكرماني: «ولو تواعدتم أنتم والمشركون للقتال لاختلفتم في الميعاد، أي: كانوا لا يصدّقون مواعدتكم طلباً لغرتكم والحيلة عليكم». وقيل: «المعنى: ولو تواعدتم من غير قضاء الله أمر الحرب لاختلفتم في الميعاد لأنه تعالى إذا لم يقدر أمراً لم يقع». انتهى. ﴿**ولكن ليقضي الله﴾** أي: ولكن تلاقيتم على غير ميعاد ليقضي الله أمراً من نصر دينه وإعزاز كلمته وكسر الكفار وإذلالهم كان مفعولاً أي: موجوداً متحققاً واقعاً. وعبّر بقوله: مفعولاً، لتحقّق كونه. قال ابن عطية: «ليقضي أمراً قد قدّره في الأزل مفعولاً لكم بشرط وجودكم في وقت وجودكم وذلك كله معلوم عنده»(١٦). وقال الزمخشري: «﴿ليقضي الله﴾ متعلق بمحذوف أي: ليقضي الله أمراً كان واجباً أن يفعل وهو نصر أوليائه وقهر أعدائه دبر ذلك» (٢٠). وقيل: « وكان ، بمعنى: صار ليهلك ، بدل من ليقضى ، فيتعلق بمثل ما تعلق به ﴿ليقضي﴾». وقيل: «يتعلق بقوله: ﴿مفعولاً﴾». وقيل: «الأصل وليهلك فحذف حرف العطف». والظاهر أن المعنى: ليقتل من قتل من كفار قريش وغيرهم عن بيان من الله وإعذار بالرسالة، ويعيش من عاش عن بيان منه وإعذار لا حجة لأحد عليه. وقال ابن إسحاق وغيره: «ليكفر ويؤمن فالمعنى: أنَّ الله تعالى جعل قصة بدر عبرة وآية ليؤمن مَن آمن عن وضوح وبيان، ويكفر من كفر عن مثل ذلك». وقرأ الأعمش وعصمة عن أبي بكر عن عاصم: ليهلك، بفتح اللام. وقرأ نافع والبزي وأبو بكر: من حيى، بالفكّ، وباقى السبعة بالإدغام. وقال المتلمس:

فهدذا أوان العدرض حيّ ذبابه (٣)

والفكّ والإدغام لغتان مشهورتان، وختم بهاتين الصفتين لأنّ الكفر والإيمان يستلزمان النطق اللساني والاعتقاد الجناني، فهو سميع لأقوالكم عليم بنياتكم.

﴿إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور الخطاب للرسول على وتظاهرت الروايات أنها رؤيا منام رأى الرسول في فيها الكفار قليلاً فأخبر بها أصحابه، فقويت نفوسهم وشجعت على أعدائهم. وقال النبي كل أصحابه حين انتبه: «أبشروا لقد نظرت إلى مصارع القوم» (٤) والمراد بالقلة هنا: قلة القدر واليأس والنجدة، وأنهم مهزومون مصروعون، ولا يحمل على قلة العدد لأنه كل رؤياه حق،

<sup>(</sup>۱) «المحرر الوجيز» (۲/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/۲۱).

<sup>(</sup>٣) لم أجده في مصدر آخر.

<sup>(</sup>٤) تقدم في آل عمران في غزوة بدر.

وقد كان علم أنهم ما بين تسعمائة إلى ألف. فلا يمكن حمل ذلك على قلّة العدد. وروي عن الحسن أن معنى: ﴿ فِي منامك ﴾ في عينك لأنها مكان النوم، كما قيل للقطيفة: المنامة، لأنه ينام فيها، فتكون الرؤية في اليقظة، وعلى هذا فسر النقاش، وذكره عن المازني. وما روي عن الحسن ضعيف، قال الزمخشري(١): وهذا تفسير فيه تعسّف وما أحسب الرواية فيه صحيحة عن الحسن، وما يلائم علمه بكلام العرب وفصاحته، والمعنى: ولو أراكهم في منامك كثيراً لفشلتم، أي: لخرتم وجبنتم عن اللقاء ولتنازعتم في الأمر، أي: تفرّقت آراؤكم في أمر القتال فكان يكون ذلك سبباً لانهزامكم وعدم إقدامكم على قتال أعدائكم، لأنه لو رآهم كثيراً أخبركم برؤياه ففشلتم، ولما كان الرسول عليه السلام محميًّا من الفشل معصوماً من النقائص، أسند الفشل إلى مَن يمكن ذلك في حقّه فقال تعالى: ﴿لفشلتم﴾ وهذا من محاسن القرآن، ولكن الله سلم من الفشل، والتنازع والاختلاف بإرايته له على الكفار قليلاً فأخبرهم بذلك فقويت به نفوسهم. ﴿إنه عليم بذات الصدور﴾ يعلم ما سيكون فيها من الجرأة والجبن والصبر والجزع. وإذ بدل من إذ. وانتصب ﴿قليلا﴾، قال الزمخشري: «على الحال»(٢). وما قاله ظاهر لأنّ (أرى) منقولة بالهمزة من رأى البصرية، فتعدت إلى اثنين، الأوّل: كاف خطاب الرسول ﷺ، والثاني: ضمير الكفار. فقليلاً وكثيراً منصوبان على الحال. وزعم بعض النحويين أن أرى الحلمية تتعدى إلى ثلاثة كأعلم وجعل من ذلك قوله تعالى: ﴿إِذْ يريكم الله في منامك قليلا﴾ فانتصاب قليلاً عنده على أنه مفعول ثالث وجواز حذف هذا المنصوب اقتصاراً يبطل هذا المذهب. تقول: رأيت زيداً في النوم، وأراني الله زيداً في النوم.

وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً وإلى الله تُرجع الأمور . هذه الرؤية هي يقظة لا منام. وقلل الكفار في أعين المؤمنين تحقيراً لهم، ولئلا يجبنوا عن لقائهم. قال ابن مسعود: «لقد قللوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي: أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة (()). وهذا من عبد الله لكونه لم يسمع ما أعلم به الرسول ولا من عددهم. وقلل المؤمنون في أعين الكفار حتى قال قائل منهم: إنما هم أكلة جزور. وذلك قبل الالتقاء. وذلك ليجترئوا على المؤمنين فتقع الحرب ويلتحم القتال، إذ لو كثروا قبل اللقاء لأحجموا وتحيلوا في الخلاص، أو استعدوا واستنصروا. ولما التحم القتال كثر الله المؤمنين في أعين الكفار فبهتوا وهابوا وفلت شوكتهم ورأوا ما لم يكن في حسابهم، كما قال يرونهم مثليهم رأي العين، وعظم الاحتجاج عليهم استيضاح الآية البينة من قلتهم أولاً وكثرتهم آخراً، ورؤية كل من الطائفتين يكون بأن ستر الله بعضها عن بعض، أو بأن أحدث في أعينهم ما يستقلون به كل من الطائفتين يكون بأن ستر الله بعضها عن بعض، أو بأن أحدث في أعينهم ما يستعمله الكثير. هذا إذا كانت الرؤية حقيقة، وأما إذا كانت بمعنى: التّخمين والحذر الذي يستعمله الكثير. هذا إذا كانت الرؤية حقيقة، وأما إذا كانت بمعنى: التّخمين والحذر الذي يستعمله الكثير. هذا إذا كانت الرؤية حقيقة، وأما إذا كانت بمعنى: التّخمين والحذر الذي يستعمله الكثير. هذا إذا كانت الرؤية حقيقة، وأما إذا كانت بمعنى: التّخمين والحذر الذي يستعمله الكثير. هذا إذا كانت الرؤية حقيقة، وأما إذا كانت بمعنى: التّخمين والحذر الذي يستعمله المؤلم المؤلم

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۳۱۲).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) موقوف أخرجه الطبري (١٦١٧١، ١٦١٧٢)، عن ابن مسعود به وكرره (١٦١٧٣)، من وجه آخر.

الناس فيمكن ذلك، وعلى التقديرين لا يندرج الرسول في خطاب: ﴿وَإِذْ يَرِيكُمُوهُم﴾ لأنه لا يجوز على أن يرى الكثير قليلاً لا حقيقة ولا تخميناً على أنه يحتمل أن يكون من باب تقليل القدر والمهابة والنجدة لا من باب تقليل العدد، ألا ترى إلى قولهم: المرء كثير بأخيه، وإلى قول الشاعر:

## أروح وأغبت دي سفهاً أكثر من أقبل به (١)

فهذا من باب التقليل والتكثير في المنزلة والقدر، لا من باب تقليل العدد ليقضي أي: فعل ذلك ليقضي والمفعول في الآيتين هو القصة بأسرها. وقيل: هما لمعنيين من معاني القصة أريد بالأوّل: الوعد بالنصرة يوم بدر، وبالثاني: الاستمرار عليها. وتقدم تفسير ﴿وإلى الله ترجع الأمور ﴾ واختلاف القراء في ﴿ترجع ﴾ في سورة البقرة.

﴿ الله الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون أي: فئة كافرة ، حذف الوصف لأن المؤمنين ما كانوا يلقون إلا الكفار ، واللقاء اسم للقتال غالب ، وأمرهم تعالى بالثبات وهو مقيد بآية الضعف ، وفي الحديث: «لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا ليقتموهم فاثبتوا (٢) . وأمرهم بذكره تعالى كثيراً في هذا الموطن العظيم من مصابرة العدو والتلاحم بالرماح وبالسيوف وهي حالة يقع فيها الذهول عن كل شيء فأمروا بذكر الله ، إذ هو تعالى الذي يفزع إليه عند الشدائد ويستأنس بذكره ويستنصر بدعائه ، ومن كان كثير التعلق بالله ذكره في كل موطن حتى في المواضع التي يذهل فيها عن كل شيء ويغيب فيها الحسّ ﴿ الا خَدَر الله تطمئن القلوب ﴾ [الرعد: ٢٨]. وحكى لي بعض الشجعان أنه حالة التحام القتال تأخذ الشجاع هزة وتعتريه مثل السكر ، لهول الملتقى ، فأمر المؤمنين بذكرالله في هذه الحالة العظيمة . وقد نظم الشعراء هذا المعنى فذكروا أنهم في أشق الأوقات عليهم وأشدها لم ينسوا مَحبوبَهم وأكثروا في ذلك ، فقال بعضهم:

ذكرت سليمي وحرّ الوغي كقلبي ساعة فارقتها وأبصرت بين القنا قدّها وقد ملن نحوي فعانقتها (۳)

قال قتادة: افترض الله ذكره أشغل ما يكون العبد عند الضراب والسيوف. وقال الزمخشري: فيه إشعار بأنّ على العبد أن لا يفتر عن ذكر الله أشغل ما يكون قلباً وأكثر ما يكون

<sup>(</sup>١) لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>٢) صحيح. أخرجه عبد الرزاق (٩٥١٤)، والبخاري (٢٨١٨، ٢٩٦٥، ٢٩٦٦)، ومسلم (١٧٤٢)، وأبو داود (٢٦٣١)، وأبو عوانة (٨/٨)، والحاكم (٢/٨٨)، والبيهقي (٩/ ٢٧، ١٥٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٦)، من حديث عبد الله بن أبي أوفي.

<sup>(</sup>٣) لم أهتد لقائله.

همًّا وأن يكون نفسه مجتمعة لذلك وإن كانت متوزّعة عن غيره (١). وذكر أن الثبات وذكر الله سببا الفلاح وهو الظفر بالعدو في الدنيا، والفوز في الآخرة بالثواب. والظاهر أن الذكر المأمور به هو باللسان فأمر بالثبات بالجنان وبالذكر باللسان، والظاهر أن لا يعين ذكر. وقيل: «هو قول الممجاهدين: الله أكبر الله أكبر عند لقاء الكفار». وقيل: «الدعاء عليهم: اللهم اخذلهم اللهم دمرهم وشبهه». وقيل: «دعاء المؤمنين لأنفسهم بالنصر والظفر والتثبيت كما فعل قوم طالوت فقالوا: ﴿ ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ﴿ [البقرة: ٢٥] ﴾ وقيل: «حم لا ينصرون وكان هذا شعار المؤمنين عند اللقاء». وقال محمد بن كعب: لو رخص ترك الذكر لرخص في الحرب ولذكرنا حيث أمر بالصمت ثم قيل له: ﴿ واذكر ربك كثيراً ﴾ [غافر: ٥٥] ، لوحكم هذا الذكر أن يكون خفياً إلا إن كان من الجميع وقت الحملة فحسن رفع الصوت به لأنه يفت في أعضاد الكفار. وفي سنن أبي داود كان أصحاب الرسول على يكرهون الصوت عند القتال وعند الجنازة. وقال ابن عباس: «يكره التلثم عند القتال».

﴿وأطبعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إنّ الله مع الصابرين﴾، أمرهم تعالى بالطاعة لله ولرسوله، ونهاهم عن التنازع وهو تجاذب الآراء وافتراقها. والأظهر أن يكون ﴿فتفشلوا﴾ جواباً للنهي فهو منصوب، ولذلك عطف عليه منصوب لأنه يتسبب عن التنازع الفشل، وهو الخور والجبن عن لقاء العدو، وذهاب الدولة باستيلاء العدو. ويجوز أن يكون ﴿فتفشلوا﴾ مجزوماً عطفاً على ﴿ولا تنازعوا﴾ وذلك في قراءة عيسى بن عمر، ويذهب بالياء وجزم الباء. وقرأ أبو حيوة، وأبان، وعصمة عن عاصم: ويذهب، بالياء ونصب الباء. وقرأ الحسن وابراهيم: فتفشلوا، بكسر الشين (٢). قال أبو حاتم: «وهذا غير معروف». وقال غيره: «هي لغة». قال مجاهد: «الريح: النصر والقوة، وذهبت ريح أصحاب رسول الله ﷺ حين ناغوه بأحد». وقال الزمخشري: والريح: الدولة شبهت لنفوذ أمرها، وتشبيه بالريح وهبوبها، فقيل: هبت رياح فلان إذا دالت له الدولة ونفذ أمره. ومنه قوله:

أتنظران قليلاً ريث غفلتهم أم تعدوان فإنّ الريح للعادي<sup>(٣)</sup> انتهى<sup>(٤)</sup>. وهو قول أبي عبيدة إن الريح هي الدولة ومن استعارة الريح قول الآخر: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكلّ عاصفة سكونا<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۲۱۶). (۲) انظر «الميسّر» (۸۳).

 <sup>(</sup>٣) البيت لسليك بن سلكة من [البسيط]، انظر «الكشاف» (٢/٥١٥)، و«اللسان» (٢/٤٥٧) مادة (روح).
 وأتنظران: من أنظرته إذا أخرجته ـ والريث: التأخر والتوانى.

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (٢/٥١٥).

<sup>(</sup>٥) البيت من [الوافر]، انظر «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٣٧)، و«القرطبي» (٢/ ٢٧) ولم ينسب لقائل. وقوله «عاصفة» وردت عند القرطبي بلفظ «خافقة».

ورواه أبو عبيدة ركوداً. وقال شاعر الأنصار:

قد عودتهم صباهم أن يكون لهم ريح القتال وأسلاب الذين لقوا(١)

وقال زيد بن علي: ويذهب ريحكم معناه: الرّعب من قلوب عدوكم، ومنه قبل للخائف: انتفخ سحره. قال ابن عطية: «وهذا حسن بشرط أن يعلم العدوّ بالتنازع فإذا لم يعلم فالذاهب قوة المتنازعين فينهزمون». انتهى (٢). وقال ابن زيد وغيره: الريح على بابها. وروي في ذلك أن النصر لم يكن قط إلا بريح تهب فتضرب في وجوه الكفار واستند بعضهم في هذه المقالة إلى قوله ﷺ: «نصرت بالصبا» (٣). وقال الحكم: ﴿وتذهب ريحكم ﴾ يعني: الصّبا إذ بها نصر محمد على وأمته. وقال مقاتل: ﴿ريحكم ﴾ حدتكم. وقال عطاء: جلدكم. وحكى التبريزي: هيبتكم، ومنه قول الشاعر:

كما حميناك يوم النّعف من شطط والفضل للقوم من ريح ومن عدد (٤)

ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدُّون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط . نزلت في أبي جهل وأصحابه خرجوا لنصرة العير بالقينات والمعازف ووردوا المححفة، فبعث خفاف الكناني وكان صديقاً له بهدايا مع ابنه وقال: إن شئت أمددناك بالرجال، وإن شئت بنفسي مع من خف من قومي، فقال أبو جهل: إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد فوالله ما لنا بالله طاقة، وإن كنا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقوة، والله لا نرجع عن قتال محمد حتى نرد بدراً فنشرب فيها الخمور وتعزف علينا القينات، فإن بدراً مركز من مراكز العرب وسوق من أسواقهم، حتى تسمع العرب مخرجنا فتهابنا آخر الأبد فوردوا بدراً فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمر وناحت عليهم النوائح مكان القينات، فنهى الله المؤمنين أن يكون مثل هؤلاء بطرين طربين مراثين بأعمالهم صادين عن سبيل الله. وقال رسول الله على: اللهم إن قريشاً أقبلت بفخرها وخيلائها تجادل وتكذب رسولك، اللهم فأحنها الغداة وفي قوله: ﴿والله بما يعملون بفخرها وخيلائها تجادل وتكذب رسولك، اللهم فأحنها الغداة وفي قوله: ﴿والله بما يعملون

البيت من [البسيط]، ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٣٧) ولم ينسبه لقائل.
 وقوله «صباهم» وردت فيه بلفظ «ظباهم».

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٣٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح. أخرجه الطيالسي (٢٦٤١)، وأحمد (٢١٤/١ ـ ٣٤١ ـ ٣٥٥ ـ ٢٢٨)، والبخاري (٢٦٤، ١٠٣٥، ٣٢٠٥) والبخوي (٢١٤٤)، عن ابن عباس مرفوعاً.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٦٤/١١)، وهسلم (٩٠٠)، وأحمد (٢/٣٢، ٣٧٣)، وأبو يعلى (٣٥٣ ر٢٢٣)، وأبو يعلى (٣٥٣)، وأخرجه ابن عباس مرفوعاً. و ٢٦٨)، والبيهقي (٣/ ٣٦٤)، والقضاعي (٥٧٢)، من طرق عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعاً. انظر «تفسير البغوي» (١٠٠٧)، بتخريجي.

<sup>(</sup>٤) البيت لعبيد بن الأبرص من [البسيط]، انظر «الطبري» (٦/ ٢٦١)، و«المحرر الوجيز» (٦/ ٥٣٦).

محيط﴾ وعيد وتهديد لمن بقي من الكفار(١).

﴿وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب﴾. أعمالهم: ما كانوا فيه من الشرك وعبادة الأصنام ومسيرهم إلى بدر وعزمهم على قتال رسول الله ﷺ، وهذا التزيين والقول والنكوص هل ذلك على سبيل المجاز أو الحقيقة؟ قولان للمفسرين، بدأ الزمخشري بالأوّل فقال: «وسوس إليهم أنهم لا يغلبون ولا يطاقون وأوهمهم أنّ اتباع خطوات الشيطان وطاعته مما تحيرهم، فلما تلاقى الفريقان نكص الشيطان وتبرأ منهم، أي: بطل كيده حين نزلت جنود الله. وكذا عن الحسن، كان ذلك على سبيل الوسوسة ولم يتمثل لهم". انتهي(٢). ويكون ذلك من باب مجاز التمثيل. وقال المهدويّ: يضعف هذا القول أنّ قوله: « ﴿ وَإِنِّي جَارِ لَكُم ﴾ ليس مما يلقى بالوسوسة ». انتهى. ويمكن أن يكون صدور هذا القول على لسان بعض الغواة من الناس قال لهم ذلك بإغواء إبليس له ونسب ذلك إلى إبليس لأنه هو المتسبب في ذلك القول، فيكون القول والنكوص صادرين من إنسان حقيقة. والجمهور على أنّ إبليس تصور لهم، فعن ابن عباس: «في صورة رجل من بني مدلج في جند من الشياطين معه راية». وقيل: «جاءهم في طريقهم إلى بدر في صورة سراقة بن مالك بن جعشم وقد خافوا من بني بكر وكنانة لدخول كانت بينهم وكان من أشراف كنانة فقال: ما حكى الله عنه. ومعنى ﴿جارِ لكم﴾ مجيركم من بني كنانة، فلما رأى الملائكة تنزل نكص». وقيل: «كانت يده في يد الحارث بن هشام فلما نكص قال له الحارث: إلى أين؟ أتخذلنا في هذه الحال؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، ودفع في صدر الحارث وانطلق، وانهزموا، فلما بلغوا مكة، قالوا: هزم الناس سراقة بن مالك فبلغ ذلك سراقة فقال: والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم، فلما أسلموا علموا أنه الشيطان». وفي الموطأ وغيره «ما رؤي الشيطان في يوم أقل ولا أحقر ولا أصغر في يوم عرفة لما يرى من نزول الرحمة إلا ما رأى يوم بدر. قيل: وما رأى يا رسول الله؟ قال: رأى الملائكة يريحها جبريل». وقال الحسن: «رأى إبليس جبريل يقود فرسه بين يدي النبي ﷺ وهو معتجر ببردة وفي يده اللجام». و ﴿لكم﴾ ليس متعلقاً بقوله: ﴿لا غالبِ﴾ لأنه كان يلزم تنوينه لأنه يكون اسم (لا) مطولاً، والمطول يعرب ولا يبني، بل ﴿لكم﴾ في موضع رفع على الخبر، أي: كائن لكم وبما تعلق المجرور تعلَّق الظرف.

و (اليوم) عبارة عن يوم بدر، ويحتمل أن يكون قوله: (وإني جار لكم) معطوفاً على (لا غالب لكم اليوم) ويحتمل أن تكون الواو للحال، أي: لا أحد يغلبكم وأنا جار لكم أعينكم وأنصركم بنفسي وبقومي. و (الفئتان) جمعا المؤمنين والكافرين، وقيل: فئة المؤمنين وفئة

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري (١٦١٩٤)، عن قتادة مرسلاً.

بنحوه وأخرجه أيضاً الطبري (١٦١٨٧)، عن ابن عباس دون ذكر الآية اللفظ المرفوع.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/۲۱۲).

الملائكة. ﴿نكص على عقبيه ﴾ رجع في ضد إقباله ﴿وقال: إني بريء منكم ﴾ مبالغة في الخذلان والانفصال عنهم، لم يكتفِ بالفعل حتى أكد ذلك بالقول ﴿ما لا ترون ﴾ رأى خرق العادة ونزول الملائكة ﴿إني أخاف الله ﴾، قال قتادة وابن الكلبي: «معذرة كاذبة لم يخف الله قط». وقال الزجاج وغيره: «بل خاف مما رأى من الهول أنه يكون اليوم الذي أنظر إليه ». انتهى. وينظر إلى هذه الآية قوله تعالى: ﴿كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ﴾ [الحشر: ١٥] ويحتمل أن يكون ﴿والله شديد العقاب معطوفاً على معمول القول قال: ذلك بسطاً لعذره عندهم وهو متحقق أنّ عذاب الله شديد، ويحتمل أن يكون من كلام الله استأنف تهديداً لإبليس ومن تابعه من مشركي قريش.

﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنَافَقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُرضَ غُرَّ هُؤُلاء دينهم، العامل في إذ: ﴿زيَّنَ﴾ أو «نكص»، أو ﴿سميع عليم» أو ﴿اذكروا﴾ أقوال، وظاهر العطف التغاير. فقيل: المنافقون هم من الأوس والخزرج لما خرج الرسول ﷺ قال بعضهم: نخرج معه، وقال بعضهم: لا نخرج غرّ هؤلاء، أي: المؤمنين دينهم فإنهم يزعمون أنهم على حق وأنهم لا يغلبون، هذا معنى قول ابن عباس. ﴿والذين في قلوبهم مرض﴾ قوم أسلموا ومنعهم أقرباؤهم من الهجرة فأخرجتهم قريش معها كرهاً، فلما نظروا إلى قلة المسلمين ارتابوا وقالوا: ﴿غُرِّ هؤلاء دينهم﴾ فقتلوا جميعاً، منهم قيس بن الوليد بن المغيرة، وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة، والحارث بن زمعة بن الأسود، وعلي بن أمية، والعاصي بن منبه بن الحجاج. ولم يذكر أنّ منافقاً شهد بدراً مع المسلمين إلا معتب بن قشير فإنه ظهر منه يوم أحد قوله: ﴿ لُو كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيَّءَ مَا قَتَلْنَا ههنا الله عمران: ١٥٤]، وقيل: ﴿والذين في قلوبهم مرض ﴾ هو من عطف الصّفات وهي لموصوف واحد وصفوا بالنفاق وهو إظهار ما يخفيه من المرض كما قال تعالى: ﴿في قلوبهم مرض ﴾ وهم منافقوا المدينة. وعن الحسن: هم المشركون ويبعد هذا إذ لا يتّصف المشركون بالنفاق لأنهم مجاهرون بالعداوة لا منافقون. وقال ابن عطية: قال المفسّرون: إنّ هؤلاء الموصوفين بالنفاق ومرض القلوب إنما هم من أهل عسكر الكفار لما أشرفوا على المسلمين ورأوا قلَّة عددهم قالوا مشيرين إلى المسلمين: ﴿غَرِّ هؤلاء دينهم﴾ أي: اغترُّوا فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به وكنَّى بالقلوب عن العقائد والمرض أعمَّ من النفاق إذ يطلق مرض القلب على الكفر(١).

﴿ ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ﴾ هذا يتضمن الردّ على من قال: ﴿ غُرّ هؤلاء دينهم ﴾ فكأنه قيل: هؤلاء في لقاء عدوّهم هم متوكلون على الله فهم الغالبون، ومن يتوكل على الله ينصره ويعزّه فإن الله عزيز لا يغالب بقوة ولا بكثرة، حكيم يضع الأشياء مواضعها أو حاكم بنصره من يتوكل عليه فيديل القليل على الكثير.

﴿ ولو ترى إذ يتوفَّى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق

 <sup>«</sup>المحرر الوجير» (٢/ ٥٣٩).

ذلك بما قدّمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ﴾. لو التي ليست شرطاً في المستقبل تقلب المضارع للمضي، فالمعنى: لو رأيت وشاهدت وحذف جواب لو جائز بليغ حذفه في مثل هذا لأنه يدلّ على التعظيم، أي: لرأيت أمراً عجيباً، وشأناً هائلاً كقوله: ﴿ولُو تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النار﴾ [الأنعام: ٢٧]، والظاهر أنّ ﴿الملائكة﴾ فاعل ﴿يتوفى﴾ ويدلّ عليه قراءة ابن عامر والأعرج: تتوفى، بالتاء، وذكر في قراءة غيرهما لأن تأنيث الملائكة مجاز وحسنه الفضل(١١). وقيل: الفاعل في هذه القراءة الفاعل ضمير الله، والملائكة مبتدأ والجملة حاليّة، كهي في يضربون، قال ابن عطية: «ويضعفه سقوط واو الحال فإنها في الأغلب تلزم مثل هذا». انتهى (٢). ولا يضعفه إذ جاء بغير واو في كتاب الله وفي كثير من كلام العرب والملائكة ملك الموت، وذكر بلفظ الجمع تعظيماً أو هو وأعوانه من الملائكة، فيكون التوفي قبض أرواحهم، أو الملائكة الممدّ بهم يوم بدر، والتوفي قتلهم ذلك اليوم، أو ملائكة العذاب، فالتوفي سوقهم إلى النار. أقوال ثلاثة، والظاهر حقيقة الوجوه والأدبار كناية عن الأستاه. قال مجاهد: «وخصا بالضرب لأن الخزي والنكال فيهما أشد». وقيل: «ما أقبل منهم وما أدبر فيكون كناية عن جميع البدن. وإذا كان ذلك يوم بدر، فالظاهر أن الضّاربين هم الملائكة». وقيل: الضمير عائد على المؤمنين، أي: يضرب المؤمنون فمن كان أمامهم من المؤمنين ضربوا وجوههم ومن كان وراءهم ضربوا أدبارهم، فإن كان ذلك عند الموت ضربتهم الملائكة بسياط من نار، وقوله: ﴿وذوقوا﴾ هذا على إضمار القول من الملائكة أي: ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق ويكون ذلك يوم بدر، وكانت لهم أسواط من نار يضربونهم بها فتشتعل جراحاتهم ناراً، أو يقال لهم ذلك في الآخرة. وهو كلام مستأنف من الله على سبيل التقريع للكافرين، إما في الدنيا حالة الموت، أي: مقدّمة عذاب النار، وإما في الآخرة. ويحتمل ذلك وما بعده أن يكون من كلام الملائكة أو من كلام الله، ﴿ ذلك أي: ذلك العذاب وهو مبتدأ خبره ﴿ بِما قدَّمت أيديكم ﴾ و ﴿ أَنَّ الله ﴾ عطف على ﴿ ما ﴾ أي: ذلك العذاب بسبب كفركم وبسبب أنَّ الله لا يظلمكم إذ أنتم مستحقُّون العذاب فتعذيبكم عدل منه، وتقدُّم تفسير هذه الجملة في أواخر سورة آل عمران.

﴿كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إنّ الله قوي شديد العقاب﴾ تقدّم تفسير نظير هذه الآية في أوائل سورة آل عمران.

﴿ذلك بأنّ الله لم يكُ مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأنّ الله سميع عليم ﴿ ذلك بأن الله لم يك ﴾ أي: ذلك العذاب أو الانتقام بسبب كذا. وظاهر النعمة أنه يُراد بما ما يكونون فيه من سعة الحال والرفاهية والعزّة والأمن والخصب وكثرة الأولاد، والتغيير قد يكون بإزالة الذات، وقد يكون بإزالة الصفات، فقد تكون النعمة أذهبت

<sup>(</sup>۱) انظر «المبسوط» (۲۲۱)، «البدور» (۱۳۰).

<sup>(</sup>Y) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٤٠).

رأساً، وقد تكون قلّلت وأضعفت. وقال القاضي: «أنعم الله عليهم بالعقل والقدرة وإزالة الموانع وتسهيل السبيل. والمقصود أنْ يشتغلوا بالعبادة والشكر ويعدلوا عن الكفر فإذا صرفوا هذه الأمور إلى الكفر والفسق، فقد غيّروا نعم الله على أنفسهم فلا جرم استحقوا تبديل النعم بالنقم والمنح بالمحن، وهذا من أوكد ما يدلّ على أنه تعالى لا يبتدىء أحداً بالعذاب والمضرّة، وأنَّ الذي يفعله لا يكون إلا جزاءً على معاص سلفت. ولو كان تعالى خلقهم وخلق حياتهم وعقولهم ابتداءً للنار كما يقوله القوم، لما صحّ ذلك» انتهى. قيل: «وظاهر الآية يدلّ على ما قاله القاضي، إلا أنه يمكن الحمل على الظاهر لأنه يلزم من ذلك أن يكون صفة الله معلّلة بفعل الإنسان ومتأثرة له وذلك محال في بديهة العقل، وقد قام الدليل على أنّ حكمه وقضاءه سابق أوّلاً فلا يمكن أن يكون فعل إلا بقضائه وإرادته». وقيل: «أشار بالنعمة إلى محمد على بعثه رحمة فكذَّبوه، فبدَّل الله ما كانوا فيه من النعمة بالنقمة في الدنيا، وبالعقاب في الآخرة». قاله السدّى. والظاهر من قوله: ﴿على قوم﴾ العموم في كل من أنعم الله عليه من مسلم وكافر وبرّ وفاجر وأنه تعالى متى أنعم على أحد فلم يشكر بدُّله عنها بالنقمة. وقيل: القوم هنا: قريش، أنعم الله تعالى عليهم ليشكروا ويفردوه بالعبادة فجحدوا وأشركوا في ألوهيته. وبعث إليهم الرسول ﷺ فكذَّبوه، فلما غيروا ما اقتضته نعمه وحدَّثتهم أنفسهم بأنَّ تلك النَّعم من قبل أوثانهم وأصنامهم غير تعالى عليهم بنقمه في الدنيا وأعدّ لهم العذاب في العقبي. وقال ابن عطية: «ومثال هذا نعمة الله على قريش بمحمد ﷺ فكفروا وغيّروا ما كان يجب أن يكونوا عليه، فغير الله تلك النعمة بأن نقلها إلى غيرهم من الأنصار وأحلّ بهم عقوبته». انتهى(١). وتغيير آل فرعون ومشركى مكة ومن يجري مجراهم، بأن كانوا كفاراً ولم تكن لهم حالة مرضية، فغيّروا تلك الحالة المسخوطة إلى أسخط منها من تكذيب الرّسل والمعاندة والتخريب وقتل الأنبياء والسعى في إبطال آيات الله، فغير الله تعالى ما كان أنعم عليهم به، وعاجلهم ولم يمهلهم. وفي قول الزمخشري ذلك العذاب أو الانتقام بسبب أن الله تعالى لم ينبغ له ولم يصحّ في حكمته أن يغير نعمه عند قوم حتى يغيّروا ما بهم من الحال (٢). دسيسة الاعتزال وأن الله سميع لأقوال مكذّبي الرسول، عليم بأفعالهم فهو مجازيهم على ذلك.

﴿كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذّبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين﴾ قال قوم: «هذا التكرير للتأكيد». وقال ابن عطية: «هذا التكرير لمعنى ليس للأوّل، أو الأوّل أو الأوّل دأب في أنْ هلكوا لما كفروا. وهذا الثاني دأب في أن لم يغير نعمتهم حتى يغيّروا ما بأنفسهم». انتهى (٣). وقال قوم: كرّر لوجوه، منها: أن الثاني جرى مجرى التفصيل للأول، لأنّ في ذلك ذكر إجرامهم وفي هذا ذكر إغراقهم. وأريد بالأول ما نزل

<sup>(</sup>١) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٤١).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/۸۲۲).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٤١).

بهم من العقوبة حال الموت، وبالثاني ما نزل بهم من العذاب في الآخرة. وفي الأوّل بآيات الله إشارة إلى إنكار دلائل الإلهية، وفي الثاني بآيات ربهم إشارة إلى إنكار نعم من ربّاهم ودلائل تربيته وإحسانه على كثرتها وتواليها. وفي الأوّل اللازم منه الأخذ، وفي الثاني اللازم منه الهلاك والإغراق. وقال الزمخشري: «في قوله تعالى: ﴿بآيات ربهم﴾ زيادة دلالة على كفران النعم وجحود الحقّ، وفي ذكر الإغراق بيان للأخذ بالذنوب»(١). وقال الكرماني: «يحتمل أن يكونُ الضمير في الآية الأولى في ﴿كفروا﴾ عائداً على قريش، وفي الأخيرة في ﴿كذَّبوا﴾ عائداً على آل فرعون والذين من قبلهم». انتهى. وقيل: ﴿فأهلكناهم﴾ هم الذين أهلكوا يوم بدر فيلزم من هذا القول أن يكون ﴿كذِّبوا﴾ عائداً على كفار قريش. وقال التبريزي: «﴿فأهلكناهم﴾ قوم نوح بالطُّوفان، وعادا بالريح، وثموداً بالصّيحة، وقوم لوط بالخسف، وفرعون وآله بالغرق، وقوم شعيب بالظلَّة، وقوم داود بالمسخ، وأهلك قريشاً وغيرها بعضهم بالفزغ، وبعضهم بالسيف، وبعضهم بالعدسة كأبي لهب، وبعضهم بالغدة كعامر بن الطَّفيل، وبعضهم بالصاعقة كأويد بن قيس». انتهى. فيظهر من هذا الكلام أن الضمير في: كذَّبوا وأهلكناهم، عائد على المشبه والمشبه به في: كدأب، إذ عمّ الضمير القبيلتين، وإنما خصّ آل فرعون بالذكر وذكر الذي أهلكوا به، وهو إغراقهم لأنه انضم إلى كفرهم دعوى الإلهية والرّبوبية لغير الله تعالى، فكان ذلك أشنع الكفر وأفظعه ومراعاة لفظ كلّ إذا حذف ما أضيف إليه ومعناه جائزة واختير هنا مراعاة المعنى لأجل الفواصل، إذ لو كان التركيب: وكلّ كان ظالماً، لم يقع فاصلة. وقال الزمخشري: «وكلهم من غرقى القبط وقتلى قريش كانوا ظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي». انتهى(٢٠). ولا يظهر تخصيص الزمخشري كلا بغرقي القبط وقتلي قريش، إذ الضمير في ﴿كذبوا﴾ وفي ﴿فأهلكناهم﴾ لا يختص بهما، فالذي يظهر عموم المشبه به، وهم آل فرعون والذين من قبلهم أو عموم المشبّه والمشبّه بهم.

﴿إِنّ شرّ الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كلّ مرّة وهم لا يتّقون ﴾. نزلت في بني قريظة منهم كعب بن الأشرف وأصحابه عاهدهم الرسول أن لا يمالئوا عليه فنكثوا بأن أعانوا مشركي مكة بالسلاح، وقالوا; نسينا وأخطأنا. ثم عاهدهم فنكثوا ومالؤوا معهم يوم الخندق، وانطلق كعب بن الأشرف إلى مكة فحالفهم، قال البغوي: «من روى أنه كعب بن الأشرف أخطأ ووهم، بل يحتمل أنه كعب بن أسد فإنه كان سيّد قريظة». وقيل: «فهم بنو قريظة والنضير». وقيل: «نفر من قريش من عبد الدّار». حكاه التبريزي في تفسيره ﴿فهم لا يؤمنون ﴾ إخبار منه تعالى أنهم لا يؤمنون فلا يمكن أن يقع منهم إيمان. قال ابن عباس: شرّ الناس الكفار، وشرّ الكفار المصرّون منهم، وشرّ المصرّين الناكثون للعهود. فأخبر تعالى أنهم جامعون لأنواع الشرّ الذين عاهدت بدل من الذين كفروا. قاله الحوفي

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۸۲۲).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

والزمخشري(١١). وأجاز أبو البقاء أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف وضمير الموصول محذوف أي: عاهدتهم منهم أي: من الذين كفروا. قال ابن عطية: «يحتمل أن يكون شرّ الدّواب بثلاثة أوصاف: الكفر، والموافاة عليه، والمعاهدة مع النقض. والذين على هذا بدل بعض من كلّ. ويحتمل أن يكون الذين عاهدت فرقة أو طائفة ثم أخذ يصف حال المعاهدين بقوله ﴿ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ﴾ انتهى (٢). فعلى هذا الاحتمال يكون ﴿الذين ﴾ مبتدأ ويكون الخبر قوله: ﴿ فإما تثقفنهم ﴾ ودخلت الفاء لتضمن المبتدأ معنى: اسم الشرط فكأنه قيل: من يعاهد منهم، أي: من الكفار فإن تظفر بهم فاصنع كذا، أو (من) للتّبعيض لأنّ المعاهدين بعض الكفار وهي في موضع الحال أي: كائنين منهم. وقيل: بمعنى مع. وقيل: الكلام محمول على المعنى أي: أخذت منهم العهد فتكون (من) على هذا التقدير لابتداء الغاية. وقيل: من زائدة، أي: عاهدتهم. وهذه الأقوال الثلاثة ضعيفة وأتى ﴿ثم ينقضون﴾ بالمضارع تنبيهاً على أنَّ من شأنهم نقض العهد مرة بعد مرة تقديره ﴿وهم لا يتقون﴾ لا يخافون عاقبة العدَّق ولا يبالون بما في نقض العهد من العار واستحقاق النار.

﴿ فإما تثقفهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلَّهم يذكرون ﴾ أي: فإن تظفر بهم في الحرب وتتمكن منهم فشرّد بهم من خلفهم. قال ابن عباس: فنكّل بهم من خلفهم. وقال ابن جبير: أنذر من خلفهم عن قتل من ظفر به وتنكيله، فكان المعنى: فإن تظفر بهم فاقتلهم قتلاً ذريعاً حتى يفرّ عنك من خلفهم ويتفرّق. ولما كان التّشريد ـ وهو التّطريد والإبعاد ـ ناشئاً عن قتل من ظفر به في الحرب من المعاهدين الناقضين جعل جواباً للشرط إذ هو يتسبب عن الجواب. وقالت فرقة: فسمع بهم. وحكاه الزهراوي عن أبي عبيدة. وقال الزمخشري: «من وراءهم من الكفرة حتى لا يجسر عليك بعدهم أحد اعتباراً بهم واتعاظاً بحالهم الله وقال الكرماني: «قيل: التّشريد: التخويف الذي لا يبقى معه القرار، أي: لا ترض منهم إلا الإيمان أو السيف». وقرأ الأعمش بخلاف عنه: فشرَّذ، بالذال. وكذا في مصحف عبد الله، قالوا: ولم تحفظ هذه المادة في لغة العرب, فقيل: الذال بدل من الدال كما قالوا: لحم خراديل وخراذيل. وقال الزمخشرى: «فشرّذ، بالذال المعجمة بمعنى: ففرّق، وكأنه مقلوب شذر، من قولهم: ذهبوا شذر. ومنه الشَّذُر الملتقط من المعدن لتفرّقه». انتهى (٤). وقال الشاعر:

غرائس في كن وصون ونعمة تحلين ياقوتاً وشذراً مفقراً (٥)

<sup>«</sup>الكشاف» (۲۱۸/۲). (٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٤١). (1)

<sup>«</sup>الكشاف» (۲/۹/۲). (٣)

المصدر السابق. (1)

البيت لامرىء القيس من [الطويل]، انظر «ديوانه» (٥٩)، و«اللسان» (٥/ ٦٥) مادة (فقر). ومفقراً: مثقباً.

وقال قطرب: بالذال المعجمة التنكيل، وبالمهملة التفريق. وقرأ أبو حيوة والأعمش بخلاف عنه: من خلفهم، جاراً ومجروراً. ومفعول فشرد محذوف أي: ناساً من خلفهم. والضمير في ﴿لعلّهم﴾ يظهر أنه عائد على ﴿من خلفهم﴾ وهم المشرّدون أي: لعلّهم يتعظون بما جرى لناقضي العهد أو يتذكرون بوعدك إياهم. وقيل: الضمير عائد إلى المثقوفين وفيه بعد لأن من قُتل لا يتذكر.

﴿وإِمَّا نَخَافَنَ مِن قُومٍ خَيَانَةً فَانْبُذُ إِلَيْهُمْ عَلَى سُواءً إِنْ الله لا يُحِبُ الْخَانْنِينَ﴾. الظاهر أنّ هذا استئناف كلام أخبره الله تعالى بما يصنع في المستقبل مع من يخاف منه خيانة إلى سالف الدهر. وقال مجاهد: هي في بني قريظة. ولا يظهر ما قال لأن بني قريظة لم يكونوا في حد من يخاف منه خيانة لأن خيانتهم كانت ظاهرة مشهورة، ولقوله ﴿من قوم﴾ فلو كانت في بني قريظة لقال وإما تخافنٌ منهم. وقال يحيى بن سلام: تخافنٌ بمعنى: تعلم، وحكاه بعضهم أنه قول الجمهور. وقيل: الخوف على بابه، فالمعنى أنه يظهر منهم مبادىء الشرّ وينقل عنهم أقوال تدلّ على الغدر، فالمبادىء معلومة والخيانة التي هي غاية المبادىء مخوفة لا متيقنة، ولفظ الخيانة دالٌ على تقدم عهد لأنه من لا عهد بينك وبينه لا تكون محاربته خيانة، فأمر الله تعالى نبيه إذا أحسّ من أهل عهد ما ذكرنا وخاف خيانتهم أن يلقى إليهم عهدهم وهو النّبذ. ومفعول ﴿فانبذ﴾ محذوف التقدير: فانبذ إليهم عهدهم أي: ارمه واطرحه، وفي قوله: ﴿فانبذَ عدم اكتراث به كقوله: ﴿فنبذوه وراء ظهورهم﴾ [آل عمران: ١٨٧] ﴿فنبذناهم في اليم﴾ [القصص: ٤٠] كما قال: نبذ الحذاء المرقع، وكأنه لا ينبذ ولا يرمى إلا الشيء التافه الذي لا يبالي به. وقوّة هذا اللفظ تقتضى حربهم ومناجزتهم أن يستقصوا، ومعنى ﴿على سواء﴾ أي: على طريق مستو قصد وذلك أن تظهر لهم نبذ العهد، وتخبرهم إخباراً مكشوفاً بيّناً أنك قطعت ما بينك وبينهم ولا تناجزهم الحرب وهم على توهم بقاء العهد فيكون ذلك خيانة منك إنّ الله لا يحب الخائنين فلا يكن منك إخفاءٌ للعهد. قاله الزمخشري بلفظه، وغيره كابن عباس بمعناه (١١). وقال الوليد بن مسلم: ﴿على سواء ﴾ على مهل كما قال تعالى: ﴿براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ﴾ [النوبة: ١] الآية. وقال الفرّاء: المعنى: فانبذ إليهم على اعتدال وسواء من الأمر، أي: بيّن لهم على قدر ما ظهر منهم لا تفرط ولا تفجأ بحرب، بل افعل بهم مثل ما فعلوا بك، يعنى: موازنة ومقايسة. وقرأ زيد بن على: سواء، بكسر السين. وظاهر ﴿إِنَّ اللهِ﴾ أن يكون تعليلاً لقوله: ﴿ فَانْبِذَ ﴾ أي: فانبذ إليهم على سواء على تبعد من الخيانة إنَّ الله لا يحبُّ الخائنين، ويحتمل أن يكون طعناً على الخائنين الذين عاهدهم الرسول. ويحتمل ﴿على سواء﴾ أن يكون في موضع الحال من الفاعل في ﴿فانبذ ﴾ أي: كائناً على طريق قصد، أو من الفاعل والمجرور، أي: كائنين على استواء في العلم أو في العداوة.

**﴿ولا تحسبنَ الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون﴾** قال الزهري: نزلت فيمن أفلت من

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۹۱۲).

الكفار في بدر، فالمعنى: لا تظنهم ناجين مفلتين فإنهم لا يعجزون طالبهم بل لا بد من أخذهم. قيل: «وذلك في الدّنيا ولا يفوتون بل يظفرك الله بهم». وقيل: «في الآخرة». قاله الحسن. وقيل: « الذين كفروا عام». قاله ابن عباس. وأعجز: غلب وفات، قال سويد:

وأعجزنا أبوليلي طفيل صحيح الجلد من أثر السلاح(١)

وقرأ ابن عامر، وحمزة، وحفص: ولا يحسبنّ بالياء أي: ولا يحسبن الرسول، أو حاسب، أو المؤمن، أو فيه ضمير يعود على ﴿من خلفهم﴾ فيكون مفعولاً يحسبن الذين كفروا وسبقوا لقراءة باقى السبعة بالتاء خطاباً للرسول أو للسامع. وجوّزوا أن يكون في قراءة الياء فاعل لا يحسبنّ، هو الذين كفروا. وخرج ذلك على حذف المفعول الأوّل لدلالة المعنى عليه تقديره: أنفسهم سبقوا. وعلى إضمار أن قبل سبقوا فحذفت وهي مرادة، فسدّت مسدّ مفعولي يحسبنّ. ويؤيّده قراءة عبد الله: أنهم سبقوا. وقيل: التقدير: ولا تحسبنهم الذين كفروا. فحذف الضمير لكونه مفهوماً وقد ردّدنا هذا القول في أواخر آل عمران. وعلى أنّ الفاعل هو ﴿الذين كفروا المفعول إما الضمير، وذكر نقل توجيهها على حذف المفعول إما الضمير، وإما أنفسهم، وإما حذف أن، وإما أنّ الفعل وقع على ﴿إنهم لا يعجزون ﴾ على أن لا صلة. و﴿سبقوا﴾ في موضع الحال، يعني: سابقين أو مفلتين هاربين، وعلى ولا تحسبن قتيل المؤمنين الذين كفروا سبقوا، ثم قال: وهذه الأقاويل كلُّها متمحلة، وليست هذه القراءة التي تفرد بها حمزة بنيرة. انتهى. ولم يتفرّد بها حمزة كما ذكر، بل قرأ بها ابن عامر، وهو من العرب الذين سبقوا اللَّحن. وقرأ علي، وعثمان، وحفص عن عاصم، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع، وأبو عبد الرحمن، وابن محيصن، وعيسى، والأعمش، وتقدم ذكر توجيهها على غير ما نقل مما هو جيّد في العربية، فلا التفات لقوله: وليست بنيرة. وتقدّم ذكر في فتح السين وكسرها<sup>(٢)</sup> في قوله: ﴿يحسبهم الجاهل أغنياء﴾ [البقرة: ٢٧٣] وأما قوله: وقيل: وقع على أنهم لا يعجزون على أن لا صلة. فهذا لا يتأتى على قراءة حمزة، لأنه يقرأ بكسر الهمزة. ولو كان واقعاً عليه لفتح أن، وإنما فتحها من السبعة ابن عامر وحده، واستبعد أبو عبيد وأبو حاتم قراءة ابن عامر، ولا استبعاد فيها لأنها تعليل للنهي، أي: لا تحسبنهم فائتين لأنهم لا يعجزون، أي: لا يقع منك حسبان لفوتهم لأنهم لا يعجزون، أي: لا يفوتون. وقرأ الأعمش: ولا يحسب، بفتح السين والياء من تحت وحذف النون، وينبغي أن يخرج على حذف النون الخفيفة لملاقاة الساكن فيكون كقوله:

لا تهين الفقير علّك أن تركع يوماً والدهر قد رفعه (٣)

<sup>(</sup>١) البيت من [الوافر]، انظر «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظرَ «الميسّر» (١٨٤).

<sup>(</sup>٣) البيت للأضبط بن للأضبط السعدي من [المنسرح]، انظر «الهمع» (١/١٣٤).

وقرأ ابن محيصن: لا تعجزوني، بكسر النون وياء بعدها. وقال الزجاج: الاختيار فتح النون ويجوز كسرها على أن المعنى: إنهم لا يعجزونني. وتحذف النون الأولى لاجتماع النونين، كما قال الشاعر:

تراه كالشّغام يعل مسكاً يسوء الغالبات إذا فليني (۱) البيت لعمرو بن معدي كرب. وقال أبو الحسن الأخفش في قول متمم بن نويرة: ولقد علمت ولا محالة أنّني للحادثات فهل تريني أجزع (۲)

فهذا يجوز على الاضطرار، فقال قوم: حذف النون الأولى، وحذفها لا يجوز لأنها في موضع الإعراب. وقال المبرد: أرى فيما كان مثل هذا حذف الثانية. وكذا كان يقول في بيت عمرو. وقرأ طلحة بكسر النون من غير تشديد ولا ياء. وعن ابن محيصن تشديد النون وكسرها أدغم نون الإعراب في نون الوقاية، وعنه أيضاً بفتح النون وتشديد الجيم وكسر النون. قال النحاس: وهذا خطأ من وجهين، أحدهما: أنّ معنى عجزه: ضعفه وضعف أمره. والآخر: أنه كان يجب أن يكون بنونين. انتهى (٣). أما كونه بنون واحدة فهو جائز لا واجب، وقد قرىء به في السبعة، وأما عجزني مشدداً فذكر صاحب «اللوامح» أن معناه: بطأ وثبط. قال: وقد يكون بمعنى: نسبني إلى العجز، والتشديد في هذه القراءة من هذا المعنى فلا تكون القراءة خطأ كما ذكر النحاس.

﴿وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدّق الله وعدوّكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفّ إليكم وأنتم لا تظلمون . لما اتفق في قصة بدر أن قصدوا الكفار بلا تكميل آلة ولا عدة وأمره تعالى بالتشريد وبنبذ العهد للناقضين كان ذلك سببلاً للأخذ في قتاله والتمالؤ عليه ، فأمره تعالى للمؤمنين بإعداد ما قدروا عليه من القوة للجهاد . والإعداد: الارصاد . وعلّق ذلك بالاستطاعة لطفاً منه تعالى ، والمخاطبون هم المؤمنون ، والضمير في ﴿لهم ﴾ عائد على الكفار المتقدّمي الذكر وهم المأمور بحربهم في ذلك الوقت ، ويعم من بعده . وقيل : يعود على الذين ينبذ إليهم العهد . والظاهر العموم في كل ما يتقوى به على حرب العدوّ مما أورده المفسّرون على سبيل الخصوص ، والمراد به : التمثيل كالرّمي ، وذكور الخيل ، وقوّة القلوب ، واتفاق الكلمة ، والحصون المشيدة ، والعرب وعددها ، والأزواد والملابس الباهية . حتى أنّ مجاهداً رؤي يتجهز للجهاد وعند موالق فقال : هذا من القوة . وأما ما ورد في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال : سمعت

<sup>(</sup>۱) البيت لعمرو بن معد يكرب من [الوافر]، انظر «المحرر الوجيز» (۲/ ٥٤٥). والثغام: نبت له نور أبيض يشبه به الشيب.

<sup>(</sup>٢) البيت من [الكامل]، انظر «المحرر الوجيز» (٢/٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر «القرطبي» (٨/ ٣٥)، «الميسَّر» (١٨٤).

رسول الله على المنبر يقول: «وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ألا وإنّ القوة الرّمي ألا إن القوة الرّمي، (۱) فمعناه ـ والله أعلم ـ: أنّ معظم القوة وأنكاها للعدو الرمي، كما جاء: «الحجّ عرفة» وجاء في فضل الرمي أحاديث وعلى ما اخترناه من عموم القوة يكون قوله: «ومن رباط الخيل» تنصيص على فضل رباط الخيل، إذ كانت الخيل هي أصل الحروب، والخير معقود بنواصيها، وهي مراكب الفرسان الشجعان. وقال أبو زيد: الرّباط من الخيل: الخمس فما فوقها، وجماعة ربط وهي التي ترتبط. يقال منه: ربط ربطاً وارتبط. انتهى. قال:

تلوم على ربط الجياد وحبسها وأوصى بها الله النبيّ محمداً (٢)

قال ابن عطية: «ورباط الخيل جمع ربط، ككلب وكلاب، ولا يكثر ربطها إلا وهي كثيرة ويجوز أن يكون الرباط مصدراً من ربط كصاح صياحاً، لأنّ مصادر الثلاثي غير المزيد لا تنقاس وإن جعلناه مصدراً من رابط وكان ارتباط الخيل واتخاذها يفعله كل واحد لفعل آخر، فيرابط المؤمنون بعضهم بعضاً، فإذا ربط كل واحد منهم فرساً لأجل صاحبه فقد حصل بينهم رباط وذلك الذي حض في الآية عليه وقد قال على الأجل الله فهو كالباسط يده والله الذي حض في الآية عليه وقد قال على المناه الله في سبيل الله فهو كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها (۱۱) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة». انتهى (۱۱) فجوز في رباط أن يكون جمعاً لربط وأن يكون مصدر الربط والرابط وقوله: لأنّ مصادر الثلاثي غير المزيد لا تنقاس ليس بصحيح، بل لها مصادر مُنقاسة ذكرها النحويون. وقال الزمخشري: والرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل الله، ويجوز أن تسمى بالرباط الذي هو بمعنى: المرابطة، ويجوز أن يكون جمع ربيط كفصيل وفصال. وقرأ الحسن، وأبو حيوة، وعمرو بن دينار: ومن ربط، بضم الراء والباء وعن أبي حيوة والحسن أيضاً: ربط، بضم الراء وسكون الباء وذلك نحو كتاب وكتب وكتب (٥٠). قال ابن عطية: «وفي جمعه وهو مصدر غير مختلف نظر». انتهى (۱۱) ولا يتعين كونه مصدراً، ألا ترى إلى قول أبي زيد: إنه من الخيل الخمس فما فوقها، وإنّ جماعها ربط وهي التي ترتبط. والظاهر عموم الخيل ذكورها وإناثها، وقال عكرمة: ﴿ رباط الخيل ﴾ إناثها، وفسر القوة بذكورها، واستحبّ رباطها بعض العلماء لما فيها من النتاج كما قال: «بطونها كنز». القوة بذكورها، واستحبّ رباطها بعض العلماء لما فيها من النتاج كما قال: «بطونها كنز».

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه أحمد (١٥٦/٤، ١٥٧)، ومسلم (١٩١٧)، والدارمي (٢٠٤/٢)، والترمذي (٣٠٨٣)، ابن ماجه (٢٨١٣)، وابن حبان (٤٧٠٩)، وأبو يعلى (١٧٤٣)، والطبراني (٩١١/١٧)، والطبري (١٦٢٤١، ١٦٢٤٢)، والحاكم (٣٨/٢)، والبغوي في «تفسيره» (١٠١٣)، بتخريجي من حديث عقبه بن عامر مرفوعاً

<sup>(</sup>۲) البیت لمکحول بن عبد الله، ذکره «القرطبي» (۸/ (7)).

<sup>(</sup>٣) حسن أخرجه النسائي (٦/ ١٢)، والترمذي (١٦٣٣)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) «المحرر الوجيز» (٢/٢٥٥).

<sup>(</sup>۵) «الكشاف» (۲/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٦) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٤٦).

وقيل: «رباط الخيل: الذكور منها، لما فيها من القوة والجلّد على القتال والكفاح والكرّ والفرّ والفرّ والعدو».

والضمير في به عائد على ما من قوله: ﴿ما استطعتم﴾. وقيل: «على الإعداد». وقيل: «على القوّة». وقيل: «على رباط وترهبون». قالوا: حال من ضمير ﴿وأعدُوا﴾ أو من ضمير ﴿لهم﴾ ويحصل بهذا الارتباط والإرهاب فوائد منها: أنهم لا يقصدون دخول دار الإسلام وباشتداد الخوف قد يلتزمون الجزية أو يسلمون أو لا يعينون سائر الكفار. وقرأ الحسن، ويعقوب، وابن عقيل لأبي عمرو: وترهبون، مشدّداً. عدي بالتضعيف كما عدي بالهمزة. قال أبو حاتم: «وزعم عمرو أن الحسن قرأ يرهبون بالياء من تحت وخفّفها»(١). انتهى. والضمير في ﴿يرهبون﴾ عائد على ما عاد عليه لهم وهم الكفار، والمعنى: أنَّ الكفار إذا علموا بما أعددتم للحرب من القوة ورباط الخيل خوفوا من يليهم من الكفار وأرهبوهم، إذ يعلمونهم ما أنتم عليه من الإعداد للحرب، فيخافون منكم وإذا كانوا قد أخافوا من يليهم منكم فهو أشد خوفاً لكم. وقرأ ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد: تخزون به مكان ﴿ترهبون به﴾ وذكرها الطبري(٢) على جهة التفسير لا على جهة القراءة، وهو الذي ينبغى لأنه مخالف لسواد المصحف. وقرأ السلمي: عدوًّا لله، بالتنوين ولام الجر. قال صاحب «اللوامح»: «فقيل: أراد به اسم الجنس، ومعناه: أعداء الله وإنما جعله نكرة بمعنى العامّة، لأنها نكرة أيضاً لم تتعرف بالإضافة إلى المعرفة، لأنه اسم الفاعل ومعناه: الحال والاستقبال. ولا يتعرف ذلك، وإن أضيف إلى المعارف. وأما عدوّكم فيجوز أن يكون كذلك نكرة، ويجوز أن يكون قد تعرّف لإعادة ذكره، ومثله: رأيت صاحباً لكم، فقال لي صاحبكم \_ والله أعلم \_» انتهى. وذكر أولاً عدو الله تعظيماً لما هم عليه من الكفر وتقوية لذمّهم، وأنه يجب لأجل عداوتهم لله أن يقاتلوا ويبغضوا ثم قال: ﴿وعدوّكم﴾ على سبيل التحريض على قتالهم، إذ في الطبع أن يعادي الإنسان من عاداه وأن يبغي له الغوائل والمراد بهاتين الصفتين من قرب من الكفار من ديار الإسلام من أهل مكة ومشركي العرب. قيل: ويجوز أن يراد جميع الكفار. ﴿وآخرين من دونهم﴾ أصل دون أن تكون ظرف مكان حقيقة أو مجازاً. قال ابن عطية: ﴿من دونهم ﴾ بمنزلة قولك: دون أن تكون هؤلاء، فدون في كلام العرب ومن دون تقتضي عدم المذكور بعدها من النازلة التي فيها القول ومنه المثل: وأمر دون عبيدة الوزم (٢٠). قال مجاهد: وآخرين بنو قريظة. وقال مقاتل: اليهود. وقال السدّي: أهل فارس. وقالت فرقة: كفار الجن. ورجّحه الطبري، واستند في ذلك إلى ما روي من أنّ صهيل

<sup>(</sup>۱) انظر «المبسوط» (۲۲۲)، «البدور» (۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) «الطبري» (٦/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) عجز بيت لطرفة بن العبد من [الكامل]، وصدره:

<sup>&</sup>quot;ولــقــد هــمــت لـــذاك إذ حــبـــــت» انظر "ديوانه" (١٢٥)، و «المحرر الوجيز" (٢/ ٥٤٧).

الخيل تنفر الجنّ منه، وأنّ الشياطين لا تدخل داراً فيها فرس الجهاد، ونحو هذا. وقالت فرقة: هم كل عدوّ للمسلمين غير الفرقة التي أمر النبي هي أن يشرّد بهم من خلفهم. وقال ابن زيد: هم المنافقون وهذا أظهر لأنه قال: ﴿لا تعلمونهم الله يعلمهم ﴾ أي: لا تعلمون أعيانهم وأشخاصهم، إذ هم متسترون عن أن تعلموهم بالإسلام، فالعلم هنا كالمعرفة، تعدى إلى واحد وهو متعلّق بالذوات وليس متعلقاً بالنسبة، ومن جعله متعلقاً بالنسبة فقدر مفعولاً ثانياً محذوفاً وقدره: محاربين، فقد أبعد لأنّ حذف مثل هذا دون تقدّم ذكر ممنوع عند بعض النحويين، وعزيز جداً عند بعضهم فلا يحمل القرآن عليه مع إمكان حمل اللفظ على غيره وتمكنه من المعنى. وقدّره بعضهم: لا تعلمونهم فازعين راهبين، الله يعلّمهم بتلك الحالة. والظاهر أن يكون إشارة إلى المنافقين كما قلنا على جهة الطّعن عليهم والتنبيه على سوء حالهم وليستريب بنفسه كلّ من يعلم منها نفاقاً إذا سمع الآية. وبفزعهم ورهبتهم غنى كبير في ظهور الإسلام وعلوّه. وقال القرطبي ما معناه: لا ينبغي أن يعين قوله: ﴿وآخرين﴾ لأنه تعالى قال: ﴿لا تعلمونهم الله يعلمهم فكيف يدّعي أحد علماً بهم إلا أن يصحّ حديث فيه عن الرسول هي؟ تعلمونهم الله يعلمهم فكيف يدّعي أحد علماً بهم إلا أن يصحّ حديث فيه عن الرسول هي النهي . ثم حضّ تعالى على النفقة في سبيل الله من جهاد وغيره، وكان الصحابة يحمل واحد الجماعة على الخيل والإبل، وجهّز عثمان جيش العسرة بألف دينار يوفّ إليكم جزاؤه وثوابه من غير نقص. وقيل: هذه التوفية في الدنيا على ما أنفقوا مع ما أعدّ لهم في الآخرة من الثواب.

﴿ وَإِن جَنْحُوا لَلْسَلَمُ فَاجِنْحُ لَهَا وَتُوكِّلُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلَيْمُ ﴾. جنح الرّجل إلى الآخر: مال إليه، وجنحت الإبل: مالت أعناقها في السير. قال ذو الرمة:

إذا مات قوق الرحل أحييت روحه بذكراك والعيس المراسيل جنح (١) وجنح الليل: أقبل وأمال أطنابه إلى الأرض. وقال النابغة يصف طيوراً تتبع الجيش:

جـوانـح قـد أيـقـن أنّ قـبيـك إذا ما التقى الجيشان أوّل غالب(٢)

ومنه قيل للأضلاع: جوانح، لأنها مالت على الحشوة، ومنه الجناح لميله. وقال النضر ابن شميل: جنح الرّجل إلى فلان، وجنح له: إذا تابعه وخضع له. والضمير في جنحوا عائد على الذين نبذ إليهم على سواء، وهم بنو قريظة والنضير. وقيل: على مشركي قريش والعرب.

<sup>(</sup>۱) البيت من [الطويل]، انظر «ديوانه» (۲/ ۱۲۱٥)، و«المحرر الوجيز» (۲/ ٥٤٧)، و«القرطبي» (۸/ ٤١)، و«اللسان» (۲/ ٤٣٠) مادة (جنح).

والعيس: الإبل البيض ـ المراسيل سهلة السير وهي التي تعطيك ما عندها عفواً. وجنح: مائلة صدورها إلى الأرض، وقيل: مائلة في سيرها من النشاط.

<sup>(</sup>۲) البيت من [الطويل]، انظر «ديوانه» (۱۰) و «الطبري» (۲/۸۲)، و «المحرر الوجيز» (۲/ ٤٧)، و «القرطبي» (۸/ ٤١).

والبيت من قصيدة في مدح عمرو بن الحارث الأعرج حين هرب إلى الشام من النعمان بن المنذر.

وقيل: على قوم سألوا من الرسول على قبول الجزية منهم. وجنح يتعدى بإلى وباللام، والسّلم يذكر ويؤنّث. فقيل: التأنيث لغة. وقيل: على معنى المسالمة. وقيل: حملاً على النقيض وهو الحرب. وقال الشاعر:

وأفسنيت في الحرب آلاتها وعددت للسلم أوزارها(١)

وتقدّم الخلاف في قراءة فتح السين وكسرها، والسّلم: الصّلح لغة. فقال قتادة: هي موادعة المشركين ومهادنتهم. وهذا راجع إلى رأي الإمام فإن رآه مصلحة فعل وإلا فلا. وقيل: نزلت في قوم معتب، سألوا الموادعة؛ فأمر الله نبيه الإجابة إليها ثم نسخت بقوله: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون﴾ [التربة: ٢٩]، وقيل: الحسن: «السلم الإسلام». وعن ابن عباس نسخت بقوله: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون﴾ [التربة: ٢٩]، وعن مجاهد بقوله: ﴿قتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾ [النوبة: ٥]، قال الزمخشري: والصحيح أنّ الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلم، وليس بحتم أن يقاتلوا أبداً أو يجابوا إلى الهدنة أبداً. وقرأ الأشهب العقيلي: فاجنح، بضمّ النون (٢)، وهي لغة قيس. والجمهور بفتحها وهي لغة تميم. وقال ابن جني: القياس في فعل اللازم ضم عين الكلمة في المضارع وهي أقيس من يفعل بالكسر (٣). وأمره تعالى بالتوكل عليه فلا يبالي بهم وإن أبطنوا الخديعة في جنوحهم إلى السلم بالكسر (٣). وأمره تعالى بالتوكل عليه فلا يبالي بهم وإن أبطنوا الخديعة في جنوحهم إلى السلم فإنّ الله كافي من توكّل عليه وهو السميع لأقوالهم العليم بنياتهم.

وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم أي: وإن يرد الجانحون للسّلم بأن يظهروا السلم ويبطنوا الخيانة والغدر مخادعة فاجنح لها فما عليك من نياتهم الفاسدة فإنّ حسبك وكافيك هو الله ومن كان الله حسبه لا يبالي بمن ينوي سواء، تم ذكره بما فعل معه أولاً من تأييده بالنّصر وبائتلاف المؤمنين على إعانته ونصره على أعدائه فكما لطف بك أولاً يلطف بك آخراً والمؤمنون هنا الأوس والخزرج، وكان بين الطائفتين من العداوة للحروب التي جرت بينهم ما كان لولا الإسلام لينقضي أبداً ولكنه تعالى من عليهم بالإسلام فأبدلهم بالعداوة محبة وبالتباعد قرباً، ومعنى ﴿ لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ﴾ على بالإسلام فأبدلهم بالعداوة محبة وبالتباعد قرباً، ومعنى ﴿ لو أنفقت ما في الأرض جميعاً على المفسرين. وقال ابن مسعود: «نزلت في المتحابين في الله». قال ابن عطية: «ولو ذهب ذاهب المفسرين. وقال الزمخشري: «التأليف بين قلوب من بعث إليهم رسول الله ﷺ لما رأوا من الآيات

<sup>(</sup>١) البيت من [المتقارب]، لم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) انظر «القرطبي» (٨/ ٤١).

<sup>(</sup>٤) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٤٨).

الباهرة، لأنّ العرب لما فيهم من الحمية والعصبية والانطواء على الضغينة في أدنى شيء وإلقائه بين أعينهم إلى أن ينتقموا لا يكاد يأتلف منهم قلبان، ثم ائتلفت قلوبهم على اتباع رسول الله بين واتحدوا. وذلك لما نظم الله من ألفتهم وجمع من كلمتهم وأحدث بينهم من التحاب والتواد وأماط عنهم من التباغض، وكلّهم من الحب في الله والبغض في الله. ولا يقدر على ذلك إلا من يملك القلوب فهو يقلبها كما يشاء ويصنع فيها ما أراد». انتهى (۱). وكلامه آخراً قريب من كلام أهل السنة لأنهم قالوا: في هذه الآية دليل على أنّ العقائد والإرادات والكراهات من خلق الله، لأنّ ما حصل من الألف هو بسبب الإيمان ومتابعة الرسول في فلو كان الإيمان فعلاً للعبد لكانت المحبّة المترتبة عليه فعلاً للعبد وذلك خلاف صريح الآية. وقال القاضي: "لولا ألطاف الله تعالى ساعة ساعة ما حصلت هذه الأحوال، فأضيفت إلى الله على هذا التأويل. ونظيره أنه يضاف علم الولد وأدبه إلى أبيه لأجل أنه لم يحصل ذلك إلا بمعونة الأب وتربيته فكذلك هنا». انتهى، وهذا هو مذهب المعتزلة.

﴿ يَا أَيِّهَا النَّبِيّ حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال. وقال ابن عباس، وابن عمر، وأنس: "في إسلام عمر"، قال ابن جبير: "أسلم ثلاثة وثلاثون رجلاً وست نسوة، ثم أسلم عمر، فنزلت والظاهر رفع ﴿ ومن ﴾ عطفاً على ما قبله، وعلى هذا فسره الحسن وجماعة، أي: حسبك الله المؤمنون. وقال الشعبي وابن زيد: "معنى الآية: حسبك الله وحسب من اتبعك . قال ابن عطية: "فمن في هذا التأويل في موضع نصب عطفاً على موضع الكاف لأنّ موضعها نصب على المعنى بيكفيك الذي سدّت حسبك مسدّها ». انتهى (٢٠). وهذا ليس بجيّد لأنّ حسبك ليس مما تكون الكاف فيه في موضع نصب، بل هذه إضافة صحيحة ليست من نصب. و حسبك مبتدأ مضاف إلى الضمير، وليس مصدراً، ولا السم فاعل، إلا إنّ قيل: إنه عطف على التوهم كأنه توهم أنه قيل: يكفيك الله أو كفاك الله، ولكنّ العطف على التوهم لا ينقاس فلا يحمل عليه القرآن ما وجدت مندوحة عنه. والذي ينبغي أن يحمل عليه فيكون كقوله:

أكل امرىء تحسبين امرأ ونار توقيد بالليل نارا(")

أي: وكلّ نار، فلا يكون من العطف على الضمير المجرور. وقال ابن عطية: «وهذا الوجه من حذف المضاف مكروه بأنه ضرورة الشعر». انتهى (٤). وليس بمكروه ولا ضرورة، وقد

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۲.۲۱ ، ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٤٩).

<sup>(</sup>٣) البيت من [المتقارب]، نسب لحارثة بن حمران الإيادي، ونسب لأبي دؤاد، انظر «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٤٩). و«الكشاف» (٢/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٤٩).

أجازه سيبويه في الكلام، وخرج عليه البيت وغيره من الكلام الفصيح. قال الزمخشري: ﴿وَمَنَ البَعْكُ ﴾ الواو بمعنى مع، وما بعده منصوب، تقول: وحسبك وزيداً درهم. ولا يجرّ لأنّ عطف الظاهر المجرور على المكنى ممتنع. قال:

## فحسبك والضحّاك سيف مهند<sup>(۱)</sup>

والمعنى: كفاك وكفى أتباعك من المؤمنين الله ناصراً. انتهى (٢). وهذا الذي قاله الزمخشري مخالف لكلام سيبويه. قال سيبويه: «قالوا: حسبك وزيداً درهم، لما كان فيه من معنى كفاك وقبح أن يحملوه على المضمر نووا الفعل، كأنه قال: حسبك ويحسب أخاك درهم، ولذلك كفيك». انتهى. كفيك: هو من كفاه يكفيه، وكذلك قطّك تقول: كفيك وزيداً درهم، وقطّك وزيداً درهم. وليس هذا من باب المفعول معه وإنما جاء سيبويه به حجة للحمل على الفعل للدلالة، فحسبك يدلّ على كفاك ويحسبني مضارع أحسبني فلان، إذا أعطاني حتى أقول: حسبي، فالناصب في هذا فعل يدلّ عليه المعنى وهو في: كفيك وزيداً درهم، أوضح لأنه مصدر للفعل المضمر، أي: ويكفى زيداً. وفي قطّك وزيداً درهم. التقدير فيه أبعد لأنّ قطّك ليس في الفعل المضمر شيء من لفظه إنما هو مفسر من حيث المعنى فقط وفي ذلك الفعل المضمر فاعل يعود على الدرهم، والنية بالدرهم التقديم، فيصير من عطف الجمل ولا يجوز أن يكون من باب الإعمال لأن طلب المبتدأ للخبر وعمله فيه ليس من قبيل طلب الفعل أو ما جرى مجراه ولا عمله، فلا يتوهم ذلك فيه. وقال الزّجاج: «حسب: اسم فعل، والكاف نصب والواو بمعنى مع». انتهى. فعلى هذا يكون الله فاعلاً لحسبك، وعلى هذا التقدير يجوز في ﴿ومن﴾ أن يكون معطوفاً على الكاف، لأنها مفعول باسم الفعل لا مجرور، لأن اسم الفعل لا يضاف. إلا أنّ مذهب الزُّجاج خطأ لدخول العوامل على حسبك، تقول: بحسبك درهم. وقال تعالى: ﴿ فَإِنَّ حسبك الله﴾، ولم يثبت كونه اسم فعل في مكان فيعتقد فيه أنه يكون اسم فعل، واسماً غير اسم فعل كرويد. وأجاز أبو البقاء رفع ﴿**ومن**﴾ على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: وحسبك من اتبعك. وعلى أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره: ومن اتبعك من المؤمنين كذلك أي: حسبهم الله. وقرأ الشعبي: ومن أتبعك، بإسكان النون، وأتبع على وزن أكرم.

﴿يا أيها النبيّ حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن

<sup>(</sup>١) عجز بيت من [الطويل]، وصدره:

<sup>«</sup>إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا»

انظر «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٤٩)، و«القرطبي» (٨/ ٤٣)، و«الكشاف» (٢/ ٢٢٢)، و«اللسان» (١/ ٣١٢) مادة (حسب).

انشقاق العصا: تمثيل لوقوع الخلاف وظهور الشر.

والمقصود: كافيك وكافي الضحاك سيف.

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/۲۲۲).

يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ﴾. هاتان الجملتان شرطيّتان، في ضمنهما الأمر بصبر عشرين لمائتين وبصبر مائة لألف، ولذلك دخلها النسخ إذ لو كان خبراً محضاً لم يكن فيه النسخ لكنّ الشرط إذا كان فيه معنى التكليف جاز فيه النّسخ وهذا من ذلك، ولذلك نسخ بقوله: ﴿الآن خفف الله عنكم﴾ والتقييد بالصبر في أول كلّ شرط لفظاً هو محذوف من الثانية، لدلالة ذكره في الأولى وتقييد الشرط الثاني بقوله: ﴿من الذين كفروا﴾ لفظاً هو محذوف من الشرط الأول في قوله: ﴿يغلبوا مائتين ﴾ فانظر إلى فصاحة هذا الكلام حيث أثبت قيد من الجملة الأولى؛ وحذف نظيره من الثانية، وأثبت قيد في الثانية وحذف من الأولى. ولما كان الصبر شديد المطلوبيّة أثبت في أولى جملتي التخفيف، وحذف من الثانية لدلالة السابقة عليه، ثم ختمت الآية بقوله: ﴿وَالله مع الصابرين﴾ مبالغة في شدّة المطلوبيّة ولم يأتِ في جملتي التخفيف قيد الكفر اكتفاءً بما قبل ذلك، وتظاهرت الروايات عن ابن عباس وغيره من الصحابة أنَّ ثبات الواحد للعشرة كان فرضاً، ثم لما شقّ عليهم انتقل إلى ثبات الواحد للاثنين على سبيل التقرّب أيضاً. وسواء كان فرضاً أم ندباً هو نسخ وقول من قال: إنه تخفيف لا نسخ كمكي بن أبي طالب، ضعيف. قال مكي: إنما هو كتخفيف الفطر في السفر، ولو صام لم يأثم وأجزأه. ومناسبة هذه الأعداد أنّ فرضيّة الثبات أو ندبيته كان أولاً في ابتداء الإسلام فكان العشرون تمثيلاً للسرية والمائة تمثيلاً للجيش، فلما اتسع نطاق الإسلام وذلك بعد زمان كان المائة تمثيلاً للسّرايا والألف تمثيلاً للجيش، وليس في أمره تعالى نبيّه بتحريض المؤمنين على القتال دليل على ابتداء فرضية القتال، بل كان القتال مفترضاً قبل هذه الآية، وإنما جاءت هذه حثًّا على أمر كان وجب عليهم، ونصّ تعالى على سبب الغلبة بأن الكفار قوم لا يفقهون، والمعنى أنهم قوم جهلة يقاتلون على غير احتساب وطلب ثواب كالبهائم، فتفل نياتهم ويعدمون لجهلهم بالله نصرته فهو تعالى يخذلهم، وذلك بخلاف من يقاتل على بصيرة وهو موعود من الله بالنصر والغلبة. وعن ابن جريج: كان عليهم أن لا يفرُّوا ويثبت الواحد للعشرة، وكان رسول لله ﷺ قد بعث حمزة في ثلاثين راكباً فلقي أبا جهل في ثلاثمائة راكب، قيل: ثم ثقل عليهم ذلك وضجّوا منه وذلك بعد مدّة طويلة فنسخ وخفّف عنهم بمقاومة الواحد للاثنين. وقال بعض العلماء: الذي استقرّ حكم التكليف عليه بمقتضى هذه الآية أنَّ كل مسلم بالغ وقف بإزاء المشركين عبداً كان أو حرًّا، فالهزيمة عليه محرّمة ما دام معه سلاحه يقاتل به، فإن كان ليس معه سلاح فله أن ينهزم، وإن قابله ثلاثة حلَّت له الهزيمة، والصبر أحسن. وروى البيهقي وغيره: «أنَّ جيش مؤتة وكانوا ثلاثة آلاف من المسلمين وقفوا لمائتي ألف مائة ألف، من الروم ومائة ألف من الأنباط». وروي: «أنهم وقفوا لأربعمائة ألف». والأوّل هو الصحيح وفي «تاريخ فتح الأندلس» أن طارقاً مولى موسى بن نصير سار في ألف رجل وسبعمائة رجل إلى الأندلس، وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين من الهجرة، فالتقى هو وملك الأندلس لذريق، وكان في سبعين ألف عنان، فزحف إليه طارق وصبر له، فهزم الله

الطاغية لذريق وكان الفتح. انتهى. وما زالت جزيرة الأندلس تلتقي الشرذمة القليلة منهم بالعدد الكثير من النصارى فيغلبونهم. وأخبرنا من حضر الوقعة التي كانت في الديموس الصغير على اثني عشر ميلاً من مدينة غرناطة سنة تسع عشرة وسبعمائة وكان المسلمون ألفاً وسبعمائة فارس من الأندلسيين والبربر، وكان النصارى مائة ألف راجل وستين ألف رام وخمسة عشر ألف فارس، بين رام ومدرع، فصبروا لهم وأسروا أكابرهم وقتلوا ملك قشتالة: ذون جوان، ونجا أخوه: ذون بطر مجروحاً. وكان ملوك النصارى: ملك قشتالة المذكور، وملك إفرنسه، وملك يوطقال، وملك غلسية، وملك قلعة رباح، قد خرجوا عازمين على استئصال المسلمين من الجزيرة فهزمهم الله.

قال الزمخشري: "(فإن قلت): لم كرر المعنى الواحد، وهو مقاومة الجماعة لأكثر منها مرتين قبل التخفيف وبعده؟ (قلت): للدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة واحدة ولا تتفاوت، لأن الحال قد تتفاوت بين مقاومة العشرين للمائتين والمائة للألف فكذلك بين المائة للمائتين والألف للألفين». انتهى(١). ومعنى ﴿بإذن الله ﴾ بإرادته وتمكينه. وفي قوله ﴿والله مع الصابرين ﴾ ترغيب في الثبات للقاء العدو وتبشير بالنصر والغلبة لأنه من كان الله معه هو الغالب. وقرأ الأعمش: حرص، بالصاد المهملة، وهو من الحرص، وهو قريب من قراءة الجمهور بالضّاد. وقرأ الكوفيون: يكن منكم مائة على التذكير فيهما، ورواها خارجة عن نافع. وقرأ الحرميان وابن عامر على التأنيث. وقرأ أبو عمرو على التذكير في الأولى ولحظ ﴿يغلبوا﴾ والتأنيث في الثانية ولحظ ﴿صابرة﴾. وقرأ الأعرج على التأنيث كلها إلا قوله: ﴿وإِن يكن منكم ألف﴾ فإنه على التذكير بلا خلاف. وقرأ المفضل عن عاصم وعلم، مبنيًّا للمفعول. وقرأ الحرميان، والعربيّان، والكسائي، وابن عمر، والحسن، والأعرج، وابن القعقاع، وقتادة، وابن أبي إسحاق: ضعفاً، وفي الرّوم، بضمّ الضاد وسكون العين. وعيسى بن عمر بضمّهما. وحمزة وعاصم بفتح الضاد وسكون العين، وهي كلها مصادر. وعن أبي عمرو بن العلاء: ضمّ الضاد لغة الحجاز وفتحها لغة تميم. وقرأ ابن القعقاع: ضعفاً، جمع ضعيف كظريف وظرفاء، وحكاها النَّقَّاش عن ابن عباس(٢). فقيل: الضَّعف في الأبدان. وقيل: في البصيرة والاستقامة في الدين، وكانوا متفاوتينَ في ذلك. وقال الثعالبي: «الضّعف، بفتح الضّاد في العقل والرأي، والضعف في الجسم». وقال ابن عطية: «وهذا قول تردّه القراءة». انتهى (٣).

[77 - 70] ﴿مَا كَانَ لِنَيْ أَن يَكُونَ لَلَهُ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُشْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةً ۚ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ۞ لَوْلَا كِنَكِبٌ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذُتُمْ

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۱۲۳).

<sup>(</sup>٢) انظر الكلام في قراءات الآيتين (٦٥، ٦٦)، في «المبسوط» (٢٢٢)، «البدور» (١٣٠)، «الميسَّر» (١٨٥).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٥١).

عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ فَكُمُّوا مِنَا عَيْمَتُمْ حَلَالًا طِيْنَا وَاتَقُوا اللَّهُ إِنَ اللّهَ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴿ وَالْمَ مِنَا اللّهَ فَ قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوْتِكُمْ خَيْرًا يَوْتِكُمْ خَيْرًا يَعْمَلُوا وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَاللّهُ مِن فَيْلُ فَأَمْكُنَ مِنهُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ حَيْرًا يَوْتُولُهِ مَا وَاللّهُ مِن فَقَوْرُ وَجَهَدُوا بِأَنْوِلِهِمْ وَالْفَيْنِ مَا وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَا وَاللّهُ مِن اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ مِن اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُو

﴿ لُولًا كتاب من الله سبق لمسّكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا الله إن الله غفور رحيم ﴾.

نزلت في أسرى بدر وكان الرسول على قد استشار أبا بكر وعمر وعليًا، فأشار أبو بكر بالاستحياء، وعمر بالقتل في حديث طويل يوقف عليه في صحيح مسلم (۱). وقرأ أبو الدرداء وأبو حيوة: ما كان للنبي، معرّفاً. والمراد به في التنكير والتعريف الرسول على ولكن في التنكير إبهام في كون النفي لم يتوجه عليه معيناً، وتقدّم مثل هذا التركيب وكيفية هذا النفي، وهو هنا على حذف مضاف أي: ما كان لأصحاب نبي أو لأتباع نبيّ. فحذف اختصاراً، ولذلك جاء الجمع في قوله: ﴿تريدون عرض الدنيا﴾ ولم يجيء التركيب: تريد أو يريد عرض الدنيا لأنه الم يأمر باستبقاء الرجال وقت الحرب، ولا أراد عرض الدنيا قط، وإنما فعله جمهور مباشري الحرب. وقد طول المفسرون في قصّة هؤلاء الأسارى، وذلك مذكور في السير وحذفناه نحن لأن في بعضه ما لا يناسب ذكره بالنسبة إلى مناصب الرسل. وقرأ أبو عمرو: أن تكون، على أسرى على وزن فعلى (۱)، وهو قياس فعيل، بمعنى: مفعول إذا كان آفة كجريح وجرحى. وقرأ أسرى على وزن فعلى (۱)، وهو قياس فعيل، بمعنى: مفعول إذا كان آفة كجريح وجرحى. وقرأ شبهوا كسلان بأسير، فقالوا: فيه جمعاً كسلى، قاله سيبويه. وهما شاذان، وزعم الزجاج أن شبهوا كسلان بأسير، فقالوا: فيه جمعاً كسلى، قاله سيبويه. وهما شاذان، وزعم الزجاج أن أسارى جمع أسرى فهو جمع جمع. وقد تقدم لنا ذكر الخلاف في فعالى أهو جمع أو اسم جمع

<sup>(</sup>۱) صحيح أخرجه ابن أبي شيبة (٣٦٥/١٤)، وأحمد (٣٠/١)، ومسلم (١٧٦٣)، وأبو داود (٢٦٩٠)، والترمذي (٣٠٨١)، وابن حبان (٤٧٩٣)، والطبري (١٦٣٠٧)، من حديث ابن عباس عن عمر في أثناء خبر مطوّل.

<sup>(</sup>٢) انظر «المبسوط» (٢٢٣، ٢٢٤)، «البدور» (١٣١).

وأنَّ مذهب سيبويه أنه من أبنية الجموع ومدلول أسرى وأسارى واحد. وقرأ أبو عمرو بن العلاء: الأسرى هم غير الموثوقين عندما يؤخذون، والأسَّاري هم الموثقون ربطاً. وحكى أبو حاتم أنه سمع ذلك من العرب وقد ذكره أيضاً أبو الحسن الأخفش، وقال: العرب لا تعرف هذا كلاهما عندهم سواء. وقرأ أبو جعفر، ويحيى بن يعمر، ويحيى ابن وثاب: حتى يثخن، مشدّداً. عدوه بالتضعيف، والجمهور بالتخفيف، وعدوّه بالهمزة إذ كان قبل التعدية ثخن، ومعنى **﴿عرض الدنيا﴾** ما أخذتم في فداء الأسارى، وكان فداء كل رجل عشرين أوقية، وفداء العباس أربعون أوقية. وعن ابن سيرين مائة أوقية. والأوقية: أربعون درهماً وستة دنانير، وكانوا مالوا إلى الفداء ليقووا ما يصيبونه على الجهاد وإيثاراً للقرابة ورجاء الإسلام، وكان الإثخان والقتل أهيب للكفار وأرفع لمنار الإسلام وكان ذلك إذ المسلمون قليل، فلما اتسع نطاق الإسلام وعزّ أهله نزل ﴿ فَإِما مِناً بِعِد وإما فداء ﴾ [محمد: ٤]. وقرىء: يريدون، بالياء من تحت وسمي عرضاً لأنه حدث قليل اللبث. وقرأ الجمهور: الآخرة، بالنصب. وقرأ سليمان بن جماز المدنيّ بالجرّ، واختلفوا في تقدير المضاف المحذوف فمنهم من قدّره عرض الآخرة، قال: وحذف لدلالة عرض الدنيا عليه. قال بعضهم: وقد حذف العرض في قراءة الجمهور وأقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب فنصب. وممن قدّره عرض الآخرة الزمخشري قال: «على التقابل يعني: ثوابها». انتهى (١). ونعني أنه لما أطلق على الفداء عرض الدنيا، أطلق على ثواب الآخرة عرضاً، على سبيل التقابل لا أن ثواب الآخرة زائل فان كعرض الدنيا، فسُمّي عرضاً على سبيل التقابل وإن كان لولا التقابل لم يسمَّ عرضاً وقدّره بعضهم عمل الآخرة أي: المؤدّي إلى الثواب في الآخرة وكلهم جعله كقوله:

## ونسار تسوقسد بسالسلسيسل نسارا

ويعنون في حذف المضاف فقط وإبقاء المضاف إليه على جرّه، لأن جرّ مثل ونار جائز فصيح، وذلك إذا لم يفصل بين المجرور وحرف العطف، أو فصل بلا نحو: ما مثل زيد ولا أخيه يقولان ذلك. وتقدم المحذوف مثله لفظاً ومعنى: وأما إذا فصل بينهما بغير لا كهذه القراءة فهو شاذ قليل. ﴿والله عزيز﴾ ينصر أولياءه ويجعل الغلبة لهم ويمكّنهم من أعدائهم قتلاً وأسراً ﴿حكيم﴾ يضع الأشياء مواضعها. قال ابن عباس ومقاتل: لولا أنّ الله كتب في أمّ الكتاب أنه سيحلّ لكم الغنائم لمسّكم فيما تعجّلتم منها ومن الفداء يوم بدر قبل أن تؤمروا بذلك عذاب عظيم. وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد: لو سبق أنه يعذب من أتى ذنباً على جهالة لعوقبتم. وقال علي بن أبي طالب، ومحمد بن علي بن الحسين، وابن إسحاق: سبق أن لا يعذّب إلا بعد النهي ولم يكن نهاهم. وقال الحسن، وابن جبير، وابن زيد، وابن أبي نجيح عن مجاهد: «لولا ما سبق لأهل بدر أنّ الله لا يعذبهم لعذّبهم». وقال الماورديّ: «لولا أن القرآن اقتضى غفران الصغائر لعذبهم» (قال قوم: «الكتاب السابق عفوه عنهم في هذا الذنب معيناً». وقيل: «هو الصغائر لعذبهم»

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۲۲٥).

أن لا يعذبهم والرسول فيهم». وقيل: «ما كتبه على نفسه من الرحمة». وقيل: «سبق أنه لا يضلّ قوماً بعد إذ هداهم». وقيل: «سبق أنه سيحلّ لهم الغنائم والفداء». قاله ابن عباس، وأبو هريرة، والحسن. وقيل: «سبق أن يغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر لعذّبكم بأخذ الغنائم». واختاره النحاس، وقال قوم: «الكتاب السابق هو القرآن والمعنى: لولا الكتاب الذي سبق فآمنتم به وصدّقتم لمسّكم العذاب لأخذكم هذه المفاداة». وقال الزمخشري: «لولا حكم منه تعالى سبق إثباته في اللوح وهو أن لا يعاقب أحداً بخطأ وكان هذا خطأ في الاجتهاد لأنهم نظروا في أنّ استبقاءهم ربما كان سبباً في إسلامهم وتوبتهم وأنّ فداءهم يتقوى به على الجهاد في سبيل الله وخفي عنهم أن قتلهم أعزّ للإسلام وأهْيب لمن وراءهم وأفل لشوكتهم».انتهي(١). وروي: «لو نزل في هذا الأمر عذاب لنجا منه عمر»<sup>(٢)</sup>. وفي حديث آخر: «وسعد بن معاذ»<sup>(٣)</sup>. وذلك أن رأيهما كان أن تقتل الأساري. والذي أقوله إنهم كانوا مأمورين أوّلاً بقتل الكفار في غيرما آية كقوله: ﴿فاقتلوهم حيث وجدتموهم﴾ [التوبة: ٨٩] ﴿فاقتلوهم حيث ثقفتموهم﴾ [البقرة: ١٩١] فلما كانت وقعة بدر وأسروا جماعة من المشركين، اختلفوا في أخذ الفداء منهم وفي قتلهم فعوتب من رأى الفداء إذ كان قَد تقدّم الأمر بالقتل حيث لم يستصحبوا امتثال الأمر ومالوا إلى الفداء وحرصوا على تحصيل المال، ألا ترى إلى قول المقداد حين أمر الرسول ﷺ بقتل عقبة بن أبي معيط قال: «أسيري يا رسول الله». وقول مصعب بن عمير لمن أسر أخاه: «شدّ يدك عليه فإن له أما مؤسرة». ثم بعد هذه المعاتبة أمر الرسول بقتل بعض، والمنّ بالإطلاق في بعض، والفداء في بعض، فكان ذلك نسخاً لتحتّم القتل، ثم قال تعالى: ﴿لُولَا كَتَابُ مِنَ اللهِ سَبِقَ﴾ في تأييدكم ونصركم وقهركم أعداءكم حتى استوليتم عليهم قتلأ وأسرأ ونهبأ على قلة عددكم وعددكم لمسكم فيما أخذتم من غنائمهم وفدائهم عذاب عظيم منهم. لكونهم كانوا أكثر عدداً منكم وعدداً، ولكنه سهل تعالى عليكم ولم يمسّكم منهم عذاب لا بقتل ولا أسر ولا نهب. وذلك بالحكم السابق في قضائه أنه يسلِّطكم عليهم ولا يسلِّطهم عليكم. فليس المعنى لمسكم من الله، وإنما

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۲۲٥).

<sup>(</sup>٢) حديث حسن، أخرجه الحاكم (٢/ ٣٢٧ ج ٣٢٧٠)، من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر، وفيه: «.... فلقي رسول الله على عمر فقال: كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء» قال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال الذهبي: على شرط مسلم.

وهو كما قال الذهبي رجاله رجال مسلم لكن إبراهيم متكلم فيه، ومع ذلك توبع على هذا المتن. وله شاهد من حديث ابن مسعود: أخرجه أحمد (١/٣٨٣)، والحاكم (٣/ ٢١)، وأبو يعلى (١٨٨٥)، والواحدي (٤٨٧)، ورجاله ثقات لكن فيه إرسال بين أبي عبيدة وأبيه ابن مسعود، انظر «تفسير القرطبي» بتخريجنا».

وورد عن عبد الرحمٰن بن زيد مرسلاً.

أخرجه الطبري (١٦٣٣٣) وابن زيد واهٍ.

<sup>(</sup>٣) ضعيف جداً، أخرجه الطبري (١٦٣٣٤)، عن ابن إسحاق، به وهذا معضل.

المعنى لمسكم من أعدائكم كما قال: ﴿إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ﴾ [آل عمران: ١٤٠] وقال: ﴿إِن تَكُونُوا تَأْلُمُونَ فَإِنْهُمْ يَأْلُمُونَ كُمَّا تَأْلُمُونَ﴾ [النساء: ١٠٤] ثم قال تعالى: ﴿فَكُلُوا مما غنمتم حلالاً طيباً﴾ أي: مما غنمتم ومنه ما حصل بالفداء الذي أقره الرسول ﷺ وقال: «لا يفلتن منهم رجل إلا بفدية، أو ضرب عنق. وليس هذا الأمر منشأ لإباحة الغنائم، إذ قد سبق تحليلها قبل يوم بدر، ولكنه أمر يفيد التوكيد واندراج مال الفداء في عموم ما غنمتم، إذ كان قد وقع العتاب في الميل للفداء ثم أقرّه الرسول. وانتصب حلالاً على الحال من ما إن كانت موصولة، أو من ضميره المحذوف، أو على أنه نعت لمصدر محذوف أي: أكلاً حلالاً. وجوّزوا في ما أن تكون مصدرية. وروي أنهم أمسكوا عن الغنائم ولم يمدّوا أيديهم إليها، فنزلت. وجعل الزمخشري قوله: ﴿فكلوا﴾ متسبّباً عن جملة محذوفة هي سبب، وأفادت ذلك الفاء وقدّرها: قد أبحت لكم الغنائم فكلوا<sup>(١)</sup>. وقال الزجاج: الفاء للجزاء، والمعنى: قد أحللت لكم الفداء فلكوا. وأمر تعالى بتقواه لأن التقوى حاملة على امتثال أمر الله وعدم الإقدام على ما لم يتقدّم فيه إذن، ففيه تحريض على التقوى من مال إلى الفداء، ثم جاءت الصفتان مشعرتين بغفران الله ورحمته عن الذين مالوا إلى الفداء قبل الإذن. وقال الزمخشري: «معناه: إذا اتقيتموه بعدما فرط منكم من استباحة الفداء قبل أن يؤذن لكم فيه غفر لكم ورحمكم وتاب عليكم»(٢). وقال ابن عطية: «وجاء قوله: ﴿واتقوا اللهِ اعتراضاً فصيحاً فِي أثناء القول، لأن قوله: ﴿إِنَ اللهُ غَفُور رحيم﴾ هو متصل بقوله: ﴿فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً﴾ "("). وقيل: ﴿غفور﴾ لما أتيتم، ﴿رحيم﴾ بإحلال ما غنمتم.

﴿يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم﴾.

نزلت هذه الآية عقيب بدر في أسرى بدر أعلموا أنّ لهم ميلاً إلى الإسلام وأنهم يؤملونه إن فدوا ورجعوا إلى قومهم. وقيل: في عباس وأصحابه، قالوا للرسول: آمنا بما جئت ونشهد أنك رسول الله لننصحن لك على قومنا، ومعنى ﴿في أيديكم﴾ أي: ملكتكم. كأن الأيدي قابضة عليهم، والصحيح أن الأسارى كانوا سبعين، والقتلى سبعين. كما ثبت في صحيح مسلم (٤٠)، وهو قول ابن عباس، وابن المسيب، وأبي عمرو بن العلاء. وكان عليهم حين جيء بهم إلى

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/ ۲۲٥).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٧٦٣)، وأبو داود (٢٦٩٠)، وأحمد (٢/ ٣٠)، وابن أبي شيبة (١٤/ ٣٦٥، ٣٦٨)، وابن حبان (٤٧٩٣)، والطبري (١٦٣٠٨)، والبيهقي في «السنن» (٦/ ٣٢١)، و«الدلائل» (٣/ ٥١)، وأبو نعيم في «الدلائل» (٤٥٠)، من طرق عن عكرمة، عن سماك بن الوليد الحنفي، عن ابن عباس عن عمر، به.

المدينة شقران مولى رسول الله على وقال مالك: كانوا مشركين، ومنهم العباس بن عبد المطلب، أسره أبو اليسر كعب بن عمرو أخو بني سلمة، وكان قصيراً والعباس ضخم طويل، فلما جاء به قال الرسول ﷺ: «لقد أعانك عليه ملك»(١). وعن العباس: «كنت مسلماً ولكنهم استكرهوني، فقال رسول الله ﷺ: إن يكن ما تقول حقًّا فالله يجزيك فأما ظاهر أمرك فقد كنت علينا وِكان أحد الذين ضمنوا إطعام أهل بدر وخرج بالذهب لذلك»(٢). وروي أن رسول الله ﷺ قال للعباس: افد ابني أخيك، عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحرث، فقال: يا محمد تركتني أتكفف قريشاً ما بقيت، فقال له: أين المال الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من مكة وقلت لها: لا أدري ما يصيبني في وجهي هذا فإن حدث بي حدث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله والفضل؟ فقال العباس: وما يدريك؟ قال: أخبرني به ربي، قال العباس: فأنا أشهد أنك صادق وأن لا إله إلا الله وأنت عبده ورسوله، والله لم يطلع عليه أحد إلا الله ولقد دفعته إليها في سواد الليل ولقد كنت مرتاباً في أمرك فأما إذا أخبرتني بذلك فلا ريب، قال العباس: فأبدلني الله خيراً من ذلك لي الآن عشرون عبداً إنّ أدناهم ليضرب في عشرين ألفاً وأعطاني زمزم ما أحب أن لي بها جميع أموال مكة وأنا أنتظر المغفرة من ربي "(٣). وروي أنه قدم على رسول الله على مال البحرين ثمانون ألفاً فتوضّأ لصلاة الظهر وما صلى حتى فرّقه، وأمر العباس أن يأخذ منه فأخذ ما قدر على حمله وكان يقول: «هذا خير مما أخذ مني وأرجو المغفرة»(٤) ومعنى ﴿إِنْ يعلم اللهِ ﴾ إنْ يتبين للناس علم الله في قلوبكم خيراً، أي: إسلاماً كما زعمتم بأن تظهروا الإسلام فإنه سيعطيكم أفضل مما أخذ منكم بالفداء وسيغفر لكم ما اجترحتموه فإن الإسلام يجب ما قبله. وقرأ الجمهور: من الأسرى. وابن محيصن: من أسرى، منكراً. وقتادة، وأبو جعفر، وابن أبي إسحاق، ونصر بن عاصم، وأبو عمرو من السبعة: من الأسارى. واختلف عن الحسن وعن الجحدري(٥). وقرأ الأعمش: يثبكم خيراً، من الثواب. وقرأ الحسن، وأبو حيوة، وشيبة،

<sup>(</sup>١) لم أره مسنداً.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «السنن» (٦/ ٣٢٢)، من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه، عن عائشة،
 وإسناده حسن رجاله ثقات، وابن إسحاق صرح بالتحديث.

وقد سات الحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢٣ و٤٣٠٦)، إسناده، وذكر فيه بعث زينب فداء أبي العاص، وليس فيه ذكر قصة العباس.

انظر «الكشاف» (٤٣٦) بتخريجي.

<sup>(</sup>٣) هو بعض المتقدم، وهو عند البيهقي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري (١٦٣٣٧)، عن قتادة مرسلاً، وورد من وجه آخر وأخرجه الحاكم (٣٠٠/٣)، عن حميد بن هلاك عن أخرجه الله عن أبي موسى بنحوه، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، لكن أخرجه ابن سعد (١١/٤)، عن حميد بن هلال مرسلاً، ومع ذلك يتأيد بمرسل قتادة المتقدم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) في «الميسّر» (١٨٦): ﴿مِلاً سُرَى﴾ ابن محيصن. نقل حركة الهمزة إلى لام التعريف ثم اعتد بالحركة العارضة فأدغم النون في اللام. وهذا ضرب من ضروب تخفيف الهمزة بالنقل.

وحميد: مما أخذ، مبنياً للفاعل. وإيتاء هذا الخير، قيل: في الدنيا، وقيل: في الآخرة، وقيل: فيهما. والظاهر أن الضمير في ﴿وإن يريدوا﴾ على الأسرى لأنه أقرب مذكور. والخيانة هي كونهم أظهر الإسلام بعضهم ثم ردّوا إلى دينهم، فقد خانوا الله لخروجهم مع المشركين. وقال الكرماني: ﴿وإن يريدوا﴾ يعني: الأسرى ﴿خيانتك﴾ يعني: نقض ما عهدوا معك ﴿فقد خانوا﴾ الله بالكفر والشرك قبل العهد. وقيل: قبل بدر فأمكن منهم أو فأمكنك منهم وهزمتهم وأسرتهم. وقال الزمخشري: «خيانتك أي: بنكث ما بايعوك عليه من الإسلام والردّة، واستحباب دين آبائهم، فقد خانوا الله من قبل في كفرهم ونقض ما أخذ على كلّ عاقل من مشاقّه فأمكن منهم كما رأيتم يوم بدر فسيمكن منهم إن أعادوا الخيانة». وقيل: المراد بالخيانة: منع ما ضمنوا من الفداء»(١). وقال ابن عطية: «إن أخلصوا فعل بهم كذا وإن أبطنوا خيانة ما رغبوا أن يؤتمنوا عليه من العهد فلا يسرّهم ذلك ولا يسكنون إليه فإن الله بالمرصاد فهم الذين خانوه بكفرهم وتركهم النَّظر في آياته وهو قد بيِّنها لهم وجعل لهم إدراكاً يحصلونها به فصار ذلك كعهد متقرّر فجعل جزاؤهم على خيانتهم إياه أن مكن منهم المؤمنين وجعلهم أسرى في أيديهم والله عليم بما يبطنونه من إخلاص أو خيانة حكيم فيما يجازيهم». انتهى (٢). وقيل: الضمير في ﴿وإن يريدوا﴾ عائد على الذين قيل في حقهم: ﴿وإن جنحوا للسلم﴾ [الأنفال: ٦١] أي: وإن يريدوا خيانتك في إظهار الصّلح. والجمهور على أن الضمير في ﴿وإن يريدوا ﴾ عائد على الأسرى. وروي عن قتادة: إن هذه الآية في قصة عبد الله بن أبي سرح فإن كان قال ذلك على سبيل التمثيل فيمكن، وإن كان على سبيل أنها نزلت في ذلك فلا لأنه إنما بيّن أمره في فتح مكة وهذه نزلت عقيب بدر .

﴿إِن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير . قسّم الله المؤمنين إلى المهاجرين والأنصار والذين لم يهاجروا. فبدأ بالمهاجرين لأنهم أصل الإسلام وأول من استجاب لله ، فهاجر قوم إلى المدينة ، وقوم إلى الحبشة ، وقوم إلى ابن ذي يزن ، ثم هاجروا إلى المدينة وكانوا قدوة لغيرهم في الإيمان وسبب تقوية الذين . «من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » . وثنى بالأنصار لأنهم ساووهم في الإيمان وفي الجهاد بالنفس والمال ، لكنه عادل الهجرة الإيواء والنصر وانفرد المهاجرون بالسبق ، وذكر وأولياء بعض ولم يهاجر ولم ينصر ففاتهم هاتان الفضيلتان وحرموا الولاية حتى يهاجروا ومعنى ﴿أُولِياء بعض والمؤرن والمؤازرة ، كما جاء في غير آية نحو ﴿والمؤمنون والمؤمنات ، آخى بعضهم أولياء بعض النوبة : ١٧] . وقال ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة : «ذلك في الميراث ، آخى

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۲۲۷).

<sup>(</sup>۲) «المحرر الوجيز» (۲/ ٥٥٥).

الرسول على المهاجرين والأنصار، فكان المهاجري يرثه أخوه الأنصاري إذا لم يكن له بالمدينة وليّ مهاجري ولا توارث بينه وبين قريبه المسلم غير المهاجري». قال ابن زيد: واستمر أمرهم كذلك إلى فتح مكة ثم توارثوا بعد لما لم تكن هجرة فمعنى (ما لكم من ولايتهم من شيء فني الموالاة في التوارث، وكان قوله: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى) نسخاً لذلك، وعلى القول الأوّل يكون المعنى في نفي الولاية على أنها صفة للحال إذ لا يمكن ولايته ونصره لتباعد ما بين المهاجرين وبينهم، وفي ذلك حضّ للأعراب على الهجرة. قبل: ولا يجوز أن تكون الموالاة لأنه عطف عليه (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) والمعطوف مغاير للمعطوف عليه فوجب أن تكون الولاية المنفية غير النّصرة. انتهى. ولما نزل (ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا) قال الزبير: هل نعينهم على أمر إن استعانوا بنا؟ فنزل (وإن استنصروكم) ومعنى ميثاق: عهد لأن نصركم إياهم نقض للعهد فلا تقاتلون لأنّ الميثاق مانع من ذلك، وخصّ الاستنصار بالدين لأنه بالحمية والعصبية في غير الذين منهي عنه. وعلى تقتضي الوجوب، ولذلك قدّره الزمخشري بقوله: «فواجب عليكم أن تنصروهم» (١٠). وقال زهير:

على مكثريهم رزق من يعتريهم وعند المقلّين السماحة والبذل(٢)

وقرأ الأعمش، وابن وثاب، وحمزة: ولايتهم، بالكسر. وباقي السبعة والجمهور بالفتح. وهما لغتان (٣)، قاله الأخفش. ولحن الأصمعي الأخفش في قراءته بالكسر، وأخطأ في ذلك لأنها قراءة متواترة. وقال أبو عبيدة: بالكسر من ولاية السلطان، وبالفتح من المولى، يقال: مولى: بين الولاية، بفتح الواو. وقال الزجاج: بالفتح من النصرة والنسب، وبالكسر بمنزلة الإمارة. قال: ويجوز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضاً جنساً من الصناعة والعمل وكل ما كان من جنس الصناعة مكسور، مثل القصارة والخياطة. وتبع الزمخشري الزجاج فقال: «وقرىء من ولايتهم، بالفتح والكسر، أي: من توليهم في الميراث. ووجه الكسر أن تولي بعضهم بعضاً شبه بالعمل والصناعة كأنه بتوليه صاحبه يزاول أمراً ويباشر عملاً (٤). وقال أبو عبيدة: «والذي عندنا الأخذ بالفتح في هذين الحرفين، نعني هنا وفي الكهف، لأنّ معناهما من الموالاة لأنها في الدين». وقال الفرّاء: يريد من مواريثهم فكسر الواو أحب إليّ من فتحها لأنها إنما تفتح إذا كانت نصرة، وكان الكسائي يذهب بفتحها إلى النصرة وقد ذكر الفتح والكسر في المعنيين جميعاً. وقرأ السلمي والأعرج: بما يعملون، بالياء على الغيبة.

﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾ وقرأت فرقة: أولى ببعض. قال ابن عطية: «هذا

<sup>(</sup>۱) «الكشاف» (۲/۲۲).

<sup>(</sup>٢) البيت لزهير بن أبي سلمي من [الطويل]، انظر «ديوانه» (١١٤)، و«العمدة» (٢/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر «المبسوط» (٢٢٤)، «اليدور» (١٣١).

<sup>(</sup>٤) «الكشاف» (٢/ ٢٢٧).

لجمع الموارثة والمعاونة والنصرة»(۱). وقال الزمخشري: "ظاهره إثبات الموالاة بينهم كقوله في المسلمين ومعناه: نهي المسلمين عن الموالاة الذين كفروا ومواريثهم وإيجاب مساعدتهم ومصادقتهم وإن كانوا أقارب وأن يتركوا يتوارثون بعضهم بعضاً». وقال غيره: لما ذكر أقسام المؤمنين الثلاثة وأنهم أولياء ينصر بعضهم بعضاً ويرث بعضهم بعضاً، بين أن فريق الكفار كذلك إذ كانوا قبل بعثة الرسول على ينادي أهل الكتاب منهم قريشاً ويتربّصون بهم الدوائر، فصاروا بعد بعثه يوالي بعضهم بعضاً وإلباً واحداً على الرسول صوناً على رئاساتهم وتحزّباً على المؤمنين.

﴿إِن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير﴾. الضمير المنصوب في ﴿تفعلوه﴾ عائله على الميثاق أي: على حفظه، أو على النصر، أو على الإرث، أو على مجموع ما تقدم. أقوال أربعة، وقال الزمخشري: «أي: إن لا تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل المسلمين وتولي بعضهم بعضاً حتى في التوارث تفضيلاً لنسبة الإسلام على نسبة القرابة، ولم تقطعوا العلائق بينكم وبين الكفار، ولم تجعلوا قرابتهم كلا قرابة تحصل فتنة في الأرض ومفسدة عظيمة، لأنّ المسلمين ما لم يصيروا يداً واحدة على الشرك كان الشرك ظاهراً والفساد زائداً»(٢). وقال ابن عطية: «والفتنة: المحنة بالحرب وما انجر معها من الغارات والجلاء والأسر. والفساد الكبير: ظهور الشرك»(٣). وقال البغوي: «الفتنة في الأرض: قوّة الكفر. والفساد الكبير: ضعف الإسلام». وقرأ أبو موسى الحجازي عن الكسائي: كثير، بالثاء المثلثة. وروي أن الرسول على قرأ: وفساد عريض.

﴿والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً لهم مغفرة ورزق كريم ﴾. هذه الآية فيها تعظيم المهاجرين والأنصار وهي مختصرة إذ حذف منها بأموالهم وأنفسهم وليست تكراراً، لأن السابقة تضمنت ولآية بعضهم بعضاً وتقسيم المؤمنين إلى الأقسام الثلاثة وبيان حكمهم في ولايتهم ونصرهم. وهذه تضمنت الثناء والتشريف والاختصاص وما آل إليه حالهم من المغفرة والرزق الكريم. وتقدم تفسير أواخر نظيرة هذه الآية في أوائل هذه السورة.

﴿والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم﴾. يعني: الذين لحقوا بالهجرة من سبق إليها فحكم تعالى بأنهم من المؤمنين السابقين في الثواب والأجر، وإن كان للسابقين شفوف السبق وتقدّم الإيمان والهجرة والجهاد. ومعنى ﴿من بعد﴾ من بعد الهجرة الأولى وذلك بعد الحديبية. قاله ابن عباس، وزاد ابن عطية: وبيعة الرضوان. وذلك أنّ الهجرة من بعد ذلك كانت أقل رتبة من الهجرة قبل ذلك، وكان يقال لها: الهجرة الثانية لأن الحرب

<sup>(</sup>١) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>۲) «الكشاف» (۲/۲۲).

<sup>(</sup>T) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٥٧).

وضعت أوزارها نحو عامين ثم كان فتح مكة. وبه قال عليه السلام: «لا هجرة بعد الفتح»(۱). وقال الطبري: «من بعد ما بينت حكم الولاية، فكان الحاجز بين الهجرتين نزول الآية، فأخبر تعالى في هذه الآية أنهم من الأولين في الموازرة وسائر أحكام الإسلام»(۱). وقيل: «من بعد يوم بدر». وقال الأصمة: من بعد الفتح. وفي قوله: ﴿معكم﴾ إشعار أنهم تبع لا صدر، كما قال: ﴿فأولئك منكم﴾ كما جاء: «مولى القوم منهم وابن أخت القوم منهم».

﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إنّ الله بكل شيء عليم ﴾. أي: وأصحاب القرابات. ومن قال: إنّ قوله في المؤمنين المهاجرين والأنصار ﴿بعضهم أولياء بعض في المواريث، وهي نسخ للميراث بعض في المواريث، وهي نسخ للميراث بتلك الأخوة وإيجاب أن يرث الإنسان قريبه المؤمن وإن لم يكن مهاجراً. واستدلّ بها أصحاب أبي حنيفة على توريث ذوي الأرحام. وقالت فرقة منهم مالك: ليست في المواريث، وهذا فرار عن توريث الخال والعمّة ونحو ذلك». وقالت فرقة: هي في المواريث إلا أنها نسختها آية المواريث المبيّنة، والظاهر أنّ ﴿كتاب الله هو القرآن المنزّل وذلك في آية المواريث، وقيل في كتاب الله السابق: اللوح المحفوظ. وقيل: «في كتاب الله: في هذه الآية المنزلة». وقال الزجاج: «في حكمه وقسمته» (٣). وختم السورة بقوله: ﴿ وَنَصَالًا الله بكلّ شيء عليم ﴾، في غاية البراعة إذ قد تضمنت أحكاماً كثيرة في مهمّات الدين وقوامه وتفصيلاً لأحوال، فصفة العلم تجمع ذلك كله وتحيط بمبادئه وغاياته.

تم الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأوله سورة التوبة

<sup>(</sup>١) صحيح أخرجه البخاري (٣٩٠٠، ٤٣١٢)، ومسلم (٣٠٨٠)، وأبو يعلى (٤٩٥٢)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» (٢/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) «الكشاف» (٢/ ٢٢٨).

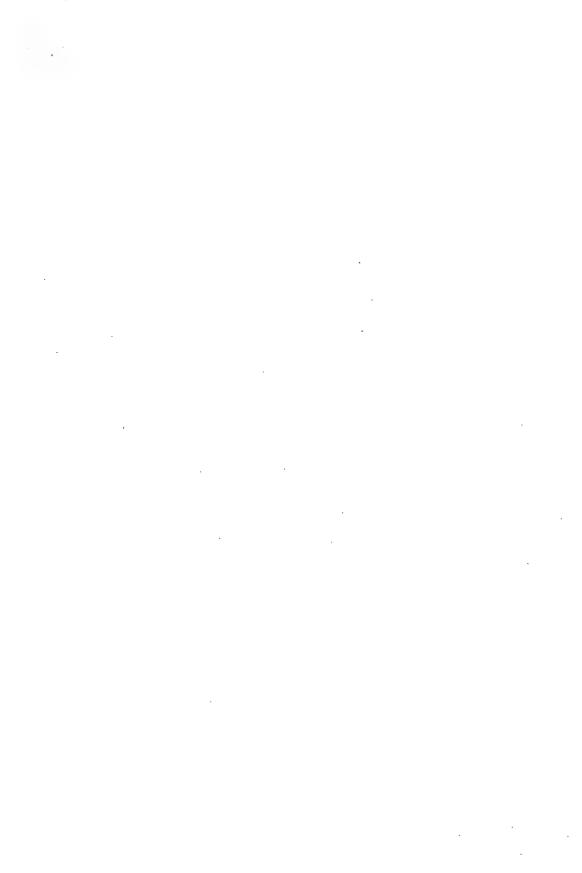

## محتوى الجزء الرابع من كتاب تفسير البحر المحيط

| ۸۸  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | سورة الأنعام     |
|-----|-----------------------------------------|------------------|
| ,   |                                         |                  |
| ٥٧٦ | •••••                                   | <br>سورة الأنفال |



